

- كِنَابُ الْمُلَاذِ

## (فَصُلُ) في الجُسعَة

(وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ) جمْعُ شَريطةٍ بمَعنَى مَشرُوطةٍ (سَبْعَةُ أَشْيَاءَ) جمعُ شيءٍ:

(١) (الإِسْكَمُ) فلا تَجِبُ على الكافرِ وُجوبَ مُطالبةٍ (١) بها في الدُّنيا، بل وُجوبَ عِقابِ (١) عليها في الآخرةِ.

(٢) (وَالْبُلُوعُ) فلا تَجِبُ على غيرِ البالغ (٦) مِن صَبِيٍّ أو صَبِيَّةٍ (١).

(٣) (وَالْعَقْلُ) فلا تَجِبُ على مَجنونٍ أو مَجنونةٍ، وفي «الرَّوضة»[١٠]: والمُغمَى عليه كالمَجنونِ، بخلافِ السَّكرانِ؛ أي: المُتعدِّي، فإنَّه يَلزَمُه

(۱) قوله: (وجوب مطالبة) أي: منا، وإلَّا فهو مخاطب بها كسائر الشَّرعيات المجمع عليها من جهة الشَّارع، وجوبًا في الواجب، وندبًا في المندوب، وهو معنى قول الأصوليين: أنَّه مخاطب بفروع الشريعة، ولذلك يعاقب على ترك الواجب منها زيادة على عقاب الكفر.

(٢) قوله: (بل وجوب عقاب .. إلخ) أي: بل طلبًا جازمًا من جهة الشَّارع يترتب عليه الإثم والعقاب، لا المطالبة منّا في الدُّنيا.

(٣) قوله: (فلا تجب على غير البالغ .. إلخ) أي: وإن كان الولي مخاطبًا بالأمر بها كسائر الشرائع الظَّاهرة ولو مندوبة على حسب اعتقاد الولي، لكن لا يضرب على المندوب كما صرَّح به الرَّشيدي نقلًا عن (سم) عن (مر)، خلافًا للقليوبي في «حاشية الجلال».

(٤) قوله: (من صبي أو صبية) بيان لغير البالغ، وأراد بهما ما يشمل المراهق والمُعْصِر كما هو المَعنَى العُرفي، وإن كان الصَّبي لغة: من لم يبلغ الفطام، كما في «القاموس».

<sup>[</sup>١] «روضة الطَّالبينَ» (٢/ ٣٤).

قضاؤُها ظُهرًا كغَيرِها، فالوُجوبُ عليه بمَعنَى (١) انعقادِ السَّببِ في حقِّه [١].

- (٤) (وَالْحُرِّيَّةُ) أي: كونُ الشَّخصِ حُرَّا<sup>(٢)</sup>، فلا تَجِبُ على مَن فيه رِقُّ ولو مُكاتَبًا ومُبعَّضًا، وإن كانَ بينَه وبين سيِّدِه مُهايَأَةٌ، ووقَعَتْ في نَوْبَتِه.
- (٥) (وَالذُّكُورِيَّةُ (١٦) أي: كونُ الشَّخصِ ذَكَرًا (٢) مُحَقَّقَ الذُّكورةِ، فلا تَجِبُ على أُنثَى ولا خُنثَى.

(٦) (وَالصِّحَةُ) فلا تَجِبُ على مَن بهِ مَرضٌ يَشُتُّ معه الحُضورُ مَشقَّة، كَمَشقَّة المَشيِ في المَطرِ والوَحل، وكالمَرضِ: ما في مَعناه ممَّا يُتصوَّرُ هنا(١) منَ الأَعذارِ المُرخِّصةِ في تَركِ الجَماعةِ بأن تَدفَعَ كراهةَ تَركِها على قولِ السُّنَّةِ، وحُرمَته على قولِ الفَرضِ المُفَصَّلةِ في المُطوَّلاتِ.

وشَـمَلَ قولُـه: «والصِّحَّةُ» الزَّمِنَ، والشَّـيخَ الهَـرِمَ إذا وَجَـدَا مَركبًا مِلكًا أو بإجارةٍ أو إعارةٍ، ولم يَشُقَّ الرُّكوبُ عليهما، والأَعمَى إذا وَجَدَ قائدًا كذلك.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بمعنى انعقاد السبب في حقه) فهو من قبيل خطاب الوضع لا التكليف؛ إذ شرطه الفهم وهو منتفِ عنه، فهو غير مكلف على التَّحقيق وإن أو جبنا عليه القضاء، كما هو مقرر في محله؛ فلا نطيل به.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: كون الشَّخص حرَّا . . إلخ) أشار به إلى أن الحرية صفة اعتبارية لا حقيقية، وقد تفسر بانتفاء الرَّقية فتكون صفة سلبية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: كون الشَّخص ذكرًا .. إلخ) فيه ما تقدم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مما يتصور هنا .. إلخ) لعله احترز به عن الرِّيح الباردة بالليل كما ذكره بعضهم، وقال غيره: أنَّه يتصور في بعيد الدَّار إذا كان يسمع النداء ولا يصل إلَّا إذا سار من الفجر فإن عقبه ملحق بالليل عندهم؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (في حقّه أي: لأنه من باب خطاب الوضع؛ لأنه ليس مكلفًا في هذه الحالة. (مج)». [٢] في (هـ): (والذكورة».

(٧) (وَالِاسْتِيطَانُ) بِمَحَلِّ الجُمعةِ يَعني: الإقامةَ به (١)، القاطعةَ للتَّرخُص (٢)؛ فلا تَجِبُ على مَن كان مُسافرًا (٢) سَفرًا مُباحًا (١) ولو قصيرًا (٥)، نَعَم إن خَرَجَ فلا تَجِبُ على مَن كان مُسافرًا مُسافرًا مُباحًا (١) ولو قصيرًا (٥)، نَعَم إن خَرَجَ إلى قريةٍ يَبلُغُ أهلَها نداءُ قريتِه: لَزِمَتْه؛ لأنَّ هذه مسافةٌ يَجبُ قطعُها للجُمعةِ، فلا يُعدُّ سَفرًا مُسقِطًا لها، كما لو كان بالبَلدةِ ودارُه بَعيدةٌ (١) عن الجامع، ذَكرَه البَعَويُّ في «فتاويه».

وحيث وُجِدَتْ شُروطُ الوُجوبِ حَرْمَ إنشاءُ السَّفرِ (٧) بعد الفَجرِ ولو طاعةً (٨)،

- (١) قوله: (يعني الإقامة به .. إلخ) دفع به الاعتراض عن المَتن بأن الاستيطان الحقيقي شرط للانعقاد لا للوجوب، وجوابه أنَّه أراد به الإقامة المنافية لترخص المسافر، إطلاقًا للخاص وإرادة للعام؛ إذ التَّحقيق أن المُراد يدفع الإيراد عن صاحب المُراد، لا عن العبارة، إلَّا بقرينة على ذلك المفاد.
- (٢) قوله: (القاطعة للترخص) أي: التي من شأنها القطع وهي أربعة أيام بلياليها غير يومي الدخول والخُروج، وليس المُراد القاطعة بالفعل على ما لا يخفي على ذي لب.
  - (٣) قوله: (على من كان مسافرًا) أي: متلبسًا بالسَّفر بالفعل كما هو ظاهر.
- (٤) قوله: (مباحًا) أي: غير معصية وإن كان مكروهًا اشترط أن يكون لغرض صحيح دون مجرد التنزه والتفرج.
  - (٥) قوله: (ولو قصيرًا) أي: بشرط أن يعدُّ سفرًا عرفًا، وضبطه بعضهم بنحو ميل.
- (٦) قوله: (كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة) أي: وإن لم يسمع النداء، لكن بحيث لو خرج بعد الفجر لأدركها، والفرق بينه وبين من كان خارج البلد حيث اشترط فيه السماع كونه بمحل الجُمعة فهو ألزم بها، نبَّه عليه الفاضل الرَّشيدي.
- (٧) قوله: (حرم إنشاء السَّفر) فيمتنع عليه رخصة إلى خروج وقتها أو اليأس من إدراكها، نعم لو طرأ عليه نحو جنون تبين عدم إثمه، وخرج بإنشاء السَّفر: استدامتُه، فلو خرج من محلها ولو وقت التَّحرُّم بها لم يحرم؛ إذ هو ليس من أهل الوجوب حينئذٍ، وخرج بالسَّفر: النومُ، فلا يحرم قبل الزَّوال وإن علم فوات الجُمعة به؛ لأنَّه ليس من شأنه الفوات ويكره السَّفر ليلتها.
- (٨) قوله: (ولو طاعة .. إلخ) رد على القائل بالفرق بين الطاعة وغيرها؛ إذ لا دليل عليه كما ذكره المُحقِّق ابن حجر في «شرح العُباب».

إِلَّا أَنْ تُمْكِنَه الجُمعةُ في طَريقِه (١)، أو يَتَضَرَّرَ بتَخلُّفِه عنِ الرُّفقةِ.

وقضيّة ذلك أنّه لا يَكفي مُجرَّدُ الوَحشةِ (٢) بتَخلُّفِه عنهم، خلافًا لِما صوَّبه الإِسْنَوِيُّ، والفَرقُ (٢) بينَه وبينَ نَظيرِه من التَّيمُّمِ أَنَّ الظُّهرَ يَتكرَّرُ كلَّ يومٍ (١) بخ للافِ الجُمعةِ، وظاهرُ كلامِهم (٥) أنّه حيث جازَ السَّفرُ فلا فرقَ فيه بين أن يَترتَّبَ عليه فَواتُ الجُمعةِ على أهلِ مَحلَّةٍ بأن كانَ تمامَ الأربعينَ أو لا، وإن بَحَثَ بعضُهم (١) خِلافَه، وظاهرٌ أنّه لا فَرقَ بينَ سَفرِ البَعضِ والكلِّ، ولا يُنافيه بَحَثَ بعضُهم (١) خِلافَه، وظاهرٌ أنّه لا فَرقَ بينَ سَفرِ البَعضِ والكلِّ، ولا يُنافيه أنّه يَحرُمُ على أهلِ القريةِ تَعطيلُ قريتِهم منَ الجُمعةِ، وإن ذهبوا لفِعلِها في قريةٍ أخرى، وإن سَمِعوا نداءَها لعَدمِ الحاجةِ إلى تعطيلِها، بخلافِ السَّفرِ (٧).

<sup>(</sup>۱) قوله: (إلَّا أن تمكنه الجُمعة في طريقه) هي عبارة الشَّيخين، وأورد عليها أنَّها تصدق بنحو صورة الشك ولذلك غيرها صاحب «العُباب» بقوله: «إلَّا أن يغلب على ظنه إدراكها» كما نبَّه عليه شارحه المذكور.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أنَّه لا يكفي مجرد الوحشة) هذا هو المُعتَمد عند (م ر) وابن حجر في «التُّحفة»، وإن خالف في «شرح العُباب» فانتصر لِما صوَّبه الإِسْنَويُّ بما ينبغي الوقوف عليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والفرق .. إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (يتكرر كل يوم) أي: فسهل فيه باعتبار مجرد الوحشة وإن لم يتضرر بها، بخلاف الجُمعة فإنها لا تتكرر كل يوم فاعتبر فيها التضرر بالوحشة عن الرفقة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) هذا هو المُعتَمد عند (م ر) كما أفصحت عنه عبارة «شرحه».

<sup>(</sup>٦) قوله: (وإن بحث بعضهم) هو صاحب «التعجيز»، وحاصل البحث: أنكم حيث حرمتم التعطيل على أهل القرية فليحرم السَّفر منها إذا لزم تعطيلها، وردَّ عليه الأذرعي وغيره بأنه إنّما يحرم التعطيل من غير حاجة، ولا يخفى ما في السَّفر من الحاجة، وحيث جاز السَّفر للبعض المتوقف عليه الانعقاد فليجز للكل من غير فارق وهو معنى قوله: «ولا ينافيه .. إلخ».

<sup>(</sup>٧) قوله: (بخلاف السَّفر) هي مساوية لعبارة شرح (م ر)، وفي (ع ش) عليه كالتُّحفة ما يؤذن باشتراط أن يكون السَّفر لحاجة، ولا يخفي ما فيه.

قال في «الأنوار»[١]: وإذا جازَ السَّفرُ لإمكانِها في طَريقِه فعَليه حُضورُها(١) حيثُ أَمْكَنَ.

(وَشَرَائِطُ) صِحَّةِ (فِعْلِهَا) زيادةً على شرائطِ صحَّة غيرِها منَ الخمس (ثَلاثَةٌ):

(١) (أَنْ تَكُونَ الْبَلَدُ) أي: أن تُوجَدُ الأَبنيةُ المُجتَمعةُ، ولو مِن نَحوِ خَسبٍ أو قَصبٍ لفِعلِها، بأنْ تُفعَلَ فيما لا يَتَرَخَّصُ المُسافرُ قبْلَ مُجاوزتِه منها، مَسجدًا كان أو بِناءً آخَرَ أو فَضاءً وخَرابًا بطَرَفِها لم يَنْدَرِسْ، ولم يَتَّخذوه مَزارع، ولا هَجَروه بالتَّحويطِ على العامِرِ دونَه، فلا تَنعقِدُ الجُمعةُ للخارجِ عن ذلك، وإن زادَ على الأَربعينَ أو كان ممَّن لا تَلزَمُه الجُمعةُ (مِصْرًا(۱) كَانَتْ) أي: البَلدُ بالمَعنَى المَذكورِ (۱) (أَوْ قَرْيَةً (۱))

<sup>(</sup>۱) قوله: (فعليه حضورها .. إلخ) ضعيف، والمُعتَمد أنَّه يجوز له الترك حيث ثبت له إباحة السَّفر وعنَّ له بعد ذلك الترخص بتركها، وقد تعقب الشَّارح في «حاشية التُّحفة» عبارة «الأنوار» بعد نقلها بما نصه: «وكان يمكن أن لا يلزمه حضورها حيث لم يقصد تركها عند ابتداء السَّفر بل عَرَض له ذلك القصد؛ لأنَّه حيث ثبت السَّفر وعُدَّ مسافرًا ثبت له حكم المسافر، كما أن الانصراف من صف القتال ممتنعٌ إلَّا على قصد التحيُّز مع أنّه إذا انصر ف بقصد التحيُّز لا يلزمه العود فليُتأمَّل» اهد. وقد اعتمد الشيوخ ذلك وقرّروه، نعم لو بان خلاف ظنه بأن ظهر أنَّها لا تمكنه في طريقه أو مقصده وجب عليه العود إن أمكنه إدراكها، والفرق واضح كما لا يخفى اهد. (ع ش) بالمَعنَى مع زيادة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مصرًا) وهي ما احتوت على حاكمي شرع وسياسة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالمَعنَى المذكور) أي: وهو الأبنية المجتمعة ولو من نحو خشب أو قصب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو قرية) وهي ما خلت عن أحد الحاكمين المذكورين بأبنية مجتمعة من نحو ما ذكر.

<sup>[</sup>١] ﴿ الْأَنُوارِ ﴾ (١/ ١٩٨).

أو بلدًا(١١)، أو أرادَ بالقرية (٢) ما ليس مِصرًا، فلا يَصِتُ فعلُها في الصَّحراء (٣)، ولو ولو ممَّن لازَمَها أبدًا، نَعَم يَلزَمُه (١) فِعلُها في بَلدِ الجُمعةِ إن سَمِعَ نداءَه (٥)، ولو خَربَتْ قَريةٌ (١)، وإن صارَتْ فَضاءً فأقامَ أهلُها (٢) على عِمارتِها (٨)؛ لَزِمَتْهم فيها. (٢) (وَأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ) المُقيمُ بها (١) (أَرْبَعِينَ) فأكثرَ (١١) ولو بالإمام (١١)،

(۱) قوله: (أو بلدًا) وهي ما احتوت على أحدهما بالأبنية المذكورة، فكان الأنسب توسيطها بين المصر والقرية، ولا يخفى أن هذا الإطلاق للبلد بمعنى غير المارّ، وإلّا فلا يصح التّعميم المذكور، وعلى هذا فيكون المُصنّف ترك ذكرها للمقايسة على القرية؛ لشهرة عدم الفرق بينهما في الحكم المذكور.

- (٢) قوله: (أو أراد بالقرية .. إلىخ) عطف على محذوف تقدير وقد تركها للمقايسة، أو أراد بالقرية ما ليس بمصر فتكون مذكورة في المتن.
- (٣) قوله: (فلا يصح فعلها في الصحراء) تفريع على اشتراط البناء، والمُراد بالصحراء: الفضاء الذي لا تشترط مجاوزته في ترخص المسافر.
  - (٤) قوله: (نعم يلزمه) أي: من كان مقيمًا بها ولو لم يلازمها.
  - (٥) قوله: (إن سمع نداءه) أي: نداء البلد ولو بالقوة بالنظر لمعتدل السمع.
- (٦) قوله: (ولو خربت قرية .. إلخ) خرج ما إذا أقاموا على إنشاء قرية فإنها لا تصح الجُمعة إلَّا إذا أنشؤوها بالفعل، والفرق أنَّه يغتفر في الدَّوام ما لا يغتفر في الابتداء.
  - (٧) قوله: (فأقام أهلها) خرج به غيرهم وغير أولادهم على ما بحثه بعضهم، فلا عبرة بنيّته.
- (٨) قوله: (على عمارتها) أي: لأجلها، واحترز به عما لو أقاموا بها لا لأجل عمارتها بأن لم ينووها، فإنها لا تصح منهم كما لا يخفى.
- (٩) قوله: (المقيم بها) أشار به إلى أن (ال) في قوله: «العدد» للعهد والمعهود عددها الموقع لها؟ لئلا يتوهم اشتراط إقامة العدد المذكور بالبلد فقط وإن لم يقمها الجَماعة منهم.
- (١٠) قوله: (فأكثر) لو قال بدله «أي: لا أقل» لكان أوضح؛ إذ لا دخل للأكثرية في الاشتراط كما لا يخفى، والغرض إنَّما هو بيان أن المحترز عنه مفهوم العدد باعتبار الأقلية لا الأكثرية، وما قلناه هو المفيد له صراحةً؛ فليُتأمَّل.
- (١١) قوله: (ولو بالإمام) أشار به إلى الرد على من قال بوجوب كونهم غير الإمام ولو كان بصفة الكمال.

فلا تَنعقِدُ (١) بأقلَّ من أربعينَ، وأن يَكونَ الأربعونَ (٢) (مِنْ أَهْلِ) وُجُوبِ (الْجُمُعَةِ (٣)) أي: استجماعِه شُروطَ الوُجوبِ السَّابقة، نعم تَنعقِدُ بالمَرضَى (١) ونحوِهم (٥)، وإن لم تَجِبْ عليهم؛ لكمالِهم، وإسقاطُ الوُجوبِ عنهم مُجرَّدُ تخفيفٍ.

ولا يَكفي فيه مُجرَّدُ الإقامةِ، بل لا بدَّ مِن حقيقةِ الاستيطانِ<sup>(۱)</sup> بأن لا يَظعَنَ (۱۷) شتاءً ولا صيفًا إلَّا لحاجةٍ، فلا تَنعَقِدُ (۱۸) بمَن ليس مِن أهلِ الوُجوبِ، كما سيأتي؛ كرَقيقٍ وأُنثَى وخُنثَى، وإنْ بانَ رَجلًا، ومُسافرٍ ومُقيمٍ غيرِ مُستوطِنٍ، نعم لو أَحرَمَ (۱۹)

(١) قوله: (فلا تنعقد .. إلخ) تفريع على اشتراط بلوغهم الأربعين.

- (٢) قوله: (وأن يكون الأربعون .. إلخ) أشار به إلى أنَّه في الحَقيقة شرط ثالث، وإن كان ظاهر المَتن أنَّه من جملة الثاني، ويمكن أن يجعل هو الثَّالث ويكون قوله: «والوقت باقي» جملة حالية قيد في صحتها بالشُّروط المذكورة كما أشار إليه الشَّارح فيما سيأتي؛ فليُتنبَّه.
- (٣) قوله: (وجوب الجُمعة) لو أبقى المَتن على ظاهره، وفسر أهل الجُمعة بمن تنعقد بهم من الذكور البالغين الأحرار العقلاء المستوطنين؛ لكان أسلم وأسبك، وكان يغنيه عن اعتبار الاستيطان بمعناه الحقيقي بعد اعتباره بمعناه المجازي فيما مرَّ ونحو هذا ما لو زاد مضافًا بعد الوجوب، فقال: «وجوب إقامة الجُمعة» ولا يخفى أن تقريره بعدُ لا يُساعد على ذلك؛ فلتُننَّه.
- (٤) قوله: (نعم تنعقد بالمرضى .. إلخ) استدراك صوري، وإلَّا فالمريض من أهل الوجوب إذ لو اجتمع أربعون منهم لوجب عليهم إقامتها، وإنَّما لم يجب عليه الذهاب؛ للمشقَّة.
  - (٥) قوله: (ونحوهم) أي: كالمتشاحنين من أهل القرية مثلًا.
  - (٦) قوله: (بل لا بدُّ من حقيقة الاستيطان .. إلخ) أي: بخلاف ما تقدم.
    - (٧) قوله: (بأن لا يظعن .. إلخ) بيان لمعنى الاستيطان.
  - (٨) قوله: (فلا تنعقد .. إلخ) تفريع على اشتراط أهلية الوجوب بالمَعنى المذكور.
- (٩) قوله: (نعم لو أحرم .. إلخ) استدراك صوري أيضًا؛ إذ هي لم تنعقد بالخُنثَى في هذه الصُّورة وإنَّما انعقدت بالكامل، وشك بعد في بطلانها، اللهم إلَّا أن يكون مراده بنفي الانعقاد انتفاء الصِّحة ابتداء ودوامًا إلَّا في هذه الصُّورة، وفيه تكلف ما وعنه غنية.

بأربعين (١) فيهم خُنثَى وانفضَّ واحدٌ وبَقِي الخُنثى لم تَبطُلْ؛ لأنَّا تحقَّفنا انعقادَها، ثمَّ شَكَكْنا في المُبطلِ، وهو أُنوثةُ الخُنثَى، والأصلُ بقاءُ الانعقادِ (٢)، ولم ولو كان في العَددِ (٣) أُمِّيُّ لم تَنعقِدُ [١] بهم الجُمعةُ كما أفتى به البَغوِيُّ (٤)؛ لأنَّ السيراطَ الجَماعةِ كما سيأتي يَقتضي ارتباطَ بعضِهم ببَعضٍ، فيكونُ كاقتداءِ القارئِ بالأُمِّيِّ.

(وَ) الثَّالَثُ: أَن يَكُونَ (الْوَقْتُ) أَي: وقتُها وهو وقتُ الظُّهِ رِ (باقٍ [٢]) إلى تمامِ التَّسليمةِ الأُولى (فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ) قبلَ الإحرامِ بها أو قبْلَ تمامِ التَّسليمةِ الأُولى يقينًا أو ظنًّا (وَعُدِمَتِ الشُّرُوطُ) أي: أو عُدِمَ باقي شُروطِ فِعلِها أو بعضُه بأن لم يكونوا في أَبنيةٍ، أو لم يَكُنِ العَددُ أَربعينَ مِن أهلِ الوُجوبِ على ما تقدَّمَ (صُلِّيَتْ ظُهُرًا) بناءً وُجوبًا في خُروجِه فيها، فلا يَجوزُ استئنافُها فيه، بخِلافِ ما

<sup>(</sup>١) قوله: (بأربعين) الأحسن أن يقول: «بتسعة وثلاثين» كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تجعل الباء للملابسة أو المصاحبة، والمَعنَى: ولو أحرم إحرامًا ملابسًا للأربعين أو مصاحبًا لهم؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والأصل بقاء الانعقاد .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو كان في العدد) أي: وقصر في التعلم، وإلَّا صحت على ما اعتمده (م ر) في «شرحه» وإن بحث فيه بعضهم، وعبارته بعد نقل ما ذكر عن البغوي ما نصه: «وظاهر أن محله إذا قصَّر الأمّي في التعلم، وإلَّا فتصح الجُمعة إذا كان الإمام قارئًا وعُلم مما تقرر أن علّة بطلان صلاتهم تقصيرهم لا ارتباطُ صلاة بعضهم ببعض» اهد. وهو يدل على موافقته للبغوي في الحكم دون العِلَّة فليُتنبَّه، ومثل الأمّي فيما ذكر: حنفي مس فرجه أو ترك البسملة أو مصل لزمته الإعادة، كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (كما أفتى به البغوي) معتمد.

<sup>[</sup>١] في (ج): «تبطل».

<sup>[</sup>٢] كذا في النسخ، وفي «المختصر»: «باقيًا». وهو الصواب

لو أُخبِروا بسَبْقِ جُمعةِ أُخرى، حيثُ يَمتنعُ التَّعدُّدُ، فإنَّهم قالوا: يُستحبُّ لهمُ الاستئنافُ ولهمُ الإتمامُ ظُهرًا، والفَرقُ تأديةُ الاستئنافِ فيما نحنُ فيه إلى إيقاعِ الصَّلاةِ خارجَ وقتِها مع إمكانِ فِعلِها أو فِعلِ بعضِها فيه بخلافِ مسألةِ السَّبْقِ، حتى لو أَدَّى الاستئنافُ فيها إلى إخراجِها أو بعضِها عنِ الوَقتِ، فالوَجهُ امتناعُه، ولو شكُوا في خُروجِه بعد الإحرامِ بها لم يُؤثِّر؛ لأنَّ الأَصلَ بقاؤُه، أو قبْلَه تَعيَّنَ والإحرامُ بالظُّهرِ، كما لو ضاقَ الباقي منه عن واجبِ الرَّكعتينِ والخُطبتينِ.

ولا يَخفى ما في إعادةِ الضَّميرِ إلى الجُمعةِ في قولِه: «صُلِّيتْ ظُهرًا» منَ التَّجوُّزِ (١١٤١)، لكنَّه أخفُ بالنِّسبةِ لصُورةِ خُروجِ الوَقتِ فيها؛ نَظَرًا لكونِها مَنويَّة، وتقديرُ نَصبِ المَنقُوصِ (٢) لُغةٌ خُرِّجَ عليها قراءةُ (٢١ أبي جَعفرِ الصَّادقِ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهَالِيكُمْ ﴾ [٢] بإسكانِ الياءِ، وعليها قولُ الشَّاعرِ:

وَلَوْ أَنَّ وَاشِ بِاليَّمَامَةِ دَارُهُ وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرَ مَوْتَ اهْتَدَى لِيَالْا اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ما فيه من التجوز) أي: التوسع بشبه الاستخدام حيث أطلق الجُمعة أولًا بمعنى الصَّلاة المعروفة وأعاد الضَّمير عليها بمعنى خامسة يومها وهو أعم من الأوَّل كما هو واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وتقدير نصب المنقوص .. إلخ) جواب عن سؤال تقديره كيف ساغ لك ما قدرته مع أن الثابت في نسخ المتن باقي هكذا من غيرياء؟

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «بل يقال: خامسة يومها أي: صليت خامسة يومها ظهرًا، ولا يقال صليت أي الجمعة إلّا على سبيل التجوز باعتبار النسبة كما قال الشيخ. (م ج)».

<sup>[</sup>٢] وهمي قراءة شـاذة، ينظر: «المحتسـب في تبيين وجوه شـواذ القراءات والإيضـاح عنها» لابن جني (١/ ٢١٧).

<sup>[</sup>٣] المائدة: ٨٩.

<sup>[</sup>٤] في (م): (لنا).

والبيت من بحر الطويل، لمجنون ليلي من قصيدته (المؤنسة) في «ديوانه» (ص٢٢٧).

ويُمكِنُ جعلُ الواوِ في «والوقتُ باقٍ» للحالِ، وما قبْلَه بدلُ بعضٍ (١) من ثلاثةٍ. (وَفَرَائِضُهَا ثَلَاثَةٌ) وعبَّر الشَّيخان وغيرُهما عنها بالشُّروطِ وهو أنسبُ (٢):

أحدُها وثانيها: (خُطبُتَانِ) ولو بلا نيَّة (٣) قبْلَ الصَّلاة (٤) (يَقُومُ) وُجوبًا (فِيهِمَا، وَيَجْلِسُ) مُطمَئِنَّ (بَيْنَهُمَا) وُجوبًا، فلو تَرَكَ الجُلوسَ بينَهما حُسِبَتا واحدةً، فيَجلِسُ مُطمَئِنَّ (بَيْنَهُمَا) وُجوبًا، فلو تَركَ الجُلوسَ بينَهما حُسِبَتا واحدةً، فيَجلِسُ ثمَّ يَأْتِي بثانيةٍ، فإن عَجَزَ عنِ القِيامِ خَطَبَ قاعدًا، فإن عَجَزَ فمُضطجعًا، مع الفَصلِ بينهما بسُكوتٍ يَنبغي أن يَزيدَ على سَكتةِ التَّنَقُسِ والعِيِّ، ولا يُجزئ عنه مُجرَّدُ الاضطجاع، وضابطُ العَجزِ هنا كما في الصَّلاة (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (وما قبله بدل بعض) أي: إن لم يجعل قوله من أهل الجُمعة ثالثًا، وإلَّا كان «بدل كل» كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو أنسب) أي: لشيوع استعمال الفَرض في الركن وإن صح استعماله في الشَّرط، أو لأنَّه أعم، وذكر الأخص أفيد فهو أنسب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو بلا نية) أي: للخطبة ولا لفرضيتها، كما جزم به في «المجموع» في باب الوضوء، وابن عبد السلام في «فتاويه» وعلله بأنها أذكار وأمر ونهي وقراءة، وكل ذلك لا يحتاج لنية؛ لأنّه ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه، وهذا أوجه مما في «الروضة» و «أصلها» عن القاضي من اشتراط ذلك وإن جزم به في «الأنوار» كالأذرعي واقتضاه كلام ابن الرّفعة، وكلام «الروضة» يشير إلى ضعفه، بل القاضي إنّما فرعه على الضعيف من أنّها بدل ركعتين كما بنى عليه صاحب «العُباب» أنّه لا بدّ أن يعلم الخطيب واجبها، وليس كذلك؛ فليُتأمّل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قبل الصَّلاة) أي: إجماعًا، ولا نظر لخلاف الحسن البصري؛ لأنَّه بعد انعقاد الإجماع، ولا يخفى أن هذه القبلية هي الشَّرط، لا أن الخطبتين شرط والقبلية شرط الاعتداد بهما كما يوهمه صنيعه، نبَّه عليه ابن حجر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وضابط العجز هنا كما في الصَّلاة) أي: ويسن له أن ينيب قادرًا يخطب قائمًا ولهم الاقتداء بالعاجز وإن لم يعرفهم عجزه؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه إنَّما فعل ذلك لعجزه وإن لم يعلم مذهبه، بل وإن علم أنَّه يقول باستحباب القيام خلافًا للأذرعي؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه إنَّما قعد لعذر =

- كَابُ الْصَلَاذِ - كَابُ الْصَلَاذِ -

## وأركانُ الخُطبتَينِ(١):

- (١) حَمدُ اللهِ،
- (٢) والصَّلاةُ على رسول اللهِ ﷺ، ويَتعيَّنُ لفظُهما،
- (٣) والوَصيَّةُ بالتَّقوى، ولو بغَيرِ لَفظِها؛ كأطيعوا اللهَ،
- (٤) وقراءةُ آيةٍ في إحداهما، والدُّعاءُ للمُؤمنينَ في الثَّانيةِ، ويُشترَطُ كونُهما بالعَربيَّةِ، وإن لم يَفهَمْ معناها القَومُ، وهذا يَشمَلُ الخَطيبَ(٢)،
- (٥) وسماعُ أربعينَ ولو بالخَطيبِ(٣) مِن أهلِ الانعقادِ ولو بالقوَّةِ(١)، بأن يكونوا بحيثُ لو أَصْغَوْا سَمِعُوا،
- = مطلقًا فإن بان أنَّه خطب قادرًا فكمن بان أنَّه صلى بهم جُنبًا، وحكمه الصِّحة إن تمَّ العدد بغيره، وإلَّا فلا، ولو ظهر لهم قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه وصحت صلاتهم، ولو علم بعضهم قدرته صحت جمعة الباقين إن تمَّ بهم العدد، ولا يجب القيام في غير خطبة الجُمعة مطلقًا؛ لأنَّ غاية الخطبة المندوبة أنَّها كالنافلة، وقد خطب على النحر بمنى على راحلته.
- (١) قوله: (وأركان الخطبتين .. إلخ) فيه نوع تورك على المُصنَّف حيث لم يذكر أركان الخطبتين واحد في ولا تمام شروطهما، وحاصل ما ذكره الشَّارح من الأركان خمسة: ثلاثة فيهما، وواحد في أيهما وهو الآية، وواحد في الأخيرة وهو الدُّعاء.
- (٢) قوله: (وهذا يشمل الخطيب) أي: فلا يُشتَرط فهمه لمعناها، خلافًا لما في «الجواهر» عن القاضي وبحثه الزَّرْكَشِيُّ من أنَّه لولم يفهم أركان الخطبة لم يجُز، وهو مردود، بل الوجه الجواز كمن يؤم بالقوم ولا يعرف معنى الفاتحة، قاله العلَّامة ابن حجر و(م ر) في «الشَّرح».
- (٣) قوله: (وسماع أربعين ولو بالخطيب) ظاهره أنَّه يُشتَرط في الخطيب إذا كان من الأربعين أن يسمع نفسه حتى لو كان أصم لم يكف، قال الإسْنَوِيُّ: «وهو بعيد، بل لا معنى له» اه. وأقره العلَّامة في «شرح العُباب» و(م ر) في «شرحه».
- (٤) قوله: (ولو بالقوة .. إلخ) هذا ما اعتمده (م ر) في «شرحه»، وخالف في ذلك ابن حجر فقال: «لا بدَّ أن يسمعها الأربعون بالفعل لا بالقوة» فلو قربوا منه بحيث يسمعون رفع صوته المعتاد لكنهم تشاغلوا عنه لا يصح على الأصح كما في «المجموع» وغيره.

- (٦) والمُوالاةُ(١) بينَ ألفاظِهما(٢) وبينَهما وبينَ الصَّلاةِ،
- (٧) وسَتْرُ الخَطيبِ<sup>(٣)</sup> وطَهارتُه (٤) عنِ الحَدَثِ والخَبَثِ في بَدَنِه وثيابِه ومكانِه [١٦].
- (وَ) ثالثُها: (أَنْ تُصَلَّى (٥) رَكْعَتَيْنِ) في المَحلِّ الذي لا يَقصُرُ المُسافرُ (١) قبْلَ مُجاوزتِه منَ الأبنيةِ وتوابعِها (٧)، كما عُلِمَ ممَّا تَقدَّمَ.
- (١) قوله: (والموالاة) أي: على الأصح عرفًا كما صرَّح به في «العُباب»، وأشار إليه في «الأنوار» حيث حد الموالاة هنا بما مر في الموالاة في جمع التقديم، والذي مِن ثمَّ هو العُرف، وفي شرح (مر) نحوه.
- (٢) قوله: (بين ألفاظهما) استغنى به عن ذكر ما بينهما كما صنع صاحب «العُباب» حيث قال: «وأن يوالى بين أركانهما وكذا بينهما وبين الصَّلاة» اهـ.
  - (٣) قوله: (وستر الخطيب .. إلخ) أي: كالصَّلاة.
- (٤) قوله: (وطهارته .. إلخ) هذا آخر ما ذكره من الشَّروط، وبقي منها: كون الخطيب ذكرًا محققًا، ووقوعهما في خطة الوطن، وفي الوقت ولو بحسب ما في نفس الأمر إذا تبين ذلك، ولا يُشتَرط ترتيب الأركان على ما اعتمده (مر) في «شرحه» تبعًا للنووي في «منهاجه».
- (٥) قوله: (وثالثها أن تصلى .. إلخ) كأنه عدَّ كل خطبة على حدتها شرطًا وهو مخالف لصنيع غيره، والخطب في ذلك سهل.
- (٦) قوله: (في المحل الذي لا يقصر المسافر .. إلخ) أي: وإن خطبهم في محل آخر منه؛ إذ لا يُشتَر ط اتحاد محل الخطبة والصَّلاة إذا لم يطل الفصل.
- (٧) قوله: (وتوابعها) أي: كمطرح الرماد وملعب الصَّبيان في البلد التي لا سور لها ولا نحوه، ويحتمل أن يريد بتوابعها: ما ألحق بها من محل الأبنية التي أقام أهلها على عمارته، وفيه بُعد.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «قوله: «ومكانه» كالمنبر إذا كان عليه نجاسة ووضع يده عليها ضرَّ، وإلاَّ فلا يضر مطلقًا، خلافًا لمن قال: فيه تفصيلُ السفينة إذا كانت تجرِّ بجرَّه يعدِّ حاملًا، وليس كذلك هنا فلا يعد حاملًا بل واقفًا أو جالسًا فتصح خطبته تأمل. (تقرير شيخنا مج)».

ويُسنُ للإمام ومَن لم يَسمَعْ قراءتَه (١) أن يَقرَأُ في الأُولَى بعد الفاتحةِ سورةَ الجُمعةِ (١) أو ﴿ سَبِّح اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [١]، وفي الثَّانيةِ بعدَ الفاتحةِ المُنافقينَ أو ﴿ هَلُ أَتَنكَ ﴾ [٢]، فإنْ تَركَ قراءةَ ما عدا الفاتحة في الأُولَى قَرَأُه في الثَّانيةِ مع ما فيها (٢)، أو قَراً في الأُولَى (١) ما يَقرأُ في الثَّانيةِ قَراً في الثَّانيةِ قَراً في الثَّانيةِ ﴿ مَا عَدَا أَلُولَى ، ولو قَراً في الأُولَى الجُمعة والمنافقين وفي الثَّانيةِ ﴿ سَبِّح ﴾ و ﴿ هَلُ التُك ﴾ [٢] حَصَلَ أصلُ السُّنَةِ (٢) كما هو ظاهرٌ ، بل لو قَراً في الأُولى الجُمعة والمنافقين وفي الثَّانيةِ ﴿ سَبِّح ﴾ و ﴿ هَلْ

[۱] الأعلى: ١. [٢] الغاشية: ١.

[٣] الغاشية: ١.

<sup>(</sup>١) قوله: (ومن لم يسمع قراءته) أي: لنحو صمم أو لغط أو بُعد، ومثله من انفرد عنه في الثَّانية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الجُمعة أو سبح) أي: بدل الجُمعة، وكذلك فيما بعده فيقرأ تلو الجُمعة المنافقين، وتلو سبح الغاشية، فهما سنتان لا قولان، خلافًا للرافعي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قرأه في الثّانية مع ما فيها) نظر فيه الأذرعي بأن الجُمعة فات محلها مع مخالفة سنة التَّرتيب والتطويل على المأمومين، ورد بمنع فوات محلها لقولهم: القصد أن لا تخلو صلاته منهما، وهو أولى من رعاية التَّرتيب، وبأن التطويل إنَّما يذم حيث لم يرد فيه شيء بخصوصه، وإلّا لم يعتبر رضاهم مطلقًا كما تقرر، وأفهم كلامهم أنَّه يقرأهما في الثَّانية وإن قرأ في الأولى ما بعدهما في ترتيب المصحف؛ لأنهم لم ينظروا إلى ذلك كما في «المجموع» وغيره، خلافًا لمن وهم فيه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو قرأ في الأولى .. إلخ) عطف على قوله: «ترك قراءة ما عدا الفاتحة» كما هو ظاهر بالتَّأمُّل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قرأ في الثَّانية .. إلخ) جواب الشَّرط المقدر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حصل أصل السُّنة) أي: لأنَّ مَحَلَّ الجُمعة الأُولى باعتبار السُّنة الأُولى، ولا يُسنُّ معها ترك «المنافقين» وإن لم تكن قراءتها سنة، وبينهما فرق كما سيأتي، ومحل «هل أتى» الركعة الثَّانية، لكن باعتبار السُّنة الثَّانية، يعني: إذا قرأ «سبح» في الأُولى فحصل أصل السُّنة فيه باعتبار التلفيق من سنتين.

و ﴿ سَبِّحِ ﴾ (١) وفي الثَّانيةِ المُنافقين و ﴿ هَلْ أَتَنكَ ﴾ [١]؛ فالظَّاهرُ حُصولُ أَصلِ السُّنَّةِ أيضًا.

ويُسنُّ الجَهرُ(٢) بالقِراءةِ للإمامِ والمُنفردِ بأنِ انْفرَدَ في الثَّانيةِ.

(فِي جَمَاعَةٍ) أربعين فأكثرَ مِن أهلِ الانعقادِ، وإن كان إمامُها الزَّائدُ على الأَربعينَ خارجًا عمَّا يُشتَرَطُ مجاوزتُه للقَصرِ، كما هو ظاهرٌ بأنِ اقْتَدَوْا بمَن الأَربعينَ خارجًا عمَّا يُشتَرَطُ مجاوزتُه للقَصرِ، كما هو ظاهرٌ بأنِ اقْتَدَوْا بمَن في قريةٍ أُخرى حيثُ لا تَلزَمُه وقد خَرَجَ عن ذلك ونوى غيرَها، أو اقْتَدَوْا بمَن في قريةٍ أُخرى حيثُ وُجِدَتْ شُروطُ الاقتداءِ بهما مِنَ القُربِ وعَدمِ الحَيلُولةِ وغيرِ ذلك، ويكفي وُجوبُ الجَماعةِ في الرَّكعةِ الأُولَى، فلهُمُ الانفرادُ في الثَّانيةِ بنيَّةِ المُفارَقةِ، ولا بدَّ مِن نيَّةِ الإمامةِ لإمام نواها(٣) لتَصِيرَ صَلاتُه جَماعةً.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بل لو قرأ في الأولى الجُمعة وسبح .. إلخ) إضراب انتقالي، ولعل وجه الترقي فيه أن فيه شبه إعراض عن السُّنة الأُولى بالثَّانية حيث قرأ «سبح»، وشبه إعراض عن الثَّانية بالأُولى حيث قرأ المنافقين في الركعة الثَّانية، ثمَّ عكسه، بخلاف الهيئة السَّابقة فإن فيها شبه إعراض واحد، ويحتمل وهو الأظهر أن وجهه أن المُخالفة فيه أدون وأقل منها في الهيئة السَّابقة؛ إذ ليس فيه إلَّا الجمع بين السُّنتين من غير قلب وكأنه يقول: إنَّه إذا خالف تلك المُخالفة لم يحصل له إلَّا أصل السُّنة، بل لو خالف أدون منها بأن جمع بين السُّنتين لم يحصل له إلَّا أصل السُّنة فقط أيضًا لإكمالها؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويسن الجَهر .. إلخ) عبارة ابن حجر في «شرح العُباب» ما نصه: ومرَّ في صفة الصَّلاة أن القِراءة هنا جهرية، ونص الشافعي والأصحاب على ندب الجَهر للمسبوق في ثانيته اهد. ولا يخفى أن عبارة شارحنا أعم؛ لشمولها ما لو انفرد بالنية ونحوها، وهو القياس على ما لو انفرد بذلك في ثانية الصُّبح ونحوه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لإمام نواها) أي: وإن لم تلزمه؛ لأنَّها لا تصح إلَّا جماعة، ولا تكون جماعة إلَّا بالنية.

<sup>[</sup>١] الغاشية: ١.

- كِنَا بُ الْصَلَاةِ -----

(وَهَيْئَاتُهَا) أي: السُّننِ المَطلوبةِ لحاضِرِهَا (أَرْبَعٌ) بل أكثرُ(١)، وإنَّما عبَّر بذلك(٢)؛ لِما تقدَّمَ أوَّلَ الكتابِ:

- (١) (الْغُسُلُ<sup>(٣)</sup>) ووَقتُه مِنَ الفَجرِ وتقريبُه مِن ذَهابِه أفضلُ، فإنْ عَجزَ عنه لفَقْدِ الماءِ أو خوفٍ منه؛ تَيَمَّمَ بنِيَّةِ التَّيمُّمِ بدلًا عنِ الغُسلِ، (وَتَنْظِيفُ الْجَسَدِ<sup>(١)</sup>) مِن نَحوِ وَسَخ<sup>(٥)</sup> ورائحةٍ كريهةٍ<sup>(١)</sup>.
- (٢) (وَلُبُسُ) أنظفِ الثِّيابِ(٧)، والأفضلُ لُبسُ (الثِّيَابِ الْبِيضِ) ويَليها ما صُبغَ غَزْلُه قبْلَ النَّسجِ، وفي كَراهةِ ما صُبغَ (٨) بعدَه خِلافٌ، وقضيَّةُ ما صرَّحوا به(٩)
  - (١) قوله: (بل أكثر) إشارة إلى أن الحصر إضافي باعتبار ما ذكر في هذا الكتاب.
- (٢) قوله: (وإنَّما عبر بذلك .. إلخ) أي: وإن لم يقل أربعة؛ لأنَّه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه.
- (٣) قوله: (الغُسل) أي: ولا يكفيه عن واجب الغُسل ولا عن الوضوء ولا ما هو بدله من التَّيمُ م المذكور.
  - (٤) قوله: (وتنظيف الجسد .. إلخ) بينه وبين الغُسل عُموم وخصوص وجهي.
    - (٥) قوله: (من نحو وسخ) أي: وإن لم يكن له رائحة فإزالته سنة.
- (٦) قوله: (ورائحة كريهة) أي: وإن لم يكن معها وسخ، فبينهما عُموم وخصوص كما سلف.
- (٧) قوله: (أنظف الثياب .. إلخ) ظاهره تقديم الأنظف غير الأبيض على الأبيض غير الأنظف؛ فليُتأمَّل، وأمَّا لو تعارض الجديد والأبيض؛ قُدم الأبيض، عكس العيد، فإن كان يوم الجُمعة يوم عيد لبس الأبيض إلى انفضاضها ثمَّ الجديد أو الأكثر قيمة.
- (٨) قوله: (وفي كراهة ما صبغ .. إلخ) ذهب صاحب «العُباب» إلى كراهته تبعًا لجمع متقدمين، وذهب آخرون إلى أنَّه خلاف الأُولى، وقال القاضي أنَّه لا يجوز لبسه إن صبغ للزِّينة؛ لأنَّه لباس النِّساء، وقال ابن حجر: «الوجه الكراهة مطلقًا، نعم يحرم المزعفر والمُعصفَر»، قاله في «شرح العُباب» وهو مخالف لما في شرح (مر) من عدم كراهة ما عداهما أعنى المُزعفرَ والمُعصفَر، وكراهة الثانى تنزيهًا لا تحريمًا كما قال.
  - (٩) قوله: (وقضيَّة ما صرحوا به .. إلخ) معتمد عند (م ر).

في بابِ اللِّباسِ اعتمادُ عَدمِ كَراهةِ ما عدا(١) المُزَعْفَرَ والمُعصفَرَ [١]، وشَمَلَ الشِّيابُ العَمائمَ وغيرَها.

(٣) (وَأَخْذُ الظُّفُرِ) مِن يَديْه ورِجلَيْه، ويُكرَهُ أحدُهما (٢) فقط، والشَّعَرِ (٣) كقصِّ الشَّاربِ حتَّى يَبدُو طَرفُ الشَّفةِ (١)، ونَتْفُ الإِبْطِ (٥)،

(١) قوله: (ما عدا المزعفر والمعصفر) أما هما فيحرم الأوَّل ويكره الثاني تنزيهًا على المُعتَمد، والمُراد بالمزعفر: ما يطلق عليه عرفًا أنَّه مزعفر، فإن قل بحيث لا يطلق عليه ذلك عرفًا جاز كما في شرح (م ر).

(٢) قوله: (ويكره أحدهما) أي: بأن نقص إحدى اليدين أو الرجلين دون الأخرى، وأولى كيفياته أن يبدأ بمسبحة يمنى يديه ويختم بإبهامها على التَّرتيب، وبخنصر يسراهما ويختم بإبهامها، ثمَّ بخنصر يمنى رجليه ويختم بخنصر يسراهما على التَّرتيب، قاله العلَّامة في «شرح العُباب».

(٣) قوله: (والشُّعر) عطف على «الظفر» فهو بالجر.

(٤) قوله: (حتى يبدو طرف الشفة) أي: ولا يحفيه من أصله؛ للاتباع، كما حسَّنه الترمذي، وأمَّا خبر «أحفوا الشارب» فمعناه: أحفوا ما طال عن الشفة، ولا بأس بترك السِّبالين ولا بتقصيرهما، وضابط سن أخذ الظفر وما عطف عليه طوله، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

تنبيه: قال في «العُباب»: «ولا يندب حلق الرأس بغير حج وعمرة»، قال شارحه: وعبارة «الروضة»: لا بأس بحلقه لمن لم يخف عليه تعاهده ولا بتركه لمن يخف عليه، وعبارة «المجموع»: المختار أنَّه لا يكره وأن السُّنة تركه، وعبارة الغَزالي وغيره: لا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ولا بتركه لمن أراد دهنه وترجيله، وعبارة المُصنِّف يعني صاحب «العُباب» لا توافق شيئًا من ذلك، وظاهره أن محل ذلك كله إن لم يتضرر ببقاء الشَّعر وإلَّا سن، بل قد يجب اهد. وفي عبارة بعضهم أنَّه يندب في ثلاثة مواضع: عند إسلام الكافر، ويوم السَّابع، وعند التحلل من النسك، وما سواه فبدعة أي: إن لم يتضرر كما سلف.

(٥) قوله: (ونتف الإبط) ويجوز حلقه وإزالة ما عليه بنورة أو نحوها.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: فالمزعفر حرام، والمعصفر مكروه، وهذا هو معتمد (م ر)، وفيه غير هذا أي: في الكلام عليه لا في شرحه. تقرير».

- كَتَابُ الْمَكَاذِ -----

وحَلْقُ العانةِ(١) لغَيرِ مُريدِ التَّضحيةِ في عَشْرِ ذي الحِجَّةِ.

(٤) (وَ) أَخْذُ (الطِّيبِ) بأنْ يَستعمِلَه في ثُوبه وبَدنِه.

وتخصيصُ الجُمعةِ بهذه الأُمورِ مع استحبابِها لكلِّ مَن أرادَ الحُضورَ عند النَّاس؛ لأنَّها فيها آكدُ، وجَعْلُها أربعًا:

- \* إمَّا باعتبارِ جَعْلِ التَّنظيفِ مع الغُسلِ واحدًا؛ لأنَّ التَّنظيفَ هو المَقصودِ منَ الغُسل،
- \* أو باعتبارِ جَعْلِ أَخْدِ الظُّفُرِ والطِّيبِ واحدًا، ولهذا لم يُعِدِ العامل (٢) في المَعطوفِ.

(وَيُسْتَحَبُّ) للحاضرينَ السَّامعينَ وغيرِهم (الْإِنْصَاتُ) وهو السُّكوتُ مع الإصغاءِ(") (فِي وَقْتِ الْخُطْبَةِ) لكنَّ الأَوْلى(١٤) لغَيرِ السَّامع الاشتغالُ بالتَّلاوةِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وحلق العانة) أي: وهي الشَّعر النابت حوالي الذكر والقبل، قيل: ومنها ما حول حلقة الدبر، قال النَّووِيُّ: فإن قصد بحلقه التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن والأفضل للرجل حلقها، ويجوز نتفها، والمرأة بالعكس، ولينظر الخُنثَى بأيهما يحلق، وقد يقال: هو كالمرأة أخذًا من الحكمة، ولو لم يفعل ما ذكر كل جمعة كره تأخيره عن وقت الحاجة، وفي «الروضة»: يكره تأخيرها كراهة شديدة أربعين يومًا للنهي الصحيح عنه، قاله في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لم يعد العامل) أي: وهو لفظ «أخذ»، ولعله ثبت عنده أنَّه بالجرّ، وإلَّا فيحتمل أنَّه بالرَّفع عطف على الغُسل أو ما بعده، على أن معنى العامل مختلف، إلَّا أن يقال: إنَّه مُستعمل في معنيه؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مع الإصغاء) فيه أنَّه ليس من مفهومه، بل هو السكوت فقط كما صرَّح به في «شرح المُباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (الأولى .. إلخ) لو قال: «الأفضل» بدل «الأولى» لكان أسلم؛ لثلا يتوهم أن السكوت خلاف الأولى بالمَعنى المشهور فيناقض ما قدمه من أنَّه يستحب للسامعين وغيرهم الإنصات؛ فليُتأمَّل.

والذِّكِ سِرَّا، فلا يَحرُمُ الحَلامُ في وَقتِها، بل يُكرَهُ إلَّا إنْ عَرَضَ مُهِمٌّ ناجزٌ؛ كَتَعليمِ خَيرٍ، ونَهي عن مُنكَرٍ، وإنذارِ إنسانٍ، فلا يَحرُمُ الكَلامُ ولا يُكرَهُ، بل قد يَجِبُ؛ كَرَدِّ سلامِ (١) الدَّاخلِ وإن كان مَكروهًا (١).

وخَرَجَ بوقتِ<sup>(٣)</sup> الخُطبةِ: الكلامُ قبْلَها وبَعدَها وبينَ الخُطبتينِ، فيُباحُ بلا كَراهةٍ، ولا كَراهةَ في حقِّ مَن لم يَتَّخِذْ له مكانًا ويَستقِرَّ فيه (٤).

فإن قلت: إذا لم يشرع السلام فكيف يشرع الرد فضلًا عن وجوبه؟

أجيب: بأن عدم مشروعية السلام هنا ليست لأمر يتعلَّق بالمسلِّم ولا بالمسلَّم عليه كالسلام على قاضي الحاجة، بل لأمر خارج هو الاشتغال عن مندوب وهو سماع الخطيب، وهذا لا يقتضي عدم الوجوب؛ إذ النَّدب دون الوجوب فكيف يقتضي إسقاطه؟ نبَّه عليه في «شرح العُباب».

- (٣) قوله: (وخرج بوقت .. إلخ) زاد في «العُباب»: «ولا حال الدُّعاء للسلطان»، قال ابن حجر: وينبغي أن محله حيث لم يشرع؛ لاشتماله على المجازفة في وصفه من غير ضرورة، وإلَّا فهو من متممات الخطبة ومُتعلِّقاتها، فينبغي كراهة الكلام حينئذٍ.
- (٤) قوله: (ويستقر فيه) أي: وإن لم يجلس، والتقييد بالجلوس في عباراتهم جري على الغالب، ومحل ذلك إذا دعت الحاجة إليه كما أشار إليه الزَّرْكَشِيُّ وغيره، ولا يكره أيضًا رفع الصوت بلا مبالغة في الصَّلاة على النبي عَيَّةُ إذا قرأ الخطيب ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَيَكَ مُهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية، ولا يكره لمن عطس حمد الله، بل يسن، ولمن سمع الحمد تشميته بالمهملة والمُعجَمة، واختلف اللَّغويون في أيّهما أفصح بأن يقول له: «رحمك الله»، أو «يرحمك الله»، بل يُسنُّ أيضًا، وإنّما لم يكره كسائر الكلام؛ لأنَّ سببه قهري، ومن ثمَّ سُنَ وكره السلام، وقيل: يجب، وجزم به ابن سُراقة وغيره، قيل: وهو ظاهر الأحاديث، ونقلُ الرَّافعي عن «الوسيط» الوجوبَ رُدَّ بأنَّه تحريف.

<sup>(</sup>١) قوله: (بل قد يجب كرد السلام) أي: كما في «المجموع» وغيره، ونص عليه في «الأم» و «البويطي»، ونقله الإِسْنَوِيُّ والأذرعي والزَّرْكَشِيُّ واعتمدوه، فقول الإمام: «لا يجب جزمًا» ضعيفٌ، وإن مال إليه البُلقيني.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإن كان مكروهًا) فالكراهة لا تمنع وجوب الرد.

(وَمَنْ دَخَلَ) مَحَلَّ الجُمعةِ (وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) فإنْ لَم يَكُنْ مَسجدًا جَلَسَ بلا صلاةٍ، كما اقتضاه كلامُهم، وإن كان مَسجدًا (صَلَّى) استحبابًا (رَكْعَتَيْنِ) فقط بنِيَّةِ التَّحيَّةِ أو بنِيَّةِ غيرِها، كَقَبْليَّةِ الجُمعةِ وقضاءِ الصُّبحِ أو سُنتِه، سواءٌ نَوى معه التَّحيَّة أم لا لحُصولِها بدونِ نيَّة، فإنْ صَرَفَه عنها لم تَصِحَّ، (خَفِيفَتَيْنِ) عُرفًا على الأَوجهِ (۱)، فلا يَجِبُ الاقتصارُ على الواجباتِ خِلافًا للزَّرْكَشِيِّ، (ثُمَّ يَجْلِسُ) فلا يَزيدُ عليهما، ويُستثنى الدَّاخلُ (۱) آخِرَ الخُطبةِ، فإن غَلَبَ على ظنّه أنّه إنْ صَلَّهما فاتتُه تكبيرةُ الإحرامِ مع الإمامِ تَركهما ولا يَقعدُ، بل يَستمِرُّ قائمًا؛ لِئلَّا يَكونَ جالسًا في المَسجدِ قبلَ التَّحيَّةِ، ولو صَلَّى في هذه الحالةِ استُجِبَّ للإمامِ أن يَزيدَ في كلام الخُطبةِ بقَدْرِ ما يُكَمِّلُهما، كما قاله ابنُ الرِّفْعَةِ [۱] ونَصَّ عليه في «الأم» [۱].

وخَرَجَ به «من دَخَلَ»: مَن كان جالسًا، فلا تَنعقِدُ صلاتُه بمُجرَّدِ جُلُوسِ الإمامِ على المِنبَدِ، ولو فَرضًا كقَضاءٍ فَوريٍّ (٣) تَذَكَّرَه حينئذٍ، وبرَكعَتينِ: ما لو أَحرَمَ بأكثرَ، فلا تَنعقِدُ (٤٠)، وبخَفيفَتينِ: ما لو طَوَّلَهما فتَبطُلُ، وبه «ثُم يَجلِسُ» ما لو أَحرَمَ بعد الرَّكعتين بزيادةٍ، فلا تَنعقِدُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (عرفًا على الأوجه) هو ما اعتمده (م ر) في «شرحه»، ونظر في كلام الزَّرْكَشِيِّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويستثنى الدَّاخل .. إلخ) مثله في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (كقضاء فوري) هذا هـو المُعتَمد، خلافًا لشُـرَّاح «الحاوي»، ومثله سـجدة التّلاوة والشُّكر لا الطَّواف كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا تنعقد) على المُعتَمد وإن كانت ذات سبب، وقيل: تنعقد ولو كانت نافلة؛ إذ الإنصات سنة، ونقل عن المُتولي و «الحاوي الصَّغير»، وغلَّطه النشائي، وبالجُملة فالمسألة ذات خلاف في المذهب، والمُعتَمد الحُرمة وعدم الانعقاد.

<sup>[</sup>١] اكفاية النَّبيه في شرح التَّنبيه ا (٢٨٨/٤).

<sup>[7] (</sup>الأم) (٢/ ٠٠٤).

## (فَصُّلُّ) في صَلاةِ العِيكِينِ

(وَصَلَاةً) كلِّ من (الْعِيدَيْنِ) عيدِ الفِطرِ وعيدِ الأَضحَى (سُنَّةُ(١١)[١١] لكلِّ مُكلَّفٍ، وإن لم تَلزَمْه الجُمعةُ، ولو مُنفردًا ببَيتِه أو غَيرِه، ومُسافرًا ورَقيقًا وأُنثَى، وكذا للصَّبيِّ المُميِّزِ بمَعنَى أنَّه يُثابُ عليها ويُطلَبُ مِن وليِّه (٢) أمْرُه بها.

وتُسنُّ الجَماعةُ فيها، قال (٣) في «الأنوار »[٢]: ويُكرَهُ تعدُّدُ جَماعتِها بلا حاجةٍ، وللإمام المَنعُ [٣] منه أي: كَكُلِّ مَكرُوهٍ.

ويُستثنَى الحاجُّ، فلا تُسَنُّ له صَلاةً عيدِ النَّحرِ، كما في «الرَّوضة» و «شرح المُهذَّب» أي: جماعة (١٠)، فتُسَنُّ له فُرادَى كما صرَّح به القاضي (٥)، وأشار إليه

<sup>(</sup>١) قوله: (سنة) أي: على المُعتَمد، وقيل: فرض كفاية، نظرًا إلى أنَّها من شعائر الإسلام؛ ولأنَّها يتوالى فيها التَّكبير فأشبهت صلاة الجنازة، فإن تركها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذا، وقام الإجماع على نفى كونها فرض عين اهـ. «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويطلب من وليه) أي: على سبيل الوجوب كما يجب على الإمام الأمر بها؛ لأنَّها من شعائر الدين، وقيل: يستحب، وعلى كلِّ متى أمرهم بها وجب الامتثال اهد. من «شرح» (م ر) وغيره باختصار.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال في الأنوار .. إلخ) معتمد كما في شرحي (م ر) و(حجر) على «المنهاج».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي جماعة) أشار به إلى الرَّد على صاحب «العُباب» حيث قال: فعلها سنة مؤكدة حتى للحاج بمنى خلافًا للرَّوضة و «المجموع»، قال شارحه: ولا مخالفة؛ لأنَّه محمول على فعلها جماعة اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كما صرَّح به القاضي .. إلخ) أي: خلافًا للأذرعي، ونص «الأم» الموافق لإطلاق العبدري المنقول في «الروضة» و «المجموع» محمول على أنَّها لا تُسنُّ له جماعة كما سلف.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: سنة، وقيل: إنها فرض كفاية وعلى هذا يقاتلون أهل البلد على إقامة الجماعة لإظهار الشعار. (م ج)». [٢] «الأنوار» (١/ ٢١٧).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): ﴿فإن منع منه حرم التعدد وإن انعقدت. (م ج) ١٠.

- كَابُ الْصَارَةِ -----

الرَّافِعِيُّ في الأغسالِ المَسنونةِ.

(مُؤَكَّدَةٌ) لَمُواظبِّه عَيَّا عليها، والمُواظبةُ المُفيدةُ للتَّأكيدِ لا يُنافيها تَركُه (١٠) عَلَيهِ السَّكَمْ صلاةً عيدِ النَّحرِ بمِنَّى؛ لأنَّه لعارضِ كثرةِ ما عليه منَ الأشعالِ (١١) في ذلك اليَوم، على أنَّ تركه إيَّاها مُطلقًا (٢) غيرُ مَعلوم (٣).

(وَهِيَ رَكْعَتَانِ) كسَائرِ الصَّلواتِ في الأَركانِ والشُّروطِ والسُّننِ، يُحرِمُ بهما بنيَّةِ عيدِ الفِطرِ أو الأَضحَى (٤).

ووقتُها: ما بين طُلوعِ الشَّـمسِ<sup>(٥)</sup> وزوالِها، ويُسـنُّ تأخيرُهـا<sup>(١)</sup> إلى ارتفاعِها كرُمح<sup>(٧)</sup>.

(٧) قوله: (كرمح) أي: وهو سبعة أذرع، والمُراد ارتفاعها قدر ذلك بحسب رأي العَين كما تقدم.

<sup>(</sup>١) قوله: (لا ينافيها تركه .. إلخ) أي: لأنَّ الترك مرة مثلًا لعارض لا ينفي المواظبة عرفًا، وهذا كله إن سُلم أنَّه تركها أصلًا، على أنَّا لا نُسلِّمُ ذلك كما صرَّح به الشَّارح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مطلقًا) أي: جماعة وفرادي، سرًّا وعلانية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (غير معلوم) أي: فلا يثبت به الاستدلال على عدم تأكُّدها لو فرض أن تركها مرة ينافيه، وما ذكره تنزُّلُ من الشَّارح، وإلَّا فقد روي أنَّه ﷺ فعلها، وإن قيل: إنَّه غريب، وأنَّ حديث تركه لها صحيح معروف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بنية عيد الفِطر أو الأضحى) أي: صلاة عيد الفِطر أو الأضحى أي: فلا بدَّ من التعيين كما سلف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ما بين طلوع الشَّمس) أي: من اليوم الذي يُعيِّدُ فيه الناس وإن كان ثاني شوال، فلو شهدوا يوم الثَّلاثين بعد الزَّوال وعدلوا بعد الغُروب صليت من الغد أداء كما في شرح (مر) و (حجر)، ولا يعتبر تمام الطلوع، خلافًا لما في «العُباب»، ولا يكره فعلها عقبه، خلافًا لما ذكره الرَّافعي في باب الاستسقاء، وأمَّا كون آخر وقتها الزَّوال فمتفق عليه، لكن لو وقعت بعده حُسبت.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ويسن تأخيرها .. إلخ) أي: للاتباع، وللخروج من الخلاف؛ فإنَّ لنا وجهًا أنَّ وقتها لا يدخلُ إلَّا بالارتفاع.

<sup>[</sup>١] في (د)، (م): «الاشتغال».

و تَزيدُ على غيرِها بأنَّ مُريدَها مُنفردًا أو غيرَه (يُكَبِّرُ) جَهْرًا مع رَفع يَديه حَذْوَ مَنْكِبَيْه نَدبًا في الجَميع، ولو في قضائها على الأوجَهِ (((في)) الرَّكعةِ (الأولى) بعد التَّحرُّمِ (((في)) الرَّكعةِ (الأولى) بعد التَّحرُّمِ (((في)) الرَّكعةِ (الثَّانِيةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ القِيَامِ) ثمَّ يَتَعَوَّذُ، ثمَّ يَقرَأُ الفاتحة والسُّورة (وفي) الرَّكعةِ (الثَّانِيةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ القِيَامِ) ثمَّ يَتَعَوَّذُ، ثمَّ يَقرَأُ، ويُستحبُّ أن يَقولَ سرَّا بين كلِّ تكبيرتينِ ((()) لا قبْلَ الأُولى ولا بعدَ الأَخيرةِ: (شبحانَ اللهِ، والحمدُ اللهِ، ولا إلى اللهُ واللهُ أكبَرُ»، وما زاد مِن ذِكرِ اللهِ فَحَسنُ (())، نَصَّ عليه الشَّافعيُّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (على الأوجه) أي: الذي اعتمده (مر) و (حجر) في شرحيهما، خلافًا للعجلي القائل بعدم التكبير في المقضيَّة؛ لأنَّه شعار الوَقت كما نقله عنه ابن الرِّفعة وأقره، وجزم به الأذرعي، وقضيَّة علته أنَّه يكبر في المقضيَّة في الوَقت، ومقتضى كلام «المجموع» خلافه بالنِّسبة للمقضيَّة خارج الوَقت أيضًا، فهذه هي محط تخالفهما، قال في «شرح العُباب»: واللني يتجه فيها ما اقتضاه كلام «المجموع» من التكبير؛ لأنَّ الأصل في القضاء أنَّه يحكي الأداء، ولا نُسلَمُ أن التَّكبير شعار الوَقت بل هو من شعار هذه الصَّلاة لذاتها، بخلاف عقب الصَّلوات في الأضحى فإنه شعار الوَقت؛ لأنَّه خارج عنها فلم يمكن نسبته إلَّا لوقتها، وبهذا يفرق بين هذه وما لو قضى فائتة أيام التشريق في غيرها؛ فإنه لا يكبر عقبها اهـ.

وفات على الشَّارح أن ينبِّه على وضع يمناه على يُسراه تحت صَدره بين كلِّ تكبيرتين كما في تكبيرة التَّحرُّم، ويأتي في إرسالهما ما مر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعد التَّحرُّم) يشير إلى أنَّها لو وقعت أو بعضها قبل التَّحرُّم لم يعتدُّ بها كما هو بيِّن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والافتتاح) يشير إلى أنَّه يفوت إذا شرع فيها، بخلاف التعوذ فإنه لافتتاح القِراءة كما هو مقرَّر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بين كل تكبيرتين) أي: منها، كما يشير إليه ما بعده.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فحسن .. إلخ) عبارة «المنهاج»: «ثمَّ سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يُهلِّل ويُكبِّر ويُمجِّد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر».

قـال (م ر) في «شـرحه»: «وضبطه أبو علي في «شـرح التلخيص» بقدر سـورة الإخلاص»، ثمَّ قال: «ولو زاد على ذلك جاز كما ذكره في البُويطي» اهـ. وهو كما ترى موافق لما ذكره الشَّارح.

وقضيَّةُ هذا الإطلاقِ(١) أنَّه لا يَضُرُّ طولٌ بينَهما، ولو تَرَكَ التَّكبيراتِ عَمدًا أو سَهوًا، وشَرعَ في التَّعوُذِ تَدارَكَها، أو في القِراءةِ، أو شَرعَ إمامُه في القِراءة قبْلَ أن يُتِمَها هو؛ فاتَتْ، بخلافِ ما لو شَرعَ أنا فيها قبْلَ الافتتاحِ(٢)، فإنَّه لا قبْلَ أن يُتِمَها هو؛ فاتَتْ، بخلافِ ما لو شَرعَ أنا فيها قبْلَ الافتتاحِ(٢)، فإنَّه لا يَفوتُ أن الفرتُ ما لوِ اقتدى مُصلِّي العِيدِ بمُصلِّي الصَّبحِ(٣)، حيث يَأْتي بها، وكان الفَرقُ أنَّ انفرادَ المَأمومِ بالإتيانِ بها يُعَدُّ فُحشًا وافتئاتًا مع اتّحادِ الصَّلاةِ لا مع اختلافِها، وبخلافِ ما لو تَرَكَ الإمامُ نحوَ تكبيرةِ أنا الانتقالِ، أو جِلسةِ الاستِراحةِ، فيَأْتي المَأمومُ بها؛ إذْ لا مَحذورَ (١)، وأمَّ الاشتغالُ بتكبيراتِ العيدِ مع تركِ الإمام، فقد يُفَوِّتُ سَماعَ القِراءةِ، ولوِ

<sup>(</sup>١) قوله: (وقضيَّة هذا الإطلاق .. إلخ) أي: قوله: وما زاد .. إلخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بخلاف ما لو شرع فيها قبل الافتتاح .. إلخ) أي: بخلاف ما لو شرع الإمام في القِراءة قبل شروع المأموم في دعاء الافتتاح، أو قبل إتمامه، فإنه لا يفوت بل يأتي به، والفرق أنّه شِعار خفيٌ لا يظهر به مخالفةٌ، بخلافها فإنه شعارٌ ظاهر لندب الجَهر بها والرّفع فيها كما مر، ففي الإتيان بها أو ببعضها بعد شروع الإمام في الفاتحة مخالفةٌ له، ويؤيّده أنّه لو اقتدى بمخالف فتركها؛ تَبِعه، أو دعاء الافتتاح؛ لم يَتْبَعه، قاله في «التّحفة».

<sup>(</sup>٣) قوله: (بمصلي الصُّبح) أي: بخلاف عكسه، كما نبَّه عليه الشِّهاب في «حواشي الجلال».

<sup>(</sup>٤) قوله: (إذ لا محذور) أي: لا يقينًا ولا ظنًا، بخلاف الاستغال بتلك؛ فإنَّ فوات سماع القِراءة فيه مظنون غالبًا فهو مظنة له كما يشير إليه ما بعده، وفي «شرح» (مر): «ولعلَّ الفَرق أنَّ تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد، وأيضًا فإن الاشتغال بالتَّكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام، بخلاف التَّكبير في حال الانتقال، وأمَّا جلسة الاستراحة؛ فلثبوت حديثها في الصحيحين» اهد.

<sup>[1]</sup> بين الأسطر في (هـ): "أي: الإمام".

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: الافتتاح على المأموم، بخلاف التكبيرات، والفرق أن الافتتاح سنة خفيفة لا يحصل بها مخالفة، وأما التكبيرات سنة جهرية. (تقرير شيخنا م ج)، وقد عزاه لابن حجر».

<sup>[</sup>٣] في (د): «تكبيرات».

اقتَصَرَ إمامُه على سِتِّ أو ثلاثٍ لاعتقادٍ (١) أو غيرِه (٢)؛ تابَعَه ولم يَزِدْ، ولو أَدرَكَ الإمامَ في الثَّانيةِ كَبَّرُ معه خَمسًا، ثمَّ في ثانيتِه لا يُكبِّرُ إلَّا خَمسًا؛ إذْ لو زاد خالَفَ سُنَّةَ الاقتصارِ على خَمسٍ، بخِلافِ ما لو تَرَكَ الجُمعة في الرَّكعةِ الأُولَى مِن صَلاةٍ، فيقرَأُها مع المُنافقينَ في الثَّانيةِ؛ إذْ لا يُسَنُّ الاقتصارُ على المُنافقينَ فيها، بل ولا تُسَنُّ الزِّيادةُ عليها المُنافقينَ في الثَّانيةِ؛ إذْ لا يُسَنُّ الاقتصارُ على المُنافقينَ فيها، بل ولا تُسَنُّ الزِّيادةُ عليها المَنافقينَ فيها،

(وَيَخْطُبُ) ندبًا الذَّكُرُ للجَماعةِ ولو مُسافرين، فلا يَخطُبُ المُنفردُ(٤) ولا المَرأةُ ولو لنِساءِ (بَعْدَهُمَا) أي: بعد الرَّكعتينِ(٥) (خُطْبَتَيْنِ) كخُطبَتَي الجُمعةِ

(١) قوله: (العتقاد) أي: بأن كان مالكيًّا في الأُولى، أو حنفيًّا في الثَّانية.

(٢) قوله: (أو غيره) أي: بأن نسي أو جهل أو تعمد في كل منهما، وعبارة «شرح» (مر): «ولو اقتدى بحنفي كبَّر ثلاثًا، أو مالكي كبَّر ستًّا؛ تابعه، ولم يزد عليه» إلى أن قال: «حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها»، وعبارة «التُّحفة»: «نعم إن كبر إمامه ستًّا أو ثلاثًا مشكّر تابعه ندبًا، وإن لم يعتقده الإمام» ثمَّ قال بعد ذلك: «والذي يتجه أنَّه لا يتابعه إلَّا أن يأتى بما يعتقده أحدهما، وإلَّا فلا وجه لمتابعته حينئذ» اهد.

وأنت خبير بأن الشَّارح لم يتابعه في هذا الاتِّجاه، بل أخذ بمقتضى إطلاق «شرح» (مر) المُتقدِّم.

- (٣) قوله: (وفرق بينهما) أي: بين سنِّ الاقتصار وعدم سن الزِّيادة؛ إذ الثاني أعم من الأوَّل، ولا يلزم من تحقق الأعم تحقق أخص بخصوصه.
- (٤) قوله: (فلا يخطب المنفرد) أي: لا يندب له ذلك ولا تحصل به السُّنة، ومقتضاه أن الإمام لو لم ينو الجَماعة لا تحصل به السُّنة؛ لأنَّه منفرد حينئذ؛ فليُتأمَّل، وليحرر.
- (٥) قوله: (أي: بعد الركعتين .. إلخ) تفسير للضَّمير بالمَعنَى، وإلَّا فإرجاعه لصلاة العِيد أولى لإفراده، وإن كان مرجع الشَّارح أقرب؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: عليها أي: على المنافقين أي: بل هو مباح لا مكروه ولا خلاف الأولى، بخلاف سن العدم كما إذا اقتصر إمامه على خمس سن في حق المأموم أن لا يزيد تكبيرتين لمخالفته سن العدم. (مج)».

في أركانِهما دون شُروطِهما(١)، ومنها المُوالاةُ لقَضيَّةِ أَنَّه لا يَضرُّ طُولُ الفَصلِ بينَ أَركانِهما، نَعَم يُعتبَرُ في أداءِ السُّنةِ السَّماعُ(١)؛ أي: ولو لواحدِ فيما يَظهَرُ، قال بعضُهم: وكونُ الخُطبةِ عَربيَّة (١)، فلو خَطَبَ قَبْلَهما(١) لم يَجُزْ.

و (يُكَبِّرُ) نَدبًا (فِي) ابتداءِ الخُطبةِ (الأُولَى تِسْعًا) ولا إفرادَ أي: الأكملُ ذلك (٥) فلا يُطيلُ الفصلَ بينَهما، ولا يَجمَعُ بينَ ثِنتَينِ، (وَفِي) الخُطبةِ (الثَّانِيَةِ سَبْعًا) كذلك، وهذه التَّكبيراتُ ليسَتْ منَ الخُطبةِ، وإنَّما هي مُقدِّمةٌ لها خارجةٌ عنها(١)

- (٢) قوله: (السماع .. إلخ) أي: بالفعل كما قيده به في «التُّحفة»، وأشار إليه (م ر) في «شرحه» حيث قال: «على أن الإسماع هنا يستلزم السماع وعكسه» أي: وذلك لأنَّ المُعتبَر هنا الإسماع بالفعل وهو يستلزم السماع، ولينظر ما الفرق بين ما هنا والجُمعة عند (م ر).
- (٣) قوله: (قال بعضهم: وكون الخطبة عربية .. إلىغ) عبارة (مر) في «شرحه» وابن حجر في «شرح العُباب» و «التُّحفة»، لكن تعقبه فيها بقوله: «لكن المُتَّجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنِّسبة لمن يفهمها كالطَّهارة، بل أولى» إلى أن قال: «فإذا لم يُشتَرط في صحتها الطُّهر فأولى كونُها عربية».
- (٤) قوله: (فلو خطب قبلهما .. إلخ) محترز قوله: «بعدهما»، هذا والذي علم من متفرقات كلامهم أنَّ الخطب المشروعة عشر: الجُمعة والعِيدين والكُسوفين والاستسقاء وأربع في الحجِّ، وأنَّها كلها ثنتان إلَّا ثلاث الحج الباقية، وسيأتي جواز تقديم خطبة الاستسقاء، قاله في «شرح العُباب».
- (٥) قوله: (أي: الأكمل ذلك) عبارة (مر) في «شرحه»: «والولاء سنَّة في التَّكبيرات، وكذا الإفراد، فل و للو تخلل ذِكرٌ بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز» اه.. ومقتضاه أنَّه لو والى الحركات في رفع اليدين لا تبطل صلاته، وقد نقله عنه الشَّارح في «حاشية التُّحفة»، و (ق ل) في «حاشية الجلال»، وخالفه ابن حجر في «التُّحفة» و «شرح العُباب»، وأيّدَ الشَّارح شيخه في «حاشية التُّحفة»؛ فارجم إن شئت إليه.
- (٦) قوله: (وإنَّما هي مقدمة لها خارجة عنها) أي: وافتتاح الشَّيء قد يكون بمُقدِّمته التي ليست منه.

<sup>(</sup>١) قوله: (دون شروطهما) أي: على المُعتَمد خلافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وغيره.

كما حقَّقَه النَّوَوِيُّ [1]، وإنْ أَوهَمَ كلامُ المُصنِّفِ وغيرِه خلافَه.

(وَيُكَبِّرُ(١)) ويَرفَعُ صوتَه بالتَّكبيرِ نَدبًا فيهما كلُّ أحدٍ في كلِّ حالِ(١) وزمنِ (٣) ومكانِ (٤)، نَعَم المَرأةُ ولوِ احتمالًا (٥) لا تَرفَعُ صوتَها بحَضرةِ غيرِ نحوِ مَحرَمٍ (١). والصَّبئُ المُميِّزُ يَأْمُرُه وليُّه (٧) بما يَفعَلُه الكاملُ كما هو ظاهرٌ.

(مِنْ) حِينِ (غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ) الصَّادقِ ((() بكلِّ منَ العِيدينِ (إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ) لَجَمَاعةِ العِيدِ (فِي الصَّلَاةِ) للعِيدِ، بأنْ يُحرِمَ بها، وهذا شاملٌ لِما إذا أَخَرَ الإِمامُ الإحرامَ بها إلى الزَّوالِ، أو قُربِه، أو قَصَدَ هو تَرْكَ الصَّلاةِ رأسًا، فإن قَصَدَها مُنفردًا اعتبرَ إحرامَ نَفْسِه (())، أو تَرَكَها القومُ رأسًا احتملَ أن

<sup>(</sup>١) قوله: (ويكبر .. إلخ) شروع في التَّكبير وهو قسمان: مرسل ويسمى بالمُطلَق أيضًا، وهـو ما لا يكون عقب الصَّلوات، ومُقيَّد بعقب الصَّلوات، وقد بدأ المُصنَّف بالأوَّل؛ لثبوته بالكتاب والسُّنة في العِيدين باتِّفاق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في كل حال) أي: من أمن، وخوف، وسفر، وإقامة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وزمن) أي: من ليل أو نهار.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومكان) أي: من نحو مسجد ومنزل وطريق وأسواق، لا سيَّما عند الزحمة ليوافقوه فيه كما في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولو احتمالا) أي: لتدخل الخُنثَى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (غير نحو محرم) أي: ولو خنثي ممن يحتجب عنه كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٧) قوله: (يأمره وليه) أي: وجوبًا؛ لأنَّه من شعائر الدِّين الظَّاهرة، لكن لا يَضْرِبه كما سلف.

<sup>(</sup>٨) قوله: (الصادق) أي: صدق العام على أفراده؛ إذ المحلى بـ «اك من أقسامه.

<sup>(</sup>٩) قوله: (اعتبر إحرام نفسه) نحوه في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذَّب) (٧٣/٥).

يُكبِّرُ إلى الزَّوالِ(')، كما هو المُناسبُ لقَولِهم: إنَّ التَّكبيرَ شِعارُ اليَومِ، ويُستثنى الحاجُّ، فلا يُكبِّرُ ليلةَ الأَضحَى بل يُلبِّي؛ لأنَّ التَّلبيةَ شعارُه، والمُعتَمِرُ، فإنَّه يُلبِّي إلى أن يَشرَعَ في الطَّوافِ، واقتصارُهم على ليلةِ الأَضحَى كأنَّه للغالبِ('') مِن عَدم الإحرامِ بالحَجِّ ليلةَ الفِطرِ.

(و) يُكبِّر نَدبًا كلُّ أحدٍ، ويَرفَعُ صوتَه على ما تَقدَّمَ (فِي الأَضْحَى) لا في الفِطرِ، وإن سوَّى النَّووِيُّ (٣) في «أذكاره»[١٦] بينَهما؛ أي: لأَجلِه ولسَبيه (١٤)، (خَلْفَ) كلِّ

- (٢) قوله: (كأنه للغالب .. إلخ) وإلَّا فالحكم متحد، وقد خلت عنه عبارة (م ر) وابن حجر على «المنهاج»، لكن في «العُباب» و «شرحه» ما نصه: «نعم لا يكبر الحاج ليلة الأضحى ويكبر ليلة الفِطر على الجديد للنص عليه كما مر، ومن ثمَّ قال جمع من السلف بوجوبه» اهـ. وهو كما ترى يفيد اختلاف الحكم مع الفرق الواضح؛ فليُتأمَّل.
- (٣) قوله: (وإن سوى النَّووِيُّ) أي: لأنَّه صحح في «المنهاج» خلافه حيث قال: «ولا يُسنُّ ليلة الفِطر عقب الصَّلوات في الأصحِّ». قال (مر) في «شرحه»: «ومقابل الأصح الاستحباب تسوية بين المُطلَق والمُقيَّد بجامع الاستحباب» أي: أصل الطَّلب لمُطلق التَّكبير في تلك اللَّيلة «وعليه عمل الناس، فيُكبِّر خلف المغرب والعشاء والصُّبح» يعني: إذا لم يصلّ غيرها، وإلَّا فالفائنة والرَّاتبة وصلاة الجنازة ونحوها كذلك على هذا كما يؤخذ من التَّسوية؛ فاليُتأمَّل.
- (٤) قوله: (أي: لأجله ولسببه) أشار به إلى أنَّ «في» هنا للسَّببيَّة لا للظَّرفيَّة، وإلَّا لمَا صحَّت البداية والغاية كما يظهر بالتَّامُّل.

<sup>(</sup>۱) قوله: (احتمل أن يكبر إلى الزَّوال .. إلخ) لم أره في كلام (م ر) وابن حجر، وكأنه من استنتاجات الشَّرح كما يشعر به قوله: «كما هو المناسب .. إلخ»، وكذلك قوله في «حاشية التُّحفة»: «انظر لو أخَّر الإمام الإحرام إلى الزَّوال أو ترك الصَّلاة، ويحتمل أن المُعتبر حينئذ وقت الإحرام غالبًا عادة» اه.. ونقل بعضهم عن (م ر) أن هذا هو المُعتبر مطلقًا، ولو صلاها منفردًا، وهو مخالف لما في «شرحه» في المنفرد؛ فانظره.

<sup>[</sup>١] ﴿ الأَذْكَارِ ﴾ (ص ١٧١).

صَلاةٍ مِن (صَلَاةِ الْفُرَائِضِ) الخَمسِ أو غيرِها، كالمَنذُورةِ، وصَلاةِ الجِنازةِ(١٠)، والنَّوافلِ ولو مُطلقة، سواءٌ في جَميعِ ذلك المُؤدَّاةُ والفائتةُ مِن صَلواتِ هذا النَّوافلِ ولو مُطلقة، سواءٌ في جَميعِ ذلك المُؤدَّاةُ والشُّكرِ تَردُّدُ (٢٠). الزَّمنِ أو غيرِها، وفي تكبيرِه خلفَ سُجودَي التِّلاوةِ والشُّكرِ تَردُّدُ (٢٠).

(مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) الثَّلاثةِ بعدَ يومِ الأَضحَى، وظاهرُ قولِهم مِن صُبحِ يَومِ عَرفة (٣) أنَّه لا يُكبِّرُ خَلْفَ (١١ ما يُصلِّيه بعدَ طُلوعِ فَجرِه وقبْ لَ فِعلِ صُبحِ ١٤) وقبْ لَ فِعلِ صُبحِ مَن قَضاءٍ، أو نافلةٍ، ولو سُنَّته، وإلَّا لقالوا مِن سُنَّةٍ صُبحِ (١)

<sup>(</sup>١) قوله: (وصلاة الجنازة) أي: والمأمور بها من الإمام والمأتي بها للاحتياط والواجبة كفاية على القول بها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تردد .. إلخ) جزم (م ر) و(حجر) بعدم التَّكبير خلفهما وفاقًا للمَحَامِلِي وخلافًا لجمع وكذا لا يكبر خلف فائتة المُدَّة إذا قضاها بعدها بلا خلاف كما في «المجموع»؛ لأنَّ التَّكبير شعار الوَقت وقد فات كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وظاهر قولهم من صبح يوم عرفة .. إلخ) كما ذهب إليه ابن حجر في «التُّحفة» و «شرح العُباب»، لكن نازعه الشَّارح في «حاشية التُّحفة» حيث قال: الذي يظهر دخول وقت التَّكبير بمُجرَّد الفجر وإن لم يفعل الصُّبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبَّر، وتعبيرهم واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبل الغُروب كبَّر، وتعبيرهم بالعصر جرى على الغالب من عدم الصَّلاة بعدها فلا مفهوم له» اهد. وقد صرَّح بالاستمرار (م ر) في «شرحه» وسكت عن التقيد بفعل الصَّلاة، وما قاله الشَّارح في «الحاشية» كالمُتعين، وإلَّا للزم عليه أنَّه لو لم يصل الصُّبح أصلًا لا يشرع له التَّكبير، واختلاف المبدأ في حقِّ المُصلِّين، وكل ذلك خلاف ظواهر كلامهم، على أنَّا نمنع أن الظَّاهر ما ذكر؛ إذ لفظ الصُّبح إن لم يكن مشتركًا بين الوَقت والصَّلاة لم يكن مختصًا بها ولا في الاستعمال؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإلَّا لقالوا من سنة صبح .. إلخ) قد يقال: إنَّهم لم يقولوا ذلك؛ لأنَّ مرادهم بالصُّبح الوَقت، أو لأنَّها تابعة، ولو قال: «وإلَّا لقالوا من فجر يوم عرفة»؛ لكان أنسبَ كما هو ظاهر.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «هذا ضعيف، والمعتمد ما قاله ابن حجر وهو أنه يكبر من طلوع الفجر سواء صلى قضاء أو نافلة، وأشار الشيخ لهذا بقوله: ويحتمل خلافه وإن كان مترددًا. (م ج)».

- كِنَابُ الْصَكَرَةِ -

عَرِفةَ ويُحتَملُ خلافُه(١).

وأمّا تقييدُهم بالعَصرِ في قولِهم: "إلى العَصرِ .. إلى آخره، فالظّاهرُ أنّه جَرى على الغالبِ، وأنّ وقتَ هذا التّكبيرِ يَمتدُّ إلى غُروبِ الشَّمسِ مِن آخِرِ أيّامِ التَّسريقِ، حتَّى لو قضى صلاةً، أو فَعَلَ نافلةً كتَحيَّةِ المَسجدِ بعدَ فِعلِ عَصرِ آخِرِ التَّسريقِ كَبَرَ خلْفَها، وهذا في غيرِ الحاجِّ، أمّا الحاجُ فيُكبِّرُ مِن ظُهرِ النّحرِ، آخِر التَّسريقِ كَبَرَ خلْفَها، وهذا في غيرِ الحاجِّ، أمّا الحاجُ فيُكبِّرُ مِن ظُهرِ النّحرِ، ويَختِمُ [1] بصبح آخِرِ أيّامِ التّشريقِ (1)، وعبر بدخلف » دونَ «عقب»؛ لأنّه لا يَفوتُ بالتّأخيرِ حتَّى لو نَسِيه (1) عَقِبَ الصَّلاةِ أتَى به إذا ذَكرَه، وإن طالَ الفَصلُ (1)، ولم أرّ لهم كلامًا (٥) في المُعتَمرِ، ويحتملُ أنّه كغيرِ الحاجِ كما شَمَلَه إطلاقُهم، إلّا في إحرامِه إلى شُروعِه في الطَّوافِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ويحتمل خلافه) قد تقدم ترجيحه له في «حاشية التُّحفة»؛ فلا عود و لا إعادة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويختم بصبح آخر أيام التشريق .. إلخ) أي: من حيث كونه حاجًا كما يؤخذ من قولهم؛ لأنَّها آخر صلاة يصليها بمنى، وإلَّا فمن المعلوم أنَّه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التّكبير المطلوب من كل أحد إلى آخر ما يأتي فتنبُّه، كذا أفاده الفاضل الرَّشيدي فيما كتب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حتى لو نسيه .. إلخ) أي: أو تعمده، كما في «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن طال الفصل) أي: لأنَّه شعار الأيام لا تتمة للصَّلاة، بخلاف سجود السهو، ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التَّكبير تبع اعتقاد نفسه لانتهاء القدوة بخلاف تكبير الصَّلاة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولم أر لهم كلامًا) يعني المُتقدِّمين، وإلَّا فقد قال في «حاشية التُّحفة» ما نصه: قال في «شرح الإرشاد»: وشمل قوله: «غير الحاج» المعتمر، فيكبر في هذه الأيام وإن لم يقطع التلبية إلَّا عند ابتداء الطواف اهـ. ولا يخفى صراحته فيما ذكر.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «وأفاد الشيخ الرَّشِيدِي فائدة جليلة وهو أن الحاج يختم ولا يكبر من حيث أنه حاج، أما من حيث أنه من المسلمين فهو كغيره ويختم بآخر أيام التشريق. (م ج)».

## (فَصَّلُ) فِيصَلَاةِالكُسُوفِ''

(وَصَلَاةُ الكُسُوفِ) أي: كُسوفِ الشَّمسِ وكُسوفِ القَمرِ (٢)، يُقالُ في كلِّ منهما كُسوفٌ وخُسوفٌ، واستَعمَلَ المُصنِّفُ هنا الكُسوفَ فيهما، وفيما يَأْتِي الخُسوفَ في القَمرِ (٣)؛ كأنَّه للتَّنبيهِ على ذلك.

(سُنَةٌ(١)) لكلِّ مُكلَّفٍ، ويَأْمُرُ الوَلِيُّ المُميِّزَ بِها (مُؤَكَّدَةٌ(٥)) فيكرَهُ تَركُها(١)،

(١) أي: في بيان حكمها وسببها وكيفيتها، وقد ذكرها على هذا التَّرتيب.

(٢) قوله: (وكسوف القمر) أشار به إلى أن الكسوف جنس شامل لهما مُستعمل فيهما.

- (٣) قوله: (وفيما يأتي الخسوف للقمر) أي: مع الكسوف للشمس المعلوم مما هنا أيضًا ومما يأتي هو الأشهر الأفصح؛ لأنَّ معنى كسف: تغير، ومعنى خسف: ذهب، ونور الشَّمس لا يذهب بخلاف القمر على ما بيَّنه علماء الهيئة، وقيل عكس ذلك، وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره، إلى غير ذلك مما ذُكر في المُطوَّلات.
- (٤) قوله: (سنة) وفي وجه مشهور قال به جمع: أنّها فرض كفاية، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوا لِلْهِ الَّذِي ﴾ [نصلت: ٣٧] أي: عند كسوفهما، وقوله ﷺ: "إن الشّمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم»، وصرفُه عن الوجوب خبرُ: «هل عليّ غيرها»، وقوله في الحديث: «ولا لحياته» إنّما أتى به لذكره مقابله، كما يقول الإنسان إذا قيل له: «كل» «لا آكل ولا أشرب»، أو قيل له: «أأنت فعلت كذا» «لا فعلت ولا تركت»، وإلّا فالقصد من هذا الحديث نفي اعتقاد أن الكسوف وقع لموت سيدنا إبراهيم ابن النبي ﷺ، فربما يتوهم أن الاقتصار على ذكر الموت أنسب؛ فليُتنبّه.
- (٥) قوله: (مؤكدة) أي: إجماعًا من القائلين بسنيتها؛ لما سلف، وما يأتي من الأمر بها وفعله لها، نعم في خسوف القمر قول أنَّها لا تسن له، لكنَّه شاذٌّ؛ للخبر السَّابق، ولِما رواه ابن حبان في «الثقات» من أنَّه ﷺ فعلها لخسوف القمر في السَّنة الخامسة في جمادي الآخر، كما فعلها لكسوف الشَّمس كما رواه الشَّيخان.
- (٦) قوله: (فيكره تركها) أي: لأنَّ قوة الطَّلب تقوم مقام النهي الخاص عن الترك فكره لذلك، وهو مراد الشافعي رَضِيَّالِيَّهُ عَنَهُ بقوله: «لا يجوز تركها»؛ إذ المكروه غير جائز جوازًا مستوي الطرفين.

(فَإِنْ فَاتَتْ) وذلك في كُسوفِ الشَّمسِ بانجلاءِ جميعٍ قُرصِها يقينًا (١٠)، أو بغُروبِها كاسفة، وفي كُسوفِ القَمرِ بطُلوعِ الشَّمسِ، أو بعضِها (٢٠)، لا بطُلوعِ الفَجرِ، ولا بغُروبِه خاسفًا (٣) (لَمْ تُقْضَ) أي: لم يُطلَبْ قضاؤُها، بل لم يَصِحَ، ولا بغُروبِه خاسفًا اتمَّها، أو تَبيَّنَ بعدَ إحرامِه بها الانجلاءُ قبْلَه؛ ولو حَصَلَ الانجلاءُ في أثنائها أتمَّها، أو تَبيَّنَ بعدَ إحرامِه بها الانجلاءُ قبْلَه؛ بطَلَتْ، ولا تَنعَقِدُ نفلًا مُطلقًا؛ إذْ ليس لنا نَفلٌ على هَيئتِها، فتندرجُ فيه، قاله ابنُ عبدِ السَّلامِ، وقضيَّتُه (٤) أنَّه لو كان أُحرَمَ بها كسُنَّةِ الظُّهرِ انْعقدَتْ نفلًا مُطلقًا، وهو ظاهرٌ.

(وَ) كَيْفَيَّةُ صَلاةِ الكُسوفِ أَنَّ مُرِيدَها (يُصَلِّي لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ) لا أكثرَ<sup>(٥)</sup> (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ يُطِيلُ) نَدبًا (القِرَاءَةَ) لِما عَدا الفَاتحة (فِيهِمَا) بأن يُحرِمَ بنِيَّةٍ كُسوفِ الشَّمسِ أو خُسوفِ القَمرِ، ثمَّ يَفتتح، ثمَّ يَتعَوَّذَ، ثمَّ يَقرَأً الفاتحة، ثمَّ سُورة البقرةِ، ثمَّ يَركَعَ، ثمَّ يَرفَعَ، فيتعوَّذَ، ثمَّ يَقرَأً

<sup>(</sup>۱) قوله: (يقينًا) احترز به عن قول المنجمين؛ فإنه تخمين لا يفيد اليقين، ولا يردعليه العمل بقولهم في الوَقت والصَّوم؛ لأنَّ هذه الصَّلاة خارجة عن القياس فاحتيط لها، ولأن دلالة عملهم في ذاك أقوى كما أفاده (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بطلوع الشَّمس أو بعضها) فاته أن يقول: أو بجلاء جميعه يقينًا كما تقدم، وقد يقال: تركه للعلم به للمقايسة، وفيه بُعد لا يخفى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا بغروبه كاسفًا) أي: لبقاء محل سلطانه وهو الليل المنتفع به فيه، بخلاف نظيره من الشَّمس؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقضيَّته .. إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا أكثر) أي: وأمَّا خبر النعمان «أنَّه ﷺ جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هـل انجلت كما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح؛ فأجيب عنه: بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف، ووقائع الأحوال إذا تطرَّق إليها الاحتمال سقط ما الاستدلال.

الفاتحة، ثمَّ قَدْرَ مِئتيْ آيةٍ منَ البَقرةِ، ثمَّ يَركَعَ، ثمَّ يَرفَعَ، ثمَّ يَسجُدَ السَّجدتينِ، ثمَّ يَقومَ فيتَعَوَّذَ، ثمَّ يَقرأَ الفاتحة، ثمَّ قَدْرَ مئةٍ وخمسينَ آيةً منَ البَقرةِ، ثمَّ يَركَعَ، ثمَّ يَرفَعَ، ثمَّ يَقرأَ الفاتحة، ثمَّ قَدْرَ مئةِ آيةٍ من البَقرةِ، ثمَّ يَركَعَ، ثمَّ يَرفَعَ، ثمَّ يَرفَعَ، ثمَّ يَسَجُدَ السَّجدتينِ، ثمَّ يَتَشَهَّدَ، ثمَّ يُسلِّمَ، أو يَقرأَ في القِيامِ الأوَّلِ(١) بعدَ الفاتحةِ البَقرة، وفي الثَّاني بعدَها آلَ عمرانَ، وفي الثَّالثِ بعدَها النِّساء، وفي الرَّابعِ بعدَها المائدة.

(وَ) فِي كلِّ رَكعةٍ (رُكُوعَانِ) كما اتَّضَحَ ممَّا تقرَّرَ (يُطِيلُ) نَدبًا (التَّسْبِيحَ فِيهِمَا) ففيهما أربعُ رُكوعاتٍ، فيُسبِّحُ فِي الرُّكوعِ الأوَّلِ قَدْرَ مئةِ آيةٍ منَ البَقرةِ، وفي الثَّاني قدرَ ثمانينَ منها، وفي الثَّالثِ قَدْرَ سَبعينَ (٢) منها، وفي الرَّابعِ قَدْرَ خَمسينَ تقريبًا، ويقولُ في كلِّ رَفع: «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه، ربَّنا لك الحَمدُ» إلى آخِرِه.

(دُونَ السُّجِودِ) أي: السَّجداتِ الأَربعِ في الرَّكعتينِ، فلا يُطيلُها كما صحَّحَه الرَّافِعِيُّ [1]، لكنْ (٣) صحَّحَ النَّووِيُّ [١] أنَّه يُطيلُها أيضًا كالرُّكوعاتِ، فالسُّجودُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (أو يقرأ في القيام الأوَّل .. إلخ) فيه إشارة إلى تخييره بين تطويل الثاني على الثَّالث وعكسه كما استفيد من مجموع الأخبار الواردة في ذلك، ويؤيده قول السبكي: ثبت بالأخبار تقدير القيام الأوَّل بنحو البقرة، أو نقص الثاني عن الثَّالث أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم، فلأجله لا يعد في ذكر سورة النِّساء فيه وآل عمران في الثاني، وبه يردُ على من قال أن بين نص الشافعي تفاوت كبير؛ فليُتَأمَّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي الثَّالث قدر سبعين .. إلخ) علم منه أنَّه ليس مخيرًا فيه، بخلاف ما تقدم، وقد أشار إلى ذلك في «التُّحفة».

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن صحح النَّووِيُّ .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) و(حجر).

<sup>[</sup>١] (الشَّرح الكبير) (٢/ ٣٧٥).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٥٠).

الأوَّلُ كالرُّكوعِ الأوَّلِ، والشَّاني كالثَّاني، وهكذا ولا يطيلُ ما عدا ذلك (١١)، لكنِ اختارَ (٢) النَّووِيُّ في «أذكاره»[١٦] إطالةَ الجُلوسِ بينَ السَّجدَتينِ؛ لِصحَّةِ الخبرِ به.

وما تَقرَّرَ فِي كيفيَّةِ هذه الصَّلاةِ هو الأفضلُ، وإلَّا فلو صَلَّاها كسُنَّةِ الظُّهرِ؛ صحَّ، وكان تاركًا للأفضلِ، كما نَقَلَ ذلك النَّووِيُّ عن مُقتضى كلامِ الأصحابِ مع الاستدلالِ له، ولو أَطلَقَ نيَّتها فهل تَنعقِدُ على الإطلاقِ فيتخيَّرُ بينَ أَنْ يَفعَلَها بتلك الكيفيَّةِ، أو كسُنَّةِ الظُّهرِ، أو تَنعقِدُ كسُنَّةِ الظُّهرِ، أو على تلك الكيفيَّةِ؟ مَحَلُّ تردُّدٍ، وأَفتَى شَيخُنا(٣) بالأوَّلِ.

(وَيَخُطُبُ) ندبًا الإمامُ، ولو إمامَ المسافرينَ، لا المُنفردُ ولا إمامةُ النِّساءِ (بَعْدَهَا(1)) أي: بعدَ الصَّلاةِ (خُطْبَتَيْنِ) كالجُمعةِ في الأَركانِ والسُّننِ دونَ الشُّروطِ(٥٠)، نعم يُعتبَر(٢١) في أَداءِ السُّنَّةِ السَّماعُ وكونُها بالعَربيَّةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا يطيل ما عدا ذلك) هذا هو المُعتَمد كما في شرحَي المنهاج.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن اختار .. إلخ) ضعيف كما علم مما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأفتى شيخنا) يعني الشّهاب (م ر) كما نقله عنه ولده العلّامة في «شرحه» حيث قال: «وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأمرين لمن نوى صلاة الكسوف وأطلق» ويمتنع تكريرها لا إعادتها جماعة وإن صلاها كذلك كما في المكتوبة، نقله في «شرح المُهذّب» عن نص «الأم»، وأقرّه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بعدها) فلو خطب قبلها لم يصح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (دون الشُّروط) أي: كالقيام والجلوس والطَّهارة ونحوها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (نعم يعتبر .. إلخ) نحوه في «شرح» (م ر) فهو المُعتَمد.

<sup>[</sup>١] ﴿ الأَذْكَارِ ﴾ (ص ١٧٥).

(وَيُسِرُّ فِي) صَلاةِ (كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَيَجْهَرُ فِي) صَلاةِ (خُسُوفِ الْقَمَرِ)، نعم لو غَرَبَتِ الشَّمسُ أو طَلَعَتْ وقد بَقِيَ رَكعة (١٠ مِن صَلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ في الأوَّلِ أو القَمرِ في الثَّاني؛ فالمُتَّجهُ الجَهرُ (١٠ فيها في الأوَّلِ، والإسرارُ فيها في الثَّاني.



(١) قوله: (وقد بقى ركعة .. إلخ) الظَّاهر أنَّه ليس بقيد، بل الأكثر كذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فالمُتَّبُ الجَهر .. إلخ) أي: عملًا بمقتضى الوقت، وقضيَّته أنَّه لو أحرم ثمَّ طلعت أو غربت أنَّه يتغير الحكم على مقتضى الوقت، وبه يلغز ويقال: لنا كسوف جهري وخسوف سري.

خاتمة: لو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر؛ قدِّم الفَرض إن خيف فوته، وإلَّا فيقدم الكسوف، ثمَّ يخطب للجمعة متعرضًا له ثمَّ يصلي الجُمعة، ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة؛ قدمت، لِما يخشى من تغير المَيِّت بتأخيرها، ولأنَّها فرض كفاية، ولأن فيها حق الله تعالى والآدمي وشرط تقديمها حضورها، والولي، فإن لم تحضر أو حضرت دونه أفرد الإمام لها من ينتظرها واشتغل هو بغيرها بما بقي، ولو اجتمعت مع فرض فإن خيف تغير المَيِّت قُدمت عليه، وإن خيف فوته، وإلَّا فإن اتسع وقته فكذلك وجوبًا، إلَّا إذا كان التَّاخير يسيرًا لمصلحة المَيِّت ككثرة المصلين عليه فلا ينبغي منعه، وإلَّا امتنع التَّاخير، وما استقر عليه عمل الناس من تقديم الفرض مع اتساع وقته خطأ يجب اجتنابه ولو في الجُمعة، كما نبَّه عليه (م ر) تبعًا للسبكي وابن عبد السلام.

- كِنَابُ الْعَنَكُوٰ \_\_\_\_\_\_

## (فَصُلُّ) في صَلاةِ الإِسْتِسْقَاءِ [أ]

وهو(١) طَلَبُ السُّقيا[٢] لشُربٍ، أو زَرعٍ، أو غَيرِهما.

(وَصَلَاةُ الإسْتِسْقَاءِ) وسيأتي بيانُها (مَسْنُونَةٌ [١٦]) على التَّأكيدِ(١) عند احتياج

(۱) قوله: (وهو طلب السقيا .. إلغ) هذا هو معناها لغة، يقال: سقاه وأسقاه بمعنى غالبًا، ومنهم من يقول: سقيته إذا كان بيدك، وأسقيته بالألف إذا جعلت له سقيا، وسقيته وأسقيته دعوت له فقلت: سقيًا لك، وأمّا شرعًا: فهو طلب سقيا العباد من الله تعالى عند الحاجة إليها، وقد فات الشّارح التّنبيه على ذلك وهو مسنون بأنواعه الثّلاثة الواردة في الأخبار الصحيحة، أدناها مجرد الدُّعاء فرادى أو مجتمعين، وأوسطها الدُّعاء خلف الصّلوات ولو نافلة، وفي خطبة الجُمعة ونحو ذلك، وأفضلها الصّلاة والخطبة على الوجه الآتي بيانه.

(٢) قوله: (على التأكيد) لم يقل هنا فيكره تركها كما سلف، ولم أر التَّصريح بذلك في «شرح» (م ر) وابن حجر، نعم في «العُباب» و«شرحه»: فرع لو ترك الإمام الاستسقاء أساء أي: كره له ولا يأثم ويصليها الناس لأنفسهم لكن لا يخرجون إلى الصحراء إلَّا بإذن الإمام أو نائبه إن اعتيد ذلك خوف الفتنة، ولو عدم الموالاة قدَّموا أي: علماء ذلك المحل وصلحاؤه، أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اهد. وهو كالصَّريح في كراهة الترك.

<sup>[</sup>۱] في هامش (ه): «وحاصل صلاة الاستسقاء ثلاثة أنواع: أقلها: الدعاء مطلقًا في الصلوات وعقبها، وفي القنوت، وفي كل مكان يستحب الدعاء عنده، وأوسطه أن يكون بصلاة ركعتين والدعاء فيهما، وأكملها: أن يجمع الإمام الناس ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ويخطب بعدهما ويستغفر الله تعالى كما يأتي في الشرح. (تقرير شيخنا مج). وهذا خلاف ما قرَّره شيخنا عطية وهو: أقلها الدعاء مطلقًا، وأوسطه الدعاء خلف الصلوات، وأكمله أن تكون بصلاة وخطبتين».

<sup>[</sup>٢] زاد في (د): «من الله».

<sup>[</sup>٣] في (هـ): (سنة).

الفاعلين (١) أو غيرِهم من المُسلمين (٢) إلى الماء لفَقدِ المُحتاجِ إليه منه، أو خُروجِه عن صَلاحِيَتِه لتلك الحاجةِ، كأنْ مَلُحَ مع الاحتياج للشُّربِ.

وإذا أرادوا فِعلَها(٢) (فَيَأْمُرُهُمْ) نَدبًا (الْإِمَامُ) أو نائبُه:

- (بِالتَّوْبَةِ(٤)، وَالصَّدَقَةِ(٥)) ونحوِهما مِن وُجوهِ البِرِّ،
- (وَالخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ) في الدَّمِ والعِرضِ والمالِ، وهو مِن جُملةِ أركانِ التَّوبةِ(٢)، لكنْ نصَّ عليه اهتمامًا به،
  - (١) قوله: (عند احتياج الفاعلين) أما عند عدم الاحتياج فلا تسن كما جزم به الرَّافعي.
- (۲) قوله: (أو غيرهم من المسلمين) أي: للاتباع كما رواه ابن ماجه، ولأن المؤمنين كالعُضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وصح «دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك»، والمُراد بظهر الغيب: عدم علم المدعو له ولو بحضوره، ويُشتَرط أن لا يكونوا فسقة أو مبتدعة، وإلاً لم يندب الاستسقاء منّا زجرًا لهم وتأديبًا، ولئلا تظن العامة حسن طريقتهم والرضا بها.
- (٣) قوله: (وإذا أرادوا فعلها .. إلخ) أشار به إلى أن الفاء في المَتن هي الفاء الفصيحة وهي الواقعة في جواب شرط محذوف.
- (٤) قوله: (بالتَّوبة .. إلخ) وحقيقتها النَّدم، وأمَّا الإقلاع والعزم والخُروج من المظالم فشروط على التَّحقيق، وإن عبَّر عنها بالأركان اهتمامًا بها، وقيل: إنها مركبة من الجميع، وقيل غير ذلك.
- (٥) قوله: (والصدقة .. إلخ) والمخاطب بها من يخاطب بزكاة الفِطر، ويجب أقل متمول إلّا إن عين فيجب ما عينه إن فضل عن العمر الغالب كما في شرح (مر)، ونقل عنه الشَّارح في «حاشية المنهج» أن التعيين يلغى حينتذ، ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم من الصدقة والعتق فليراجع، وليحرر.
  - (٦) قوله: (من جملة أركان التَّوبة) قد علمت ما فيه.

- (وَمُصَالَحَةِ الأَعْدَاءِ) وقد يَدخُلُ هذا في الخُروجِ منَ المَظالمِ، ونصَّ عليه اهتمامًا به أيضًا إلَّا أنْ يُريدَ بالأَعداءِ ما لا إثمَ في عَداوتِه ولم تَقتَضِ المَصلحةُ الشَّرعيَّةُ البَقاءَ عليها،

- (وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) بل أربعةٍ؛ لأنَّ لكلِّ ممَّا ذُكِرَ أثرًا بيِّنًا في إجابةِ الدُّعاءِ، ويَصِيرُ الصَّومُ بأمرِه واجبًا على [1] مَن عَداهُ، كما (1) أَفتَى بهِ النَّووِيُّ [1]، فيَجِبُ التَّبييتُ (1) لنيَّتِه، فلو تَركَه عَصَى كما هو قضيَّةُ وُجوبِه، فلو نَوَى نَهارًا صَحَّ ووَقَعَ نفلًا كما هو ظاهرٌ، ولا يَبعُدُ (1) أن يَقومَ مَقامَ الواجب، ولو فاتَ لم يُقضَ؛ لأنَّه لسَببٍ وقد زالَ، ولو صامَ عن نحوِ قضاءٍ أو نَذرٍ أو كفَّارة: كفى؛ لحُصولِ المَقصودِ بذلك.

وفي وُجوبِ الصَّومِ على المُسافرِ تردُّدٌ، والمُتَّجهُ الوُجوبُ؛ لأنَّه لمَصلحةٍ ناجزةٍ لا تَحتملُ التَّأخيرَ.

<sup>(</sup>١) قوله: (كما أفتى به النَّوَوِيُّ) هو المُعتَمد خلافًا للبُلقيني في موضع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيجب التبييت .. إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: «وعلى هذا فيجب في هذا الصَّوم التبييت والتعيين، فلو لم يُبيِّته لم يصبح، ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة؛ لأنَّ المقصود وجود الصَّوم في تلك الأيام، لكن لو فات لم يجب قضاؤه؛ إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمرُ الإمام والقصدُ منه الفعل في الوَقت لا مطلقًا» اهد. مع اختصار، وقوله: «لم يصح» لعل المُراد عن ذلك الصَّوم الواجب، وإلَّا فصحته نقلًا لا مانع منه كما صرَّح به الشَّارح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لم يبعد .. إلخ) لينظر ما معنى هذا القيام هل هو في سقوط الإثم أو انتهاء العصيان أو غير ذلك؟ ومع هذا فهو مخالف لِما تقدم عن شرح (م ر)، إلَّا أن يحمل على ما سلف؛ فليُتَأمَّل.

<sup>[</sup>١] في (د): اعلى كل).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٧٠).

ولو أُمَرَ [1] أولياءَ الصِّبيانِ المُطيقينَ أن يَأْمُروهم بالصَّومِ؛ فالمُتَّجهُ الوجوبُ. وهـل تَجِبُ الصَّدقةُ ونحوُها بأمْرِه كالصَّومِ؟ فيه تردُّدٌ، وقضيَّةُ (١) ما صرَّحَ به الرَّافِعِيُّ [٢] وغيرُه في بابِ الإمامةِ مِن وُجوبِ طَاعةِ الإمامِ في أمْرِه ونَهيه، ما لم يُخالِفْ حُكمَ الشَّرعِ هو الوُجوبُ.

(ثُمَّ) بعدَ أَمْرِه لهم بما ذكرَ وصَومِهِم ثلاثةَ أَيَّامٍ (يَخْرُجُ بِهِمُ) الإمامُ أو يَأْمُرُهم بالخُروجِ وَحدَهم إلى الصَّحراءِ (فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ) صِيامًا (فِي ثِيَابِ بِذُلَةٍ) بكسرِ الخُروجِ وَحدَهم إلى الصَّحراءِ (فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ) صِيامًا (فِي ثِيَابِ بِذُلَةٍ) بكسرِ المُوحَدةِ وسُكونِ المُعجمةِ، وهي المِهْنَةُ. قال النَّووِيُّ [3]: وثيابُ البِذلةِ هي المُوحَدةِ وسُكونِ المُعجمةِ، وهي المِهْنَةُ. قال النَّوويُّ [3]: وثيابُ البِذلةِ هي التي تُلبَسُ في حالِ الشُّغلِ، ومُباشرةِ الخِدمةِ، وتصرُّفِ الإنسانِ في بيتِه، (وَ) في التي تُلبَسُ في حالِ الشُّغلِ، ومُباشرةِ الخِدمةِ، وتَصرُّفِ أي: تَخضُّعِ وتذلُّلِ.

ويُسنُ إخراجُ الصِّبيانِ والشُّيوخِ والبَهائمِ، وهل مُؤنةُ إخراجِ الصِّبيانِ من مالِهم أو مالِ الوَليِّ؟

فيه تَردُّدٌ، وقَضيَّةُ كلامِ الإِسْنَوِيِّ [٤] الأوَّلُ(٢)، ويُوَجَّهُ بأنَّ لهم مَصلحةً في ذلك كغَيرهم.

(وَ) إذا وَصَلَ إلى الصَّحراءِ (يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ) بنيَّةِ الاستسقاءِ (كَالْعِيدِ<sup>(٣)</sup>)

<sup>(</sup>١) قوله: (وقضيَّة ما صرَّح به الرَّافعي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) تبعًا للإِسْنَوِيِّ وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقضيّة كلام الإِسْنَوِيّ الأوّل) اعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (كالعِيد) أي: في الأركان وغيرها لا في الاختصاص بوقتها على الأصح، بل يجوز فعلها ولو في وقت الكراهة؛ لأنَّها ذات سبب فدارت معه.

<sup>[1]</sup> أي: الإمام.

<sup>[</sup>٣] (المجموع شرح المهذَّب) (٥/ ٦٩).

<sup>[</sup>٢] «الشَّرح الكبير» (١١/ ٧٥). [٤] «المُهمَّات» (٣/ ٤٤٩).

في التَّكبيرِ في الأُولى سَبعًا، وفي الثَّانيةِ خَمسًا، والوُقوفِ بين كلِّ تكبيرتينِ والجَهرِ بالقِراءةِ، وغير ذلك.

(ثمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهُمَا) أي: الرَّكعتينِ خُطبتين [1] كخُطبتَي العِيدِ، لكنْ يَستغفِرُ اللهُ (١) تعالى بَدلَ التَّكبيرِ، ولو خَطَبَ قبْلَهما جازَ (٢)، ويُسَنُّ أن يَستقبِلَ القِبلةَ عندَ نحو ثُلُثِ الخُطبةِ الثَّانيةِ للدُّعاءِ (٣).

(وَيُحَوِّلُ) الإمامُ ندبًا (رِدَاءَهُ) عند استقبالِه، فيَجعَلُ يمينَه يسارَه وبالعكسِ، (وَ) يُنكِّسُه أيضًا ندبًا، وذلك أنَّه (يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ) وبالعَكسِ، قال العِجليُ (أن): ويُنكِّسُه أيضًا ندبًا، وذلك أنَّه (يَجْعَلُ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ) وبالعَكسِ، قال العِجليُ (أن): ويُكرَهُ تركُ التَّحويلِ، ويَفعَلُ القَومُ (أه) بأردِيَتِهم كالإمامِ، ويَحصُلُ التَّحويلُ والتَّنكيسُ بجَعلِ الطَّرَفِ الأسفل الذي على شقّه الأيسرِ على عاتقِه الأيمنِ، والحِكمةُ فيهما والطَّرَفِ الأسفلِ الذي على شقّه الأيمنِ على عاتقِه الأيسرِ، والحِكمةُ فيهما التَّفاؤلُ بتَغيُّر الحالِ إلى الخِصبِ والسَّعةِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لكن يستغفر الله .. إلخ) والأُولى أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلَّا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ لأنَّه أليق بالحال، ولخبر الترمذي وغيره: «من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو خطب قبلها جاز) لكنَّه خلاف الأفضل في حقنا؛ لأنَّ فعل الخطبتين بعد الصَّلاة هو الأكثر من فعله ﷺ وإن صح أنَّه خطب ثمَّ صلى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للدعاء) أي: إن لم يكن استقبل له في الأُولى، وإلَّا لم يعده كما نقله في «البحر» عن نص «الأم»، وإذا فرغ من الدُّعاء استدبرها وأقبل على الناس يحثهم على طاعة الله تعالى إلى فراغه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال العجلي .. إلخ) لم يذكر (م ر) في شرح الكراهة، وظاهره أنَّه خلاف الأُولى فقط.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويفعل القوم .. إلخ) أي: مع جلوسهم على هيئتهم.

<sup>[</sup>١] جاءت في (د) من المتن.

(وَيُكْثِرُ) فِي الخُطبةِ (مِنَ الدُّعَاءِ) سِرَّا وجَهرًا، فإذا جَهَرَ أَمَّنَ القَومُ، وإذا أَسَرَّ دَعَوْا، ويَرفَعُ يَدَيْه فِي الدُّعاءِ، ويَجعَلُ ظَهرَ كفَّيْه إلى السَّماءِ.

قال(١) النَّوَوِيُّ في «شرح المُهذَّب» [١]: قال الرَّافِعِيُّ وغيرُه: قال العُلماءُ: السُّنَةُ للكِّلِ مَن دَعا لرَفعِ بلاءِ أن يَجعَلَ ظَهرَ كفَّيه إلى السَّماءِ، وإن دَعا لطَلبِ شَيءٍ جَعَلَ بَطنَ كفَّيه إلى السَّماءِ. انتهى.

(وَ) من (الاسْتِغْفَارِ) وقولِه تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴾[1] الآية.

(وَيَدْعُو) فيها (بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) وهو: (اللَّهُمَّ سُفْيَا رَحْمَةٍ وَلا سُفْيَا عَذَابٍ) بضَمَّ السِّينِ فيهما (وَلا مَحْقٍ) بفتحِ المِيمِ وإسكانِ الحاءِ المُهملةِ (وَلا عَدَابٍ) بضَمِّ السِّينِ فيهما (وَلا مَحْقٍ) بفتحِ المِيمِ وإسكانِ الحاءِ المُهملةِ (وَلا بَلاءٍ، وَلا عَرْقٍ) أي: اسْقِنا سُقيا تَحصُلُ بها الرَّحمةُ لنا ولِما يتعلَّقُ بنا من الدَّوابِّ وغيرِها، ولا تَسْقِنا سُقيا يَحصُلُ بها لنا ولِما يتعلَّقُ بنا العَذابُ أو المَحقُ وهو الإتلافُ وإذهابُ البَركةِ، أو البلاءُ، أو الهَدمُ، أو الغَرَقُ، ولا يَضُرُّ أنَّ بعضَ المَذكُوراتِ قد يُغني عن بَعضِ؛ لأنَّ مَقامَ الدُّعاءِ مَقامُ خَطابةٍ.

(اللَّهُمَّ) أَنْزِلِ المَطرَ (عَلَى الظِّرَابِ) بكسرِ الظَّاءِ المُعجمةِ، جمْعُ ظَرِبٍ، بفَتحِ الظَّاءِ وكَسرِ الرَّاءِ، وهي الرَّابيةُ الصَّغيرةُ. قال الأَزْهَرِيُّ: خَصَّها بالطَّلبِ؛ لأنَّها أرفقُ للرَّاعيةِ مِن شَواهقِ الجبالِ<sup>[7]</sup>.

(وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ) أي: على وَجهِ نافعِ فيهما، فما يُقصَدُ منهما غيرُ مُضِرِّ بذلك.

[۲] نوح: ۱۰.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال النَّوَوِيُّ في شرح المُهنَّب. إلخ) معتمد، ووجهه أن المقصود هنا إنَّما هو رفع البلاء بالقحط وطلب نحو المطر وسيلة إلى ذلك كما هو ظاهر.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٨٤).

<sup>,</sup> 

<sup>[</sup>٣] «الزَّاهر في غريب ألفاظِ الشَّافعيِّ» (ص ٨٧).

(اللَّهُمَّ) أَنْزِلْه (حَوَالَيْنَا) بِفَتحِ اللَّامِ، ومنه المَذكُوراتُ قَبْلَه، والمقامُ مقامُ خطابةٍ، (وَلا) تُنزِلْه (عَلَيْنَا) أي: على مَنازلِنا ومَحَالٌ تردُّدِنا على وَجهٍ مُضِرَّ أو مُشِقِّ.

قال ابنُ يونسَ: هذا إنَّما يُذكَرُ إذا استدامَ المَطرُ حتَّى يَتأذَّى به النَّاسُ، وخافوا أن تَنهدِمَ البُيوتُ، وأقولُ: لا بأسَ به مُطلقًا لِما فيه منَ الاحتياطِ في الدُّعاءِ.

(اللَّهُ مَّ اسْقِنَا) بِقَطعِ الهَمزِةِ(۱) ووَصْلِها(۱) (غَيْمًا) هو المَطرُ (مُغِيثًا) بضمّ المِيمِ وكسرِ الغَينِ أي: مُرويًا مُشبِعًا (هَنِيئًا) بِمدِّ وهمزةٍ أي: طببًا لا يَنقُصُه شيءٌ (مَرِيعًا) بفتحِ أُوَّلِه ومدِّ وهمزةٍ أي: مَحمودَ العاقبةِ (مَرِيعًا) بكسرِ الرَّاءِ(۱) وبعدَها مُثَنَّاةٌ تَحتيَّةٌ ساكنةٌ، مع فتحِ أُوَّلِه؛ أي: ذا ربع؛ أي: نَماءٍ؛ أي: اثْتِنا بالرِّيعِ وهو الزِّيادةُ، وبضمّ المِيمِ وإسكانِ الرَّاءِ وكسرِ الباءِ المُوحَّدة مِن أَرْبَعَ البعيرُ أَكَلَ الرَّبيعَ، أو المُثنَّاةِ الفَوقيَّةِ مِن رَتَعَتِ الماشيةُ أَكَلَتْ ما شاءَتْ، (سَحَّا) بالمُهملَتينِ المَّفتوحَتينِ وتشديدِ الثَّانيةِ أي: شديدَ الوَقْعِ على الأرضِ (عَامًا) أي: يَعُمُّ الأرضَ (غَدَقًا) بفَتحِ الظَّاءِ المُوصَّدةِ أي: كثيرَ الخَيرِ (طَبَقًا) بفَتحِ الطَّاءِ والباءِ يَطبِقُ الأرضَ فيصيرُ كالطَّبَقِ عليها (مُجَلِّلًا) بكسرِ اللَّامِ المُستَّدة في يُجلِّلُ والباءِ يَطبِقُ الأرضَ أي: يَعُمُّ الفَرسِ (دَائِمًا) بدوامِ الحاجةِ بأنْ يَحصُلَ كلَّما احتِيجَ الله ويَدومُ بِقَدْرِها (إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) أي: الجزاءِ وهو يومُ القيامةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بقطع الهمزة) أي: إن اعتبر أخذه من أسقى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وبوصلها) أي: إن اعتبر من سقى كما تقدم، وظاهر كلامه تبعًا لـ «شرح العُباب» أنَّه مروي بالوجهين، وعبارته: والأفضل أن يقول ما في «الأم» و «المختصر» عن ابن عمر، عن النبي ﷺ وهو: «اللهم اسقنا» بالوصل والقطع من سقى وأسقى اهـ. واقتصر (مر) في «شرحه» على الثاني قال الرَّشيدي: وبوصلها أيضًا كما في «الدَّميري» ولم ينص على الرَّواية؛ فليُتنبَّه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مريعًا بكسر الراء .. إلخ)، وكلها روايات، ومعنى كل منها صحيح مناسب هنا كما في «شرح العُباب».

(اللَّهُمَّ اسْقِنَا) بقَطعِ الهَمزةِ ووَصلِها (الْغَيْثَ) أي: المَطرَ (وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ) أي: الآيِسِينَ بتأخيرِه.

(اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ) يَجُوزُ كُونُه مِن عَطفِ [1] الأَعمِّ على مَعنَى: وأهلِ اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ) يَجُوزُ كُونُه مِن كلِّ ما يُتصوَّرُ قيامُ الأُمُورِ المَذكُورةِ به علق اللَّهُ وَ الْمَدْكُورةِ به علق اللَّهُ أَو غيرَه (مِنَ الْجَهْدِ) بفتحِ الجيمِ، وقيل: يُجُوزُ ضمُّها، المَشقَّةُ وسوءُ الحالِ، (وَالجُوعِ وَالضَّنْكِ) أي: الضَّنكِ لقلَّةِ الأقواتِ ونحوها بسببِ قِلَّةِ الحالِ، (وَالجُوعِ وَالضَّنْكِ) أي: الضَّنكِ لقلَّةِ الأقواتِ ونحوها بسببِ قِلَّةِ المياهِ (مَا) أي: أشياء لا (نَشْكُو) بالنُّونِ أي: لا نَشكوها (إِلَّا إِلَيْكَ)؛ إذْ لا يُزيلُ شكواها إلَّا أنتَ لأنَّكُ القادرُ الخالقُ.

(اللَّهُ مَّ أَنْبِتْ لَنَا النَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ) مِن عَطفِ المُسبِّ فِي الجُملةِ (وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ) (وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ) فِي عَطفِ المُسبِّ إِنَّا أَي: ما يَدفَعُ حاجاتِنا منَ النَّباتِ (وَاكْشِفْ عَنَا مِنَ الْبَلَاءِ) كالجُوعِ (مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ) لأنَّك القادرُ على ذلك (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ) أي: نَطلُبُ مِن فَضلِك مَغفرةَ ما صَدرَ منَّا مِن مُوجِباتِ المُؤاخَذَةِ (إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا) أي: إنَّك المُتَّصفُ بكثرةِ الغَفرِ [ت]، فلا يُستغفرُ إلَّا أنتَ، (فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ) أي: المَطرَ (عَلَيْنَا مِدْرَارًا) أي: كثيرَ الدَّرِّ، أي: القَطْرِ؛ لأنَّك جَعَلْتَ الاستغفارَ سببًا لذلك الإرسالِ.

<sup>[1]</sup> في هامش (ه): «قوله: من عطف الأعم أي: على التأويل الذي ذكره الشيخ وهو أن العباد المعطوف عليه العقلاء فقط وغيرهم كالبهائم وهو مملوك لهم، بخلاف البلاد وهي العباد وغيرهم. (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[</sup>۲] في (ج): «السبب».

<sup>[</sup>٣] في (ج)، (ك): «المغفرة».

(وَيَغْتَسِلُ) نَدبًا (فِي الوَادِي إِذَا سَالَ) وفي «الرَّوضة» [1] وغيرِها: يَغتسِلُ أو يَتَوَضَّأُ منه ويَغتسلَ، فإنْ لم أو يَتَوَضَّأُ منه ويَغتسلَ، فإنْ لم يَتَوَضَّأُ منه ويَغتسلَ، فإنْ لم يَجمَعْهما فليغتَسِلْ، وفي «المُهمَّات» [2]: المُتَّجِهُ الجَمْعُ، ثمَّ الاقتصارُ على الغُسْلِ، ثمَّ على الوُضوءِ، قال: وهل هما عبادتانِ يُشتَرطُ فيهما النَّيَّةُ أو لا؟ فيه نظرٌ، والمُتَّجةُ الثَّاني (1) إلَّا إنْ صادَفَ وقتَ وُضوءٍ أو غُسل. انتهى.

ومالَ غيرُه (٢) للأوَّلِ، قال السَّيِّدُ السَّمْهودِيُّ (٣): لو أرادوا محضَ التَّبرُّكِ لم يَستحبُّوا الوُضوءَ بعدَ الغُسل لحُصولِ التَّبرُّك به.

(وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ) أي: عندَه كأنْ يَقولَ: «سُبحانَ مَن يُسبِّحُ الرَّعدُ بِحَمْدِه، والملائكةُ من خِيفَتِه».

(وَ) عندَ (البَرْقِ) كأنْ يَقولَ: «سُبحانَ مَن يُريكُمُ البَرقَ خَوفًا وطَمَعًا» والرَّعدُ مَلَكٌ، والبَرقُ أَجنِحَتُه يَسُوقُ جِها السَّحابَ.

قال الإِسْنَوِيُّ: فيكونُ المَسمُوعُ صوتَه أو صوتَ سَوْقِه على اختلافٍ فيه[1].



<sup>(</sup>١) قوله: (والمُتَّجه الثاني) هو المُعتَمد كما في «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ومال غيره .. إلخ) هو العلَّامة الأذرعي كما في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال السمهودي .. إلخ) تأييد للأول، وإليه مال العلَّامة ابن حجر في «التُّحفة» والشرح العُباب».

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٩١).

<sup>[</sup>٤] ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٢٩٣).

<sup>[</sup>١] ﴿رُوضَةُ الطَّالْبِينَ﴾ (٢/ ٩٥).

<sup>[</sup>٣] «المُهمَّات» (٣/ ٤٥٥).

## (فَصُلُّ)

في بيانِ كيفيَّةِ الصَّلاةِ عند الخَوفِ مِن حيثُ أنَّه يُحتَمَلُ فيها عندَه (١) ما لا يُحتَمَلُ فيها عند الأَمن.

(وَصَلَاهُ الْخَوْفِ) أي: الصَّلاةُ عندَه (٢) تُفعَلُ (عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ (٣)) أي: أوجه:

(أَحَدُهَا): صلاتُه عَلَيْهُ بذاتِ الرِّقاعِ [1]: موضعٌ معروفٌ، وهي ما تَضَمَّنَه قولُه: (أَنْ يَكُونَ) ولو لُوحِظَ تقديرُ الإعرابِ (٤) قَدْرَ المُضافِ أي: ذو أو صاحب، أن يَكُونَ (العَدُوُّ) مُنتهيًا (إِلَى غَيْرِ جِهَةِ القِبْلَةِ) بأنْ يَكُونَ في غَيرِ جِهتِها إذا استَقبَلَه

<sup>(</sup>١) قوله: (من حيث أنَّه يحتمل فيها عنده) لا من حيث الأركان والحكم؛ إذ هو واحد في الأمن والخوف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الصَّلاة عنده .. إلخ) أشار به إلى أن حقيقة الصَّلاة واحدة أمنًا وخوفًا وإن اختلفت الصِّفات تخفيفًا منه تعالى على العباد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على ثلاثة أضرب .. إلخ) بل على أربعة اختارها الشافعي رَضَّالِلَهُ عَنهُ من ستة عشر صحت بها الأخبار لقلة الأفعال فيها لا لعدم صحة العمل بتلك كما هو مبين في محله، ولم يذكر المُصنِّف الرَّابع، وقد اعتذر عنه الشَّارح بما ستراه، ووجه كونها أربعة أنَّها إن كانت عند اشتداد الخوف فالثَّالث، وإلَّا فإن كان العدو في جهة القبلة فالثاني، وإلَّا فالأوَّل والرَّابع الذي تركه المُصنِّف كما ستقف عليه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولو لوحظ تقدير الإعراب .. إلخ) معطوف على مقدر تقديره: هذا التَّقدير المُتقدِّم لحل المَعنَى ولو لوحظ .. إلخ، وفيه أن المَعنَى تابع للإعراب فكيف يتخالف التَّقديران؟ وقد يقال: إنَّه عند حل المَعنَى يتجاوز بطول المقدر وعدم الدَّليل عليه ونحو ذلك، ولا كذلك الإعراب؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>۱] رواه البخاري (۱۲۹)، ومسلم (۸٤۲).

المُسلِمونَ باعتبارِ استقبالِهم (١) بأنْ يَتَوَسَّطَ المُسلِمونَ بينه وبين القِبلةِ، أو يَكونَ على يَمينِهم أو يَسارِهم (٢)، وإن كان (٣) باعتبارِ نفْسِه [١] في جِهتِها، فتَأَمَّلُه، أو في جِهتِها إذا استَقبَلَه المُسلِمونَ باعتبارِ استقبالِ المُسلِمينَ، لكنْ حالَ دونَه ما يَمنَعُ رؤيتَه مِن شَجر أو غيره.

(فَيُفَرِّقُهُمْ) أي: المُسلِمينَ (الإِمَامُ فِرْقَتَيْنِ) مَثَلًا (فِرْقَةً) بالنَّصبِ(١٠) أو الرَّفعِ(٥٠) (تَقِفُ فِي وَجْهِ العَدُوِّ) للحِراسةِ، (وَفِرْقَةً) بهما[٢٠] تَقِفُ [٢٠] (خَلْفَهُ) أي: الإمام بعدَ انحيازِه بها إلى حيث لا يَبْلُغُهم سِهامُ العَدوِّ.

(فَيُصَلِّي) إذا كانَتِ الصَّلاةُ رَكعَتينِ كصبب ومَقصُورةٍ (١) (بِالفِرْقَةِ الَّتِي)

<sup>(</sup>١) قوله: (باعتبار استقبالهم) أي: للقبلة لا للعدو، والجار مُتعلِّق بـ «يكون» أو بالغير في قوله: غير جهتها أو حال منه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على يمينهم أو بيسارهم) أي: باعتبار استقبالهم للقبلة لو استقبلوها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإن كان باعتبار نفسه) أي: بقطع النظر عن استقبالهم القبلة، وإلَّا فكونه في جهتها إنَّما هو باعتبارهم أو شيء آخر واعتبارهم أنسب، وأمَّا كون الشَّخص في ذاته له جهة فليس بمتصور فليُتنبَّه، والغاية راجعة لقوله: «أو يكون .. إلخ»، لا لما قبله كما يظهر بالتَّأمُّل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالنَّصب) أي: على البدلية من فرقتين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أو الرَّفع) أي: على القطع والتَّقدير وهما فرقة تقف وفرقة .. إلخ أو غير ذلك؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كصبح ومقصورة .. إلخ) أي: أو نحو عيد فإنها تصلى كذلك لا نحو استسقاء مما لا يفوته كما نبهوا عليه.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: باعتبار تقدمه على المسلمين ولو يسيرًا، بخلاف التساوي أو التأخر عنهم فهو في غير حرمتها مطلقًا تأمل. تقرير».

<sup>[</sup>٢] في (ج)، (ن): «منهما». وكتب بهامش (هـ): «بهما أي: النصب أو الرفع، وفي بعض النسخ: منهما أي: الفريقين».

<sup>[</sup>٣] جاءت في (ج)، (ك) من المتن.

وَقَفَتْ (خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ) تُفارِقُه بالنَّيَّةِ (١) بعدَ انتصابِه للرَّكعةِ الثَّانيةِ [١]، أو بعدَ رَفعِه منَ السُّجودِ، والأوَّلُ أَوْلَى. و(تُتِمُّ) الصَّلاةَ (لِنَفْسِهَا) بأن تُصلِّيَ الرَّكعةَ الأُخرى (وَتَمْضِي) بعد السَّلامِ منها (إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ) للحِراسةِ.

(وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى) التي كانَتْ في وَجهِ العَدوِّ والإمامُ مُنتظِرٌ لهم في قيام الثَّانيةِ فتقتدي به.

ويُسنُّ أن يَقراً في انتظارِه: الفاتحة، وسورةً طويلةً يُطيلُ فيها القِراءةَ إلى مَجيئِها، فيقرأُ منها بقَدرِ الفاتحةِ وسُورةٍ قَصيرةٍ [٢].

(فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً، وَ) عندَ جُلوسِه للتَّشهُّدِ تَقومُ بلا نيَّةِ مُفارقةٍ (٢)، وهو مُنتظرٌ لهم (٣) فيه (تُتِمُّ) الصَّلاةَ (لِنَفْسِهَا) أي: وحدَها بأنْ تَأْتِيَ بالرَّكعةِ الأُخرى، وإن كانَتْ مُقتديةً به حُكمًا حتَّى يَحمِلَ سَهوَها حالَ إتمامِها لنَفْسِها ويَلحَقَها سَهْوُه.

(ثُمَّ) إذا تَشَهَّدَتْ (يُسَلِّمُ بِهَا) ولو لم تُتِمَّ الفِرقةُ الأُولَى صلاتَها، بل ذهبوا بعد الرَّكعةِ الأُولى ونيَّةِ مُفارقةِ الإمام، ووقفوا تُجاهَ العَدوِّ سُكوتًا في الصَّلاةِ

<sup>(</sup>١) قوله: (ثم تفارقه بالنية .. إلخ) وهي مفارقة بعذر فلا تبطل فضيلة الجَماعة، ولو فعلوا ذلك في الأمن جاز لكن تفوت به فضيلة الجَماعة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تقوم بلانية مفارقة .. إلخ) هذه من خصيصيات الخوف؛ لأنهم لو فعلوا ذلك في الأمن لبطلت الصَّلاة كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو منتظر لهم) أي: ليفوزوا بفضيلة التحلل كما فازت الأولى بفضيلة التَّحرُّم.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: ويستمر لهم ثواب الجماعة بعد المفارقة للجماعة، ولهذا لم يحمل سهوها. (م ج)».

<sup>[</sup>٢] زاد في (ك): ويركع بهم، وهذه ركعة ثانية يُستحبُّ تطويلُها على الأولى، ولا يُعرف لها في ذلك نظيرٌ، وعلى ذلك قولُ القائل:

ما ركعةٌ ثانيةٌ سواءٌ لها التَّطويلا على الَّتي مِن قَبْلِها يا مَن حَوَى التَّفضيلا

وجاءَتِ الفِرقةُ الأُخرى، فصَلَّى بها ركعةً، وحين سَلَّمَ ذَهبوا إلى وَجهِ العَدوِّ، وجاءَتِ الفِرقةُ الأُخرى، فصَلَّتِهم وأتَمُّوها لأنفُسِهم وذَهبوا إلى وَجهِ العَدوِّ وجاءَت تلكَ إلى مَكانِهم وأتَمُّوها؛ جازَ<sup>(۱)</sup>، ولو صَلَّى مَغرِبًا فبِفرقةٍ رَكعتينِ وبالأُخرى ركعةً وهو أَوْلَى مِن عَكسِه، أو رُباعيَّةً صَلَّى بكلِّ فِرقةٍ رَكعتين.

(وَ) الضَّرِبُ (الثَّانِ): صلاتُه عَلَيْ بعُسْفَانَ<sup>[1]</sup>، وهي ما تَضَمَّنه قولُه: (أَنْ يَكُونَ العَدُوُّ) كائنًا (فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ) إذا استَقبَلَه المُسلِمونَ، بأن يَكونَ بين المُسلِمينَ وبينها، ولا حائلَ يَمنَعُ رؤيتَه، وفي المُسلِمينَ كثرةٌ لتَسجُدَ فرقةٌ وتَحرُسَ فرقةٌ أخرى، (فَيَصُفُّهُمْ) أي: المُسلِمينَ (الإِمَامُ صَفَّيْنِ) مثلًا (وَيُحْرِمُ بِهِمْ) جميعًا، ويَقرَأُ ويَركَعُ، ويَعتدِلُ بالجميع.

(فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ) السَّجدتينِ (أَحَدُ الصَّفَيْنِ) الأُوَّلُ أَو الثَّانِ، (وَوَقَفَ) في الاعتدالِ (الصَّفُّ الآخَرُ يَحْرُسُهُمْ، فَإِذَا رَفَعَ) بِمَن معه مِنَ السُّجودِ (سَجَدُوا) أي الاعتدالِ (الصَّفُّ الآخَرُ، والجَمْعُ على المَعنَى، (وَلَحِقُوهُ) في القيامِ، وهكذَّا يَفعَلُ في الرَّعةِ الثَّانيةِ.

والعِبارةُ (٢) صادقةٌ بأن يَسجُدَ أوَّلًا الصَّفُّ الأوَّلُ في الرَّكعةِ الأُولى، والثَّاني

<sup>(</sup>۱) قوله: (وأتموها جاز) وإنَّما اغتفر كثرة الأفعال في هذه الكيفية بلا ضرورة لصحة الخبر فيها عن ابن عمر مع عدم المعارضة؛ لأنَّ إحدى الكيفيتين كانت في يوم والأخرى في يوم آخر ودعوى النَّسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة المُتقدَّم وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والعبارة) أي: عبارة المُصنّف.

<sup>[</sup>۱] رواه التَّرمذي (۳۰۳۵)، والنَّسائي (۱۵٤٤)، وابن حبان (۲۸۷۲) من حديث أبي هريرة رَسُوَلِللَّهُ عَنه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

في الثّانية (١)، وكلٌّ منهما(١) فيهما(١) بمكانِه أو تَحَوَّل؛ أي: في الاعتدالِ فيما يَظْهَرُ؛ لأنّه وقتُ الحاجةِ مكانَ الآخرِ، بأنْ يَنْفُذَ (١) كلُّ واحدِ بينَ رَجُلينِ مِن غيرِ أفعالِ [١] مُبطِلةٍ، وبعكسِ ذلك (٥)، فهي ثمانِ كيفيَّاتٍ، وكلُّها جائزةٌ، إلّا أنَّ غيرِ أفعالٍ [١] مُبطِلةٍ، وبعكسِ ذلك (٥)، فهي ثمانِ كيفيَّاتٍ، وكلُّها جائزةٌ، إلّا أنَّ أفضَلَها ما ثَبَتَ في «مسلمٍ» [٢] وهو سجودُ الأوَّلِ في الرَّكعةِ الأُولى أوَّلا بمكانِه، والثَّاني أوَّلا في الرَّكعةِ الأُولى أوَّلا بمكانِه، والثَّاني أوَّلا في الرَّكعةِ الثَّانيةِ بعدَ تقدُّمِه وتأخُّرِ الأوَّلِ، فيكونُ السَّاجدُ مع الإمامِ أوَّلا في كلِّ ركعةٍ هو الصَّفَّ المُقدَّمَ حِسَّا، والحارسُ في كلِّ ركعةٍ هو الصَّفَّ المُقدَّمَ حِسَّا، والحارسُ في كلِّ ركعةٍ هو الصَّفَّ المُقدَّمَ حِسَّا، والحارسُ في حلَّ المُناوبةِ أو المُؤخَّر حِسًا، ولو حَرسَ في الرَّكعتينِ فِرقتانِ مِن صَفِّ واحدٍ على المُناوبةِ أو فرقةٌ واحدةٌ مِن صفَّ واحدٍ؛ جازَ.

<sup>(</sup>١) قوله: (والثَّانية في الثَّانية) أي: أولًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكل منهما) أي: من الصفين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيهما) أي: في الركعة الأُولى والثَّانية يعني: باعتبار كل واحدة على انفرادها لتنتهى الصُّور حينئذ إلى أربع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن ينفذ .. إلخ) تصوير للتحول وبيان لشرطه من كونه بغير أفعال مبطلة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وبعكس ذلك) عطف على «بأن يسجد أولًا .. إلخ» أي: وبأن يسجد ثانيًا الصف الأوَّل في الركعة الأُولى والثاني في الثَّانية وكل من الصفين في كل من الركعتين باعتبارها على انفرادها بمكانه أو يحول بالكيفية المارة مثلًا، والشَّرط المُتقدِّم ولا شك أنَّها أربع تضم إلى تلك فهي ثمانية كيفيات كما قال الشَّارح، وقد اقتصر في «للعُباب» و «شرحه» على أربع وكذا (مر) في «شرحه» حيث قال: «وعبارته يعني المنهاج كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأوَّل في الركعة الأُولى والثاني في الثَّانية، وكل منهما بمكانه، أو تحول بمكان الآخر، وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات، وكلها جائزة». وكأن الشَّارح نظر إلى كل ركعة على حدتها فبلغت ما ذكر؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>١] في (د): ﴿أَقُوالُ ٩.

<sup>[</sup>۲] (صحيح مسلم) (۸٤٠).

(وَ) الثَّالَـثُ: مَا تَضَمَّنَهُ قُولُهُ: (أَنْ يَكُونَ) القِتالُ (فِي) حَالِ (شِــدَّةِ الخَوْفِ) فلا يَأْمَنُوا هُجُومَ العَدَّوِّ، ولو وَلَّوْا أوِ انْقَسَمُوا.

(وَالْتِحَامِ) أَي: أو في حالِ التحامِ أهلِ (الْحَرْبِ) فلم يَتَمَكّنوا مِن تَركِه بحالٍ، (فَيُصَلِّي) المُقاتلُ (كَيْفَ أَمْكَنَهُ) أي: على أيِّ حالٍ أَمْكَنَ المُقاتلُ الصَّلاةَ عليه، وأُبْدِلَ مِن «كيفَ» قولُه: (رَاجِلًا) أي: ماشيًا (أَوْ رَاكِبًا مُسْتَقْبِلَ الصَّلاةَ عليه، وأُبْدِلَ مِن «كيفَ» قولُه: (رَاجِلًا) أي: ماشيًا (أَوْ رَاكِبًا مُسْتَقْبِلَ الطَّيْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَها) عند الاحتياجِ إلى تركِ الاستقبالِ بسببِ العَدوِّ، فلا يَجِبُ على الماشي الاستقبالُ لا في التَّحرُّمِ ولا في غيرِه، ولا وَضعُ جَبهتِه على الأَرضِ؛ لِما في تكليفِه ذلك مِن تعرُّضِه للهلاكِ، بخلافِ المُتنفِّلِ في السَّفرِ، وليس لهم التَّاتُحرُ عنِ الوَقتِ، ولا تركُ الاستقبالِ (١) مع القُدرةِ عليه.

وفي «شرح المُهذَّب» [1]: أنَّه لو أَمكَنَه الاستقبالُ بتَركِ القيامِ لرُكوبِه رَكِبَ؛ لأنَّ الاستقبالَ آكدُ بدليلِ النَّفلِ (٢). ويَجوزُ اقتداءُ بَعضِهم ببَعضٍ مع اختلافِ الجهةِ كالمُصلِّينَ حولَ الكَعبةِ، وإنِ استَدبَرَ الإمامُ أو تَقَدَّموا عليه (٣) كما

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا ترك الاستقبال .. إلخ) ولو لجماح دابة إلَّا إن قصر بخلاف ما إذا طال فلا يعذر كما في الأمن، نبَّه عليه (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بدليل النفل) أي: لأنَّه يجوز فيه ترك القيام من غير عذر، بخلاف الاستقبال فدل ذلك على أنَّه آكد من القيام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإن استدبروا الإمام أو تقدموا عليه)، لا يقال: إن الاستدبار يستلزم التقدم؛ لأنا نقول: محل الاستلزام إذا كان في جهة القبلة وكلامه في غير ذلك، وعبارة «العُباب»: «ويصح اقتداؤهم وإن خالفوا جهة الإمام أو تقدموا عليه في جهته وهي أصرح مما هنا» اهد. ومثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاث مئة ذراع كما في شرح (مر).

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٤/٦/٤).

صرَّحَ به ابنُ الرِّفْعَةِ<sup>[1]</sup> للضَّرورةِ، وصَلاةُ الجَماعةِ في هذه الحالةِ أفضلُ<sup>(١)</sup> منَ الانفرادِ، كحالةِ الأَمن<sup>(٢)</sup>.

ولو احتيج لفِعل كثيرٍ مُتوالي كضرباتٍ مُتواليةٍ، ورَكض كثيرٍ، ورُكوبٍ في أثناءِ الصَّلاةِ حَصَلَ منه (٢) فِعلٌ كثيرٌ مُتوالي؛ لم يَضُرَّ، ثمَّ لا يَختَصُّ جوازُ هذا الضَّربِ بقتالِ الكُفَّارِ، بل هو جائزٌ في كلِّ مُباحٍ مِن قِتالٍ أو غيرِه؛ كقتالِ أهلِ العَدلِ لأهلِ البَغيِ، والرُّفقةِ لقُطَّاعِ الطَّريقِ، ومَن قُصِدَ (٤) في نفْسٍ، أو حريم، أو مالٍ ولو لغيرِه لمَن قَصدَه، بخلافِ قِتالِ أهلِ البَغيِ لأهلِ العَدلِ والقُطَّاعِ للرُّفقةِ، وكهرَب من كفَّارٍ زادوا على الضّعف، ومِن نحوِ سَيل، أو سَبُعٍ لم يَجِدْ مَعْدِلًا عنه، ومِن غَريم لا يُصَدِّقُه في دَعوى إعسارِه ولا بيئنة معَه، ومِن مُستحِق القِصاصِ حيثُ رُجِي العَفوُ إذا سَكَنَ غضبُه، ومِن لَفْحِ الشَّمسِ، كما نقلَه بعضُ المُتأخِرينَ عن الجُرْجَانِيِّ، بخِلافِ طالب عَدوِّ خافَ فَوْتَه (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: (وصلاة الجَماعة أفضل) أي: ولا تسن إلَّا حيث لم يكن الانفراد أحفظ كما قيد به في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (كحالة الأمن) أي: لعُموم الأخبار في فضيلة الجَماعة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حصل منه) أي: من ذلك الركوب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومن قصد) بالبناء للمجهول، والعطف على أهل العدل أي: وكقتال من قصد لمن قصده بإضافة المصدر لفاعله.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وكهرب) عطف على كقتال أهل العدل ومثله الخارج من أرض مغصوبة كما في «شرح» (م ر) ويجب عليه الإعادة لتقصيره كما نقله الشَّارح عن (م ر)، وأقره (ع ش) في «حاشيته».

<sup>(</sup>٦) قوله: (خاف فوته) خرج به ما إذا خشي كرته عليه أو كمينًا أو انقطاعه عن رفقته فله أن يصليها؛ لأنَّه خائف قاله (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] «كفاية النَّبيه في شرح التَّنبيه» (٤/ ٢٣٥).

لو صَلَّى مُتَمَكِّنًا؛ لأنَّه مُحَصِّلٌ لا خائفٌ، والرُّخصةُ إنَّما وَرَدَتْ في خَوفِ فَوْتِ ما هو حاصلٌ [١].

ويُؤخَذُ من ذلك -كما قال شيخُنا(١) خلافًا لابنِ العِمادِ- أنَّه لو سُرِقَ نَعلُه وهو في الصَّلاةِ لم تَجُزْ له صَلاةُ شـدَّةِ الخَوفِ(٢)؛ لأنَّه غيرُ خائفٍ فَوْتَ ما هو حاصلٌ، نَعَم له قطعُ الصَّلاةِ والأخذُ في طلبه.

ولو ضاقَ وقتُ الوُقوفِ وخافَ المُحرِمُ فواتَ الحجِّ لو صَلَّى العِشاءَ مُتَمَكِّنًا؛ فالأصحُّ أنَّه لا يَجوزُ له صَلاةُ شدَّةِ الخَوفِ(٣)، لكنْ له تركُ الصَّلاةِ وإدراكُ الوُقوفِ؛ لأنَّ قضاءَ الحجِّ صَعبٌ، بخِلافِ الصَّلاةِ، وقد عُهِدَ ٢١ تأخيرُ ها لِما هو أسهلُ مِن مَشقَّةِ الحجِّ؛ كتأخيرِ ها للجَمع.

وظاهرُ كلامِهم (٤) أنَّه لا فَرقَ في ذلك بين أن يَقصُرَ بالتَّأخيرِ حتَّى ضاقَ الوَقتُ أو لا، وهو مُحتملٌ، ولو لم يَضِقِ الوَقتُ، لكنْ كان بعيدًا عن مكَّة، بحيثُ لو صَلَّى صلواتِ يومِ عَرَفَةَ وليلةِ النَّحرِ مُتَمَكِّنًا؛ فاتَه الوُقوفُ، فهل يَجوزُ له تَركُ

<sup>(</sup>١) قوله: (كما قال شيخنا) يعني الشِّهاب ابن حجر في شرحَي المنهاج و «العُباب»، وقد تبعه الشَّارح وهو مخالف لما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لم تجز له صلاة شدة الخوف) ضعيف، والمُعتَمد أنَّها تجوز له إذا خاف ضياع النفل كما نبه عليه (م ر) في «شرحه» تبعًا لوالده.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فالأصح أنَّه لا يجوز له صلاة شدة الخوف) أي: وذلك لأنَّه لم يخف فوت ما هو حاصل، بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل، فأشبه خوف فوت العدو عند انهزامه كما مر، لكن له ترك الصَّلاة أي: بل عليه ذلك وجوبًا، وقيل: تجب عليه الصَّلاة وترك الوقوف وصحَّحه الرَّافعي، والمُعتَمد الأوَّل، وبهذا تمت الأوجه النَّلاثة التي ذكرها في «المهمات».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) نحوه في «حاشيته على التُّحفة».

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): ﴿أَي: كالمال والنفس وغيرهما».

<sup>[</sup>٢] في (هـ): (عهدنا).

جَميعِ هذه الصَّلواتِ ليُدرِكَه أو لا فرقَ بينَ صَلاةٍ وصَلواتٍ؛ لأَنَّها وإن تَعَدَّدَتْ لا تُوازي مشقَّةَ قضاءِ الحجِّ أم لا يَجوزُ أم يُفَصَّلُ بينَ المُقَصِّرِ وغيرِه؟

فيه نَظَرٌ، فإنْ قُلْنا: يَجوزُ، فهل يَتَعَدَّى كذلك إلى مَن أَحرَمَ قَبْلَ وقتِ الوُقوفِ بأيَّام ولو صَلَّى في تلك المُدَّةِ مُتمَكِّنًا لم يُدرِكِ الوُقوف؟ فيه نَظَرٌ أيضًا(١٠).

وكالمُحرِمِ في ذلك -على ما قاله بعضُهم (٢)- مَنِ اشتغلَ بإنقاذِ غَريقٍ، أو دَفْعِ صائل عن نفسٍ، أو مالٍ، أو بالصَّلاةِ على مَيْتٍ (٣) خِيفَ انفجارُه، وظاهرُ كلامِهم أنَّه لا فرقَ في جوازِ الأضرُبِ الثَّلاثةِ بين ضِيقِ الوَقتِ وسَعتِه، لكنْ

وخالف ابن حجر في «شرحه» فقال بتقديم الصَّلاة، وفرق بينهما بأنها لا تفوت بفوات ذلك الوَقت، بخلاف الحج فإنه يفوت بفوات عرفة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيه نظر أيضًا) قد يقال: ظاهر كلامهم بل صرائحه تدل على أن المُراد قصد عرفات ليلًا وأن الصَّلاة هي العشاء وحدها كما في شرحي (م ر) و (حجر)، وفي «شرح العُباب» ما نصه: فرع تؤخر الصَّلاة والمُراد بها هنا صلاة العشاء لا غير، خلافًا لما توهمه عبارته عن وقتها، قال ابن الرِّفعة: وتبعوه حتمًا لخوف المحرم بالحج فوت الوقوف بعرفة لو صلى ويقف، خلافًا للرافعي؛ لأنَّ قضاء الحج أصعب بخلاف الصَّلاة وقد عُهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقَّة الحج كتأخيرها للجمع، وقدمت الصَّلاة في مسألة الخيط الآتية في الصَّوم لسهولة القضاء مع أن الفائت ثمَّ لو قدم الصَّوم صلوات والفائت فيما نحن فيه صلاة واحدة قاله الزَّرْ كَشِيُّ اهـ. وهو كما ترى صريح في أن المُراد صلاة واحدة وهي العشاء، وبه تعلم ما في النظرين قبله؛ فتأمله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ما قاله بعضهم) هو ابن عبد السلام كما أفصح عنه في «شرح العُباب»، واعتمد قوله (م ر) وابن حجر في شرحيهما وتبعهما الشَّارح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو بالصَّلاة على ميت .. إلخ) ومثله العمرة المنذورة في وقت معين كما في شرح (م ر) وعبارته: «وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمّن وجبت عليه الصَّلاة والعمرة ولا يُمكنه إلَّا إحداهما بأن نذر أن يعتمر في وقت معين فهل يقدم العمرة عليها؟ فأجاب: بأنه يجب عليه تقديم العمرة عليها كما يقدم وقوف عرفة عليها» اهـ.

شَرَطَ ابنُ الرِّفْعَةِ وغيرُه في الثَّالثِ ضِيقَ الوَقتِ، وهو متَّجهٌ ما دامَ يَرجُو<sup>(١)</sup> الأَمنَ، وإلَّا فالمُتَّجهُ جَوازُ فِعلِها أوَّلَ الوَقتِ.

وهلِ المُرادُ بضِيقِه أَن يَبقى ما يَسَعُ جميعَها فقط أو ما يَسَعُ رَكعة ؟ فيه نظرٌ، والمُتَّجهُ عندى الأوَّلُ(٢).

وهل يُلحَقُ بالضَّربِ الثَّالثِ الأَّولان؟ فيه نَظَرٌ، والمُتَّجهُ الإلحاقُ (٣) فيما يَمتنع منهما في الأَمنِ؛ كالكَيفيَّةِ الثَّانيةِ لصَلاةِ ذاتِ الرِّقاعِ، وقيامُ الفِرقةِ الثَّانيةِ لرَكعتِها الثَّانيةِ بلا نيَّةِ مُفارقةٍ في كيفيَّتِها الأُولى.

فإنْ قُلْتَ (١٠): تَرَكَ المُصنِّفُ ضَربًا رابعًا، وهي صَلاةُ بَطنِ نَخل، وهي أن يُفرِّقهم الإمامُ فِرقتينِ، ويُصلِّي بكلِّ فِرقةٍ مرَّةً، وتَقَعُ الثَّانيةُ له نافلةً، فما وجهُ ذلك؟

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو متجه ما دام يرجو .. إلخ) نحوه في «شرح» (م ر) فهو المُعتَمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والمُتَّجه عندي الأوَّل) أي: إذ لا سبيل إلى إخراج بعض الصَّلاة عن وقتها كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والمُتَّجه الإلحاق .. إلخ) أخذه الشَّارح بالقياس بجامع عدم الجواز في الأمن، وظاهر عبارة (م ر) في شرح اختصاص ذلك بصلاة شدة الخوف، ونص عبارته: «وهذا كله عند خوف خروج الوَقت، وعُلم من ذلك أن صلاة شدة الخوف لا تُفعل إلَّا عند ضيق الوَقت، وهو كذلك ما دام يرجو الأمن، وإلَّا فله فعلها فيما يظهر كما مرَّ نظيره في صلاة فاقد الطهورين» اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فإن قلت .. إلخ) قد يقال: هذا الاعتذار الذي ذكره لا يسوغ ترك الضرب الرَّابع لا سيَّما وقد ترجم بقوله: «على أربعة أضرب» على ما في بعض النُّسخ، ثمَّ نقص عنه وذلك معيب عندهم. ولو كان ملحظ المُصنَّف ما ذكره الشَّارح لأسقطه من الترجمة بأن يقول: «على ثلاثة أضرب» ولعلَّه سقط من الناسخ؛ فليُتأمَّل.

قُلتُ: عدمُ اختصاصِ جوازِها بالخَوفِ؛ إذْ هي جائزةٌ في الأَمنِ أيضًا، وإنِ اختصَّتْ في الخَوفِ بنَدبها بثلاثةِ شُروطٍ:

- (١) أَن يَكُونَ العَدُّقُ في غَير جِهةِ القِبلةِ، أو يَكُونَ دونَه ما يَمنَعُ مِن رُؤيتِه،
  - (٢) وأن يَكونَ في المُسلِمينَ كَثرةٌ (١)، وفي العَدُوِّ قِلَّةٌ (١)،
    - (٣) وأن يَخافوا هُجومَهم عليهم في الصَّلاةِ.

هكذا صرَّح به الشَّيخانِ<sup>[1]</sup>، وقضيَّتُه جوازُها عند انتفاءِ هذه الشُّروطِ<sup>(٣)</sup> وهو صَحيحٌ، وإن كان الحالُ قد يَرتقي إلى منعِها بأن وُجِدَ تَغريرٌ بالمُسلِمينَ لقِلَّتهم وكَثرةِ عَدوِّهم، وخَوفِ هُجومِهم عليهم في الصَّلاةِ، بحيثُ لا يَتمَكَّنون مِن دَفعِه، وكأنَّ سَكوتَهما<sup>(٤)</sup> عن ذلك<sup>(٥)</sup> لظُهورِه، ولأنه لا يَلزَمُ من انتفاءِ النَّدبِ الجَوازُ مُطلقًا<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: (وأن يكون في المسلمين كثرة .. إلخ) وأقل درجاتها بأن يكونوا مثلهم في العدد كأن يكونوا مثتين والكفار مئتين مثلاً، فإذا صلى بمئة تبقى مئة في مقابلة مئتي العدو كما نقله في «الخادم» عن صاحب «الوافي»، وأقرَّه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي العدو قلة) أي: بأن يكونوا مثلهم فما دونه كما يعلم من ضابط أقل الكثرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عند انتفاء هذه الشُّروط) أي: التي منها الكثرة بالمَعنَى المُتقدِّم خلافًا لما اقتضاه كلام العراقي في «تحريره» من أن الكثرة شرط للصحة كما أفاده (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكأن سكوتهما) يعنى الشَّيخين في كتبهما.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عن ذلك) أي: عن المنع بسبب فقدان الشَّروط المذكورة المؤدي إلى التغرير بالمسلمين لو صلوها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (الجواز مطلقًا) أي: في كل حال من الأحوال حتى في حال التغرير المذكور؛ إذ لا يقول بذلك أحد كما هو غنى عن البيان.

<sup>[</sup>١] «الشَّرح الكبير» (٢/ ٣٢٠)، و«المجموع شرح المهذَّب» (٤٠٦/٤).

وأمَّا قولُ الإِسْنَوِيِّ [1]: إنَّ هذه المَذكُوراتِ شُروطٌ للصِّحَّةِ (١) لا للنَّدب،

(۱) قوله: (وأمًّا قول الإِسْنَوِيِّ أن هذه المذكورات شروط للصحة .. إلخ) لينظر في أي كتاب قاله، فإن عبارته في «المهمات» ليس فيها إلَّا كونها شروطًا للجواز ونصها: «ولهذه الصّّلاة ثلاثة شروط: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل، وأن يخاف هجوم العدو عليهم في الصّّلاة، وهذه الثَّلاثة شرط لاستحباب هذه الصّّلاة» اهـ. وذكر مثله في «الروضة» وهو عجيب؛ فإن المستحب للمفترض أن لا يصلي خلف المُتنفل حتى قال في «الروضة»: «إن الانفراد أولى منها خروجًا من خلاف أبي حنيفة، وأيضًا فإنها شرط للجواز فإن تركها تغرير بهم فتأمله» اهـ. بالحرف. وعبارة «التُحفة»: «وشرط ندب هذه كما قالا لا جوازها كما زعمه الإِسْنَوِيُّ نظرًا إلى أنّها مع فقد بعض الشُّروط فيها تغرير للمسلمين؛ لأنَّ هذا ملحظ آخر لا تعلُّق له بالصَّلاة على أنَّه لا تغرير فيه إلَّا إن أكرههم على الاقتداء به مع علمه بأن فيه ضررًا عليهم .. إلخ».

وفي «شرح العُباب» بعد ذكر الشُّروط ما نصه: ولا ينافي الندب حينئذ قولهم: يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف من منعه؛ لأنَّ محله في الأمن أو في غير الصَّلاة المعادة أي: لصحة الحديث فيهما فبفرض جريان الخلاف فيهما أو في غير الصَّلاة المعادة أي: لصحة الحديث نعم بحث الإِسْنَوِيُّ أن الأَولى أن يصلي في أحدهما لا يرعى لمُخالفته سنة صحيحة، نعم بحث الإِسْنَوِيُّ أن الأَولى أن يصلي بالثَّانية من لم يصل أي: للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل، وإنَّما صلّى بالثَّانية من لم يصل أي: للخروج من صورة اقتداء المفترض بالصّناة خلف غيره مع وجوده اهد. وفي «التُّحفة» و«شرح» (مر) نحوه.

والحاصل أن الذي قاله الإسنوي انها هو كونها شروطًا للجواز لما في تركها من التغرير وإن بحث فيه بأنه ملحظ آخر لا تعلق له بالصَّلاة، وأنها تندب على تلك الكيفية، ولا يراعى الخلاف بفرض جريانه فيها لمُخالفته السُّنة الصحيحة، وأن الأفضل أن يصلي بهم من لم يصل على ما بحثه الإسنوي وأقرَّه في «التُّحفة» و«شرح العُباب» وبه تعلم ما في نسبة شارحنا للإسنوي كونها شروطًا للصحة.

<sup>[</sup>١] «المُهمَّات» (٣/ ١٢).

كما ذَكَرَاه لأنَّ التَّغريرَ بالمُسلِمينَ لا يَجوزُ؛ ففيه نَظَرٌ (١٠).



<sup>(</sup>١) قوله: (ففيه نظر) أي: لِما فيه من عدم مطابقة العِلَّة للمدعى من كونها شروطًا للصحة وقد علمت ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة.

تتمة: نقل العلّامة (ع ش) عن شيخه العلّامة الشوبري أن هذه الصّلاة مع كونها معادة في حق الإمام لا يجب عليه فيها نية الإمامة، فهي مستثناة من وجوب نية الجَماعة في المعادة، قال (ع ش): ويوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجَماعة لهم، فكأن الجماعة طلبت منه لأجلهم اهد. ملخصًا، وفي «حاشيته» على شرح (م ر) بسطه.

## (فَصُّلُ) في حُكُمِ المُلْبُوسِ

وذَكَرَه عَقِبَ صَلاةِ الخَوفِ؛ لأنَّه قد يُباحُ منه للمُقاتلِ ما لا يُباحُ لغَيرِه.

(وَيَحُرُمُ عَلَى الرِّجَالِ) أي: الذُّكورِ البالغِينَ ومِثْلُهم الخَنَاثى البالغُونَ احتياطًا (لُبُسُ) ثِيابِ (الحَرِيرِ('')) ولو بِطانةً('') أو ظِهارةً كغيرِه [(المَّنَّ عَلَيْ النَّعَتُّمُ بِالذَّهَبِ) (وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ) أي: لُبسُ خاتَمِ الذَّهبِ؛ لخبَرِ الصَّحيحينِ [''] عن حُذيفةَ: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ('') أي لُبُسُوا الْحَرِيرَ ('') وَلا الدِّيبَاجَ ('') ، وخبَرِ ('') البُخاريِّ ["اعنه: «نَهَانَا('') رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبسِ

(١) قوله: (لبس الحرير) أي: ولو قزَّا وهو ما يقطعه الدود ويخرج عنه حيًّا و لا يمكن حله بغزل، ومِن ثمَّ جرى فيه وجه بالحل؛ لأنَّه كمد اللَّون وليس من ثياب الزينة لكن في «المجموع» عن الإمام حكاية الإجماع على تحريمه وأن ذلك الوجه شاذ، أما الحرير الإبريسم فهو ما حصل من الدود بعد موته داخله فلا خلاف فيه على ما أفاده في «شرح العُباب».

(٢) قوله: (ولو بطانة .. إلخ) للتعميم وليست للرد، فقد قال في «شرح العُباب» عقب قول المَتن ولو بطانة قميص أو غيره بلا خلاف؛ لأنَّ البطانة مُستعملة كالظهارة وبه فارق حشو نحو جبة به كما سيأتي.

(٣) قوله: (لغيره) مُتعلِّق بمحـذوف صفة أو حال من ظهـارة، وقد حذف مـن الأوَّل مثله لدلالته عليه، وليس من باب التنازع كما هو ظاهر.

- (٤) قوله: (لا تلبسوا الحرير .. إلخ) نهي وهو حقيقة في التَّحريم كما هو مقرر في الأصول.
- (٥) قوله: (ولا الديباج) هو كما في «المصباح»: «ثوب سَداه ولُحمته من إبريسم» فهو من عطف الخاص على العام اهتمامًا بتحريمه لمزيد الزينة والخنوثة فيه.
  - (٦) قوله: (وخبر البخاري .. إلخ) أتى به؛ لما فيه من زيادة النهي عن الجلوس.
- (٧) قوله: (نهانا) أي: والظَّاهر المتبادر من النهي هو التَّحريم ولا ضرورة لصرفه عن ظاهره.

<sup>[</sup>١] في (ع): لغيرهم. [٢] (صحيح البخاري) (٥٤٢٦)، واصحيح مسلم) (٢٠٦٧).

<sup>[</sup>٣] (صحيح البخاريّ) (٥٨٣٧).

الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ»، وخبَرِ (١) أبي داودَ [١١] بإسنادٍ صحيح: أنَّه ﷺ أَخَذَ في يَمينِه قِطعةَ حَريرٍ [٢]، وفي شِمالِه قِطعةَ ذَهبِ، وقال: «هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلُّ لِإِنَاثِهِمْ».

فَخَرَجَ بِقُولِه: «عَلَى الرِّجَالِ(٢)» ومِثْلُهم الخَناثَى(٣) احتياطًا: النِّساءُ كما سيأتي، وغيرُ البالغينَ؛ فلا يَحرُمُ على وليِّهم إلباسُهم ذلك، كما صحَّحه الرَّافِعِيُّ في «المُحرَّر»[<sup>٣]</sup> والنَّووِيُّ [٤] في كتبِه (٤)، خلافًا لما صحَّحَه الرَّافِعِيُّ في «شرحَيه»[٥] مِن تحريمِه (٥) بعدَ السَّبع؛ كي لا يَعتادَه، لكنَّ مَحَلَّ الخِلافِ(١) كما في «شرح المُه ذَّب» [1] في غير يوم العِيدِ، أمَّا فيه، فيَحِلُّ تزيينُهم بالحَريرِ والذَّهبِ والفِضَّةِ قطعًا؛ لأنَّه يَـومُ زِينةٍ، ولا تَعَبُّدَ على الصَّبيِّ، وأَلحَقَ به الغَزالِيُّ (٧) في «الإحياء»[٧] المَجنونُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وخبر أبي داود .. إلخ) إنَّما أتى به؛ لما فيه من العُموم باعتبار تقدير الاستعمال لأجل الاحتياط في الامتثال بترك المنهي عنه، ولما فيه من التَّصريح بالتَّحريم الذي لا يقبل التَّأُويل ولا الصرف عن ظاهره، ولما فيه من زيادة البيان بالتَّفصيل بين الذكور والإناث.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فخرج بقوله على الرجال .. إلخ) أي: لأنَّ المُراد بهم كما سلف البالغون لا ما قابل الإناث.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ومثلهم الخناثي) أي: بطريق القياس الأدون طلبًا للاحتياط ما أمكن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والنَّوَوِيِّ في كتبه .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من تحريمه) ضعيف كما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (لكن محل الخلاف .. إلخ) هكذا يؤخذ من صنيع (م ر) في اشرحه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وألحق به الغزالي .. إلخ) زاد (م ر) ويدل على ذلك التَّعليل وهو المُعتَمد اهـ.

<sup>[</sup>١] (سُنن أبي داود) (٤٠٥٧).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): (إنما خص الحرير باليمين؛ لإباحته في بعض المحلات، وللانتفاع به في الجملة. [٣] (المحرر) (ص٧٤). (تقرير شيخنا م ج)٠.

<sup>[</sup>٥] (الشرح الكبير) (٢/ ٣٥٧).

<sup>[</sup>٤] (المجموع شرح المهذَّب، (٤/ ٤٣٦).

<sup>[</sup>٦] (المجموع شرح المهذَّب، (٥/٩ - ١٠). [٧] ﴿إحياء علوم الدين ١ (٢/ ٣٤١).

وقولُه: «لُبْسُ الحَريرِ» لقبٌ فلا مَفهومَ (١) له، فيَحرُمُ: جُلوسٌ (٢) عليه، وتَسَتُّرٌ، وتَسَتُّرٌ، وتَسَتُّرٌ، وعَيرُ ذلك مِن وُجوهِ استعمالِه، وكذا اتِّخاذُه بلا لُبسِ على ما أَفتَى به ابنُ عبدِ السَّلام، قال: وإثمُه دُونَ إثم اللَّبسِ (١)، ولو فُرِشَ عليه غيرُه.

- (۱) قوله: (لقب فلا مفهوم .. إلغ) أي: كما هو القاعدة الأصولية على المختار، والمُراد باللقب عندهم ما ليس بصفة من الجوامد فيشمل المصدر كاللبس والعَلَم بأقسامه واسم الجِنس، وما اعترض به من أن أصحابنا احتجوا به في تعيين التُّراب للتيمم في خبر: «جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا» ردبأن الدَّال على تعينه إنَّما هو اللقب مع قرينة الامتنان، وقد صرَّح الغزالي بأن مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال كما نبَّه عليه الشَّيخ في «حواشي جمع الجوامع».
- (٢) قوله: (جلوس) أي: بطريق القياس بجامع الزينة والخيلاء مع الخنوثة، ولشمول الخبرين الأخيرين له.
- (٣) قوله: (وتستر وتدثر) من عطف الخاص للاهتمام بحكمه؛ لئلا يتوهم انتفاء الزينة فيه وذلك للقياس وشمول الخبر الأخير له وشمل ذلك ما لو كان معلقًا بسقف وهو تحته قريبًا منه بحيث يصدق عليه أنَّه جالس تحت حرير؛ لأنَّ العُرف يعدُّه مستعمِلًا للحرير حينئذِ.
- (٤) قوله: (قال وإثمه دون إثم اللبس) قال في «التُّحفة»: «ومحل حرمة اتخاذه بلا استعمال الذي أفتى به ابن عبد السلام ما إذا كان على صورة محرَّمة» اهد. وقال (م ر) في «شرحه» بعد قول ابن عبد السلام: «وما ذكره هو قياس إناء النقد، لكن كلامهم ظاهر في الفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه، فلو حُمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بخلاف ما اتخذه لمجرد القنية لم يبعد» اهد. وبالجُملة ففتوى ابن عبد السلام ليست بمسلمة على الإطلاق عندهما فكان على الشَّارح تقييدها أو بيان وجه اختيار إطلاقها فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (قوله: وتدثر به أي: التغطي به، فلا يجوز إلا إذا كان حشوًا، فإن ستره بشيء كالفرش للجلوس عليه لكن ستر الشيء المغطى به يشترط أن تخاط عليه؛ لأنه كالملبوس، ولا يقال له تدثر إلا إذا خيط عليه. (تقرير م ج)».

قال في «المَطلَب»[1]: ولو خفيفًا مُهَلْهَلَ النَّسج(١)؛ جازَ الجُلوسُ عليه.

وبقولِه (۱٬): «بالذَّهب» التَّختُ مُ بالفِضَةِ، فيَجوزُ للرَّجلِ ولو بأكثرَ مِن خاتَم جُملةً، ويُوافِقُه قولُ الدَّارميِّ [۲۱]: ويُكرَهُ للرَّجلِ لُبسُ ما فوقَ خاتمينِ، وقولُ الخُوارِزْمِيِّ: يَجوزُ للرَّجلِ لبسُ زَوجِ خاتَم في يدٍ، وفَردٍ في كلِّ يدٍ، وزَوجٍ في الخُوارِزْمِيِّ: يَجوزُ للرَّجلِ لبسُ زَوجِ خاتَم في يدٍ، وفَردٍ في كلِّ يدٍ، وزَوجٍ في يدٍ، وفردٍ في أُخرى، وإن لَبِسَ زَوجينِ في كلِّ يدٍ قالَ الصَّيْدَلانِيُّ (۱٬): لا يَجوزُ إلاَّ للنِّساء. قال: وعلى قياسِه لو تَخَتَّمَ في غيرِ الخِنْصَرِ، ففي حِلِّه وجهانِ. قال الأَذْرَعِيُّ: قُلتُ: أصحُهما التَّحريمُ؛ للنَّهيِ الصَّحيحِ عنه، ولِما فيه منَ التَّشبيهِ بالنِّساءِ [۱۰]. انتهى.

وهو ممنوعٌ؛ لقَولِه في «شرح مسلم»[1]: والشَّنَّةُ للرَّجلِ جَعلُ خاتَمِه في الخِنصرِ، ثمَّ قال: ويُكرَهُ له جعلُه في الوُسطَى والسَّبَّابةِ للحَديثِ، وهي كَراهةُ تَنزيهِ. انتهى.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مهلهل النسج) أي: وإن مس الحرير مسًا لا يعدّ به مُستعملًا له عرفًا لمزيد قلت على ما اقتضاه كلام الأذرعي وحققه في «التُّحفة»، وظاهر عبارة شرح (مر) أن الشَّرط أن لا يمسه أصلًا، وأنه لا فرق بين أن يتخذه لذلك أو يتفق له في دعوة أو نحوها، فلو اتخذ له حصيرًا من حرير ليفرش فوقه الثياب ويجلس عليها لم يحرم على الأوجه، خلافًا للأذرعي على ما يستفاد من شرح (مر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وبقوله .. إلخ) أي: وخرج بقوله: بالذهب التختمُ بالفضة .. إلخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال الصيدلاني . . إلخ) من كلام الخُوارزمي كما أشار إليه في «شرح العُباب».

<sup>[</sup>١] ينظر: "نهاية المَطلَب في دراية المَذهَب» (٢/ ٣٣٢).

<sup>[</sup>٢] في (م)، (ن): «الدميري».

<sup>[</sup>٣] ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٣٨٠).

<sup>[</sup>٤] «شرح النُّوويِّ على مسلم» (١٤/ ٧١).

لكن الذي صرَّحَ به المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ() تَفقُّها: منعُ أكثرَ مِن خاتم جُملةً، وعلَّلهُ() بأنَّ استعمالَ الفِضَّةِ حَرامٌ إلَّا ما وَرَدَتِ الرُّخْصةُ بهِ، ولم تَرِدْ إلَّا في خاتَم واحدٍ، وهو قَضيَّةُ قَولِ «الرَّوضة»[1] كأصلها[1]: «لو اتَّخذَ خَواتِمَ كثيرةً ليَلبسَ الواحدَ منها بعدَ الواحدِ، أو المَرأةُ خلاخيلَ كذلك؛ جازَ على المَذهبِ»، لكن قال العِرَاقِيُّ: مَعنَى قولِهما «بعدَ الواحدِ» أي: فَوقَه؛ بقَرينةِ مسألةِ الخلاخيل ").

وفي «الأنوار»[<sup>٣]</sup>: ولوِ اتَّخَذَ خَواتمَ كثيرةً، أوِ اتَّخَذَتْ خَلاخلَ كَثيرةً لِلْبُسِ جازَ، أو للذَّخيرةِ فلا، ووَجَبَتِ الزَّكاةُ. انتهى.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لكن الذي صرَّح به المحب الطبري .. إلخ) ساقط من بعض النُّسخ إلى قوله: وفي الأنوار .. إلخ. وعلى النُّسخة ثبوته هو استدراك على قوله: «ولو بأكثر من خاتم جملة .. إلخ»، وإنَّما وسط بينهما موافقة للدَّارِمي والخُوارزمي وما يتعلَّق به تقويةً له كما هو عادته.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وعلله) أي: ذكر له تعليلًا وهو أن استعمال الفضة .. إلخ، والعبارة في «شرح العُباب» فما في بعض النُسخ من التحريف «بغلطه» بالطاء أو الظاء غلطٌ فاحش؛ فليُتنبَّه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: فوقه بقرينة مسألة الخلاخل .. إلخ) الذي يؤخذ من عبارة (م ر) في «شرحه» أن المُعتبَر في زينته و تعدده لبسًا واتخاذًا أن لا يعد إسرافًا بأن لا يجاوز عادة أمثاله، وسكت عن مخالفة محله، والذي انحط عليه كلام العلامة في «شرح العُباب» كراهته تنزيهًا إن لم يكن للحفظ من وقوعه إذا خاف عليه، وإلّا جاز اتفاقًا، وعبارة (ق ل) على «الجلال» ما نصه: «والعبرة في قدره وعدده ومحله بعادة أمثاله، ففي الفقيه الخنصر وحده، وفي العامي نحو الإبهام معه» إلى أن قال: «ومتى خالف عادة أمثاله كُره أو حرم، وتلزمه الزكاة فيهما، وله اتخاذ خواتم متعددة ليلبس كل بعض منها في وقت، ولا زكاة فيها حينتذ، فإن لبس منها أكثر من عادته أو قصد ذلك وجبت الزكاة، ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره» اهـ.

<sup>[</sup>۱] (روضة الطالبين) (۲/ ۱۲۵).

<sup>[</sup>٢] «الشرح الكبير» (٣/ ١٠١).

وفيه نَظَرٌ، بلِ الوَجهُ أنَّه حيث جازَ الاتِّخاذُ لِلَّبسِ جازَ للذَّخيرةِ، نَعَم قد يُقالُ: هو مَكروهٌ، فتَجِبُ الزَّكاةُ، والتَّختُّمُ بالرَّصاصِ<sup>(۱)</sup> والنُّحاسِ والحَديدِ فيَجوزُ أيضًا، ولا يُكرَهُ (٢) على الأصحِّ؛ لخبَرِ الصَّحيحين [١]: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا (٣) مِنْ حَدِيدٍ».

ويُسنُّ (٤) لُبسُ خاتَمِ الفِضَّةِ، والأفضلُ جَعلُه في اليُمنَى (٥)، وجَعلُ فصِّه (٦) مِن باطنِ كفِّه، ولا يُكرَهُ نقشُه (٧) باسم اللهِ.

قَـال (^) ابنُ الرِّفْعَةِ [٢]: وينبغي أن يَنقُصَ الخاتَمُ عن مِثقالٍ؛ لخبَرِ أبي داودَ [٣] ووابنِ حِبَّانَ [٤]: أنَّ النَّبيَ ﷺ قال لِلَابِسِ خاتَمِ حَديدٍ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ

<sup>(</sup>١) قوله: (والتختم بالرصاص .. إلخ) أي: وخرج بقوله: «والذهب» التختمُ بالرصاص فهو عطف على قوله: «التختم بالفضة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا يكره .. إلخ) معتمد، وأمَّا خبر: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار» .. إلخ، فضعيف كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو خاتمًا .. إلخ) أي: ولو كان الملتمس خاتمًا من حديد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويسن .. إلخ) أي: للاتباع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والأفضل جعله في اليمين) أي: لأنَّه زينة، واليمين أشرف فهي أولى وأحق به، ويجوز لبسه فيهما بفصّ وبدونه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وجعل فصه) عطف على جعله فهو أفضل من تركه للأخبار الصحيحة فيه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (ولا يكره نقشه .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٨) قوله: (قال ابن الرِّفعة .. إلخ) ضعيف.

<sup>[</sup>١] "صحيح البخاري" (١٢١)، و"صحيح مسلم" (١٤٢٥).

<sup>[</sup>٢] «كفاية النَّبيه في شرح التَّنبيه» (٤/ ٢٦٥).

<sup>[</sup>٣] «سُنن أبي داود» (٤٢٢٣) من حديث عبد الله بن بُرَيدَةَ، عن أبيه.

<sup>[</sup>٤] "صحيح ابن حِبَّان" (٨٨٥٥).

أَهْلِ النَّارِ»، فطَرَحَه، فقال: يا رسولَ اللهِ! مِن أَيِّ شيءٍ أَتَّخذُه؟ قال: «مِنْ فِضَّةٍ وَلا تُبْلِغُهُ مِثْقَالًا». انتهى. وحَسَّنَه شيخُ الإسلامِ ابنُ حَجَرٍ [1]، لكنْ ضعَفه النَّووِيُّ (١) في شَرحَي «المهذَّبِ»[٢] و «مسلم»، فينبغي الضَّبطُ (٢) بما لا يُعَدُّ إسرافًا في العُرفِ كنَظيرِه منَ الخَلخالِ.

وخَرَجَ بالخاتَمِ (٣): غيرُه؛ كدُمْلَجٍ [٣]، وسِوَارٍ، وطَوْقٍ، فيَحرُمُ على الرَّجلِ (١٠) ولو مِن فِضَةٍ كما في «الرَّوضة» [١٤] و «أصلها» [٥] عن الجُمهورِ.

(وَيَحِلُّ) ما ذُكِرَ من لُبْسِ الحَريرِ وما أُلحِقَ به (٥) والتَّختُمُ بالذَّهبِ(١) (لِلنِّسَاءِ)؛ لِما سَبَقَ من الأخبارِ(٧).

(وَيَسِيرُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيمِ) أي: تحريمِ التَّختُّمِ على الرِّجالِ (سَوَاءٌ) لعُمومِ أدلَّةِ المَنعِ، وفي ذلك تعريضٌ بالإمامِ (١٠)، حيثُ قال في سِنِّ الخاتَمِ وهو

[٢] (المجموع شرح المهذَّب) (٤/ ٢٥).

[٤] (روضة الطَّالين) (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن ضعفه النَّوويُّ .. إلخ) أي: وقال النيسابوري إنَّه منكر، واستغربه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فينبغي الضبط .. إلخ) هذا هو المُعتَمد، كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وخرج بالخاتم .. إلخ) أي: المخلوط في معنى التختم بالذهب؛ إذ معناه كما سلف لبس خاتم الذهب، فلا يرد أن الذي مر التختم لا الخاتم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيحرم على الرجل .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وما ألحق به) أي: من نحو ستر وتدثر وفرش وغيرها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (والتختم بالذهب) أي: وبسائر أنواع الحلى كما سيأتي.

<sup>(</sup>٧) قوله: (من الأخبار) أي: من مجموعها لا من جميعها كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٨) قوله: (تعريض بالإمام) يعني إمام الحَرَمين.

<sup>[</sup>١] (فتح الباري) لابن حجر (١٠/ ٣٢٣).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): دوهو ما يُلبس في الذراع».

<sup>[</sup>٥] (الشرح الكبير) (٣/ ٩٩).

الشُّعبةُ التي يَستمسِكُ بها الفَصُّ: لا يَبعُدُ إلحاقُ قليلِه بصَغيرِ ضبَّةِ الإناءِ(١)، لكنْ فرَّق الرَّافعيُ بأنَّ الخاتَمَ أدومُ استعمالًا(٢) منَ الإناءِ.

ويَندرِجُ في اليسيرِ: تمويةٌ لا يَحصُلُ منه شيءٌ بالعَرضِ على النَّارِ، لكنْ في الأواني من «الرَّوضة»[١] و «أصلها»[٢] خلافُه، وفيهما في زكاةِ النَّقدين: هل للرَّجلِ تمويهُ الخاتَمِ والسَّيفِ وغيرِ هما بذَهبِ يَحصُلُ منه شيءٌ بالعَرضِ على النَّارِ؟ وجهان، وبالتَّحريمِ أجابَ العِرَاقِيُّون، وقضيَّتُه تصحيحُ المَنعِ، وبه صرَّحَ في «شرح المُهذَّب»[٣].

قال السُّبْكِيُّ: فلْيُحمَلِ الحِلُّ (٣) على استعمالِ المُمَوَّهِ، والمَنعُ على نَفْسِ التَّمهِ يه.

قال العلَّامة في «شرح العُباب»: والأوَّل أوجه، بل هو الصواب لما علمته عن «المجموع» وغيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (بصغير ضبة الإناء) أي: على القول بحلِّها من الذهب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أدوم استعمالاً) عبارة «شرح العُباب»: وفرق الرَّافعي بأن الخاتم ألزم للشخص وأدوم استعمالاً، فجعل فرقه مركبًا من الأدومية ومن كونه ألزم، ولا شك أن ما كان كذلك لا يتسامح فيه بما لا يتسامح به فيما انتفى عنه ذلك اهد. مع بعض اختصار، وقد حذف الشَّارح جزءًا معتدًّا به في الفرق فيرد عليه منازعة الزَّرْكَشِيِّ بأنهم لم يفرقوا بين ما يدوم استعماله أو يكثر وبين غيره كما يعلم من الشَّرح المذكور؛ فراجعه إن شئت.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال السبكي: فليحمل الحل .. إلخ) هو أحد الجمعين له، والثاني حمل الحل على الأواني والمنع على الملبوس لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له.

<sup>[</sup>١] «روضة الطَّالسزَ» (٢/ ٢٦٢).

<sup>[</sup>۲] «الشرح الكبير» (٣/ ٩٨).

<sup>[</sup>٣] «المجموع شرح المهذَّب» (٦/ ٣٨).

ويُؤيِّدُه قولُه في (١) «شرح المُهذَّب» [١]: وتَمويهُ بيتِه وجُدرانه بذَهبِ أو فِضَّةٍ حرامٌ قطعًا، ثمَّ إنْ حَصَلَ منه شيءٌ بالنَّارِ [٢] حَرُمَ استدامتُه، وإلَّا فلا، وقد تقدَّمَ الكلامُ في الأواني على هذه المَسألةِ، ولا يَختصُّ تحريمُ الذَّهبِ كثيرِه وقليلِه بالخاتَم، بل يَجري في غيرِه حتَّى يَحرُمَ لُبشُ دِرعٍ نُسِجَ بقليلِ الذَّهبِ، أو زُرَّ بأزرارِه أو خِيطَ به، بخِلافِ ما لو خِيطَ بالحَريرِ.

(وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ إِبْرَيْسَمًا) يَعني: حَريرًا (وَبَعْضُهُ) الآخَرُ (قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا) أو صُوفًا؛ (جَازَ) للرَّجلِ (لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ الإِبْرَيْسَمُ غَالِبًا(٢)) على غيرِه ممّا ذُكِرَ، يَعني أكثرَ منه وَزنًا لا ظُهورًا، خِلافًا للقَفَّالِ(٣) بأنِ اسْتَويَا أو غَلَبَ غيرُ الإبريسم عليه؛ لأنَّه حينئذٍ لا يُسمَّى ثَوبَ حَريرٍ.

ورَوى أبو داودَ<sup>[1]</sup> بإسنادٍ صَحيحٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إنَّما نَهى النَّبيُ ﷺ عنِ التَّوبِ المُصْمَتِ منَ الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ وسَدَى الثَّوبِ، فلا بأسَ به.

<sup>(</sup>١) قوله: (في شرح المُهذَّب) أي: وهو المسمى بالمجموع ونحوه في «الجواهر» عن البندنيجي والروياني وهو المُعتَمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ما لم يكن الإبريسم غالبًا) صادق بما إذا غلب غيره أو استويا ولو بغلبة الظن اتفاقًا، فإن شك حرم على ما اعتمده (م ر)، وقال ابن حجر: الأصل الحل على الأوجه، خلافًا لبعض نُسخ «الأنوار».

<sup>(</sup>٣) قوله: (خلافًا للقفال) حيث قال: إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه، وإن استتركم وإن قل وزنه، وإن استتركم وإن كثر وزنه اه.. وهو ضعيفٌ عند (مر) وابن حجر كما في «شرحيهما» على «المنهاج»، وإن وافقه عليه جماعة، واختاره الإمام.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٦/ ٤٣).

<sup>[</sup>٢] في (د): «بالعرض على النَّار».

<sup>[</sup>٣] «سُنن أبي داود» (٤٠٥٥).

والمُصْمَتُ: الخالصُ، والعَلَمُ: الطِّرازُ ونَحوُه.

ويَجوزُ للرَّجلِ لُبسُ تَوبٍ خِيطَ بالحَريرِ ولو كثيرًا لغَيرِ حاجةٍ، بخِلافِ المُضَبَّب؛ لأنَّ هذا أَهونُ.

ويَجوزُ منه: خَيطُ السُّبْحَةِ كما قاله في «شرح المُهذَّب»[11]، وأَلحَقَ به الزَّرْكَشِيُّ لِيفةَ الدَّواةِ؛ لاستتارِها بالحِبْرِ كإناءِ نَقْدٍ غُشِّيَ بغيرِه.

وكيسُ المُصحفِ للرَّجلِ كما قاله الفُورَانِيُّ، وكيسُ الدَّراهِمِ (۱)، وغطاءُ الكُوزِ (۲) كما قاله في «المُهمَّات» [۲]، وخُلَعُ الحَريرِ (۳) ونحوُه منَ المُلوكِ كما نُقِلَ عن المَاوَرْدِيُّ [۱۱]، وبناه بعضُهم على أنَّ أمرَ السُّلطانِ إكراهُ، ووجَّهه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه بقلَّةِ زَمنِه (۱)، وبأنَّ عمرَ رَضَيَلِنَهُ عَنهُ أَلبَسَ سُراقَةَ سُوارَي كِسرى، وجَعَلَ التَّاجَ على رأسِه [۱].

<sup>(</sup>١) قوله: (وكيس الدراهم) ضعيف كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وغطاء الكوز) أي: وإن كان على صورة الآنية؛ إذ يجوز استعمال الحرير للحاجة كما قاله الشَّارح في «حواشي التُّحفة»، ونقله في شرح على (مر) وأقره؛ فليراجع ثمت.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وخلع الحرير .. إلخ) معتمد كما صرَّح به (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بقلة زمنه .. إلخ) قال (م ر) بعد نقله ما ذكر: «والأُولى في التَّعليل ما في مخالفة ذلك من خوف الفتنة» اهـ. وكأن الشَّارح مرتضٍ لتوجيه الزَّرْكَشِيِّ وغيره المذكور؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٤/ ٤٣٨).

<sup>[</sup>٢] (المُهمَّات) (٢/ ١٢٣).

<sup>[</sup>٣] (الحاوي الكبير) (٨/ ٤٥٧).

<sup>[</sup>٤] رواه البيهقي (٦/ ٣٥٨).

فإذا جاءَتِ الرُّحصةُ في لُبْسِ الذَّهبِ في الزَّمنِ اليَسيرِ في حالةِ الاختيارِ، وأنَّ ذلك القَدْرَ لا يُعدُّ استعمالًا؛ فالحَريرُ أَوْلَى، ولا يَجوزُ كتابةُ (١) الصَّداقِ [١] فيه ولي المَرأةِ، على ما أفتى به النَّوَدِيُّ، ونَقَلَه عن جَماعةٍ من الأصحابِ، وإن نُوزعَ في ذلك.



(١) قوله: (كتابة الصداق) أي: من الرجل، أما كتابتها فيه ولـو لرجل فجائزة؛ لأنَّها هي المُستعملة دونه.

تتمة: يجوز من الحرير أيضًا أغطية الكيزان التي من الصندل ونحوه، وكذا خيط الميزان، والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي المسماة بالحياصة، وكذلك التكة والبقجة وغطاء العمامة، لكن بشرط أن يكون المستعمل للأخيرين هو المرأة كما نص عليه (ع ش) وشيخه (ق ل) في «حواشي الجلال» نقلًا عن (زي) وغيره.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: كتابة الرجل لها أو له، أما كتابتها هي فجائزة مطلقًا أي: لها أو له. (مج)١.

## (فَصُّلُّ) فِيمَا يَعَلَق بِتَجُهِيزِ المَيِّتِ<sup>(١)</sup>

(وَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ(٢)) المُسلِمِ (٣) غيرِ الشَّهيدِ وغيرِ السَّقْطِ (١)؛ أي: بسَببِه ولأجلِه (٥) على وجهِ الكفايةِ (١) (أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ (٧)):

(١) (غَسْلُهُ) وما يَستتَبعُه؛ كتَحصيل الماءِ ونحوِه (^).

(١) قوله: (المَيِّت) أي: من لا روح فيه مما شأنه ذلك بقرينة إخراج السقط الذي لم تعلم حياته.

- (٢) قوله: (ويلزم في المَيِّت) أشار به إلى أنَّها فرض كفاية حيث لم يذكر من يلزمه ذلك على التعيين.
- (٣) قوله: (المسلم) إشارة إلى أن (ال) في المَيِّت للعهد العلمي بقرينة الشهرة، أو أنَّه عام مخصوص بمن ذُكر، وإلى الثاني يشير قوله فيما بعد: «ويستثنى الكافر .. إلخ».
- (٤) قوله: (غير الشَّهيد وغير السقط) أي: بقرينة ما سيأتي في المَتن من قوله: «واثنان .. إلخ»؛ ولذلك لم يذكر معهم الكافر بل قيد المَتن بما يخرجه وجعله مستثنى فيما بعد من ظاهر عُموم المَتن لعدم القرينة على إخراجه.
  - (٥) قوله: (أي: بسببه ولأجله) إشارة إلى أن «في» المذكورة في المَتن سببية لا ظرفية.
- (٦) قوله: (على وجه الكفاية) تقدم بيان الإشارة إليه من المَتن فهو داخل في جملة التفسير.
- (٧) قوله: (أربعة أشياء) زاد في «العُباب» خامسًا وهو: حمله، ولعل عدم ذكره هنا لكونه غير مقصود لذاته بل لغيره من الدفن ونحوه، بل ربَّما سقط بالمرة فيما لو فرض كونه في مغارة وغسل وكفن وصلى عليه فيها ثمَّ سدت بخلاف غيره من الأربعة.
- (٨) قوله: (ونحوه) يحتمل أن يكون معطوفًا على المُضاف أعني التحصيل؛ فالضَّمير عائد إليه، والمُراد به تحصيل التُراب لتيممه بشرطه وتجريده من ثيابه إن توقف عليه الغُسل ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون معطوفًا على المُضاف إليه أعني الماء فالضَّمير عائد إليه، والمُراد به التُراب عند فقده وما يتوقف عليه عدم الإزراء بالمَيِّت حالة الغُسل والغاسل الجائز تغسيله له ونحوه.

- (٢) (وَتَكْفِينُهُ)،
- (٣) (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ)،
- (٤) (وَدَفْنُهُ) وما يَستتبِعُه؛ كحَفرِ القَبْرِ، وحَمْلِه إليه.

وهل المُخاطَبُ بهذه الأَربعةِ أقاربُ الميِّتِ، ثمَّ عند عَجزِهم أو غَيبتِهم أو فَقْدِهم الأَجانبُ أوِ الكُلُّ مُخاطَبون مِن غيرِ ترتيب؟

فيه وجهان (١) حكاهما الجِيليُّ (٢)، قال شيخُ الإسلام (٣): وهو غَريبٌ،

- (٢) قوله: (حكاهما الجيلي .. إلخ) أي: وكذلك القمولي وغيره كابن الرِّفعة عن الماوردي، وحينئذ ففي الحكم بالغرابة ما لا يخفي كما أشار إليه في «شرح العُباب».
- (٣) قوله: (قال شيخ الإسلام .. إلخ) عبارة شرح (م ر): «ويعم الخطابُ بذلك كل من علم بموته من قريب أو غيره على المشهور، بل ومن لم يعلم إن نسب إلى تقصير في البحث كأن يكون المَيِّت جاره» اه.. وفي «التُّحفة» نحوه، لكن مال في «شرح العُباب» إلى ترجيح الأوَّل من الوجهين الأوَّل حيث قال: وفيما يأتي أولًا عن الإمام وغيره ميل إلى ترجيح الأوَّل من الوجهين المذكورين في كلام المُصنِّف يعني صاحب العُباب وقول المُصنِّف قبيل باب التعزية تبعًا للروضة: «ولزم أولئك تجهيزه» صريحٌ في ذلك، فتأمله تعلم به الرد على من جنح إلى ترجيح الثاني بأن المشهور عُموم الخطاب لكل من علم بموته وتمكن فإن لم يعلم إلَّا واحد تعين ما لم يخبره غيره أي: وهو عدل أو يصدقه فيسقط التعين ويبقى فرض الكفاية في حقهما، ووجه الرد أن عُموم الخطاب لا ينافي تفاوته في حق المخاطبين بمزيد التأكيد والتوجه إليه أو لا ليعظم إثمه إن ترك لا ليسقط توجهه إلى غيره هكذا أفهم اه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وجهان) حقيقة الوجه الأوَّل منهما بإيضاح أن أولياء المَيِّت أحق به من غيرهم وإن لم يتعين فرضه عليهم، وإثم تركه منهم أغلظ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بِعَضُهُمْ وَإِنْ لَم يَعْفِي إِلاَّنفال: ٧٥]، وعليه يجوز للأجانب أن يفوضوا أمره إليهم فإن أمسكوا عنه شاركهم الأجانب فيه، وحقيقة الثاني أن جميع المسلمين فيه أسوة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وعليه لا يجوز لمن علم به من قريب أو أجنبي أن يمسك عنه حتى يقوم به غيره فيسقط الفَرض عن جميعهم اه.

والمَشهورُ عُمومُ الخِطابِ لكلِّ (١) مَن عَلِمَ بمَوتِه [١]. انتهى.

وظاهرٌ أنَّ المُرادَ بالعِلمِ ما يَعُمُّ الظَّنَّ، فإنَّه يُسقِطُ عنه الإثمَ إذا عَلِمَ أو ظَنَّ أنَّ عَيرَه قامَ بذلك، أو يَقومُ به من غيرِ تأخير لا ينبغي، وأنَّه ليس المُرادُ بمُخاطبةِ غيرِ الأَقارِبِ بذلك أنَّ مُؤنتَه مِن نَحوِ كُفنٍ وأُجرةِ حَملٍ ودَفنٍ عليهم أيضًا؛ لِما تَقرَّرَ مِن أنَّ مُؤنةَ التَّجهيزِ مِن رأسِ التَّرِكَةِ مُقدَّمةٌ على الدُّيونِ وغيرِها، بلِ للما تقرَّرَ مِن أنَّ مُؤنةَ التَّجهيزِ مِن رأسِ التَّرِكَةِ مُقدَّمةٌ على الدُّيونِ وغيرِها، بلِ الواجبُ عليهم الفِعلُ ولو باستئجارٍ له ونحوه.

والمُؤنةُ منَ التَّركةِ، فلو مَنعَ الأقاربُ مِن أخذِها؛ فينبغي أن يَأخُذَها الحاكمُ قَهـرًا، فإن فُقِدَ الحاكمُ أو خِيفَ انفجارُ المَيتِ لو رُفِعَ الأمرُ إليه؛ فينبغي جَوازُ أخذِها منَ التَّركةِ للآحادِ، وإن كان في الوَرثةِ قاصرٌ؛ لأنَّ ذلك حتُّ مُتعلِّقٌ الخذِها منَ التَّركةِ للآحادِ، وإن كان في الوَرثةِ قاصرٌ؛ لأنَّ ذلك حتُّ مُتعلِّقٌ بالتَّركةِ، ثمَّ إن لم تكنُ تَركةٌ فمُؤنةُ ذلك على مَن عليه نفقتُه، ثمَّ مِن موقوفِ (٢) على تجهيزِ المَوتَى، ثمَّ مِن بيتِ المالِ، ثمَّ على أغنياءِ المُسلِمينَ (٣)[٢]، نَعَم على تجهيزِ المَوتَى، ثمَّ مِن بيتِ المالِ، ثمَّ على أغنياءِ المُسلِمينَ (٣)[٢]، نَعَم

<sup>(</sup>١) قوله: (لكل من علم بموته) زاد في «التُّحفة»: «أو قصَّر لكونه بقُربه ويُنسب في عدم البحث عنه إلى تقصير» اه.. وفي شرح (م ر) نحوه كما سلف، ولم يقل فيها على المشهور، وفيه إشارة إلى ما مال إليه في «شرح العُباب»؛ فليتفطن.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثم موقوف .. إلخ) لكن يقدم عليه الموصى به للأكفان؛ لأنَّ الوصية تمليك فهي أقوى من الموقوف كما في (ع ش) على (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثم على أغنياء المسلمين) أي: وهم من عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في «الروضة» وإن نازع فيه البلقيني كما فسر به (م ر) القادرين في فروض الكفاية، وإن قال في كتاب الكفارة: «ويُشتَرط كون ذلك يعني القن أو ثمنه فاضلًا عن كفاية العمر الغالب على الأصح .. إلخ»، فقد قال في كتاب النفقات بعدما قرر التخالف

<sup>[</sup>١] (أسنى المطالب) (١/ ٢٩٨).

<sup>[</sup>٢] في هامش (ه): «والمراد بالأغنياء: زيادة ما عندهم على مؤنة السنة، وهذا ما انحط كلامهم عليه أي: ما زاد على ممونه وممون ما تلزمه نفقته سنة. (تقرير م ج)».

المُزوَّجةُ (١) غيرُ النَّاشزةِ ولو غَنيَّةً تَلزَمُ المُؤنةُ أَوَّلا زوجَها المُوسِرَ (٢) ولو بما يَرِثُه منها، ثمَّ تَرِكَتَها، ثمَّ هي كغيرِها، ويُستثنَى (٣) الكافرُ ١١ فلا يَلزَمُ غُسلُه، لكنَّه يَجوزُ، وقريبُه الكافرُ أحقُّ به، ولا الصَّلاةُ عليه بل تَحرُمُ، وكذا الشَّهيدُ (١) والسَّقطُ؛ فإنهما لا يُغسَّلَانِ ولا يُصلَّى عليهما.

## (وَاثْنَانِ) منَ المَوتَى (لا يُغَسَّلُانِ) أي: لا يَجِبُ تغسيلُهما(٥)، بل يَحرُمُ

<sup>=</sup> بين موسر الكفارة والنفقة وفرق بينهما ما نصه: «على أنَّه لو قيل اليسار والإعسار متفاوت في أبواب الفقه لاختلاف مداركها لم يبعد» اهد. وقد اعتبر ما قلنا في تفسير الغني هنا العلَّامة (ق ل) في «حواشي الجلال»، واعتمده الشيوخ، وصرَّح به في «شرح العُباب»، وإن مال (ع ش) لما في الكفَّارة.

<sup>(</sup>١) قوله: (نعم المزوجة) أي: ولو فيما مضى حيث كانت رجعية أو حاملًا، وكذا خادمها المملوك أو الذي بالنفقة على ما لا يخفى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (زوجها الموسر) وهو من يملك زيادة على مؤنة ممونه يومه وليلته قدر نحو الكفن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويستثنى الكافر) أي: من عُموم ظاهر المَتن المُتقدِّم بقطع النظر عن التقييد المار كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكذا الشَّهيد .. إلخ) لا تكرار فيه مع ما سلف؛ لأنَّ ما تقدم كان لإخراجهما من الحكم المار، وما هنا لبيان حكمهما؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: لا يجب غسلهما) إنَّما فسره بذلك؛ لأنَّه المَعنَى الذي يعمهما، ولأنه كالاستدراك على ما قبله، وما سلف كان على سبيل اللزوم والوجوب فالاستدراك عليه إنَّما يكون بنفيه، وقوله: (بل يحرم) ترقُّ من نفي الوجوب إلى نفي الجواز الذي هو أخص منه بالنظر إلى أول المستدرك بهما على ما سلف.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: يستثنى من ظاهر العبادة، أو يستثنى استثناء منقطعًا بقرينة قوله: ويلزم في الميت المسلم).

تغسيلُ الأوَّلِ منهما (وَلا يُصَلَّى(١)) أي: يَحرُمُ أَنْ يُصلَّى (عَلَيْهِمَا):

الأوَّل منهما: (الشَّهِيدُ) أي: المَيِّتُ ولو غيرَ مُكلَّفٍ (٢)، ورَقيقًا، وأُنثَى (فِي مَعْرَكَةِ المُشْرِكِينَ) أي: مَوضع عِراكِ الكُفَّارِ (٣)، وكذا الكافرُ الواحدُ (١) أي: قتالُهم الجائزُ حالَ قيامِه أو بعدَ انقضائِه، وعَيْشُه عَيْشُ مَذبوحٍ بسَببِ القِتالِ، أو مع جَهلِ الحالِ؛ كأنْ أصابَه سلاحُ مُسلم خطأً، أو تَرَدَّى في وَهدةٍ، أو رَمَحَتْه دَابَّتُه، أو قَتَلَه مُسلمٌ استعانوا به، أو انكشفَ الحَربُ وجُهِلَ أَموتُه (٥) بسببِ القتالِ أو لا؟ بخِلافِ مَوتِه فَجأةً، أو بنَحوِ مَرضٍ، أو بعدَ انقضاءِ القِتالِ وبه حياةٌ مستقرَّةٌ.

وفي «القاموس»[1]: والمَعركةُ وتُضمُّ [٢] الرَّاءِ، والمُعترَكُ: موضعُ العِراكِ والمُعاركةِ أي: القتالُ. انتهى.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولا يُصلَّى) أي: صلاة صحيحة؛ لأنَّها اللَّازمة فيما تقدم؛ إذ هي فردها الكامل بناء على شمول الحقائق الشَّرعية لأفرادها الباطلة، ولا فرد لها سواها بناء على عدم الشمول، ومعلوم أن إيقاع غيرها حرام جزمًا فلذلك قال الشَّارح المُحقِّق: «أي: يحرم أن يُصلَّى .. إلخ»، ولا يرد مثل ذلك في الغُسل؛ لأنَّه يكون عادة وليست هي كذلك كما هو غنى عن البيان.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو غير مكلف) عبارته كغيره تشمل غير المُميِّز والمجنون، وبالثاني صرَّح في «شرح المنهج».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي موضع قتال الكفار .. إلخ) إنَّما لم يجعل سببيته ويفسر المعركة بالقتال فيستغني عن قوله بسبب القتال .. إلخ؛ لما سيأتي عن «القاموس».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكذا الكافر الواحد) أي: سواء كان أهل حرب أو ردّة أو ذمة قصد قطع الطريق علينا كما في شرح (م ر) بسبب القتال أي: يقينًا أو ظنًّا بقرينة ما بعده؛ فليُتأمَّل.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (وجهل موته .. إلخ) ليس فيه تكرار مع ما قبله؛ لأنَّ هذا في حيز التمثيل، وما قبله في حيز التقييد، وإذا اختلف الفَرضان فلا تكرار.

<sup>[</sup>١] «القاموس المحيط» (ص ٩٤٨) فصل العين.

<sup>[</sup>۲] في (ج)، (ش)، (ك): ابضم).

ولوِ استعانَ الكُفَّارُ علينا بمُسلِمينَ فمَقتولُ المُستَعانِ بهم شهيدٌ؛ لأنَّ هذا قتالُ كفَّارٍ ولا نَظَرَ إلى خُصوصِ القاتلِ، أوِ استعانَ البُغاةُ علينا بكفَّارٍ، فمَقتولُ المُستَعانِ بهم شَهيدٌ، دونَ مقتولِ البُغاةِ، نَقَلَه في «الخادم» عن القَفَّالِ.

والفرقُ بين هذه والتي قبْلَها أنَّ مُقاتَلَةَ المُسلِمِ فِي تلك تَبَعُ، فكان قتلُه مُوجبًا للشَّهادةِ، بخِلافِ هذه، ولم تُجعَلْ مُقاتلةُ الكافرِ فيها تَبَعًا حتَّى لا يكونَ قتلُه مُوجبًا للشَّهادةِ، لأنَّ أصلَ مُقاتلةِ الكافرِ أن تُوجِبَ الشَّهادةَ، والكلامُ في التَّغسيلِ للمَوتِ كما هو المُتبادرُ، فلا يُنافي وُجوبَ إزالةِ ما أصابَه مِن نَجاسةِ غيرِ دَمِ الشَّهادةِ، وإنْ أدَّى إلى إزالتِه أيضًا، بخلافِ دمِ الشَّهادةِ تَحرُمُ إزالتُه، وظاهرٌ أنَّ ما يُعفَى عنه لا تَجِبُ إزالتُه، لكنْ هل تَجوزُ إزالتُه وإن أدَّى إلى إزالةِ دم الشَّهادةِ؟ فيه نظرٌ، وقد يَتَّجِهُ الجوازُ (۱).

وما ذُكِرَ هو شهيدُ الدُّنيا والآخرةِ، وقد يَكونُ شهيدَ الدُّنيا فقط، فلا يُغسَّلُ ولا يُعسَّلُ ولا يُصلَّى عليه، لكن ليس له الثَّوابُ المَخصوصُ بأنْ غَلَّ [1] منَ الغَنيمةِ، أو قُتِلَ مُدْبِرًا أو قاتَلَ رياءً ونحوَه.

وأمَّا شهيدُ [٢] الآخرةِ فقط فهو كغَيرِه، يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، وهو كلُّ مَن قُتِلَ ظُلمًا، أو ماتَ بالبَطنِ باستسقاءِ أو غيرِه، أو الطَّعنِ، أو الغَرقِ، أو الغُربةِ، وإن عَصَى برُكوبِ البَحرِ، والغُربةِ كما قاله الزَّرْكَشِيُّ خلافًا لبعضِهم في اشتِراطِه

<sup>(</sup>١) قوله: (وقد يتجه الجواز .. إلخ) أي: وتأديته إلى ذكر إنَّما تولدت من جائز أو من مأمور به في الجُملة، لكن ظاهر شرح (م ر) أنَّه لا يجوز إزالته حينتذ؛ فليراجع.

<sup>[</sup>١] كتب بحاشية (د): (أي: سرق).

<sup>[</sup>٧] في هامش (هـ): (ومعنى كونه شهيد الآخرة فهو كشهيد المعركة. (تقرير م ج)، وعبارة الحِصني على هذا المتن: ومعنى الشهادة لهم: أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. اهـ بحروفه».

إباحتهما، أو بالطَّلْقِ، إلَّا مِن حَملِ زِنَا، قاله الزَّرْكَشِيُّ، وهو مُخالفٌ لِما سَبَقَ عنه، فالوَجهُ التَّسويةُ بينهما (١)، أو العِشقِ بشَرطِ العفَّةِ (٢) والكِتمانِ (٣)، وإمكانِ إباحةِ المَعشوقِ (٤) شَرعًا، وتعذُّرِ الوُصولِ إليه، قاله الزَّرْكَشِيُّ، قال: وإلَّا فعِشقُ المُرْدِ مَعصِيةٌ (٥)، فكيف تَحصُلُ بها درجةُ الشَّهادةِ؟ انتهى.

(۱) قوله: (فالوجه التسوية بينهما) معتمد كما في شرح (مر) ثمَّ قال: «والأوجه في ذلك أن يقال: إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل فمات أو ركب البحر وسيَّر السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب، وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية؛ لأنَّه لا تلازم بينهما» اهد.

(٢) قوله: (بشرط العفة) أي: بحيث لو تمكن من محرم لا يفعله.

(٣) قوله: (والكتمان) أي: عن محبوبه كما قال بعض الشيوخ، وعليه فهل يستثنى ذلك من سن الإخبار بالمحبة والحلف عليها بأن يقال: ما لم يبلغ ذلك إلى حد العشق، وإلّا فالكتمان لتحصيل درجة الشهادة أفضل أو لا، ويكون الشَّخص مخيرًا بين تحصيل الشهادة والإخبار لكونه السنة لما فيه من كونه أدعى إلى حفظ المودة؟ فيه نظر، ولعل الثاني أقرب فليُحرَّر، ولى في هذا المَعنى:

إِذَا أَحَبَبْتُمُوهُمُ فَأَعْلِمُوهُمْ فَأَعْلِمُوهُمْ فَذَا أَدْعَى إِلَى حِفْظِ الْوِدَادِ وَلَا تُخْفُوهُ يَوْمًا عَنْ حَبِيبٍ وَقَدَ سَكَنَ السَّوادَ مِنَ الْفُوَّادِ نَعَمْ نَنْ مَاتَ كِتْمَانًا شَهِيدٌ وَلَكِنْ ذَا لِمَنْ يَهْوَى التَّمَادِي

(٤) قوله: (وإمكان إباحة المعشوق .. إلخ) ضعيف فقد قال (م ر) في «شرحه»: «وإن لم يُتصور إباحةُ نكاحها له شرعًا، ويتعذر وصوله إليها كعشق المُرد» اهـ.

(٥) قوله: (وإلَّا فعشق المُرد معصية) قد يقال: لا نظر للسبب الغير المستلزم للمسبب كما سلف عن (مر) وما هنا من هذا القبيل، غير أن الزَّرْكَشِيَّ ينظر إلى ذلك كما تقدم في الحمل من زنا.

وينبغي حمْلُه على عشقِ اختياريِّ(۱)، فلو كان اضطراريَّا(۱) مع العِفَّةِ والكِتمانِ، فالوَجهُ حُصولُ الشَّهادةِ، والظَّاهرُ(۱) أنَّ الكلامَ الكامَ فيما إذا كان المَقصودُ منَ العِشقِ ما يُمتنعُ منه، فلو نَظرَ إلى أَمردَ اتِّفاقًا، أو حيث يَجوزُ النَّظرُ، فوقعَ في قلبِه مَحبَّتُه مِن غيرِ إرادةِ شَيءٍ لا يَجوزُ، بحيثُ أدَّته إلى الهَلاكِ، فينبغي ألَّا يَكونَ نزاعٌ في شَهادتِه.

(وَ) الثَّاني منهما: (السَّقْطُ) بتَثليثِ السِّينِ وهو كما(؛) في «الكفاية»[٢] عنِ الشَّيخ أبي حامدٍ: مَن وُلِدَ مَيُّتًا(٢). انتهى.

<sup>(</sup>١) قوله: (على عشق اختياري) أي: باعتبار أسبابه العادية ومبادئه الهزلية، وإلَّا فقد قال السعد أنَّه اضطراري لا يقدر على دفعه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلو كان اضطراريًا .. إلخ) ولو مع إرادة ما يمتنع منه كما يدل عليه ما بعده، لكن ينافيه اشتراط العفة بالمَعنَى المُتقدِّم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والظَّاهر أن الكلام .. إلخ) كيف يتأتى ذلك مع اشتراط العفة؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كما في «الكفاية») أي: لابن الرِّ فعة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من ولد قبل تمام مدة الحمل) هذا هو المُعتَمد، وعليه فالولد النَّازل قبل تمام أشهره الستة يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها، وإن نزل ميتًا ولم يعلم له سبق حياة؛ إذ هو خارج من كلام المُصنَّف كغيره وداخل في قولهم: يجب غسل المَيت المسلم وتكفينه والصَّلاة عليه ودفنه، ولم يستثنوه فيما استئنوا كما في شرح (مر) خلافًا لشيخ الإسلام في «فتاويه» وابن حجر في «شرحيه» وإن أطال بما أطال واعتمد أنَّه إذا لم تظهر فيه أمارة الحياة لا يصلى عليه؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وقيل: هو من ولد ميتًا .. إلخ) ضعيف.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: الخلاف، ومراد الشيخ نقل عبارتهم فقط، وإلاَّ لا فرق بين أن يباح أو لا يباح بشرط العفَّة والكتمان فقط حتى لو كان أوله اختياريًّا وآخره اضطراريًّا حصل له الشهادة جزمًا، وإلا لنافي العفة المشروطة، وهذا معتمد (م ر). (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[</sup>٢] (كفاية النَّبيه في شرح التَّنبيه) (٥/ ١١٤).

(الَّذِي لَمْ) تُعلَمْ حياتُه، بأنْ لم (يَسْتَهِلَ) والاستهلال: رفعُ الصَّوتِ، فقولُه: (صَارِخُا) حالٌ مؤكِّدةٌ، ولا بكَى ولا دلَّ شيءٌ على حَياتِه كاختِلاجٍ اختياريِّ، ولم يَظهَرْ فيه خلْقُ الآدَميِّ، لكن يُسنُّ لفُّه بخِرقةٍ (اللهِ ودَفنُه.

وخَرَجَ بذلك(٢): ما إذا عُلِمَتْ حياتُه، أو دلَّ عليها شَيءٌ فهو كالكَبيرِ، وما إذا ظَهَرَ فيه خَلْقُ الآدميِّ فيَجِبُ له ما عدا الصَّلاةَ(٣).

والتَّقييدُ في كلامِهم بأربعةِ أَشهرٍ (١) جَرَى على الغالبِ مِن ظُهورِ خَلْقِ الآدميِّ عندَها، وإلَّا فالعِبْرةُ (١) إنَّما هي بظُه ورِ خلْقِ الآدميِّ وعَدمِ ظُه ورِه، كما(١) نبَّه عليه الرَّافِعِيُّ [١].

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن يسن لفه بخرقة .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وخرج بذلك) أي: ما ذكر في المَتن والشَّرح من الاستهلال المفيد للعلم بالحياة ونحو الاختلاج المفيد لظنها وظهور خلق الآدمي المقتضي احترامه بما عدا الصَّلاة عليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما عدا الصَّلاة) أي: أما هي فممتنعة كما سلف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والتقييد في كلامهم بأربعة أشهر .. إلخ) دفع به الاعتراض بأنهم إنَّما قيدوا بأربعة أشهر دون ظهور خلق الآدمي .. إلخ، فما بالك قيدت به، وحاصل الدفع: أن ذلك منهم جرى على الغالب، والعبرة إنَّما هي بظهور الخلق كما في متن «المنهج».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإلّا فالعبرة .. إلخ) قال في «شرح العُباب» ما نصه: قال شيخه: وما نيط به ما ذكر من الأربعة أشهر وما دونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها، وإلّا فالعبرة إنّما هي بظهور خلقه وعدم ظهوره، كما يفيده كلام الشّيخين، وعبَّر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الرُّوح فيه وعدمه، وبعضهم بالتخطيط وعدمه، وكلها وإن كانت متقاربة فالعبرة بما قلنا اهد. وقد ينازع فيه قول ابن الرُّفعة اعتبار الأشهر العددية أولى من اعتبار نفخ الرُّوح؛ لأنّه قد يتأخر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كما نبه عليه الرَّافعي) عبارة (م ر) في «شرحه» بعد نحو ما تقدم: «واعلم أن للسقط أحوالًا حاصلها أنَّه إذا لم يظهر فيه خلقُ آدمي لا يجب فيه شيء، نعم يُسن سترُه بخرقة =

<sup>[</sup>١] «الشَّرح الكبير» (٥/ ١٤٨).

وأقلُّ الغُسلِ: تَعميمُ بَدنِ الميِّتِ مرَّةً، ولو مُتنَجِّسًا زالَتْ نجاستُه بالمرَّةِ، وإن كان جُنْبًا أو حائضًا أو نُفساءَ ولو بغيرِ نيَّةٍ، ومِن كافرِ(١١)، وفي المُميِّزِ تردُّدُ(٢١)، ولا يَبعُدُ جَوازُه(٢) حيث لم يُعَدَّ إزراءً[١١]، فيَجِبُ إزالةُ ما تحتَ أظفارِه(١) ليَصِلَ الماءُ إلى مَحَلِّه.

<sup>=</sup> ودفنُه، وإن ظهر فيه خِلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سِوى الصَّلاة، أما هي فممتنعة كما مر، فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير » اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ومن كافر) أي: وإن كره تنزيهًا حيث لا إزراء على المُعتَمد، وقيل: تحريمًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي المُميِّز تردد) والمُعتَمد إجزاؤه منه بل ومن غير المُميِّز حتى من المجنون، كما صرَّح به شيخنا في «حاشيته» على (خ ط)، وشملته عبارة (م ر) في «شرحه» حيث قال: «والأوجه سقوطه بفعل غير المكلفين والاكتفاء بتغسيل الجن كما مرّ في انعقاد الجُمعة بهم» اهد. والمُراد بغير المكلفين: من مرّ من جنسهم ولو نفسه كرامة، فتخرج الملائكة بناءً على عدم تكليفهم، والتَّردُّد المذكور لشيخه العلَّامة في «شرح العُباب»، لكن مال فيه بعد إلى الإجزاء كما يعلم بمراجعته.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا يبعد جوازه .. إلخ) لا يخفى أن الكلام إنَّما هو في الإجزاء لا في الجواز؛ إذ الأقلية والأكملية إنَّما هي باعتباره، وأمَّا حرمة الإزراء بالمَيِّت وعدمها فشيء آخر، ولذا يسقط بتغسيل الأجنبية للرجل مع الحُرمة والإزراء به ولا يسقط بفعل الملائكة مع ما فيه من تمام التعظيم له.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيجب إزالة ما تحت أظفاره) تفريع على أن أقله تعميم بدن المَيِّت، ولذلك يجب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها، وما تحت قلفة الأقلف، وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها، ومنابت شعره وإن كثف، وباطن ضفائره نظير ما مر في الحي، وقضيته أنَّه لو توقف إيصال الماء لما تحت القلفة على إزالتها وجب، ولا يُيمم، خلافًا لابن حجر، لكن قال في متن (العُباب»: «فصل: يحرم ختان المَيِّت ولو بالغًا وقلع سنّة، ويكره إزالة شعره وظفره» اهـ. وقد يقال كلامه فيما إذا لم يتوقف عليه واجب كما أومأت إليه عبارة شارحه فيما بعد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): اأي: لأنه ليس مكلفًا، بخلاف الكافر فإنه مكلف بفروع الشريعة، هذا هو الفرق. (مج)».

وأكمَلُه: ما أشارَ إليه المُصنِّفُ بقولِه: (وَيُغَسَّلُ المَيِّتُ) غَسلًا (وِثْرًا) ثلاثًا أو خَمسًا أو غيرَ ذلك، بحَسَبِ الحاجةِ إلى النَّظافةِ، فإن لم تَحصُلْ بالثَّلاثِ؛ زِيدَ حَتَّى تَحصُلَ، فإن حَصَلَتْ بشَفْع؛ استُحِبَّ الإيتارُ بواحدةٍ.

(وَيَكُونُ) استحبابًا (فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ) يعني في الغَسلةِ الأُولى مِن غَسلاتِه الثَّلاثِ أو الأكثرِ (سِدْرٌ) أو نحوه؛ كخَطْمِيِّ بأنْ يَخلِطَه بمائها.

(وَفِي آخِرِهِ) يَعني فِي الغَسلةِ الأخيرةِ منها (شَيْءٌ) يَسيرٌ (مِنْ كَافُورٍ) بأن يَخلِطَه بمائِها بحيثُ لا يُغيِّره تغيُّرًا يَسلُبُه الطَّهوريَّة، وقد يَكونُ صُلبًا فلا يَضُرُّ التَّغيُّرُ به، وإن كَثُرَ، وخَصَّ الأخيرة بالكافورِ<sup>[11</sup>؛ لأنَّه فيها آكدُ، وإلَّا فهو سُنَّةٌ في كلِّ غَسلةٍ مِن غَسلاتِ الماءِ القَرَاحِ كما أنَّ تخصيصَه كغيرِه السِّدرَ بالأُولى؛ لحُصولِ النَّقاءِ بها غالبًا، كما قاله التَّاجُ السُّبْكِيُّ، وإلَّا فهو لا يختَصُّ بها على ما بَحَثَه السُّبْكِيُّ فقال: لا وجه لتَخصيصِه بها، بلِ الوَجهُ تكرُّرُه إلى أن يَحصُلَ النَّقاءُ على وَفْقِ الخبرِ.

وظاهرُ كلامِ المُصنِّفِ أَنَّ غَسلةَ السِّدرِ مَحسوبةٌ منَ الثَّلاثِ مَثَلًا، فيسقُطُ بها الواجبُ، والصَّحيحُ لا تُحسَبُ منها لتغيُّرِ الماءِ بها التَّغيُّر السَّالبَ للطَّهوريَّةِ، بل ولا مُزيلتُها؛ لأنَّ الماءَ إذا أصابَ المَحَلَّ اختلَطَ بما عليه منَ السِّدرِ وتغيَّر بل ولا مُزيلتُها؛ لأنَّ الماءَ إذا أصابَ المَحَلَّ اختلَطَ بما عليه منَ السِّدرِ وتغيَّر به، وإنَّما يُحسَبُ منها غَسلةُ الماءِ القَرَاحِ بعدَ إزالةِ السِّدرِ بالماءِ فتكونَ الثَّلاثُ بالماءِ القَرَاح يَسقُطُ الواجبُ بأُولاها، وما تَقدَّمَها تنظيفٌ.

وهذه الكيفيَّةُ هي حاصلُ كلامِ «الرَّوضة»[٢] و «أصلِها»، وهي الأُولى (١١)، وبَقِيَ كيفيَّتانِ أُخرَيانِ:

<sup>(</sup>١) قوله: (وهي الأولى) أي: من رتب الكمال، وأكمل منها الثَّانية، وأكمل منهما الثَّالثة كما يشير إليه صنيع (مر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] في (ج)، (ق)، (م): ﴿بِالسِّدرِ ﴾.

إحداهما: ذَكَرَها السُّبْكِيُّ، وهي أَنْ يَغسِلَ أُولًا بالماءِ والسِّدرِ، ثمَّ يُزيلَه بالماءِ القَرَاحِ، ثمَّ يُغيدَ ذلك ثانيًا وثالثًا.

والثَّانية: ذَكَرَها الإِسْنَوِيُّ، وهي أن يَغسِلَ بالسِّدرِ، ثمَّ يُزيلَه، ثمَّ يُعيدَ ذلك ثانيًا وثالثًا، ثمَّ يَغسِلَ ثلاثًا بالماءِ القَرَاح.

والسُّنَّةُ في كيفيَّةِ غَسلِه بالسِّدرِ ونحوِه: أن يَغسِلَ شَعرَ رأسِه ثمَّ لِحيتِه، ويُسرِّحَهما بمُشْطِ (١) واسعِ الأَسنانِ إن تَلَبَّدَ شعرُ هما (٢) -كما (٣) قيَّدَه في «الرَّوضة»[١] كأصلِها، وظاهرُ (٤) كلام «شرح المُهذَّب»[٢] استحبابُ كونِه واسعَ الأَسنانِ مُطلقًا برفقٍ؛

<sup>(</sup>١) قوله: (بمشط) قال في القاموس: «مثلثة، وككَتف وعُنق وعُتُل ومِنبر: آلة يمتشط بها» اهد. ففيه سبع لغات، والأخيرة ممشط كمغلظ؛ فتأمل.

<sup>(</sup>۲) قوله: (إن تلبد شعرهما .. إلخ) ظاهره أنّه قيد في طلب واسع الأسنان كما دل عليه قوله: كما قيده به في «الروضة»، على ما أفصحت عنه عبارته في «حاشية التُّحفة» لا في طلب تسريحهما مطلقًا، والأوَّل هو الذي دل عليه كلام القمولي وصاحب «الأنوار» وغيرهما، قال العلّامة في «شرح العُباب»: وهو متجه للعلة السَّابقة يعني قوله: لئلا ينتف الشَّعر، وإن كان ظاهر كلام «المجموع» و «الكفاية» وغيرهما الثاني اهد. وهو موافق لما في «الروضة»، لكنه جرى في «التحفة» على الثاني، واعتمده (م ر) في «شرحه» حيث قال: «ويسرحهما أي شعر رأسه ولحيته إن تلبَّد فهو بشرط تسريحهما مطلقًا كما هو ظاهر كلام «المجموع» و غيره وجرى عليه جماعات وهو المُعتَمد» اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما قيده في الروضة) أي: قيد طلب الواسع بالتلبد كما أفصحت عنه عبارته في «حاشية التُّحفة».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وظاهر كلام شرح المُهذَّب .. إلخ) مقابل قوله: «كما قيده .. إلخ»، وظاهر كلامه أن التسريح مطلوب مطلقًا، لكنَّه اعتمد في «حاشية التُّحفة» أن التلبُّد شرط لأصل التسريح كما في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] (روضة الطَّالبينَ) (٢/ ١٠١).

لئلَّا يُنْتَتَفَ، فإنِ انْتُتِفَ شيءٌ رَدَّه إليه، هذه عبارةُ الشَّيخين(١١).

وقال في «الأنوار»[١]: وسط[٢] شَعرِه.

وينبغي التَّرتيبُ (٢) بين تَسريحِ الرَّأْسِ واللِّحيةِ كما في الغُسلِ، ثمَّ يَغسِلُ شِعَّه الأَيمنَ المُقبِلَ مِن عُنُقِه وصَدرِه و فَخِذِه وساقِه و قَدمِه، ثمَّ شِعَّه الأيسرَ كذلك (٢)، وهو مُستلقٍ، ثمَّ يُحرِّفُه إلى شِعَّه الأَيسرِ، فيَغسِلُ الأَيمنَ ممَّا يَلي القَفَا، والظَّهرَ إلى القَدَمِ، ثمَّ يُحرِّفُه إلى شِعِّه الأَيمنِ، فيَغسِلُ الأَيسرَ كذلك، ويَجبُ الاحتِرازُ مِن كَبِّه على وَجهه (٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (هذه عبارة الشَّيخين) قال في «المنهاج»: «ويرُد المُنتَف إليه». قال (مر): «استحبابًا بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكرامًا له، وقيل: يجعل وسط شعره، وأمَّا دفنه فسيأتي» اهد. ونحوه في «التُّحفة»، ولا ينافي ما ذكر أن نحو الشَّعر يغسل ويصلى عليه ويستر ويدفن وجوبًا؛ فإن ما ذكر من حيث كونه معه وهذا من حيث ذاته، وبهذا تعلم أن ما قاله صاحب «الأنوار» ضعيف عند (مر) و (حجر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وينبغي التَّرتيب .. إلخ) أي: كما اقتضاه كلامهم، ونقله الزَّرْكَشِيُّ عن بعضهم، واعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثمَّ شه الأيسر كذلك) وقيل: يغسل شقه الأيمن من مقدمه ثمَّ من ظهره، ثمَّ الأيسر كذلك كما في غسل الحي، قال (مر): «وكل سائغ والأُولى أولى كما نص عليه الشافعي والأكثرون، وصرَّح به في «الروضة» اه. أي: ولما فيه من قلة الحركة وهي بالمَيِّت أليق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويجب الاحتراز من كبه على وجهه) أي: احترامًا له عن الإزراء به، وإنَّما كره منه في حال حياته ولم يحرم؛ لأنَّ الحق له فجاز له تركه، ومعلوم أن محل ما ذكر حيث لم يضطر إليه الغاسل وإلَّا جاز، بل وجب كما في (ع ش).

<sup>[</sup>١] «الأنوار» (١/ ٢٣١).

<sup>[</sup>٢] في (د)، (ج)، (ن): «مشط». وفي (ص): «ويمشط».

ويكفن في ثلاثة أثواب(١) بيض(٢) ليس فيها قميص(٩) ولا عمامة[١].

(١) قوله: (ويكفن في ثلاثة أثواب .. إلخ) لم يشرح عليه في غالب نسخه المتداولة، وحاصله أن أقله ما يستر البشرة هنا كالصَّلاة وجميع بدنه، إلَّا رأس المحرم ووجه المحرمة وفاءً بحق المَيِّت، فلا يكفي أقل منه، ولا يجوز إسقاطه بالوصية؛ لما فيه من حق الله تعالى، وما زاد عليه إلى الثَّلاث يجب إن كان له مال ولا دين مستغرق ويحرم إن كان من بيت المال أو من موقوف للأكفان، ويجوز إن كان من مال الغير كالزوج، وتصح الوصية بإسقاطه، وللغرماء منعه حيث كان دينهم مستغرقًا، ولا يجوز تكفين الرجل والخُنثَى البالغ بالحرير والمزعفر مع وجود غيره، ويكره المعصفر، ولو تعارض متنجس وحرير قدم الحرير على المُعتَمد، والمُتنجِّس على الطين بعد الصَّلاة عليه بالتطبين أو عريانًا مع الاحتراز عن رؤية عورته، ولو استشهد في حرير لبسه لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيه، لا إن مات من غير شهادة؛ لانتهاء السبب مع عدم خلق غيره، أما المرأة ولو محدة وغير المكلف من صبى ومجنون فيجوز تكفينه فيما ذكر مع الكراهة، بـل وتحليتها بالحلبي وليو ذهبًا ودفنه معها إن كان الورثة كاملين ورضوا به تسكينًا لحزنهم، ويجوز ستر جنازتها به كالطفل ولو فقد الثُّوب حتى الحرير قدم الجلد ثمَّ الحشيش ثمَّ الطين، ولا يجوز التكفين بما يصف البشرة مع وجود غيره، فلو كان الغير أحد الثَّلاثة جمع معه ليحصل الستر وينتفي الإزراء ويراعي فيه حال المَيِّت سعة وضيقًا وإن كان مقترًا على نفسم في حياته، ولو كان عليه دين، ويفرق بينه وبين المفلس بأنه يناسبه إلحاق العاربه ليرتدع عن مثل فعله، ولا يجب على متولى بيت المال مراعاة ذلك، ولا على الزوج حيث يكفن من ماله بل يعتبر حاله وهو إمتاع، ولا يصير دينًا على المعسر، بخلاف النفقة في الثّلاث، على ما نقله (ع ش) عن ابن حجر وأقرّه.

(٢) قوله: (بيض) أي: ويكره غيرها، ولا تنفذ وصيته بعدمها؛ للكراهة.

(٣) قوله: (ليس فيها قميص) أي: بأن تكون لفائف، ومحله في الذكر، أما الأنثى فالأفضل فيها لفافتان وقميص وخمار وإزار، ويكفى فيها الثَّلاثة المذكورة.

<sup>[</sup>١] هذه الجملة ليست في النسخ، وألحقت بهامش (٤٠) مصححة، وكتب فوقها: «وموضع هذه العبارة أي من قوله يكفن .. إلخ بياض في الأصل».

وكالكَفنِ في جميعِ ما ذُكرَ (١) مِن وُجوبِه على مَن ذُكرَ وغيرِه: سائرُ مُؤَنِ التَّجهيزِ. وأفتى ابنُ الصَّلاحِ [١] بأنَّه لا يَجوزُ كتابةُ شيءٍ مِنَ القُرآنِ (٢) على الكَفنِ؛ صِيانةً له عن صَديدِ المَوتَى.

ولا يُستحبُّ أن يَدَّخِرَ لنَفْسِه كَفنًا؛ لئلَّا يُحاسَبَ<sup>[٢]</sup> عليه<sup>(٣)</sup>، إلَّا إذا كان مِن آثارِ بَعضِ أَهلِ الخَيرِ، أو مِن جهةٍ يُقطَعُ بجِلِّها فيَحسُنُ ذلك، وقد صَحَّ عن بَعضِ الصَّحابةِ فِعلُه، كما ذَكَرَه في «الرَّوضة»[<sup>٣]</sup>.

وهل للوارثِ إبدالُه؟ وجهانِ بناهما القاضي على ما لو قال: «اقضِ دَيْني مِن هذا المالِ» هل يَتعيَّنُ؟

وقضيَّةُ كلامِ البَنْدَنِيجِيِّ (٤) تعيينُه، وإليه يُومِئُ كلامُ الرَّافِعِيِّ، لكنْ رجَّحَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (في جميع ما ذكر .. إلخ) قد تقدم ذلك في صدر الفصل، وكأنه ذكر هنا مزيد تفصيل سقط من مسودة الشَّارح، أو بيض له لأجل المراجعة ولم يكتبه كما هو مرقوم بأكثر هوامش الموضع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (شيء من القرآن) أو من الأسماء المنظمة كذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لئلا يحاسب عليه) أي: على الادخار أي: لأنَّه يكره اتخاذ ما زاد عن الحاجة من الثياب وغيرها؛ لما فيه من الخيانة والتضييق على المحتاجين، والمُراد بالحساب حساب العتاب لا مطلق الحساب ولاحساب العقاب، فاندفع ما للعلامة في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقضيَّة كلام البندنيجي .. إلخ) هذا هو المُعتَمد في المبني والمبني عليه، والفرق بينهما وبين ثياب الشَّهيد أنَّه ليس فيها مخالفة أمر المورث، بخلافه فيهما، كما نبَّه عليه (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] (فتاوي ابن الصَّلاح) (١/ ٢٦٢).

<sup>[</sup>٢] في هامش (ه): (أي: لأنَّ فيه شائبة عدم التَّوكل فيحاسب عليه أي: حساب عتاب لا عقاب. (تقرير مج)).

<sup>[</sup>٣] (روضة الطَّالبين) (٢/ ١١٤).

الزَّرْكَشِيُّ جَوازَ الإبدالِ(۱)؛ لأنَّه يَنتقلُ له، فلا يَجِبُ عليه تكفينُه فيه، كما الآ يَجوزُ له (۲) نزعُ ثِيابِ الشَّهيدِ المُلطَّخةِ بالدَّمِ، وتكفينُه في غيرِها وإنْ كان فيها أثرُ العِبادةِ الشَّاهدِ له بالشَّهادةِ.

قال الزَّرْكَشِيُّ: ولو أَعَدَّله قَبْرًا يُدفَنُ فيه يَنبغي أن لا يُكرَهَ ؛ لأَنَّه للاعتبارِ، بخِلافِ الكَفن (٣).

قال العَبَّاديُّ: ولا يَصيرُ أحقَّ به (٤) ما دامَ حيًّا (٥)، ووافَقَه ابنُ يونسَ، ثمَّ أخذَ في بيانِ الصَّلاةِ عليه (١)، ولوُضوحِ اعتبارِ النِّيَّةِ فيها سَكَتَ عنه، ووقتُها (٧) كما في سائر الصَّلواتِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (جواز الإبدال .. إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما يجوز له .. إلخ) معتمد في المقيس عليه دون المقيس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بخلاف الكفن) ظاهره أن اتخاذ الكفن مكروه، وبه صرَّح في «شرح العُباب» كما مرَّ، لكن نازع فيه العلَّامة الشَّارح في «حواشي البهجة» بأن ظاهر قولهم أنَّه لا يندب، ونحوه كما في شرحي (مر) و (حجر)، و «العُباب» و «شرح البهجة»، يدل على أنَّه لا يكره وإن أوهمت عبارة الزَّرْكَشِيِّ خلافه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا يصير به أحق .. إلخ) أي: في المسألة ونحوها، فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه، ولا أجرة عليه له لأجل حفره كما نقله الشَّارح عن (م ر) في «حاشية البهجة».

<sup>(</sup>٥) قوله: (ما دام حيًّا) مفهومه أنَّه إذا مات يكون أحق به ما لم يوضع فيه غيره؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٦) قوله: (شم أخذ في بيان الصّلاة عليه) أي: وهي المقصد الأسنى من تلك المقاصد الأربع، وهي بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة على ما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (ووقتها) مبتدأ خبره ما بعده، والضَّمير عائد على النية، يعني: أن وقتها زمن التَّكبير في سائر الصَّلوات.

<sup>[</sup>١] في هامس (هـ): «قوله: كما .. إلخ المقيس ضعيف، والمقيس عليه معتمد، والفرق أنَّ الشَّهيد لم يُوص بثيابه الملطَّخة فلو أوصى تعيَّن. (تقرير)).

ولا يُشتَرطُ نيَّةُ فَرضِ الكِفايةِ (١) ، بل يَكفي نيَّةُ مُطلَقِ الفَرضِ، ولا يَجبُ تَعيينُ الميِّتِ ولا مَعرفتُه، بل لو نَوى على مَن صَلَّى عليه الإمامُ، لكنْ قيَّدَه (١) جَماعةٌ بالحاضرِ، فأمَّا الغائبُ (١)؛ فلا بدَّ مِن تعيينِه بالقَلبِ (١)، كما حُكي عنِ «البسيط»؛ لأنَّه لا بدَّ كلَّ يومٍ مِنَ المَوتَى في أقطارِ الأرضِ، وهم غائبون عنه، فلا بدَّ مِن تعيينِ مَن يُصلِّي عليه منهم ليَمتازَ عن غيرِه منهم، ويَنبغي حمْلُه (٥) فلا بدَّ مِن تعيينِ مَن يُصلِّي عليه منهم ليَمتازَ عن غيرِه منهم، ويَنبغي حمْلُه (٥)

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولا يُشتَرط نية فرض الكفاية .. إلخ) أي: على المُعتَمد، وقيل: يُشتَرط تعرضًا لكمال وصفها، ويكفي نية فرض الكفاية فيها ولو عرض تعينها، وتجب نية الفَرضية حتى من المرأة ولو مع الرجال، ومن الصَّبي حيث تسقط به، أو مطلقًا على ما في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن قيده) أي عدم وجوب التعيين بقطع النظر عن قوله: «بل لو نوى .. إلخ» كما يدل عليه قوله فيما بعد: «وينبغي حمله .. إلخ» أو حتى بالنظر إليه، لكن في حق غير المأموم، أو بقطع النظر عن الحمل المذكور؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فأما الغائب) أي: المبهم بالبعضية فلا ينافي ما قالوه من صحة الصَّلاة على من مات وغسل وكفن في أقطار الأرض من المسلمين كما أفاده المُحقِّق الرَّشيدي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا بدُّ من تعيينه بالقلب) أي: باسمه أو نحوه كما في «شرح المنهج» وغيره.

<sup>(</sup>ه) قوله: (وينبغي حمله) أي: وجوب التعيين كما ذكر (على غير المأموم) أي: من إمام ومنفرد، وعبارة الشَّارح مساوقة لعبارة (م ر) في «شرحه»، وملخصه: أنَّه متى كان المَيِّت حاضرًا أو كان المصلي مأمومًا اكتفى بنوع تمييز، وإلَّا فلا بدَّ من تعيينه بنحو اسمه كما سلف، ونازع فيه العلَّامة ابن حجر في «التُّحفة» فقال: «الوجه أنَّه لا فرق بينه وبين الحاضر». وفي «شرح العباب»: فقال واستثنى ابن عجيل الغائب فقال: لا بدَّ في الصَّلاة عليه من تعيينه بالقلب، وتبعه جمع، وعزي إلى «البسيط»، وعليه فلا ينافيه ما يأتي فيمن صلى على من مات اليوم وغسل؛ لأنَّ ذلك يشمل كل غائب بخلاف ما هنا؛ فإن الصُّورة أنَّه يريد الصَّلاة على بعض الغائبين فلا بدّ من نوع تمييز كما في الحاضر، = فإن الصُّورة أنَّه يريد الصَّلاة على بعض الغائبين فلا بدّ من نوع تمييز كما في الحاضر، =

على غَيرِ المَأموم؛ لأنَّ قصدَ مَن يُصلِّي عليه الإمامُ مميَّزٌ له عن غَيرِه، ولو عَينه وأخطاً؛ لم يَصِحَّ (١)، إلَّا إنْ أشارَ، ولو نوى أحدُهما غائبًا والآخَرُ حاضرًا؛ صحَّ؛ إذ توافُقُ النَيَّاتِ (٢) ليس بشَرطٍ، ولو نوى أحدُهما الصَّلاةَ على جماعةٍ؛ صحَّ ، وإن لم يَعرِفْ عددَهم، بخِلافِ ما لو صلَّى على بَعضِهم ولم يُعيِّنه، ثمَّ على الباقي كذلك، قاله الرُّويَانِيُّ، قال: ولوِ اعتقدَ أنَّهم عَشرةٌ، فبانوا أحدَ عَشَرَ على الجميعِ (٢)؛ لأنَّ فيهم مَن لَم يُصلِّ عليه وهو غَيرُ مُعيَّنٍ، ولوِ اعتقدَ أنَّهم أحدَ عَشَرَ ، فبانوا عَشرةً ؛ فالأظهرُ الصَّحَةُ.

= وبهذا ظهر أنّه لا استثناء في الحقيقة، ومما يُصرِّح بما ذكرته ما أفتى به البغوي من أنّه يكفي في الغائب أيضًا أن يقول المأموم: أصلي على من صلى عليه الإمام، فإن أراد ابن عجيل بما مر عنه أنّه لا بدَّ من تعيينه باسمه كان مردودًا بهذا أو نوع تمييز، ولو بنحو من صلى عليه الإمام كان كالحاضر؛ فتأمل ذلك، ولا تغتر بمن وهم ففهم أن الاستثناء حقيقي فإنه لا بدَّ من تعيينه باسمه، وفرق بينه وبين الحاضر بما لا يجدي سيَّما مع المنقول الذي ذكرته عن البغوي اهـ.

والحاصل أن الشَّارح، و(م ر) على أنَّه إن كان المَيِّت حاضرًا اكتفى بأي تمييز، وإلَّا فلا بدَّ من التعيين بالقلب أو ما في معناه من قول المأموم: أصلي على من صلى عليه الإمام، وإنَّما كان في معناه؛ لأنَّ الإمام يُشتَرط فيه أن يعينه بالقلب كالمنفرد، فكان قول المأموم ذلك في قوة تعيينه كذلك، وأن العلَّامة ابن حجر على أنَّه يكتفى بنوع تمييز في الغائب كالحاضر، ولا فرق بينهما، فليُتأمَّل.

(١) قوله: (ولو عينه وأخطأ لم يصح) عطف على قوله: «ولا يجب تعيين المَيَّت .. إلخ»، وما ذكر من الفروع نحو ما في شرح (م ر).

(٢) قوله: (إذ توافق النيات .. إلخ) قال (م ر): ولا يقدح تخالف نيّتهما كما سيأتي.

(٣) قوله: (أعاد الصَّلاة على الجميع) أي: دفعة واحدة، أو على كل واحد واحد، ولا يضرّ تردده في النية للضرورة، ومحل وجوب الإعادة إن لم يقصد الحاضرين، وإلَّا صحت الأُولى وأجزأت كما قاله الشَّارح في «حواشي التُّحفة»، ونقله (ع ش) وأقرّه.

قال في «شرح المُهذَّب» [1]: ولو أَحرَمَ الإمامُ بالصَّلاةِ على جنازةِ، ثمَّ حَضَرَتْ أُخرى وهم في الصَّلاةِ تُرِكَتْ حتَّى يَفرَغُ (١) ثمَّ يُصلِّي على الثَّانيةِ؛ لأنَّه لم يَنْوِها أوَّلاً[1].

(وَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَإِت (٢) منها تكبيرةُ الإحرامِ؛ للاتِّباعِ، رواه الشَّيخان [٦].

ويُسنُّ رَفعُ اليَدينِ لكلِّ تكبيرةٍ، ووضعُهما بين كلِّ تكبيرتينِ تحتَ صَدرِه، ولي ولو زاد على أَربعِ تكبيراتٍ لم يَضُرَّ (٣)، فلو زاد إمامُه (٤) عليها لم يُتابِعْه، بل يُسَلِّمُ أو يَنتظرُه ليُسَلِّمَ معه، نَعَم لو زادَ على الأَربعِ عَمدًا مُعتقدًا للبُطلانِ؛ بَطَلَتْ، ذَكَرَه الأَذْرَعِيُّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (تركت حتى يفرغ) نحوه في (مر) عن «المجموع» وأقره ثمَّ قال: «ولو صلى على حيّ وميت صحّت على المَيِّت وإن جهل الحال، وإلَّا فلا كمن صلى الظُّهر قبل الزَّوال، أو على ميِّين ثمَّ نوى قطعها عن أحدهما بطلت» اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويكبر عليه أربع تكبيرات .. إلخ) هذا هو ثاني الأركان السَّبعة، بل ثالثها باعتبار القيام، وقد اعتذر عنه الشَّارح في ترك النية والقيام فيما يأتي بوضوح اعتبارهما فيها كغيرها من الصَّلوات.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لم يضر) أي: ولو نوى بالزائد تكبير الركنية؛ لأنَّه لا يخل بالصَّلاة، خلافًا لجمع متأخرين، وتشبيه التَّكبيرة بالركعة محله في المتابعة حفظًا على تأكدها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلو زاد إمامه .. إلخ) معتمد كما في (م ر).

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٢٧).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: ويحرم عليه قطع الصلاة واستتثنافها؛ لأنَّ فروض الكفاية كالعَينية. (شيخنا مج)».

<sup>[</sup>٣] (صحيح البخاري) (١٣٣٣)، و(صحيح مسلم) (٩٥١).

(وَيَقْرَأُ الفَاتِحَةَ<sup>(۱)</sup> بَعْدَ الأُولَى) منها؛ لخبر النَّسائيِّ <sup>11</sup> بإسنادِ على شرطِ الشَّيخينِ عن أبي أُمامة الأَنصاريِّ، قال: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ أَنْ يَقرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، والتَّسْلِيمُ عِنْدَ الأَخِيرَةِ.

وظاهرُ كلامِهم تَعيُّنُ الفاتحةِ بعد الأُولَى، وهو المَنقولُ عنِ الجُمهورِ، وظاهرُ النَّصِّ وبه جَزَمَ النَّوَوِيُّ في «تِبيانِه»[٢]، لكنَّه (٢) جَزَمَ في «المنهاج»[٣] و«شرح المُهذَّب»[٤] بأنَّها تُجزئُ بعدَ غيرِ الأُولى.

وحَكَى في «الرَّوضة» [٥] كأصلِها عن حكايةِ الرُّويَانِيِّ عنِ النَّصِّ: أَنَّه لو أَخَّرَ قِراءَتَها إلى التَّكبيرةِ الثَّانيةِ جازَ.

قال الأَذْرَعِيُّ: وظاهرُ نُصوصِ الشَّافعيِّ والأَكثرين تَعَيُّنُها في الأُولى، وهو المُختارُ (٣)، نَعَم لو نَسِيَها فيها، فهل يَكفي تَدارُكُها في الثَّانيةُ الثَّانيةُ في الثَّانيةُ فيقرَأُها ثمَّ يُكبِّرُ عنِ الثَّانيةِ؟ فيه نظرٌ. انتهى.

قال شيخُ الإسلام: والقِياسُ الثَّاني[٦]. وهو كما قال(١).

<sup>(</sup>١) قوله: (ويقرأ الفاتحة .. إلخ) إشارة إلى الركن الرَّابع منها على ما سلف بيانه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكنّه جزم في المنهاج .. إلخ) هذا هو المُعتَمد، وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم، خلافًا لابن العِماد في قوله: يجب على المأموم متابعة الإمام فيما هو فيه، ولا تجزئ في تكبيرتين اتفاقًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو المختار) ضعيف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو كما قال) أي: بناءً على ذلك كما هو ظاهر.

<sup>[</sup>۱] «سنن النسائي» (۱۹۸۹). [۲] «التبيان» (ص۱۲۹).

<sup>[</sup>٣] «منهاج الطَّالبين» (ص ٥٩). [٤] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٣٣).

<sup>[</sup>٥] «روضة الطَّالبين» (٢/ ١٢٥). [٦] «أسنى المطالب» (١/ ٣١٩).

ويُؤمِّنُ عَقِبَ الفاتحةِ، ولا يَقرَأُ السُّورةَ ولا دُعاءَ الافتتاحِ، ويُسِرُّ بالقِراءةِ لَيلًا ١٦ ونَهارًا، وبالدُّعاءِ، ويَجهَرُ بالتَّكبيراتِ والسَّلام.

وظاهرُ إطلاقِهم أنَّه لا فرقَ في الجَهرِ بذلك بين الإمامِ وغيرِه، وفيه نَظَرٌ، والمُتَّجهُ اختصاصُه بالإمامِ ('') كما مالَ إليه شيخُنا ('')، وإذا أَدرَكَ المَسبُوقُ الإمامَ في أثناءِ الصَّلاةِ كبَّر، ولم ينتظِرْ تكبيرةَ الإمامِ المُستَقبلةَ، ثمَّ يَشتغِلُ عَقِبَ تكبيرِه بالفاتحةِ، ثمَّ يُراعي في الأَذكارِ تَرتيبَ نَفْسِه، فلو كبَّر فكبَّر الإمامُ الثَّانيةَ مع فَراغِه منَ الأُولى؛ كبَّر معه الثَّانيةَ، وسَقطَتْ عنه القِراءةُ [17]، كما لو رَكَعَ الإمامُ عَقِبَ تكبيرِه.

قال في «الرَّوضة»[1] كأصلِها: ولو كبَّرَ الإمامُ الثَّانيةَ والمَسبُوقُ [1] في أثناءِ الفاتحة، فهل يَقطَعُ القِراءةَ ويُوافِقُه أو يُتِمُّها؟ وجهانِ كالوَجهينِ فيما إذا رَكَعَ الإمامُ والمسبوقُ [1] في أثناءِ الفاتحةِ، أصحُهما عند الأكثرينَ: يقطعُ (1) ويُتابِعُه، وعلى هذا هل يُتِمُّ القِراءةَ بعد التَّكبيرةِ؛ لأنَّه مَحَلُّ القِراءةِ بخلافِ الرُّكوعِ أم لا يُتمُّ؟ فيه احتمالانِ لصاحبِ «الشَّامل» أصحُهما الثَّاني (1). انتهى (0).

<sup>(</sup>١) قوله: (اختصاصه بالإمام) أي: والمُبلغ كما قاله (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما مال إليه شيخنا) وافق عليه (م ر) في «شرحه» فراجعه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أصحهما عند الأكثرين يقطع .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أصحهما الثاني) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (انتهى) أي: كلام الروضة.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «ويلغز لنا صلاة ليلية ويُسنُّ الإسرار بها. (م ج)».

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «وهذا في خصوص الفاتحة، بخلاف الذكر. (م ج)».

<sup>[</sup>٣] «روضة الطَّالبين» (٢/ ١٢٨). [٤] في (ش): «والمأموم».

<sup>[</sup>٥] في (ش): «والمأموم».

وظاهرُه جَرَيَانُ ذلك (١) أيضًا على القَولِ بعَدمِ تَعيُّنِ الفاتحةِ عَقِبَ الأُولى؛ لأنَّه ذَكَرَ قبْلَه عن حِكايةِ الرُّويَانِيِّ وغَيرِه عنِ النَّصِّ، وأَقَرَّه أنَّه لو أَخَّرَ الفاتحةَ إلى الثَّانيةِ جازَ، وجَزَمَ به في «المنهاج» و«شرح المُهذَّب» كما تَقدَّمَ.

ووجهُه كما أشارَ إليه الرَّافِعِيُّ [1] أنَّه بالشُّروعِ فيها عَقِبَ الأُولى تتَعَيَّنُ فيها، ويَنبغي أن يَكُونَ قصدُ إيقاعِها (٢) عَقِبَ الأُولى كالشُّروعِ فيها، فتَسقُطُ بتكبيرِ الإمامِ الثَّانيةَ عند إحرامِه مِن غيرِ شُروعِ فيها، فإن لم يَقطَعْ وتابعَه، بل تَخَلَّفَ لإتمامِها؛ فهو مُتخلِّفٌ بغيرِ عُذرٍ، وسيأتي بيانُه، نَعَم نَقَلَ الأَذْرَعِيُّ عن بَعضِ مُعاصِريهِ أنَّه يَنبغي لمَن عَلِمَ أنَّه يُتمُّها ويُدرِكُ الإمامَ قبْلَ تكبيرتِه الثَّانيةِ أن يُتمَّها عَبدرِكُ الإمامَ قبلَ تكبيرتِه الثَّانيةِ أن يُتمَّها جَمعًا بين قِراءتها وواجب المُتابعةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (جريان ذلك .. إلخ) معتمد، ووجهه أن الأُولى محلها الأصلي؛ إذ الأكمل قراءتها فيها، فبفواتها يتحملها الإمام كما أفاده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وينبغي أن يكون قصد إيقاعها .. إلخ) أي: بل حالة إطلاقه كذلك كما صرّح به العلّامة في «شرح العُباب»، قال عقب قول المَتن: فإن أدركه قبل الثّانية فكما مر في الجَماعة من أنَّه يتحمل الكل أو البقية عنه، قيل: وهذا إنَّما يأتي على القول بتعيين الفاتحة بعد الأُولى، ويرد بأنه يأتي على مقابله أيضًا كما يُصرِّح به كلام النَّووِيِّ وغيره، ويُحمل على ما لو أراد القِراءة في الأُولى أو أطلق لانصرافها إليها؛ لانَّها محلها أصالةً وإن جازت في غيرها، أما إذا أراد جمعها مع ذكر تكبيرة أخرى فله ذلك، ويدرك التَّكبيرة من غير قراءة، وحينئذِ لا يتحمل الإمام عنه شيئًا؛ إذ يلزمه القِراءة في تكبيرة أخرى .. إلخ، ثمَّ استغرب أن التَّكبيرة التي نقل الفاتحة إليها تكون كالأُولى بالنِّسبة لسقوط باقي الفاتحة عنه إذا شرع الإمام في تكبيرة أخرى اهد. بل ظاهر شرح (م ر) أنَّه ولو قصد إيقاعها بعد غير الأُولى إذا لم يدرك زمنًا يسعها أو يسع البعض وقرأه، وبه صرَّح الشَّارح في حواشي التُّحفة والبهجة، ونقله عنه زمنًا يسعها أو يسع البعض وقرأه، وبه صرَّح الشَّارح في حواشي التُّحفة والبهجة، ونقله عنه (ع ش) على (م ر)؛ فليراجع، وبه تعلم ما في قول الشَّارح: «قصد إيقاعها .. إلخ».

<sup>[</sup>١] «الشَّرح الكبير» (٢/ ٤٤٠).

ولو تَخَلَّفَ المأمومُ عن إمامِه بتكبيرةٍ، فإن كان بلا عُذرِ (١) بأن لم يُكبِّرُ حتَّى كَبَّرُ (٢) إمامُه أُخرى؛ بَطَلَتْ صلاتُه، فإنَّ الاقتداءَ هنا إنَّما يَظهَرُ في التَّكبيراتِ وهو تَخلُّفٌ فاحشٌ يُشبِهُ التَّخلُّفَ برَكعةٍ، فلو لم يُكبِّرِ الرَّابعةَ حتَّى سَلَّمَ الإمامُ، فتقييدُ «الرَّوضة» وغيرِها التَّخلُّفَ بلا عُذرِ بأنْ لم يُكبِّرْ حتَّى كبَرَ الإمامُ يُشعِرُ كما في «الرَّوضة» وغيرِها التَّخلُّفَ بلا عُذرِ بأنْ لم يُكبِّرْ حتَّى كبَرَ الإمامُ يُشعِرُ كما في «المُهمَّات» [١] بعَدم البُطلانِ (٣).

قال: ويَتَأَيَّدُ بِأَنَّه لا يَجِبُ فيها ذِكرٌ، فليستْ كالرَّكعةِ، بخلافِ ما قبْلَها، وإن كان بعُذرٍ كبُطءِ قراءةٍ أو نسيانٍ أو عدمِ سماعٍ تكبيره؛ لم تَبطُلُ بتخلُّفِه بتكبيرةٍ فقط.

قال شيخُ الإسلام[1]: بل بتكبير تين (٤) على ما اقتضاه كلامُهم (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: (بلا عذر) أي: من نحو بطء قراءة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن لم يكبر حتى كبر .. إلخ) تصوير لمطلق التخلف، وكان الأولى أن يقول: «من غير نحو نسيان»؛ ليكون مثالًا للتخلف بلا عذر، فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعدم البطلان) معتمد كما في شرح (م ر)، خلافًا لما في التَّمييز من شروح «الحاوي» وغيره.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (بل بتكبيرتين) نحوه في شـرح (م ر)، وصرَّح ابن حجر بخلافه في جميع الأعذار،
 لكن بشرط في الجهل أن يكون عذروا به؛ فراجعه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (على ما اقتضاه كلامهم) لم يتعقبه (م ر) في «شرحه» بشيء، وقال ابن حجر: «ووقع للشّارح أن الناسي يُغتفر له التَّاخير بواحدة لا بثنتين، وذكر شيخنا في «شرح منهجه» وغيره مع التبري منه فقال على ما اقتضاه كلامهم» اهد. والوجه عدم البطلان مطلقًا؛ لأنّه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهنا أولى اهد. قال (ع ش): «ويمكن حمل النسيان على نسيان القِراءة فلا اعتراض» اهد. واعتمد بعضهم كلام ابن حجر في النسيان خاصَّة، واستظهره الرَّشيدي في بطيء القِراءة دون ما بعده، هذا وقد علمت أن الشَّارح أجراه على ظاهره كالرَّملي؛ فراجعه.

<sup>[</sup>۲] داسني المطالب، (١/ ٣٢١).

يعني: مِن أَنَّ التَّخلُفَ بتكبيرة بلا عُذرٍ مُبطلٌ، والظَّاهرُ(١) أنَّها لا تَبطُلُ بمُجرَّدِ التَّخلُّفِ بتكبيرتينِ، بل لا بدَّ في البُطلانِ من تلبُّسِ الإمامِ بالثَّالثةِ، كما لا تَبطُلُ في التَّخلُّفِ بالتَّكبيرة الواحدة بلا عُذرِ إلَّا بالتَّلبُس بالثَّانيةِ.

والحاصلُ أنّه إنْ أتى بما عليه قبْلَ شُروعِ الإمامِ في الثّالثةِ مَشَى على نَظْمِ نَفْسِه، وإلّا وَجَبَ تركُ ما هو فيه ومُوافقتُه في الشُّروعِ فيها، والظّاهرُ أنّها لا تُحسَبُ له؛ لأنّها للمُوافقةِ فيُحكَمُ [1] عليه بعدُ بأنّه في الأُولى، فإنْ تَخَلّفَ عمدًا بأنْ شَرعَ الإمامُ فيها وهو فيما هو فيه؛ بَطَلَتْ صلاتُه، ثمّ إذا وافقَه فيها فهل يُكمِلُ على ما أتى به منَ الفاتحةِ ولا يَضُرُّ الفَصلُ بالتّكبيرِ؛ لأنّه لِمَصلَحةِ الصَّلاةِ أو يَستأنِفُها بعدَها أو يَتدارَكُها بعدَ فراغ الإمام؟

فيه نَظَرٌ، والمُتَّجهُ الأوَّلُ، ذَكَرَ جميعَ ذلك شيخُنا، ولا يَخفى أنَّ ما ذكرَ في بنظر الله القراءة ونحوه ليس على قياسِ حُكمِه السَّابقِ(٢) في بقيَّة الصَّلواتِ؛ إذْ قياسُه إذا تخلَّفَ بالتَّكبيرتينِ لا تَبطُلُ صلاتُه، بل يَقطَعُ ما هو فيه ويُوافِقُه، ثمَّ يَتدارَكُ ما بَقِيَ بعدَ سلامِه، وكان الفَرقُ أنَّ التَّكبيرة هنا كالرَّكعةِ، فكان التَّخلُفُ هنا بذلك أفحش، نبَّه عليه شيخُنا[٢].

<sup>(</sup>۱) قوله: (والظَّاهر .. إلخ) عبارته في «حاشية التُّحفة» تؤذن بأن هذا من أبحاثه، وما سيأتي صريح في أنَّه ذكره شيخه، ولم يذكره ابن حجر في «التُّحفة» ولا «شرح العُباب»، فلعله ذكره في غيرهما، أو أن المُراد بشيخه العلَّامة عميرة البرلسي؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ليس على قياسه السَّابق) أي: كما أن المسبوق ليس المُراد به من لم يدرك زمنًا يسع الفاتحة، بل من لم يدرك أول الصَّلاة كما نبَّهوا عليه.

<sup>[</sup>١] في (ش): ﴿فليحكم).

<sup>[</sup>٢] بين الأسطر في (هـ): قأي: ابن حجر؛ لأنه ينصرف إليه عند الإطلاق. (مج)».

وقضيَّةُ البُطلانِ بالتَّخلُّفِ بتكبيرةِ بلا عُذرِ البُطلانُ أيضًا بالتَّقدُّمِ (') بها عَمْدًا؛ لأنَّ المُخالفةَ فيه أفحشُ منَ التَّانُّرِ كما سَبَقَ في صَلاةِ الجَماعةِ، لكنْ قال شيخُ الإسلامِ: الظَّاهرُ أنَّه لو تَقدَّمَ على إمامِه بتكبيرةٍ عمدًا؛ لم يَضُرَّ ('')، وإنْ نَزَّ لُوها مَنْزِلَةَ الرَّكعةِ [1]. انتهى.

ولا يَخلو عن إشكال، ولو أَحرَمَ المأمومُ قاصدًا تأخيرَ الفاتحةِ إلى التّكبيرةِ الثّانيةِ بناءً على جَوازِه، فكبَّرَ الإمامُ الثّانيةَ عَقِبَ إحرامِه، فهل تَسقُطُ عنه الفاتحةُ؟ فيه نَظرٌ، وقد يَتَّجِهُ أنَّها لا تَسقُطُ (٣)، ولوِ اشتَغَلَ المَسبوقُ عَقِبَ إحرامِه بتَعوُّذٍ أوِ افتتاحِ بِناءً على نَدبِه؛ تَخَلَّفَ وقرَأ بقَدْرِه، وإلّا تابَعَه وسَقَطَتْ عنه بقيَّةُ الفاتحةِ، ولم يَذكُرُه الشَّيخانِ هنا.

قال في «الكفاية»[٢]: ولا شكَّ في جَرَيَانِه هنا بناءً على نَدبِ التَّعوُّذِ والافتتاح(١٠)،

قال: «ولو أدرك المسبوق زمنًا يسع نصف الفاتحة فقصد تأخيرها إلى الثَّانية مثلًا فهل يكفيه قراءة نصفها بعد الثَّانية أو لا بـدَّ من جميعها لتمكنه منه؟ [فيه نظرٌ]، وينبغي أن يكفيه؛ لأنَّه الذي أدركه في محله فهو الواجب عليه اه. باختصار.

<sup>(</sup>۱) قوله: (البطلان أيضًا بالتقدم .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) حيث قصد تكبيرة الركن وأطلق؛ فإن قصد بها الذِّكر المجرد لم يضر كما لو كرر الركن القولي في الصَّلاة، قاله (ع ش).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لم يضر) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقد يتجه أنَّها لا تسقط) هذا هو الموافق لِما في «شرح العُباب» لشيخه كما سلف، لكن نقل (ع ش) عن الشَّارح أنَّها تسقط، ولا عبرة بهذا القصد؛ إذ لم يدركها في محلها الأصلى اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والافتتاح) أي: بناء على المرجوح.

<sup>[</sup>۱] «أسنى المطالب» (۱/ ۳۲۱).

<sup>[</sup>٢] (كفاية النَّبيه في شرح التَّنبيه) (٥/ ٩٢).

وبهِ صرَّحَ الفُورَانِيُّ (١). انتهى.

وقد ذكروا في بابِ صلاةِ الجَماعةِ أنَّ المُتخلِّف لذلك إنَّما يُدرِكُ الرَّعة إذا أُدرَكَ الإمامُ راكعًا، وإلَّا فاتَتْه، فتَجِبُ عليه مُتابعتُه إذا هَوَى الإمامُ للسَّجودِ، فإنْ تخلَّف بَطَلَتْ صَلاتُه، فينبغي أنْ يُقالَ هنا على قِياسِ ذلك إنْ فَرَغَ مِن قِراءةِ ما عليه قبْلَ إتيانِ الإمام بالتَّكبيرةِ الثَّالثة: مَشَى على نَظْم نَفسِه، وإلَّا وَجَبَ مُوافقتُه في الشُّروعِ في الثَّالثة؛ لأنَّ به يَفوتُ المَقصودُ، ويَتحَقَّقُ السَّبْقُ بالثَّانيةِ التي هي نَظيرُ الرُّكوعِ الذي بفواتِه فواتُ الرَّكعةِ، فإنْ تخلَّف بَطَلَتْ صَلاتُه، كما لو تَخلَّف عن مُوافقتِه في الشُّروعِ في الهُويِّ للسَّجودِ، وإذا وافقَه في ذلك، كما لو تَخلَّف عن مُوافقتِه في الشُّروعِ في الهُويِّ للسَّجودِ، وإذا وافقَه في ذلك، فهل يَستأنِفُ الفاتحة أو لا؛ لأنَّ المُتخلِّل التَّكبيرُ وهو ذِكْرٌ لا يَنبغي أن يَكونَ قاطعًا؟ فيه نظرٌ، وينبغي أنْ يَجيءَ فيه ما في نظيرِه مِن سائرِ الصَّلواتِ.

(وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي الشَّيخينِ عن أبي أُمَامَةَ أنَّ رِجالًا اللَّامِ أصحابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَخبَروه [7] أنَّ الصَّلاةَ عليه عَلَيْهُ في صَلاةِ الجِنازةِ مِنَ السُّنَّةِ.

وأَقلُّها: «اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ».

<sup>(</sup>١) قوله: (وبه صرَّح الفُوراني .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويصلي على النبي ﷺ) هذا هو الركن الخامس على ما سلف من السنية أي: الطريقة الواجبة المتعينة، كما يدل عليه خبر «لا صلاة لمن لم يصل علي فيها»، ولأنه أرجى لإجابة الدُّعاء.

<sup>[</sup>۱] «المستدرك» (۱۳۳۱).

<sup>[</sup>٢] في (د)، (م)، (ش): (رجلاً).

<sup>[</sup>٣] في د)، (م)، (ش): ﴿أَخبره﴾.

(بَعْدَ) التَّكبيرةِ (الثَّانِيَةِ(١٠) لِفعلِ السَّلفِ والخَلفِ، وظاهرُ كلامِهم أنَّه لا يُسَنُّ السَّلامُ أيضًا، وعليه فهو مُستَثنَّى مِن كَراهةِ إِفرادِ أحدِهما عنِ الآخرِ على القَولِ بها، أمَّا الصَّلاةُ على الآلِ فلا تَجِبُ(٢)، لكنها تُسَنُّ كما صرَّحَ بها القَمُولِيُّ.

(وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ) بِخُصوصِه ولو(٣) طِفلاً ١١]، كما هو ظاهرُ كلامِهم لخبَرِ أبي داودَ ٢١] والبَيْهَقِيِّ [٣] وابنِ حِبَّانَ [٤]: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (بعد الثّانية) أي: وجوبًا، وليس مبنيًّا على تعين الفاتحة قبلها خلافًا للجدل؛ وذلك لفعل السلف والخلف، ووجهه أن المقصود الأعظم من هذه الصَّلاة إنّما هو الدُّعاء، والصَّلاة وسيلة لقبوله، وأمّا القِراءة فأمر تابع هنا وإن كانت في ذاتها أشرف، ومن ثمّ ندب قراءتها في الأُولى ولم تجب نظرًا للجهتين، ويدل على ذلك أنهم لم يوجبوا في الرَّابعة ذكرًا؛ لأنّه لم يبق لإيجابه مقتض، وبهذا يجاب عن قول بعضهم: ليس لتخصيص الثّانية بالصَّلاة والثّالثة بالدُّعاء دليل واضح، نبّه على ذلك العلّامة في «التُّحفة» و«شرح العُباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا تجب) أي: على الصحيح كما في التشهد وقد مر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولوطفلا) تبع في ذلك شيخه في «التُّحفة» و «شرح العُباب»، والمُعتَمد عند (مر) أنَّه يكفي في الطفل الدُّعاء لوالديه أو له فقط، وأنه لو شك في بلوغه فالأحسن الجمع بينهما، وإليه مال الشَّارح في «حواشي التُّحفة» وفاقًا لما في شرح (مر)، ونازع شيخه، ويحتمل أن المُراد بالخصوص في حق الطفل ولو باللزوم؛ فإن الدُّعاء لوالديه يستلزم الدُّعاء له ولو برفع الدرجات خصوصًا، ومما يدل على إرادته ذلك أنَّه لم يأخذ في المحترز إلَّا نفي كفاية الدُّعاء على سبيل العُموم فقط، وقد فرق بينه وبين اللزوم في «حواشي التُّحفة» وعليه فيوافق هذا ما قاله في الحواشي، ولعل هذا أدق وأولى؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): ﴿والمرادبه هنا من لم يبلغ درجة الاحتلام. تقرير ﴾.

<sup>[</sup>٢] (سُنن أبي داود) (٣١٩٩) من حديث أبي هُرَيرةَ رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

<sup>[</sup>٣] (صحيح ابن حِبَّان) (٣٠٧٦).

<sup>[</sup>٤] «السُّنن الكبير» (٧٢١٥).

الدُّعَاءَ» فلا يَكفى الدُّعاءُ للمُؤمنينَ(١) والمُؤمناتِ.

وأقلُّه: ما يَنطلِقُ عليه الاسمُ؛ كـ: «اللَّهمَّ ارحمْه (٢) واللَّهمَّ اغفرْ له (٣)».

(بَعْدَ) التَّكبيرةِ (الثَّالِئَةِ) لِفعل السَّلفِ والخَلفِ.

قال في «شرح المُهذَّب»[1]: والدُّعاءُ واجبٌ في الثَّالثةِ بـلا خلافٍ، وليس لتَخصيصِه(٤) بها دليلٌ واضحٌ، ولا يَجِبُ عَقِبَ الرَّابِعةِ شيءٌ مِن ذِكرِ أو غَيره.

- (٢) قوله: (كاللهم ارحمه .. إلخ) أو قه عذاب القبر ولو في الطفل؛ لأنّه يجوز أن يبتلى في قبره فقد ورد عن أنس: «أنّه دعا لصبي في الصَّلاة عليه بأن الله يعيذه من عذاب القبر»، وفي «الموطأ» عن أبي هريرة: «اللهم قه عذاب القبر وضيقه»، ولا ينافيه قول ابن عبد السلام: لا يُدعى للطفل بتكفير السيئات بل برفع الدرجات كما هو ظاهر، وما قاله الأَذْرَعِيُّ وتبعه الزَّرْكَشِيُّ من أنّه لا يُدعى لغير المكلف لا يُعوَّل عليه كما حققه في «شرح العُباب».
- (٣) قوله: (واللهم اغفر له) أشار بالعطف إلى أن كلامهما كاف، وظاهر الشَّرح كغيره أنَّه يقال: حتى في الطفل؛ إذ المغفرة لا تستدعي سبق الذنب فقد يقصد بها الستر عن بعض الدرجات التي لغيره ونحو ذلك، وليس بمنافٍ لما سلف عن ابن عبد السلام؛ إذ ذاك في الدُّعاء بتكفير السيئات، وما هنا في الدُّعاء بمطلق المغفرة الصادق بما تقدم، نعم ظاهر كلامه إجزاء الدُّعاء بالتكفير في حق الطفل، ولا بعد فيه لإشعاره بالتلاعب، ولا بدَّ في الدُّعاء الميت من كونه بأخروي أو ما يؤول إليه كـ «اللهم اقض دينه» لا كـ «اللهم احفظ ماله من الظلمة» ونحو ذلك.
- (٤) قوله: (وليس لتخصيصه .. إلخ) قال في (حواشي التُّحفة): (يمكن أن يقال: بل لتخصيصه بها دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة: (من السُّنة في صلاة الجنازة أن يُكبر ثمَّ يقرأ بأم القرآن مُخافتةً، ثمَّ يصلي على النبي ﷺ، ثمَّ يخص الدُّعاء للميت ويسلم، =

<sup>(</sup>١) قوله: (فلا يكفي الدُّعاء للمؤمنين .. إلخ) أي: ولو في الطفل، ولا ينافيه ما تقدم؛ لأنَّ ذاك دعاء باللَّازم وهو أقوى؛ لأنَّ العُموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص، بخلاف ذاك، كما نبَّه عليه الشَّارح في «حاشية التُّحفة».

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذَّب) (٥/ ٢٣٦).

ويُسنُّ أن يَدعوَ للمُؤمنينَ والمُؤمناتِ بعدَ الثَّالثةِ مع الدُّعاءِ للمَيِّتِ، وبعد الثَّانيةِ عقيبَ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ اللهُ تعالى قبْلَ الصَّلاةِ عليه (٢) للتَّانيةِ عَقِب الصَّلاةِ عليه (١) ليَكونَ أقربَ إلى الإجابةِ، كما رجَّحَه (٣) في «الرَّوضة»[١] ثمَّ قال: ولا يُشتَرطُ (١) ترتيبُ هذه الثَّلاثةِ، لكنَّه أَوْلى [٢].

ويُسنُّ إكثارُ الدُّعاءِ<sup>(٥)</sup> للميِّتِ في الثَّالثةِ، (فَيَقُولُ) مثلًا: (اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ) ورُوِيَ حذفُ هذا، وعليه فيَجوزُ رفعُ «عبد»، ونصبُه بفعل مُقدَّرٍ كارحَمْ.

(خَرَجَ مِنْ رَوْحِ اللَّنْيَا وَسَعَتِهَا) بفتحِ أَوَّلِهما، أي: نَسيمِ رِيحِها واتِّسَاعِها. (وَمَحْبُوبِهُ وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا) بالجرِّ؛ أي: ما يُحبُّه ومَن يُحبُّه، ويَجوزُ الرَّفعُ على أن

<sup>=</sup> وذلك لأنَّ الظَّاهر أنَّه أراد بكل جملة ذكرها أن تكون بعد تكبيرة على التَّرتيب الذي ذكره، لا أن تلك الجمل تُوالى قبل التَّكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلًا فقط، فقوله فيه: «ثم يصلي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي ا

<sup>(</sup>١) قوله: (عقب الصَّلاة على النبي ﷺ) أي: كما في شرح (م ر)، وذهب ابن حجر إلى أن الأَولى كون الدُّعاء قبلها. قال الرَّشيدي: «وهو وجيه ليختمه بها».

<sup>(</sup>٢) قوله: (قبل الصَّلاة عليه) أي: على النبي عَلَيْة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما رجَّحه في الروضة) معتمد كما جرى عليه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا يُشترط .. إلخ) أي: لأداء السنية، فتتأدى بدونه، وإلَّا فالحمد والدُّعاء ليسا بواجبين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويسن إكثار الدُّعاء .. إلخ) لا يخفي ما فيه من حسن الدخول على المَتن.

<sup>[</sup>١] ﴿ روضة الطَّالبينَ ﴾ (٢/ ١٢٥ – ١٢٦).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: فيقدم الحمد لله على الصلاة، ويقدم الصلاة على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وهو في الثانية فقط. (م ج)».

تَكونَ الواوُ للحالِ لا للعَطفِ؛ أي: وفيها أحبَّاؤُه، وفي بعضِ نُسَخِ المُصنَّفِ والرَّوضةِ «ومحبوبِها» بضَميرِ المُؤنَّثِ ليعودَ إلى الدُّنيا؛ أي: الذي يُحبُّه منها.

(إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ) أي: من الأهوالِ (كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَةَ إِلَّا أَنْتَ، وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ) تَمهيدٌ وتَوطئةٌ لِما يأتي مِنَ الشَّفاعةِ، وهو مِن حُسنِ السِّفارَةِ(١) بين المَشفوعِ له والمَشفوعِ عندَه، كما هو العادةُ في الشَّفاعةِ.

(اللَّهُ مَّ إِنَّهُ نَـزَلَ بِـكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْـزُولٍ بِـهِ) أي: هو ضَيفُك، وأنـتَ أكرمُ الأَكرمينَ، وضَيفُ الكِرام لا يُضامُ.

(وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُكَاءَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَرَدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَهُ مَاءً لَهُ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقَهِ) أي: أعطِهِ (بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أي: عندَ سُؤالِ المَلكَينِ، وَلَقِهِ عَنْنَةَ الْقَبْرِ) أي: عندَ سُؤالِ المَلكَينِ، (وَعَذَابَهُ) ويَجوزُ فِي كلِّ من (لَقِّهِ) و (قِهِ) كسرُ الهاءِ مع الإشباع ودُونَهُ وسُكُونُها.

(وَأَفْسِحْ لَـهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ) بالتَّثنيةِ، وفي بعضِ نُسَخِ «الأم» بالجِيمِ المَضمُومةِ والثَّاءِ المُثلَّنةِ، قال «المُزنِيِّ» بالإفرادِ، وفي بعضِ نُسَخِ «الأم» بالجِيمِ المَضمُومةِ والثَّاءِ المُثلَّنةِ، قال المُنوِيُّ (١١: وهو أحسنُ؛ لدُخولِ الجَنبينِ والظَّهر والبَطن.

(وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلَى جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ) جَمَعَ الشَّافعيُّ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ ذلك منَ الأحاديثِ، واستَحسَنه الأصحابُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو من حسن السفارة) بكسر السين، لغة: الإصلاح. قال في «المصباح»: وسَفَرَت الشَّمس سَفْرًا من باب ضرب: طلعت، وسفرتُ بين القوم أُسفُر فأنا سافر وسفير.

<sup>[</sup>١] «المُهمَّات» (٣/ ٤٨٧).

وإن كانَ الميِّتُ أُنثَى قال: «هَــذِهِ أَمَتُكَ وَبِنْتُ عَبْدَيْكِ» وأنَّثَ الضَّمَائِرَ، ولو ذَكَّرَها على إرادةِ الشَّخص كان جائزًا وإن كان خُنثَى.

قال الإِسْنَوِيُّ [1]: فالمُتَّجهُ التَّعبيرُ بالمَملوكِ ونحوِه، قال: ومَحَلُّ هذا كلِّه إذا كانَ له أبٌ، فأمَّا ولدُ الزِّنا، فالقِياسُ أن يَقولَ فيه: وابنُ أَمَتِك. انتهى.

وظاهرٌ أنّه إذا صلّى على جَمْعِ معّا يَأْتِي بِما يُناسِبُه، ويُسنُ أَن يَضُمَّ إلى هذا الدُّعاءَ مُقدِّمًا عليه ما روى أبو داود [1] والتِّرمذيُّ [1] وابنُ ماجه [1] وغيرُهم عن أبي هُريرةَ قال: صلّى النّبيُ ﷺ على جِنازة، فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّبَنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَئَتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفِّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»، زاد غيرُ التِّرمذيِّ: «اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَا [1] بَعْدَهُ».

والجَمعُ بينَ الدُّعاءَينِ ذَكَرَه في «الشَّرح الصَّغير» وأشارَ إليه في «الكبير»[1]، ولله في «الكبير في «الرَّوضة» ولا في «شرح المُهذَّب»، وتقديمُ الثَّاني منهما؛ لأنَّ بعضَ الأوَّل بالمَعنى.

ويَقولُ في الطِّفلِ مع هذا الثَّاني: «اللَّهُمَّ اجعَلْه فَرطًا لأبويه، وسَلَفًا وذُخْرًا، وعِظَةً واعتبارًا وشَفيعًا، وثَقِّلْ به موازينَهما، وأَفْرِغِ الصَّبْرَ على قُلوبِهما، وعَوِّضْهُما خَيرًا».

ومَحَلُّ ذلك كما بَحَثَه الأَذْرَعِيُّ في الأَبوينِ المُسلِمينِ أو المَجهولي الإسلامِ؛ نَظَرًا للغالبِ في الدَّارِ، فإنْ كان أَحدُهما مُسلِمًا خَصَّه بالدُّعاءِ.

<sup>[</sup>١] (المُهمَّات) (٣/ ٤٨٦).

<sup>[</sup>٣] (سنن التَّرمذي، (١٠٢٤). [٤] (سنن ابن ماجه، (١٤٩٨).

<sup>[</sup>٥] في (ج)، (ك): ﴿ تُضِلُّنَا ﴾.

<sup>[</sup>۲] (سُنن أبي داود) (۳۲۰۱).

<sup>[</sup>٦] «الشرح الكبير» (٢/ ٤٣٨).

قال الإِسْنَوِيُّ: وسواءٌ فيما قالوه ماتَ في حياةِ أَبَوَيْه أم لا، وخالَفَه الزَّرْكَشِيُّ فخَصَّه بما إذا ماتَ في حَياةِ أَبوَيهِ، وإلَّا أتَى بما يَقتَضِيه الحال، قال بعضُهم: والقِياسُ أنَّه يُؤنَّثُ فيما إذا كان الميِّتُ صغيرةً.

(وَيَقُولُ) نَدبًا (فِي) التَّكبيرةِ (الرَّابِعَةِ) أي: بَعدَها (اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا) بِفتحِ التَّاءِ وضَمِّها (أَجْرَهُ) أي: أَجرَ الصَّلاةِ عليه، أو أَجرَ المُصيبةِ به، (وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ) أي: بالابتلاءِ بالمَعاصى، (وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ).

ويُسنُّ إطالةُ الدُّعاءِ بَعدَها؛ لثُبوتِه [١] عنه ﷺ كما في «الرَّوضة»[٢].

(وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) وُجوبًا، فجُملةُ أركانِ الصَّلاةِ على الميِّتِ سبعةٌ (١): (١) النَّدُ،

(٢) والقِيامُ(٢)، ولم يَذكُرُهما؛ لوُضوحِ اعتبارِهما، ووُضوحِ مَحَلِّهما،

## (١) قوله: (سبعة) نظمها بعضهم فقال:

إِذَا رُمْتَ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ لِمَيَّتٍ فَسَبْعٌ تَأَتَّتْ فِي النِّظَامِ بِلا امْتِرَا فَنِي النِّظَامِ بِلا امْتِرَا فَنِي النِّظَامِ بِلا امْتِرَا فَنِي النِّظَامِ بِلا امْتِرَا وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ فَاسْمَعْ وَقَرِّرَا وَفَاتِحَةٌ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي كَذَاكَ دُعَا لِلمَيْتِ حَقًّا بِلا امْتِرَا وَسَابِعُهَا التَّسْلِيمُ يَا خَيْرَ سَامِعٍ وَذَا نَظْمُ عَبْدِ اللهِ يَا عَالَم الوَرَى

## وجمعتُها فقلت:

وَرُكُنُ صَلَاةِ المَيتِ قَصْدٌ قِيَامُهَا فَكَبِّرُ بِحَمْدٍ صَلِّ فَادْعُ وَسَلِّمِ
(٢) قوله: (والقيام) أي: للقادر كما في المكتوبة، ومقتضاه أنَّها تسقط بفعل القاعد مع وجود غيره؛ فليراجع.

<sup>[1]</sup> رواه الحاكم (١٣٣٠) وصحَّحه، والبيهقي (٤٣/٤) من حديث عبد الله بن أبي أوفَى رَجَالِلَهُ عَنهُ أَنَّه صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ ابْنَتِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُكَبَّرٌ خَمْسًا.. الحديث. [۲] «روضة الطَّالِينِ» (٢/٧٢).

- (٣) والتَّكبيرُ أربعًا،
- (٤) وقِراءةُ الفاتحةِ،
- (٥) والصَّلاةُ على النَّبِيِّ عَلِيْةٍ،
  - (٦) والدُّعاءُ للمَيِّتِ،
    - (٧) والسَّلامُ.

وما عدا ذلك فهو سُنَّةٌ.

ولو خَشِيَ تغيُّرَ المَيِّتِ أوِ انفِجارَه لو أَتى بالسُّنَنِ، فالقِياسُ كما قال الأَذْرَعِيُّ الاقتصارُ على الأركانِ(١٠).

ويُسنُّ أن لا تُرفَعَ الجِنازةُ حتَّى يُتِمَّ المَسبُوقُ ما فاتَه، فإنْ رُفِعَتْ لم يَضُرَّ، وإنْ حُوِّلَتْ عنِ القِبلةِ بخلافِ ابتداءِ عَقْدِ الصَّلاةِ لا يحتملُ فيه ذلك والجِنازةُ حاضرةُ الله عن القِبلةِ بخلافِ ابتداءِ عَقْدِ الصَّلاةِ لا يحتملُ فيه ذلك والجِنازةُ حاضرةُ الله يُحتملُ في الابتداءِ، قاله (٢) في «شرح حاضرةُ الله يُحتملُ في الابتداءِ، قاله (٢) في «شرح المُهنذَ ب» الله علم علم الله ويحتملُ عنه عنه الفرق (٣). انتهى.

ويُؤيِّدُ الثَّانيَ الفرقُ السَّابقُ، فعَلَيهِ لـو رُفِعَتِ الجِنازةُ وصارَتْ خلْفَ غيرِ المَسبُوقِ، وهو في الصَّلاةِ؛ لم يَضُرَّ (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (الاقتصار على الأركان) أي: وجوبًا كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قاله في شرح المُهذَّب) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويحتمل عدم الفرق .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو في الصَّلاة لم يضر .. إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: حاضرة، احترز عن الغائبة؛ فإنها ولو كانت خلف ظهره صحت مطلقًا».

<sup>[</sup>٢] (المجموع شرح المهذَّب) (٥/ ٢٤٢).

وقولُه: «وإن حُوِّلَتْ عنِ القِبلةِ» مِثلُه أن يَزيدَ ما بينَهما(١) على ثلاثِ مئةِ ذِراعٍ، بجامعِ اعتبارِ كلِّ مَن تَقْدمُ الجِنازةُ عليه، وأن لا يَزيدَ ما بينَهما في غيرِ المَسجدِ على ثلاثِ مئةِ ذِراعٍ، ولو أُحرَمَ على جِنازةٍ يُمشَى بها، وصَلَّى عليها؛ جازَ، بشَرطِ أن لا يَكونَ بينَهما(١) أكثرُ مِن ثلاثِ مئةِ ذِراعٍ، وأن يَكونَ مُحاذيًا[١] لها(٣) كالمَأمومِ مع الإمام، ولا يَضُرُّ المَشيُّ بها، كما لو أَحرَمَ الإمامُ في سَريرٍ

<sup>(</sup>۱) قوله: (مثله أن يزيد ما بينهما .. إلخ) ليس ذلك في عبارة (مر) في «شرحه»، بل عبارة «التُّحفة» منافية لذلك حيث قال: إنَّه لا يضرُّ رفعها، والمشي بها قبل إحرام المُصلِّي وبعده وإن حُوِّلت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع، أو يحل بينهما حائل مضرّ في غير المَسجد» اهد. لكن قال في «حاشيتها» بعد كلام: «وبالجُملة فالمُعتَمد أن من أحرم بالصَّلاة قبل رفعها لم يضرّ رفعها بعد ذلك وإن بعُدت وتحوَّلت عن القبلة، ومن أحرم بعد رفعها اشترُط عدم البُعد والتَّحول، فإن بعُدت أو تحوَّلت قبل سلامه بطلت صلاته» اهد. ولا يخفي موافقته لما ذكره هنا مع زيادة اشتراط عدم التَّحول فيما إذا أحرم عليها وهي سائرة، وعبارة (ق ل) على «الجلال»: «ولا يضر رفعها قبل إتمامه، ولا خروجها عن القبلة ثمَّ رُفعت، فإن أحرم عليها سائرة مع الشُّروط لم يضرّ بُعد المسافة، ونقل عن شيخنا (م ر) أنَّه يضر خروجها عن القبلة أيضًا، وخالفه شيخنا (زي)، نعم لا يصح الاقتداء بهذا المسبوق في أحواله الثَّلاثة خلافًا لبعضهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بشرط أن لا يكون بينهما .. إلخ) أي: وأن لا تحول عن القبلة كما سلف عن احاشية التُحفة ، وقياسًا على بعد المسافة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأن يكون محاذيًا لها) أي: على القول به في المأموم مع الإمام، وهو رأي مرجوح كما سلف، وقد نبَّه عليه (مر) في «شرحه» حيث قال: «على القول بذلك»، واكتفى الشَّارح عن ذلك بقوله: «كالمأموم مع الإمام» أي: حكمًا وترجيحًا كما سلف.

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): «ضعيف، والمعتمد حاذى أو لم يحاذِ، والمراد بها ارتفاع الميت أو الإمام على سنن ما تقدم من أنه يساوي رأس الإمام رِجلي المأموم وهي عبارة العِراقيين نقلها عن شرح الروض. (مج)».

وحَمَلَه إنسانٌ ومَشَى به، فإنّه يَجوزُ كما تَجوزُ الصّلاةُ خلْفَه، وهو في سَفينةٍ سائرةٍ، قاله ابنُ العِمادِ.

وقوله: «بشَرطِ أن لا يَكونَ بينهما أكثرُ من ثلاثِ مئةِ ذراعٍ» هل المُرادُ عندَ التَّحرُّم فقط أو إلى تمام الصَّلاةِ؟ فيه نظرٌ، والمُتَّجهُ الثَّاني(١١).

تَتِمَّةُ: يُشترَطُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ على المَيِّتِ تقدُّمُ غُسلِه أو تَيمُّمُه عند العَجزِ عنِ الغُسلِ، قال الجُرْجَانِيُّ: فإنْ وُجِدَ الماءُ بعدَ التَّيمُّمِ وقبْلَ الدَّفنِ، فوجهانِ: أحدُهما: لا يَجِبُ غَسلُه كما لو وُجِدَ بعدَ الدَّفن (٢)،

وأصحُّهما: يَجِبُ (٢) للقُدرةِ قَبْلَ (١) الدَّفن [١].

وهذا(٥) صادقٌ بكلِّ منَ السَّفِرِ والحَضَرِ<sup>[٢]</sup>، لكن ذَكَرَ ذلك غيرُه مع تَقييدِه بالحَضَرِ، فيُمكِنُ حمْلُ كلامِه عليه<sup>(٦)</sup>، ولو فُقِدَ الماءُ والتُّرابُ، قال الدَّارِميُّ

<sup>(</sup>١) قوله: (والمُتَّجه الثاني . . إلخ) هو ظاهر عبارة «التُّحفة»، وصريح عبارته في «حاشيتها»، والمتبادر من عبارة (ق ل) المارة؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما لو وجد بعد الدفن) أي: فإنه لا ينبش، سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا، وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التَّيمُّم قاله (ع ش).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأصحهما يجب .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (قبل الدفن) قد علمت حكم مفهومه مما تقدم عن (ع ش).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهذا صادق بكل من السَّفر والحضر) أي: بالمحل الذي يندر فيه وجود الماء، والذي لا يندر، وليس المُراد خصوص السَّفر والحضر كما لا يخفي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فيمكن حمل كلامه عليه) أي: كما صرَّح به في «شرح العُباب»، وأفادته عبارة (مر) في «شرحه» حيث قال: «ولو يمَّمه لفقد الماء ثمَّ وجده قبل دفنه وجب غسله =

<sup>[</sup>١] «أسنى المطالب» (١/ ٣٢١).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «المراد بالحضر: ما يغلب فيه وجود الماء سفرًا أو حضرًا وهو معتمد. (تقرير مج)،

وابنُ الأُستاذِ: يُصَلَّى عليه، وهو شاملٌ لفَقْدِهما بالنِّسبةِ إلى كلِّ مِنَ الميِّتِ(١) والمُصلِّي(٢)، فلو وجدَ منهما ما يَكفي أحدَهما دونَ الآخرِ، فهل يَتَعَيَّنُ المَيِّتُ لكونِ هذا خاتمةَ أمره، أو الحَيُّ، أو يتخيَّرُ؟ فيه نَظرٌ(٣).

ولو ماتَ بنَحوِ هَدم، وتَعَذَّرَ إخراجُه وغسلُه لم يُصَلَّ عليه (١٠)، نَقَلَه في «الرَّوضة» [١١] و «أصلها» عن المُتولِّي وأقرَّاه، وجَزَمَ به في «المنهاج» [٢]، وقال

(٤) قوله: (لم يصل عليه) معتمد كما في «المنهاج» و «شرح» (مر) و «التُّحفة» و «شرح العُباب».

<sup>=</sup> كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصَّلاة في باب التَّيمُّم»، وقال في باب التَّيمُّم: «ولو يُمم ميتٌ وصُلي عليه ثمَّ وُجد الماء كان حكم تيمُّمه كتيمُّم الحي، وحكم الصَّلاة عليه حكم غيرها من الصَّلوات» اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (إلى كل من المَيِّت) ضعيفٌ كما يعلم مما يأتي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والمصلي .. إلخ) الذي جزم به (م ر) في باب التَّيمُّم أن فاقد الطهورين كالمُتنجِّس والمحبوس بمكان نجس لا يصلونها، لكن ذكر هنا ما يقتضي صحتها إذا تعينت عليه ولم يحصل الفَرض بغيره، وأن كل من تلزمه الإعادة لخلل كذلك، فيكون مقيدًا أو مخصصًا لما تقدم، وأمَّا المُتيمِّم فيجوز له الصَّلاة عليه مطلقًا وإن لزمته الإعادة خلافًا لابن خيران وذلك؛ لأنَّ إعادته ليست لخلل شرط بل لندرة عذر، وحينئذ فلا تناقض في كلامه خلافًا لِما في (ع ش) عليه؛ فليراجع وليحرر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه نظر) جزم (م ر) بالأوَّل حيث قال: ولو أوصى بصرف ماء لأَولى الناس به قُدم ظامئٌ محترم ولو غير ذمي؛ حفظًا لمهجته، ثمَّ ميت وإن احتاجه الحي لطهره للصَّلاة عليه إمامًا أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره، كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى، خلافًا لبعض المتأخرين؛ إذ غسل المَيِّت متأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه خاتمة أمره، بخلاف الصَّلاة عليه لإمكان تداركها على قبره»، كذا ذكره في باب التَّيمُم، وجزم به (عش) هنا أيضًا.

<sup>[</sup>١] (روضة الطَّالبين) (٦٢ / ١٢٩). [٢] (منهاج الطَّالبين) (ص ٦٢).

في «شرح المُهذَّب»[1]: لا خِلافَ فيه، لكنْ ردَّه جَماعةٌ(١) وأطالوا في ذلك، ولا يُشتَرطُ لصِحَّتها تقدُّمُ تكفينِه لكنْ تُكرَهُ(٢) قبْلَه.

فرعٌ: تُكرَهُ الصَّلاةُ على الميِّتِ في المَقبَرةِ (٣)، ولا تُكرَهُ الصَّلاةُ عليه في

(۱) قوله: (لكن رده جماعة) منهم الأذرعي وغيره، وأطالوا بما منه أو أمتنه: أن الشّرط إنّما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها، ويرد بأن ذاك إنّما هو لحرمة الوقت الذي حدَّ الشَّارع طرفيه، ولا كذلك هنا، قاله في «التُّحفة» ونحوه في «شرح» (م ر).

ولا يُشتَر ط لصحتها تقدم تكفينه، ولا ينافيه من كونه بمنزلة المصلي؛ لأنَّ باب التكفين أوسع من الغُسل، بدليل أن من دفن بلا غسله ينبش قبره ليغسل، بخلاف من دفن بلا تكفين، وأن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة، بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به.

(٢) قوله: (لكن يكره .. إلخ) معتمد كما في «المنهاج» وغيره.

(٣) قوله: (في المقبرة) أي: الطاهرة وهي التي لم تنبش، أو فرش عليها طاهر، أو نبت عليها حشيش غطاها لطهارته كما هو ظاهر؛ لخبر مسلم: «لا تتخذوا القبور مساجد»، وخبر: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»، وعلته محاذاته للنجاسة، سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه كما نص عليه في «الأم»، ومن ثمَّ تنتفي الكراهة عند انتفاء المحاذاة عنه حرفًا لبعد الموتى وإن كان فيها، ولا فرق بين القديمة والجديدة بأن دفن فيها أول ميت، بل ولو دفن بمسجد كان كذلك، ويستثنى مقابر الأنبياء وشهداء المعركة مثلًا فلا تكره فيها حيث لم يكن فيها غيرهم؛ لأنهم أحياء، ومحل حرمة اتخاذ قبور الأنبياء مساجد إذا استقبلها بقصد التبرك أو نحوه لإفضائه إلى الشرك، وإلَّا فهو مكروه كاستقبال قبور غيرهم، أما المقبرة النَّجسة وهي التي نبشت ولا حائل فلا تصح الصَّلاة فيها كما هو ظاهر.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٢٢).

المَسجدِ(۱)، بل هي فيه أفضلُ [۱]؛ لِما روى مسلمٌ [۲] أنَّه ﷺ صلَّى فيه على ابنيْ بَيْضَاءَ (۱) سُهَيْلِ وسَهل (۱)، وقد صَلَّتِ الصَّحابةُ [۱] رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم على عُمرَ فيه، ولم يُنكِرْ ذلك (۱) أحدٌ منهم.

وأمَّا خَبَرُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»[1] فضعيف [0]، والمذي في الأُصولِ المُعتمدةِ (٥): «فلا شيءَ عليه»، ولو سُلِّمَ صحَّتُه فـ «له»

(١) قوله: (في المُسجد) أي: حيث أمن تلويثه، وإلَّا حرم إدخاله.

(٢) قوله: (على ابني بيضاء) قال الصاغاني: إذا قالت العرب: فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمُراد نقاء العرض من الدنس والعيوب.

(٣) قوله: (وسهل) نازع فيه بعضهم بأنه توفي بعد النبي ﷺ، ومن ثمَّ قال بعضهم بدله: «صفوان»، ونوزع فيه بأنه توفي قتيلًا ببدر، وقال بعضهم: إن الصواب حديث عباد بن مسلم الذي فيه إفراد سهيل بالتصغير، لكن في «الإصابة» للحافظ من رواية ابن منده: أن النبي ﷺ صلى على سهل وأخيه سهيل في المَسجد. قال: وزعم الواقدي أن سهلًا مكبرًا مات بعد النبي ﷺ، فلعل الشَّارح اعتمد على ما في «الإصابة» للحافظ ابن حجر رَحَمُهُ اللهُ.

(٤) قوله: (ولم ينكر ذلك .. إلغ) أي: فصار إجماعًا سكوتيًّا يستدل به في الظنيات، ولا نظر لمنازعة الأَذْرَعِيِّ في الاستحباب بأنه كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد، والغالب منه على الصَّلاة عليها؛ لاحتمال كونه لعذر، بدليل إيشار عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ الصَّلاة عليه فيه و تنفيذ الصحابة وصيته بذلك.

(٥) قوله: (في الأصول المُعتَمدة) أي: أصول أبي داود المعتمدة المعول عليها.

<sup>[</sup>١] بين الأسطر في (هـ): ﴿إِذَا أَمْنَ مَنْهُ التَّنْجِيسُ وَالْإِحْرَامُ، وَالْمُرَادُ عَلَيْهُ الظن. (م ج)).

<sup>[</sup>۲] (صحيح مسلم) (۹۷۳).

<sup>[</sup>٣] رواه البيهقي (٩٧٣) عن ابن عمر، أنَّ عُمر رَهَ اللَّهَاعَةُ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ وَصَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ. قال النووي في اخلاصة الأحكام (٣٤٤٨): رواه البيهقي بإسناد صحيح.

<sup>[</sup>٤] رواه أبو داود (٣١٩١)، وابن ماجه (١٥١٧) من حديث أبي هُرَيرةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>[</sup>٥] قال النَّووي في اخلاصة الأحكام، (٩٤٥١): ضعَّف الحُفَّاظ منهم أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن المُنذر، والخَطَّابي، والبيهقي.

بمَعنَى «عليه» كما في قوله تعالى (۱): ﴿ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾ [١] جمعًا بين الدَّليلينِ. (وَيُدْفَنُ) وُجوبًا كما يُؤخذُ ممَّا تقدَّمَ (٢) (فِي لَحْدٍ) ندبًا، بفتح اللَّامِ وضمِّها، يُقالُ: لَحَدْتُ الميِّتَ وأَلْحَدْتُ له، وهو أن يُحفَرَ حائطُ القَبْرِ مِن أَسفلَ مائلًا عنِ استوائِه قَدْرَ ما يُوضَعُ فيه المَيِّتُ في جِهةِ القِبلةِ، فإنْ كانَتِ الأرضُ رِخوة، وهي التي تَنهارُ ولا تَتماسَكُ، فالأفضلُ أن يُدفَنَ في شِتِّ خَشيةَ الانهيارِ، وهو أن يُحفَرَ في القَبْرِ كالنَّهرِ كالنَّهرِ، أو يُبنى (٢) جانباه (١)، ويُجعَلَ بينَهما شِتُّ للمَيِّتِ

ويُسَقَّفَ (٥)، وإذا وُضِعَ في اللَّحدِ نُصِبَ اللَّبِنُ على فَتح اللَّحدِ، وسُدَّتْ (١)

<sup>(</sup>۱) قوله: (فله بمعنى عليه كما في قوله تعالى .. إلخ) ولو سلم أنَّها بمعناه فالمُراد: فلا أجر له كامل إذا لم يحضر وذلك؛ لأنَّ المصلي في المسجد ينصرف عقبها غالبًا، وفي الصحراء يحضر دفنها غالبًا كما ذكره في «شرح العُباب»، وكأن الشَّارح أسقطه لِما فيه من البُعد، والتّقدير الذي لا يكاد يفهم بغير دليل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مما تقدم) أي: من صدر الفصل حيث قال: ويلزم في المَيِّت أربعة أشياء .. إلخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو يبنى .. إلخ) هو ما عبَّر به الرَّافعي، وهو أولى من تعبير «الروضة» بالواو كما قاله في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (جانباه) أي: القبر، وهذا هو النوع الثاني من نوعي الشق؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويسقف) أي: ويرفع كما قاله (ق ل).

<sup>(</sup>٦) قوله: (وسدت الفرج .. إلخ) ظاهر صنيع الشَّارح كالمنهاج أن أصل سدّ اللَّحد ونحوه مندوب فيجرز إهالة التُّراب عليه من غير سدَّ، وبه صرَّح جمع، لكن بحث آخرون وجوب السدّ كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه ﷺ فتحرم تلك الإهالة؛ لما فيها من الإزراء وهتك الحُرمة، وقد حرموا ما دون ذلك من الكبّ على الوجه والحمل على هيئة مزرية، هذا هو الذي اعتمده (مر) وابن حجر، ويمكن حمل عبارة الشَّارح عليه بإرجاع قوله وجوبًا إليه كما هو راجع إلى الاستقبال جزمًا، أو أنَّه محمول على =

<sup>[</sup>١] الإسراء: ٧.

- كَانُ الْصَلَاةِ

الفُرَجُ [١] بِقِطَعِ اللَّبِنِ مع الطِّينِ أو بالإِذخِرِ ونحوِه.

(مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ) وُجوبًا حتى لو دُفِنَ مُستَدبِرًا أو مُستلْقِيًا، فإنَّه يُنبَشُ ويُوَجَّهُ إلى القِبلةِ، ما لم يَتغَيَّرُ، كما قاله الرَّافِعِيُّ [٢].

ومَحَلُّه في الاستلقاء (١) كما قاله الأَذْرَعِيُّ: إذا جُعِلَ عرضُ القَبْرِ ممَّا يَلي القِبلة كالعادة، وإلَّا فقد قال المُتولِّي: يُستحَبُّ جَعلُ عَرضِ القَبْرِ ممَّا يَلي القِبلة كالعادة، وإلَّا فقد قال المُتولِّي: يُستحَبُّ جَعلُ عَرضِ القَبْرِ ممَّا يَلي القِبلة، فإن جُعِلَ طُولُه إليها بحيثُ إذا وُضِعَ فيه الميِّتُ تَكونُ رِجلاه إلى القِبلة، فإن فُعِلَ لضِيقِ مكانٍ؛ لم يُكرَه، وإلَّا كُرِه، لكنْ إذا دُفِنَ على هذا الوَجهِ لم يُنبَشْ (١)، وظاهرُ كلامِهم أنَّ الكراهة للتَّنزيهِ، وبَحَثَ الأَذْرَعِيُّ التَّحريمَ (١)، قال: لأنَّه شِعارُ اليَهودِ، فيُؤدِّي إلى انتهاكِ حُرمتِه وسبِّ صاحبِه.

<sup>=</sup> ما إذا لم يصل التُّراب المهال إلى المَيِّت، والوجوب على ما إذا كان يصل إليه إذا أهيل، وعلى كلَّ يحمل كلام جمع أطلقوا النَّدب أو الوجوب كما قاله النُّور (زي) وتبعه العلَّامة الحَلبي، وحينئذ فيجب ولو بملك غائب كما قاله، قاله في «حواشي الجلال» اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ومحله في الاستلقاء .. إلخ) ضعيف عند (مر) وابن حجر كما ذكره في شرحَيهما حيث جزَمًا بحرمة ذلك ووجوب النبش، وردًّا على المُتولي قوله، وإن تبعه الشَّارح كصاحب «العُباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لم ينبش .. إلخ) ضعيف كما علمت.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وبحث الأذرعي التَّحريم) أي: عند عدم الضرورة لذلك مع جزمه بعدم النبش عند دفنه كذلك، وقد علمت ضعفه مما تقدم.

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): «أي: يجب إن أدت إلى إهالة التراب، وقال الزيادي: ولو من مال الغير، فإن لم يلزم إهالة التراب لا يجب. (م ج)».

<sup>[</sup>٢] (الشَّرح الكبير) (٢/ ٤٥٠).

قال(١) شيخُ الإسلامِ[١]: وفي كَوْنِ ما قالَه مُوجبًا للتَّحريمِ نَظَرٌ، وعلى جَوازِه فينبغي أن تُرفَعَ رأسُه(٢) قليلًا على قياسِ ما ذكروا في «المختصر».

ويُسنُّ أن يُوضَعَ الميَّتُ على القَبْرِ، بحيثُ تكونُ رأسُه عند مُؤَخَّرِ القَبْرِ الذي سيَصيرُ عند رِجلَيْه، (وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقِ [٢]) فيُوضَعُ في اللَّحدِ، والأُولَى كما في «شرح المُهذَّب» [٣] وغيرِه: أن لا يُلحِدَه إلَّا الرِّجالُ (٣)، وإن كان امرأةً، بخلافِ النِّساءِ؛ لضَعفِهنَّ عن ذلك غالبًا، نعم يُسَنُّ لهنَّ كما في «شرح المُهذَّب» أن يَلِينَ حمْلَ المَرأةِ مِن مُغتَسَلِها إلى النَّعشِ، وتسليمَها إلى مَن في القَبْرِ، وحَلَّ ثيابِها فيه.

ويُستحبُّ أَن يُسترَ (٤١٤٤ القَبْرُ عندَ الدَّفنِ بثَوبٍ، رجلًا كان المَيِّتُ أو امرأةً؛ لأنَّه أَستَرُ ممَّا عَساهُ يَنكَشِفُ ممَّا كان يَجِبُ سَتْرُه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قال شيخ الإسلام .. إلخ) قال العلَّامة ابن حجر بعد نقله: ولا نظر فيه إن ثبت أن ذلك شعارهم، بل وإن لم يثبت؛ لأنَّ مخالفة الإجماع الفعلي يؤدي كل من رآه إلى أن يظن به السوء فلا يدعو له بل يسبه، وفي ذلك إلحاق ضرر عظيم، فهو قريب من دفنه بمقبرة الكفار المُصرَّح فيه بالحُرمة بجامع إلحاق الضرر في كل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ينبغي أن ترفع رأسه .. إلخ) ظاهره استحباب ذلك، ويرشحه على قياس ما ذكر في المختصر، لكن قال في «شرح العُباب» بعد ذكره طريقة المُتولي ما نصه: لا يتوهم من هذه العبارة أنَّه يوضع في القبر كذلك؛ لأنَّ ذلك إنَّما ذكر لبيان حدّ الطول، وأمَّا وضع المَيِّت في الكل فلا بدَّ فيه أن يكون وجهه إلى القبلة كما يأتي مع بيانه أنَّه لا يكفي الاستلقاء، نعم يأتي أن هذه الكيفية لا ينبش لها وإن حرمت اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إلَّا الرجال .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يستر .. إلخ) معتمدٌ، رجلًا كان المَيِّت أو امرأة .. إلخ، لكنَّه فيه آكد، وفي الخُنثَى آكد من الرجل كما في حال الحياة.

<sup>[</sup>١] «أسنى المطالب» (١/ ٣٢٦).

<sup>[</sup>٣] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٩١).

<sup>[</sup>٢] جاءت في (ش) من الشرح. [٤] في (ش): «يستتر».

(وَيَقُولُ) نَدبًا(١) (الَّذِي يُلْحِدُهُ: بِاسْم اللهِ) وباللهِ، (وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)؛ للاتِّباع، رواه أبو داودَ<sup>[1]</sup> والتِّرمذيُّ [1] وحسَّنه.

(وَيُضْجَعُ فِي الْقَبْرِ) على جَنبِه الأيمنِ نَدبًا، كما نَقَلَه في «الشرح الكبير»[١] عن المُتولِّي، وأَقَرَّه وجَزَمَ به في «الصَّغيرِ» و «الرَّوضة »[1] و «شرح المُهذَّب»[1] وإنْ أُوجَبَه الإمامُ (٢) وصَوَّبَه الإِسْنَوِيُّ [٦]، فيَجوزُ (٣) الوَضعُ على الأيسر أيضًا، وإن كان خِلافَ الأَفضل، كما في «شرح المُهذَّب» [٧]، لكنَّ قولَه عَقِبَ ذلك: «كما سبق في المُصلِّي مُضَطجعًا» [٨] يَدُلُّ على الكَراهةِ (١٤)؛ لأنَّ الذي قَدَّمَه هناك هو الكَراهةُ.

ويُسنُّ أَنْ يُسنَدَ وجهُه (٥) إلى جِدارِ القَبْرِ، وكذا رِجلاه، وأن يُجعَلَ في بقيَّةِ بَدَنِه بعضُ التَّجافي، فيكونَ كالقَوسِ ليَمنَعَه ذلك منَ الانكباب، وأن يُسنِدَ ظَهْرَه بلَبنةٍ ونحوِها ليَمنَعَه ذلك منَ الاستلقاءِ، وأن يُفضَى بخَدِّه الأيمنِ إلى تُرابِ أو لَبِنَةٍ (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: (ندبًا) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإذا أوجبه الإمام .. إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيجوز .. إلخ) تفريع على الأوَّل، وهو المُعتَمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يدل على الكراهة) أي: على إرادتها بقوله خلاف الأفضل كما أفصحت عنه عبارة (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويسن أن يسند وجهه .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أو لبنة) أي: طاهرة كما قيده به (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] السُنن أبي داود، (٣٢١٣) من حديث ابن عمر رَوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>[</sup>٢] (جامع التّرمذي) (١٠٤٦).

<sup>[</sup>٤] ﴿روضة الطالبينِ (١/ ٢٥١).

<sup>[</sup>٦] (المُهمَّات) (٣/ ٤٥٧).

<sup>[</sup>٨] «المجموع شرح المهذَّب، (٥/ ٢٩٣).

<sup>[</sup>٣] (الشرح الكبير) (٢/ ٥٥٠).

<sup>[</sup>٥] (المجموع شرح المهذَّب) (٥/ ٢٩١).

<sup>[</sup>٧] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٩٣).

مُبالغة في الاستكانة والذِّلَة رجاءَ الرَّحمةِ، ولو ماتَتْ كافرةً ولو حَربيَّةً ومُرتدةً وفي بَطنِها جَنينٌ مُسلمٌ ميِّتٌ؛ قُبِرَتْ بين مقابرِ المُسلِمينَ<sup>(۱)</sup> والكُفَّارِ وُجوبًا؛ لئلَّا تُدفَنَ الكُفَّارُ في مَقابرِ المُسلِمينَ، أو عكسُه، فإن ذلك مُحرَّمٌ اتّفاقًا، واستُدبِرَ بها القِبلةُ وُجوبًا ليَستقبلَ الجَنينُ القِبلةَ.

قال الإِسْنَوِيُّ [1]: وصُورةُ المَسألةِ ما إذا نُفِخَ فيه الرُّوحُ، وهو وقتُ التَّخليقِ (٢)، فإن كانَ قبْلَه دُفِنَتِ المرأةُ كيف يَشاءُ أهلُها؛ لأنَّ دفنَ الجَنينِ المَذكورِ لا يَجِبُ، فاستقبالُه بطَريقِ الأَوْلى. انتهى.

واعتُرِضَ (٣) عليه بـأنَّ المتَّجة أنَّه لا فرقَ بدليلِ أنَّه لا يَجـوزُ (١) إلقاءُ النُّطفةِ بـدَواءٍ أو غيـرِه، وأنَّـه لو وَجَبَ على الحامل قَـوَدُ ؛ وَجَبَ التَّأخيـرُ، وإنْ ظَنَنَّا

<sup>(</sup>١) قوله: (قبرت بين مقابر المسلمين .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو وقت التخليق) أي: إيجاد الخلق وظهوره؛ إذ العبرة في وجوب الدفن بظهور خلق الآدمي كما صرَّح به (مر) فيما سلف وعبارته هنا: «لو ماتت ذمِّية في جوفها جَنينٌ مسلم جُعل ظهرها للقبلة وجوبًا؛ ليتوجَّه الجَنينُ للقبلة حيث وجب دفنه لو كان منفصلًا؛ إذ وجه الجَنين لظهر [أمه]، وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار» اهـ.

وقوله: «ذمية» ليس بقيد، بل ومثلها الحربية والمرتدة كما علم مما سلف، وإنَّما ذكرها لكونها الغالب، ولذلك عبَّر بها الشَّيخان، وإن اعترضه في «المهمات» بكونه تعبيرًا ناقصًا وأن الأولى التعبير بـ «كافرة» ليشمل ما ذكر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واعترض) أي: اعترضه الزَّرْكَشِيُّ وابن العِماد وغيره كما أفصحت عنه عبارة «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (دليل على أنّه لا يجوز .. إلخ) ضعيف، والمُعتَمد الجواز ما لم تنفخ فيه الرُّوح، قياسًا على القول، كما ذكره (م ر) في باب أمهات الأولاد.

<sup>[</sup>١] «المُهمَّات» (٣/ ٥٠٠).

عدمَ نَفْخِ الرُّوحِ فيه، وفيه نظرٌ (۱)؛ لظُهورِ الفَرقِ بينَ حَمْلِ الحَيَّةِ والمَيِّتةِ، فإنَّ الغالِبَ في الأُوَّلِ الصَّيرورةُ إلى الحَياةِ، فكان أشدَّ احتِرامًا، بخلافِ الثَّاني، على الغالِبَ في الأُوَّلِ الصَّيرورةُ إلى الحَياةِ، فكان أشدَّ احتِرامًا، بخلافِ الثَّاني، على أنَّ بَعضَهم (٢) ذَهَبَ إلى (٣) جَوازِ إلقاءِ النُّطفةِ [١]، وإن كانَ الأوَّلُ أقربَ (١)، أمَّا لو كان الجَنينُ حيَّانُه شُدقَ جَوفُها وأُخرِجَ، ثمَّ دُفِنَتْ، وإلَّا فالصَّعيحُ لا يُشَوِّنُه بل يُتُركُ حتَّى يَموتَ الجَنينُ، ثمَّ تُدفَنُ، ويُكرَهُ أن يُجعَلَ (١) فالصَّعيحُ لا يُشَوِّنُ ، بل يُتُركُ حتَّى يَموتَ الجَنينُ، ثمَّ تُدفَنُ، ويُكرَهُ أن يُجعَلَ (١)

- (١) قوله: (وفيه نظر .. إلخ) هذا النظر ذكره العلَّامة في «شرح العُباب» بعد ذكر الاعتراض بلفظ بعد تسليم حرمة الإلقاء المذكور بأن الظَّاهر في حمل الحية الحياة .. إلخ.
- (٢) قوله: (على أن بعضهم .. إلخ) هو العلَّامة أبو بكر بن أبي سعيد الفراتي فيما حكاه عنه الكرابيسي، لكن في النُّطفة والعَلقة، وقال (م ر) في «شرحه»: «والرَّاجح تحريمُه بعد النفخ مطلقًا وجوازُه قبله» اهـ.
- (٣) قوله: (إلى جواز إلقاء النطفة) أي: والعلقة، بل والمضغة ما لم تنفخ فيها الرُّوح كما سلف.
- (٤) قوله: (وإن كان الأوَّل أقرب) ضعيف كما تقدم وإن حكاه المحب الطبري عن بعضهم ومال إليه في «الإحياء»، غير أنَّه لم يُصرِّح بالتَّحريم، واستوجهه العلَّامة ابن حجر، وفرق بينه وبين القول باستقرار النطفة في الرحم وقربها إلى الحياة غالبًا.
- (٥) قوله: (أما لو كان الجنين حيًّا .. إلخ) مقابل قوله: «ميت» فيما سلف من قوله: «وفي بطنها جنين مسلم ميت»، وعبارة (مر) في «شرحه»: «وينبش أيضًا في صور كما [لو] دفنت امرأة حاملٌ بجنين تُرجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فيُشقُّ جوفُها ويُخرج؛ إذْ شَـقُه لازمٌ قبل دفنها أيضًا، فإن لم تُرج حياتُه فلا، لكن يُترك دفنُها إلى موته ثمَّ تُدفن، وقول التَّنبيه: تُرك عليه شيءٌ حتى يموت ضعيفٌ؛ بل غلط فاحش فليُحذر» اهـ.
- (٦) قوله: (ويكره أن يجعل .. إلخ) انظر لِم لَم يحرم قياسًا على الدفن لغير القبلة
   حيث قالوا إنَّه علته أنَّه ربَّما يظن أنه غير مسلم فيسب ويتأذى بذلك، ووجه الظن في =

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: والمضغة والعلقة ما لم تتخلق. (تقرير م ج)».

في صُنْدُوقٍ، وأن يُوضَعَ تحتَه فُرُشٌ أو مِخَدَّةٌ؛ فإنَّه إضاعةُ مال، ولا تَنْفُذُ وصيَّتُه بشيء من ذلك.

وأمَّا ما وَرَدَ مِن أَنَّ شُـقْرَانَ رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ وَضَعَ فِي قَبْرِه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قَطيفةً حمراء كراهة أن تُلْبَسَ بعدَه عَلَي الله الله على على على الصّحابة ولا عِلْمِهم، على أَنَّها أُخرِجَتْ قبْلَ إهالةِ التُّراب، كما قاله صاحبُ «الاستيعاب»(١).

وقال جماعةٌ: إنَّ وَضْعَها كان مِن خصائصِه ﷺ.

نَعَم لوِ احتيجَ إلى الصُّندوقِ لنَحوِ نَداوةٍ أو نهر بحيثُ لا يَضبطُه إلَّا هو؛ فلا كَراهةَ، وتَنْفُذُ وصيَّتُه به، وكذا لو دُفِنَ بمَسْبَعَةٍ [٢] بحيثُ لا يَحفَظُه مِن سِباعِها إِلَّا هو، على ما بَحَثَه الأَذْرَعِيُّ، أو كان امرأةً لا مَحرَمَ لها، كما قاله المُتوَلِّى؛ لئلًّا يَمَسَّها الأجانبُ عند الدَّفن، وهو ظاهرٌ إن لم يُمكِن الاحتِرازُ مِن مَسِّها بدُونِه، ولم يُوجدُ نِساءٌ أقوياءُ على الدَّفن ولو أجانبَ.

الصندوق أنَّه صار شعار النصاري فربما يظن به ذلك، وقد يقال: إن توجيهه للقبلة ولو في الصندوق مانع من ذلك الظن، على أنَّه غير لازم أن الصندوق على هيئة التابوت الذي تدفن فيه أهل الذمة، ولو سلم فالقصد أن كراهة الدفن فيه من حيث هو فلا ما يعرض له من الأحكام بسبب آخر؛ فليتأمّل.

<sup>(</sup>١) قوله: (كما قاله صاحب الاستيعاب .. إلخ) هكذا في شرحي (م ر) و «الروض» فليس هو «استيعاب» العلَّامة ابن حجر الذي جعله حاشية على «العُباب» غير الشَّرح المزجى؛ فليُتنبُّه.

<sup>[</sup>١] رواه مسلم (٩٦٧) مختصرًا دون ذكر شقران، ورواه الترمذي (١٠٤٧) وقال حسن غريب. [٢] اسم للأرض الكثيرة السُّباع. ﴿أَسنى المطالبِ (٢/ ٣٤٠).

(بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ) القَبْرُ (قَامَةً وَبَسْطَةً (۱) أي: نَدبًا، وهما أربعةُ أَذرع ونِصفٌ (۱)، وإلَّا فأقلُ ما يُجزِئُ للدَّفنِ حُفرةٌ تَكتُمُ رائحةَ الميِّتِ وتَحرُسُه منَ السَّبُعِ، يَعسُرُ نبشُ مِثْلِها غالبًا.

قال الرَّافِعِيُّ [1]: والغَرضُ مِن ذِكرهما إنْ كانا متلازمينِ بيانُ فائدةِ الدَّفنِ، وإلَّا فبيَانُ وُجوبِ رعايتِهما، فلا يَكفي أحدُهما، ومنه يُؤخَذُ عدمُ الاكتفاءِ بالفَسَاقِيِّ التي تَمنَعُ السَّبُعَ ولا تَكتُمُ الرَّائحةَ.

وقد قال السُّبْكِيُّ (٣): في الاكتفاء بها نَظَرٌ (٢]؛ لأنَّها ليسَتْ مُعَدَّةً لكَتم الرَّائحةِ،

<sup>(</sup>۱) قوله: (قامة وبسطة) أي: والحكمة فيه مزيد الاحتراز عن ظهور الرائحة والحفظ من نحو السباع، وإنّما لم تطلب الزّيادة على ذلك؛ لأنّه أرفق بالمَيِّت والمُنزِل؛ لأنّه يتمكن من تناوله بسهولة ممن على شفر القبر، ويندب أيضًا أن يوسع من ينزل القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك؛ لما فيه من التحجر، وفي «المجموع»: «يستحب أن يوسّع القبر من قبل رجليه ورأسه». قال (مر): «أي: فقط، وكذا رواه أبو داود، والمَعنَى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب» اهـ. وما في «المجموع» ضعيف»، أو محمول على اللَّحد والشَّق كما فرضه ابن حجر فيهما، وأشار إليه (مر) بقوله: «والمَعنَى يساعده .. إلخ»، وقد نبَّه عليه (عش) فيما كتب، والحكمة في التوسيع إكرام المَيِّت بإنزاله منز لا واسعًا، بخلاف ضده فإن فيه نوع إهانة لـه، وكونه أرفق بالمَيِّت وبمن ينزله القبر إذ هو آمن من انعدامه بجدرانه حال النزول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أربعة أذرع ونصف) أي: بذراع الآدمي وهي ثلاثة ونصف بذراع النجار تقريبًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقد قال السبكي .. إلخ) ابن حجر في «التُّحفة»: «وقد قطع ابن الصلاح والسبكي وغير هما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنَّساء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأوَّل» اهـ.

<sup>[</sup>١] «الشَّرح الكبير» (٢/ ٤٤٧).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): (وبعضهم قال: لا تكفي وإن منعت، والصحيح أنها تجزئ. (م ج)).

ولأنَّها ليسَتْ على هَيئةِ الدَّفنِ(١) المَعهودِ شَرعًا(٢).

قال: وقد أطلقوا تحريمَ إدخالِ ميْتٍ على مَيْتٍ؛ لِما فيه مِن هَتكِ حُرمةِ الأَوَّلِ وظُهورِ رائحتِه، فيَجِبُ إنكارُ ذلك (٣). انتهى.

ولو وُضِعَ الميِّتُ على الأرضِ، وبُني ما يَكتُ مُ الرَّائحةَ ويَمنَعُ السَّبُعَ لم يَكْفِ<sup>(1)</sup>، ولو ماتَ إنسانٌ بسفينةٍ، والسَّاحلُ بعيدٌ أو به مانعٌ؛ وَجَبَ غسلُه وتكفينُه والصَّلاةُ عليه، ثُمَّ يُجعَلُ بين لَوحَينِ<sup>(0)</sup>؛ لئلَّا ينتفخَ، ثمَّ يُلقى في البَحرِ ليَنْبِذَه إلى السَّاحلِ<sup>(1)</sup>، وإن كانَ أهلُه كُفَّارًا<sup>(٧)</sup>، فعسى أنْ يَجِدَه مسلمٌ فيكفنه، فإن أُلقِيَ فيه بدونِ جَعْلِه بينَ لَوحينِ وثَقُلَ؛ لم يَأْثَموا<sup>(٨)</sup>، وإن كان أهلُ السَّاحلِ

- (٤) قوله: (لم يكف) أي: ما لم يتعذَّر الحفر، وإلَّا كفي، كما يؤخذ من «شرح» (مر).
  - (٥) قوله: (ثم يجعل بين لوحين) أي: ندبًا كما سيأتي في الشَّرح به (ع ش).
    - (٦) قوله: (لينبذه الساحل) بابه ضرب، كما في «مختار الصحاح».
      - (٧) قوله: (وإن كان أهله كفارًا) مِثله في «شرح» (م ر).
- (٨) قوله: (لم يأثموا .. إلخ) في «شرح البهجة» ما يوافقوه، وبه صرَّح (زي)، ومفهومه أنهم لو ألقوه بلا تثقيل أثِموا، وهو قضيَّة عبارة (م ر) في «شرحه»، وبه صرَّح (ع ش) فيما كتب.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولأنَّها ليست على هيئة الدفن .. إلخ) قال (ع ش): «ويؤخذ منه أنَّها لا تكفي، وإن فُرض منعها الرائحة» اهـ. لكن سيأتي عن (م ر) في «شرحه» ما ينافيه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المعهود شرعًا) أي: بل هي على هيئة البيوت المبنية تحت الأرض، وهي لا تتقاعد عن الغارات التي في الجبال وهي لا تكفي في الدفن، قاله (ع ش)، وفي كون المغارة لا تكفي وإن كان بابها من أعلى نظر ظاهر، فلعل مراده ما إذا كان بابها من غير جهة العلو؛ فليُحرَّر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيجب إنكار ذلك) قال (مر) في «شرحه» بعد نقل ما ذكر: «ومعلوم أنَّ ضابط الدفن الشَّرعي ما مرَّ، فإن مُنع ذلك كفى، وإلَّا فلا، سواء كان فسقية أم غيرها» اهد. وبه تعلم ضَعفَ ما تقدم عن (عش).

مُسلِمينَ (١)، فإن كانوا قُربَ السَّاحلِ ولا مانعَ؛ لَزِمَهم التَّأْخيرُ (٢) ليَدفنوه فيه، ويَنبغي (٣) ضَبطُ القُرب بأن لا يَتغيَّرُ (٤)، ولا يَنفجِرَ (٥) قبْلَ وُصولِه.

ويُسنُّ تشييعُ الجِنازةِ، والإسراعُ بها، والمُكثُ إلى الفَراغِ مِن دَفنِها ليَحصُلَ القِيراطانِ(٢)، الأوَّلُ بالصَّلاةِ عليه المَسبُوقةِ بالحُضورِ معه(٧)، والثَّاني بالحُضورِ

- (١) قوله: (وإن كانوا أهل الساحل مسلمين .. إلخ) نحوه في «شرح» (مر).
  - (٢) قوله: (لزمهم التَّأخير .. إلخ) معتمد.
- (٣) قوله: (وينبغي .. إلخ) أي: أخذًا من أنَّه لا يحرم تأخير دفنه ما لم يخش ما ذكر؛ لِما فيه من هتك حرمته، ولم يذكر ذلك (م ر) و(حجر) في شرحيهما.
- (٤) قوله: (بأن لا يتغير .. إلخ) لعل مراده بأن يغلب على الظن عدم تغيره وانفجاره قبل الوصول، ويحتمل أن المُراد بأن لا يغلب على الظن التغير والانفجار قبل ذلك؛ فليُتأمَّل وليحرر.
- (٥) قوله: (ولا ينفجر) عطف مغاير؛ إذ المُراد بالتغير ظهور الرائحة، ويحتمل أن المُراد به الأعم، فيكون من عطف الخاص، والنكتة فيه: الحثُّ على المحافظة على التحرز عنه ما أمكن، هذا إن نظر للمنفيين، فإن نظر لانتفائهما فهو من عطف العام؛ إذ انتفاء الأعم أخص من انتفاء الأخص كما هو مقرر في محله.
- (٦) قوله: (قيراطان .. إلخ) ذهب الأكثر إلى أن المُراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة عند الله، وقد قربها النبي على للفهم بتمثيله القيراط بأُحد، وهو في الأصل نصف سدس دينار، وقيل: نصف سدس درهم، وقيل: نصف عشر دينار، إلى غير ذلك.
- (۷) قوله: (المسبوقة بالحضور معه) أي: من نحو منزله، فهو شرط لحصول أصل القيراط لا لكماله، وهو الموافق لما في بعض نسخ (م ر)، وجزم به (زي)، وتبعه (ق ل) ومال إليه (ع ش)، وما في بعض نُسخ «شرح» (م ر)، وصرَّح به ابن عبد الحق على ما نقله (ق ل)، ومال إليه المُحقِّق الرَّشيدي؛ فهو ليس بشرط في حصول أصل القيراط، بل في كماله، فلو صلى من غير حضور معها حصل له قيراط، ولكن دون من كان معها، كما في بعض نسخ «شرح» (م ر) وقال (ع ش): إن الأوضح والأنسب بكماله أن يقول: له أجر في الجُملة كما قال فيمن حضر ولم يصل عليه اهد. بالمَعنى، وقد فرق العلَّمة الرَّشيدي بين الصَّلاة وبين الدَّفن حيث لم يحصل قيراطه إلَّا بالحضور معها من المصلى إلى تمامه بأن الصَّلاة أعظم من مجرد حضور الدَّفن، فكانت محصلة للقيراط بمُجرَّدها وإن لم يكمل إلَّا بسبق الحضور معها؛ فليُتأمَّل.

معه إلى تَمامِ الدَّفنِ، ولا يَكتفي بالمُواراةِ فقط، قال ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصلِّم عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَإِنَّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَإِنَّهُمَا كَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَإِنَّهُمَا كَالْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» [1].

وفي رواية: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ»[٢].

فإن اقتَصَرَ على الحُضورِ والصَّلاةِ؛ حَصَلَ له قيراطٌ واحدٌ، أو على الحُضورِ والدَّفنِ دُونَ الصَّلاةِ؛ لم يَحصُلُ له شيءٌ؛ لأنَّ حُصولَ الثَّاني مَشروطٌ بحُصولِ الأَّولِ، كما يُؤخَذُ ممَّا ذَكَرَه في «شرح المُهذَّب» [٦] من أنَّه لو صَلَّى عليه ثمَّ حَضَرَ [٤] وَحدَه ومَكَثَ حتَّى دُفِنَ؛ لم يَحصُلُ له القِيراطُ الثَّاني، وإن كان له أجرٌ في الجُملةِ.

وفي كتابِ الإيمانِ من «صحيح البخاريِّ»[٥] التَّصريحُ بأنَّ القِير اطَينِ غيرُ قِير اطِ الصَّلاةِ، فيكونُ الحاصلُ ثلاثةَ قراريطَ(١)، وهو ما اعتَمَدَه ابنُ الصَّبَّاغ وغيرُه.

ويَتعمَّدُ قِيراطُ الصَّلاةِ(٢) بتعدُّدِ الجَنائزِ، وإنْ صَلَّى عليها كلِّها دَفْعَةً واحدةً،

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيكون الحاصل ثلاثة قراريط) أجاب (ع ش) عن نحو ذلك بأن القراريط لمن باشر أعمال المَيِّت التي يحتاج إليها، والقيراطين لمن شهد فقط، وبه يتقوَّى ما اعتمده (م ر) من حصول القيراطين فقط، ويحمل ما في الصحيح مع كلام ابن الصَّباغ على المباشر، فلا معارضة ولا تضعيف جمعًا بين الأدلة الواردة في ذلك؛ فليُتامَّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويتعدد قيراط الصَّلاة .. إلخ) أي: إن حضر معها، على ما استظهره الشَّارح فيما بعد وتقدم تقييده به فيما [سبق]، وموافقة النور الزِّيادي وغيره له، ويحتمل حصوله وإن لم يحضر معها من منازلها على ما استوجهه العلَّامة الرَّشيدي فيما سلف، نعم لا يكمل القيراط إلَّا بذلك لكنَّه مخالف للشَّارح فيما بعد.

<sup>[</sup>١] رواه البخاريُّ (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥) من حديث أبي هُرَيرةَ رَيَخَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>[</sup>٢] رواه مسلم (٩٤٥). [٣] (المجموع شرح المهذَّب) (٥/ ٢٧٧).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): (أي: شهد بأن صلى ومشى إلى المدفن وحده أي: بأن سبقها. (م ج)».

<sup>[</sup>٥] (صحيح البخاريّ) (٤٧).

كما قاله السُّبْكِيُّ (١) والبَارِزِيُّ والأَذْرَعِيُّ، وظاهرٌ أنَّه يُشتَرطُ (٢) في ذلك الحُضورُ مع كلِّ منها.

والأَفضلُ الدَّفنُ بالمَقْبَرةِ، وأفضلُ مَقْبَرةٍ بالبَلدِ أَوْلى، وإنَّما دُفِنَ رسولُ الله عَلْمَ في بيتِه؛ لأنَّ مِن خواصِّ الأنبياءِ أنَّهم يُدفنون حيث يَموتون [1].

(۱) قوله: (قاله السبكي .. إلخ) أي: قال ما تقدم، وأفتى به الشّهاب (مر)، وتابعه ولده عليه حيث قال في «شرحه»: «ولو تعددت الجنائز واتحدت الصَّلاة عليها دفعة واحدة تعدد القيراط بتعددها كما استظهره الأَذْرَعِيُّ، وبه أجاب قاضي حماة والبارزي، وأفتى به الوالدرحمه الله تعالى، نعم لو صلى من غير حضور معها حصل له قيراط دون من كان معها»، ونقل (زي) أن قوله: «نعم .. إلخ» مرجوع عنه اهد.

(Y) قوله: (وظاهر أنّه يُشتَرط .. إلخ) قد علمت أن الشّرط قائل بأن الحضور شرط لحصول أصل القيراط، وهو موافق في ذلك لما قاله السبكي موافقة للبارزي على ما نقله في "شرح العُباب"، وعبارته مع المَتن: "فرع: من صلى مع جماعة دفعة فالظّاهر كما قاله الأذرعي، ونقله عن البارزي تعدد القيراط بعددهم نظرًا إلى تعدد الجنائز، وفضل الكريم أوسع من ذلك، قال: ولا نقل فيه، وإنّما وقع السُّؤال عنه بعد الثَّلاثين وسبع مئة، ومن جملة من وافق البارزي على ذلك السُّبكيُّ لما سأله عنه الأذرعيُّ فإنه أجاب بما ملخصه: ليس القيراط على الصَّلاة حتى يقال بتعدده بعدد المصلى عليهم، بل هو مشروط بشهودها مع أهلها حتى يصلى عليها كما جاء في الحديث، وحينئذٍ إنَّما يتحقق فيمن شهد جنازتين أهلها حتى صلى عليهما صلاة واحدة فحينئذِ الذي يظهر تعدده بكل ميت؛ لأنَّ من مكانهما حتى صلى عليهما صلاة واحدة فحينئذِ الذي يظهر تعدده بكل ميت؛ لأنَّ الشَّارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت، فلا فرق بين الدفعة والدفعات اهـ مع بعض تصرف واختصار، ومنه تعلم أن قول الشَّارح قاله السُّبكي إنَّما هو بهاء الضَّمير العائد على ما قبله، وأن قوله: "وظاهره .. إلخ" من كلامه تبعًا للبارزي، وموافقة لبعض نسخ شرح (م ر)؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>۱] فيه حديث رواه الترمذي (۱۰۱۸) عن عائشة رَحَوَلَهُ عَنَهَ قالت: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فقيه، فقال أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قال: «مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الذِي يُحِبُّ أَنْ يُذُفَقَ فِيهِ»، اذفِنُوهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ.

واستَثنَى الأَذْرَعِيُّ وغيرُه الشَّهيدَ(١)، فيستحبُّ دفنُه حيث قُتِلَ(٢)؛ لحديثٍ فيه.

قال: ولو كانتِ المَقبَرةُ مغصوبة أو سَلَبَها ظالمٌ اشتراها بمالٍ خَبيثٍ أو نحوَ هما، أو كان أهلُها أهلَ بِدعةٍ أو فِستِ، أو كانَتْ تُربتُها فاسدةً، أو كان نَقْلُ المَيِّتِ إليها يُؤدِّي إلى انفجارِه؛ فالأفضلُ اجتنابُها.

قال شيخُ الإسلامِ (٣): بل يجبُ في بعضِ ذلك (١)، قال: وفي «فتاوى» القَفَّالِ أنَّ الدَّفنَ في البيتِ مكروة، وقال الأَذْرَعِيُّ: إلَّا أن تَدعُو الحاجةُ (٥) إليه أو المَصلَحة، كما مرَّ (١) على الأَوَّل أنَّه خِلافُ الأَوْلَى لا مكروة (٧)، ولو قال بعضُ الوَرثةِ: يُدفَنُ في مِلكِه أو مِلكى وباقيهم في المُسَبَّلَةِ أُجِيبَ (٨) طالِبُها (١].

<sup>(</sup>١) قوله: (واستثنى الأذرعي وغيره الشُّهيد .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حيث قتل) أي: ولو بقرب مكة ونحوها، كما في «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو كانت الأرض مغصوبة إلى قوله: قال شيخ الإسلام .. إلخ) نحوه في «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (في بعض ذلك) منه الأرض المغصوبة فيجب اجتنابها، كما يؤخذ من شيخ الإسلام المُتقدِّم وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إلَّا أن تدعو الحاجة) أي: حيث يجب اجتناب المقبرة لنحو غصب.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أو المصلحة كما مر .. إلخ). حيث يستحب اجتناب المقبرة لعارض مما مر كوقف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أنّه خلاف الأولى لا مكروه) نحوه في «شرح» (مر) وعبارته: «ويكره الدفن بالبيت كما قاله القَفَّال إلَّا أن تدعوا إليه الحاجة أو المصلحة كما سيأتي، على أن المشهور أنَّه خلاف الأولى لا مكروه .. إلخ».

<sup>(</sup>٨) قوله: (أجيب طالبها) معتمد، كما صرَّح به (م ر) في الشرحها.

<sup>[</sup>١] «أسنى المطالب» (١/ ٣٢٤).

فإنْ بادَرَ بعضُهم بدَفنِه في المَورُوثِ، فللباقين نقلُه مع الكَراهةِ (١٠ لهَتكِ حُرمتِه، ذَكَرَه في «الرَّوضة» كأصلِها بدلَ حُرمتِه، ذَكَرَه في «الرَّوضة» كأصلِها بدلَ الكَراهةِ بخِلافِ الأَوْلى (٢٠)، وليس للمُشتري منَ الوَرثةِ (٣) نَقلُه إن كان الشِّراءُ بعد الدَّفنِ، نَعَم يُخَيَرُ (٤) إن جَهِلَ أو يَدفِنُه في ملكِه.

قال ابنُ الصَّبَّاغِ(٥): عندي أنَّـه لا يُنقَلُ؛ لهِتكِ حُرمتِه، وليس في إبقائِه إبطالُ حقِّ غيره.

قال في «الرَّوضة»[١٦]: وبما قاله قَطَعَ في «التَّتِمَّة».

ف إن تنازعوا في مَقْبَر تَينِ، ولا وَصِيَّة، فبَحَثَ الأَذْرَعِيُّ أَنَّه يُجابُ طالبُ الأَصلحِ المَيِّتِ لنَحوِ قُربِ أو مُجاورةِ أَخيارٍ، ولوِ اتَّفقوا على خِلافِ الأَصلحِ؛ فللحاكم الاعتراضُ عليهم (٢)، كما لو اتَّفقوا على تكفينِه في ثوبٍ واحدٍ، فإنِ استوَتْ مَقبَرتانِ، فإن كان المَيِّتُ ذكرًا أُجيبَ مَن تقدَّمَ في الصَّلاةِ (٧) والغُسلِ، فإنِ اسْتَوَقْ أَقْرَعَ، أو أُنثَى أُجيبَ القَريبُ دونَ الزَّوج، ذَكرَه ابنُ الأستاذِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (فللباقين نقله مع الكراهة .. إلخ) معتمد كما جزم به (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بخلاف الأولى .. إلخ) ضعيف، أخذًا مما سلف عن «المجموع» و «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وليس للمشتري من الورثة .. إلخ) أي: لسبق حقهم كما قاله (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (نعم يخير .. إلخ) أي: وللمشتري الانتفاع بمحلّ الدَّفن بعد بِلى المَيِّت أو اتفاق نقله، كما في الشرح» (م ر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال ابن الصباغ .. إلخ) معتمد كما جزم به (مر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (فللحاكم الاعتراض عليهم .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أجيب من تقدم في الصّلاة .. إلخ) فيقدم الأب كما صرَّح به (ع ش).

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (١/ ٦٤٧).

ويُسنُّ التَّلقينُ بعد الدَّفنِ (۱)، فيَجلِسُ عند رأسِه إنسانٌ (۱) ويَقولُ: يا فُلَانُ ابنَ فلانِ، أو يا عبدَ اللهِ (۱) ابنَ أَمَةِ اللهِ، اذكُرِ العَهدَ الذي خَرجْتَ عليه منَ الدُّنيا شَهادةَ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، وأنَّ الجنَّةَ حقُّ، وأنَّ النَّارَحقُ، وأنَّ البَعثَ حقُّ، وأنَّ السَّاعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ اللهَ يَبعَثُ مَن في القُبورِ، وأنَّ البَعثَ حقُّ، وأنَّ السَّاعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ اللهَ يَبعَثُ مَن في القُبورِ، وأنَّ البَعثَ رَضِيتَ باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دِينًا، وبمُحمَّد عَلَيْ نبيًّا، وبالقُرآنِ إمامًا، وبالكَعبةِ قِبلةً، وبالمُؤمنينَ إخوانًا.

ولا يُلقَّنُ الطِّفلُ (٤) ونحوه (٥)، ذَكَرَ ذلك النَّووِيُّ [١].

وأَنكَرَ بعضُهم قولَ: «يا ابنَ أَمَةِ اللهِ»؛ لأنَّ المَشهورَ أنَّ النَّاسَ يُدعَوْنَ يومَ القيامةِ بآبائهم، كما نبَّه عليه البُخاريُّ في «صحيحه»[٢]، قال شيخُ الإسلام[٣]:

<sup>(</sup>١) قوله: (بعد الدفن) أي: لأنَّه أقرب إلى حال سؤاله كما أفاده (م ر) و (حجر)، خلافًا لابن الصلاح في ترجيحه أنَّه قبل إهالة التُّراب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنسان .. إلخ) وينبغي أن يكون من أهل الدين والصلاح من أقربائه، وإلَّا فمِن غيرهم كما ذكره الأذرعِيُّ وأقرَّه (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو يا عبد الله) هذا التَّخيير للنَّوويِّ في «مجموعه» كما نقله (م ر) وأقرّه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا يلقن الطفل) أي: ولو مراهقًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ونحوه) كالمجنون الذي لم يتقدمه تكليف لعدم افتتانهما، ويؤخذ من العِلَّة أن الأنبياء لا يلقنون، وهو كذلك، على أن الأصح أنهم لا يسألون؛ لأنَّ غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل النبي عن نفسه؟ بخلاف الشَّهيد، وإن استثناه بعضهم قياسًا على عدم الصَّلاة عليه؛ إذ ظاهر إطلاقهم يخالفه كما قاله (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] ﴿رُوضَةُ الطَّالْبِينَ﴾ (٢/ ١٣٨).

<sup>[</sup>٧] بوَّب رَحَمُاللَّهُ (٦١٧٧) «باب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ» وروى فيه حديث ابن عمر «إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ».

<sup>[</sup>٣] «أسنى المطالب» (١/ ٣٢٩).

وظاهرٌ(١) أنَّ مَحَلَّه في غَيرِ المَنفيِّ(١) ووَلدِ الزِّنا.

قال الزَّرْكَشِـيُّ (٣): قال صاحبُ «الاستقصاء»: ويُسـنُّ إعادةُ التَّلقينِ ثلاثًا، وهو نَظيرُ التَّلقينِ (٤) عند المَوتِ [١٦]. انتهى.

ولا يُعارِضُ التَّلقينَ قولُه تعالى: ﴿ وَمَا آنَت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [1] ، وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا شَبْهُوا بالمَوتى ؛ تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا شَبْهُوا بالمَوتى ؛ لأنَّ المُرادَ بهم الكُفَّارُ (٥) ، شُبِهُوا بالمَوتى ؛ لعَدمِ انتفاعِهم بالمَسمُوعِ ، أو هذا يكونُ في وقت دونَ وقت، وقد نادى عَلَيْهُ أهلَ القَليبِ وأسمَعَهم ، وقالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ ، لَكِنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا » [١٤] وقال في الميِّتِ: «أَنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِكُمْ » [١٥] .

(وَلا يُبْنَى) أي: القَبْرُ (وَلا يُجَصَّصُ) أي: لا يُبيَّضُ بالجِصِّ؛ أي: الجِبسِ(٢٠)؛

<sup>(</sup>١) قوله: (وظاهره) جزم به ابن حجر في «التُّحفة»، خلافًا للزِّيادي؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أن محله في غير المنفى .. إلخ) نحوه في «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال الزَّرْكَشِيُّ .. إلخ) لم يقل ذلك (م ر) في «شرحه» عند الكلام على التلقين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو نظير التلقين .. إلخ) مقتضاه أنَّه يسن تثليث التلقين عند الموت مع أنهم قالوا في كيفيته أنَّه يُذكر عند المَيِّت: «لا إله إلَّا الله» من غير قولِه للميت: «قُل» ونحوه، فإذا قالها مرة سكت، فإن تكلم المَيِّت بغيرها ذكرها وهلم، ولم أر ذِكرَ التَّثليث لهم؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأنَّ المُراد بهم الكفار) أي: الأحياء كما ينبئ عنه ما بعده.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: الجبس) ومثله النورة البيضاء أعني الجير، كما في «شرح» (مر).

<sup>[1]</sup> ينظر: دأسني المطالب، (١/ ٣٣٠).

<sup>[</sup>۲] فاطر: ۲۲.

<sup>[</sup>٣] النمل: ٨٠.

<sup>[</sup>٤] رواه البخاري (١٣٧٠) من حديث ابن عمر رَسِّمُالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>[0]</sup> رواه البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠) ضمن حديث لأنس رَعَوَالِلَهُ عَنه.

أي: يُكرَهُ ذلك (١)، عن جابرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُجَصَّصَ القَبْرُ، وأَن يُبَنى عليه، وأَن يُعَلَدُ عليه». رواه مسلم [١]، زاد التَّرمذيُّ [٢]: «وأَن يُكتَبَ عليه، وأَن يُوطَأَ». وفي روايةٍ صَحيحةٍ [٣]: «نهى أَن يُبنَى القَبْرُ».

وسواءٌ في البِنايةِ القُبَّةُ وغيرُها(٢)، وفي المَكتُوبِ اسمُ صاحبِه (٢) وغيرُه (٤) في لَوحٍ عند رأسِه أم في غيرِه، قاله في «شرح المُهذَّب» [٤]، لكن قال الزَّرْكَشِيُّ: لا وجه لكراهة كِتابةِ اسمِه (٥) وتاريخ وفاتِه. انتهى.

(۱) قوله: (أي: يكره ذلك) قال (مر): "ويستثنى من ذلك ما إذا خُشي نبشُه فيجوز بناؤه وتجصيصه حتى لا يقدر النَّباش عليه كما قاله الشَّيخ أبو زيد وغيره، ومثله ما لو خُشي عليه مِن نَبش الضَّبع ونحوه، أو يجرفه السيل» اهـ. وينبغي أن ذلك ولو في المسألة، ومن ذلك ما يجعل من بناء الحجارة على القبر خوفًا من أن ينبش قبل بلاء المَيِّت لدفن غيره كما أفاده (عش)، وصرَّح ابن حجر بأنه لو اعتاد سباعُ ذلك المحلّ الحفرَ عن موتاهم وجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه.

- (٢) قوله: (وسواء في البناء القبة وغيرها) معتمد كما في «شرح» (م ر).
- (٣) قوله: (وفي المكتوب اسم صاحبه) ضعيف أو محمول على ما لم يحتج إليه، فقد قال (مر) في «شرحه»: «يؤخذ من قولهم أنّه يستحب وضعُ ما يُعرف به القبور أنّه لو احتيج إلى كتابة اسم المَيّت لمعرفة الزيارة كان مستحبًا بقدر الحاجة، لا سيّما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلّا بذلك عند تطاول السّنين» اهـ.
- (٤) قوله: (وغيره) أي: ولو قرآنًا، خلافًا لتعرُّضه للدَّوس عليه والنَّجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرر النَّبش في المقبرة المُسبلة فإنه مردودٌ بإطلاقهم، لا سيَّما والمحذور غير محقَّق، كما أفاده (م ر) في «شرحه».
- (٥) قوله: (لكراهة كتابة اسمه .. إلخ) أي: حيث احتيج إليه كما سلف عن (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>۱] اصحيح مسلم، (۹۷۰). [۲] اسنن التُّرمذي، (۹۷۰).

<sup>[</sup>٣] رواه ابن ماجه (١٥٦٤) من حديث أبي سعيد الخُدري رَهَوَالِلْكَتَهُ نهى أن يُبْنَى عَلَى القَبْرِ.

<sup>[</sup>٤] (المجموع شرح المهذَّب، (٥/ ٢٩٨).

إلَّا أنَّه يَحتاجُ إلى مُخَصِّصٍ (١)؛ لشُمولِ الخَبَرِ كلَّ ذلك، فإنْ كانَ البِناءُ في مَقبَرةٍ مُسَبَّلَةٍ؛ هُدِمَ (٢)، ........

(۱) قوله: (إلَّا أنَّه يحتاج إلى مخصص .. إلخ) قد يقال مخصص القياس على وضع ما تعرف به القبور كما أشار إليه (مر) فيما سلف فيكون مستحبًّا، فضلًا عن جوازه من غير كراهة، والعجب من الشَّارح كيف خفي عليه ذلك، وكأنه تبع شيخه في «التُّحفة»، ولم ينظر النهاية التي أشار فيها لما ذُكر.

(۲) قوله: (فإن كان البناء في مقبرة مسبلة هدم) أي: لحرمة وضعه ما لم يكن لفرض مما سلف كما أشار إليه (مر) في «شرحه» وصرَّح به (حجر)، وأقرَّه عليه (ع ش)، ومحل وجوب الهدم أيضًا إذا عرف حاله في الوضع، فإن جهل ترك حملًا على وضعه بحق كما أفاده (مر) في «شرحه»، ومن ذلك غالب ما في القرافة من الأمزجة [1] وغيرها لا سيَّما قبة إمامنا الشافعي وصَّلَيْتَهُ عَنه، فما أفتى به جماعة من هدمها مردودٌ، بل هو غير صواب مع ما في ذكره صراحةً من إساءة الأدب مع إمامهم ومقلدهم، وقد أجحف ابن حجر في نقله وارتضاه وبالغ حتى قال: «وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يُخش منه مفسدةٌ فيتعيَّن الرَّفع للإمام» اه.

والمُراد بالمُسبلة: ما جرت عادة أهل ذلك المحل بالدفن فيها وإن لم يصدر وقفها من أحد، ومثلها الموقوفة بالأولى، وبينها وبين المُسبلة عُموم وجهي يجتمعان فيما وقف واعتيد الدفن فيه كقرافة مصر، على ما قيل من أن عمر بن الخطاب وَ وَيَلَيْكَهُنهُ وقفها لدفن موتى المسلمين، وتنفر د المُسبلة في موات اعتيد الدفن فيه من غير أن يوقف، وتنفر د الموقوفة بما وقف ولم يعد للدفن فيه، وبهذا يرد على العلَّامة (ع ش) والفاضل الرَّشيدي حيث جزما بأن قول (م ر): «ومثله بالأولى موقوف» لا حاجة إليه، إلَّا إن جعلت الواو في قوله في تفسير المُسبلة، وإن لم تكن موقوفة للحال، فإن كانت للغاية فلا، والرد ظاهر، وكما يحرم البناء فيهما كذلك تحرم الزراعة ولو بعد البلاء؛ لأنَّه لا يجوز الانتفاع بهما بغير الدفع فيقلع، وقول المُتولي: «يجوز بعد البلاء» محمولٌ على المملوكة قاله في «التَّحفة»، ولو انمحق المَيِّت وصار ترابًا جاز نبشه والدفن فيه، بل تحرم عمارته، وتسوية ترابه في مُسبلة لتحجيره على الناس، قال بعضهم: إلَّا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق، ويؤيده على الناس، قال بعضهم: إلَّا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق، ويؤيده تصريحهما بجواز الوصية بعمارة قبور الصلحاء أي: في غير المُسبلة على ما يأتي في الوصية؛ لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك اهد. ونازعه الشَّارح في قوله أي: في غير المُسبلة، ونقل عن لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك اهد. ونازعه الشَّارح في قوله أي: في غير المُسبلة، ونقل عن (م ر) ما يخالفه، وجزم به، وقال (م ر) في «شرحه» بعد تقريره أن نبشه بعد دفنه وقبل بلائه =

<sup>[</sup>١] كذا والذي في تحفة المحتاج : الأبنية.

وصرَّحَ في «شرح المُهذَّب»[١] وغيرِه بتَحريمِ البِناءِ فيها، وكلامُ المُصنِّفِ يحتَمِله بحَمْلِ النَّهي فيه على كلِّ مِن كَراهتَي التَّنزيهِ والتَّحريمِ.

قال الأَذْرَعِيُّ: ويَقرُبُ إلحاقُ المَواتِ بالمُسَبَّلةِ؛ لأنَّ فيه تضييقًا على المُسلِمينَ بما لا مَصلَحةَ ولا غَرضَ شَرعيٌ فيه (١١)، بخِلافِ الأحياءِ.

= عند أهل الخبرة بتلك الأرض حرام ما نصَّه: أما بعد البلاء عند مَن مرّ فلا يحرم النَّبش بل تحرم عمارته وتسوية ترابه عليه إذا كان في مقبرة مُسبلة لامتناع الناس عن الدفن فيه لظنهم به عدم البلاء، ومحل ذلك كما قاله الموفق ابن حمزة في «مشكل الوسيط» ما لم يكُن المدفون صحابيًا أو ممن اشتهرت ولايته، وإلَّا امتنع نبشُه عند الانمحاق، وأيَّده بعض المتأخرين بجواز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لِما فيه من إحياء الزيارة والتبرك؛ إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المُسبلة اهد.

وفي قول ابن حجر: "وإن انمحق"، وقول (مر): "عند الانمحاق .. إلغ" إشارة"، بل صراحة في جواز الانمحاق على الصحابة ومن اشتهر بالولاية أو الصلاح، وأن ما ورد من عدم جواز انمحاقهم لا سند له صحيح، وبفرض صحّته فهو محمول على أن الأرض لا تسلط عليهم حتى يصيروا من أجزائها كما قالوه في عجب الذنب على القول بفنائه، وأن الله تعالى يفنيه من غير تسلط الأرض عليه بالمَعنى المذكور، وبه يندفع الإشكال لمخالفة ذلك للعيان من فناء غالب العلماء العاملين بل الأولياء المشهورين والصحابة والصالحين، ويضمحل تعصب المتعصبين والظن بهم غير ما يليق بمقامهم، نعم الأنبياء وكذا الشهداء المخصوصين لا تأكل الأرض أجسادهم، وإن نازع بعضهم في الشهداء، وإنّما أطلنا الكلام هنا؛ لظهور الجهل بهذه الأحكام مع النص عليها من الأعلام.

(۱) قوله: (ولا غرض شرعي فيه .. إلغ) يحتمل اتحاده مع المصلحة فيكون العطف للتفسير، ويحتمل أن به المصلحة الشَّرعية وإن لم يقصدها الفاعل كما في نفس الإحياء من نفع المسلمين بالأجرة والتوسيع عليهم بالعامر من البقاع وإن لم يقصده الفاعل، بل وإن لم يتحقق ذلك أحياه بنفسه لتنزهه بل وإن لم يتحقق ذلك أحياه بنفسه لتنزهه فقط؛ لأنَّ العرة بالشأن.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٩٨).

ولا بأسَ بتَطِينِ القُبورِ (۱)، ولا بمَشي المُنتعِلِ بينَها (۱)، ويُكرَهُ الجُلوسُ (۱) على القَبْرِ والاتِّكاءُ عليه، ووطؤه (۱) إلَّا لحاجةٍ (۱)، كأنْ لا يَصِلَ إلى قَبْرِ مَن يَزورُه أو يَدفنُه ولو أَجنبيًّا إلَّا بوَطئِه.

وما ذَكَرَ مِن كَراهةِ ما ذَكَرَ هو ما في «الرَّوضة»[٢] وغيرِها، وخالَفَه في «شرح مسلم»[<sup>٣]</sup> فصرَّحَ بحُرمةِ ذلك<sup>(١)</sup>، وقَيَّدَ الأَذْرَعِيُّ المَسألةَ بغَيرِ المُسلِم<sup>(٧)</sup>، بخِلافِ

(۱) قوله: (بتطيين القبور .. إلخ) أي: طلي ترابها بالطين؛ إذ لا يقصد به الزينة، بخلاف التجصيص، وذلك بعد رفعه قدر شبر تقريبًا وتسطيحه ندبًا، وإن صار شعار الرافضة؛ إذ السُّنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها، وقد ورد أنَّه عَلَيْهُ سطح قبر ابنه إبراهيم، وصحَّ عن القاسم بن محمد أن عمته عائشة رَحَالِيَهُ عَنها كشفت له عن قبره عَلَيْهُ وقبر صاحبيه فإذا هي مسطحة مسطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.

(٢) قوله: (ولا بمشي المنتعل بينها) أي: ما لم يكن بها نجاسة، وإلَّا فالأولى إلقاؤهما؛ لِما ورد من الأمر بذلك المحمول على النَّدب.

(٣) قوله: (ويكره الجلوس .. إلخ) معتمد.

(٤) قوله: (ووطؤه) أي: نجاسة رطبة، وإلَّا حرم كالبول والتغوط عليه، والمُراد بالغير ما حاذى المَيِّت، والحاصل أن المشي بين القبور ليس بحرام مطلقًا، وأن تنجيس نحو المُحتَرم منها حرام كما في البول والتغوط عليها وإن وطئها ولو بنجاسة جامدة ليس بحرام، كما صرَّح به (ع ش).

(٥) قوله: (إلَّا لحاجة) أي: فلا يكره.

(٦) قوله: (بحرمة ذلك) ضعيف.

(٧) قوله: (بغير المسلم) ولو مهدرًا كما يُؤخذ من «شرح» (م ر)، وصرَّح به ابن حجر في «التُّحفة».

<sup>[</sup>٢] ﴿رُوضَةُ الطَّالِبِينِ ﴾ (٢/ ١٣٩).

<sup>[</sup>٣] (شرح النُّووي على مسلم) (٧/ ٢٧).

قَبْرِ الحَربِيِّ والمُرتدِّ(١) ونحوِهما(٢)، وبَحَثَ (٣) أنَّه لا حُرمةَ لقَبْرِ الذِّمِّيِّ ونَحوِه (١) في نَفْسِه، قال: لكن ينبغي اجتنابُه (٥) لأجل كَفِّ الأذَى عن أَحيائِهم إن وُجدوا.

ويُسنُّ أَن يُوضَعَ صَخرةٌ (١) أو خَشبةٌ أو نحوُ هما عند رأسِه. قال (٧) المَاوَرْدِيُّ [١]: وعند رِجلَيْه أيضًا ليُعرَفَ فيُزارَ، ويُدفَنَ إليه مَن ماتَ مِن أهلِه، وأنْ يُرَشَّ القَبْرُ بماءِ (١٠)، ويُنذَبُ أن يَكونَ طاهرًا (٩) باردًا، ويَكفي المَطرُ (١٠)، كما بَحَثَه الأَذْرَعِيُّ،

(١) قوله: (بخلاف الحربي والمرتد) أي: فلا يُكره فيه ما ذكر، بل لا يحرم تنجيسه حتى بالبول والغائط، ولا عبرة بتأذي الأحياء كما ذكره (ع ش) على (م ر).

- (٢) قوله: (ونحوهما) لينظر ما المُرادبه، ولعله من نكفره ببدعته كالفلاسفة مثلًا.
  - (٣) قوله: (وبحث الأذرعي .. إلخ) معتمد.
  - (٤) قوله: (ونحوه) لعل المُراد به المؤمن والمهادن؛ فليراجع.
- (٥) قوله: (ينبغي اجتنابه) أي: وجوبًا في نحو البول والغائط، ندبًا في نحو الجلوس عليه.
- (٦) قوله: (صخرة .. إلخ) أي: ليعرف بها قبر المَيِّت على الدَّوام، وقضيته ندبُ عِظم الحَجر ونحوه وهو ظاهر؛ إذ لا يثبت كذلك إلَّا العَظيم، كما في «شرح» (مر).
  - (٧) قوله: (قال الماوردي .. إلخ) حكاه عنه (م ر) في «شرحه» ولم يتعقبه.
- (٨) قوله: (وأن يرش القبر بماء .. إلخ) أي: بعد تمام الدفن؛ لفعله ﷺ ذلك بولده إبراهيم، ولِما فيه من التفاؤل بالرحمة وتبريد المضجع للميت وحفظ التُّراب من تناثره.
- (٩) قوله: (ويندب أن يكون طاهرًا) عبارة (مر) في «شرحه»: «والأولى أن يكون طهورًا باردًا» اهـ. ونحوه في «التُحفة» لابن حجر، ويؤخذ منه أن الرَّش بالمُستعمل كالساخن خلاف الأولى، بخلاف قول الشَّارح فإنه لا يفيد إلَّا الثاني، بل ربَّما فهم منه أن النَّجس خلاف الأولى لو لا ما يأتى عن الأَذْرَعِيِّ بعيد ذلك.
- (١٠) قوله: (ويكفي المطر .. إلخ) أي: كما جزم به ابن حجر في «التُّحفة»، ومال إليه (ع ش)، لكن نقل البابلي عن (م ر) أنَّه لا يكفي المطر، ولا بدَّ من الرَّش، وقد سكت عنه (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] (الحاوي الكبير) (٣/ ٢٥).

وجَزَمَ به اليَمنيُّ في «تَمْشِيَتِه»[١]، ويُؤيِّدُه التَّعليلُ بأنْ لا تَنسِفَه الرِّياحُ، لكن قال الغَزِّيُّ (١): فيه نَظَرٌ يُعرفُ منَ الغَسلِ، أي: حيثُ لم يَسقُطْ بالغَرقِ ونحوِه.

ويُكرَهُ رشَّه بماءِ الوَردِ(٢) ونحوِه، كطِلائِه بالخَلوقِ(٣)، وضَربُ مِظَلَّةٍ عليه(١)، واستلامُه وتقبيلُه (٥)، والظَّاهرُ كما قال الأَذْرَعِيُّ كراهةُ رشَّه بالنَّجس أو تحريمُه (٢).

(١) قوله: (لكن قال الغزي .. إلخ) فيه ميل إلى كلامه، وقد يفرق بينه وبين الغَسل بأن القصد من الغَسل التكريم، ولا يحصل ذلك بالغرق، والمقصود هنا امتثال الأمر مع الاقتداء بالوارد لمعنى يحصل بالمطر أعنى التناول ونحوه، فلا معنى للزيادة عليه.

(٢) قوله: (ويكره رشه بماء الورد .. إلخ) اعتمده (م ر) و (حجر).

(٣) قوله: (بالخلوق) بالخاء المُعجَمة والقاف على وزن رسول، قال في «المصباح» من مادة خلق: «والخلوق مثل رسول ما يُتخلق به من الطّيب» اهـ.

- (٤) قوله: (وضرب مظلة عليه) قال في «المصباح»: والمظلة بكسر الميم وفتح الظاء: البيت الكبير من الشَّعر وهو أوسع من الخباء، وإنَّما كسرت لأنَّه اسم آلة، ثمَّ كثر الاستعمال حتى سموا العريش المتخذ من جريد مظلة على التَّشبيه. وقال الأزهري: وأمَّا المظلة فرواه ابن الأعرابي بفتح الميم، وغيره يجيز كسرها. وقال في «مجمع البحرين»: الفتح لغة في الكسر، والجمع المظال، وزان دواب اه. باختصار، ومحل الكراهة ما لم تكن لمنع نحو السيل الجارف.
- (٥) قوله: (واستلامه وتقبيله .. إلخ) أي: ما لم يكن يقصد، وإلَّا ندب حتى تقبيل أعتابهم، كما يُؤخذ من (شرح) (م ر) وصرَّح به (ع ش).
- (٦) قوله: (كراهة رشه بالنَّجس أو تحريمه) حكاه ابن حجر في «التُّحفة» ولم يتعقبه بشيء، وقال (مر) بعد حكايته في «شرحه»: «قلت: والأوجه الثاني لما في فعل ذلك من الإزراء بالمَيِّت، ويدل له ما مرّ من حرمة البول عليه أو على جداره، ولا وجه للأول بل هو بعيد» اهد. ولعل الشَّارح لم يترجح له فيه شيء كشيخه في «التُّحفة»، وليس هو بمقلد في التَّرجيح كما سلف، وفي عبارة بعضهم أن المُراد هنا المُتنجُس، وإلَّا فالنَّجس لعينه كالبول حرام قطعًا ويدل له أخذهم النَّجس صفة للماء، ومعلوم أنَّه ليس نجسًا لعينه فليتفطن لعباراتهم.

<sup>[</sup>١] [إخلاص الناوي من إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي، ().

(وَلا بَـأْسَ بِالبُـكَاءِ(١) عَلَى الْمَيِّتِ) بـدونِ إفراطٍ(١) في رَفعِ الصَّوتِ، روى مسلمٌ [١] عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِتَهُ عَنهُ أَنَّه يَتَظِيَّةٍ زارَ قَبْرَ أُمِّه، فبكَى وأَبْكى مَن حولَه.

وكلامُ المُصنِّفِ يُشعِرُ بعَدمِ كَراهتِه، وهو موافقٌ لِما في «شرح المُهذَّب»[1] عن الجُمهورِ (٣) أنَّه خلافُ الأولى، وقيل: مكروهٌ، لكنَّه (٤) نَقَلَ في «الأذكار»[٦]

(۱) قوله: (ولا بأس بالبكاء .. إلخ) اعلم أن البكاء ينقسم إلى: قهري فلا يتعلَّق به حكم كما سيأتي عن الرُّوياني، وإلى اختياري؛ فإن كان بالدمع فقط فهو مباح، وإن كان لصوت من غير إفراط في رفعه لا لأجل شيء فهو خلاف الأولى، على ما يأتي، فإن كان لما فاته من نحو بره فمكروه، وإن كان لما فقد من نحو علمه أو شجاعته فمستحب، وأمَّا الإفراط في رفع الصوت به فحرام ككل ما يتضمن إظهار جزع كما سيأتي.

- (٢) قوله: (بدون إفراط) سيأتي محترزه في الشَّرح بعد ذلك.
- (٣) قوله: (لما في شرح المُهذَّب عن الجمهور .. إلخ) استدرك به (م ر) بعد جزمه بأنه مكروه، وعبارته: والبكاء عليه بعد الموت مكروه كما نقله في «الأذكار» عن الشافعي والأصحاب؛ لخبر: «فإذا وجبت فلا تبكِينَّ باكية». قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «الموت». رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة، لكن نُقل في «المجموع» عن الجُمهور أنه خلاف الأولى» اهد. وسكت عنه محشيه، ومن عادتهم اعتماد ما استدرك به لا سيَّما وكلام «المجموع» مقدّم على غيره.
- (٤) قوله: (لكن نقل في الأذكار .. إلخ) هذا عكس صنيع (م ر) في الاستدراك، وكأنه لظهور الدَّليل الخاص على الكراهة بالأسانيد الصحيحة مع نص الشافعي والأصحاب على ذلك، ولا شك في قوة مدركه، ومن ثمَّ أضرب به العلَّامة في «التُّحفة» حيث قال: «نعم هـو اختيار خلاف الأولى، بل هـو مكروه كما في الأذكار عن الشافعي والأصحاب؛ للخبر الصحيح: فإذا وجبت فلا تبكين باكية .. إلخ».

<sup>[</sup>۱] (صحيح مسلم) (۹۷۱).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٣٠٧).

<sup>[</sup>٣] ﴿ الأَذْكَارِ ﴾ (ص ١٤٨).

- كِنَابُ الْصَلَافِ -----

عنِ الشَّافعيِّ والأصحابِ أنَّه مكروةٌ.

قال السُّبْكِيُّ (١): وينبغي أن يُقالَ: إنْ كان البُكاءُ لرِقَّةٍ على الميِّتِ وما يُخشَى عليه من عَذابِ اللهِ وأهوالِ يومِ القِيامةِ؛ فلا يُكرَهُ، ولا يَكُونُ خِلافَ الأَوْلَى، وإن كان للجَزعِ وعَدمِ التَّسليمِ للقَضاءِ؛ فيُكرَهُ أو يَحرُمُ.

قال الزَّرْكَشِيُّ (٢): هذا كلُّه في البُكاءِ بصَوتٍ، أمَّا مُجرَّدُ دَمع العَينِ؛ فلا منعَ منه.

واستَثنَى الرُّويَانِيُّ (٣) ما إذا غَلَبَه البُكاءُ، فلا يَدخُلُ تحتَ النَّهي؛ لأنَّه ممَّا لا يَملِكُه البَشرُ، أمَّا البُكاءُ مع الإفراطِ في رَفعِ الصَّوتِ؛ فهو حرامٌ، كما قاله الإمامُ، ونَقَلَه في «الأذكار»[١] عنِ الأصحابِ، ولا بأسَ بالبُكاءِ أيضًا على المُحتَضرِ مِن غيرِ كَراهةٍ، وقولُهم: هو أَوْلَى مِنَ البُكاءِ بَعدَه، قال الزَّرْكَشِيُّ: ليس معناه أنَّه مطلوبٌ، وإن صرَّح به القاضي وابنُ الصَّبَاغِ، بل أنَّه أَوْلَى بالجَوازِ؛ لأنَّه بعدَه يَكُونُ أَسَفًا على ما فاتَ.

(مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ) وهو رفعُ الصَّوتِ بالنَّدبِ، قاله في «شرح المُهذَّب»[٢]، والنَّدبُ كما في «الرَّوضَة»[٣] و «أصلِها»: عَدُّ مَحاسنِ الميِّتِ، نحو: واكَهْفَاه! واجَبَلاه!

<sup>(</sup>١) قوله: (قال السبكي .. إلخ) عبارة (م ر): «وبحث السبكي أنَّه إن كان البكاء .. إلخ»، وظاهره أنَّه مسلَّم عنده، ومِن ثَمَّ لم يتعقَّبه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال الزَّرْكَشِيُّ .. إلخ) نحوه في «شرح» (م ر) وهو المُعتَمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واستثنى الروياني .. إلخ) حكاه (م ر) في «شرحه» خلافًا لابن حجر حيث حكى النَّدب عن قضيَّة كلام «الروضة» وتصريح القاضي وأقرَّه.

<sup>[</sup>١] ﴿ الأَذْكَارِ ﴾ (ص ١٤٧).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٣٠٧).

<sup>[</sup>٣] (روضة الطَّالبينَ) (٢/ ١٤٥).

واسنداه! واكريماه!، وقيل: عدُّها مع البكاء (١)، حكاه في «الأذكار» [١]، وجَزَمَ به في «شرح المُهندَّب» [١]، والأوفقُ بكلامِ المُصنِّفِ الأوَّلُ؛ لأنَّه جَعَلَ النَّوحَ قيدًا للبُكاءِ المُحرَّمِ بحسبِ المَفهومِ، فلوِ اعتُبرَ في معنى النَّوحِ لَزِمَ التَّكرارُ، ثمَّ قيدًا للبُكاءِ المُحرَّمِ بحسبِ المَفهومِ، فلوِ اعتُبرَ في معنى النَّوحِ لَزِمَ التَّكرارُ، ثمَّ قال (١) فيه: وجاءَ في الإباحة (١) ما يُشبِهُ النَّدبَ وليس منه، وهو خَبرُ البخاريِّ [١] عن أنسٍ: لَمَّا تَقُل النَّبيُ عَلَيْ جَعَلَ يَتَغَشَّاه الكَرْبُ، فقالَتْ فاطمةُ رَضَالِيَهُ عَنْهَا: والبتاه! فقال: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ» فلمَّا ماتَ قالَتْ: يا أَبتَاه! جنَّةُ الفردوس مَأواه، يا أَبتَاه! إلى (١) جِبْريلَ نَنْعَاه [١٤].

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقيل عدها مع البكاء .. إلخ) حكاه (م ر) عن «المجموع» وصدَّر به، ثمَّ قال: «وفي الحَقيقة المُحرَّم النَّدب لا البكاء؛ لأنَّ اقتران المُحرَّم بجائز لا يُصيِّره حرامًا خلافًا لجمع .. إلخ»، وجزم الرَّشيدي بالتناقض في عبارته، وقد يقال: إنَّه حمل ما في المجموع الغالب بدليل قوله: «وفي الحَقيقة .. إلخ» فليس قوله: «مع البكاء» شطر ولا شرط، ويدل على ما ذكر قوله بعد ذلك: «ويحرم النوح» وهو كما في «المجموع» رفع الصوت بالنَّدب ولو من غير بكاء؛ فليتأمَّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثم قال) أي: في شرح المُهذَّب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وجاء في الإباحة) أي: في الألفاظ المباحة ألفاظ تشبه النَّدب وليست منه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلى جبريل ننعاه) أي: نخبر بموته؛ إذ النعيُ خبر الموت، يقال: نعاه ينعاه بوزن سعى، وإنَّما خَصَّت جبريل؛ لعلمه بمقامه ﷺ وتكرر نزوله عليه وملازمته، والظَّاهر أنَّها لم ترد ذلك بخصوصه، وإنَّما أرادت ذكر مآثره له تأسفًا وتحسُّرًا على عادة من يفقد صديقه فإنه يذكر مآثره تأسُّفًا وتحسُّرًا.

<sup>[</sup>١] «الأذكار» (ص ١٤٧).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٣٠٧).

<sup>[</sup>٣] (صحيح البخاري) (٢٢٤٤).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): «أي: نخبر بموته، والمراد إنشاء التحزن والتحسر، وإلاَّ فجبريل يعلم بموته. (مج)».

(وَلا شَقِّ جَيْبٍ) ولا ضَربِ خَدِّ، ولا نَشْرِ شَعرٍ، أَمَّا البُكاءُ مع شَيءٍ مِنَ المَّذكُوراتِ؛ فحرامٌ (() كما أَفْهَمَه كلامُ المُصنَّفِ، قال ﷺ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ (٢) وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ [1]» رواه مسلم [1].

وقال ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا(<sup>٣)</sup> مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَـقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»[٣].

ولا يَخفي (١) أنَّ تحريمَ البُكاءِ مع المَذكُوراتِ لا يُنافي تَحريمَ كلِّ منهما

(۱) قوله: (فحرام. إلخ) ينافيه ما تقدم من قول (مر): «وفي الحَقيقة المحرم النَّدبُ .. إلخ»؛ فإن صريحه أن البكاء بخصوصه ليس بحرام ولو صحب النَّدب ونحوه، ويحتمل أن الشَّارح أشار إلى ذلك بتبريه منه حيث قال كما أفهمه كلام المُصنِّف.

- (٢) قوله: (من قطران) بكسر الطاء وسكونها: دهن شجر يُطلى به الإبل الجُرب ويُسرجُ به، وإنَّما خصه بالذِّكر؛ لأنَّه أبلغ في اشتعال النار.
- (٣) قوله: (وقال ﷺ: ليس منا .. إلخ) يُفهم منه ومِن سابقه أن فعل ذلك ككُل ما يُؤذن بالجزع وعدم التَّسليم حرام بل كبيرة، على ما صرَّح به ابن حجر، وهو قوي المدرك؛ للوعيد الشديد فيه، لكن صرَّح (خط) نقلًا عن الشَّيخين في باب الشهادات بأن النَّدب كالنوح صغيرة، وإليه مال (عش).
- (٤) قوله: (ولا يخفى أن تحريم البكاء .. إلخ) قد علمت ما فيه من منافاته لكلام (مر) السَّابق، إلَّا أن يحمل كلام الشَّارح على تحريم المجموع؛ إذ لا شك فيه، لكنَّه بعيد من سياقه، وسيأتي كلام المُصنّف.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «قال الشيخ الدميري: السربال القميص، وكنَّى به عثمان عن الخلافة في قوله: لا أخلع سربالاً سربلنيه الله، ودرع المرأة: قميصها، والجرب: بثر تعلو أبدان الناس. (تقرير مج)».
[٢] «صحيح مسلم» (٩٣٤) من حديث أبى مالكِ الأشعري وَ وَاللَّهُمَادُ.

<sup>[</sup>٣] رواه البخاري (١٢٩٧)، ومسلم (١٠٣) من حديث ابن مسعود رَجَاللُّهُ عَنْهُ.

بدونِه (١)، وأنَّ تَحريمَه مع النَّوحِ لا يُنافي تَحريمَه مع مُجرَّدِ النَّدبِ، ولا يَحرُمُ النَّدبِ ولا يَحرُمُ النَّدبُ (٢) بدونِ بُكاءِ، كما هو مُقتضى تَفسيرِه بعدِّ المَحاسنِ مع البُكاءِ، كما حَكاه النَّووِيُّ في «أذكاره»[١]، وجَزَمَ به في «شرح المُهذَّب»[٢] كما تقدَّمَ.

ويُسنُّ الإعلامُ بمَوتِه إذا قُصِدَ به كَثرةُ المُصلِّينَ، ذكره في «شرح المُهذَّب»[٣].

ويُكرَهُ نَعيُ الجاهليَّةِ (٣)، وهو النِّداءُ بمَوتِ الشَّخصِ، وذِكْرُ مَآثِرِه ومَفاخِرِه، ومُرثِيَّةُ الميِّتِ، وهي نَظْمُ الشِّعْرِ فيه، وعدُّ محاسنِه، يَعني بغَيرِ نَحوِ الصِّيغِ السَّابقةِ، وإلَّا كانَتْ نَدبًا (٤)، وذلك للنَّهيِ عنه المَحمُولِ على ما يَظهَرُ فيه تَبَرُّمٌ، أو على الاجتماعِ له، والإكثارِ منه، أو على ما يُجَدِّدُ الحُزنَ دونَ ما عدا ذلك (٥)؛

<sup>(</sup>۱) قوله: (لا ينافي تحريم كل منها بدونه) بل هو مستفاد من مفهوم كلام المُصنَف بالأولى؛ لأنَّه إنَّما حرم البكاء لمصحابتها، فلأن تحرم هي بالأولى، ومثل ما ذكر في الحُرمة تغيير الزِّي ولبس غير ما جرت به العادة ونحو ذلك، قال (م ر) نقلًا عن الإمام: «والضَّابط أن كل فعل يتضمن إظهارَ جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو حرام» اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا يحرم النَّدب .. إلخ) ضعيف كما يستفاد من عبارة (م ر) السَّابقة، واعلم أن كلامه هذا لا يصح إلَّا على جعل البكاء شرطًا لحرمة الندب كما صرَّح به شيخه في «التُّحفة»، أما على ظاهر ما تفيده المعيَّة من الشَّرطية كما فهمه العلَّامة الرَّشيدي من عبارة (م ر) فلا يصح إلَّا بتكلف عنه غنية، وقد تقدم لك فيه كلام فارجع إن شئت إليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويكره نعي الجاهلية .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) وهو المُعتَمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإلَّا كانت ندبًا) أي: غير محرم على ظاهر التفسير ومحرمًا على ما يستفاد من شرح (م ر) خلافًا للشَّارح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (دون ما عدا ذلك) أي: فليس بمنهي عنه فلا يكره على ما يستفاد من شرح (مر) فليراجع.

<sup>[</sup>۱] «الأذكار» (ص١٤٧). [۲] «المجموع» (٥/ ٣٠٧). [۳] «المجموع» (٥/ ٣٠٧). [۳] «المجموع» (٥/ ٢١٦).

فإنَّ كثيرًا منَ الصَّحابةِ والعُلماءِ ما زالوا يَفعلُونه، وقد قالتْ فاطمةُ رَجَالِيَّلَهُ عَنَهَا(١):

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّام عُدْنَ لَيَالِيَالَا! صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّام عُدْنَ لَيَالِيَالَا!

(وَيُعَزَّى أَهْلُهُ (٢) أي: الميِّتِ (٣)، استحبابًا (٤)، قال ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابنُ ماجه [٢] والبَيْهَقِيُ [٣] بإسنادٍ حَسَن.

وقولُه: «أهلُه» أي: جَميعُ أهلِه؛ الكَبيرُ والصَّغيرُ، والرَّجلُ والمَرأةُ، لكنْ لا

(١) قوله: (وقد قالت فاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا) أي: في رثاء والدها يَتَلِيُّةٍ، وقال حسان رَضَالَتُهُ عَنْهُ:

كُنْتَ السَّوادَ لِنَاظِرِي فَعَمِي عَلَيْكَ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

وغير ذلك مما هو مذكور في المُطوَّلات.

- (٢) قوله: (ويعزى أهله) أي: أو ما هو في معناهم؛ كالزوج، والسيد، والصديق.
- (٣) قوله: (أي: المَيِّت) ومثله المال وإن لم يكن رقيقًا؛ أخذًا من عُموم قولهم أنَّه يسن التعزية بالمَيِّت.
- (٤) قوله: (استحبابًا) أي: في الجُملة، وإلَّا فقد تباح كما في تعزية الكافر المُحتَرم إذا لم يرج إسلامه ولم يحصل بها توقيره، وقد تكره كما في تعزية الكافر غير المُحتَرم إذا لم يرج إسلامه أيضًا، وقد تحرم ولو لذمّي إذا كان فيها توقيرهم، نعم إن رجي الإسلام استحبت تألفًا ما لم يلزم عليها التوقير.

<sup>[</sup>١] من بحر الكامل، ينظر: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» (٢/ ٩٠٩).

قالَ الذَّهبيُّ في «سِيَر أعلام النُّبلاء» (٢/ ١٣٤): وهو مما يُنسب إلى فاطمة رَسَوَلَيَكَ عَنَهَا، ولا يَصِتُّ. [7] «سنن ابن ماجه» (١٦٠١).

<sup>[</sup>٣] «السُّنن الكبير» (٤/ ٥٩).

يُعزِّي الشَّابَّةَ إلَّا مَحارِمُها(١) وزَوجُها.

وكذا<sup>[1]</sup> ذمِّيُّ [<sup>7]</sup> بذمِّيِّ (<sup>7)</sup> كما اقتضاه صاحبُ «التَّنبيه» وغيرُه، لكن عبَّر في «الرَّوضة» و «أصلها» بالجواز، و في «شرح المُهذَّب» بعَدمِ النَّدب، وقال السُّبْكِيُّ (<sup>7)</sup>: ينبغي أن لا يُندبَ تعزية الذِّميِّ بالذِّميِّ أو بالمُسلمِ إلَّا إذا رُجي إسلامُه تألُّفًا عليه. انتهى. وقضيَّته (<sup>13</sup> أنَّه يُندبُ تعزيةُ الحَربيِّ (<sup>13</sup> بالحَربيِّ إذا رُجي إسلامُه تألُّفًا عليه. لكن أطلقَ الجِيليُّ أنَّه لا يُعزَّى (<sup>17</sup>) فينبغي حَملُه على ما إذا لم يُرج إسلامُه، وكذا ما نقله المَقْدِسِيُّ (<sup>17</sup>) في «إسعاده» عن «المُهمَّات» مِن حُرمةِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولا يعزي الشابة إلا محارمها .. إلخ) أي: فلا تسن بغيرهم، بل تكره كما صرَّح به (ع ش)، ومثل المحارم والزوج من ألحق بهم في جواز النظر، أما تعزيتها للأجنبي فحرام، قياسًا على سلامها عليه، كما صرَّح به (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بذمي) ليس بقيد، والضَّابط أنَّه متى حصل بها التوقير حرمت، وإلَّا فإن رجي الإسلام استحبت، وإلَّا فإن كان محترمًا جازت، وإلَّا كرهت تنزيهًا، وقيل: تحرم، هكذا يؤخذ من مجموع كلام (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقال السبكي .. إلخ) معتمد، فإن لم يرج جازت كما سلف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقضيته .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تعزية الحربي) أي: أما المسلم فلا يُعزى بالحَربي ولا بالمرتد، بخلاف نحو زانٍ محصن، وتارك صلاة وإن قُتل حدًّا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لكن أطلق الجيلي أنَّه لا يعزي) أي: يكره ذلك كما سلف، ويحتمل أنَّه يرى الحُرمة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وكذا ما نقله المقدسي .. إلخ) أي: فيحمله على ما إذا لم يرج الإسلام، ولعل الأولى حمله على ما إذا لم يلزم التوقير ليوافق المُعتَمد المارّ، نعم ليس ذلك خاصًا بالحربي كما سلف، ولذلك لم يحمله (م ر) بعد نقله عن «المهمات» في «شرحه».

<sup>[</sup>١] هذه الفقرة كلها من (هـ)، (ص).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: يستحب تعزية الذمي. (م ج)».

- كِنَابُ الْصَلَافِ ----

تعزيةِ الحَربيِّ، على أنَّ الظَّاهرَ (١) حينتذِ هو الكَراهةُ فقط.

وصرَّحَ ابنُ خَيْرَانَ (٢) بأنَّه يُستحبُّ التَّعزيةُ بالمَملُوكِ، قال الزَّرْكَشِيُّ (٣): والمُستَحَبُّ أنَّه يُعزَّى بكلِّ مَن يَحصُلُ له عليه وَجْدٌ، كما ذَكَرَه الحَسَنُ البَصْرِيُّ، حتَّى بالزَّوجةِ والصَّديقِ، وتعبيرُهم بالأَهلِ جَرَى على الغالبِ. انتهى. أي: فلا مفهومَ له لذلك (١٠)، وكونَه لقبًا (٥٠).

ومعنى التَّعزية (١٠): الأمرُ بالصَّبْرِ [١٦]، والحملُ عليه بوَعدِ الأَجرِ، والتَّحذيرِ مِنَ الوِزرِ بالجَزع، والدُّعاءُ للميِّتِ بالمَغفِرةِ (١٧)، وللمُصابِ بجَبْرِ المُصِيبةِ (٨).

فيَقولُ في تَعزيةِ المُسلِمِ بالمُسلِمِ: «أَعظَمَ اللهُ أَجرَك، وأَحسَنَ عزاءَك، وغَفَرَ لمتّلك».

(١) قوله: (على أن الظَّاهر .. إلخ) معتمد، كما تقدم نقله عن (م ر) في «شرحه».

(٢) قوله: (وصرَّح ابن خيران .. إلخ) معتمد.

(٣) قوله: (الزَّرْكَشِيُّ .. إلخ) معتمد.

(٤) قوله: (أي: فلا مفهوم له لذلك) أي: لكونه جريًا على الغالب كما هو مذكور في الأصول.

(٥) قوله: (وكونه لقبًا) أي: واللقب لا مفهوم له عند الجُمهور إن لم يحتف بالقرائن، وإنَّما قدم الجواب الأوَّل لجريانه فيما له مفهوم اتفاقًا.

(٦) قوله: (ومعنى التعزية) أي: اصطلاحًا، وأمَّا لغةً: فهي التسلية كما يعزي عليه.

(٧) قوله: (والدُّعاء للميت بالمغفرة) أي: إن كان مسلمًا وإن لم؛ امتنع، بل هو كفر كما سلف.

(٨) قوله: (وللمصاب بجبر المصيبة) الواو بمعنى «أو» كما يُؤخذ من التَّفصيل بقوله: «فيقول في تعزية المسلم .. إلخ».

<sup>[</sup>١] زاد في (ج): اعلى المصيبة).

وفي تعزيةِ المُسلِمِ بالكافرِ: «أَعظَمَ اللهُ أَجرَك، وأَخلَفَ عليك، أو أَلهَمَك اللهُ الصَّبْرَ، وجَبَرَ مصيبتَك» ونحوَه.

وفي تعزيةِ الكافرِ بالمسلمِ: «غَفَرَ اللهُ لميِّتِك، وأَحسَنَ عزاءَك».

وفي تعزيةِ الذِّمِّيِّ بقَريبِه الذِّمِّيِّ: «أَخلَفَ اللهُ عليك، ولا نَقَصَ [١] عددُك».

وسواءٌ في أصلِ مشروعيَّةِ التَّعزيةِ ما قَبْلَ الصَّلاةِ والدَّفنِ وبَعدَهما، لكنَّ تأخيرَ ها أَنْ الصَّلاةِ والدَّفنِ وبَعدَهما، لكنَّ تأخيرَ ها (١) إلى ما بعدَ الدَّفنِ أفضلُ؛ لانشغالِ أهلِ الميِّتِ بتجهيزِه، إلَّا أن يَرى (٢) مِن أهلِ الميِّتِ جَزَعًا شديدًا، فيَختارَ تقديمَ التَّعزيةِ ليُصَبِّرَهم.

ويَمت دُّ وقتُ التَّعزيةِ (إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامِ (")، وابتداؤُ ها (مِنْ دَفْنِهِ (1)) لا مِن مَوتِه، جَزَمَ به (٥) في «شرح المُه ذَّب» [٢]، ونَقَلَه عنِ الأصحابِ، ونُقِلَ عن جَماعاتٍ كَثيرةٍ منهم القاضي أبو الطَّيِّبِ وابن الصَّبَّاغِ والمَاوَرْدِيُّ والغَزَ الِيُّ في «الخلاصة»: أنَّ ابتداءَها مِنَ المَوتِ، ولم يَذكُرْ في «الكفاية» غيرَه، وصحَّحه الخُوارِزْمِيُّ، واعتمدَه شيخُ الإسلامِ [٣]، وقال: القَولُ بأنَّ ابتداءَها مِنَ الدَّفنِ مُفرَّعٌ على أنَّ ابتداءَها مِنَ النَّفا، لا من الموتِ، كما أَفصَحَ به الخُوارِزْمِيُّ،

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن تأخيرها .. إلخ) نحوه في شرح (م ر)، وهو المُعتَمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلَّا أن يرى .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إلى ثلاثة أيام) أي: تقريبًا كما في «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (من دفنه) ضعيف، والمُعتَمد كونها من الموت كما في «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (كما جزم به .. إلخ) راجع للمنفي أعني قوله: «من موته» كما يُعلم مما بعده، وصرَّحت به عبارة «شرح» (م ر).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٣٠٦).

<sup>[</sup>١] زاد في (ش): «لك من».

<sup>[</sup>٣] «أسنى المطالب» (١/ ٣٣٤).

قال: فقولُ النَّوَوِيِّ في «مجموعه»[١] وغيرِه: «قال أصحابُنا: وَقَتُها مِنَ المَوتِ إلى الدَّفنِ، وبعدَه بثلاثةِ أيَّامٍ» مُرادُه به ما قُلْنا؛ بقرينةِ قولِه بعدُ: قد ذَكَرْنا أنَّ مذهبَنا استحبابُها قبلَ الدَّفنِ، وبعدَه بثلاثةِ أيَّامٍ، وبه قال أحمدُ. انتهى.

والذي قُلْناه هو قولُ أحمدَ، كما اقتضاه كلامُ «المستوعب»[٢] وغيرِه للحَنابلةِ. انتهى.

وقولُه: «إلى ثلاثةِ أَيَّامٍ» أي: فلا يُعَزَّى بَعدَها (١) إلَّا أن يَكونَ المُعزِّي (٢) أو المُعزَّى غائبًا، فتَبقى التَّعزيةُ له إلى حُضورِه.

قال المُحبُّ الطَّبَرِيُّ: والظَّاهرُ امتدادُها ثلاثًا بعدَ الحُضورِ.

ويُلحَقُ بالغَيبةِ (٣): المَرضُ، والحَبسُ، وعَدمُ العِلمِ، كما بَحَثَه الأَذْرَعِيُّ، وتَبعَه اليَمَنِيُّ (٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: فلا يعزى بعدها) عبارة «شرح» (م ر): «فتكره بعدها؛ لأنَّ الغَرض منها تسكين قلب المصاب، والغالب سكونُه فيها فلا يُجدَّد حزنُه، وقد جعلها النبي ﷺ نهاية الحزن بقوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» رواه البخاري اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلَّا أن يكون المعزي .. إلخ) نحوه في «شرح» (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويلحق بالغيبة .. إلخ) أي: وكذلك كل ما يشبهها من أعذار الجَماعة، وتحصل بالمكاتَبة من الغائب، ويلتحق به الحاضر المعذور، وفي غير المعذور وقفة، كما قاله (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وتبعه اليمني) هو ابن المقرئ في «تمشيته» كما أفصحت به عبارة (مر) في «شرحه» وأقرَّه.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٣٠٧).

<sup>[</sup>۲] «المستوعب» (۱/ ۳۲۱).

(وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ) قال النَّووِيُّ في «شرح المُهنَّب»[1]: هي عِبارةُ الأكثرينَ، وصرَّحَ السَّرْخَسِيُّ بأنَّه لا يَجوزُ (١)، وصرَّحَ جَماعة (٢) بأنَّه يُستحبُّ أن لا يُدفَنَ اثنانِ في قَبْرٍ، ويُوافِقُ هذا قولُه في «الرَّوضة»[٢] كأصلِها: يُستحبُّ في حالِ الاختيارِ أن يُدفَنَ كلُّ ميِّتٍ في قَبْر.

(إِلَّا لِحَاجَةٍ (١٣) كَأَنْ كَثُرَ المَوتَى؛ لوَباءٍ أو غَيرِه، وعَسُرَ إفرادُ كلِّ واحدِ بقَبْرٍ،

(٣) قوله: (إلّا لحاجة) استثناء على القوليس قبله، وفي تعبيره بالحاجة إشعار بأنها هي المُراد بالضرورة في عباراتهم كما يفيده التمثيل بكثرة الموتى مع عسر الإفراد لكل أحد بقبر، وعبارة (مر) في «شرحه»: «فإن كانت الحال ضرورة بأن يكثر الموتى ويقلً من يتولَّى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الاثنين والثَّلاثة في القبر، وعبارة «الأنوار»: ولا يجوز الجمع بين الرجال والنِّساء إلَّا لضرورة متأكدة» اهد. ودليله ظاهر كما في الحياة إلَّا لضرورة ككثرة الموتى وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين اثنين فأكثر بحسب الضرورة، وكذا في ثوب للاتباع في قتلى أُحد، رواه البخاري اهد. ولم يحك قول الاستحباب في الشَّرح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وصرَّح السرخسي بأنه لا يجوز .. إلخ) هذا هو المُعتَمد، وعليه فيكون معنى قولهم: «ولا يدفن اثنان في قبر .. إلخ» أي: لا يحل ذلك، بل يحرم كما هو المتبادر من أمثال هذه العبارة.

<sup>(</sup>٢) قول ه: (وصرَّح به جماعة .. إلخ) وعليه فيكون معنى قولهم: «ولا يدفن .. إلخ» أي: لا يجوز جوازًا مستوي الطرفين بل يكره، وهو ضعيف، والمُعتَمد خلافه كما سلف، وغرض الشَّارح من ذلك بيان موافقة عبارة المُصنِّف لعبارة الأكثرين واحتمالها للقولين، وفي تصدره بالأوَّل إشعار بترجيحه واعتماده؛ فليُتأمَّل.

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٨٤).

<sup>[</sup>٢] (روضة الطَّالبين) (٢/ ١٣٨).

فيُدفنانِ فِي قَبْرِ (۱)، ويُقدَّمُ أفضلُهما (۱) إلى جِدارِ اللَّحدِ (۱)، روى البُخاريُ [۱] عن جابرِ (۱) أنَّه ﷺ كَانَ يَجمَعُ بينَ الرَّجلينِ مِن قَتلَى أُحُدِ فِي ثَوبٍ واحدٍ، ثمَّ يقولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟»، فإذا أُشِيرَ إلى أحدِهما قَدَّمَه فِي اللَّحدِ.

(١) قوله: (فيدفنان في قبر) أي: لحد أو شقّ، كما في عبارة (م ر) في «شرحه».

(٢) قوله: (ويقدم أفضلهما .. إلخ) ظاهر أنَّه على طريق النَّدب، وبه صرَّح ابن حجر في «التُّحفة» حيث قال: ولعل الحجز مندوب وإن اختلف الجِنسُ على الأوجه؛ كتقديم الأفضل المذكور في قوله: «فيقدم أفضلهما .. إلخ»، ومحله ما لم يكن فرعًا، وإلَّا قدم الأصل عليهما عند اتحادهما ذكورة وأُنوثة يستفاد مما بعده.

(٣) قوله: (إلى جدار اللحد) إشارة إلى أن الكلام في دفنهما في لحد أو شق واحد كما صرَّح به (مر) في «شرحه»، وعليه فلينظر ما إذا دفن اثنان في قبر واحد مع إفراد كلِّ بلَحد ابتداءً هل يحرم أو يقال بمسألة نبش القبر الذي له لحدان حيث يجوز فيه ذلك كما نبَّه عليه (مر) في الشَّرح بقوله: «وعُلم من قولهم نبشُ القبر ليدفن ثانٍ، وتعليلهم ذلك بهتك حرمته عدمُ حرمة نبش قبر له لَحدان مثلًا لدفن شخص في اللَّحد الثاني إن لم تظهر له رائحة؛ إذ لا هتك للأول فيه، وهو ظاهر وإن لم يتعرَّضوا له فيما أعلم» اهد. ثمَّ رأيت في «حواشي الجلال» للعلامة (ق ل) ما نصه: «قوله: في قبر أي شق أو لحد، أما في لحدين ولو في قبر واحد فجائز اتفاقًا» اهد. وهو صريحٌ في جواز ذلك ابتداءً، ولينظر هل يقاس بذلك الفساقي المعروفة إذا اشتملت على لحود مثلًا بالشَّرط المذكور أو يفرق بمزيد الستر في القبر دونها، وعبارة (ق ل): «ويحرم مثلًا بالشَّرط المذكور أو يفرق بمزيد الستر في القبر دونها، وعبارة (ق ل): «ويحرم نبش لحدِ ميت، أو فتحُ فسقية لدفن ميت آخر لغير ضرورة، ويحرم إزالة عظام المَيِّت الأوَّل عن محلها كذلك».

(٤) قوله: (روى البخاري عن جابر .. إلخ) دليل على تقديم الأفضل في حدّ ذاته بقطع النظر عن المجوز لجمعهما.

<sup>[</sup>١] (صحيح البخاريّ) (١٣٤٣).

ويُقدَّمُ الأَبُ<sup>(۱)</sup> على الابنِ<sup>(۱)</sup>، وإنْ كان الابنُ أفضلَ (<sup>۱)</sup> منه؛ لحُرمةِ الأُبُوَّةِ، وَكُذَا تُقدَّمُ الرَّجلُ (<sup>۱)</sup> على الصَّبيِّ (<sup>۱)</sup>، ويُقدَّمُ الرَّجلُ (<sup>۱)</sup> على الصَّبيِّ (<sup>۱)</sup>، والصَّبيُ (<sup>۱)</sup>، على الخُنثَى على المَرأةِ (۱۱).

ولا يُجمَعُ بين الرَّجلِ والمَرأةِ إلَّا عندَ تأكُّدِ الحاجةِ (١١)، ويُجعَلُ بينهما (١٢)

(١) قوله: (ويقدم الأب .. إلخ) أي: من له الأبوة ولو من جهة الأم كأبيها وأبي أمها كما صرَّح به (مر) في «شرحه».

- (٢) قوله: (على الابن) أي: وإن سفل كما علم مما سلف.
- (٣) قوله: (وإن كان الابن أفضل) غاية، وباعتبارها يكون قوله: «ويقدم الأب .. إلخ» في معنى الاستدراك على ما قبله كما استدرك عليه (م ر) في «شرحه».
  - (٤) قوله: (وكذا تقدم الأم .. إلخ) أي: من لها أمومة وإن علت فتشمل الجدة مطلقًا.
    - (٥) قوله: (دون الابن) أي: لشرف الذكورة وفضيلتها على غيرها.
- (٦) قوله: (ويقدم الرجل) أراد به البالغ كما علم من مقابلته بالصَّبي كما هو أحد إطلاقيه، وقد يطلق ويراد به ما قابل الأنثى ويقاس بذلك تقديم البالغة على الصَّبية.
- (٧) قوله: (على الصَّبي) أي: غير الفرع لعلم حكمه مما تقدم، أو مطلقًا ويكون من قبيل عطف العام ويكون جهة التقدم فيه متعددة؛ فليفهم.
  - (٨) قوله: (والصَّبي) أي: المتحقق الذكورة، أخذًا من مقابلته بالخُنثَى.
- (٩) قوله: (على الخُنثَى) أي: ولو بالغًا؛ لتحقق الفضيلة، أعني الذكورة فيه دون الخُنثَى، وفضيلة البلوغ مؤخرة عن الذكورة كما سلف.
- (١٠) قوله: (والخُنثَى على المرأة) أي: ولو بالغة والخُنثَى دون البلوغ، وحاصل ما تقدم أن جهة الأصالة مقدمة عند اتحادهما ذكورة وأنوثة، ثمَّ الذكورة ثمَّ البلوغ، وبعد ذلك الأفضل فالأفضل، والظَّاهر أن تقديم الأصل المذكور واجب وما سواه مستحب، وعبارته لا تكاد تفى بذلك؛ فليُتأمَّل وليراجع.
  - (١١) قوله: (إلَّا عند تأكد الحاجة) أي: شدتها بأن كثر الموتى وعسر الإفراد جدًّا؛ فليُتأمَّل.
- (١٢) قوله: (ويجعل بينهما .. إلخ) بلفظ المبني للمجهول ونائب الفاعل لفظ «حاجز» من قوله: «حاجز من تراب» وما بينهما اعتراض مجمل ومفردات جيء بها للتقوية والبيان.

-أي نَدبًا كما بَحَثَه الأَذْرَعِيُّ وقال: لم أرَ فيه نَقلًا، وجَزَم به اليَمَنِيُّ (١) في «تَمْشِيَتِه» - حاجزٌ مِن تُرابِ.

وكذا بين الرَّجُلَينِ (٢) والمَرأتينِ، على الصَّحيحِ في «الرَّوضة» [١٦] ، وفي كلامِ الرَّافِعِيِّ إشارةٌ إليه، وصرَّحَ في «شرح المُهذَّب» [٢] بتَحريمِ الجَمعِ بين الرَّجل والمَرأةِ حتَّى الأمِّ ووَلدِها (٣) ، وذَكرَ صاحبُ «التَّعجيز» في «شرحه» له (٥) أنَّ ابنَ الصَّبَاغِ وغيرَه قالوا: أنَّه إذا كان بينَهما زوجيَّةٌ أو مَحرَمِيَّةٌ؛ فلا مَنْعَ (٢) منه كحالِ الحَياةِ، والقياسُ كما قال بعضُهم أنَّ الصَّغيرَ الذي لم يَبلُغُ حدَّ الشَّهوةِ كالمَحرَم، بل أَوْلى، وأنَّ الخُنثَى مع الخُنثَى أو غيرِه كالأُنثَى مع الذَّكرِ، هذا كلُّه في دَفنِهما معًا (٧).

<sup>(</sup>۱) قوله: (وجزم به اليمني) يعني العلَّامة ابن المقرئ، صاحب «الروض» وغيره من كتب المذهب، والمَعنَى أنَّه جزم بندب ذلك، ومحله كما قيده العلَّامة (ق ل) حيث لا تماس بينهما، وإلَّا وجب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكذا بين الرجلين .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حتى الأم وولدها .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وذكر صاحب التعجيز) وهو تاج الدين عبد الرحيم ولد ابن العِماد بن يونس شارح «الوجيز» للغزالي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في شرحه له) أي: الذي مات ولم يكمله بل بقي منه نحو الربع، على ما أفاده صاحب «المهمات».

<sup>(</sup>٦) قوله: (فلا منع) ضعيف، وما انبني عليه كذلك كما يعلم بمراجعة «شرح» (م ر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (هذا كله في دفنهما معًا) أي: ابتداء كما يؤخذ مما بعده، وكان الأحسن التَّصريح به، وكأن قصده المَعيَّة الزَّمانية.

<sup>[</sup>١] «روضة الطَّالبين» (٢/ ١٣٨ - ١٣٩).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٢٨٤).

أمًّا نَبْشُ القَبْرِ لإدخالِ ميِّتِ آخَرَ (١)؛ فهو حرامٌ (١) مُطلقًا (١)، إلَّا إذا انْمَحَقَ (١) جِسمُ الأوَّلِ وعَظمُه، وصار تُرابًا بقَولِ أَهلِ الخِبْرةِ، وحينئذِ يَحرُمُ تَسوِيةُ تُرابِه (٥) عليه وعِمارةُ قَبْرِه، إذا كانَتِ المَقْبَرةُ مُسَبَّلَةً؛ لأنَّه يُوهِمُ النَّاسَ أنَّه جَديدٌ، فيُمتنعُ الدَّفنُ فيه، فلو حُفِرَ (١) فوُجِدَ شيءٌ مِن عَظمِه قَبْلَ تَمامِ الحَفرِ؛ وَجَبَ ردُّ تُرابِه عليه (٧)، أو بَعدَه؛ لم يَجِبْ، بل يَجوزُ دَفنُ الآخرِ معه (٨)، ويُجعَلُ عَظمُه في جانبِ مِنَ القَبْرِ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (لدفن ميت آخر فيه) أي: في لحده كما نبَّه عليه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>۲) قوله: (فهو حرام) معتمد عند (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان هناك اتحاد في الجنس أو لا، كان هناك صغر أو لا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلَّا إذا انمحق .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وحينئذ تحرم تسوية ترابه) أي: حين انمحاقه وبلائه بقول أهل الخبرة: «تحرم التسوية .. إلخ» على المُعتَمد عند (م ر) كما علم مما سلف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فلو حفر) أي: من غير علم بوجود المَيِّت، وإلَّا فلا يجوز الدفن عليه ولو بعد تمام الحفر على ما يستفاد من «الإيعاب».

<sup>(</sup>٧) قوله: (وجب رد ترابه عليه) أي: إن كان في واجب الدفن، أو لم يضطر إلى الدفن معه كما أفتى به الحناطي، وهو مفهوم مما مرّ من جواز دفن اثنين في قبر للضرورة، وهذا مراد «المجموع» بقوله: «لو دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها»، وإلَّا وجب تعميقه إلى واجبه في الأولى وجاز الدفن معه في الثَّانية للضرورة.

<sup>(</sup>٨) قوله: (بل يجوز دفن الآخر معه) أي: إن كان مسلمًا، وإلَّا فلا يجوز ولو بعد تمام الحفر كما علم من حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار وعكسه، ولا يُشتَرط فقد محل طاهر غيره لمشقَّة الاستثناف التي نظروا إليها، خلافًا لِلزَّرْكَشِيِّ حيث شرط ذلك لما في وضعه من موضعه من الإزراء لما فيه من النَّجاسة كما نبَّه عليه في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٩) قوله: (ويحيل عظمه في جانب من القبر) نحوه في متن «العُباب» و «الروضة» وغيرهما عن النص وهو المُعتَمد كما في «شرح العُباب»، وقال في «التُّحفة»: «ولو وجد عظمه =

— كِنَابُ الْصَلَافِ — — كَابُ الْصَلَافِ — — كَابُ الْصَلَافِ الْصَلَافِ الْصَلَافِ الْمَابِ الْمَابِ الْمَابِ

وهل المُرادُ بتَمام الحَفرِ أكملُه أو أقلُّه؟ فيه نَظرٌ (١).

واستَثنَى بعضُهم (٢) قَبْرَ الصَّحابيِّ (٣)، ومَنِ اشتُهِرَتْ وِلايتُه أو عِلْمُه،

= قبل كمال الحفر طمَّه وجوبًا إن لم يحتج إليه، أو بعده نحاه ودفن الآخر، فإن ضاق بأن لم يمكن دفنُه إلا عليه فظاهر قولهم «نحاه» حرمةُ الدفن هنا حيث لا حاجة، وليس ببعيد؛ لأنَّ الإيذاء هنا أشدُّ» اه. قال (ع ش): «وظاهره الحُرمة وإن وُضع بينهما حائل كما لو فُرش على العظام رمل ثمَّ وُضع عليه المَيِّت فليراجع» اه. ولا ينافيه كلام القليوبي المارّ؛ لأنَّه مفروض في حال التَّعدي بالحفر وما هنا عند عدمه؛ فليُتنبَّه.

- (۱) قوله: (فيه نظر) في «شرح العُباب»: ويظهر أن المُراد به وبالإنشاء بالنِّسبة لواجب الحفر لا كماله، فلو وجدها بعد تمام الواجب وهو ما يمنع الريح والسبع، وقيل: القامة والبسطة كان كما لو وجدها بعدها اهد. وقد يقال: إنَّه لا يناسبه حينئذ قولهم: رد التُّراب عليه؛ لأنَّ واجبه إذا كان في الأثناء أن يعمق له قدر واجب الدفن، ولو أريد به كمال الدفن لزمه عليه أنَّه لا يجوز له الاقتصار على أقله حينئذ، ولا قائل به، ولعل هذا هو وجه توقف الشَّارح عن التَّرجيح، ويمكن أن يقال: إن المُراد تمام حفر قبر ذلك المَيِّت ولو كان فوق الأكمل أو بينه وبين الأقل، ويرشد إلى ذلك عبارة (ق ل) في «حواشي الجلال» حيث قال: «ولو ظهر عظام ميت قبل تمام حفر القبر وجب ردمه وسترها، أو بعد تمامه وُضع معه» اهد. ويؤيده عدم جواز نبش القبر إذا ظن وجود المَيِّت به، وعدم جواز وضعه على العظام ولو بحائل كما تقدم عن (ع ش)؛ فليُتأمَّل. (٢) قوله: (واستثنى بعضهم .. إلخ) هو الموفق ابن حمزة في «مشكل الوسيط» كما أفصحت عنه عبارة (م ر) السَّابق.
- (٣) قوله: (قبر الصحابي .. إلخ) قال الشَّارح في «حواشي التُّحفة»: «قضيَّة ذلك أنَّه يجوز البناء عليه ولو في مسبلة؛ لأنَّه إنَّما حرم البناء؛ لأنَّه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق المَيِّت، وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك» اهد. (م ر) فقوله في التُّحفة: «أي في غير المسبلة» فيه نظر، وينبغي أن يقيَّد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه اهد. وهي أوضح من عبارته هنا.

فلا يَجوزُ نَبشُه (١) عند (١) الانمِحاقِ [١]، واستَحسَنَه الزَّرْكَشِيُّ وأيَّدَه بقولِهم: تَجوزُ الوَصيَّةُ بعِمارةِ قُبورِ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ والصَّالحينَ؛ لِما فيه من إحياءِ الزِّيارةِ والتَّبرُّكِ، والمُرادُ بعِمارتِها (١): حِفظُها مِنَ الاندِراسِ، لا تجديدُ بنائِها [١].

ويَجِبُ نبشُ القَبْرِ (٤) إذا دُفِنَ بلا طَهارةٍ مِن غُسلِ أو تَيمُّمٍ (٥)، ما لم يَتَغَيَّرُ (٢)، أو دُفِنَ في ثَـوبٍ مَغصوبٍ أو أرضٍ مَغصوبةٍ، أو سَـقَطَ في القَبْرِ نحوُ خاتَمٍ ممَّا يُتَمَوَّلُ وإن قَلَ، ولو تغيَّرُ الميِّتُ، ويُشترَطُ في الأَوَّلينِ (٧) طَلبُ المالكِ، فإن لم يَطُبُه؛ لم يَجُزُ نبشٌ، كما جَزَمَ به ابنُ الأستاذِ (٨).

<sup>(</sup>١) قوله: (فلا يجوز نبشه .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عند الانمحاق) فيه إشارة إلى جواز إفناء نحو العالِم والوَلي، وأنه لا يخلُّ بمقامه، ولا نظر لمن جهل فتعنت وعاند كما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والمُراد بعمارتها .. إلخ) قد يقال: فيه منافاة لما تقدم عنه في «حواشي التُّحفة» إلَّا أن يقال: ذاك في جواز البناء وهذا في جواز الوصية وصحتها، والفرق أنَّه لا بدَّ أن يكون فيها نوع تقرب، بخلاف جواز البناء؛ فليُتأمَّل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويجوز نبش القبر .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أو تيمم) أي: بشرطه ولو بمحل يغلب فيه الماء كما في (ع ش).

<sup>(</sup>٦) قوله: (ما لم يتغير) ولو بظهور الرائحة، على ما يستفاد من ظاهر شرح (م ر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (ويُشتَرط في الأوليين .. إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٨) قوله: (كما جزم به ابن الاستاذ) معتمد.

<sup>[1]</sup> في هامش (ه): «قوله: عند الانمحاق، هذه العبارة تفيد أنَّ الصحابي ومن بعده يبلى، لكن إن ورد حديث صحيح أن الأرض لا تأكل جسم الصحابي والولي والعالم ثم وجدنا عظامهم فزيت يحمل على أنه لم تأكله وإنما أعدمه الله حيث شاء كرامة لهم، وإلَّا بأن لم يرد فيهم كغيرهم، بخلاف جسم النبي والشهيد فقط على قول الجمهور. (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[</sup>۲] ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٣٣١).

قال الزَّرْكَشِيُّ (١): إلَّا أن يَكُونَ مَحجُورًا عليه، أو ممَّن يُحتاطُ له(٢).

فلو لم يُوجَدْ كَفنٌ أو أرضٌ أُخرى فبَحَثَ الأَذْرَعِيُّ أنَّه لا يَجوزُ النَّبشُ أيضًا؟ أخذًا مِن كلامِ الشَّيخِ أبي حامدِ وغيرِه (٣)، بخلافِ الثَّالشةِ (١) لا يُحتاجُ فيها (٥)

(١) قوله: (قال الزركشي .. إلخ) معتمد.

(٢) قوله: (أو ممن يحتاط له) أي: كالموكل والمستودع وغيرهما.

(٣) قوله: (أخذًا من كلام الشَّيخ أبي حامد وغيره) أي: بناءً على قهر مالكه عليه لو لم نجد غيره وهو الأصح كما قاله (مر) في شرحه، ونعطى قيمته حين في من تركته إن كانت وإلَّا فمن منفعته وإلَّا فمن بيت المال وإلَّا فمن مياسير المسلمين إن لم يكن المالك منهم كما في (عش).

(٤) قوله: (بخلاف النَّالثة) محترز قوله: «في الأوليين».

(٥) قوله: (لا يحتاج فيها .. إلخ) وعليه فيجب النبش لإخراجه كما هو صريح عبارته نظرًا لما صدر به من وجوب النبش في المسائل الثّلاث، وصرَّح به شيخه في «العُباب» وشيخ الإسلام في «شرح منهجه» و«الجلال على المنهاج»، وصدر به (م ر) في «شرحه»، لكن قال بعد ذلك فيه ما نصه: «قال الأذرعي: ولم يبين هل كلامه هنا في وجوب النبش أو جوازه، ويحتمل حمل كلام المُطلقين على الجواز، وكلام المُهذَّب على الوجوب عند الطلّب، فلا يكون مخالفًا لإطلاقهم» اهد. وقال النور الزِّيادي: وهذا أولى من التضعيف وجزم به (ق ل) في «حواشي الجلال»، ورد على شارحه حيث قال: «وحمل الشَّارح كلام المنهاج على الوجوب مع الإطلاق غير صحيح فتأمله». وفي «حاشية الحلبي» الميل إليه، والحاصل أن العلَّامة المحلي وشيخ الإسلام وابن حجر والشَّارح قائلون بالوجوب مطلقًا كما هو صدر عبارة (م ر) في «شرحه»، لكن نقله لعبارة الأذرعي واعتمده (ق ل) ومال إليه الحلبي، وحيث رجع الأمر إلى التقليد فتقليد أولئك أولى، وإن كان القلب إلى الثاني أقبل، لا سيَّما وليس فيه جزم إلَّا من (زي) وتلميذه (ق ل)، ومحل ذلك في غير الأنبياء ونحوه كما صرَّح به الحلبي، وحيث لم ينه عنه المالك، وإلَّا حرم كما أفاده (ع ش).

إلى طَلبِه، خِلافًا لابنِ أبي عَصرُونَ وابنِ الرِّفْعَةِ، وقولُ الشَّيخِ(١) في «المُهذَّب»: يُحتاجُ، قال في «شرحه»[١]: لم يُوافِقوه عليه(٢).

ولوِ ابْتَلَعَ مالًا لغَيرِه نُبِشَ وشُبَقَ جَوفُه [٢] إِنْ طَلَبَه مالكُه، كما في «الرَّوضة» [٣] و «أصلها»، ولم يَضمَنْ بدلَه وارثٌ أو أجنبيٌّ، كما نقلاه عن صاحبِ «العُدَّة»، و نقلَه في «البَحر» عن الأصحابِ وقال: لا خلافَ فيه. وإنِ (٣) استَغرَبَه في «شرح المُهذَّب» [٤] وقال: المَشهورُ للأصحابِ إطلاقُ الشَّقِّ منِ غَيرِ تَقييدٍ.

أمًّا إذا ابْتَلَعَ مالَ نفْسِه؛ فلا يُنبَشُ، ولا يُشَتُّ، كما لو اسْتهلَكَ مالَه في حياتِه (١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (وقول الشَّيخ .. إلخ) قد علمت ما فيه من التضعيف أو الحمل على ما سلف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لم يوافقوه عليه) أي: نظراؤه الذين يحتج بهم لهم وعليه، لا كنحو مُجلي وصاحبي «الانتصار» و «الاستقصاء» أعني: ابن أبي عصرون وابن الرِّفعة؛ لأنَّ هؤلاء ليسوا من نظرائه الذين يحتج بهم له، وعليه فلا يُعتَرض على النَّوَوِيِّ بأن هؤلاء وافقوه على ذلك كما أفاده العلَّامة ابن حجر في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإن استغربه في شرح المُهذَّب) أي: استغرب التقييد بعدم الضمان حيث قال: «التقييد بعدم الضمان غريب، والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تقييد» ونظر فيه الأذْرَعِيُّ والزَّرْكَشِيُّ بأن صاحب «البحر» حكاه عن الأصحاب وقال: لا خلاف فيه، وظاهره أن القيمة المغرومة من الضامن للحيلولة، فلو فرض شقه بعد غرقها أو بقي إلى بلاه رده إلى صاحبه وأخذت منه، كما أفاده كلام الرُّوياني، وأقرَّه العلَّامة في «شرح العُباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (كما لو استهلك ماله في حياته) أي: وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به وهو كذلك، قال في «شرح العُباب»: أما إذا ابتلع مال نفسه ولو سفهًا في مرض الموت كما اقتضاه إطلاقهم، خلافًا للأَذْرَعِيِّ في قوله: إذا ابتلعها حينئذٍ؛ فللغرماء الشق ما لم يغرم مثله الوارث أو غيره بدله، ثمَّ رأيته في محل آخر نظر في ذلك فلا يشق لاستهلاكه ماله في حياته كما لو أنفقه في شهواته اه. وإطلاق (م ر) صادق بذلك؛ فليُتأمَّل.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٣٠٠).

<sup>[</sup>٣] ﴿ روضة الطَّالِبِينَ ﴾ (٢/ ١٤٠ - ١٤١).

<sup>[</sup>٢] في (ش): (جيبه).

<sup>[</sup>٤] «المجموع شرح المهذَّب» (٥/ ٣٠١).

ويُنبَشُ أيضًا (١): إذا لَحِقَ الأرضَ سَيْلٌ أو نَداوةٌ [١] ليُنقَلَ [١]، أو قال: إنْ وَلَدْتِ وَيُنبَشُ أيضًا (١٤)، أو قال: إنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فأنتِ طالقٌ طلقة، أو أُنثى فطَلقَتينِ، فولَدَتْ مَيِّتًا ودُفِنَ ولم يُعلَمْ حالُه [١]، ذكرَه في «الرَّوضة» [٤] في الطَّلاقِ (٢). أو شَهِدَا على شَخصِه (٣)، ثمَّ دُفِنَ واشْتَدَّتِ الحاجةُ، ولم تَتغيَّرْ صورتُه (٤)، ذكرَه الغَزالِيُّ في الشَّهاداتِ (٥)، أو دُفِنَ الكافرُ

- (٢) قوله: (ذكره في الروضة في الطلاق) عبارة (م ر) في «شرحه»: «فالأصح في الزوائد نبشه» اه... وهي تفيد أنَّه من «زوائد الروضة» وأنه معتمد، وقد يتوقف في وجوب ذلك حيث لم يضطر إليه؛ فليراجع.
- (٣) قوله: (أو شهدا على شخصه .. إلخ) ضعيف كما في «شرح» (م ر)، (واشتدت الحاجة) أي: إلى معرفته كما في «شرح العُباب»، ولينظر ما ضابط اشتداد الحاجة عنده.
  - (٤) قوله: (ولم تتغير صورته) أي: تغيرًا يمنع معرفته لو أخرج.
- (٥) قوله: (ذكره الغزالي في الشهادات) أي: وجزم به في «المهمات» وغيرها، بل جزم به القمولي وأقروه، لكن سيأتي في الشهادات أنَّه لا ينبش مطلقًا تبعًا للقاضي والإمام، وهو المُعتَمد كما صرَّح به (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>۱) قوله: (وينبش أيضًا) عبارة (مر) في «شرحه»: أو لحق المَيِّت سيل أو نداوة فينبش لنقله اه... وقوله: أو نداوة أي: ولو قبلها عند ظن حصولها ظنًّا قويًّا، ولو علم قبل حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد كما أفاده (ع ش)، وهذا بخلاف ما لو انهدم القبر ولو بانهيار ترابه عقب دفنه فإن الولي يخير بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غير ذلك كما في شرح (مر) نقلًا عن «الجواهر» وأقرَّه، وكان الفرق سرعة الفساد بنحو السيل، بخلاف الانهدام، وفارق حرمة إهالة التُراب عليه حالة الدفن بأنه يغتفر في الدَّوام ما لا يغتفر في الابتداء.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «المعتمد أنّه إذا لحقه نداوة أو انهار عليه التُّراب؛ فالوارث مخيَّر بين ثلاثة أمور: إما أن يبقيه على حاله، أو يعمره، أو ينقله لمَحلُّ آخر، نص عليه (م ر) وغيره خلاقًا لبعض مشايخنا. (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[</sup>٢] في (ش)، (ه)، (ن): «تبتل». وفي (ج)، (د)، (ق)، هامش (هـ) وفوقه نخه: «تبل». [٣] في (ج)، (ك): «حياته». [٤] «روضة الطَّالبين» (٨/ ١٥١).

بالحَرم (١)، أو تَدَاعَيَاه (٢)؛ فيُنبَشُ لِتُلْحِقَهُ القافةُ بأحدِهما، وقَيَّدَه البَغَوِيُّ (٣) بما إذا لم تَتَغَيَّرُ صُورَتُه.

قال: ولو كَفَّنَه بعضُ الوَرثةِ منَ التَّرِكَةِ وأَسْرَفَ (١٠)؛ فعَليهِ غُرْمُ حِصَّةِ البَقيَّةِ (٥)، فلو قال: «أُخرِجوه وخُذوه»؛ لم يَلزَمْهم (٢).

أو دُفِنَتِ امْرأةٌ وفي جَوفِها جَنينٌ تُرجَى حياتُه بأنْ يَكونَ له سِـتَّةُ أَشْهُرٍ فأكثرُ؛ فيَجِبُ النَّبشُ وشَـتُّ جَوْفِها (٧) لإخراجِه، ويُندَبُ الشَّـتُّ في القَبْرِ (٨)؛ لأنَّه أَسْـتَرُ

(١) قوله: (أو دفن الكافر بالحرم .. إلخ) معتمد كما في «شرح» (م ر).

(٢) قوله: (أو تداعياه .. إلخ) معتمد.

(٣) قوله: (وقيده البغوى .. إلخ) معتمد.

(٤) قوله: (وأسرف) أي: في القيمة، أو في العدد، على ما يستفاد من «شرح» (مر).

(٥) قوله: (فعليه غرم حصة البقية) معتمد كما في «شرح» (م ر).

(٦) قوله: (لم يلزمهم) عبارة (م ر) في «شرحه»: «ولو كفنه أحد الورثة، فلو طلب إخراج المينيت لأخذ ذلك لم تلزمهم إجابته» اهد. أي: فإن أجازوا جاز النبش لإخراج ما زاد على العدد الشَّرعي دون إخراج ما زاد في القيمة وإبداله، كما أفصحت عنه عبارة المُحقِّق الرَّشيدي، خلافًا لظاهر عبارة (ع ش).

(٧) قوله: (فيجب النبش وشق جوفها .. إلخ) معتمد.

(٨) قوله: (ويندب كون الشق في القبر .. إلخ) قد يقال: هلا وجب ذلك لا سيّما عند تحقق ما ذكره الشّارح من العلل أو بعضها، ثمّ رأيت (ق ل) على «الجلال» قال ما نصه: «ويشق جوفها من غير إخراج لها من القبر؛ لأنّه أستر، ويُخرج الجنين .. إلخ»، وظاهره الوجوب، وهو وجيه لمراعاة الستر مع عدم الفائدة في الإخراج، نعم إن علم ذلك قبل الدفن فالذي يتّجه كما في «شرح العُباب» أنّه متى خشي على الجنين من تأخير الشق بقول القوابل وجبت المبادرة به ولم يجُز تأخيره، ومتى لم يخش عليه بالتّأخير للقبر كان التّأخير أولى؛ لأنّه أستر لها، وكأن الشّارح سرى ذهنه من المسألة الأولى إلى النّانية فحكم بالنّدب؛ فليُحرّر.

وأكثرُ احتِرامًا وأقلُ كُلْفَةً، أمَّا إذا لم تُرجَ حَياتُه؛ فلا يَجوزُ شَتُّ جَوفِها، ولا تُدفَنُ (١) حتَّى يُتحَقَّقَ موتُه، ومَن قال (٢): «أنَّه يُتْرَكُ عليه شَيِءٌ حتَّى يَموتَ»؛ فقد غَلِطَ.

ولا يَجوزُ النَّبشُ إذا كان الكَفنُ مُرتفِعَ القِيمةِ، بخلافِ ما إذا زادَ على العَددِ، فللوَرثةِ النَّبشُ لإخراجِ الزَّائدِ، والظَّاهرُ كما قال الأَذْرَعِيُّ (٣) أنَّ المُرادَ الزَّائدُ على الثَّلاثِ، ولا إذا دُفِنَ بغيرِ كَفنٍ (٤)، أو في ثَوبِ حَريرٍ (٥)؛ لحُصولِ السَّتْرِ بالتُّرابِ في الأَوَّلِ، ولكَوْنِ الحُرمةِ في الثَّاني لحقِّ اللهِ تعالى.



(١) قوله: (ولا تدفن .. إلخ) معتمد.

(٢) قوله: (ومن قال .. إلخ) أي: كالشَّيخ في «التَّنبيه»، والقاضي في موضع، والمحاملي، وحكى فيه الزنكلوني في «شرح التَّنبيه» ثلاثة أقوال كما سلف؛ فلا عود و لا إعادة.

(٣) قوله: (والظَّاهر كما قاله الأذرعي .. إلخ) معتمد.

- (٤) قوله: (ولا إذا دفن بغير كفن .. إلخ) معتمد، والمُراد بالدفن المواراة بالتُّراب لا مجرد الوضع في القبر، فيخرج لذلك ولا يفسد ذلك انتهاء كالحُرمة كما أفصحت عنه عبارته في «حاشية التُّحفة».
- (٥) قوله: (أو في ثـوب حرير .. إلخ) معتمد، وانظر هل مثله المقصب أو يفرق؟ لم أر في ذلك شيئًا؛ فلير اجع.

خاتمة: ينبغي الإكثار من ذكر الموت بالقلب واللسان بأن يجعله نصب عينه، ويكثر من ذكر حديث «استحيوا من الله حق الحياء». قالوا: نستحيي من الله والحمد لله. قال: «ليس كذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعي، وليخفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدُّنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء». اه.

 والموت: مفارقة الرُّوح الجسد، والرُّوح: جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وهو باق لا يفني، وأمَّا قوله تعالى: ﴿ يَتُوفَّ ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]، فالتَّقدير: عند موت أجسادها، وينبغي أن يستعدَّ له بالتَّوبة بأن يبادر إليها؛ لئلا يفجأه الموت المفوت لها، وذلك على سبيل النَّدب إن لم يعلم أن عليه مقتضيها اعتناء بشأنها، وإلَّا وجبت المبادرة بها، والتَّوبة: النَّدم على الذَّنب من حيث هو ذنب بشرط الإقلاع والتصميم على أن لا يعود إن تصور منه العود، وإلَّا لـم يُشـتَرط كالمجبوب بالنِّسبة للزِّنا، ورد ظلامة تعلقت به ولـو كفارة فورية وزكاة، فإن أفلس وجب عليه الكَسب، فإن عجز عن المالك ووارثه رفعها لحاكم ثقة، فإن تعذر صرفه لما مثله من المَصالح بنيَّة الفَرض عند انقطاع خبره وغرم بدله إذا وجده، فإن أعسر غرم على الأداء عند قدرته، فإن مات قبله فلا مطالبة عليه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه، والمرجو من فضله تعالى أن يعوض المستحق، وإذا بلغت الغيبة المُغتاب اشترط استحلاله مع علمه بما حلل منه، فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطُّويلة استغفر له ولا أثر لتحليل الوارث، أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها الندم والاستغفار له، ويُشتَرط في المعصية القولية التي تحتمل الصدق والكذب كالقذف مثلًا القول، فيقول: «قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه»، فإن بلغ القاضى بإقراره أو بينة اشترط أن يقول ذلك بحضرته، وإلَّا فبحضرة من ذكر عنده، وذلك قياسًا على التَّوبة من الردة بكلمتي الشهادة، فإن كانت المعصية فعليّة لم يُشتَرط فيها قول، ويُشتَرط أيضًا عدم وصوله لحالة الغرغرة وعدم طلوع الشَّمس من مغربها كما نص عليه (مر) و(حجر)، وتصح من سكران حال سكره كإسلامه ولو في محلِّ معصيته ونصح من ذنب وإن أصر على غيره ومما تاب منه ثمَّ عاد إليه، ومن مات وله دين لم يستوفه وارثيه كان المطالب به في الآخرة هيو لا وارثه على الأصح، وينبغي أن يبادر بنحو غسله إكرامًا له إذا تيقين موته، وإلَّا ترك وجوبًا إلى تىقنە بتغير ونحوه.

- كِنَابُ الْعَلَاقِ -----

.....



= قال ابن حجر في «شرح العباب»: قال الماوردي: التغير حصول الرائحة وهو المنصوص. وقال أبو الطيب: إنه التقطع اه. ويتجه أن المراد بالتغير في جميع المسائل التقطع ونحوه كالنتن الشديد اه.

أقول: ما ذكره أولًا هو الذي اعتمده (زي)، وفي عبارة (م ر) في «شرحه» إشارة إلى ما استوجهه آخرًا.

ولو مر مسافرون بميت فإن كان بموضع تندر المارة فيه؛ لزمهم تجهيزه والصلاة عليه، فإن وجدوه محنّطًا مكفنًا وعليه أثر غسل دفنوه؛ إذ الظاهر أنه قد صلي عليه، وبه يندفع قول الزَّركشي لا مرشد للصلاة فكيف يحكم بها من غير دليل، وإن أرادوا الصلاة عليه فبعد دفنه؛ لأن المبادرة إلى دفنه حينئذٍ أهم، ولو لم يجهزوه في المحالة الأولى وانصرفوا أثموا، إلَّا إن خافوا نحو عدوّ، ويختار لهم حينئذٍ مواراته بالممكن، فإن كان بقرب نحو قرية أو طريق كثيرة المارة وتركوه بلا تجهيز لم يأثموا ما لم يظنوا أن أولئك جاهلون به أو تاركون له، وإلَّا أثموا بتركهم له ولزم أولئك تجهيزه في الحالين على ما يستفاد من «العباب» و «شرحه» للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى.

تنمة: يجب على المؤمن أن يكون حزنه على فراق النبي على من الدنيا أكثر منه على فراق أبويه؛ لأنه يجب أن يكون على أحب إليه من نفسه وأهله وماله، قاله القاضي واعتمده ابن الرِّفعة وغيره، وأيده ابن حجر في «شرح العباب» وأوضحه بما لا مزيد عليه.

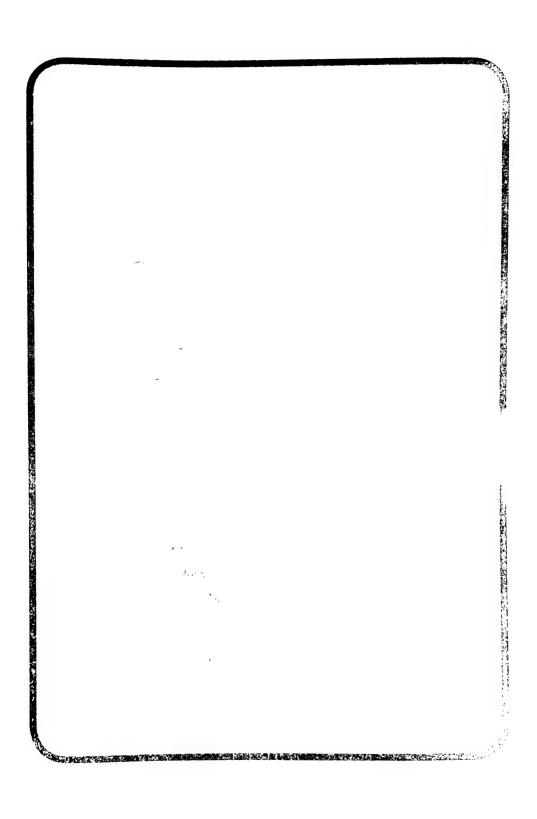

## \*SONTO

(كِنَابُ الْزَكَانِ )

TO THE WAR

- 17 s

4,50

ou no granda de la companya de la co

## (كِنَاكِ الْزَكَانِ )"

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) أي: أجناسٍ (٢) في الجُملةِ (وَهِيَ:

- (١) المَوَاشِي،
- (٢) وَالأَثْمَانُ،
- (٣) وَالزُّرُوعُ،
  - (٤) وَالنِّمَارُ،
- (٥) وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ).

(۱) هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والزيادة والمدح، ومنه ﴿ فَلاَ تُرَكُّوا أَنفُسكُمْ ﴾، وشرعًا: اسم لما يُخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي، والأصل في وجوبها الكتاب وآياتها عامة، لا مجملة على الأصح، فيستدل بها في مجال الخلاف إلاّ ما أخرجه الدليل، وكذا السنة وإجماع الأمة، وحيث وجبت إجماعًا فهو أحد أركان الإسلام، ويكفر جاحدها وإن أتى بها؛ لعلمها من الدين بالضرورة، نعم إن أنكرها جاهل معذور بجهله لم يكفر بل يُعرَّف ثمَّ إن أنكر كفر، وهذا يؤخذ من قوله: «جاحد»؛ لأن الجحد يقتضي سبق العلم، وإنما لم يكفر مانعها جحدًا في زمن الصديق لتأويلهم بما المجدد يقتضي معذورون فيه من اختصاص الوجوب بالدفع إليه عليه معذورون أبه من اختصاص الدين ضرورة كفر جاحدها، ومع عذر الجاهل بجهله بعد، فلما استقر وعُلمت من الدين ضرورة كفر جاحدها، ومع عذر الجاهل بجهله لا تسقط عنه، فلو مرت عليه سنون لم يؤد زكاتها لجهله بوجوبها ثمَّ علمه أدى عن جميعها، خلافًا لأبي حنيفة رَعِيَاللَهُ عَنهُ.

(٢) قوله: (أي أجناس .. إلخ) المرادبها الأجناس اللغوية بمعنى الأصناف في الجملة أي: بقطع النظر عن التفصيل، وإلَّا فالمواشي ثلاثة أجناس كما قال، والأثمان جنسان: الذهب والفضة، فالأجناس ثمانية، ولذلك يقولون: إنها تجب في ثمانية لثمانية.

(فَأَمَّا المَوَاشِي) جمْعُ ماشيةٍ، وهي معروفةٌ (فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا، وَهِيَ:

- (١) الإبلُ،
- (٢) وَالبَقَرُ،
- (٣) وَالغَنْمُ) الإنسيَّةُ دونَ غيرِها؛ كالخَيلِ والرَّقيقِ والمُتولَّدِ منها ومن غيرِها على الأصلِ(١)، وفي «الصَّحيحيْنِ»[١]: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ غَيرِها على الأصلِ(١)، وفي «الصَّحيحيْنِ»[١]: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ غَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

وإنَّما اختصَّتْ منَ المَواشي بالإبلِ والبقرِ والغَنَمِ؛ لأَنَّها تُتَّخذُ للنَّماءِ غالبًا لكثرَةِ منافعِها، وربَّما يشعِرُ (٢) كلامُ المُصنِّفِ بعدمِ وجوبِها في المُتولَّدِ بينَ اثنيْنِ منها. لكن ينبغي كما قال العِرَاقِيُّ في «مختصرِ المُهمَّاتِ» القطْعُ بالوجوبِ (٣).

قال: لكن يبْقَى ٢٦ النَّظرُ في أنَّه يُزكَّى زكاةَ أيِّهِما، والظَّاهرُ أنَّه يُزكَّى زكاةَ أيِّهِما، والظَّاهرُ أنَّه يُزكَّى زكاةَ أخفِّهما(٤٠)، فالمُتولَّدُ بينَ الإبل والبقرِ يُزكَّى زكاةَ البقرِ ؟ لأنَّه المتيقَّنُ (٥٠). انتهى.

<sup>(</sup>١) قوله: (على الأصل) أي: من أنه لا زكاة فيه، لكن قد يقال: ينافيه الحكم بعموم .. إلَّا ما خرج بدليل، إلَّا أن يقال: إن هذا الأصل عضده الإجماع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وربما يشعر ... إلخ) وجه الإشعار أن هذا لا يصدق عليه جنس من الثلاثة المذكورة بحسب الظاهر؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (القطع بالوجوب) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأنه المتيقن) أي: من حيث الوجوب شيء عليه حينئذٍ.

<sup>[</sup>١] "صحيح البخاري" (١٤٦٤)، واصحيح مسلم" (٩٨٢) من حديث أبي هريرة رَيُوَالِلَهُ عَنْد.

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ) وفوقه نخه: (ينبغي).

وقضيّتُه اعتبارُ الأَخفّ؛ لأنَّ المُتيقَّن اعتبارُ أقلِّ السِّنَيْنِ (') في المُخرَجِ، كما لو تولَّدَ أربعونَ بينَ ضَأْنٍ ومَعزٍ، فلا يُشتَرطُ في المُخرَجِ أَنْ يكونَ له سنتانِ اعتبارًا بالمَعزِ، بل يكفي ما له سنةٌ، لكن بحثَ الزَّرْكَشِيُّ في الأُضحيَّةِ والعَقيقةِ وجَزاءِ الصَّيدِ والهدْيِ إجزاءَ المُتولَّدِ بينَ جنسيْنِ منَ النَّعم، وإنَّما يُعتبَرُ أكبَرُهما سِنَّا، فيعتبَرُ في المُتولَّدِ بينَ ضَأْنٍ ومَعزِ ما له سَنتانِ، إلَّا أنَّه لا يَخفى ظهورُ الفرْقِ بينَ البابيْنِ، فإنَّ الأصلَ هنا عدمُ وجوبِ الزِّيادةِ بخلافِه في تلك، فإنَّه مخاطَبٌ بالإخراج قطعًا('')، والأصلُ عدمُ إجزاءِ ما ذكرَ؛ فليتأمَّلُ.

(۱) قوله: (اعتبار أقل السنين ... إلخ) أي: كما هو مقتضى إطلاق القاعدة، وظاهر عبارة شرح (مر) وغيره حيث قال: «أما المتولد من نحو إبل وبقر فتجب فيه كما اقتضاه كلامهم، وقال العراقي: ينبغي القطع به. والظاهر كما قاله أنه يزكّى زكاة أخفهما فالمتولد بين إبل وبقر يزكّى زكاة البقر؛ لأنه المتيقن» اهـ.

ولا يخفى أن ما ذكره الشارح داخل تحت إطلاق قوله: «يزكّى زكاة أخفهما»، لكن جزم العلامة ابن حجر في «التحفة» و «شرح الإرشاد» بأن السن يعتبر بالأكثر لا بالأقل، ونقله عنه (ق ل) في «حاشية الجلال» و (ع ش) على (م ر) ولم يتعقباه بشيء، وما في حاشية شيخنا عن الميداني يدل على عدم اطلاعهما على ما ذكره الشارح هنا، وبالجملة فقد اختلف الترجيح في هذه المسألة بين الشارح وشيخه العلامة ابن حجر، فالأول يقول بإجزاء الأقل سنًا وهو ظاهر شرح (م ر) نظرًا للقاعدة، وظاهر إطلاقهم، لا سيما وقد قيل بعدم الوجوب فيه أصلًا كما نقله في «شرح العباب» عن البُلقيني، والثاني يقول بعدم الإجزاء وأنه لا بدً من وجوب السن الأكثر في المخرج قياسًا على الأضحية والعقيقة، وقد فرق الشارح بما ترى، ولم أجد في «المهمات» و «التعقبات» وشرحي «التنبيه» و «العباب» و (ع ش) و «الرَّشيدي» وغيرها ما يشفي؛ فليراجع.

(٢) قوله: (فإنه مخاطب بالإخراج قطعًا) أي: بلا خلاف، وهذا هو محل الفرق، وإلَّا فما نحن فيه مخاطب فيه بالإخراج والأصل عدم الإجزاء، إلَّا أنه ليس على القطع، وقد يقال: حيث دار الفرق على ذلك فهذا لا أثر له، والشرط في الفارق أن يكون له أثر في الحكم؛ فليتأمل.

والإبِلُ بكسرِ الباءِ(١) وقد تُسكَّن تخفيفًا(٢)، اسمُ جمْع، قاله جماعةٌ منهم (٣) النَّووِيُّ في «تحريرِه»[١]، وقال في «شرحِ المُهذَّبِ»[٢] أنَّهُ اسمُ جنسِ (١) للذَّكر والأُنثى لا واحدَ له من لفْظِه.

(١) قوله: (والإبل بكسر الباء ... إلخ) قال سيبويه: لم يجئ على فعل بكسر الفاء والعين من الأسماء إلَّا حرف ان: إبل وحبر وهي القلح، ومن الصفات إلَّا حرف وهي امرأة بِلِز وهي الضخمة، وبعض النحاة يذكر ألفاظًا غير ذلك لم يثبت نقلها عند سيبويه، قاله في «المصباح».

(٢) قوله: (وقد تسكن تخفيفًا) قال في «المصباح»: وسمع إسكان الباء للتخفيف، ومن التأنيث والإسكان قول أبي النَّجم:

والإبل لا تصلح للبستان وحنَّت الإبلُ إلى الأوطان

وإذا صُغّر دخلته التاء نحو أبيلة، وإذا ثني أو جمع فالمراد قطيعان أو قطيعات وكذلك أسماء الجموع نحو أغنام وأبقار، ويجمع على آبال وأبيل وزان عبيد اهر بتصرف.

- (٣) قوله: (منهم النووي في تحريره) ومنهم صاحب «المصباح» حيث قال: إبل اسم جمع لا واحد له الله وهي مؤنثة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث وتدخله التاء إذا صُغر نحو أبيلة وغنيمة اهـ.
- (٤) قوله: (قال في شرح المهذب: إنه اسم جمع ... إلخ) وبه جزم صاحب «القاموس» حيث قال: الإبل بكسرتين وتسكن الباء اسم واحد يقع على الجمع، ليس بجمع ولا اسم جمع، وتمعه آبال، وتصغيرها أبيلة، والسحاب الذي يحمل ماء المطر، ويقال إبلان للقطيعتين، وتأبل إبلا اتّخذها، وأبّل كضرب: كثُرت إبله ... إلخ، وكذلك صاحب «التقريب في علم الغريب» ولد صاحب «المصباح» حيث قال: الإبل وقد تسكن اسم واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع، إنّما هو دال عليه قاله في المخصص اهد. وجمع العلامة في «شرح العباب» بين كلامي النووي حيث قال: هو اسم جمع على ما قال جمع، وتبعهم في «شرح العباب» بين كلامي النووي حيث قال: هو اسم جمع على ما قال جمع، وتبعهم في التحرير وعليه يحمل قوله في المجموع: «أنه اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من في التحرير والمنه بنس جمعي اهد. وكأن الشارح استبعد ذلك الحمل لِنْبُوّهِ عن العبارة مع ثبوت الخلاف لغة وعدم الداعية إليه؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص١٠١).

 $-(\widetilde{1}\widetilde{1}\widetilde{r})$ 

ويُجمَعُ على آبالٍ كأحمالٍ.

والبقَرُ: اسمُ جنسٍ<sup>(١)</sup> واحدُه بقرةٌ وباقورةٌ للذَّكرِ والأُنثى، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يبُقُرُ الأرضَ أي: يشقُّها بالحِراثةِ.

والغَنَم: اسمُ جنسِ(٢) أيضًا للذَّكرِ والأُنثَى، لا واحدَ له من لفْظِه.

(وَشَرَائِطُ وُجُوبِهَا) فيها(٣) (سِتَّةُ أَشْيَاءَ):

(١) (الإِسْلَامُ) فلا تجِبُ على كافر، بمَعنَى أنَّه لا يُلزَمُ بأدائِها في الحالِ (١) ولا بعدَ الإسلام (٥)، لكنه يُعاقَبُ عليها في الآخرة (١)، نعَمْ لو عادَ المُرتَدُّ إلى الإسلام وقد مَضَى على مالِه حوْلٌ أو أكثرُ فعليه أداءُ ما لـزِمَ في الرِّدَّةِ وقبْلَها، وإنْ أخرَجَ حالَ ردَّتِه أجزَأَه (٧)، كما لو أطعَمَ عنِ الكفَّارةِ، بخلافِ الصَّومِ لا يصِحُّ منه؛ لأنَّه عملٌ بدنِيٌّ. ذكرَه في «شرحِ المُهنَّ بِ» الكن قضيَّةُ كلامِ «الرَّوضةِ» [٢]

<sup>(</sup>١) قوله: (والبقر اسم جنس ... إلخ) هي عبارة شيخه في «شرح العباب»، و(م ر) في «شرحه»، لكن ظاهر عبارة «الصحاح»: «اسم جمع» كما سلف، ولعل فيه الخلاف المتقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والغنم اسم جنس ... إلخ) فيه ما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيها ... إلخ) احتراز عن شرائط وجوبها في غيرها، فإنها ليست ستًا على ما سيأتي بعد ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا يلزم بأدائها في الحال ... إلخ) ربما يفهم منه أنه لو أخرجها حينئذٍ صحت ووقعت له تطوعًا؛ لأنها مواساة للفقراء على ما يفهم من (ع ش).

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولا بعد الإسلام) يؤخذ منه أنه لو أخرجها حينئذ قضاء صحت، ويفرق بينها وبين الصلاة بأن المقصود منها المواساة فالتحقت بحقوق الآدميين، بخلاف الصلاة، على ما قاله (ع ش) في أول كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لكنه يعاقب عليها في الآخرة) أي: لتوجه الخطاب من الشارع بطلبها منه في الدنيا.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أجزأه) أي: في الحالين على ما صرح به (م ر) في اشرحه اوهو المعتمد.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٣٢٨).

كأصْلِها(١) خلافُه فيما لزِمَ حالَ الرِّدَّةِ حيثُ قال: وإذا حالَ الحَولُ على مالِه في الرِّدَّةِ فطريقانِ:

أحدُهما قاله ابنُ سُريج: تجِبُ الزَّكاةُ قطعًا، كالنَّفقاتِ والغَراماتِ.

والثَّاني وهو الَّذي قاله الجُمهورُ: ينبني على الأقوالِ في ملْكِه، إنْ قلْنا: يرولُ بالرِّدَّةِ، فلا زكاةً، وإنْ قلْنا: لا يزولُ، وجبَتْ، وإنْ قلْنا: موقوفٌ، فالزَّكاةُ موقوفةٌ أيضًا، فإذا قلْنا: تجِبُ، فالمَذهبُ أنَّه إذا أخرَجَ في حالِ الرِّدَّةِ أجزَأَه كما لو أطعَمَ عن الكفَّارةِ. انتهى.

فإنَّه يُفهمُ عدمُ الإجزاءِ إذا قلْنا بالوقْفِ الذي هو الصَّحيحُ (٢)، إلَّا أَنْ يؤولَ (٣) الوجوبُ على ما يَعمُّ الحاليَّ (٤) والتَّبينيَّ (٥)، وإن هلَكَ مُرتدًّا بانَ زوالُ ملْكِه مِن حينِ الرِّدَّةِ لا يسقُطُ فيُؤخذُ من مالِه (٦).

(٢) (وَالحُرِّيَّةُ) ولوفي البعضِ (٧) فلا تجِبُ على الرَّقيقِ؛ إذ غيْرُ المُكاتَبِ منه [١]

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن قضية كلام الروضة كأصلها) خلافه ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالوقف الذي هو الصحيح ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إلَّا أن يؤول ... إلخ) أي: فيكون معتمدًا حينتُذِ، ولا يخفى بعد ذلك التأويل من عبارة «الروضة».

<sup>(</sup>٤) قوله: (الحالي) أي: على القول به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والتبييني) أي: يتبين بعد ذلك أنه كان ثابتًا في نفس الأمر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فيؤخذ من اليوم) ولو حال الردة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (ولو في البعض) أي: فيجب على البعض زكاة ما ملكه ببعضه الحر إذا كان نصابًا على الأصح لتمام ملكه، ولهذا نص إمامنا الشافعي رَحِرَالِثَهُ عَنهُ على أنه يُكفر كفارة =

<sup>[</sup>١] في (د)، (ش): قن.

لا يملِك، وإن ملكَه سيِّدُه، والمُكاتَبُ يملِكُ ملكًا ضعيفًا، فإن عجزَ المُكاتَبُ صارَ ما بيدِه لسيِّدِه، وابتُدئ حوْلُه مِن حينيْد، وإذا عتَقَ ابتُدئ حوْلُه من حينِ عثْقِه.

(٣) (وَالمِلْكُ التَّامُّ(١)) قال في «الرَّوضةِ» [١] كأصْلِها: في هذا الشَّرطِ خلافٌ يظهَرُ بتفاريعِ مسائلِه، فإذا ضلَّ مالُه أو غُصِبَ أو سُرِقَ وتعنَّرَ انتزاعُه، أو أودَعَه فجُحِدَ، أو وقعَ في بَحر، ففي وجوبِ الزَّكاةِ ثلاثَةُ (١) طُرقِ [٢]؛ أصحُّها: أنَّ المَسألةَ على قوليْنِ أظهرُهُما وهو الجديدُ: وجوبُها (١)، ولا خلافَ أنَّه لا يجِبُ إخراجُ الزَّكاةِ قبلَ عوْدِ المالِ إليه، فلو تلِفَ في الحَيلولةِ بعدَ مُضيِّ أحوالٍ يجِبُ إخراجُ الزَّكاةِ قبلَ عوْدِ المالِ إليه، فلو تلِفَ في الحَيلولةِ بعدَ مُضيِّ أحوالٍ سقطَتِ الزَّكاةُ (١) على قوْلِ الوجوبِ (٥)؛ لأنَّه لم يتمكَّنْ، والتَّلفُ قبلَ التَّمكُنِ سقطُ الزَّكاةُ (١)

<sup>=</sup> الحر الموسر لكن بغير الإعتاق؛ لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو بالكسوة بشرط أن يفضل عما يكفيه بقية العمر الغالب باعتبار تمام نفقته على ما هو ظاهر إطلاق كلام «المجموع».

<sup>(</sup>١) قوله: (والملك التام ... إلخ) ضعيف عند (م ر) إلَّا أن يحمل على ما سيأتي في الشرح بعد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثلاثة طرق: الوجوب على الأظهر) وهو أرجحها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وجوبها) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سقطت الزكاة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (على قول الوجوب) سواء كان على طريق القطع أو الظهور، لا على قول عدم الوجوب، سواء كان على طريق القطع أو على طريق الخلاف فإنه لا سقوط حينتذ وإنما هناك عدم وجوب أصالة؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ١٩٢).

<sup>[</sup>٢] في هامس (هـ): (أي: أقوال للإمام، منها هذه الثلاثة حكاها الشّارح، والأولى قاطعة بالوجوب، والثّانية بالعدم. تقرير شيخنا".

وموضعُ الخلافِ في الماشيةِ المَغصوبةِ إذا كانت سائمةً في يدِ المالكِ، فإن علقت في يدِ المالكِ، فإن علقت في يدِ أحدِهما عادَ النَّظرُ المُتقدِّمُ قريبًا في إسامةِ الغاصِبِ وعلفِه هل يؤثِّرانِ؟

وحاصلُ ما قدَّمَه أنَّه لو غصَبَ سائمةً وعلَفَها، أو معلوفةً وأسامَها؛ لم تجِبِ الزَّكاةُ، فيؤثِّر علفُه دونَ إسامتِه (١)، وزكاةُ الأحوالِ الماضيةِ إنَّما تجِبُ على قولِ الوجوبِ إذا لم تنقصِ الماشيةُ (١) عنِ النِّصابِ بما يجِبُ للزَّكاةِ بأنْ كان فيها وقص (١١)، أمَّا إذا كان نصابًا فقطُ ومضَتْ أحوالٌ؛ فالحكْمُ على هذا القول كما لو كانتْ في يدِه ومضَتْ أحوالٌ لم يخرِجْ منها زكاةً، وسنذكرُه إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

وحاصِلُ ما ذكرَه بعدَ ذلكَ وجوبُ الزَّكاةِ للحَولِ الأوَّلِ(")، وعدمُ وجوبِ شيءٍ للحَوْلِ الثَّاني بناءً على الصَّحيحِ(١) أنَّ الزَّكاةَ تتعلَّقُ بالمالِ تعلُّقَ الشَّركةِ؛

<sup>(</sup>١) قوله: (دون إسامته) أي: ما لم تكن بإذن المالك وإلَّا أثرت كما نبَّه عليه (ع ش).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إذا لم تنقص الماشية ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وجوب الزكاة للحول الأول ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بناء على الصحيح ... إلخ) أي: بناء على أنها تتعلق بقدرها منه تعلق الرهن أو بجميعه كذلك، أو لا تتعلق به أصلًا بذمة المالك فقط كزكاة الفطرة، فالظاهر أنه يزكي لكل حول، لكن تعلق الشركة هو المعتمد حتى لو باع المال قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي، وقيل: يبطل في الجميع، ومحل ما ذكر في غير زكاة التجارة؛ لأن متعلقها القيمة دون العين فلا يمتنع بيع مالها ورهنه، بخلاف هبته فإنه كبيع ما وجب في عينه ومحله أيضًا في غير الثمر المخروص، أما هو بعد التضمين فيصح بيع جميعه كما صرح به (مر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: وقـص أي: بأن غصب إحدى وأربعين وقعدت عند الغاصب ثلاث سنين يجب الإخراج عن سنتين فقط لنقصانها عن النّصاب. اهـ تأمل. (تقرير شيخنا م ج)».

لأنَّ المَساكينَ ملكُوا ما ينقصُ [1] به النِّصابُ(١)، والدَّينُ الثَّابتُ على الغيْرِ له أحوالٌ:

أحدُها: ألَّا يكونَ لازمًا كمالِ الكتابةِ(١) فلا زكاةَ فيه.

الثَّاني: أَنْ يكونَ لازمًا وهو ماشيةٌ (٣) فلا زكاةَ فيه أيضًا؛ يعني لأنَّ شرْطَ زكاةِ الماشيةِ السَّومُ كما سيأتي، ويمتنعُ سومُ ما في الذِّمَّةِ (١).

الثَّالَتُ: أَنْ يكونَ دراهمَ أو دنانيرَ أو عرضَ تجارةٍ فقو لانِ، والجديدُ وهو المَذهبُ الصَّحيحُ (٥) المَشهورُ: وجوبُها في الدَّين على الجُملةِ.

وتفصيلُه: أنَّه إنْ تعذَّرَ الاستيفاءُ لإعسارِ مَن عليه أو جُحودِه ولا بيِّنةَ، أو مَطْلِه أو غَيبِتِه؛ فهو كالمَغصوبِ تجِبُ الزَّكاةُ على المَذهب، ولا يجِبُ الإخراجُ قبلَ أخْذِه قطعًا، وإن لم يتعذَّرِ استيفاؤُه إنْ كان على مَليءِ باذلٍ أو جاحدٍ عليه بيِّنةٌ، أو يعلمُه القاضيَ وقلْنا يقضي بعلْمِه (1)، فإنْ كان حالًّا؟

<sup>(</sup>١) قوله: (ملكوا ما ينقص به النصاب) أي: مع عدم يقينهم فلا تثبت الخلطة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كمال الكتابة) ومحله ما لم يحله بما ذكر، وإلّا انعقد الحول من حينئذٍ، أو لا يسقط بتعجيز نفسه ولا فسخه كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو ماشية) أي: ومثلها المعشرات في الذمة فلا زكاة فيها؛ لأن شرطها الزهو في ملكه ولم يوجد كما نبَّه عليه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويمتنع سوم ما في الذمة) أي: كونه مسامًا من المالك أخذًا من إضافة العهد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو المذهب الصحيح ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يقضي بعلمه) أي: بأن كان مجتهدًا ولم يمتنع من الحكم بعلمه على ما يؤخذ من (ع ش).

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «وهي الواحدة المشتركة بينهم وبين المالك شركة إشاعة».

وجبَتِ الزَّكَاةُ ولزِمَ إخراجُها في الحالِ، وإنْ كان مؤجَّلًا؛ فالمَذهبُ أنَّه على القوليْنِ في المَغصوبِ، فإنْ أوجَبْناها لم يجِبِ الإخراجُ حتَّى يقبضَه (١) على الأصحِّ. انتهى باختصارِ ألفاظِ ومسائلَ.

وهذا الفصْلُ مُنتشرٌ جدًّا، والإتيانُ عليه لا يليقُ بمقصودِ الكتابِ، وبذلك يُعلمُ أنَّ هذا الشَّرطَ إنَّما يليقُ ذكْرُه (٢) بمَنْ يذكُرُ الخلافَ دُونَ مَن يقتصرُ على الأحكام كالمُصنِّفِ.

نعَمْ قد يُجعلُ (٣) تمامُ الملْكِ بمَعنَى تَحقُّقهِ واستقرارِه فيُحتَرزُ به عن نحو المالِ الموقوفِ للحمْلِ، فإنَّه إنِ انفصَلَ الحَمْلُ حيَّا لا زكاةَ فيه عمَّا قبلَ الانفصالِ، أمَّا على الحَمْلِ؛ فلِعدَمِ الثَّقةِ (٤) بوُجودِه أو حياتِه، وأمَّا على الورثَةِ؛ فلِعدَم ملْكِهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (حتى يقبضه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنما يليق ذكره ... إلخ) قد يقال: يحتمل أن المرجح عند المصنف اعتباره فل ذا ذكره كغيره من الشروط المعتبرة على المرجح، ولعل الشارح يشير إلى أن المصنف ليس من المرجحين، أو أنه ليس كل مرجح ينبغي أن يذكر لا سيما في الموضوع للمبتدئين خصوصًا إذا لزم عليه مزيد الانتشار.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نعم قد يجعل ... إلخ) أي: فيليق ذكره حينئذ من المصنف وغيره، والحمل أولى من التضعيف فضلًا عن التزييف لا سيما إذا كان حملًا قريبًا كهذا الحمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لعدم الثقة ... إلخ) أخذ منه بعضهم أنا إذا علمنا حياته ووجوده بخبر معصوم تجبب فيه الزكاة قال (ع ش): «أقول: وليس مرادًا؛ لأن خبر المعصوم لا يزيد على انفصاله حيًّا، وانفصاله حيًّا محقِّق لوجوده قبل الانفصال، ومع ذلك لم نوجبها بعد انفصاله لتبيُّن وجوده عند حولان الحول».

وإنِ انفصَلَ ميتًا(١) فيتَّجِهُ كما قال الإسْنوِيُّ(١) أنَّها لا تلزَمُ بقيَّةَ الورثةِ(١) لضعْفِ مِلْكهم، لكن قال شيخُ الإسلامِ: قد يُقالُ: بل يتَّجِهُ أنَّها تلزَمُهم (١) كما تلزَمُ البائعَ فيما إذا قلْنا المِلكُ موقوفٌ بينَه وبينَ المُشتَري في زمَنِ الخيارِ ثمَّ فُسخَ.

(۱) قوله: (وإذا انفصل ميتًا ... إلخ) قال الشارح فيما كتبه على «البهجة»: «وبقي ما لو انفصل خنثى ووُقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاقه وثبوته للغير كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث، وبتقدير زكاته يرث؟ فيه نظر، والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق مدة التوقف، ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرًا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد، ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف اهـ. وقوله: «ما لو عين» أي: بخلاف ما إذا لم يعين فإنه تجب فيه الزكاة ولا يجب الإخراج إلَّا عند التمكن؛ لأنه حيل بينه وبين ماله؛ لأن الحجر مانع من التصرف كما نبَّه عليه (م ر).

- (٢) قوله: (فيتجه كما قال الإسنوي ... إلخ) معتمد، وانظر ما إذا تبين عدم الحمل، ونقل عن (زي) وجوب الزكاة حينئذ لحصول الملك للورثة بموت المورث، وناقشه (ع ش) بأن هذه العلة موجودة بعينها فيما لو انفصل ميتًا بدليل أن الفوائد الحاصلة في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك لهم من المال، ومال إلى عدم وجوب الزكاة حينئذ.
- (٣) قوله: (لا تلزم بقية الورثة) أي: في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة، لا فيما يختص بالجنين لو كان حيًّا، وهو المعتمد قاله (ع ش) على (م ر).
- (٤) قوله: (لكن قال شيخ الإسلام: بل يتجه أنها تلزمهم ... إلخ) ضعيفٌ، قال (م ر) في «شرحه»: وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الحمل حكمنا بانتقال الملك له ظاهرًا وانفصاله ميتًا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياةٍ له، ولا كذلك وقف الملك في زمن الخيار ونحوه.

قال: ويجابُ(١) بأنَّ مِلْكَ البائعِ كان قبلَ البيعِ مَوجودًا فاستَتْبعَ ما بعدَه، بخلافِ ملْكِ الورثةِ فيما ذُكِرَ<sup>[1]</sup>. انتهى.

وفيه نظرٌ (٢)؛ لأنَّ مِلْكَ الوَرثةِ فيما ذكرَ كان قبلَ الانفصالِ مَوجودًا أيضًا، لكنَّه لم يُتبيَّنْ إلَّا بالانفصالِ، إلَّا أنْ يُريدَ كان موجودًا قبلَ البيعِ ظاهرًا بخلافِ مِلْكِ الورثةِ.

وعنِ المالِ المُوصَى به (٣) في بعضِ أحوالِه إذا مَضَى من حينِ المَوتِ حوْلٌ قبلَ القَبولِ ففي «الرَّوضة» [٢] و «أَصْلِها»: إنْ قلْنا: المِلكُ في الوَصيَّةِ يحصُلُ بالمَوتِ؛ فعَلَى المُوصَى له الزَّكاةُ، أو بالقبولِ (٤)؛ فلا، ثمَّ إنْ بقيناه على ملْكِ المُوصِي [٣]؛ فلا زكاة عليه (٥)، وإن قلْنا أنَّه للوارثِ فوجهانِ: أحدُهما: تلزمَهُ الزَّكاةُ، وأصحُّهُما: لا؛ لضَعْفِ ملْكِه بتسليطِ المُوصَى له عليه. وإنْ قلْنا:

<sup>(</sup>١) قوله: (ويجاب) أي: ذلك القول بتقديره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفيه نظر) أي: في ذلك الجواب وإن كان الحكم هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وعن المال الموصى به) عطف على قوله: عن نحو المال الموقوف ... إلخ. قال (م ر) في «شرحه»: «ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحولُ بعد الموت لم يلزم أحدًا زكاتها لخروجها عن ملك الموصي وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكه، وإنما لزمت المشتري إذا تمَّ الحول في زمن الخيار وأُجيز العقد؛ لأن وضع البيع على اللزوم وتمام الصيغة وُجد فيه من ابتداء الملك بخلاف ما هنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو بالقبول ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (فلأ زكاة عليهم ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] «أسنى المطالب» (١/ ٣٣٨). [٢] «روضة الطالبين» (٢/ ٢٠٤).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «أي: على قول أنَّ الموصى به إذا لم يقبله الموصى له فهو على الوصي وبعد ذلك ينقل للورثة».

- كِنَاكِ الْزَكَاهُ -

أنَّه موقوفٌ، فَقُبِلَ [1]، بانَ أنَّه ملْكُه بالمَوتِ، ولا زكاةَ عليه في الأصحِّ؛ لعدَم استقرار ملْكِه.

- (٤) (وَالنِّصَابُ) وسيأتي الكلامُ عليه(١)، فلا زكاةَ فيما دُونَه.
- (٥) (وَالحَوْلُ(٢)) أي: مُضيُّه عليها في ملْكِه؛ لآثار[٢] صحيحة عن أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليّ وغيرهم، وروى أبو داودَ<sup>[٣]</sup> خبَر: «لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ»، وهو وإنْ كان ضعيفًا مجبورٌ بما قبْلَه، فلوْ زالَ ملْكُه في خلالِ الحَوْلِ بموتٍ أو غيره بمُعاوضَةٍ أو غيرها كأنْ بادَلَ [1] نصابًا(٦) بآخرَ مِن نوعِه، أو ذهبًا بفضَّةٍ أو عكسِه، أو باعَ النِّصابَ ثمَّ ردَّ عليه ولو قبلَ القبض بعَيبِ أو إقالةٍ أو غيرِها(١٤)، أو ورِثَه(٥) فإنَّه لا زكاة عليه لانقطاع الحَوْلِ بذلكَ

(٤) قوله: (أو غيرهما) أي: كفسخ بتحالف.

(٥) قوله: (أو ورثه) أي: بعد أن خرج عن ملكه بنحو بيع.

[١] في (هـ): انقدا.

[٣] (سنن أبي داود) (١٥٧٣).

[٢] في (هـ): (بآثار).

[٤] في (ش): بذل.

<sup>(</sup>١) قوله: (وسيأتي الكلام عليه) أي: على قدره بحسب الأنواع الآتية (فلا زكاة فيما دونه) أي: اتفاقًا على ما لا يخفى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والحول) سمى بذلك لتحوله أي: ذهابه ومجيء غيره، وإنما شرط ذلك؛ لأنه لا يتكامل نماؤه قبل تمام الحول عليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كأن بادل نصابًا ... إلخ) أي: مبادلة صحيحة في غير التجارة إذ لا أثر للمبادلة الفاسدة؛ لأنها لا تزيل الملك، ولا لمبادلة عروض التجارة؛ إذ المعتبر قيمتها، نعم لو باع النقد ببعضه للتجارة كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا كما سيأتي في الشرح، والسر في ذلك كما أفاده شيخنا الوالد رحمه الله تعالى أنه اجتمع في النقد التجارة والعين، فقدم اعتبار زكاة العين، ومن شروطهما بقاء النصاب إلى تمام الحول وألغي فيه اعتبار التجارة لضعفها بالنسبة للعين كما سيأتي.

فيستأنفُ حوْلاً آخرَ، نعَمْ ما نُتَجَ (١) من نصابِ (٢) قبلَ الحَوْلِ لا بعدَه (٣) ولا معه (١) كما اقتضاهُ كلامُ الشَّيخيْنِ يُزكَّى بحَوْلِه، كمِئةِ شاةٍ نُتِجَ منها أحدٌ وعشرون في أثناءِ الحَوْلِ، فتجِبُ شاتانِ لتمامه، وكأربعين (٥) شاةً ولدَتْ أربعين (١) ثمَّ ماتَتْ فتمَّ حوْلُها على النَّاجِ فتجِبُ شاةٌ، لكنْ يُشتَرطُ (٧) أنْ يكونَ مِلْكُه له بسببِ مِلْكِ الأمَّهاتِ، فلو أوْصَى المُوصَى له بالحَمْلِ به لمالكِ الأمَّهاتِ وماتَ، ثمَّ حصَلَ النَّاجُ؛ لم يُضمَّ لحَوْلِ الأمَّهاتِ كما نقلَه ابنُ الرِّفْعَةِ عنِ المُتولِّي وأقرَّه، حصَلَ النَّاجُ؛ لم يُضمَّ لحَوْلِ الأمَّهاتِ كما نقلَه ابنُ الرِّفْعَةِ عنِ المُتولِّي وأقرَّه،

<sup>(</sup>١) قوله: (نعم ما نتج ... إلخ) استدراك على اشتراط الحول فكأنه يشترط الحول إلَّا في النتاج.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من نصاب) احترز به عما نتج من دونه كعشرين شاة نتجت عشرين فحولها من حين تمام النصاب. قال في «شرح البهجة»: «ولو هلك ما ينقص [به] النصاب كواحدة من أربعين شاة حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول، قال في «البيان»: وسواء تيقن المعية أو شك؛ لأن الأصل بقاء الحول» اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا بعده) وإن خرج بعض الجنين قبل الحول ولم يتم انفصاله إلَّا بعده لانقضاء حول أصله، ولأن الحول الثاني أولى به، على ما أفاده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا معه) هو مفهوم من تقييد (م ر) بقوله: «قبل انقضاء حوله ولو بلحظة».

<sup>(</sup>ه) قوله: (وكأربعين ... إلخ) لا يقال: شرط وجوب الزكاة السوم في كلاً مباح والنتاج لا سوم لم قوله: (وكأربعين ... إلخ) لا يقال: شرط وجوب الزكاة السوم في كلاً مباح والنتاج لا سول، ولو لم فكيف يجب فيه؛ لأنّا نقول: اشتراط ذلك خاص بغير النتاج التابع لأمه في الحول، ولو سلم فاللبن كالكلاً؛ لأنه ناشئ منه، على أنه لا يشترط في الكلاً أن يكون مباحًا على ما يأتي بيانه، ولأنه لا يعد مؤنة؛ لأنه يستخلف إذا جلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة، كما أفاده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولدت أربعيسن ... إلخ) أي: أو ولدت عشرين ثمَّ مات من الأمهات عشرون فإنا نوجب شاة لحول الأمهات، وبه يرد على ما ذكره في «الروضة» و «المجموع» من أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابًا آخر بأن ملك مئة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب شاتان، فلو نتجت عشرة فقط لم تفد، كما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (لكن يشترط ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر).

واستثنى البُلْقِينِيُ (() وغيرُه ما لو مَلَكَ نصابًا مِن البَقرِ شمَّ أقرضَه غيْره فيلا ينقطِعُ الحَولُ، فإنْ كان مليًّا أو عادَ إليه؛ أخرجَ الزَّكاة آخِرَ الحَولِ كما صرَّحَ به الشَّيخُ أبو حامدٍ، وابنُ (() المُلقِّنِ وغيرُه (() مِن انقطاعِه بالرَّدِ بالعَيبِ: ما إذا كان المَردودُ مالَ تجارةٍ وقدْ باعَه بعَرضِ تجارةٍ، فلا يستأنفُ له حَولًا، ولو باعَه بشرُ طِ الخِيارِ (() فإنْ كان الخِيارُ للبائعِ أو موقوفًا وفُسخَ العَقدُ؛ لم ينقطعِ الحَولُ، أو للمُشتَري فإنْ فُسِخَ استأنفَ البائعُ الحَولَ، وإلاّ فالزَّكاةُ على المُشتَري وابتداءُ حوْلِه مِن العَقدِ، والصَّيرُ فِيُ: وهو اللَّذي يتَّخذُ التَّصرفَ في النُّهودِ متجرًا، كغيرِه في انقطاعِ حوْلِه بما ذُكرَ، كما رجَّحَه الشَّيخانِ خلافًا لجُمهورِ العِرَاقِيين؛ لأنَّ التَّجارةَ في النُّهودِ

(۱) قوله: (واستثنى البلقيني ... إلخ) معتمد كما في شرح (مر) وعبارته مع المتن: وشرط زكاة النقد الحولُ؛ لخبر أبي داود وغيره: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول»، نعم لو ملك نصابًا ستة أشهر مثلًا ثمَّ أقرضه إنسانًا لم ينقطع الحول كما ذكره الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من «الروضة» اهـ.

ووجه عدم انقطاع الحول كما أفاده (ع ش) أنه لما كان باقيًا في ذمة الغير كأنه لم يخرج عن ملكه وبه تعلم أن قول الشارح: فإن كان مليًّا ... إلخ، إنما هو شرط لفورية الإخراج آخر الحول دون أصل الوجوب كما ترشد إليه عبارة شيخه في «شرح العباب» التي اختصرها بما ترى.

(٢) قوله: (وابن الملقن وغيره) أي: واستثنى ابن الملقن وغيره فهو من عطف الجمل، ويصبح عطفه على البلقيني فيكون من عطف المفردات ولا حذف، وما ذكره معتمد كما صرح به (م ر) في زكاة التجارة.

(٣) قوله: (ولو باعه بشرط الخيار ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] بين الأسطر في (هـ): «معطوف على قوله: واستثنى البلقيني».

ضعيفة (١) نادرة، والزَّكاةُ الواجبةُ فيها زكاةُ عَينِ بخلافِها في العَرضِ، ولهذا قال ابنُ سُريج: بشِّروا الصَّيارفة (٢) فإنَّه لا زكاةَ عليهم [١].

فرعٌ: إزالةُ المِلْكِ لقصْدِ الفِرارِ مِن الزَّكاةِ (٣) مكروهةٌ (١) على ما رجَّحَه الشَّيخانِ، وقيلَ: حرامٌ (٥)، وعليه جماعَةٌ منَ الأصحابِ، وهو المنصوصُ (١)، وقطع به الجمهورُ (٧).

<sup>(</sup>۱) قوله: (لأن التجارة في النقود ضعيفة) قال في «شرح العباب» بجنسها ولا ربح أو بغيره، فالربح قليل لوجوب التقابض وتحريم النساء، والزكاة الواجبة فيهما زكاة عين بخلافها في العرض، هذا ما في «الروضة» و «أصلها»، و «المجموع» و «الجواهر» وغيرها، وعليه كثيرون أو الأكثرون منهم ابن سريج، والقديم لا تنقطع وعليه جماعة متقدمون الإصطخري، بل نسب ابن سريج إلى مخالفة الإجماع وأن أحدًا لم يقل بإسقاط الزكاة، وصححه جماعة كالشيخ أبي حامد وقالوا: تجب الزكاة على الصيارفة إلى آخر ما أطال به.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال ابن سريج: بشروا الصيارفة ... إلخ) قد تقدم السر في ذلك؛ فلا عود ولا إعادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لقصد الفرار من الزكاة) أي: فقط بخلافها لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقًا فإنه لا كراهة حينئذٍ، ولا ينافيه كراهة الضبة الصغيرة للحاجة والزينة؛ لأن فيها اتخاذًا فقوى المنع، بخلاف الفرار كما أفاده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (مكروه) أي: تنزيهًا على المعتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقيل: حرام) ضعيف كما علم مما سلف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهو المنصوص) أي: في كتب الشافعي رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وقطع به الجمهور) أي: فلم يحكوا فيه خلافًا، وهذا كله لا ينافي ضعفه.

<sup>[</sup>١] ينظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٥٣٠).

(٦) (وَالسَّوْمُ (١) قال في «الرَّوضة» [١] كأَصْلِها: فلا تجِبُ الزَّكاةُ في النَّعم (٢) إلَّا أَنْ تكونَ سائمة، فإن عُلفَتْ في معظم الحَوْلِ (٣) ليلًا ونهارًا (١) فلا زكاة (٥)، وإن عُلفَتْ قدْرًا يسيرًا لا يتموَّلُ فلا أثرَ له قطعًا، والزَّكاةُ واجبةٌ، وإنْ أُسيمَتْ في بعض الحَولِ وعُلفَتْ دُونَ معظمِه فأربعةُ أوجهِ:

أحدُها وهو الَّذي قطعَ به الصَّيْدَ لَانِيُّ (٢) وصاحبُ «المُهنَّبِ» وكثيرٌ من الأئمَّةِ: إن عُلفَتْ قدرًا تعيشُ الماشيةُ بدُونِه؛ لم يؤثِّرُ ووجبَتِ الزَّكاةُ، وإنْ كان قدرًا تموتُ لو لم ترعَ معَه؛ لم تجِب الزَّكاةُ.

قالوا: والماشيةُ تَصبِرُ اليوميْنِ ولا تَصبِرُ الثَّلاثةَ، قال إمامُ الحرميْنِ: ولا يبعُدُ أَنْ يلحقَ الضَّررُ البيِّنُ بالهَلاكِ على هذا الوجْهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (والسوم) أي: الرعي، وشرط تأثيره القصد، وكونه في كلاً مباح، أو ما في معناه على ما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا تجب الزكاة في النعم ... إلخ) أشار به إلى أنه شرط خاص بزكاة النعم كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في معظم الحول) ولو مفرقًا كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ليلا ونهارًا) بمعنى أنها استغنت بالعلف عن المرعى فيهما، وإلَّا فمن المعلوم أنه لا يشترط علفها ليلا ونهارًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فلا زكاة) أي: لعلفها غالب الحول والغلبة لها تأثير في الأحكام.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أحدها وهو الذي قطع به الصيد لاني ... إلخ) معتمد، والوجه الثاني كما سيذكره الشارح أنها إن عُلفت قدرًا يعدُّ مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة فلا زكاة وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت [والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت] الزكاة، وإلَّا فلا. والرابع: لا تجب الزكاة مع علف ما يتموَّل وإن قلَّ.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ١٩٠).

قالاً [1]: ولعلَّ الأقربَ (١) تخصيصُ هذه الأوجْهِ بما إذا لم يقصِدْ بعلْفِه (٢) شيئًا، فإنْ قصَدَ به قطْعَ السَّومِ انقطَعَ الحَولُ (٣) لا محالة، كذا ذكرَه صاحبُ «العدَّةِ» وغيرُه، ولا أثرَ لمُجرَّدِ نيَّةِ العلْفِ (٤).

زادَ في «الرَّوضةِ»[٢]: أصحُّ الأوجْهِ الأربعةِ أوَّلُها، وصحَّحَه في «المحرَّرِ». انتهى.

وما نقَلَاه عن الإمام جَزَمَا به في «المُحرَّرِ» و «المنهاجِ» (٥)، ثمَّ قالا: ولو كانتُ تُعلفُ ليلًا وترعى نهارًا في جميع السَّنةِ كان على الخلافِ. انتهى.

فيُؤخذُ منه أنَّ الأصحَّ في ذلك أنَّها سائمةٌ إنْ كانتْ تعيشُ بدونِ العَلْفِ ليلًا بلا ضَررِ بيِّنِ، وإلَّا فمَعلُوفةٌ، وأنَّ العَلْفَ كما يؤثِّرُ متواليًا يؤثِّرُ متفرِّقًا إذا كان بحيثُ لو جُمعَ أوقاتُه بلغَتْ مدَّةً لا تعيشُ الماشيةُ فيها بلا عَلفٍ من غيرِ ضَررِ بيِّن.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولعل الأقرب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إن لم يقصد بعلفه ... إلخ) أي: المتمول على ما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول ... إلخ) اعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا أثر لمجرد نية العلف ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: «ولا أثر لمجرد نية العلف، ولا لعلف يسير كما مر إلَّا إن قُصد به قطع السوم وكان مما يتمول» اه. أي: ولا لعلفها من مال حربي، ولا لتركها بلا رعي ولا علف، على ما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جزما به في المحرر والمنهاج) معتمد.

<sup>[</sup>۱] في هامش (هـ): «أي: الشيخان؛ لأن الروضة مختصرة من العزيز وهو للرافعي. (م ج)». [۲] «روضة الطالبين» (۲/ ۱۹۱).

ولا يجوزُ اعتبارُ التَّوالي(١)، وإلَّا لزِم(٢) عدمُ وُجوبِ الزَّكاةِ فيما لو عُلفَتْ يومًا وأُسيمَتْ يومًا، وهكذا جميعُ السَّنةِ مع وُجودِ العَلَفِ أشهرٌ، ووُجوبُها فيما لو عُلفَتْ ثلاثةَ أيَّام فقَطْ متواليةٍ مع أنَّ المَعنَى خفَّةُ المُؤنةِ وثقَلُها.

وينبغي (٣) أنْ يكونَ بعضُ السَّنةِ فيما ذكرَ كجميعِها حتَّى لو كانتْ تُعلفُ ليلًا و تَرْعى نهارًا أيامًا ولا تعيشُ بدُونِ العَلْفِ بلا ضَررِ بيِّن كانتْ معلوفةً، أو تعيشُ كانتْ سائمةً؛ إذِ الرَّعيُ الَّذي لا تستقلُّ به كالمَعدومِ[١].

ولو أُسيمَتْ في كلاً مملوكِ ففي كونِها سائمةً وجهانِ في «الرَّوضةِ»[٢] عنِ «البيانِ» رجَّحَ منهما الجلالُ البُلْقِينِيُّ أنَّها معلوفةٌ (١٤)، والعلامةُ السُّبْكِيُّ أنَّها

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا يجوز اعتبار التوالي) أي: في العلف المانع من وجوب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإلّا لـزم عليه ... إلخ) أي: وإلّا نقل بأنه لا يجوز اعتبار التوالي بأن قلنا باعتباره في العلف المانع منها لزم عليه وجوب الزكاة في العلف المتفرق، وإن قلّت فيه المؤونة، وعدم وجوبها أراه في العلف المتوالي وإن خفّت المؤنة جدًّا بالنسبة للمتفرق، مع أن المعنى الفارق بين المعلوفة حيث لا زكاة فيها والسائمة حيث تجب الزكاة فيها هو ثقل المؤنة في تلك وخفتها في هذه، وبهذا تعلم أن نظم عبارة الشارح هكذا، وإلّا لزم عليه فيما لو علفت يومًا وأسيمت يومًا، وهكذا جميع السنة مع وجود العلف أشهر، وعدم وجوبها فيما لـو علفت ثلاثمة أيام فقط ... إلخ، وأن ما في بعض النسخ من زيادة لفظ «عدم» في الأول وإسقاطه في الثاني خطأ من قلم الناسخ فيجب إصلاحه كما ترى؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وينبغي ... إلخ) معتمد أخذًا من إطلاق (م ر) في «شرحه» وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رجع منهما الجلال البلقيني أنها معلوفة) ضعيف كما في شرح (مر)، وإن رجحه العلامة ابن حجر في «شرح العباب» حيث قال: والوجه الثاني أنها معلوفة، ورجحه الجلال البلقيني وغيره، وهو الأوجه إن كان متمولًا لوجود المؤنة إلى آخر ما قال.

<sup>[1]</sup> في (ش): كالمعلوم.

<sup>[</sup>۲] «روضة الطالبين» (۲/ ۱۹۱).

سائمةٌ إن لم يكُنْ له قيمةٌ (١)، أو كانتْ قيمتُه يسيرة لا يُعدُّ مثْلُها كلفة في مقابلةِ نمائِها، وإلَّا فمَعلُوفةٌ.

فإنْ قلْتَ: الشقُّ الثَّاني من كلامِه إنَّما يتأتَّى على الوجْهِ الثَّاني مِن الأوجهِ الثَّاني مِن الأوجهِ الأربعةِ في مسألةِ العَلفِ دُونَ معظمِ الحَولِ السَّابقةِ، وهو أنَّه إنْ عُلفَتْ قدرًا يعدُّ مؤنةً بالإضافةِ إلى رفقِ [1] السَّائمةِ (٢) فلا زكاةَ، وإن احتقرَ بالإضافةِ إليه وجبَتِ الزَّكاةُ.

(۱) قوله: (والعلامة السبكي أنها سائمة إن لم يكن له قيمة ... إلخ) ليس هذا ثاني الوجهين، بل ثانيهما هو ما أفتى به القفّال، واستحسنه الإسنوي، وجزم به ابن المقرئ، وهو المعتمد كما أنبأت عنه عبارة (م ر) في «شرحه» قال: «ولو أسيمت في كلاً مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة؟ وجهان: أصحهما كما أفتى به القفّال، وجزم به ابن المقرئ أولهما؛ لأن قيمة الكلاً تافهة غالبًا ولا كُلفة فيها، ورجّح السبكي أنها سائمة ... إلخ» فكان على الشارح تأخير ما قاله العلامة السبكي كما صنع (م ر) في «شرحه» فلله دره، وكأن الشارح اغتر بظاهر عبارة «شرح البهجة» حيث قال: ورجح السبكي منهما ... إلخ، وكأن مراده أنه رجح من مجموعهما، لا أن ما رجحه أحدهما، وقولنا: «وهو المعتمد» أخذًا من صريح عبارة «شرح» (م ر)، وهو الموافق لما جزم به (ع ش) في حاشيته، وإن نقل الشارح في «حاشية التحفة» عن (م ر) اعتماد ما رجحه السبكي من التفصيل، نعم عبارة «التحفة» ظاهرة في اعتماده حيث صدر به، ثمّ حكى الوجهين بعده، وصرح شيخ الإسلام بترجيحه حيث قال: «وهو الأوجه» كما حكاه (م ر) عنه في الشرح لكن بعد التصريح بترجيح ما صدر به من غير استدراك عليه؛ فليتأمل.

(٢) قوله: (إلى رفق السائمة) المرادبه درها ونسلها وصوفها ووبرها، كما في شرح (مر).

<sup>[</sup>١] قال الرافعي في «الشرح الكبير» (٢/ ٥٣٥): «وفسر رفق السائمة بدرِّهَا ونَسْلها وأَصُوافها وأوبارها، ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسامَتِهَا فإنَّ في الرعى تخفيفًا عظيمًا».

قلْتُ: الظَّاهِرُ أنَّه لم يُرد الاقتصارَ على اعتبارِ أنْ يعدَّ ذلك كلفةً في مقابلةِ نَمائِها، بل اعتبر ذلك مع كوْنِ المدَّةِ لا تعيشُ الماشيةُ فيها مِن غيرِ شيءِ بلا ضررِ بيِّن، وهذا غيرُ الوجهِ الثَّاني قطعًا؛ لظهورِ أنَّه لا يعتبرُ تلك المُدَّةِ، بل كونُ المَعلوفِ يُعدُّ مؤنة بالإضافة إلى رفقِ السَّائمة فقط، إلَّا أنَّه يلزَمُ على هذا (۱) أنَّها لو عُلفَتْ في المُدَّةِ المذكورةِ قدرًا لا قيمة له أو قيمتُه يسيرةٌ لم تكن معلوفة، وإطلاقُهم يخالفُه.

قال القاضي أبو الطَّيبِ(٢): لو أسامَها في أرضِه الخَراجيَّةِ وجبَتِ الزَّكاةُ.

قال القَفَّالُ: لو كان له غنمٌ فاشْتَرى كلاً ورعاها فيه فسائمةٌ، كما لو وُهِبَ له حشيشٌ، فلو جزَّه وأطعَمَها إيَّاه في المَرْعى أو البَلدِ فمَعلوفةٌ، ولو رَعاها ورقًا تناثَرَ فسائمةٌ، فلو جمَعَ وقدَّمَ لها فمَعلوفةٌ، واستحسنَ في «المُهمَّاتِ»[1] كلامَ القَفَّالِ، وقال: ينبغى الأَخْذُ به. انتهى.

ويمكنُ كما قال شيخُ الإسلام حمْلُه على كلامِ السُّبْكِيِّ.

قال ابنُ العِمادِ(٣): ويُستثنى من ذلك(١) ما إذا أخَذَ كلاً الحَرم وعلفَها به

<sup>(</sup>١) قوله: (إلا أنه يلزم على هذا) يعني كلام السبكي بعد ذلك التأويل، ووجه اللزوم أنه لا فرق حينئذ بين العلف المذكور والرعى في المملوك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال القاضي أبو الطيب ... إلخ) الظاهر أنه ضعيف أخذًا من عموم كلام (مر) في الأرض المملوكة كما تقدم نقله عنه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال ابن العماد ... إلخ) حكاه عنه (م ر) في «شرحه»، وأقرَّه، ونازع فيه ابن حجر في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (من ذلك) يعني من قوله: «فلو جزَّه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة».

<sup>[</sup>۱] (المهمات) (۳/ ٥٥٥).

فلا ينقطِعُ السَّومُ؛ لأنَّ كلاَّ الحَرمِ لا يُملكُ، ولهذا لا يصحُّ أخْذُه للبيعِ، وإنَّما يثبُتُ لآخذه به نوعُ اختصاص، ويُشتَرطُ قصْدُ المالكِ(١) السَّومَ دُونَ العَلفِ(١)، فلو سامَتْ بنفسِها أو أسامَها غيرُ المالكِ(٣) كالغاصبِ أو اعتلفَتْ بنفسِها أو ورِثَها واستمرَّتْ سائمةُ(١) ولم يعلَمْ بذلك لجهْلِ موْتِ مورثِه أو غيرِه (٥) إلَّا بعد مُضيِّ الحَولِ؛ لم تجِب الزَّكاةُ.

تنبيةٌ: ظاهرُ شُكوتِهم عن الشُّربِ أنَّ شراءَ الماءِ مثلًا وسقيَها إيَّاه لا يقدحُ في وُجوبِ الزَّكاةِ (١٠)، ويوجَّهُ بأنَّ الغالبَ ألَّا كُلفةَ في الماءِ وأنَّ كُلفتَه يسيرةٌ بخلافِ العَلَفِ، والأصْلُ في السَّومِ ما في حديث البخاريِّ [١] من قولِه: «وَفِي صَدَقَةِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (قصد المالك) أي: أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب معلوفة أو ردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها كما صرح به في «البحر»، وقال الأذرَعِيُّ: «ولو كان الأحظُّ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل»، والظاهر عدم الاعتداد بها حينئذ لتعدِّيه بفعلها، ومثله الحاكم في مال الغائب كما صرح به الشارح في «حاشية التحفة»، ولا اعتبار بإسامة الصبي والمجنون وإن كان لهما نوع تمييز على ما يستفاد من شرح (مر)، وإن خالف الحلبي في الصبي المميز.

<sup>(</sup>٢) قوله: (دون العلف) أي: لأن الأصل عدم وجوب الزكاة فلم يفتقر مقتضيه لنية بخلاف السوم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو سامها غير المالك) أي: أو ما في معناه من نحو الولى والحاكم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو ورثها واستمرت سائمة ... إلخ) أي: ولو قصد إسامتها على ظن بقاء مورثه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أو غيره) أي: كموت من يحجبه عن الإرث، أو جهله بالقرابة، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا يقدح في وجوب الزكاة) أي: ويؤيده إلغاؤهم اللبن الذي يشربه النتاج وأجرة الرعاة والمأوى ونحو ذلك؛ لتفاهته غالبًا كما تقدم عن (م ر) في الكلأ المملوك بطريق الأولى؛ إذ الغذاء فيه قوامها، ويدور عليه في كل زمان بقاؤها.

<sup>[</sup>١] «صحيح البخاري» (١٤٥٤).

الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا» دلَّ بمَفهومِه على نفْيِ الزَّكاةِ في مَعلُوفةِ الغَنَمِ، وقِيسَ عليها معلُوفةُ الإبلِ(١) والبَقرِ، وفي حديثِ أبي داودَ [١] وغيرِه: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبلٍ فِي مَعلُوفةُ الإبلِ (١) والبَقرِ، وفي حديثِ أبي داودَ الإسنادِ. أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ». قال الحاكمُ [٢]: صحيحُ الإسنادِ.

لا يُقالُ: التَّقييدُ بالسَّائمةِ لمُوافقَةِ الغالبِ، فلا مفهومَ له (٢)؛ لأَنَّا نمنَعُ ذلك (٣)، ولو سـلَّمناه فالتَّقييدُ إنَّما يُحملُ على الغالبِ إذا لم يظهَرْ له معنَّى آخَرُ (١) وهو هنا خفَّةُ مُؤنةِ السَّائمةِ (٥)، فاحتملَتِ الزَّكاةُ الَّتي هي مواساةٌ، بخلافِ المَعلُوفةِ لثقل مُؤنتِها.

وأهمَلَ المُصنِّفُ (١) هنا وفيما يأتي اشتراطَ أنْ يكونَ المالـكُ مُعيَّنًا غيرَ جنينِ،

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقيس عليه معلوفة الإبل ... إلخ) فإن قيل: لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه ... إلى المنطوق؟ أجيب بأن غير الغنم دل حديث أنس على وجوب الزكاة فيها من غير قيد، والقصد إخراج المعلوفة فيحتاج إلى دليل وهو القياس المذكور وحديث أبي داود بالنسبة إلى الإبل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا مفهوم له) أي: يستدل به، وإلَّا فمفهومه ثابت في نفسه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأنَّا نمنع ذلك) أي: كونه لموافقة الغالب؛ إذ لا نسلم كون الغالب كما في أقطار الأرض السوم كما هو أصل لإيراد المذكور في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (معنى آخر) يعنى غير موافقة الغالب.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو هنا خفة مؤنة السائمة) أي: التنبيه على تلك الخفة كما أفصحت عنه عبارته في «حاشية المنهج»، وأجاب بعضهم بأن محل ذلك فيما إذا لم يفد حكمًا عامًّا، وإلَّا عمل بمفهومه وإن كان غالبًا، ومحله أيضًا إن لم يكن في جواب سؤال، وهو ظاهر كما ذكره (ع ش) فيما كتب.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وأهمل المصنف ... إلخ) قد يقال إنه اكتفى عنه بذكر الملك التام بناء على حمل الشارح له على معنى التحقق والاستقرار كما سلف، على أنه قد ينازع في كون ما ذكر مملوكًا بالفعل؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>۱] «سنن أبي داود» (۱۵۷۵). [۲] «المستدرك» للحاكم (۱٤٤٨).

فلا زكاةً في مالِ بيتِ المالِ، ولا في ريعِ الموقوفِ على جهةٍ؛ كالفُقراءِ والمَساجدِ لعدَمِ تعيُّنِ المالكِ، بخلافِ المَوقوفِ على معيَّنٍ، ولا في المالِ المَوقوفِ على معيَّنٍ، ولا في المالِ المَوقوفِ للجَنين كما تقدَّم، واحدٍ أو جماعةٍ.

و لا يُشترطُ فيه التَّكليفُ، فيجِبُ في مالِ الصَّبِيِّ والمجنونِ؛ لخبَرِ: «ابْتَغُوا فِي الْمُوَالِ النَّامَى لا تَأْكُلُهُا الصَّدَقَةُ »[1] وفي روايةٍ: «الرَّكَاةُ »[1]. وهو وإنْ كان مُرسلًا لكنَّه اعتُضدَ بمَرفوع في إسنادِه مَقالٌ [1]، وبقولِ جماعةٍ منَ الصَّحابةِ [1]، وبفعل عائشة [1] رَحِعَالِتَهُ عَنها، وبعُموماتِ أَدلَّةِ الزَّكاةِ، وبالقياسِ على المُعشَّراتِ، فإنَّ المُخالف وافق على وُجوبِ الزَّكاةِ على الصَّبِيِّ فيها.

فيلزَمُ الوليَّ إخراجُها(١) مِن مالِ كلِّ منهما(٢) إنْ كان مِمَّن يعتقِدُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيلزم الولي إخراجها ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) وعبارته: «ويخاطب الولي بإخراجها ومحل وجوب ذلك عليه في مال الصبي والمجنون حيث كان ممن يعتقد وجوبها على المولى عليه، فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب، والاحتياط أن يحسب زكاته، فإذا كم لا أخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم، قاله القفال وفرضه في الطفل ومثله المجنون كما مر، والسفيه» ثمَّ ألحق العامي الصرف أعني غير المتمذهب بمذهب بالحنفي في الاحتياط المذكور.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من مال كل منهما) أي: حيث كانا ممن لا يعتقد عدم الوجوب كشافعيين مثلًا، وإلَّا ففيهما النظر الآتي في الشرح، ولا يخفى أن إطلاق عبارة (م ر) المتقدم نقلها يخالفه؛ فلا تغفل.

<sup>[</sup>١] رواه عبد الرزاق (٦٩٨٩)، والدارقطني (١٩٧٣).

<sup>[</sup>۲] رواها مالك (۱/ ۲۰۱ رقم ۱۲)، والشافعي (۲۱۵).

<sup>[</sup>٣] رواه الترمـذي (٦٤١) من حديث عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده مرفوعًــا: ﴿ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْنَتَجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتُرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ ».

قال الترمذي: في إسناده مقال. وقال أحمد بن حنبل عنه: ليس بصحيح، كما في (نصب الراية) (٢/ ٣٣٠).

<sup>[</sup>٤] منهم عمر، وعلي، وابن عمر رَضَالِلَهُعَنْهُ، رواه عبد الرزاق (٦٩٨٦، ٦٩٨٩، ٦٩٩٢).

<sup>[</sup>٥] رواه مالك (٦٧٨) عن القاسم أنَّه قال: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخَّا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.

وُجوبَها(١) في مالِهما(٢)، فإنْ لم يُخرِجْها عَصَى (٢)، وعليهما الإخراجُ بعدَ كمالِهما(١)،

(۱) قوله: (إن كان ممن يعتقد وجوبها) قال في متن «العباب»: وإنما تلزم مسلمًا حرًّا أو بعضه معينًا غير جنين، فدخل المحجور عليه فعلى وليه إخراجها منه وإن نهاه الإمام ويأثم بتركه، فإن خافه أخرجها سرًّا، فإن تعسر أو لم يخرجها أخرجها المحجور إذا كمل إلَّا إذا كان الولي لا يسرى وجوبها فيه كالحنفي؛ لثلا يغرّمه قاضي مذهبه، بل الاحتياط له ضبطها وتعريفه إذا كمل ليخرجها اه. قال العلامة ابن حجر في «شرحه»: ومن الاحتياط أيضًا أن يستأذن الولي الشافعي مثلًا حاكمًا شافعيًّا مثلًا في إخراجها، أو يرفع الأمر إليه بعد إخراجها حتى يحكم له بعدم مطالبة المحجور له بها إذا كمل، وظاهر هذا كالاحتياط الذي ذكره أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الإخراج عليه تارةً وعدمه أخرى، وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي، وإلَّا لأوجبوا على الحنفي عدم الإخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في الاحتياط المذكور فائدة، بل يكون ممتنعًا؛ لأنه إذا فرض أن المولى حنفي وأن العبرة باعتقاده بالنسبة للتعلق بالمال أيضًا لم يتعلق بالمال شيء فلا يجوز له الإخراج، ولا يخرج المولى إذا كمل، وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين كما علمت فتأمله، فإني لم يعرض له اهد. باختصار.

- (٢) قوله: (في مالهما) لم يقُل: «عليهما» مراعاة لمن قال إنه يجب في مال المحجور لا عليه، لكن وجه ابن الصلاح كغيره بأن معنى وجوبها عليه ثبوتها في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه، وبذلك صرح القاضي والرُّوياني فقال: الصحيح وجوبها عليه، وغلط من قال: يجب في ماله أي: لا عليه حتى ينافي ما تقرر، وفائدة وجوبها في الذمة وجوب إخراجها بعد تلف المال فيما يظهر قاله في «شرح العباب».
- (٣) قوله: (فإن لم يخرجها عصى ... إلخ) أي: حيث كان المحجور لا يعتقد عدم الوجوب، وإلا ففيه النظر الآتي في الشرح، ولا يخفى مخالفته لإطلاق شرح (م ر)، وصريح كلام العلامة ابن حجر في «التحفة» كما سيأتي نقله مستوفى بعد ذلك.
- (٤) قوله: (وعليهما الإخراج بعد كمالها) أي: وإن كانا حنفيين على ما في «التحفة» و (زي)، وإن خالف فيه الشارح كما سيأتي، ولم ينص عليه (م ر) في «شرحه».

فإنْ كان لا يعتقِدُه لم يلزَمْه إخراجُها(۱)، لكن ينبغي أنْ يحسبها(۱) ليُخبِرَهما بذلكَ بعد كمالِهما ليخرجاها عمَّا مَضَى(۱)، فإنْ أخرَجَها غرمَه الحاكمُ(١)، قاله القَفَّالُ [١]، لكنَّه فرضَهُ في الصَّبِيِّ ومثْلُه المَجنونُ.

(۱) قوله: (فإن كان لا يعتقده لم يلزمه إخراجها ... إلغ) مقتضاه صحة إخراجه حينئذ، وبه صرح ابن حجر فيما تقدم نقله عنه في «شرح العباب»، ولعله مقيد بما إذا لم يكن المحجور عليه حنفيًّا، وإلَّا فما وجه إخراجها حينئذ، لكن قول «التحفة»: «والاحتياط المذكور بمعنى الوجوب أو بالنسبة لفعلها وإخباره بها إذا كمل ... إلخ» يقتضي حرمة الإخراج عليه فليتأمل، ومحله أيضًا ما إذا لم يجبره القاضي على إخراجها، وإلَّا وجب عليه إخراجها كما صرح به السبكي حيث قال: وإذا اعتقد الولي عدم وجوبها أجبره القاضي على إخراجها ورفع يده؛ لأن مفسدة منعه يتعدى إلى الصغير سواء الولي الشافعي والحنفي؛ لأن القاضي يفعل مقتضى مذهبه، لكن الولي الشافعي يزاد في الإنكار عليه ولا رخصة للقاضي الشافعي في ترك إخراجها، فإن تركه أخطأ وصارت مضمونة للأصناف عليه كالولي، بخلاف حنفي يعتقد عدم وجوبها اهـ.

قال العلامة ابن حجر: والظاهر أن مراده بكونها مضمونة مخاطبة كل من الولي والقاضي الشافعيين مثلًا بوجوب إخراجها من مال المحجور لا مطلقًا، وقال العلامة الشارح في حاشية «التحفة»: «إذا لم يخرجها الوليّ وتلف المال قبل تمام المولى فيحتمل سقوطها عنه؛ لأنه تلف قبل التمكن؛ إذ لا يصح إخراجه قبل كماله، وهل يضمن الولي؟ فيه نظر، وينبغى الضمان إن قصر» اهـ.

- (٢) قوله: (لكن ينبغي أن يحسبها) على طريق الندب لا الوجوب.
- (٣) قوله: (ليخرجاها عما مضي) أي: إن كانا شافعيين على ما قاله الشارح.
- (٤) قوله: (فإن أخرجها غرمه الحاكم) يعني القاضي الحنفي إذا رفع الأمر إليه، ومقتضاه أنه إذا كان شافعيًّا لا يغرمه الحاكم الحنفي، وليس كذلك؛ إذ العبرة عند الترافع للقاضي بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليه، فأي فرق حينتذ بين الولي الحنفي وغيره؟ قاله العلامة في «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٣٣٨).

وَبَحَثَ الأَذْرَعِيُّ أَنَّ قَيِّمَ الحاكمِ يُراجعُه ويعملُ بقولِه (۱)، وتردَّدَ في العاميِّ الصِّرفِ إذا لم يأمرُه بالإخراجِ حاكمٌ يراها، ونُوزعَ في الأوَّلِ بأنَّ الأوجهَ أنَّه يعملُ بمُقتضى مذهبِه (۱)، كما لو أنابَ حاكمٌ حاكمًا آخَرَ يُخالفهُ في مذهبِه ورجَّحَ غيرَه في الثَّاني (۳) أنَّه يحتاطُ على قياسِ ما سبَقَ عنِ القَفَّالِ، فلو كان الوَليُّ يعتقِدُ الوُجوبَ دُونَ الصَّبِيِّ (۱) مثلًا (۱) فهل يجِبُ على الوَليِّ إخراجُها (۱)

<sup>(</sup>١) قوله: (يراجعه ويعمل بقوله) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن الأوجه أنه يعمل بمقتضى مذهبه ... إلخ) معتمد، قال (م ر) في «شرحه»: «والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ورجع غيره في الثاني ... إلخ) هو العامي الصرف، وذلك الترجيح هو المعتمد، قال (م ر) في «شرحه» بعد نقل ترددات الأذرعي فيه ما نصه: «والأوجه فيما فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القفَّال السابق الاحتياط بمثل ما مرَّ» اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلو كان الولي يعتقد الوجوب دون الصبي ... إلخ) هذا منه يدل على أن ما قدمه في الولي الشافعي فرضه فيما إذا لم يخالف موليه عقيدته كما مر التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مثلًا ... إلخ) يعني: وكالمجنون والسفيه فيما فيه الخلاف من الزكاة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فهل يجب على الولي إخراجها) لا يخفى أنه مقتضى إطلاق (م ر) السابق، وصريح كلام ابن حجر في «التحفة» حيث قال: «والولي مخاطب بإخراجها منه وجوبًا إن اعتقد الوجوب، سواء العامي وغيره، وزعمُ أن العامي لا مذهب له ممنوعٌ، بل يلزمه تقليد مذهب متعين وذاك إنما كان قبل تدوين المذاهب واستقرارها ولا عبرة باعتقاد المولى فيما يظهر» اهد. وهو المعتمد على ما يستفاد من عبارة المحقق الرَّشيدي على «شرح» (م ر)، وإن نازع فيه الشارح في «حاشية المنهج» بأنه يقال: العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الولي، العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الولي، لكن حيث لزم الصبي، أما صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته؛ إذ لا زكاة عليه فليتأمل اهد. وكأنه بني النظر عليه، وقد علمت ما فيه.

اعتبارًا بعقيدتِه، فإنْ لم يخرجُها (١) أخرجَها الصَّبيُّ بعدَ كمالِه اعتبارًا بعَقيدةِ وَليِّه؟ فيه نظرٌ (٢).

(وَأَمَّا الْأَثْمَانُ (٣) جمعُ ثَمنٍ؛ كجَملِ وأَجمالٍ (١) (فَشَيْنَانِ:

(١) الذَّهَبُ،

(١) قوله: (فإن لم يخرجها) أي: وإذا وجب عليه إخراجها ... إلخ فإن لم يخرجها أخرجها الصبي ... إلخ.

(٢) قوله: (فيه نظر) قال العلامة ابن حجر في «التحفة»: «ولو أخرها المعتقد للوجوب أثم، ولن ولنرم المولى ولو حنفيًّا فيما يظهر إخراجها إذا كمل» اهد. ونقله النور (زي) وأقرَّه، وإن نظر فيه الشارح في حاشية «التحفة» بأن المتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل كماله، فإن كان حنفيًّا لم يلزمه إخراجه، وإن كان معتقد الولي الوجوب أو شافعيًّا لزمه، وإن كان معتقد الولي عدم الوجوب؛ لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونُظر لاعتقاد نفسه، وبأن قياس قواعد التقليد أن الشافعي مشلًا إذا لزمه حقٌّ كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلًد أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق، وذلك يشكل قوله: ولو حنفيًّا؛ إذ غايته أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة اهد.

أقول: وقد ذكر نحو ذلك في «شرح العباب» حيث قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باعتقاد أبي المحجور، ولا باعتقاده هو إذا كمل، فلو فرض أنه كمل وقلد أبا حنيفة وَعَيَّلِثَهُ عَنهُ لزمه الإخراج لمدة العناد مثلًا إذا لم يخرج الولي وإن كان الولي حنفيًّا أيضًا، وفيه نظر، بل اللذي يتجه في هذه عدم اللزوم؛ لأن وليه لم يخاطب بالإخراج حال ولايته ولا بعد كماله لا يخاطب به أيضًا عملًا بعقيدته، اللهم إلَّا أن يجاب بأن التعلق بذمته استقر قبل كماله فلا يسقط بطلان تقليده، نعم إن رفع لشافعي جاز إلزامه بالإخراج نظرًا لعقيدته قبل ذلك؛ لأن العبرة بمذهب الحاكم لا الخصم اه. وعليه فتقيد قاعدة التقليد بما إذا لم يتعلق به حق الغير وتشتغل به ذمته، وإلَّا لزم إسقاط ما وجب للغير بالاختيار؛ فليتأمل.

(٣) قوله: (وأما الأثمان ... إلخ) عطف على قوله: فأما المواشى.

(٤) قوله: (كجمل وأجمال) بالجيم المعجمة كما هو ظاهر.

(٢) وَالفِضَّةُ) مضروبيْنِ كانا أو لا، وإنَّما وجبَتْ (١) فيهما دُونَ سائرِ الجواهرِ؛ لا تحاقِهما بالنَّامياتِ بتهيئتهما لا الإخراجِ دونَ غيرِهما منَ الجواهرِ (٢) غالبًا [٢].

(وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا) أي: في الأثمانِ (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ):

- (١) (الإشلام)،
- (٢) (وَالحُرِّيَّةُ)،
- (٣) وَالمِلْكُ التَّامُّ) على ما تقدَّمَ (٣)،
  - (٤) (وَالنِّصَابُ) وسيأتي بيانُه(٤)،
- (٥) (وَالحَوْلُ) وسيأتي أنَّه لا يُشتَرطُ (٥) في المَعدنِ والرِّكازِ منها.

(وَأَمَّا الزُّرُوعُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ بِثَلاثَةِ شَرَائِطَ) وإنَّما وجبَتْ فيها بذلكَ؛ لأنَّ القُوتَ ضروريُّ (٢)، فأو جَبَ الشَّارعُ فيه شيئًا لذوي الضَّروراتِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وإنَّما وجبت ... إلخ) بيان لحكمة المشروعية، وليس بعلة كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (دون غيرهما من الجواهر) أي: القائمة بنفسها المقابلة للأعراض، والمراد الجواهر من جنس الجمادات، ويحتمل الإطلاق، وعلى كل فقد احترز بقوله: «غالبًا» عما يتعامل به من غير هما نادرًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على ما تقدم) أي: من ضعفه أو حمله على التحقق والاستقرار.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وسيأتي بيانه) أي: في فصل زكاة النقد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وسيأتي أنه لا يشترط ... إلخ) أي: فيكون اشتراطه بالنظر للجملة، لا لكل نوع من ذلك الجنس وهو في معنى الجواب عن المصنف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لأن القوت ضروري ... إلخ) بيان لحكمة الزكاة فيها أيضًا.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: للبيع والشراء والإنفاق».

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «احترز به عن النادر كالودع».

(۱) (أَنْ يَكُونَ) الزَّرعُ (مِمَّا) أي: من جنسِ ما (يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ (۱) وإن نبَتَ بنفْسِه بحَمْلِ هواءِ أو سَيلِ (۲) حتَّى لو جمَعَ الهواءُ في أرضِه حَبَّا أعرَضَ عنه ملَّاكُه (۲) فنبَتَ؛ ملكَه (۲) ولزمّه زكاتُه (۵).

(۱) قوله: (مما يزرعه الآدميون ... إلخ) سيأتي محترزه في الشرح، وعبر في «التنبيه» بما يستنبته الآدميون، قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد أن تقصد زراعته، وإنَّما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابًا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب اهد. من شرح (م ر) وهو بمعنى ما ذكره الشارح.

(۲) قوله: (بحمل هواء أو سيل) إلى أرضه بشرط أن يكون يعرض عنه مالكه كما أشار إليه الشارح فيما بعد.

- (٣) قوله: (أعرض عنه ملاكه) أي: الذين يصح إعراضهم، لا كسَفيه ومجنون ومثله مما إذا كان يعرض عنه، قال في «التحفة»: «ويظهر أن يلحق بالمملوك ما حمله سيل إلى أرضه مما يعرض عنه فنبت وقصد تملكه بعد النبت أو قبله، وكذا يقال فيما حمله سيل من دار الحرب فنبت بدارنا، وبه يُخص إطلاقهم أنه لا زكاة فيه» اهد. وهو مفروض فيما إذا كان في أرضه وكان مما يعرض عنه وقصد تملكه ... إلخ، فلا ينافي شرح (م ر) من أنه لا زكاة فيه؛ إذ هو محمول على ما نبت في غير مملوك على ما في (ع ش)، وقد عارض الشارح فيمه؛ إذ هو محمول على ما نبت في غير مملوك على ما في (ع ش)، وقد عارض الشارح شيخه في شرط قصد التملك بما ذكروه في باب العارية، ولذلك لم يذكره هنا، وقد يقال: كلامه فيما إذا كان مما يعرض عنه، وكلامهم كالشارح فيما إذا أعرض عنه مالكه بالفعل، فلم تلاقه المعارضة وكان على الشارح تقييده بمن يصح إعراضه كما صنع في «حاشية التحفة»؛ فليتأمل.
- (٤) قوله: (فنبت ملكه) أي: ولو من غير قصد؛ لأن كلامه في إعراض ملاكه عنه لا فيما إذا كان مما يعرض عنه، وبينهما فرق لا يخفى.
- (٥) قوله: (ولزمه زكاته) ظاهره ولو كان من دار الحرب، وهو كذلك حيث كان في أرضه وكان مما يعرض عنه على ما فصله (ع ش) حيث قال: «ينبغي أن يقال: إن كان مما يعرض عنه ملكه من نبت في أرضه بلا قصد، فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه =

- كِنَابُ الْوَكَاهُ ----

(٢) (وَأَنْ يَكُونَ قُوتًا) كالحِنطةِ والشَّعيرِ (١) والأَرُزِّ (٢) والذُّرةِ (٣) والدُّخنِ (١) والعَدَسِ (١) والحِمَّصِ (٦) والباقلاءِ واللُّوبيا (١) والماشِّ (١) والهُرْطُمَانِ (١).

= كالحطب ونحوه، وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفًا من دخولهم بلادنا فهو فيءٌ، وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم» اه.. وهو مبني كما ترى على أنه لا فرق بين كونه مما يعرض عنه أو أعرض عنه بالفعل في أنه لا يشترط فيهما قصد التملك، وهو خلاف ما تقدم في «التحفة»، إلَّا أن يقال: إنه يتوسع في أموال أهل الحرب بما لا يتوسع في غيرها؛ فليتأمل.

- (١) قوله: (وشعير) بفتح أوله وكسرها، ومثله السُّلت بضم فسكون وهو حب يشبه الحِنطة لونًا والشعير طبعًا.
- (٢) قوله: (والأرز) بفتح فضم، وبضم فضم مع التشديد والتخفيف فهذه أربع، وبضم فسكون على وزن قفل، وبحذف الهمزة وتشديد الزاي، و«رنز» بزيادة نون بعد الراء والزاي، فالجميع سبع.
  - (٣) قوله: (والذرة) بمعجمة مضمومة والهاء عوض عن واو أو ياء.
  - (٤) قوله: (والدخن) بمهملة وبمعجمة مع ضم فسكون: نوع من الذرة أصفر منها.
    - (٥) قوله: (وعدس) بفتح أوله، وبسِلًا كما في «البويطي» قاله في «شرح العباب».
- (٦) قوله: (والحمص) بكسر ففتح، أو كسر، والباقلاء بتشديد مع القصر، وتكتب بالياء وقد تقصر وهو الفول.
  - (٧) **قوله: (واللوبياء)** أي: بالمد والكسر، ويقال لها دجن بمهملة فجيم.
- (٨) قوله: (والماش) بالمعجمة: نوع من الجلبان بضم الجيم، خلافًا لابن الصلاح في قوله أنه غيره، إلَّا أن يريد مغايرة ما.
- (٩) قوله: (والهرطمان) بضم الهاء والطاء وهو الجلبان، وهكذا كل مستنبت يؤكل اختيارًا سواء خبز أو طبخ أو عصد أو هرس أو اتخذ سويقًا، وكلها ما سوى البر والشعير، وكذا النذرة على خلاف قطنية بكسر أوله سميت بذلك؛ لأنها تقطن في البيوت أي تمكث، وكلها تسمى حبًّا، خلافًا لابن حزم حيث خصه بالبُر والشعير.

وقَيَّدَ القوتَ بِما يُقتاتُ حالَ الاختيارِ ولو نادرًا بقوله: (مُدَّخَرًا) أي: مِن شانِه أن يُدخَّرَ للاقتياتِ؛ احترازًا عمَّا يُقتاتُ حالَ الضَّرورةِ؛ كحَبِّ الغَاسُولِ والحَنْظَل والتُّرْمُسِ(۱).

وخرَجَ بما يزرعُه الآدميِّون: غيرُه، كالفَثِّ (١١٢١.

قال المُزَنِيُّ وطائفةٌ: وهو حَبُّ الغاسولُ وهو الأُشنانُ. وقال آخرون (٣): هو حَبُّ أسودُ يابسٌ يُدفنُ فيَلِينُ قِشْرُه فيُزالُ ويُطحنُ ويُخبزُ، فتقتاتُه أعرابُ طيِّءٍ.

وبالقُوتِ: غيرُه، كقُرطُمٍ (١) وحبِّ فُجْلِ (٥) وبِطِّيخِ (٦) ورمَّانِ (٧).

وقيـدُ الاختيارِ نقَلَه الشَّـيخانِ<sup>[٢]</sup> مع قيْدِ اليُبْسِ عـنِ العِرَاقِيين، ثمَّ قالا: ولا حاجةَ إليهما؛ لأنَّهما لازمانِ لكل مُقتاتٍ مُستنبتٍ. انتهى.

<sup>(</sup>١) قوله: (وترمس) بضم التاء، وقد تفتح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كالفث) بفاء فمثلثة كما ضبطه في «شرح العباب»، وصرح به في «المصباح».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقال آخرون) قال ابن الرِّفعة: وهو الموافق للنص اه. وقيل: الفث: حب بالبادية كالشعير يقتات به في الجدب، حكاه في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقرطم) بكسر القاف والطاء وضمهما: حب العصفر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وخب فجل) بضم الفاء وإسكان الجيم، ومثله الثَّفا بضم المثلثة والتشديد وهو حب الرشاد، وكمون وكراويا وكزبرة وبزري القطونا والكتان.

<sup>(</sup>٦) **قوله: (وبطيخ**) بفتح أوله وكسره.

<sup>(</sup>٧) قوله: (ورمان) أي: وكمثرى وخوخ وتين اتفاقًا كما في «المجموع»، لكن أجاز جمع إلحاق التين بالتمر والزبيب قال: هو أقوت منهما رطبًا ومدخرًا، قاله في «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (بالفاء والثاء المثلَّثة كما قاله في الصحاح وشرح العباب. (تقرير مج)).

<sup>[</sup>٢] «الشرح الكبير» (٥/ ٥٦٥)، و «المجموع شرح المهذب، (٥/ ٤٩٧).

وعلى ما قدَّرنا به المُدَّخرَ يحتاجُ إليه لإخراجِ ما يقتاتُ حالَ الضَّرورةِ ممَّا يُستنبتُ كالتُّرمُسِ؛ إذ (١) لا يخرجُه ما قبلَه (١) كما هو ظاهرٌ.

(٣) (وَأَنْ يَكُونَ نِصَابًا) لما سيأتي (٢) (وَهِيَ) أي: النِّصابُ، وأنَّهُ لتأنيثِ خبرِه (٣) وهو: (خَمْسَةُ أَوْسُقِ (١)) كما سيأتي، وذكرَه هنا ليُرتِّبَ عليه قولَه: (لا

- (٢) قوله: (وأن يكون نصابًا لما سيأتي) أي: في فصله من خبر مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ... إلخ.
- (٣) قوله: (وأنثه لتأنيث خبره) تأنيثًا وتذكيرًا جاز مراعاة كل، لكن مراعاة الخبر أولى؛ إذ هو محط الفائدة.
- (٤) قوله: (خمسة أوسق ... إلخ) أي: وهي بالكيل المصري ستة أرادب وربع على معتمد القَمولي وتبعه (مر)، واعتمد السبكي أنها ستة إلَّا سدس على ما في «شرح البهجة»، وهذا النصاب تحديد، وقيل: تقريب، والاعتبار فيه بالكيل، وقيل: بالوزن. وقال في «العدة» بالتحديد في الكيل وبالتقريب في الوزن؛ لأن التقدير به للاستظهار، على ما يستفاد من «شرح المحلي»، وتبعه (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>۱) قوله: (إذ لا يخرجه ما قبله) أي: لأنه يصدق عليه أنه مما يزرعه الآدميون، وكونه قوتًا ولو باعتبار حال الضرورة، لكن في الحكم عليه بأنه قوت كذلك نظرٌ، كيف وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى عنه في نحو حب الحنظل والترمس: لا أعلم أنه يؤكل إلّا تفكُّها أو دواء، أي: فليس بقوت، كما في «شرح العباب» ومن ثمَّ قال في «متنه»: لا في غير مقتات كسمسم وزيتون وزعفران وورس وعسل وقرطم وترمس وحب فجل في غير مقتات كسمسم وزيتون وزعفران وورش وعسل وقرطم الاختيار لا مطلقًا ... إلخ، إلّا أن يقال: إن نفيه كالشافعي رَحَوَاللهُ عَنْهُ القوتية باعتبار حالة الاختيار لا مطلقًا كمن ينافيه قوله بعد ذلك: ولا في مقتات ضرورة كبزور البادية ... إلخ؛ فإنه يدل على أنه ليس منه، نعم يمكن أن يكون الشارح مخالفًا لصاحب «العباب» في ذلك، وأما قول الشافعي رَحَوَاللهُ عَنْهُ فمحتمل فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «ما قبله وهو شيئان: ما يزرعه الآدميون وقوت. (م ج)».

قِشْرَ<sup>[1]</sup> عَلَيْهَا<sup>(۱)</sup> حتَّى لو كان يُدَّخرُ في قِشرِه كالأَرُزِّ<sup>(۱)</sup>، فنصابُه عشرَةُ أوسيِ اعتبارًا بقِشرِه " الَّذي ادِّخارُهُ فيه أصلَحُ له وأبقى بالنصفِ، وَبَحَثَ ابنُ الرِّفعةِ<sup>(1)</sup> أنَّ الأوسقَ الخَمسةَ لو حصلَتْ مِن دونِ القِشرةِ اعتبَرناه (٥) دُونَها (١).

وعنِ الشَّيخِ أبي حامدِ (٧) أنَّ الأَرُزَّ قد يخرجُ منه الثُّلثُ فيُعتبَرُ ما يكونُ صافيه نصابًا، ويُؤخذُ واجبُه في قِشرِه (٨)، بخلافِ ما لا يُدَّخرُ في قِشرِه كالجِنطةِ (٩)،

- (١) قوله: (لا قشر عليها) قال (م ر) في «شرحه»: «ويظهر اغتفارُ قليل فيه لا يؤثِّر في الكيل».
- (٢) قوله: (كالأرز) أي: والعلس بفتح العين واللام نوع من الحنطة، وليس ثمَّ ما يدخر في قشره من الحبوب غيرهما كما صرح به (م ر) في «شرحه».
- (٣) قوله: (بقشره) متعلق بمحذوف حال من «عشرة أوسىق»، أو لغو متعلق باعتبار أبعد ملاحظة تقييده بالأول أو مطلقًا على الاحتمالين المتقدمين فلا محذور.
  - (٤) قوله: (وبحث ابن الرِّفعة) معتمد كما في شرح (م ر).
    - (٥) قوله: (اعتبرناه) أي: الدُّون.
- (٦) قوله: (دونها) أي: العشرة، وذكرهم لها جرى على الغالب كما في «شرح» (مر) أخذًا من كلام «الشرح الصغير».
- (٧) قوله: (وعن الشيخ أبي حامد ... إلخ) تأييد لبحث ابن الرَّفعة كما لا يخفى، قد يخرج منه الثلث أي: لأن تصير عشرة بذلك عند أهل الخبرة كما في «شرح العباب».
- (٨) قوله: (ويؤخذ واجبه في قشره ... إلخ) مغتمد على ما يستفاد من شرح (م ر) وعبارته مع المتن: وما ادخر في قشره ولم يؤكل معه كالأرز والعلس فعَشرة أوسق نصابه اعتبارًا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف، فعُلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب، إلَّا أن يقال: ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في «المجموع» عن الأصحاب.
  - (٩) قوله: (كالحنطة) أي: إلَّا العلس منها كما تقدم.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: وإن كان محل ذكرها فيما سيأتي، إلا أنه احتاج إليه هنا لأجل تصفيته من القشر، فكان الشرط في الحقيقة التصفية فذكره هنا. (تقرير م ج)».

فيُؤخذُ واجبُه مُصفًى من قِشرِه، نعَمْ ما يُؤكلُ قِشْرُه (١) معه كالذُّرةِ يدخلُ قِشْرُه في الحسابِ، وإنْ كان قد يزالُ تنعُّمًا كما قد تُقشرُ الحِنطةُ.

قال في «الرَّوضةِ»[1] كأصْلِها: وفي دخولِ القِشرةِ السُّفلي مِن الباقلَّاءِ وجهانِ، قال في «العدَّةِ»: المَذهبُ لا تدخُلُ (٢). انتهى. لكنَّه استغرَبَه في «شرح المُهذَّبِ»[٢].

قال الأَذْرَعِيُّ: والوجْهُ كما قال(٣). والوجْهُ ترجيحُ الدُّخولِ(١) أو الجزْمُ به، وهو قضيَّةُ كلام ابنِ كَجُّ إن لم يكُنْ المَنصوصُ.

فقولُ المُصنِّفِ(٥): «لا قِشْرَ عليها» أي: النِّصابُ خمسةُ أوسقٍ باعتبارِ هذه

<sup>(</sup>١) قوله: (نعم ما يؤكل قشره ... إلخ) معتمد على ما يفهم من «شرح» (م ر) وصرح به في «التحفة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (المذهب لا تدخل) ضعيفٌ كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال الأذرعي: والوجه كما قال) أي: من أنه خلاف قضية كلام الجمهور وأن المذهب الدخول.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والوجه ترجيح الدخول ... إلخ) من كلام الأَذرعي، وهو المعتمد كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (فقول المصنف ... إلى أي: إذا علمت أن النصاب قد تجب تصفيته كما في الحنطة والشعير، وقد لا تجب كما في الأرز والعلس، فيعتبر بما يكون صافيه ذلك بقول أهل الخبرة إن انضبط ولم يختلف، وإلا امتحن بقول المصنف: «لا قشر عليه» أي: يجب الخالب دون ما استثني من الأرز والعلس، سواء أخذ واجبه بقشره أو لا، وبهذا يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم أنه يجب تصفية كل حب من قشره، وإنّما ساغ له ذلك اعتمادًا على شهرة الاستثناء، ويحتمل أن يكون مراده أن النصاب خمسة أوسق حالة كونها لا قشر عليها أي: معتبرة بتلك الحالة ولو كان عليها القشر إلا فيما استئني من قشرة الباقلاء ونحو قشرة الأرز الحمراء، وكلام الشارح إلى هذا أميل وفيه أظهر؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ٢٣٧). [٢] (المجموع شرح المهذب) (٥/ ٢٠٥).

الحالةِ إلَّا فيما استُثني، سواءٌ أخَذَ الواجبَ في قشْرِه أو بعدَ إزالتِه عنه كما تقرَّرَ.

وقولُه: «وأن يكونَ نصابًا» يعني: من زرعِ عام واحدٍ، وسواءٌ كان زرعًا واحدًا بأنِ امتدَّ زمنَ بذرِه شهرًا أو شهريْنِ متلاحقًا عادةً، أو كان زرعيْنِ بأنِ اختلفَتُ أوقاتُه عادةً وإنِ اختلفا جودةً ورداءةً ولونًا كجنطةٍ سَمراءَ وجنطةٍ بيضاءَ، لكن بشرطِ أنْ يقعَ حصادُ الجميعِ في عامٍ واحدِ اثني عشرَ شهرًا عربيَّةً (١٠)؛ إذِ الحَصادُ (٢) هو المقصودُ، وعندَه يستقرُّ الوجوبُ.

والحاصِلُ (٢) أنَّه إنِ اتَّحدَ البَدرُ بأنْ تلاحَقَ على العادة؛ فالجميعُ زرعُ عام واحدٍ، وإن تفاصلَ واختلفَتْ أوقاتُه عادةً، فإنْ وقَعَ حصادُ الجميع في واحدٍ (١)؛ فكذلك، وإلَّا فلا، ولكلِّ حكْمُه، وهذا ما صحَّحَه الشَّيخانِ (٥)، ونقلاه عنِ الأكثرين، وإنْ بالَغَ الإِسْنَوِيُّ [١] وغيرُه في ردِّه (٢) وقالوا: لم نر مَنْ صحَّحه فضلًا عن عزوه للأكثرين.

<sup>(</sup>١) قوله: (اثنى عشر شهرًا عربية) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إذ الحصاد ... إلخ) أي: بالقوة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والحاصل ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فإن وقع حصاد الجميع في عام واحد) أي: بأن يكون بين حصيد الأول والثاني أقل من اثنى عشر شهرًا عربية على ما سلف وإن لم يقع الزرعان في عام.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهذا ما صححه الشيخان ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وإن بالغ الإسنوي في رده) أي: حيث قال إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله، والحاصل أني لم أر من صححه فضلًا عن عزوه إلى الأكثرين، بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين في عام منهم البَندنيجي وابن الصَّباغ، وذكر نحوه ابن النَّقيب، وما ذكره =

<sup>[</sup>۱] «المهمات» (۳/ ۲۱۵).

- كِنَابُ الْرَكَاةِ

والظَّاهرُ أنَّه ليس المُرادُ الحَصادَ بالفعلِ، بل المُعتبَرُ زَمَنُ إمكانِه، وهو زَمنُ كماكِ الإدراكِ واليُبسِ، ولو حُصدَتِ النُّرةُ (١) ثمَّ سَنبلَتْ مرَّةً ثانيةً في العامِ (٢)، أو (٣) تناثرَتْ حبَّاتُ الزَّرعِ [١] بنفسِه أو بنَفضِ طَيرٍ أو هُبوبِ ريحٍ ونبتَتْ في عامِ الأصْل (١)؛ فهُما زَرعٌ واحدٌ (٥).

- (۱) قوله: (ولو حصدت الذرة ... إلخ) معتمد كما في شرح (مر) وعبارته: «والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يُضم إلى الأصل كما علم مما مر، بخلاف نظيره من الكرم والنخل؛ لأنهما يُرادان للتأبيد، فجعل كل حمل كثمر عام، بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منهما ثانيًا بالأول كزرع تُعجل إدراك بعضه» اهـ.
- (٢) قوله: (سنبلت مرة ثانية في العام) أي: ووقع حصادها في عام واحد على ما يفهم من «شرح» (مر)، وصرح به العلامة في «شرح العباب».
- (٣) قوله: (أو تناثرت حبات الزرع ... إلخ) نحوه في متن «العباب» و «شرحه»، ولم أره في «شرح» (م ر).
  - (٤) قوله: (ونبتت في عام الأصل) أي: كما قيد به في «شرح العباب».
- (ه) قوله: (فهما زرع واحد) أي: كالزرعين المختلفين وقتًا بل أولى؛ لأنه لم ينفرد، ولذا قطع فيه جماعة بالضم، قال في «شرح العباب»: ويؤخذ من التشبيه بالزرعين اعتبار وقوع حصاد هذا في عام أصله ويصدق المالك أنهما زرعا سنتين وحلف ندبًا إن اتهم؛ لأن الأصل عدم الوجوب، وما يدعيه ليس مخالفًا للظاهر ذكره في المجموع اهد. ولم يخالفه (م ر) في «شرحه».

لا يقدح في نقل الشيخين؛ لأن من حَفظ حجةٌ على من لا يحفظ، والمثبت مقدَّم على النافي؛ فالمعتمد ما صححاه دون ما مال إليه، كما يستفاد من شرح (مر) حيث قال: «والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال ابن أبي شريف وقال: إن تعليلهم يُرشد إليه» اهـ.

<sup>[</sup>١] في (ش)، (ك): الزروع.

(وَأَمَّا النَّمَارُ) جمْعُ ثمرةِ (فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْتَيْن مِنْهَا:

- (١) ثُمَرَةُ النَّخْل،
- (٢) وَثَمَرَةُ الكَرْمِ) وإنَّما وجبَتْ فيهما دُونَ بقيَّةِ الثِّمارِ لمثْلِ ما تقدَّمَ في الزُّروعِ (١٠). (وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا) أي: الثِّمارِ (أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
  - (١) الإسلام،
  - (٢) وَالْحُرِّيَّةُ،
  - (٣) وَالمِلْكُ التَّامُّ) كما تقدَّم في غيرها،
    - (٤) (وَالنَّصَابُ) لما سيأتي فيه.

ويُشتَرطُ أيضًا جفافُه إن كان ممَّا يجِفُّ عادةً، بخلافِ ما لا يجِفُّ عادةً، وإنْ كان يجيءُ منه [١] ثمَرٌ رديءٌ.

وألحقَ به في «الشَّرحِ الصَّغيرِ» (٢) ما تطولُ مدَّةُ جفافِه عادةً كسَنةٍ؛ لقلَّةِ فائدتِه، وأنْ يتِمَّ النِّصابُ مِن ثمرِ عامِ واحدٍ، وهو اثنا عشَرَ شهرًا(٣).

(۱) قوله: (لمثل ما تقدم في الزرع) أي: من أن القوت ضروري، فأوجب الشارع فيه تسليمه لذوي الضرورات، وكون ما ذكر من القوت هو صريح عبارة «المنهاج» حيث قال: باب زكاة النبات تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب قال (م ر): «بالإجماع».

(٢) قوله: (وألحق به في الشرح الصغير ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر).

(٣) قوله: (وهو اثنا عشر شهرًا) أي: عربية كما تقدم، وهذا هو المعتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «أي: مما لا يجف أي: أن ما لا يجف تخرج منه الزكاة حالاً ولا تؤخر الزكاة إلى جفافه، وإن كان يجف منه ثمر رديء كالحشف الناشف الذي يوجد في مصر فإنه لا يعتبر جفافه، ولذلك قال (م ر): ومثل ما لا يجف ما يجف ردينًا، وهذا هو مراد الشيخ هنا. اهر تقرير».

وقولُ (١) ابنِ الرِّفعةِ [١]: «أربعةُ أشهرٍ» ممنوعٌ؛ لقولِ الأصحابِ (٢): لو أَثمَرَ النَّخلُ في العامِ مرَّتيْنِ لم يُضَمَّ أحدُهما إلى الآخرِ، والعِبْرةُ في كونِه ثمرَ عامِ بالإطْلَاع [٢]، بخلافِ ثمَرِ العاميْنِ بالإطْلَاع [٢]، بخلافِ ثمَرِ العاميْنِ لا يُضَمُّ أحدُهما إلى الآخرِ.

وسكَتَ المُصنَّفُ عنِ الحَولِ هنا وفي الزُّروع؛ لعدمِ اشتراطِه فيهما، بل الشَّرطُ فيهما بدوُّ صلاحِ الثَّمرِ واشتدادُ الحَبِّ ولو في البعضِ في ملْكِه، ولا يُشتَرطُ تمامُ اشتدادِ الحَبِّ، فلوْ أَخَذَ ثمرًا(أ) من نخيلِ الباديَةِ المُباحِ أو زرعًا حمَلَ السَّيلُ بذرَه من دارِ الحرْبِ إلى مواتِ؛ لم تلزَمْه زكاتُه (٥)، بخلافِ ما لوِ اشترى نخيلًا مثمرةً (١) لم يبدُ صلاحُها وبدا الصَّلاحُ في ملْكِه فتلزَمُه الزَّكاةُ دُونَ البائع (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: (وقول ابن الرفعة ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لقول الأصحاب ... إلخ) أي: فإنه يدل على أن المراد بالعام اثنا عشر شهرًا على ما لا يخفى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالإِطْلَاع في عام واحد على الأصح ... إلخ) هذا هو المعتمد، خلافًا لما في «الحاوي الصغير» من اعتبار القطع، فيُضم طلعُ نخله إلى الآخر إن أَطْلَعَ الثاني قبل جذاذ الأول، وكذا بعده في عام واحد، قاله (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلو أخذ ثمرًا ... إلخ) تفريع على قولي في ملكه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لم تلزمه زكاته) أي: ما لم يكن في ملكه ويكون مما يعرض عنه مالكه وإلَّا ملكه كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (نخيلًا مثمرة) أي: أو ثمرتها فقط على ما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (دون البائع) أي: لعدم وجود سبب الوجوب في ملكه.

<sup>[</sup>١] (كفاية النبيه في شرح التنبيه) (٥/ ٣٧٣).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): (فلو أثمرت النخيل مرة أخرى في عام واحد فهو كثمرة عامين لا يضم أحدهما إلى الآخر، قاله (م ر). اهـ (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «أي: ابن المقرئ إذ متى أطلقوه ينصرف إليه. (م ج)».

فلو أنَّ الشِّراءَ بشَرطِ الخيارِ كان على مَن له المِلْكُ وبدا الصَّلاحُ في مدَّةِ زِكاتِها وإن لم يبقَ له المِلْكُ كأنْ أمضى [1] البيعَ فيما لو كان الخيارُ للبائعِ أو فسَخَ فيما لو كان للمشتري، وإذا لم يبْقَ المِلْكُ له (١) وأخَذَ السَّاعي الزَّكاةَ من عينِ [1] الثَّمرةِ (١) فلمَنِ انتقَلَ ملْكُ الثَّمرةِ إليه الرُّجوعُ (٣) عليه [٣].

فإنْ كان المِلْكُ موقوفًا بأنْ كان الخيارُ لهما وقفَتِ الزَّكاةُ (٤)، فمَنَ ثبَتَ له المِلْكُ لزِمَه زكاتُه، ولو كان المشتري ممَّنْ لا تلزَمُه (٥) الزَّكاةُ كذمِّيِّ ومكاتَبِ فبدا الصَّلاحُ في ملْكِه ثمَّ ردَّها بعَيبٍ أو نحوِه فلا زكاةَ على أحدٍ، أمَّا المشتري فظاهِرٌ، وأمَّا البائعُ فلعدَمِ الملْكِ وقْتَ الوجوبِ، أو كان مِمَّن تلزَمُه وبدا الصَّلاحُ

<sup>(</sup>١) قوله: (وإذا لم يبق الملك له) أي: لمن له الملك مدة الخيار.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من عين الثمرة ... إلخ) بالعين المهملة والنون كما يرشد إليه المعنى، وعبّر (م ر) في «شرحه» وابن حجر في «شرح العباب» بقولهما: «من الثمرة» بإسقاط لفظ عين، وبه يعلم أن ما في بعض النسخ من لفظة «غير» بالمعجمة والراء المهملة مسخٌ من قلم الناسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الرجوع عليه ... إلخ) قضيته أن للمشتري الرد قهرًا إذا كان الخيار له وأخذت الزكاة من الثمرة المشتراة، ويشكل عليه ما يأتي فيما لو وجد بها عيبًا حيث لم يكن له الرد إلَّا برضا البائع، وقد يقال: ما هنا مصور بما إذا رضي البائع بالرد على ما استظهره (ع ش)، أو بما إذا أخرج الزكاة من غيرها على قياس ما يأتي في الرد بالعيب فلا إشكال، ثمَّ قال (ع ش): «وقد يقال بوجوبه مطلقًا ويفرَّق بأن البائع بشرط الخيار مع غلبة بدو الصلاح مُوطِّن نفسه على قبوله إذا أخذت الزكاة منه» اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقفت الزكاة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولو كان المشتري ممن لا تلزمه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)، وهو المعتمد.

<sup>[</sup>١] في (ج): مضى. [٢] في النسخ إلا (ج): (غير).

<sup>[</sup>٣] في هامش (ه): «أي: على من لم يبق له الملك أي: فالضمير راجع للمحدث عنه لا للساعي الذي هو أقرب مذكور. اهـ (م ج)».

في ملْكِه ثمَّ وجَدَبها عيبًا لم يكُنْ له الرَّدُّ إلَّا برضَى البائع؛ لأنَّ تعلُّق الزَّكاةِ بها عيبٌ حدَثَ عندَه (١)، فإنْ أخرَجَ الزَّكاةَ منْ غيرِها فله الرَّدُّ، فلو اشترَى الثَّمرةَ وحدَها بشرطِ القطْع فلم يقطَعْ حتَّى بدا الصَّلاحُ؛ امتنَعَ القطْعُ (٢) لتعلُّق حقَّ الفقراء بها، وللبائع الفسْخُ (٣) إن لم يرْضَ بالإبقاءِ، ولا تسقُطُ الزَّكاةُ بفسْخِه عنِ [١] المشتري،

(۱) قوله: (لأن تعلق الزكاة بها عيب حدث عنده) أي: ومن المعلوم أنه لا يرد بالعيب القديم مع تجدد الحادث عند المشتري، وعبارة (مر) في «شرحه»: «وإن اشترى النخيل بثمرتها فقط مكاتبٌ أو كافر فبدًا الصلاح لم تجب زكاة على أحد، أما المشتري فلعدم أهليته لوجوبها، [وأما البائع فلانتفاء كونها في ملكه حال الوجوب] أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبًا لم يردها على البائع قهرًا لتعلُّق الزكاة بها فهو كعيب حدث بيده، فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يرد وله الأرش، أو من غيرها فله الرد، أما لو ردها عليه برضاه كان جائزًا لإسقاط البائع حقه اهد. وقوله: «مسلم» أي: غير مكاتب كما يعلم من صدر عبارته، وقوله: «كعيب حدث ... إلخ» أي: من حيث أن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري كما أفاده في «شرح العباب»، وبه تعلم ما في عبارة الشارح من تسميته عيبًا، وكأنه على التجوز؛ فليتنبه.

(٢) قوله: (امتنع القطع) أي: على المشتري، وكذا على البائع إذا فسخ كما يعلم مما يأتي.

(٣) قوله: (وللبائع الفسخ ... إلغ) لكن لا يمكن من القطع؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف نصيب المستحقين على ما استقر به (ع ش) قال: وعليه ففائدة الفسخ رد الثمن على المشتري اهد. قال (م ر) في «شرحه»: ولو فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري؛ لأن بدوَّ الصلاح كان في ملكه، فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري. وقال في «العباب»: ولو اشترى الثمرة وحدها قبل الصلاح بشرط قطعها فبدا الصلاح حرم قطعها للشركة، فإن كره البائع إبقاءها فله الفسخ، وإذا فسخ لم تسقط الزكاة عن المشتري، فإن أداها من الثمرة رجع البائع عليه بقدرها، وإن رضي البائع بالإبقاء لم يفسخ المشتري، وللبائع لا للمشتري الرجوع عن الرضا اهد. ونحوه في «شرح» (م ر) كما علم مما مر، وبه تعلم حسن اختصار شارحنا لعبارتهما وموافقته لهما.

<sup>[</sup>۱] في (د)، (ك): «على».

وإنْ رضِيَ بالإبقاءِ لم يفسخِ المشتري، فلو عاد [١] وأرادَ الفسخَ فله ذلك(١).

وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ بُدُوَّ صلاحِها قبلَ القبضِ عيبٌ قديمٌ (٢)، فإن بدا(٢) بعدَ اللَّرومِ [٢] تخير المشتري، وإلَّا انفسَخَ (٤) بناءً على أنَّ الشَّرطَ (٥) في زمَنِ الخيارِ

(١) قوله: (فله ذلك) أي: للبائع ذلك الفسخ فاء عنه سابقًا كما تقدم عن «العباب»، وصرح به (مر) في «شرحه» حيث قال: وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء؛ لأن رضاه إعارة اهـ.

(٢) قوله: (عيب قديم) أي: ملحق بالعيب الكائن قبل العقد في ثبوت الخيار للمشتري، ومن ثمَّ عبَّر (مر) في «شرحه» بقوله: ولو بدا الصلاح قبل القبض كان عيبًا حادثًا بيد البائع، فينبغى كما قاله الزركشى ثبوت الخيار للمشتري اهـ.

(٣) قوله: (فإن بدا ... إلخ) من تتمَّة بحثِ الزَّركشي، كما يعلم من «شرح العباب»، وقد ذكره الشارح بالمعنى ولم يتعقبه، وقد نظر فيه ابن حجر، وردَّه (مر) في «شرحه» كما يعلم مما يأتي.

(٤) قوله: (وإلّا انفسخ) أي: وإلّا يكن بعد اللزوم بأن كان قبله انفسخ وهو ضعيفٌ عند (م ر) وعبارته في «شرحه»: وما قاله يعني الزركشي من أن محل ذلك يعني تخيير المشتري إذا كان البُدوُّ بعد اللزوم، وإلّا فهذه ثمرة استُحق إبقاؤها في زمن الخيار، فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق العقد مردودٌ، والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذُكر، والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لمّا أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد، بخلاف المقيس؛ إذ يُعتفر في الشرعي ما لا يُغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعًا، وبطلان بيع العين مع استثناء منافعها شرطًا اه. وفي «شرح العباب» نحوه، وبه تعلم ما في إقرار شارحنا له على ذلك.

(٥) قوله: (بناء على أن الشرط) المبني إليه صحيح دون المبني كما ترشد عليه عبارة (مر) السابقة.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): "أي: البائع". [٢] بين الأسطر في (هـ): "أي: وقبل القبض".

كالشَّـرطِ في العقْـدِ، وهـذه الثَّمرَةُ قدِ اسـتحقَّ إبقاؤُهـا[١] في زمنِ الخيـارِ فصارَ كالمشروطِ(١) في العقْدِ.

وجميعُ ما تقرَّرَ في الثَّمرةِ (٢) يأتي نظيرُه في الزَّرعِ بأنْ يُباعَ مع الأرضِ مُطلقًا أو وحدَه بشرطِ القطع، نعَمْ أهمَلَ من شرائطِ الزُّروع (٣) الإسلامَ والحريَّةَ والملْكَ التَّامَ، وكأنَّه لظهورِ ألَّا فرْقَ (١) بينَها وبينَ غيرِها [٢] في ذلك.

ويجِبُ إخراجُ زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ بجفافِ الحُبوبِ وما يجِفُّ من الثِّمارِ وتصفيةِ الحُبوبِ، فلو أخرَجَ الواجبَ ممَّا يجِفُّ رطبًا لم يجُزْ (٥) وعلى السَّاعي

<sup>(</sup>١) قوله: (فصار كالمشروط ... إلخ) ضعيف، وقد علمت الفرق مما تقدم؛ فلا عود و لا إعادة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وجميع ما تقرر في الثمرة ... إلخ) قاله الشارح قياسًا على ما سلف، وهو ظاهر، وإن لم أره في (م ر) ولا في «التحفة» و«شرح العباب» للعلامة ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نعم أهمل من شرائط الزرع ... إلخ) محل هذا الاستدراك قبل قوله: «وأما الثمار ... إلخ»، إلَّا أن يقال: إنه استدراك على ما تضمنه قوله: «وجميع ما تقرر ... إلخ»، يعني: فلم أهمل شيئًا مما يتعلق بالزرع، نعم أهمل هو مما يتعلق به بعض شروط وكأنه للعلم بها مقايسة، وحينئذ فيظهر وجه ذكره له هنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لظهور أنه لا فرق ... إلخ) قد يقال: وهلا اكتفى في غيره بذلك، إلَّا أن يقال: إن مراده بغيرها هي الثمار، ولا يخفى ظهور اتفاقهما في غالب الأحكام، فكأن الشروط بخلاف غيرهما، وإليه يشير قوله: «لظهور ... إلخ».

<sup>(</sup>ه) قوله: (فلو أخرج الواجب مما يجف رطبًا لم يجز) أما إذا كان مما لا يجف فيصح قبضه، قال (م ر) في «شرحه»: ومثل ما لا يجف أصلًا ما جفافه رديء، أو احتيج لقطعه للعطش، قال في «العباب»: أو لا يجف إلّا لنحو ستة أشهر فيما يظهر اه. قال في «شرح العباب»: وكذا إن كان مما يجف وأدى اجتهاده إلى أخذه رطبًا، لا اعتقادًا، ومصلحة راجحة أخذًا من كلام الأذرعي.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: إبقاؤها أي: فإن استحقاق الإبقاء بمنزلة الشرط».

<sup>[</sup>٢] بين الأسطر في (هـ): «أي: من الزروع».

ردُّه إن كان باقيًا، وإلَّا فوجهانِ.

قال الرَّافِعِيُّ [1]: الذي نصَّ عليه الشَّافعيُّ وقاله الأكثرون أنَّه يـرُدُّ قيمتَه (١). والثَّاني: يردُّ مثْلَه(٢).

والخلافُ مبنيٌ على أنَّه مثليٌ أو لا؟ فمَنْ قال بأنَّه مثليٌ حمَلَ النَّصَّ على فقدِ المثل، وقضيَّةُ ما صحَّحَه في الغَصب(٣) وتبِعَه عليه في «الرَّوضةِ»[١٦] هناك من أنَّه مثْلِيٌّ أنَّه يردُ مثْلُه، لكن الذي صحَّحَه في أصْل «الرَّوضةِ» و «شرح المُهذَّبِ» [٦] ما نصَّ عليه الشَّافعيُّ والأكثرون بناءً على ما صحَّحَه في «شرح المُهذَّب»[1] أنَّه ليس مِثليًّا(١)، فلو جفَّ عندَه؛ أجزَأُ(٥) إنْ كان قدْرَ الزَّكاةِ، وإلَّا ردَّ التَّفاوتَ أو أخَذَه.

قال الرَّافِعِيُّ [6]: كذا قال العِرَاقِيُّون، والأَوْلى وجْهٌ آخَرُ ذكرَه ابنُ كَجِّ أنَّه لا يُجزئ (١٦)؛ لفسادِ القَبضِ مِن أصلِه، وتبِعَه في «الرَّوضةِ»[١٦] على ذلك، لكنَّه في «شرح المُهذَّب» [٧] حكى كلامَ الرَّافِعِيِّ ثمَّ قال: والمُختارُ ما سبَقَ (٧)[٨]، ومثْلُ

[١] «الشرح الكبير» (٣/ ٧٧).

[٣] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٢٦٦).

[٥] «الشرح الكبير» (٣/ ٧٨).

[٧] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٦٧).

[۲] «روضة الطالبين» (۲/ ۲۶۹، ۷ / ۲۵۶).

[٤] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٦٦).

[٦] «روضة الطالبين» (٢/ ٢٤٩).

[٨] في هامش (هـ): ﴿أَي: الإجزاء، والمعتمد ما قاله ابن كج، قاله (م ر). اهـ تقرير ٣.

<sup>(</sup>١) قوله: (أنه يرد قيمته) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والثاني يرد مثله) معتمد على ما صرح به (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقضية ما صححه في الغصب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أنه ليس مثليًّا) ضعيف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فإن جف عنده أجزأ ... إلخ) ضعيفٌ، وإن جرى عليه في متن «العباب».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أنه لا يجزئ ... إلخ) معتمد كما في «شرح» (م ر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (ما سبق) أي: من الإجزاء المصدر به في كلام الرافعي كما يرشد إليه الاستدراك، وقد علمت ضعفه مما سلف.

- (٢٠٠٣) - كِنَابُ الْرَكَا إِ

ذلك ما أَخَذَه مِن المَعدنِ(١) قبلَ التَّنقيةِ، ويخالِفُ السَّخْلةَ(٢) إذا كملَتْ في يدِ المُستحقِّ، فإنَّها لم تكنْ بالصِّفةِ الواجبةِ.

قلْتُ (٣): وفيه نَظَرٌ [١٦]؛ لأنَّه إنْ أُريدَ صفةُ وجوبِ الإجزاءِ فهذا أيضًا كذلك،

<sup>(</sup>١) قوله: (ومثل ذلك ما أخذه من المعدن) أي: ففيه القولان، والمختار الإجزاء إذا نفاه الساعي وهـو المعتمد عند (م ر) في هذه، فاختلف ترجيحه في هذه مع مسـألة الرطب المتقدمة، وإن مال إلى تساويهما في «التحفة» و «شرح العباب»، وإليه ميل شارحنا فليتنبه، وعبارة (مر) في «شـرحه»: ووقـت وجوب إخراج زكاة المعـدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على المالك، ويُجبر على التنقية، ولا يُجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض، فإن قبضه الساعى قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيًا وبدله إن كان تالفًا، ويُصدق بيمينه في قدره إن اختلف فيه قبل التلف أو بعده؛ إذ الأصل براءة ذمته، فإن تلف في يده قبل التمييز غرمه، فإن كان تراب فضة قُوم بذهب، أو تراب ذهب قُوم بفضة، والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج فإن اختلفا في قيمته صُدق الساعي بيمينه؛ لأنه عازم. قال في المجموع: فإن ميَّزه الساعي، فإن كان قدر الواجب أجزأه، وإلَّا رد التفاوت وأخذه ولا شيء للساعي بعمله لتبرعه اهـ. وقال في «العباب» و «شرحه»: فإن نفاه وبلغ الفرض أجزأ، وإلَّا رد الزائد أو طلب الوفاء، وقيل: لا يجزئه ذلك وإن ميزه؛ لأنه لم يكن حالة الإخراج بهيئة الواجب كالسخلة المخرجة بدلًا عن الجذعة إذا كملت بيد المستحق، والمذهب القطع بالإجزاء، ويخالف السخلة؛ لأنها لم تكن بصفة الوجوب وحتُّ المعدن كان بصفته لكنه مختلط بغيره اهـ. والفرق بينه وبين الرطب والعنب أن الواجب فيهما ليس كامنًا في ضمن المخرج، بخلافه في المعدن، والحب في تبنه والمغشوش كما في (ع ش) على (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويخالف السخلة الواجبة ... إلخ) نص عليه في «التحفة» و «شرح العباب»، وأقرَّه (ع ش) فيما كتب على شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (قلت: وفيه نظر ... إلخ) قد يدفع النظر بأن السخال ليس فيها صفة أصل الوجوب بالنظر إلى ما بالنظر للإخراج عن الكبار، بخلاف ذهب المعدن فإن فيه صفة أصل الوجوب بالنظر إلى ما يخرج عنه في الحال، وإنَّما منع منها مانع فإذا زال أجزأ، فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامس (ه): (أي: في هذا الفرق، وأجاب شيخنا عن هذا النظر بأنَّ المعدن يجزئ في الجملة نظرًا لذاته، وأما ما ينقى منه فهو عارض، بخلاف السخلة فإنها لا تجزئ بالنظر لجملة المخرج عنه نظرًا لذاتها؛ لأنها ليست بصفة الإجزاء وهذا لابن حجر. اهد (تقرير شيخنا م ج)».

وإِنْ أُريدَ صفةُ أَصْلِ الوجوبِ فكلٌّ منهما بالصِّفةِ الواجبةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تتعلَّقُ بالسِّخالِ ويُبنى حوْلُها على حولِ الأمَّهاتِ كما تقدَّمَ.

(وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ(١) فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا) لِما فيها مِن النَّماءِ(١) (بِالشَّرَائِطِ المَذْكُورَةِ فِي الأَثْمَانِ (١) وإنِ اختلفا من حيثُ اعتبارُ النِّصابِ في الأَثْمانِ جميعَ الحَولِ، وفي عُروضِ التِّجارةِ آخِرَ الحَولِ (١) كما سيأتي.



<sup>(</sup>۱) قوله: (وأما عروض التجارة ... إلغ) أي: وهي ما ملكت بمعاوضة ولو غير محضة وهي ما لا تفسد بفساد العوض بنية التجارة حين الدخول في ملكه، سواء اشتراه بدون نصاب أو بغرض قنية أو دين أو بهبة ثواب أو بصلح ولو عن قود، أو بأجرة نفسه أو داره أو منفعة ما استأجره أو صداقها أو ما افتدت به في الخلع؛ لأن هذه كلها معاوضة تثبت فيها الشفعة فأشبهت الشراء، إلا الراجع إليه بفسخ أو ما ورثه أو أوصي له به أو اتهبه أو اقترضه، ولا إن نوى التجارة بعد قنية، وفارق عكسه بأن الأصل في العروض القنية والتجارة عارضة فيعود حكم الأصل بمجرد النية، بخلاف التجارة فلا بدَّ من اقتران نيتها بالعقد الأول ولا يحتاج لتجديدها فيما بعد على ما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لما فيها من النماء) أي: بغلو الأسعار ونحوه، وقد حكى ابن المنذر إجماع عامة أهل العلم على وجوبها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالشرائط المذكورة في الأثمان) يعني الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول على ما يأتي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي عروض التجارة آخر الحول) أي: على الأظهر، وقيل: بطرفيه، وقيل: بجميعه، والأول هو المعتمد على ما سيأتي بيانه.

- كِنَابُ الْوَكَانِ -

## (فَصُلُ)

(وَأَوَّلُ نِصَابِ الإِبِلِ حَمْسٌ وَفِيهَا) إلى عشر (شَاةٌ) بالصَّفةِ الآتية في الغَنَمِ، لكن لا تُعتبَرُ الأُنوثَةُ، بل يُجزئُ الذَّكرُ('' وإنْ كانت الإبلُ إناثًا، وفارَقَ ما يأتي في الغَنَمِ بأنَّ '' المُخرجَ عنها أصْلُ لا بدلُ [' ]، فلا يُجزئُ عنها فيما إذا كانتْ كلُّها أو بعضُها إناثًا، إلَّا أُنثَى على الأصْل في الزَّكاةِ بخلافِ المُخرجَةِ عنِ الإبل '''.

(١) قوله: (بل يجزئ الذكر) أي: على الأصح لصدق اسم الشاة عليه، ولأن إيجاب الغنم فيها على خلاف القاعدة رفقاً بالفريقين، وقيل: لا يجزئ نظرًا لفوات الدر والنسل في الذكر كما أفاده (م ر) في «شرحه»، وفي «المجلي»: والثالث يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث، والجامعة لها وللذكور اهـ.

(٢) قوله: (بأن المخرج عنها أصل لابدل ... إلغ) كالصريح في أن الشاة المخرجة عن الإبل بدل، وهو خلاف ما رجحه (م ر) في «شرحه» حيث قال: وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل؟ ظاهر كلام بعضهم الثاني، والأصح الأول كما في المخرجة عن الغنم. وعبارة «التحفة» عند قول المتن: والأصح أنه يجزئ الذكر ... إلخ: «لصدق اسم الشاة عليه؛ إذ تاؤها للوحدة كما يأتي في الوصية، ولأنها من غير الجنس، وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم، والفرق بأنه هنا بدل، وثم أصل لا يتأتى على الأصح أنه هنا أصل أيضًا إلَّا أن يُراد البدلية من حيث القياس؛ إذ هي لا تنافي الأصالة من حيث الإجزاء من غير نظر لقيمة الإبل اهد.

وإنَّما قلنا: «كالصريح» لاحتمال أنه أراد بدلية القياس، على ما أشار إليه شيخه في «التحفة»، أو أراد أنه أصل لا بدل قطعًا، بخلاف المخرجة عن الإبل، فإنه قيل: إنه بدل على ما أفاده في «شرح العباب».

(٣) قوله: (بخلاف المخرجة عن الإبل) أي: فإنها بدل من حيث الإجزاء على ما هو المتبادر من عبارته، أو بدل من حيث القياس، أو بدل على قول، بخلاف المخرجة عن الغنم فإنها أصل قطعًا على ما سلف.

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): «قوله: لا بدل، المعتمد عند ابن حجر و (م ر) أنه أصل لا بدل إلا أن يكون مشى على القول الضعيف؛ لأنَّ المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول لا يجزئ الذكر مطلقًا، وقول يجزئ مطلقًا، وقول يفرئ مطلقًا، وقول يفصل. اهـ (تقرير م ج)».

(وَفِي عَشْرٍ) إلى خمسَةَ عشَرَ (شَاتَانِ) كذلكَ (ا)، (وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ) إلى عشرين (ثَلَاثُ شِيَاهِ) عشرين (ثَلَاثُ شِيَاهِ) كذلك، (وَفِي عِشْرِينَ) إلى خمسٍ وعشرين (أَرْبَعُ شِيَاهِ) كذلك.

ويُراعِي غنَمَ البلدِ لا غالبَها(٢)، وله أن يُخرِجَ مِن أَذْنى أنواعِها(٣)، ولو أخرَجَ مِن غيرِ غنَمِ البلدِ، فإن كانتْ مثْلَها في القيمةِ أو أعلى؛ جازَ (٤)، وإلَّا فلا، ويُجزئُ في كلَّ من ذلك أيضًا ما يُجزئُ عن خمسٍ وعشرين، وإنْ زادَتْ قيمةُ الشَّاةِ أو الشِّياهِ عليه وهو بنْتُ مَخاضٍ أو ابنُ لَبونٍ أو حِقٌ (٥) أي: عندَ فقْدِها لا مُطلقًا؛ لأنَّه إنَّما يُجزئُ عن خمسٍ وعشرين حينئذٍ، بخلافِ ما لا يُجزئُ عن خمس وعشرين.

قال في «الرَّوضةِ»[١٠]: فلا يُقبلُ بدلُ الشَّاةِ بلا خلافٍ.

وهل الفَرضُ في الخمسِ جميعُه أو خمسةٌ والباقي تطوعٌ؟ وجهانِ، قال في

<sup>(</sup>١) قوله: (كذلك) أي: بالصفة الآتية في الغنم على ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا غالبها) أي: فلا يجب على الأصح أو الصحيح كما عبر به في «الروضة»، ومقابله يتعين الغالب إذا كان أعلى، ويشترط كون المخرج صحيحًا وإن كانت إبله مراضًا، ويجب أن يكون كاملًا كما في الصحاح، بخلاف نظيره من الغنم؛ لأن الواجب هنا في الذمة وثمَّ في المال على ما دل عليه ظاهر كلام «المجموع»، وجزم به صاحب «الروض» واعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (من أدنى أنواعها) أي: وإن كان أقل قيمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جاز ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أو ابن لبون أو حق ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من «شرح» (م ر) وصريح عبارة «التحفة».

<sup>[</sup>۱] «روضة الطالبين» (۲/ ۱۵۵).

«الرَّوضةِ»[1]: الأصحُّ<sup>(١)</sup> أنَّ جميعَه فرضٌ <sup>[1]</sup>.

(وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) إلى ستّ وثلاثين (بِنْتُ مَخَاضٍ (٢)) وهي ما لها سَنَةٌ وطعنَتْ في الثَّانيةِ، سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أمَّها آنَ لها أن تكونَ منَ المَخاض

(۱) قوله: (الأصح أن جميعه فرض) معتمد على ما في «التحفة» و «شرح» (م ر) حيث قال: وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضًا، وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضًا والباقي نفلًا، والضابط لذلك أن ما لا يمكن تجزئته يقع الكل فرضًا، وما أمكن يقع البعض فرضًا والباقي نفلًا اهد. والمراد بالتجزئة: معرفة الأجزاء الواقعة فرضًا والأجزاء الواقعة نفلًا ولو بالقدر كما في بنت اللبون المخرجة عن بنت المخاض؛ إذ لا يقع فرض إلًّا ما يقابل خمسة وعشرين جزءًا منه ستة وثلاثين بدليل أخذ الجبران في مقابلة الباقي على ما رجحه الزركشي واعتمده (م ر) في «شرحه» وابن حجر في «التحفة»، وليس المراد بالتجزئة الانفصال أو التمييز الحقيقي بالتعيين. فإن قلت: يمكن على هذا تجزئة البعير هنا بنسبة قيمة الشاة إلى قيمته.

قلنا: ممنوع؛ لأن الواجب هنا الشاة أصالة، وهي من غير الجنس والقيمة تخمين فيتعذر تجزئة البعير بنسبتها، بخلاف ما تقدم فإنه من الجنس ففيه زيادة معروفة بالإجزاء من غبر نظر للقيمة كما قاله في «التحفة».

(٢) قوله: (بنت مخاض) أي: إجماعًا، وما روي عن علي كرم الله وجهه من «أن فيها خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض» لم يصحَّ كالخبر المروي فيه، ويجزئ عنها بنت لبون لكن من غير طلب جبران.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ١٥٥).

<sup>[</sup>٢] في هامش (ه): «معتمد، ومعنى قولهم بعير الزكاة لا يتجزأ مرادهم: ما كان عن عشرين فأقل، وأما ما كان أعلى من هذا فيتجزأ كبنت اللبون وما فوقها، وفرق صاحب شرح العباب بأنَّ التجزيء في بعير ما دون العشرين تخمين لعدم انضباطه في القيمة؛ لأنه قد تزيد قيمة الشاة على قيمته وقد تنقص وقد تساوي؛ لخروجه عن أسنان الزكاة المحدودة، بخلاف البعير المخرج عن الأعلى وهي أسنان الزكاة فيتشقص أي: يتجزأ، ولهذا يؤخذ من مقابله الجبران. اهرتقرير شيخنا بالمعنى من هذا الفرق، والبعير عند الإطلاق ينصرف إلى ما دون الخمس والعشرين أي: من حيث عدم التجزيء. اهر فليتأمل».

أي: الحوامل، ولا يُجزئ ابنُ مخاض (١) ولا ما دُونَ بنتِ المَخاض (٢)، فإنْ لم يملِكُها وقْتَ الوجوبِ أو كانتْ معيبة أو مغصوبة أو مرهونة أجزاً عنها ابنُ اللَّبُونِ أو الحِقُ، وإن كان أقلَّ قيمة منها أو نُحنثى (٣)، وإن عُدَّتِ الخُنوثةُ عيبًا (١٤)، خلافًا لما ذكرَه بعضُ المُتأخِّرين (٥)؛ لأنَّ زيادةَ السِّنِ تجبُر ذلك، ولا يُجزئ ابنُ المَخاض (١) خلافًا للشَّيخ أبي حامد (١) وغيره (٨).

(١) قوله: (ولا يجرئ ابن مخاض) حيث وجدت اتفاقًا أو فقدت حسًا أو شرعًا على المعتمد، خلافًا لأبي حامد والقاضي كما سيأتي أي: لاعتبار الأنوثة في بعير الزكاة لأجل الدر والنسل، لا أن يجر ذلك بالسن عند الفقد كما سيأتي.

(٢) قوله: (ولا ما دون بنت المخاض) أي: ولو بزمن يسير؛ لأن المعتبر في أسنان الزكاة هو التحديد؛ لأنه من المستنتج عنده غالبًا فيسهل، بخلاف السلم على ما أفاده (مر) في «شرحه».

(٣) قوله: (أو خنثي ... إلخ) معتمد.

(٤) قوله: (وإن عدت الخنوثة عيبًا في البيع) قال (مر) في «شرحه»: «ولا تؤثر الخنوثة في ابن اللبون وإن كانت في البيع عيبًا» اهـ.

(٥) قوله: (خلاقًا لما ذكره بعض المتأخرين) يعني شيخ الإسلام أخذًا بعموم أن المعيب لا يجزئ في الزكاة، وردّ بأن فضل السن جبر فضل الأنوثة وعيب الخنوثة فكانت أبدالًا تامة، وبهذا فارق الطهارة والكفارة حيث كانت القدرة على شراء الماء والرقبة كوجودهما بملكه مع أن الزكاة مبنية على التخفيف، كذا في «شرح العباب».

(٦) قوله: (ولا يجزئ ابن المخاض) أي: عند فقدها كما يعلم بالتأمل فلم يتكرر مع سابقه؛ لأنه باعتبار حالة الوجود؛ فليتنبه.

(٧) قوله: (خلافًا للشيخ أبي حامد) بل حكى النووي الاتفاق على خلافه حيث قال في «المجموع»: لو أخرج خنثى من ولد المخاض لم يجزه اتفاقًا؛ لاحتمال أنه ذكر، كذا قاله في «شرح العباب» لكن نظر فيه في «التحفة» بعد حكايته بجريان الخلاف القوي بإجزاء ابن المخاض فلا يقطع؛ فليتأمل.

(A) قوله: (وغيره) هو القاضى كما في «شرح العباب».

ولا يُكلَّفُ تحصيلَها بشراء (١) أو غيره، وقيَّدَه الأَذْرَعِيُ (١) بما إذا عجَزَ عن تخليصِ المَغصوبةِ، وما إذا كان الرَّهنُ بدَينٍ مُؤجَّل أو حالٌ لا يمكنُ أداؤُه، أما إذا أمكنَ ه تخليصُ المَغصوبةِ أو أداءُ الدَّينِ الحالِّ فلا، بخلافِ ما لو ملكَها (١) خالية عمَّا ذُكِرَ (١) فلا يُجزئ عنها ذلك (١)، وإنْ كانتْ كريمة [١] وإبلُه مهازيلُ (١)، لكن لا يُكلَّفُ إخراجَها أنه أيلزَ مُه تحصيلُ (١) بنتِ مَخاضٍ بصفةِ الإجزاءِ، فإنْ أخرَجَها فقَدْ أحسَنَ (١).

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولا يتكلف تحصيلها بشراء ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (مر) وصرح به ابن حجر في «التحفة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقيده الأذرعي) أي: قيَّد إجزاء ابن اللبون أو الحِق عنها بما إذا عجز ... إلخ، قال في «العباب» و «شرحه»: فإن فقدها عند الأداء أو كانت معيبة أو عجز عنها لغصب أو رهن كما في المجموع عن الدارمي، وشرطها أن ترهن بمؤجل أو بحال ويعجز عن فكها، وإلَّا لزمه فكها وإخراجها، وقال (م ر) في «شرحه»: «ويشمل فقدها ما لو كانت مغصوبة أو مرهونة وهو غير متمكن من إخراجها» اهه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بخلاف ما لو ملكها ... إلخ) محترز قوله فيما سبق: «فإن لم يملكها ... إلخ».

<sup>(</sup>٤) قوله: (خالية عما ذكر) أي: من العيب والغصب والرهن المذكور.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فلا يجزئ عنها ذلك) أي: المذكور من ابن اللبون والحِق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وإن كانت كريمة وإبله مهازيل) أي: لوجودها مجزئة بماله عند الوجوب على الأصح، وقيل: يجزئه إخراجه تنزيلًا لها منزلة العدم؛ لعدم لزوم إخراجها وإبله مهازيل.

<sup>(</sup>٧) قوله: (فيلزمه تحصيل ... إلخ) أي: إن لم يخرجها كما يستفاد مما بعد.

<sup>(</sup>٨) قوله: (فقد أحسن) أي: فهو مندوب رفقًا بالمستحقين لا واجب لما فيه من الإجحاف بالمالكين، قال على لمعاذ حين بعثه عاملًا: «إياك وكرائم أموالهم» رواه الشيخان، وكرائم الأموال: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات، نعم لو كانت إبله كلها كرائم لزمه إخراجها كما قال (مر) في «شرحه»

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): قوهي التي اختصت بصفات حميدة بأن كانت سمينة وحسنة المنظر مثلاً. اهـ (مج)». [٢] في (ق): «إخر اجهما».

قال (١) الرُّويَانِيُّ ١١]: ولو ماتَ قبلَ إخراجِ ابنِ اللَّبُونِ وعندَ وارثِه بنْتُ مَخاصٍ (١) أَجزَأَه ابنُ اللَّبُونِ، ولو تلِفَتْ بعدَ التَّمكُّنِ مِن إخراجِها امتنَعَ ابنُ اللَّبُونِ (٢) على ما بحَثَه الإِسْنَويُّ لتقصيره.

وهل يُعتبَر ملْكُ بنتِ المَخاضِ حالَةَ الوجوبِ (١) أو حالَةَ الإخراجِ؟ ومُقتضى كلامِ صاحبِ «البحرِ» أنَّ الأصحَّ الثَّاني (٥)، ويحتملُ كما قال السُّبْكِيُّ والأَذْرَعِيُّ (١) أن تُعتبَرَ حالةَ التَّمكُّنِ الَّتي بها استقرارُ الوجوبِ حتى إذا تمكَّن وهي عندَه تعيَّنتْ.

فإنْ تلِفَتْ بعدَه لزِمَه تحصيلُها (٧)، وإن لم يملِكُها عندَ التَّمكُّنِ أجزَأَه

<sup>(</sup>۱) قوله: (قال الرُّوياني ... إلخ) معتمد، لكنه محمول على ما إذا لم يملكها من التركة التي تعلق بها الزكاة بأن صارت بنت مخاض عنده، وإلَّا لم يجزه ابن اللبون على ما يستفاد من «شرح» (م ر) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وعند وارثه بنت مخاض) أي: من غير المال الموروث، وإلَّا لزمه بنت مخاض كما جرى عليه ابن المقرئ في «روضه»، واعتمده (م ر) في «شرحه» كما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (امتنع ابن اللبون ... إلخ) ضعيفٌ، وإن أيَّده العلامة في «التحفة» و «شرح العباب» فقد قال (مر) في «شرحه»: «ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارًا بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافًا للإسنوى».

<sup>(</sup>٤) قوله: (حالة الوجوب) ضعيف عند (م ر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (الأصح الثاني) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ويحتمل كما قال السبكي والأذرعي ... إلخ) ضعيفٌ كما علم مما سلف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (لزمه تحصيلها) ضعيف.

<sup>[</sup>١] «بحر المذهب» للروياني (٣/ ٨٠).

- كِنَاكِ الْزَكَاءُ

ابنُ اللَّبُونِ، فإنْ عُدِمَ ابنُ اللَّبُونِ(١) والحِقُّ حصَّلَ ما شاءَ منهما(٢) ومِن بنتِ المَخاضِ، ولا يتعيَّنُ تحصيلُ بنتِ المَخاضِ، فإن(٣) لم يجِدْ بنتَ المَخاضِ

(١) قوله: (وإن عدم ابن اللبون ... إلخ) مقابل قوله فيما سلف: أجزأ عنها ابن اللبون أو الجق.

(٢) قوله: (حصل ما شاء منهما ... إلخ) أي: كما يؤخذ من متن «العباب» و «شرحه»، وليس في «شرح» (م ر) ما يخالفه، وقياسًا على ما إذا اتفق فرضان على ما سيأتي في بعض الصور.

(٣) قوله: (فإن لم يجد بنت المخاض دفع قيمتها) أي: وجوبًا إن لم يكن عنده سن من أسنان المزكاة وإلَّا تخير. قال في «التحفة» ردًّا على من قيد دفع القيمة بما إذا لم يكن بماله سن مجزئ: أنه مخالف للمنقول في «الكفاية»، وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما من أنه مُخيَّر بين إخراج القيمة والصعود بشرطه كما حررته في «شرح العباب»، ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة، فإذا فقد الواجب خُير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه. ونقله (عش) وعبارته في «شرح العباب» مع المتن: ولو فقد الواجب وبدله المذكور في ماله، وفقده بالثمن بأن لم يجده بالشراء؛ دفع القيمة وإن كانت عنده بنت لبون أو رجا حصول الواجب على قرب كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما، وذلك لضرورة الفقد المعتبر عند الأداء لا غير، ثمَّ قال بعد ذلك: ونبَّه في «المهمات» على أن قضية كلامهم في فقد شاة خمس من الإبل وفقد بنت المخاض وابن اللبون أن الانتقال عند فقد بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين إلى بنت اللبون غير واجب، بل يجوز أن يعطي القيمة، وعلى أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة أي: فمتى فقد الفرض يجوز أن يعطي القيمة، وعلى أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة أي: فمتى فقد الفرض بشرطه، وممن اعتمد ذلك الزركشي وغيره وأخذوه من قضية إطلاق الشيخين إخراج القيمة في مسألة فقد بنت المخاض وابن اللبون المذكورة اهد.

وبالجملة فالذي اتفق عليه الإسنوي والزركشي والعلامة ابن حجر والشارح المحقق وأقرَّه (ع ش) هو أنه متى فقد السن الواجب وبدله تخير بين الصعود والنزول ودفع القيمة، وإن نازع في ذلك الشيخ عميرة، وترجى العراقي في «نكته» خلافه، ولم أر في «شرح» (م ر) ما يوافقه ولا ما يخالفه؛ فليعتمد على ما قاله أولئك الشيوخ الذين هم عمدة المذهب.

ولا ابنَ اللَّبُونِ لا في مِلْكه ولا بالتَّمنِ ردَّ قيمتَها للضَّرورةِ(١) كما سيأتي.

ثمَّ قيَّدَ بنتَ المَخاضِ بقولِه: (مِنَ الإِبلِ)؛ لئلَّا يُتوهَّمَ (٢) أَنَّها منَ الغَنَمِ لتقدُّمِ ذُرِها وفرض المُخرج منها(٣).

(وَفِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ) إلى ستِّ وأربعينَ (بِنْتُ لَبُونِ (١٠) وهي الَّتي لها سنتانِ وطعنَتْ في الثَّالثةِ، سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أمَّها آنَ لها أن تلِدَ فتصيرَ لَبونًا، فإنْ فقدَها لم يجْز الحِقُّ عنها على الأصحِّ (٥).

(وَفِي سِتِّ وَأَرْبَعِينَ) إلى إحدى وستِّين (حِقَّةٌ) وهي الَّتي لها ثلاثُ سنينَ وطعنَتْ في الرَّابعةِ، سُمِّيتْ به؛ لأنَّها استحقَّتْ أن يَطرُقَها الفَحْلُ، أو أن تُركَبَ ويُحملَ عليها، قو لانِ(١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (للضرورة) أي: ضرورة الفقد المعتبر عند الأداء لا غير كما في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لئلا يتوهم ... إلخ) إنَّما آثر لفظ التوهم؛ لأنها خصت عرفًا بما بلغت سنة من الإبل، لكن إذا لاحظ الشخص اللغة ربما توهَّم كونها من الغنم لا سيَّما وقد تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفرض المخرج منها) أي: تقديره بالشاة والشاتين مثلًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بنت لبون) أي: ولا يجزئ ابن اللبون إلَّا إذا كانت إبله كلها ذكورًا فيجزئ لكن بشرط أن يكون أكثر قيمة من ابن اللبون يؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض؛ لله يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة، فلو كانت قيمة ابن المخاض خمسون فيجب فيها ابن لبون قيمته خمسون، ويجب كون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنتين وسبعين بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين وهما خمسان وخمس خمس، فتزيد الخمسون خمسان وخمس خمس وذلك اثنان وعشرون، فيكون الجميع اثنين وسبعين، وسيأتي مبسوطًا في الشرح؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولا يجزئ الحِق عنها على الأصح) أي: لأنه لا يختص عنه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع، بل هي موجودة فيهما على السواء، بخلاف ابن اللبون مع بنت المخاض كما أوضحه (مر) في «الشرح».

<sup>(</sup>٦) قوله: (قولان) أي: في علة التسمية، وقد علل بهما (م ر) في «شرحه».

(وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ) إلى ستِّ وسَبعينَ (جَذَعَةٌ) وهي الَّتي لها أربعُ سنين وطعنَتْ في الخامسةِ، سُمِّيَتْ به؛ لأنَّها تجذعُ مُقدَّم أسنانِها أي: تسقطُه، فلو جذعَتْ ه بَل الأربع فهل تُجزئُ كما في جذعةِ الغَنَمِ؟ فيه نَظرٌ، وينبغي كما قال شيخُنا عدمُ الإجزاءِ(۱)، ولو أخرَجَ بدَلَها أو بدَلَ الحِقَّةِ ما يخرجُ عن نصابٍ فوقَ ذلك كبنتَيْ لبونٍ؛ فالأصحُّ في «الرَّوضةِ»[1] الإجزاءُ(۱).

(وَفِي سِتِّ وَسَبْعِينَ) إلى إحدى وتِسعينَ (بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ) إلى مئةٍ وإحدى وعشرينَ فَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِئةٍ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ فَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِئةٍ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ فَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسَينَ حِقَّةٌ) ثُمَّ فَي الأكثرِ من ذلك[٢] (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسَينَ حِقَّةٌ)

<sup>(</sup>۱) قوله: (وينبغي كما قال شيخنا عدم الإجزاء ... إلخ) معتمد، قال في «التحفة»: «وحينئذ يُشكل بما يأتي في جذعة الضأن، وقد يفرّق بأن القصد ثَمَّ بلوغها، وهو يحصل بأحد أمرين الإجذاع وبلوغ السنة، وهنا غاية كمالها، وهو لا يتم إلَّا بتمام الأربع كما هو الغالب، وهذا آخر أسنان الزكاة، وهو نهاية الحُسن درًّا ونسلًا وقوة، واعتبر في الجميع الأنوثة؛ لما فيها من رفق الدَّر والنسل» اهد. وعبارة (م ر) في «شرحه» كالصريح في ذلك حيث عرفها بما لها أربع وطعنت في الخامسة، ثمَّ جعل علة تسميتها بالجذعة أنها أجذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته، أو لتكامل، أو لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك قال: وهو غريب.

<sup>(</sup>۲) قوله: (فالأصح في «الروضة» الإجزاء) أي: الصحيح في زيادتها كما قاله (مر) في «شرحه» وعبارته: ولو أخرج بنتي لبون بدلًا عن الجذعة في إحدى وستين جاز على الصحيح في زيادة «الروضة»؛ لأنهما يجزئان عما زاد اه. قال العلامة في «شرح العباب»: وقد يشكل بعدم إجزاء بنتي المخاض عن بنت اللبون، إلَّا أن يفرق بأن بنتي اللبون مثلًا يجزئان عما زاد على إبله فعنها أولى، بخلاف بنتي المخاض لا يجزئان عما زاد على خمسة وعشرين اه.

<sup>[</sup>١] «روضة الطالبين» (٢/ ١٦٤).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: المئة وإحدى وعشرين».

ففي مئة وثلاثين بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ، وفي مئة وأربعين بنتُ لبونٍ وحِقَّتانِ، وفي مئة وخمسين ثلاثُ حِقاقٍ، وفي مئة وستين أربعُ بناتِ لبونٍ، وفي مئة وسبعين ثلاثُ بناتِ لبونٍ وحِقَّتانِ، وفي مئة وتسعين ثلاثُ بناتِ لبونٍ وحِقَّتانِ، وفي مئة وتسعين ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لبونٍ، وفي مئتيْنِ أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لبونٍ؛ لأنّها أربعُ خمسيناتٍ وخمسُ أربعيناتٍ، وللمُزكِّي حينئذٍ خمسةُ أحوالٍ (۱):

الأوَّل: أَنْ يَجِدَ عندَه كلَّ الواجبِ بأحدِ الحسابيْنِ (١١(٢) دُونَ الآخَرِ، في النَّاقصِ فيخرجُه سواءٌ عدِمَ جميعَ الآخَرِ أم بعضَه أم وجدَه معيبًا؛ إذ كلُّ منَ النَّاقصِ والمَعيبِ كالمَعدوم، ولا يُكلَّفُ تحصيلَ الآخَرِ (٣) وإنْ كان أغبَطَ؛ لأنَّ المُخيَّر

(۱) قوله: (وللمزكي حينتل خمسة أحوال ... إلخ) قال في «المنهاج»: «ولو اتفق فرضان كمئتي بعير فالمذهب أنه لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون». قال في «شرحه»: والمسألة لها خمسة أحوال؛ لأنها إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين، أو بأحدهما دون الآخر، أو يوجد عنده بعضه بكل منهما أو بأحدهما، أو لا يوجد شيء منهما، وكلها تعلم من كلامه اه.

وقد عقد في متن «العباب» لذلك فصلًا، وبسط الكلام عليه في «شرحه» أتم بسط وإيضاح، وقد لخصه الشارح بما ترى.

(٢) قوله: (الأول أن يجد عنده كل الواجب بأحد الحسابين ... إلخ) هذا هو الثاني في متن «العباب»، والأول في عبارة «المنهاج» كما يعلم بالوقوف عليهما.

(٣) قوله: (ولا يكلف تحصيل الآخر ... إلخ) هي عبارة «الشرح» و «الروضة» و «المحرر» و هي تقتضي أنه لو حصله وبذله أجزأه لا سيما إن كان المفقود أغبط، ويدل عليه كلام جماعة منهم الإمام والغزالي، وقاساه على الاكتفاء بابن اللبون لفقد بنت المخاض، قال (م ر) في «شرحه»: وهو الأوجه وإن صرح جماعة بخلافه وأن الموجود متعين فيه اهد. ونحوه في «التحفة» و «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] بين الأسطر في (هـ): «هما قوله: أربع خمسينات، وخمس أربعينات».

بينَ شيئيْنِ (١) إذا تعنَّرَ عليه أحدُهما تعيَّنَ الآخَرُ، ويمتنعُ الصُّعودُ والنُّزولُ بالجُبْرانِ؛ إذ لا ضرورةَ إليه، والتَّشقيصُ (٢)؛ لأنَّه عيبٌ، فلو أخرَجَ (٣) حِقَّتينِ وثلاثَ بناتِ لبونٍ الرجَّ بناتِ لبونٍ بلا جُبْرانٍ جازَ؛ لانتفاءِ التَّشقيصِ.

الشَّاني: أن يجِدَ عندَه (٤) كلَّ الواجبِ بكلِّ منَ الحِسابيْنِ، فيتعيَّنُ إخراجُ الشَّاني: أن يجِدَ عندَه (٤) كلَّ الواجبِ بكلِّ منَ المالكِ(١) أو تقصيرٍ منَ الأغبطِ (٥) منهما، فإنْ أخرَجَ غيْرَه فإنْ كان بتدليسٍ مِن المالكِ(١) أو تقصيرٍ منَ السَّاعي لم يجُز، فعَلى السَّاعي ردُّه إن كان باقيًا، وقيمتُه إن كان تالفًا والزَّكاةُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (لأن المخير بين شيئين ... إلخ) هي عبارة شيخه في «شرح العباب» تبعًا للكفاية، وهي توهم تعين الموجود للوجوب وهو القول المرجوح، إلَّا أن شيخه صرح بعد ذلك بخلافه فدفع الإيهام ولا كذلك الشارح، ولعل مراده تعينه بالنسبة للصعود والنزول بالجبران؛ إذ لا ضرورة إليهما مع وجوده لا بالنسبة للمفقود أيضًا، وإلَّا لما ناسب المعلل أعني قوله: «ولا يكلف ... إلخ»، وعليه فيكون قوله: «ويمتنع ... إلخ»، بيان لجهة التعين؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والتشقيص ... إلخ) عطف على الصعود، فهو ممتنع أيضًا في هذا الحال.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فلو أخرج ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (الثاني أن يجد عنده ... إلخ) هذا هو الأول في عبارة (م ر) السابقة كمتن «العباب».

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيتعين الأغبط ... إلغ) أي: الأنفع للمستحقين، بنحو زيادة قيمة، أو احتاج لنحو در أو حمل، وإنَّما تعين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَيِيثَ مِنَهُ تُنفِقُونَ ﴾، ولأن كلَّا منهما فرضه فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف؛ إذ لا مشقة في تحصيله، وهذا هو الصحيح المنصوص كما في «شرح» (مر)، ومقابله أنه إن أخرج عن نفسه تخير والأغبط أفضل، أو عن محجور عليه تعين غير الأغبط، وهذا الوجه ضعيف خرجه ابن سريج قياسًا على التخيير في الجبران بين الشاة والدراهم وبين الصعود والنزول، ومحل ذلك كله إذا كان الأغبط من غير الكرائم، وإلَّا فهي كالمعدومة لعدم وجوب إخراجها كما بحثه السبكي، وكلام «المجموع» ظاهر فيه كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (بتدليس من المالك) أي: بأن أخفى الأغبط (أو تقصير من الساعي) أي: بأن أخذه عالمًا به أو من غير اجتهاد في الأغبط.

بحالِها، وإلَّا بأنْ أخطاً المالكُ والسَّاعي أجزاً، لكن يجِبُ (١) مقدارُ التَّفاوتِ بينَه وبينَ الأَغبطِ، فإنْ كانتْ قيمةُ بناتِ اللَّبُونِ أربعُ مئةٍ وخمسينَ، وقيمةُ الحِقاقِ وقد أخذَت أربع مئةٍ فقدْرُ التَّفاوتِ خمسونَ، ولا يتعيَّنُ (٢) تحصيلُ شِقصِ به، وإن تمكَّنَ منه، بل يتخيَّرُ بينَه وبينَ إخراجِ الدَّراهمِ (٣) وإن كانتْ مِن غيرِ جنسِ الواجبِ لدفْع ضَررِ المُشاركةِ (١).

قال في «الرَّوضةِ»[١٦] كأَصْلِها: وقد يجوزُ ذلك(٥) لعُروضِ ضرورةٍ كما في الشَّاةِ الواجبةِ في خمسٍ مِن الإبلِ، فإنَّه يدفَعُ قيمتَها إذا لم يُوجدْ جنْسُها، وكما لو لزِمَتْه

(٥) قوله: (وقد يجوز ذلك) أي: دفع القيمة كما مر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لكن يجب ... إلخ) أي: لأنه لم يدفع له الفرض بكماله فوجب جبر نقصه، ومحله إذا كانت الغبطة بزيادة في القيمة، وإلَّا فلا يجب شيء وهذا هو المعتمد، وقيل: يسن بحسبان المخرج من الزكاة فلا يجب معه غيره كما أدى اجتهاد الساعي الحنفي إلى أخذ القيمة حيث لا شيء معه كما أفاده (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا يتعين ... إلخ) أي: على المعتمد، وقيل: يتعين لعدم جواز العدول في الزكاة لغير الجنس فيجب على هذا أن يُشترى به من جنس الأغبط؛ لأنه الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وبين إخراج الدراهم ... إلخ) المراد بها هنا نقد البلد دراهم أو دنانير أو غيرهما على ما في (ع ش) إن كان غالب نقد البلد؛ إذ هو المعتبر، والمراد غلبته وقت الأداء لا الحول أو مجيء الساعي على ما رجحه في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (لدفع ضرر المشاركة) أي: لأنه لا يؤخذ إلّا من الأغبط، ومعلوم أن الخمسين في المثال المتقدم لا يشترى بها إلّا شقص من بنت لبون، وانظر لو كان يُشترى بها كاملة لنزول السعر أو لأن هناك ضعف ما ذكر في المثال فيكون قدر التفاوت مئة فهل يبقى التخيير بحاله أو يتعين حينئذ شراء الكاملة لأنه الأصل مع انتفاء العلة؟ كل محتمل، وكلامهم إلى الثاني أقرب وهو ما ينتجه التعليل؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] ﴿ روضة الطالبينِ ﴾ (٢/ ١٥٨ - ١٥٩).

بنتُ مخاضٍ (١) فلم يجدُها ولا ابنَ اللَّبونِ لا في مالِه ولا بالثَّمنِ، فإنَّه يدفعُ قيمتَها.

ونبَّهُ (٢) في «المُهمَّاتِ» [١] على أنَّ قضيَّة ذلك أنَّ الانتقال حينئذ إلى بنتِ اللَّبُونِ غيرُ واجبٍ، بل يجوزُ أن يعطِيَ القيمة، وعلى أنَّ ذلك يُجزئ في سائرِ أسنانِ الزَّكاةِ. انتهى.

قال (٢) شيخُ الإسلام [٢]: ويحتملُ أن يقال: مَحلُّ ذلك إذا تعذَّرَ الصُّعودُ والنُّزولُ مع الجُبْرانِ. انتهى.

وقضيَّتُه أيضًا (٤) أنَّه لا يجوزُ دفْعُ قيمةِ ابنِ اللَّبُونِ إذا كانتْ أقلَّ وهو متَّجهُ (٥)، ومَحلُّ وجوبِ مقدارِ التَّفاوتِ (٦) كما بحثَه السُّبْكِيُّ إذا كان غلَطُ السَّاعي في

(١) قوله: (وكما لو لزمته بنت مخاض ... إلخ) قد تقدم ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة.

(٢) قوله: (ونبه في المهمات) اعتمده العلامة في «التحفة» و «شرح العباب»، وسكت عنه (مر) في «شرحه».

(٣) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) سبقه إلى ذلك الولي العراقي على جهة الترجي، ومال إليه عميرة من غير جزم، ونقله (ع ش) ثمَّ تَعقبه بكلام العلامة في «التحفة».

(٤) قوله: (وقضيته أيضًا) يعنى كلام «الروضة» المتقدم.

(٥) قوله: (وهو متجه) لم أر في شرح (م ر) ما يخالفه.

(٦) قوله: (ومحل وجوب مقدار التفاوت ... إلخ) هو قضية قول (م ر) المتقدم: كما لو ادعى الساعي الحنفي ... إلخ، وقد صرح به في «التحفة»، وقال في «شرح العباب» عند قول المتن: ووجب قدر التفاوت، ما نصه: وقيده السبكي والأذرعي بما إذا لم ير الساعي جواز أخذ غير الأغبط كما قال به ابن سريج، وإلا وقد أذن له الإمام لم يجب تفاوت، وحمله الغزي على ما إذا لم ير المالك ذلك أيضًا وإلا فهو .. المستحق فيجب عليه إخراجه اه.

<sup>[</sup>١] «المهمات» (٣/ ٥٣٣).

<sup>[</sup>٢] «أسنى المطالب» (١/ ٣٤٣).

الاجتهاد، قال: دون ما إذا اقتضَى رأيه موافقة ابنِ سُريجٍ في أُخْذِ غيرِ الأُغبطِ وكان مأذونًا له (١) في ذلك من جهةِ الإمام.

النَّالث: ألَّا يجِدَ شيئًا مِن الواجبِ(٢) بواحدٍ منَ الحِسابيْنِ، أو يجدَهما مَعيبيْنِ (٣) أو نَفِيسيْنِ ولم يسمحْ بهما، فهو مُخيَّرٌ بينَ تحصيلِ ما شاءَ منهما وإنْ كان غيرَ الأَغبطِ (٤)، وبينَ نزولِه (٥) عن بناتِ اللَّبُونِ إلى خمسِ بناتِ مخاضٍ مع دفْعِ خمسِ جُبْراناتٍ، أو صعودِه عنِ الحِقاقِ إلى أربعِ جِذاعٍ مع أُخْذِ أربعِ جُبْراناتٍ.

قال شيخُ الإسلامِ(١٠): وظاهرٌ أنَّه يجوزُ له أن يجعَلَ الحِقاقَ أصلًا وينزلُ إلى

<sup>(</sup>١) قوله: (وكان مأذونًا له ... إلخ) هو بمعنى قول «التحفة»: ويفوض الإمام له ذلك لإجزاء غير الأغبط حيئذ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الثالث: أن لا يجد شيئًا من الواجب ... إلخ) هذا هو الخامس في عبارة (مر) السابقة كمتن «العباب»، والثاني بدخوله تحت «إلًّا» في عبارة «المنهاج».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو يجدهما معيبين ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن كان غير الأغبط) أي: على المعتمد لما تعين الأغبط حينيد من المشقة بخلاف عند وجودها بماله، وإذا حصله صار واجدًا له دون الآخر، وقيل: يجب الأغبط كحال الوجوب ورد بوضوح الفرق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وبين نزوله ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)، لكن بقي إخراج القيمة بناء على ما قاله الإسنوي واعتمده العلامة من أن إخراج القيمة يجري في سائر أسنان الزكاة كما سلف، وكان على الشارح أن ينبه عليه، وأعجب منه تنبيه صاحب «التحفة» عليه في هذا الموضع فيها وفي «شرح العباب»، وكأنه اكتفى بما قدمه فيهما مما أطال به، لكن قد يقال: لا يكفيه ذلك عن ذكره في المخير فيه لا سيما ومقام البيان قاض بذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) يعني في «شرح الروض»، والأول مأخوذ من قولهم في الحال الرابع أن له إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يدفعها =

أربع بناتِ لبونِ يحصلُها ويدفَعُ أربعَ جُبْراناتٍ، وأنَّه لا يجوزُ له أن يجعَلَ (١) بناتِ اللَّبُونِ أصلًا ويصعَدُ إلى خمسِ حِقاقِ ليأخُذَ خمسَ جُبْراناتٍ؛ لأنَّه في هذه قد حصَّلَ الواجبَ، فليس له العُدولُ إلى الجُبْرانِ بخلافِ الأوَّلِ، وكلامُهُم يقتضي ذلك. انتهى، وهو ظاهرٌ خلافًا لما وقَعَ للبُلْقينيِّ.

وليس له أن يجعلَ الحِقاقَ (٢) أصلًا وينزلَ إلى بناتِ المَخاضِ مع دفعِ ثمانِ جُبْراناتٍ، ولا أن يجعلَ بناتِ اللَّبونِ أصلًا ويصعَدُ إلى الجِذاعِ مع أُخْذِ عشرِ جُبْراناتٍ لتكثيرِ الجُبْرانِ بالتَّخطِّي مع إمكانِ تقليلِه (٢).

<sup>=</sup> أو بعضها والباقي من بنات اللبون مع الجبران، ووجه الأخذ أنه لا فرق بين البعض والجميع، وأنه نظر فيه العلامة في «التحفة» بأن كلًّا من الواجبين المخير بينهما لا يصلح للبدلية عن الآخر، بل إذا وجد هو أو بعضه فإنما يقع عن نفسه ثمَّ يكمل من غيره، ولا نسلم أن كلامهم يقتضي ذلك فقد اعترضه الشارح في «حاشيته» بأنه يتوجه عليه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل، وإلَّا احتاج لفرق واضح، ولهذا نقل كلام شيخ الإسلام واستظهره، ولم ينظر لكلام شيخه المذكور.

<sup>(</sup>١) قوله: (وأنه لا يجوز له أن يجعل ... إلخ) استوجهه في «التحفة» أيضًا، وإنَّما نازع في الأولى بما مر وردّ عليه بما سلف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وليس له أن يجعل الحقاق ... إلغ) نحوه في «التحفة» وشرح (مر) على «المنهاج».

<sup>(</sup>٣) قوله: (مع إمكان تقليله) يؤخذ منه أنه لو لم يمكنه ذلك لفقد الدرجة القربي جاز له ذلك، ومثله ما لو قنع بجبران واحد أو كانت القربي في غير جهة العدول، قال في متن «العباب»: ولا يجوز نزول أو صعود درجتين أي: أو ثلاث، إلَّا إن قنع المالك بجبران واحد أو تعذرت الدرجة القربي أو كانت القربي في غير جهة العدول كفاية بنت لبون واجبة، ولا حقة له وله جذعة وبنت مخاض؛ فله دفع الجذعة، وأخذ جبرانين وكفاية حقة واجبة، وله جذعة وبنت مخاض فله النزول لها ودفع جبرانين، ولو لزمته جذعة فققدها فله دفع ثنية وطلب جبران اهد. ونحوه في «التحفة» و«شرح» (مر).

الرَّابع: أن يجِدَ بعضَ كلِّ مِن الواجبِ بالحِسابيْنِ، كثلاثِ حِقاقِ وأدبعِ بناتِ لبونٍ، فهو مُخيَّرٌ بينَ تحصيلِ ما شاءَ منهما(۱) بشِراء أو غيرِهِ، وإنْ كان غيرَ الأغبطِ (۲)، وبينَ إخراجِ ما وجَدَه (۳) مع تكميلِه ولو مِن الآخرِ، كأنْ يخرجَ في الصُّورةِ المذكورةِ الثَّلاثَ حِقاقِ مع حِقَّةٍ أخرى يُحصِّلُها، أو مع بنتِ لبونٍ يُحصِّلُها، أو مع جقَّةٍ، أو الأربعَ بناتِ لبونٍ مع بنتِ لبونٍ يُحصِّلُها، أو مع حِقَّةٍ، أو جعْلِه أصلًا (۱)، والنُّزولِ والصُّعودِ (۱) عنه لما فقدَه وحدَه (۱) أو مع غيرِه أو جعْلِه أصلًا (۱) أو مع غيرِه

<sup>(</sup>١) قوله: (بين تحصيل ما شاء منهما) أي: بتمامه، كما يدل عليه ما بعده؛ وذلك لأن الناقص كالمعدوم ولذلك لم يجب تكميل الأغبط ولا تحصيله حينئذٍ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإن كان غير الأغبط) أي: لما في تكليفه الأغبط من المشقة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وبيسن إخراج ما وجده) أي: وإن كان غير الأغبط، على ما أشار إليه (مر) في «شرحه» وصرح به في «التحفة»، وقال في «شرح العباب»: وقول الزركشي قياس تعين الأغبط فيما مر تعينه هنا يرد بوضوح الفرق؛ إذ لا يلزم من تعينه عند وجودهما كاملين تعينه عند وجود بعض منهما؛ لِما مرَّ أن ما وجد بعضه كالمفقود فهما هنا كالمفقودين، وسيأتي فيهما أنه لا يتعين تحصيل الأغبط منهما اهد. ومنه تعلم أنه كان على الشارح أن يقول هنا أيضًا: «وإن كان غير الأغبط» لئلا يتوهم أنه يتعين تكميل الأغبط من البعضين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو جعله أصلًا ... إلخ) عطف على لفظ "إخراج" من قوله: "وبين إخراج ما وجده ... إلخ"، والضمير فيه عائد على ما في قوله: "ما شاء منهما" أي: نوعي الحِقاق وبنات اللبون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والنزول أو الصعود ... إلخ) عطف على «جعله»، أو مفعول معه، أو بالرفع والجملة حالية، وقوله: (لما فقده) متعلق بقوله: «أصلًا»، ومعنى كونه أصلًا له أنه من جملة أفراده، وأن ذلك النوع شامل له.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وحده) حال من «ما» في قوله: «لما فقده» وذلك كما في إعطاء الثلاث حقاق مع بنت اللبون، وقوله: «أو مع غيره» أي: أو جعله أصلًا لما فقده ولغيره وذلك كما في إعطاء =

<sup>[</sup>١] بين الأسطر في (هـ): (أي: مع حطِّ الجبران».

- كِنَابُ الْزَكَا إِ

ولو إلى الآخر (١) مع دفع الجُبْرانِ أو أُخْذِه (١).

ففي الصُّورة (٣) المذكورة له أن يجعَلَ الحِقاقَ أصلًا فيعطِيها مع بنتِ لبونٍ وجُبْر انٍ (٤)، أو مع جذعة، ويأخُذَ جُبْر انًا، وله أن يجعَلَ بناتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فيعطِيها مع بنتِ مخاصٍ وجُبْر انٍ أو مع حِقَّة، ويأخُذَ جُبْر انًا، وله أن يجعَلَ الحِقاقَ أَصْلًا ويدفعَ حِقَّة فقط مع ثلاثِ بناتِ لبونٍ وثلاثِ جُبْر اناتٍ على الأصحِّ.

الحِقة مع ثـ لاث بنات لبون فإنه جعل نوع الحقاق أصلًا للمفقود ولغير المفقود، ونزل
 عنهما إلى بنات اللبون مع الجبرانات كما سيذكره الشارح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولو إلى الآخر) أي: ولو كان النزول أو الصعود إلى النوع الآخر الذي عنده فهو متعلق بقوله: «والنزول ... إلخ»، وإلى هنا شملت التعميمات ثمان صور، وقد مثل الشارح لخمس منها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مع دفع الجبران أو أخذه) راجع إلى قوله: «النزول أو الصعود» على اللف والنشر المرتب، ولا يخفى ما في العبارة من الغموض والخفاء، وكان حقها أن يقول: أو جعله أصلًا لما فقده فقط أو له ولغيره مع النزول أو الصعود عن ذلك الأصل ولو إلى النوع الآخر مع دفع الجبران أو أخذه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ففي الصورة ... إلخ) تفريع على ما ذكر في هذا الشق أو الصورة المذكورة هي أن يكون عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون كما سلف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيعطيها مع بنت لبون وجبران ... إلخ) أي: يعطي نوعها ولو من غير ما ملكه، فإن قلت: هذه مكررة مع قوله سابقًا: «كان يخرج في الصورة المذكورة ... إلخ». قلت: الكلام ثمّ في التكميل على ما عنده بقطع النظر عن كونه مع جبران أو لا، وهنا في جعله أصلًا وإعطاء نوعه ولو من غير ما عنده مع النزول أو الصعود بشرط الجبران، وبينه وبين ما تقدم عموم وخصوص وجهي فلا تكرار كما يدرك بالتأمل، نعم من قوله: «أو جعله» إلى قوله: «ففي الصورة ... إلخ» لم أره في «الروضة» ولا «الروض» ولا متن «العباب» ولا «شرحه» ولا «شرح» (مر) ولا «شرح المحلى» ولا «التحفة» ولا غيرها، فكأنه تحقيقًا من الشارح، أو أنها عبارة بعض شروح «البهجة» أو غيرها؛ فليتأمل.

وليس له أن يجعَلَ بناتِ اللَّبُونِ أَصْلا (١) ويصعَدَ إلى خمسِ جِذاعٍ ويأخُذ عشرَ جُبْراناتٍ، ولا أن يجعَلَ الحِقاقَ عشرَ جُبْراناتٍ، ولا أن يجعَلَ الحِقاقَ أصلًا وينزِلَ إلى أربعِ بناتِ مَخاضٍ، ويدفَعَ ثمان جُبْراناتٍ؛ لما في ذلك من تكثير الجُبْرانِ بالتَّخطِّي مع إمكانِ تقليلِه.

الخامس: أن يجِد (٢) بعض الواجبِ بأحدِ الحِسابيْنِ فقط كحِقَّتيْنِ أو ثلاثِ بناتِ لبونٍ فكما تقدَّمَ في الرَّابع (٣).

ففي الصُّورةِ الأُولى (٤): له أَنْ يجعَلَ الحِقَّتَينِ أَصلًا ويعطيَهما مع جَذعتيْنِ، ويأخُذَ جُبْرانيْنِ، وله أَن يجعَلَ بناتِ اللَّبُونِ أَصلًا وينزِلَ إلى خمس بناتِ مَخاضِ ويعطِيَ خمسَ جُبْراناتٍ.

وفي الصُّورةِ الثَّانية: له أن يجعَلَ بناتِ اللَّبُونِ أصلًا ويعطيَها مع بنتَيْ مخاضٍ وجُبْرانيْنِ أو مع حِقَّتيْنِ ويأخُذَ جُبْرانيْنِ، وله أن يجعلَ الحِقاقَ أصلًا ويَصعَدَ الحَرانيْنِ أو مع حِقَّتيْنِ ويأخُذَ أربع جُبْراناتٍ ويمتنع الصُّعودُ والنُّزولُ (٥) بدرجتيْنِ فأكثرَ مع الجُبْرانِ كالَّذي قبلَه.

<sup>(</sup>١) قوله: (وليس له أن يجعل بنات اللبون أصلًا ... إلخ) نحوه في «التحفة» و «شرح» (مر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الخامس: أن يجد ... إلخ) هذا هو الرابع في عبارة (م ر) السابقة كمتن «العباب»، والخطب في ذلك سهل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فكما تقدم في الرابع) أي: لأن الناقص عندهم كالمفقود كما سلف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ففي الصورة الأولى ... إلخ) تفريع على التشبيه في قوله كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويمتنع الصعود والنزول ... إلخ) أي: عند التمكن وعدم إسقاط الزائد في صورة للصعود كما يؤخذ من قوله: «كالذي قبله».

وظاهرٌ أنّه يجيءُ (١) هنا وفي الرَّابِعِ ما تقدَّمَ في النَّالثِ من أنّه ليس له أن يجعَلَ بناتِ اللَّبُونِ أصلًا ويصعَدَ إلى خمسِ حِقاقٍ مع أُخْذِ خمسِ جُبْراناتٍ؛ لأنّه إذا حصَّلَها فقَدْ حصَّلَ [١] الواجبَ (٢) فليس له العُدولُ إلى الجُبْرانِ، ولو ملكَ أربع مئة (٣) فعليه ثمانُ حِقاقٍ أو عشرُ بناتِ لَبونِ ويعودُ فيها جميعُ ما تقدَّمَ في الأحوالِ الخَمسةِ، لكِنْ لو أخرَجَ عنها أربعَ حِقاقٍ وخمسَ بناتِ لبونٍ جازَ في الأصحِ؛ لأنّ كلَّ مئتيْن أصلٌ.

قال(؛) في «الرَّوضةِ»[٢] كأصْلِها[٣]: فإن قيل: كيفَ يُخرِجُ البَعضَ من هذا

(١) قوله: (وظاهرٌ أنه يجيء ... إلخ) لم أر في «شرح» (م ر) ما يخالفه وهو واضح مما سلف عن «شرح الروض» و «التحفة».

- (٢) قوله: (فقد حصل الواجب) أي: وهو الأربع، فلا يعدل عنه إلى الجبران كما قال.
- (٣) قوله: (ولو ملك أربع مئة ... إلخ) قال (مر) في «شرحه»: «ولو بلغت إبله أربع مئة فأخرج أربع حِقاق وخمسَ بنات لبون جاز؛ لانتفاء المحذور وهو التشقيص، فلو أخرج في صورة المئتين ثلاث بنات لبون وحقَّتين أو أربع بنات لبون وحقَّة أجزأ أيضًا، وعُلم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كست مئة وثمان مئة» اهد. وهو كما ترى بمعنى ما قاله الشارح مع الزيادة.
- (٤) قوله: (قال في «الروضة» ... إلخ) هي إلى قوله: «ولا يختص الجبران ... إلخ»، عبارة شيخ الإسلام في «شرح الروض»، وقد ذكرها العلامة في «شرح العباب» أيضًا وهي حكاية لعبارة «الروضة» بالمعنى على ما فهموه، وتصرف فيها الشارح نوع تصرف كما ترى.

<sup>[1]</sup> في (ج)، (ش)، (ك)، (ص): «فقدَ». [۲] «روضة الطالبين» (٢/ ١٦١).

<sup>[</sup>٣] في هامش (ه): «عبارة الروضة: فإن قيل: ذكرتم أنَّ الساعي يأخذ الأغبط، ويلزم من ذلك أن يكون أغبط الصِّنفين هو المُخرج فكيف يُخرج البعض من هذا والبعض من ذاك؟ والجواب ما أجاب به ابن الصباغ قال: لجواز أن يكون لهم حظُّ ومصلحة في اجتماع النوعين، وعلى هذا أنَّ جهة الغِبطة غير منحصرة في زيادة القيمة، لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت. انتهى بالحرف، ومنه تعلم أنَّ ما ذكره الشَّارح حكاية بالمعنى، وقد قلَّد في ذلك شرح الروض وشرح العباب لشيخه؛ فليتأمَّل وليراجع. اهر (تقرير شيخنام ج)».

والبَعضَ من هذا مع أنّه قد تقدَّمَ أنَّ الواجبَ الأغبطُ وهو لا يكونُ إلَّا أحدُهما؟ قلْتُ: أجابَ ابنُ الصَّباغ بأنَّه يجوزُ أنْ يكونَ في اجتماعِهما حظٌّ للمُستحقِّينَ، واعتَرضَه الرَّافِعِيُّ (١) بأنَّ الغبطَةَ لا تنحصِرُ (٢) في زيادةِ القيمةِ، لكِنْ إذا كان التَّفاوتُ (٣) لا مِن جهةِ القيمةِ يتعذَّرُ إخراجُ قدْره (١). انتهى (٥).

(۱) قوله: (واعترضه الرافعي ... إلىخ) عبارة الرافعي في «العزيز»: «وأجاب ابن الصباغ بأنه يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين، وهذا يفيد معرفة شيء آخر وهو أن جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة، وحينئل فإن كان التفاوت لا من جهة القيم يتعذر إخراج الفضل» اهد. وعبارة «الروضة»: «فإن قيل: ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط ويلزم من ذلك أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج فكيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذلك؟ فالجواب ما أجاب به ابن الصباغ، قال: لجواز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين، وفي هذا أن جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة، لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت» اهد. بالحرف. ومحصله على ما يستفاد من شرح ابن حجر وشرحي «الروض» و «العباب» التابع لهما الشارح: أن جواب ابن الصباغ منافي لقولهم: يجب جبر التفاوت؛ إذ المتبادر منه أنه لا تفاوت إلا بالقيمة، وحاصل الجواب أن كلامهم مخرج على الغالب وكلامه على غير الغالب، ولا بُعد حينئل في تعذر الإخراج قدره» وأن محط الفائدة في الجواب هو قوله: «ولا بُعد في تعذر الإخراج ... إلخ».

- (٢) قوله: (بأن الغبطة لا تنحصر) أي: على ما يستفاد من كلام ابن الصباغ.
- (٣) قوله: (لكن إذا كان التفاوت ... إلخ) هو بمعنى قول الرافعي: "وحينئذ فإذا كان ... إلخ" أي: فيتنافى مع كلامهم تجنب التبادر وهو محط الاعتراض، وأجاب عن اعتراضه أي: اعتراض الرافعي المذكور بناء على ما فهمه العلامة في "شرح العباب".
- (٤) قوله: (يتعذر إخراج قدره) أي: فينافي المتبادر من قولهم: يجب جبر التفاوت؛ إذ مقتضاه أنه لا تفاوت إلا بالقيمة كما سلف.
- (٥) قوله: (انتهى) أي: كلام «الروضة» بالمعنى لا باللفظ كما عُلم مما مرَّ؛ فلا عود و لا إعادة.

وأجابَ عنِ اعتراضِه (١) في «شرحِ المهذَّبِ»[١] بأنَّ التَّفاوتَ غالبًا يكونُ في القيمةِ وقد يكونُ في غيرِ ها؛ أي: فيُحمَّلُ كلامُ ابنِ الصبَّاغِ على غيرِ الغالبِ، ولا بُعدَ في تعذُّرِ إخراج قدْرِ التَّفاوتِ حينئذٍ.

قال شيخُ الإسلامِ (٢): ولا يخْفَى أنَّ في هذا تسليمَ الاعتراضِ (٣). قال الزَّرْكَشِيُّ:

(۱) قوله: (وأجاب عن اعتراضه ... إلخ) وحاصل الجواب أن كلامهم محمول على الغالب، وكلام ابن الصباغ على غير الغالب، فلا تنافي ولا بُعد في تعذر إخراج التفاوت حيث لم يكن بالقيمة بل كان بمصلحة غيرها.

(٢) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) زاد الشارح التصريح به على عبارة العلامة في «شرح العباب».

(٣) قوله: (إن في هذا تسليم الاعتراض ... إلخ) يحتمل أن مراده أن هذا في هذا الجواب تسليم اعتراض الرافعي على ابن الصباغ، يعني: إذا نظر للغالب؛ إذ عليه يكون منافيًا لقولهم أنه يجب جبر التفاوت، ويحتمل وهو الأقرب أن مراده أن في هذا الكلام بجملته تسليمًا لصحة الاعتراض الأول أعني قوله: «فإن قيل كيف يخرج ... إلخ»، ووجه ذلك أن الإسنوي رَحَمُهُ اللّه نازع في صحة ذلك الاعتراض وادعى بطلانه حيث قال عقب حكاية كلام الرافعي المتقدم ما نازع في صحة ذلك الاعتراض المذكور باطل من أصله لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور يعني في كلام ابن الصباغ، وإن كان الحكم الذي تضمنه صحيحًا، فقد يكون عنده أربع حقاق مما يؤمر بإخراجها هي خير من كل خمس يخرجها مما عنده من بنات اللبون، ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق، والعجب من توهم الرافعي خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق، والعجب من توهم الرافعي به الرد عليه فيه، وعلى هذا فيكون غرض شيخ الإسلام التنبيه على أن الاعتراض المذكور به المنافوي صحته، وهذا كله مجاراة لهم مسلم عند الشيخين والإيماء إلى منازعة الإسنوي لهما في صحته، وهذا كله مجاراة لهم على ما فهموه، وإلَّا فالذي تكاد تصرح به عبارة الرافعي المتقدمة أنه ليس بمعترض على ابن الصباغ، وإنّما هو مقرِّر له مستفيد منه، والاستدراك إنّما هو للتنبيه على أن قولهم: «يجب التفاوت» إنّما هو مقرِّر له مستفيد منه، والاستدراك إنّما هو للتنبيه على أن قولهم: «يجب التفاوت» إنّما هو بناء على الغالب من كون الغبطة بزيادة القيمة لا أنه كلي؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>۱] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ١٥).

ويؤيِّدُ ما أجابَ به ابنُ الصبَّاغِ (١) ما في «التَّتمةِ» أنَّه لـو لم يكُنْ بينَ بناتِ اللَّبُونِ والحِقاقِ تفاوتٌ في القيمةِ ولا فيما يعودُ إلى مصلحَةِ المَساكينِ فأيُّ الشيئينِ أَخَذَ جازَ<sup>[1]</sup>.

ولا يختصُّ الجُبْرانُ الواجبُ بواجبِ المئتيْنِ كما ذكرَ، بل هو جارٍ في غيرِه أيضًا، فحيثُ فُقِدَ الواجبُ كان له الصُّعودُ عنه مع أُخْذِ الجُبْرانِ أو النُّزولِ عنه مع دفْعِه، فلو لزِمَه بنتُ لبونٍ وفقدَها؛ فله دفعُ الحِقَّةِ مع أُخْذِ الجُبْرانِ، وله دفعُ بنت المَخاضِ مع دفْعِ الجُبْرانِ، وله صعودُ درجتيْنِ مع أُخْذِ جُبرانيْنِ ونزولُ درجتيْنِ مع أُخْذِ جُبرانيْنِ ونزولُ درجتيْنِ مع دفْعِ جُبْرانيْنِ لكِنْ بشرطِ تَعنَّر الدَّرجةِ الواحدةِ، كأنْ يدفعَ بدلَ بنتِ المَخاضِ عندَ فقْدِها وفقْدِ بنتِ اللَّبُونِ حقَّةً، ويأخُذَ جبرانيْنِ، أو يدفعَ بدلَ الحِقَّةِ عندَ فقْدِها وفقْدِ بنتِ اللَّبُونِ حقَّةً، ويأخُذَ جبرانيْنِ، أو يدفعَ بدلَ الحِقَّةِ عندَ فقْدِها وفقْدِ بنتِ اللَّبُونِ بنت مَخاضٍ ويدفعَ جبرانيْنِ.

ولو صعَدَ مع وُجودِ الدَّرجةِ الواحدةِ درجتيْنِ ورضِيَ بجُبرانِ واحدِ جازَ<sup>(۱)</sup>. وهـل يجوزُ الجمْعُ بينَ الهبوطِ والصُّعودِ، كأنْ لزِمَه بنتا لبونِ لسـتٌّ وسـبعينَ فقَدَهُما وأرادَ دفْعَ بنتِ مَخاضِ وحِقَّةً؟

<sup>(</sup>۱) قوله: (ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ... إلخ) وجه التأييد تعميمه التفاوت لما يعود إلى مصلحة المساكين بعد ذكر القيمة، فدل على أنه لا ينحصر في زيادة القيمة كما استفيد من جواب ابن الصباغ، فيكون ملحوظًا في كلامهم وليس بمستبعد، وقد جمع في «التحفة» بين جواب ابن الصباغ وجواب آخر يشبه أن يكون مأخوذًا مما أشار إليه في «التحفة» حيث قال بعد أن ذكر أن له إخراج الأربع والخمس ما نصه: «ولا يُشكل عليه ما يأتي من تعين الأغبط بحمل هذا على ما إذا استويا في الأغبطية أو كان في اجتماع الحقاق وبنات اللبون أغبطية، ويأتي أنها لا تنحصر في زيادة القيمة» اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ورضي بجبران واحد جاز ... إلخ) أي: قطعًا على ما في «شرح» (م ر) و «التحفة» و «العباب» كما سلف.

<sup>[</sup>۱] «أسنى المطالب» (١/ ٣٤٤).

قال الزَّرْكَشِيُّ: لم يتعرَّضوا له، ويظهَرُ الجَوازُ (١) إنْ وافَقَه السَّاعي [١]، وإلَّا جاءَ الخلافُ فيمَنْ له الخِيَرةُ، وإجابةُ المُمتنع هنا أظهَرُ [٢]. انتهى.

ولو تعذَّرَتْ درجةٌ (٢) في الصُّعودِ ووُجدَتْ في النُّزولِ، كأنْ لزِمَه بنتُ لَبونٍ فلم يجدُها ولا حِقَّةً ووجِدت بنتُ مَخاضٍ؛ فله كما في «شرحِ المُهذَّبِ»[17] الصُّعودُ إلى الجَذعةِ؛ لأنَّ وجودَ الدَّرجةِ القُربي ليس في جهتِها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ويظهر الجواز ... إلخ) نقل كلام الزركشي في «شرح العباب» ولم يتعقبه، لكنه تعقبه في «التحفة» بعد نقله حيث قال مع المتن ما نصه: «والخيار في الصعود والنزول للمالك في الأصح؛ لأنهما شُرعا تخفيفًا عليه حتى لا يُكلف الشراء فناسب تخييره، ولو مع الجمع بينهما كما إذا لزمه بنتا لبون فنزل عن إحداهما لبنت المخاض مع إعطاء جبران وصعد عن الأخرى لحِقة مع أخذه لكن إن وافقه الساعي، وإلّا أجيب، هذا ما بحثه الزركشي، والذي يتَّجه المنع مطلقًا؛ لأن الواجب واحد، فإما أن يصعد، وإما أن ينزل، وأما الجمع فخارج عن القياس من غير حاجة إليه، ومحل الخلاف إن دفع غير الأغبط، وإلّا لزم الساعي قبول الأغبط جزمًا» اهـ. وفيه أن الزركشي لم يذكر الإعطاء والأخذ كما في «الشرح» و«شرح العباب»، وظاهر التقاص فليتأمل، وقد سكت عنه (م) في «شرحه»، وكأن الشارح استوجه ما ذكره الزركشي فلم يتعقبه، وقد نقل العلامة (ق ل) في «حواشي الجلال» عن (م ر) جواز جمعهما مع التقاص أيضًا حيث قال: «ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدِمهما فله دفع بنت مخاض وحِقة ولا جبران» التقاص، واستوجه منه أيضًا أنه لا تقاص؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو تعذرت درجة ... إلخ) تقدم التصريح به في «العباب» و «شرح» (م ر).

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «وملخَّص هذه المسألة أنَّ ابن حجر أخذ من كلام الزَّركشي أنه يجوز أن يدفع حقة ويأخذ جبرانًا ويقع التقاص بأن يترك المالك للساعي ما كان يأخذه في مقابلة ما كان يخذه في مقابلة ما كان يخذه في مقابلة ما كان يحطه، وقد وقع كلام كثير لخَّصناه في الحاشية. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>۲] (أسنى المطالب) (١/ ٣٤٤).

<sup>[</sup>٣] «المجموع شرح المهذب» (٥/٧٠٤).

ولـه الصُّعـودُ والنُّزولُ(١) ثلاثَ درجاتٍ بشـرطِ تعذُّرِ درجتيْنِ بـأن يعطِيَ بدَلَ الجَذعةِ عندَ فقْدِها وفقْدِ الحِقَّةِ وبنتِ اللَّبُونِ بنتَ مَخاضٍ مع دفْعِ ثلاثِ جُبْراناتٍ، أو يعطِيَ بدَلَ بنتِ المَخاضِ الجَذعةَ عندَ فقْدِ ما بينَهما ويأخُذَ ثلاثَ جُبْراناتٍ.

وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ (٢) أَنَّ الواقعَ زكاةٌ فيما لو صعَدَ مِن بنتِ المَخاضِ مثلًا إلى بنتِ اللَّبُونِ بَعضها لا كلِّها، وعلَّلَه بأنَّ زيادة السِّنِّ فيها قَدْ أَخَذَ الجُبْرانَ في مقابلتِها، فيكونُ قدْرُ الزَّكاةِ فيها خمسةٌ وعشرين جزءًا من ستَّةٍ وثلاثين جزءًا، وتكونُ أَحَدَ عشرَ في مقابلةِ الجُبْرانِ، نعَمْ (٣) يمتنعُ الصُّعودُ مع أُخْذِ الجُبْرانِ إذا لزِمَه بنتُ مَخاضٍ فصعَدَ إلى بنتِ اللَّبُونِ مع وُجودِ ابنِ اللَّبُونِ؛ لأنَّ الشارعَ جعلَه بدلًا عَن بنتِ المَخاضِ، فهو غنيٌّ بإخراجِه عنِ الجُبْرانِ.

ولو فقَدَ جذعَةً لزِمَته؛ جازَ إخراجُ ثنيَّةٍ (١) مع أُخْ ذِ الجُبْرانِ في الأصحِّ، وإنْ لم تكنْ مِن أسنانِ الزَّكاةِ؛ إذ لا يلزَمُ مِنِ انتفاءِ أسنانِ الزَّكاةِ عنها بطريقِ الأصالةِ

<sup>(</sup>١) قوله: (وله الصعود والنزول ... إلخ) معتمد كما سلف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وبحث الزركشي ... إلخ) نحوه في «التحفة» و «شرح» (م ر) ولم يضعّفاه، وفرق في «التحفة» بينه وبين بعير الزكاة إذا أخرج عما دون خمس وعشرين حيث يقع كله فرضًا على الأصح بأن الواجب ثمّ الشياه أصالة وهي من غير الجنس فتعذر تجزيه؛ لأن القيمة تخمين، وهنا من الجنس ففيه زيادة محسوسة معروفة بالإجزاء من غير نظر لقيمته فأمن فيه التجزيء اه.. وبذلك تعلم أن بحث الزركشي معتمد، وأنه لا ينافي ما تقدم عن «شرح» (م ر) من تصحيح كون الفرض في بعير الزكاة المتقدم جميعه كما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نعم ... إلخ) معتمد على الأصح في «الروضة» كما عليه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (جاز إخراج ثنية) وهي من الإبل: ما له خمس سنين وطعنت في السادسة، وإنّما جاز إخراجها عنها؛ لأنها أعلى منها بعام كالجذعة مع الحِقة، لا يقال: فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية؛ لأنّا نقول: الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها، ولأن ما فوقها تناهى نموها، فإن أخرجها ولم يطلب جبرانًا جاز قطعًا كما مر نظيره، قاله (مر) في «شرحه».

انتفاءُ نيابَتِها، بخلافِ ما لو فقدَ بنتَ مَخاضٍ (١) لزِ مَته ليس له إخراجُ فَصيلٍ دُونَها مع دفْع الجُبْرانِ.

والفرقُ أنَّ الثَّنيَّةَ مُجزئةٌ في الجُملةِ (٢)، فإنَّها تُجزئُ في الضَّحايا، لا يقالُ (٣): والصِّغارُ تُجزئُ أيضًا في الجُملةِ بأنْ ماتَتِ الأمَّهاتُ؛ لأنَّ إجزاءَها حينئذِ إنَّما هو لضَرورةِ فقْدِ الأمَّهاتِ، ولهذا إذا وُجدَتْ إنَّما تخرجُ مِن الكبارِ وإن كان بالتَّقسيطِ، وأيضًا فالثنيَّةُ (١) مشتملةٌ على سِنِّ الجَذعةِ بخلافِ الفَصيلِ لا يشتمِلُ على سنِّ بنتِ المَخاضِ، ولو أخرَجَ عن جَذعةٍ لزِمَته بنتَيْ لبونٍ، فهل له أخذُ الجُبْرانِ؟

حكى شيخُنا عن الدَّميرِيِّ أنَّه ليس له ذلك (٥)، وكان وجهُه أنَّ كلَّا منهما ليس (٦) أعلى سنَّا (١) مِن الجَذعةِ وكذا مجموعُهما، وظاهرٌ أنَّه على تقديرِ جوازِه بكونُ المأخوذُ جُهُ الله واحدًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (بخلاف ما لو فقد بنت مخاض ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في الجملة) أي: من غير نظر إلى خصوص هذا المحل اتفاقًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا يقال ... إلخ) دفع عن الفرق الذي ذكره بتحقيق أن الفارق هو الإجزاء اختيارًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأيضًا فالثنية ... إلخ) إبداء فارق آخر لا دفع ثان كما يظهر بالتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حكى شيخنا عن الدميري أنه ليس له ذلك ... إلخ) قد تقدم إجزاؤهما عن الجذعة في «شرح الرملي»، وأما أخذ الجبران وعدمه فسكت عنه هناك، ولم أره فيه بعد، وظاهر كلام الشارح اعتماده.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ليس أعلى سنًا) أي: والجبران إنَّما شرع لجبر التفاوت بين السنين، والظاهر أن جميعهما ليس بغرض لإمكان التجزئة بالمعنى المتقدم، وإن لم يكن فيه أخذ الجبران على قياس إعطاء بنت اللبون عن بنت المخاض الموجودة؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: لأنَّ الجُبران ما شرع إلا في أعلى الدرجة في السن لا مقابلة الأنصباء، ولا شكَّ أن بنتي اللبون أكثر من الجذعة أي: لإخراجها عن ستٌّ وسبعين والجذعة عن إحدى وستين. اهـ (تقرير م ج)».

وإذا كانتْ إبلُه معيبة (١) بمَرضٍ أو غيرِه امتنَعَ الصُّعودُ مع أخْفِ الجُبْرانِ؛ لأنَّ واجبَه معيبٌ والجُبْرانُ للتَّفاوتِ بينَ السَّليميْنِ [١]، وهو فوقَ التَّفاوتِ بينَ المَعيبيْن، ومقصودُ الزَّكاةِ إفادةُ المُستحقِّين لا الاستفادةُ منهم.

قال (٢) الإِسْنَوِيُ [٢]: نعَمْ لو رأى السَّاعي مصلحَةً في ذلكَ جازَ كما أشارَ إليه الإمامُ، وهو متَّجهُ، ولو أرادَ العُدولَ إلى سليمةٍ (٣) مع أُخْذِ الجُبْرانِ فقضيَّةُ التَّعليل السَّابِقِ أَنَّه يجوزُ (٤).

قال شيخُ الإسلام: وهو ظاهرٌ [٣]. انتهى.

فإنْ أرادَ النُّزولَ ودفعَ الجُبْرانِ قُبِلَ؛ لأنَّه متبَرعٌ (٥) بزيادةٍ.

والجُبْرانُ شاتانِ أو عشرون درهمًا مِن النُّقرةِ الخالصةِ(١)، وهي المُرادُ

<sup>(</sup>١) قوله: (وإذا كانت إبله معيبة ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال الإسنوي ... إلخ) ضعيف عند (م ر) وعبارته في «شرحه»: «فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضًا أخذًا بعموم كلامهم وبمقتضى التعليل السابق، خلافًا للإسنوي» اهـ. والمراد بالتعليل قوله: لأن واجبه معيب ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو أراد العدول إلى سليمة ... إلخ) أي: بأن يحصلها من الدرجة التي فوق واجبه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أنه يجوز ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (قُبل لأنه تبرع ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من النقرة الخالصة) أي: الفضة، وقيدها (مر) في «شرحه» بالإسلامية، وهي المرادة شرعًا عند الإطلاق اهـ. وكأنه يشير إليه إلى اعتبار كونها مضروبة، وقد يقال: أراد به كونها موزونة بالوزن الإسلامي، قال (ق ل) في «حواشي الجلال»: «والدراهم النقرة أي: الفضة الإسلامية والمعتبر فيها الوزن، وقال شيخنا: والمراد بها المضروبة وفيه نظر» اهـ. والنقرة في اللغة: الفضة المذابة، على ما صرح به في «الأساس».

<sup>[</sup>۲] «المهمات» (۳/ ۵۳۱).

<sup>[</sup>١] في (ق): المسلمين. وفي (ج): سليمين.

<sup>[</sup>٣] «أسنى المطالب» (١/ ٣٤٥).

بالدَّراهمِ الشَّرعيَّةِ<sup>[1]</sup> حيثُ أُطلقَتْ، فإن لم يجدْها أو غلبَتِ المَغشُوشةُ وقلْنا بجوازِ التَّعامل بها<sup>(۱)</sup> قال الأَذْرَعِيُّ وغيرُه (۲): فالظَّاهرُ أنَّه يُجزِئُه منها ما يكونُ فيه مِن النُّقرةِ قدْرُ الواجب.

ولا يجزئ شاةٌ وعشرةُ دراهم (٣) عن جُبْرانِ إلَّا إنْ كان المالكُ هو الآخذُ وقد رضي (٤)، وتُجزئ شاتانِ (٥) وعشرون درهمًا لجُبْرانيْنِ، والخِيرةُ في الصُّعودِ (٢) والنُّرولِ إلى المالكِ ومثلُه وليُّ المَحجورِ (٧) عليه، إلَّا أن تكونَ (٨) إبلُه معيبة بمَرضٍ أو غيرِه وأرادَ دفْعَ المَعيبِ فليس له الصُّعودُ مع الجُبْرانِ كما تقدَّم.

- (١) قوله: (وقلنا بجواز التعامل بها) أي: وهو الأصح كما في شرح (م ر).
  - (٢) قوله: (قال الأذرعى وغيره ... إلخ) معتمد.
- (٣) قوله: (ولا يجزئ شاة وعشرة دراهم ... إلخ) أي: لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهمًا، فلا تجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، قاله (م ر) في «شرحه».
- (٤) قوله: (إلَّا إن كان المالك هو الآخذ وقد رضي) أي: لأن الحق له فله إسقاطه بالكلية، بخلاف الساعي فإن الحق للفقراء وهم غير معينين غالبًا فلا عبرة بما يعرض من تعينهم حتى لو انحصروا ورضوا لم يجز على ما اعتمده (م ر) في «شرحه».
  - (٥) قوله: (ويجزئ شاتان ... إلخ) معتمد.
  - (٦) قوله: (والخيرة في الصعود ... إلخ) معتمد.
- (٧) قوله: (ومثله ولي المحجور) أي: إلَّا أنه يلزمه مراعاة الأصلح له كما يلزم نائب الغائب والساعي ذلك.
- (٨) قوله: (إلَّا أن تكون ... إلخ) راجع لجملة ما قبله، لا لخصوص قوله: ومثله ... إلخ؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «وكل درهم عشرة أنصاف خالصة أو مغشوشة وخالصها عشرة، وبعضهم يقول إحدى عشرة ليخلص عشرة. اهـ تقرير».

وفي الشَّاتيْنِ<sup>[1]</sup> والدَّراهم لدافعِهما<sup>(1)</sup> سواءٌ كان السَّاعي أو المالكُ، ومحلُّ الجُبْرانِ<sup>(۲)</sup> الَّذي يؤدِّيه السَّاعي بيتُ المالِ على ما اقتضاه كلامُ «العزيزِ»<sup>[1]</sup> و «البيانِ»<sup>[3]</sup>؛ لأنَّه لمَصلحةِ المُستحقِّينَ، والإمامُ ناظِرٌ عليهم، فإنْ تعذَّرَ فمِن مالِهم (۲)، لكِنْ (٤) قضيَّةُ نصِّ «الأمِّ»<sup>[6]</sup> أنَّ مَحلَّه ما يقبِضُه مِن الزَّكاةِ، وجَرَى عليه صاحبُ «البحر» وغيرُه.

وفي سكوتِ المصنِّفِ رحِمَه الله تعالى عمَّا بينَ النصبِ[1] إشارةٌ إلى أنَّه

(١) قوله: (لدافعها ... إلخ) وذلك؛ لظاهر خبر أنس كما في شرح (م ر) وهو المعتمد، وقيل: إن الاختيار للساعي ليأخذ الأحظ للمستحقين.

(٢) قوله: (ومحل الجبران ... إلخ) صرح به في متن «العباب» حيث قال: ويصرف الإمام الجبران من بيت المال ثمَّ من مال الزكاة.

(٣) قوله: (فمن مالهم) يعني المقبوض من مال الزكاة، على ما يستفاد من «شرح العباب» ونقله عن «المجموع».

(٤) قوله: (لكن قضية نص الأم ... إلخ) استدراك على قوله: «ومحل الجبران ... إلخ»، وهو ضعيف أو محمول على ما إذا تعذر بيت المال كما صرح به في «المجموع»، وارتضاه العلامة في «شرح العباب»، ومن ثمَّ قال في متنه: ثمَّ من مال الزكاة كما تقدم، فلو فرق المالك بنفسه ووجب الجبران على المستحقين فالذي يتجه أن يرجع عليهم بحسب الحصص؛ لأنهم أخذوا بحسب الملك، قاله في «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «معطوف على قوله: والخيرة».

<sup>[</sup>۲] «الشرح الكبير» (۲/ ٤٨٨).

<sup>[</sup>٣] (إحياء علوم الدين) (١/ ٢١٠).

<sup>[</sup>٤] «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٣/ ١٨٣).

<sup>[0] (1/4) (7/33).</sup> 

<sup>[</sup>٦] في (ش): النصابين.

عفو (() لا يتعلَّقُ به الواجبُ وهو الصَّحيحُ، فلو كان معه تِسعٌ مِن الإبلِ فتلِفَ منها أربعٌ بعدَ الحَولِ وقبلَ التَّمكُّنِ وجبَتْ شاةٌ، وقيل: خمسةُ أتساعِ شاق، بناءً المَّاتِ على الأظهرِ (٢) أنَّ التَّمكُّنَ شرطٌ في الضَّمانِ دُونَ الوجوبِ (٣)، وعلى هذا القياسُ.



<sup>(</sup>۱) قوله: (إلى أنه عفو ... إلخ) وهو المسمى بالوقَص بفتح القاف على المشهور لغة، وإسكانها على المشهور على ألسنة الفقهاء، ويقال فيه: وقس بالسين المهملة، وتفسيره بما ذكر هو الأكثر، وقد يستعمل فيما دون النصاب الأول كما استعمله الشافعي وَعَرَالِلَهُ عَنهُ، ويرادفه عند الأكثرين الشق بفتح المعجمة والشين آخره قاف، وقال الأصمعي: هو في الإبل خاصة والوقص في البقر والغنم اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بناء على الأظهر ... إلخ) معتمد كما يستفاد من شرح (م ر) في الكلام على ...

<sup>(</sup>٣) قوله: (دون الوجوب) أما إذا قلنا به فلا تتعلق الزكاة إلَّا بالخمس؛ لأنها لم تجب إلَّا عند التمكن وليس إذ ذاك إلَّا الخمس.

## (فَصُلُ)

(وَأَوَّلُ نِصَابِ البَقَرِ ثَلَاثُونَ فَيَجِبُ فِيهِ) وفيما زادَ إلى أربعين (تَبِيعٌ) وهو ما له سَنةٌ وطعَنَ في الثَّانيةِ، سُمِّي به؛ لأنَّه يتبَعُ أُمَّه (١)، وقيل: لأنَّ قرنَه يتبَعُ أُذُنه، ويُجزئُ عنه تَبِيعةٌ (١).

(وَ) يَجِبُ (فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) وهي ما لها سنتانِ وطعنَتْ في الثَّالثةِ، سُمِّيتْ به؛ لتكامُلِ أسنانِها، ويُجزئُ عنها تبيعانِ (٣) لإجزائِهما عن ستِّينَ، بخلافِ بنتَيْ مَخاضِ (٤) عن بنتِ لبونٍ؛ لأنَّهما ليسَتا فرْضَ نصابِ.

(وَعَلَى هَلَا) المَذكورِ من حُكْمِ النَّلاثين والأَربعينَ (أَبَدًا فَقِسُ) عليه حُكْمَ ما زادَ على ذلك، ففي كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسنَّةٌ، وفي ستِّينَ تبيعانِ، وفي سبعينَ تبيعٌ ومسنَّةٌ، وفي ثمانينَ مسنتانِ، وفي تسعينَ ثلاثةُ أتبعةٍ، وفي مئةٍ وعشرين ثلاثُ وفي مئةٍ وعشرين ثلاثُ مُسنَّانِ وتبيعٌ، وفي مئةٍ وعشرين ثلاثُ مُسنَّاتِ أو أربعةُ أتبعةٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: (لأنه يتبع أمه) أي: في المسرح والمرعى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويجزئ عنه تبيعة) أي: بل هي أفضل؛ لأنه زاد خيرًا بالأنوثة كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويجزئ عنها تبيعان) أي: على الأصح، كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بخلاف بنتي مخاض ... إلخ) أي: فليستا فرض نصاب مع نقصهما سنًا كما قالمه في «المجموع» مغلطًا به البغوي في منعه إجزاء التبيعين قياسًا على ذلك كما نبّه عليه في «شرح العباب».

وحكْمُها حكْمُ بلوغِ الإبلِ مئتيْنِ فيما تقدَّمَ فيه مِنَ التَّفصيلِ، إلَّا أنَّ الجُبْرانَ مختَّصٌ بالإبل؛ لأنَّه ثبَتَ فيها على خلافِ القياسِ(١)، ونجَزَ [١](٢)[٢].



<sup>(</sup>١) قوله: (لأنه ثبت فيها على خلاف القياس) أي: الأصل المطرد من أخذ جنس السن الواجب لا أزيد منه مع بدل الزيادة؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ومحزه) بالحاء المهملة والزاي، والضمير العائد على القياس كناية عن منواله وطريقته، وما يوجد في بعض النسخ من خلافه يشبه أن يكون تحريفًا، وفي شرحي «الروض» و «العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح: فلا يتجاوزها، وهو ظاهر، فيحتمل أنه تحريف على الناسخ هنا؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في (ج)، (د)، (م)، (ن): ﴿وتجد﴾.

<sup>[</sup>٢] في هامش (ه): «أي: قانونه الذي يضبط به القياس، وعبارة الروض والعباب على خلاف القياس؛ فلا يتجاوزها. (تقرير م ج)».

## (فَصِّلُ)

(وَأَوَّلُ نِصَابِ الغَنَمِ أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا) أي: في الأَربعينَ وما زادَ عليها إلى مئة وإحدى وعشرين (شَاةٌ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ) وهي ما لها سنَةٌ وطعنَتْ في الثَّانيةِ، ومحلُّ اعتبارِ بلوغِها سنَةٌ إذا لم تجذَعْ قبلَ (١) تمامِها كالاحتلامِ مع السِّنِّ (١)، (أَوْ ثَنِيَةٌ مِنَ المَعْز) وهي ما لها سنتانِ (٣) وطعنَتْ في الثَّالثةِ (١).

ويُراعى غنَمُ البَلدِ (٥) لا غالبُها، فله أن يُخرِجَ مِن أَذنى أنواعِها، ولوْ أُخرَجَ مِن أَذنى أنواعِها، ولوْ أُخرَجَ مِن غيرِ غَنمِ البلدِ فإنْ كانتْ مثْلَها في القيمةِ أو أَعْلَى؛ جازَ، وإلَّا فلا، وأنو تَتُها (٢) فلا يُجزئ عنها فيما إذا كانتْ كلُّها أو بعضُها إناثًا إلَّا الأُنثى.

(وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) إلى مئتيْنِ وواحدةٍ (شَاتَانِ) كذلك، (وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَةٍ) إلى مئتيْنِ وواحدةٍ (شَاتَانِ) كذلك، (وَفِي أَرْبَعِ مِئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ) كذلك، (وَفِي أَرْبَعِ مِئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ) كذلك (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: (إذا لم تجذع قبل) أي: كما بحثه الإسنوي والأذرعي وغيرهما أخذًا من كلامهم في الأضحية، والمراد بالجذع سقوط مقدم أسنانها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كالاحتلام مع السن ... إلخ) أي: فأيهما سبق حكم بمقتضاه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهي ما لها سنتان ... إلىخ) أي: ولا يعتبر فيها أجذاع كما يدل عليه تضافر عباراتهم، ولينظر ما الحكمة في ذلك؟ ولعلها عدم أطيبية اللحم فيها قبل السنتين، بخلاف الضأن أو غير ذلك؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وطعنت في الثالثة) هو إشارة إلى أن السنتين كغيرها من أسنان الزكاة تحديدًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويراعى في غنم البلد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وأنوثتها ... إلخ) أي: ويراعى أنوثتها ... إلخ، وفارقت المخرجة عن الإبل حيث يجوز كونها ذكرًا وإن كانت إبله إناثًا على المعتمد بكونها من الجنس كما سلف. (٧) قوله: (كذلك) أي: المذكور من كونها جذعة أو ثنية مراعًى فيها ما ذكر.

(ثُمَّ فِي كُلِّ مِثَةٍ شَاةٌ) كذلك، وظاهِرُ كلامِه إجزاءُ الضَّانِ عنِ المَعزِ وعكسُه (')، وإجزاءُ كلِّ منهما(') عنِ النَّوعيْنِ معًا، وهو صحيحٌ فلا يجِبُ الأَعلبُ ('') ولا الأجودُ، خلافًا لما بحَثَه ابنُ الصَّبَّاغِ مِن وجوبِ الأَجودِ بالحصَّةِ كما في الصِّحاح والمِراضِ.

وأُجيبَ<sup>(1)</sup>: بأنَّ النَّهيَ عَن أُخْذِ المَريضةِ هو المانعُ ثمَّ، لكِنْ يُشتَرطُ<sup>(0)</sup> رعايةُ القيمةِ في<sup>(1)</sup> الأوَّلِ<sup>(1)</sup> كأنْ تُساوِيَ جَذعةَ الضَّأنِ في القيمةِ ثنيَّةُ المَعزِ وعكسُه،

- (٤) قوله: (وأجيب ... إلخ) قد علمت أن المجيب هو الرافعي كما نقله عنه في «المجموع».
  - (٥) قوله: (لكن يشترط ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر).
    - (٦) قوله: (في الأول) يعني إجزاء كل عن الآخر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (إجزاء الضأن عن المعز وعكسه) أي: على الأصح كما في «المنهاج»، وقيل: لا يجزئ كالبقر عن الغنم، وقيل: يجزئ الضأن عن المعز؛ لأنه خير منه، بخلاف العكس، قال (مر) في «شرحه»: «وكلامهم في توجيه الأول دالٌ على جواز إخراج أحدهما عن الآخر عند تساويهما في القيمة» اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإجزاء كل منهما ... إلخ) أي: على الأظهر كما في «المنهاج»، وقيل: يؤخذ من الأكثر، فإن استويا فمن الأغبط للمستحقين كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، وبه تعلم السر في تعبير الشارح بقوله: «وهو صحيح» دون أن يقول: «وهو الأصح» أو «الأظهر»؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فلا يجب الأغلب ... إلخ) تفريع على قوله: «وأجزأ كل منهما عن النوعين ... إلخ» كما يستفاد من «شرح الروض»، وقال في «شرح العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح ما نصه: فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود، وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود بالحصة كما في الصّحاح والمراض، قال في «المجموع»: أجاب عنه الرافعي بأن النهي عن أخذ المريضة هو المانع ثمّ، ولا نهى هنا اهه.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: بشقَّيه، وهو قوله إجزاء الضأن عن المعز وعكسه».

والتَّقسيطُ عليهما باعتبارِ القيمةِ في الثَّاني (١)، فيُؤخذُ في ثلاثين عَنزًا وعشْرِ نَعجةً نَعجاتٍ عَنزٌ أو نَعجةٌ بقيمةِ ثلاثةِ أرباعِ عَنزٍ ورُبُعِ نَعجةٍ، وفي ثلاثين نَعجةً وعشرةِ أَعنزُ عَنزٌ .

وبما تقرَّر (٢) في الفُصولِ الثَّلاثةِ يُعلمُ أنَّه لا يُجزئُ فيما إذا كانتِ الماشيةُ إناثًا (٣) إخراجُ الذَّكرِ إلَّا شاةُ الغَنَمِ عن دُونِ خَمسٍ وعِشرين مِن الإبلِ، وابنُ اللَّبُونِ أو الحِقِّ (٤) عن خمسٍ وعشرين مِن الإبلِ عندَ فقْدِ بنتِ المَخاضِ، والتَّبيع عن ثلاثينَ مِن البَقرِ، والتَّبيعانِ (١١ عن أربعين منها، ومثْلُه (٢١ الصَّغيرُ (٥) الَّذي لم يبلُغْ سنَّ الإجزاءِ، والمَعيبُ بما يثبتُ الرَّدَ بالعَيبِ العَيبِ (١٦)، فلا يُجزئُ واحدٌ منهما الأواكانتِ الماشيةُ كاملةً، فإنْ كانتُ كلُها ذكورًا أو صِعارًا أو مِراضًا، فله إخراجُ الذَّكرِ (٢) والصَّغيرِ والمَعيبِ،

<sup>(</sup>١) قوله: (في الثاني) يعنى: إجزاء كل عن النوعين معًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وبما تقرر ... إلخ) شروع في تفصيل بعض ما استفيد مما ذكر إجمالًا فيما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيما إذا كانت الماشية إناثًا) أي: كلَّا أو بعضًا كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وابن اللبون أو الحق ... إلخ) فيه إشارة إلى عدم إجزاء ابن المخاض بوجه، وهو ما ذكره في «شرح الروض» خلافًا للشيخ أبي حامد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ومثله الصغير) أي: فيما إذا كانت ماشيته نتاجًا كما سيأتى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فله إخراج الذكر ... إلخ) ظاهره: ولو كان ابن مخاض في خمس وعشرين من الذكور كما هو ظاهر عبارة «المنهاج» وشرح (مر) عليه، وهو كما قال كما ستعرفه بعد، =

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: على المعتمد إن كان الواجب في الأربعين مسنة لكنه زاد في إخراجهما خيرًا. تقرير ٩.

<sup>[</sup>٣] في (هـ): (في البيع). [٤] في هامش (هـ): (أي: الصغير والمعيب).

ويكونُ المُخرِجُ متوسطًا(١٠)؛ لئلَّا يتضرَّرَ المالكُ والمَساكينُ.

ويُحتَرزُ (٢) عن التَّسويةِ [١] بينَ نصابيْنِ، ففي الذَّكرِ يكونُ قيمةُ ابنِ اللَّبُونِ المَاخوذِ لِستِّ وثلاثينَ فوقَ قيمةِ المأخوذِ لخمسٍ وعشرين بالقسْطِ، ويُعرفُ ذلك بالتَّقويم والنِّسبةِ.

قال شيخُ الإسلامِ (٣): فلو كانتِ الخمْسُ والعِشرونَ (١) إناثًا وقيمتُها ألفٌ، وقيمةُ بنتِ المَخاضِ منها مئةٌ، وبتقديرِ كوْنِها ذكورًا قيمتُها خمسُ مئةٍ، وقيمةُ

<sup>=</sup> وإن جزم العلامة الحلبي بعدم إجزائه، وقال العلامة في «شرح العباب»: تنبيه: صرح كثيرون بأن واجب الخمس والعشرين الذكور ابن المخاض، فإن دفع عنه ابن لبون قبل وكان متبرعًا بزيادة السن، وظاهر كلام الشيخين أنه واجب فيها أصالة، وإلَّا لم تعتبر النسبة المذكورة، ويوجه بأن ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة؛ إذ لا يجزئ بحال، بخلاف ابن اللبون فإنه يجزئ كما مر اه.. وفيه نظر؛ لأن اعتبار النسبة إنَّما للتحرز من التسوية بين واجب الست والثلاثين والخمس والعشرين ولو في حالة من الأحوال، كما إذا كان فيها إناثًا، وكون ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة لا ينافي كونه واجب الخمس والعشرين من الذكور بدليل إجزاء ما دونه في صورة الصغار اه. فليتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (متوسطًا) أي: في النقص لا القيمة، فلو كان بعضها معيبًا بعيب وبعضها بعيبين وبعضها بالدين وبعضها بعيبين وقبل في القيمة، ورده في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويتحرز ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال شيخ الإسلام) أي: في «شرح الروض» كما سلف، وكذا في أكثر مواضع هذا الكتاب حيث أطلق النقل عنه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلو كانت الخمس والعشرون ... إلخ) تقدم نحوه عن شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: عن التَّسوية أي: في القلة أي: بأن يكون ابن اللبون المخرج عن خمس وعشرين خمسون درهمًا، وقيمة المخرج عن ستُّ وثلاثين اثنان وسبعون لا خمسون. (تقرير مج)».

ابنِ المَخاضِ منها خمسون، فيجِبُ (١) ابنُ لبونِ [١] وقيمتُه خمسون [٢]، فيجبُ أَنْ تكونَ قيمةُ المأخوذِ في ستِّ وثلاثينَ اثنتيْنِ وسبعينَ بنسبةِ زيادةِ السِّتِّ والثَّلاثينَ على الخمْسِ والعِشرينَ، وهي خُمسانِ وخُمُسُ خُمُسِ [٣]. انتهى (٢).

والظَّاهِ رُأَنَّه لا حاجةَ إلى تقديرِها (٣) ذكورًا ثمَّ إناثًا (٤)، بل الشَّرطُ إنَّما هو زيادةُ المُخرِجِ في السِّتِ والثَّلاثينَ على أقلِّ ذكرٍ (٤) يُجزئُ في الخَمسِ والعِشرينَ بنسبةِ زيادةِ السِّتِ والثَّلاثينَ على الخمسِ والعِشرينَ.

نعَمْ، يُحتاجُ إليه على الوجْهِ الضَّعيفِ المانعِ مِن جوازِ أَخْذِ الذَّكرِ (٥)،

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيجب ابن لبون قيمته خمسون ... إلخ) هكذا عبارة «شرح الروض»، فما في بعض النسخ من قوله: «فيجب ابن مخاض ... إلخ» تصحيف من الناسخ، على أنه خطأ من جهة المعنى أيضًا؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (انتهى) أي: قول شيخ الإسلام في «شرح الروض» بالحرف؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والظاهر أنه لا حاجة إلى تقديرها ... إلخ) أي: ولذلك أسقطه في «شرح المنهج» وكذا «التحفة» وإن جارا عليه صاحب «العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ذكورًا ثمَّ إناثًا) لعل الأصوب قلبه، كما يعرف بالتأمل في العبارة السابقة، وفي عبارة المحلى في «شرحه».

<sup>(</sup>٥) قوله: (المانع من أخذ الذكر) أي: عند تمحضها ذكورًا لا مطلقًا كما يستفاد من صنيع «المنهاج».

<sup>[</sup>۱] في (ج)، (ص)، (ش): امخاضا.

<sup>[</sup>٢] في هامش (ه): (أي: لأنَّ الشارع جعله بدلاً عن بنت المخاض عند فقدها، بخلاف الحِقِّ فإنَّه لم يجعل لكنه يجزئ فقط، هذا هو الفرق. تقرير شيخنا».

<sup>[</sup>٣] (أسنى المطالب) (١/ ٣٤٦).

<sup>[</sup>٤] بين الأسطر في (هـ): اكابن اللبون.

- كِنَاكِ الْرَّكَاةِ ----

ولهذا خَصَّ المَحلِّيُ هذا التَّقديرَ (١) بذلك الوجْهِ، حيثُ قال(٢): وفي الصَّغيرِ (٣) يكونُ قيمِةُ الفَصيلِ الفَصيلِ المأخوذِ للكثيرِ فوقَ قيمةِ المأخوذِ للقليلِ، فيُؤخذُ فصيلٌ

(١) قوله: (هذا التقدير) أي: في الجملة، وإلَّا فعبارته على قلب هذه كما تقدم.

(Y) قوله: (حيث قاله) أي: هذا التقدير أو ذلك الوجه، ويحتمل أنه بلفظ «قرره» بمهملتين فتصحف على الناسخ، وعلى كل فلا يجوز حذف الضمير لئلا يوهم أن المقول أو المقرر هو قوله: «وفي الصغير ... إلخ»، وجواز حذف الفضلة مقيد بما إذا دل عليها دليل ولم يضر حذفها، قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز ... إلخ قال: وحــــذف فضلة أجزأ إن لم يضر هذا، وعبارة المحلى مــع المتن: «ولا يُؤخذ ذكرٌ إلَّا إذا وجب كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقْد بنت المخاض، وكالتبيع في البقر، وكذا لو تمحضت ذكورًا وواجبها في الأصل أنثى، ويؤخذ عنها الذكر بسنِّها في الأصبح، وعلى هذا يؤخذ في سبت وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يُسوى بين النصابين، ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة أي: فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهمًا تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهمًا بنسبة زيادة الست والثلاثين على الخمس والعشرين، وهما خمسان وخمس خمس، والثاني المنع وعلى هذا تؤخذ أنشى دون قيمة المأخوذة في محيض الإناث بأن تقوّم الذكور بتقديرها إناثًا والأنثى المأخوذة عنها، وتعرف نسبة قيمها من الجملة ثمَّ تقوّم ذكورًا وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة أي: فإذا كانت قيمتها إناثًا ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين و قيمتها ذكورًا ألفًا أُخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل والبقر، أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعًا، وقيل: على الوجهين اهـ. بالحرف، وهي توضح ما أشار إليه الشارح على ما تقدم فيه فليتأمل.

(٣) قوله: (وفي الصغير ... إلخ) عطف على قوله: «ففي الذكور قيمة أبن اللبون ... إلخ»، كما يعرف بالتأمل. في ستِّ وثلاثين فوقَ المأخوذِ في خمْسِ وعشرين [١]، وفي ستِّ وأربعين فوقَ المأخوذِ في ستِّ وأربعين فوقَ المأخوذِ في ستِّ وثلاثين.

وينبغي على قياسِ ما ذُكِرَ<sup>(1)</sup> قبْلَه أَنْ يكونَ ذلكَ باعتبارِ التَّقسيطِ، ويُعرفُ بالتَّقويمِ والنِّسبةِ، فإذا كانتْ قيمةُ المأخوذِ في خمسٍ وعشرين خمسةُ دراهم، تكونُ قيمةُ المأخوذِ في ستِّ وثلاثين سبعةُ دراهمَ وخُمسُ درهم بنسبةِ زيادةِ السِّتِّ والثَّلاثين على الخمسِ والعشرين، فإنَّها أحدَ عشَرَ ونسبتُها من الخمسةِ والعشرين خُمسانِ وخُمسُ خُمسِ.

قال في «الرَّوضةِ»[1] كأصْلِها: وقد يُستبعدُ تصوُّرُ إخراجِ الصَّغيرِ، فإنَّ أَحَدَ شُروطِ الزَّكاةِ الحَوْلُ، وإذا حالَ الحَولُ فقدْ بلغَتِ الماشيةُ حدَّ الإجزاءِ، وقد صوَّرَها الأصحابُ فيما إذا حدَثَتْ مِن الماشيةِ في أثناءِ الحَوْلِ فُصلانٌ أو عُجولٌ أو سِخالٌ، ثمَّ ماتتِ الأمَّهاتُ تمَّ حوْلُها والنِّتاجُ صغارٌ بعدُ، وهذا تفريعٌ على المذهب (٢) أنَّ النِّتاجَ يُبنى على حوْلِها.

قالا: ويمكنُ أن يُصوَّرَ (٣) ذلكَ فيما إذا ملَكَ نصابًا مِن صغارِ المَعزِ ومَضَى

<sup>(</sup>١) قوله: (وينبغي على قياس ما ذكر ... إلخ) هـ و مأخوذ من كلام العلامة في «شـرح العباب» وإن زاده الشارح توضيحًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تفريع على المذهب ... إلخ) أي: وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويمكن أن يصور ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: سواء كان ذكرًا أو أنثى، وإنما أخّر الذكر هنا ولم يجز ابن المخاض في الخمس والعشرين؛ لأنّه بلغ أقل أسنان الزكاة وهو ابن اللبون، بخلاف ابن المخاض لم وأجزأت عنه أنثى بنت مخاض؛ لأنّها التي فرضها الشّارع. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>٢] (روضة الطالبين) (٢/ ١٦٦).

عليها حوْلٌ فتجِبُ الزَّكاةُ ولم تبلُغْ سنَّ الإجزاء؛ لأنَّ الثنيَّةَ مِن المَعزِ على الأصحِّ هي الَّتي استكمَلَتْ سنتيْنِ. انتهى.

وكالمَعزِ في ذلكَ البقرُ (١)، كأنْ ملكَ أربعين فصاعدًا منها، لا يُقالُ (٢): والإبلُ كأنْ ملكَ من صغارِها ستًّا وثلاثينَ ومَضَى عليها حوْلٌ، فتجِبُ الزَّكاةُ ولم تبلُغْ سنَّ الإجزاءِ؛ لأنَّ واجبَها بنتُ لبونٍ، وهي الَّتي لها سنتانِ وطعنَتْ في الثَّالثةِ.

قال شيخُنا(٣): لأنَّ حُكْمَ الإبلِ ليس كذلكَ، إذْ لا يجوزُ الاقتصارُ على إخراجِ الصَّغيرِ، بل يجِبُ في السِّتِ والثَّلاثينَ من صغارِ الإبلِ مع صغيرِ [1] منها جُبْرانٌ أُخذًا من قولِ اليَمنيِّ (٤): لو ملكَ صغارًا أحدًا وستيِّن عامًا[٢] أخرَجَ بنتَ مخاضِ منها مع ثلاثِ جُبْراناتٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وكالمعز في ذلك البقر ... إلخ) أي: لأن واجب الأربعين مسنة، فما يعطي منها لا يكون إلَّا من سن دون سن فرضه؛ لأنه مفروض فيما لم تبلغ سنتين ومعلوم أن الجبران لا يدخلها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا يقال ... إلخ) مأخوذ من مقتضى عباراتهم كما يعلم بالوقوف عليها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال شيخنا ... إلخ) لعله قاله في «شرح الإرشاد»؛ فإني لم أره في «التحفة» ولا «شرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أخذًا من قول اليمني) يعني ابن المقرئ حيث قال في «روضه» عند عده أسباب النقص: ومنها الصغر فإن كانت في سن مفروض أخذ فرضها منها كما لو كان له إحدى وستون بنت مخاض فأخرج واحدة منها لزمه ثلاث جبرانات، أو في سن لا فرض فيه أخذه صغيرًا ... إلخ.

<sup>[1]</sup> بين الأسطر في (هـ): (أي: بلغ سنة).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): (منصوب على نزع الخافض أي: ملك في عام. (مج)).

وفارَقَتِ الإبلُ(١) غيْرَها بدخولِ الجُبْرانِ فيها دُونَه، ومحلُّ إجزاءِ الصَّغيرِ إذا كان مِن الجِنسِ، فإنْ كان مِن غيْرِه كدُونِ خمْسٍ وعشرين مِن صِغارِ الإبلِ، واختارَ إخراجَ غيرِ الجِنسِ(٢)؛ فلا يُجزئُ إلَّا ما يُجزئُ عنِ الكبارِ(٣)، ذكرَه في «الكفايةِ»[١].

وإن تنوَّعَتِ الماشيةُ (٤) إلى ذكور وإناثِ، أو صغارٍ وكبارٍ، أو صِحاحٍ ومِراضٍ؛ وجَبَ إخراجُ الكاملِ بقدْرِ الواجبِ إن لقِيَه كلَّه كاملًا في مالِه، كأنْ

<sup>(</sup>١) قوله: (وفارقت الإبل ... إلخ) ليس من كلام اليمني كما علم مما سلف، ويحتمل كونه من كلام شيخ الشارح، أو أن الشارح زاده عليه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>۲) قوله: (واختار غير الجنس ... إلخ) مقتضاه أنه إذا اختار الجنس أجزأه الصغير وهو المستفاد من شرح (مر) حيث قال: «ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس، فلو كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلاّ ما يُجزئ في الكبار، ذكره في الكفاية». وبه صرح في «العباب» و«شرحه» حيث قالا: نعم إن زكيت من غير جنسها كعشرين إبلا فأقل أخذ عنها كالكبار، ولو أخرج منها جاز على المنقول المعتمد في المجموع وغيره، وأطال الأذرعي في الانتصار له والرد على من خالف فيه؛ لأنه من الجنس وإن لم يكن هو الواجب أصالة في الإبل؛ لما مر أن الأصل فيها هو الشاة اهدولا ينافي ذلك ما تقدم في الشرح عند قول المتن: «وفي عشرين أربع شياه»، وكذا عبارة (مر) في «شرحه» عند قول المتن: «وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين» حيث قال: «وأفاد بإضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع، وكونه مجزئًا عن خمس وعشرين فلو لم يجُز عنها لم يقبل هنا» اهد. وذلك لأنه محمول على ما إذا كان ما دون الخمس والعشرين كبارًا بقرية ما ذكروه هنا؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فلا يَجزئ إلَّا ما يجزئ في الكبار ... إلخ) أي: لأن شرط إجزاء الصغير أن يكون من الجنس كما في «شرح العباب» وبه صرح القاضي وغيره، واعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن تنوعت الماشية ... إلخ) قسيم قوله فيما تقدم: فإذا كانت الماشية كلها ذكورًا أو صغارًا أو مراضًا.

<sup>[</sup>١] (كفاية النبيه في شرح التنبيه) (٥/ ٣٢٥).

ملَكَ سـتًا وثلاثيـن بعيرًا فيها بنتُ لبونٍ كاملةٌ فيُخرِجُ بنـتَ لبونٍ كاملةً، وإن لم يَلقَه كلَّه كاملًا أخرَجَ ما يلقاه كاملًا، ويتمِّمُ بالنَّاقصِ.

فلو ملكَ ستًا وسبعين ليس فيها كاملٌ إلّا بنتَ لَبونِ أخرَجَ بنتَ لبونِ كاملةً مع ناقصة [11]، ويُراعي (1) في ذلكَ قيمة كلّ منَ الكاملِ والنَّاقص، بحيثُ يكونُ نسبةُ قيمةِ المأخوذِ إلى النِّصابِ، ففي ستَّ نسبةُ قيمةِ المأخوذِ إلى النِّصابِ، ففي ستَّ وثلاثين بعيرًا ليس فيها كاملٌ إلّا بنتَ لبونٍ يخرجُ بنتَ اللَّبونِ كاملةً قيمتُها ربُعُ تُسعِ قيمةِ الجميعِ (٢)، وفي أربعين شاة (٣) نصفُها صحيحةٌ ونصفُها مراضٌ، وقيمةُ كلِّ صحيحةٍ دينارانِ، وكلِّ مريضةٍ دينارٌ يخرجُ صحيحة قيمتُها نصفُ صحيحةٍ ونصفُها ونصفُه مريضةٍ وهو دينارٌ ونصفُ (١٠). وفي ثلاثين بعيرًا (١٠) نصفُها صحيحًا ونصفُها مراضٌ، وقيمةُ كلِّ صحيح أربعةُ دنانيرَ وكلِّ مريضٍ دينارانِ يخرجُ صحيحًا بقيمةِ نصفي صحيحًا أربعةُ دنانيرَ وكلِّ مريضٍ دينارانِ يخرجُ صحيحًا بقيمةِ نصف صحيح (١٠) ونصف مريضٍ وهو ثلاثةُ دنانيرَ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ويراعى ... إلخ) معتمد، على ما أشار إليه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (قيمتها ربع تسع قيمة الجميع ... إلخ) أي: وذلك لأن المأخوذ وهو الواحدة ربع تسع الستة والثلاثين فيجب أن يكون قيمتها بالنسبة لقيمة كامل النصاب كذلك، وهذا المثال ذكره في «العباب»، لكن قال: لزمه بنت لبون كاملة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءًا من صحيحة، وخمسة وثلاثين من مريضة، ولعل المآل واحد؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي أربعين شاة ... إلخ) ذكره (م ر) و(حجر) في شرحيهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو دينار ونصف) أي: لأن المأخوذ منها ربع عشرها وما ذكر ربع عشر قيمة الجميع، فهو على نسق ما تقدم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي ثلاثين بعيرًا ... إلخ) ذكر هذا المثال في متن «العباب» و«شرح الروض».

<sup>(</sup>٦) قوله: (بقيمة نصف صحيح ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: ولو ذكرًا فإنَّه ناقص، وإنما صحَّح إخراجه هنا تبعًا للكاملة بخلاف الاستقلال. (تقرير م ج)».

قال(١) الرَّافِعِيُّ [١]: كذا ذكرَه البَغَوِيُّ وغيرُه.

ولكَ أن تقولَ: إذا منعْنا انبساطَ الزَّكاةِ على الوقْصِ أي: وهو الأصحُّ (٢) يُقسطُ المأخوذُ على خمس وعشرين (٣)، وتبِعَه في «الرَّوضةِ»[٢] على ذلكَ، لكنَّه (٤) ضعَّفه في «شرح المُهذَّبِ»[٣] بأنَّ الواجبَ بنتُ مخاضٍ موزعةٌ بالقيمةِ [٤] نصفيْن، فلا اعتبارَ بالوَقْصِ أي: فلا يختلفُ الحالُ بالتَّقديرِ.

قال شيخُنا(٥): وفيه نَظَرٌ [٥]؛ لأنَّ هذا إنَّما يصِحُ في المثالِ المذكورِ دُونَ. غيْرِه كما لو كان السَّليمُ من الثَّلاثين المذكورةِ واحدًا فقط، فإنَّه إنْ قسطَ على الخمسِ والعشرين كان الواجبُ واحدةً تساوي أربعةً وعشرين من خمسةٍ وعشرين جزءًا من مريضةٍ وجزءًا من خمسةٍ وعشرين جزءًا من صحيحةٍ،

<sup>(</sup>١) قوله: (قال الرافعي ... إلخ إلى قوله: قال شيخنا) ذكره في «شرح الروض» بالمعنى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: وهو الأصح) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يقسط المأخوذ على خمس وعشرين ... إلخ) اعتمده البلقيني، ولم أره في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكنه ضعفه في شرح المهذب ... إلخ) وجه التضعيف أن التقسيط المذكور ليس بمنظور إليه في هذا المثال؛ إذ لا ينظر فيه لقيمة الجملة، وإنّما المنظور إليه نصف قيمتي صحيحة ومريضة، وحينتذ فلا يختلف الحال سواء تعلقت الزكاة بالوقص أم لا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال شيخنا ... إلخ) لعله في غير «التحفة» و «شرح العباب» كما يعلم بالوقوف عليها، وما ذكره في النظر ظاهر؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] «الشرح الكبير» (٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣).

<sup>[</sup>٢] «روضة الطالبين» (٢/ ١٦٥).

<sup>[</sup>٣] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٢٠٠).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): «أي: باعتبار القيمة على حذف مضاف».

<sup>[</sup>٥] بين الأسطر في (هـ): «معتمد».

وإن قسطَ على الثَّلاثين كان الواجبُ تسعةً وعشرين جزءًا من ثلاثين جزءًا من مريضةٍ وجزءًا من ثلاثين جزءًا من صحيحةٍ.

ولا يُجبَرُ المالكُ على إخراجِ الرُّبَّا(١) وهي الحديثةُ العَهْدِ (٢) بالنِّتاجِ، ولا الحاملِ (٣)، وإنْ عمَّ الحَمْلُ (٤) ماشيتَه، ولا الأكولةِ وهي المُسمَّنةُ للأكلِ (٥)، ولا خيارِ المالِ (٢)، بخلافِ ما لو كانتْ (٧) ماشيتُه سمينةً فيُطالبُ بسَمينةٍ كشَرفِ

- (٢) قوله: (وهي الحديثة العهد ... إلخ) أي: عرفًا كما سلف.
- (٣) قوله: (ولا الحامل) ولو بمغلظ لاختصاصه كما في (ع ش).
  - (٤) قوله: (وإن عم الحمل ... إلخ) كما في شرح (م ر).
  - (٥) قوله: (وهي المسمنة للأكل) أي: كما قاله في «المحرر».
- (٦) قوله: (ولا خيار المال ... إلغ) عام بعد خاص، كذا قيل، وهو غير متجه بل هو مغاير، والمراد والخيار بوصف آخر غير ما ذكر، كذا في «التحفة»، قال (م ر) في «شرحه»: ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذُكر على قيمة كل من الباقيات، ولأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح، وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها لا تعتبر زيادة قيمة ولا عدمها، والأصل في ذلك قوله وسلا لمعاذ: «إياك وكراثم أموالهم»، ولقول عمر رَحَعَلِيَّهُ عَنْهُ: ولا تؤخذ الأكولة ولا الرُّبي ولا الماخض -أي: الحامل ولا فحل الغنم، نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلَّا الحوامل فلا يطالب بحامل منها لما مركما نقله الإمام عن صاحب «التقريب» وارتضاه واستحسنه اه.
  - (٧) قوله: (بخلاف ما لو كانت ... إلخ) مقابل قوله: «وإن عم الحمل».

<sup>(</sup>۱) قوله: (الربى) بتشديد الياء والقصر مع ضم الراء، والجمع ربات بالضم والكسر: شاة كانت أو بقرة أو ناقة، سميت بذلك؛ لأنها تربي ولدها ويستمر لها هذا الاسم إلى خمسة عشر من ولادتها كما قاله الأزهري، أو إلى شهرين على ما قاله الجَوهري.

قال في «التحفة»: «والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفًا؛ لأنه المناسب لنظر الفقهاء» اهد. وأقره (ع ش).

النَّوع، بخلافِ الحامل (١) فيما ذُكِرَ (٢)؛ لأنَّ الحمْلَ زائدٌ على الواجبِ (٣)، فلو كان جميعُ ماشيتِه رُبًّا (١) فهل هو كما لو كانتْ سمينةً أو كما لو كانتْ حاملًا؟ فيه نَظَرٌ، والأقربُ الأوَّلُ (٥).

فإنْ سمَحَ المالكُ(١) بشيء (٧) من ذلكَ قُبِلَ [١]؛ لأنَّه تبَرعٌ بزيادة، وينبغي وجوبُ القبولِ(٨) على السَّاعي، فلو لم يقبلُ وأخَذَ غيْرَ ما سمَحَ به المالكُ

(١) قوله: (بخلاف الحامل ... إلخ) مقابل قوله: «فيطالب بسمينة».

(٢) قوله: (فيما ذكر) أي: من المطالبة بالسمينة لشرف النوع.

(٣) قوله: (لأن الحمل زائد عن الواجب) أي: فكأنه أخذ حيوانين بحيوان وألحق بها في الكفاية: التي طرقها الفحل ما لم تدل قرينة على عدم الحمل؛ لغلبة حمل البهائم من مرة، بخلاف الآدميات، على ما يستفاد من شرح (م ر) و(ع ش) عليه.

(٤) قوله: (فلو كانت جميع ماشيته رُبى ... إلخ) أي: أو نحو ذلك مما سلف إلَّا الحوامل كما استفيد مما سلف من شرح (م ر) وصرح به ابن حجر في «التحفة»، لكن محله في الرُّبى إذا استغنى الولد عنها، وإلَّا فلا؛ لحرمة التفريق، ولو برضى المالك كما في (ع ش).

(٥) قوله: (والأقرب الأول ... إلخ) معتمد.

(٦) قوله: (فإن سمح المالك ... إلخ) بيان لمفهوم قوله: «ولا يجبر المالك ... إلخ».

(٧) قوله: (بشيء من ذلك) أي: ولو حاملًا؛ إذ الحمل ليس بعيب إلَّا في الآدميات، وإنَّما لم تجز في الأضحية؛ لأن المقصود منها اللحم، ولحمها رديء، والمقصود هنا الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها، وبقي ما لو ظنها حائلًا فدفعها ثمَّ تبين أنها كانت حاملًا، والأقرب كما في (ع ش) ثبوت الخيار له فيستردها إن شاء.

(٨) قوله: (وينبغي وجوب القبول ... إلخ) أي: لأنه زاد خيرًا في الصفة يظهر التعنت بعدم الرضى مها.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: فإن أخرج رُبا لا يجوز أخذها إلا إن استغنى ولدها عنها، وهذا في العرف، وأمَّا ما ضبطه بعض الفقهاء من أنها ما مضى لها من ولادتها خمسة عشر يومًا كما قاله الأزهري، أو إلى تمام شهرين كما قاله الجوهري لا يجوز أخذها مطلقًا. تقرير شيخنا».

فهل يُجزئ الأَخْذُ أو لا فيجِبُ ردُّه والضَّمانُ إن تلف كما في مسألةِ الأَغبطِ السَّابقة؟

فيه نظرٌ، والظَّاهرُ الإجزاءُ(١)؛ لأنَّ ما أَخَذَه هنا هو الواجبُ دفْعُه على المالكِ بخلافِه في تلك؛ إذِ الواجبُ عليه دفْعُه عليه هو الأغبطُ.



<sup>(</sup>١) قوله: (والظاهر الإجزاء ... إلىغ) وجيه، وإن لم أره في «التحفة» وشرح (م ر) و «العباب»؛ فليراجع.

## (فَصُلُ) في خُلُطَةِ "الإِبلِ" وَالبَقَرِوَالغَنمِ

(وَالْخَلِيطَ انِ) تثنيةُ خليطٍ فعيلٌ بمَعنَى الفاعلِ (٢) أو المَفعولِ (٣)، خُلطة جوارِ (١): وهي ما يتميّزُ [٢] فيها أحدُ الماليْنِ عنِ الآخَرِ ولو بدُونِ قصْدِ الخُلطةِ.

(يُزَكَّيَانِ) ببنائِه للفاعل (٥) أو المفعولِ (١) (زَكَاةَ) أي: مثْلُ (٧) زكاةِ الشَّخصِ أو المالِ (الوَاحِدِ (٨)) حيثُ كانتِ الخُلطةُ في جميعِ الحَوْلِ، والمالكانِ مِن أهلِ الوجوبِ، واتَّحدَ جنسُ الماليْنِ، وبلَغَ مجموعُهما نصابًا وإن لم يبلغْه كلُّ

(١) قوله: (في خلطة الإبل ... إلخ) إنَّما قيد بها؛ لأنها هي التي ذكرها المصنف، وإلَّا فسيأتي في الشرح أنها لا تختص بذلك.

- (٢) قوله: (بمعنى الفاعل) أي: فيكون وصفًا للمالكين.
  - (٣) قوله: (أو المفعول) أي: فيكون وصفًا للمالين.
- (٤) قوله: (خلطة جوار ... إلخ) إنَّما قيد بها؛ لأنها المرادة للمصنف، بدليل قوله: «بسبعة شرائط ... إلخ»، وإلَّا فخلطة الشيوع أولى بالحكم منها كما سيأتي.
  - (٥) قوله: (ببنائه للفاعل ... إلخ) راجع إلى قوله: «بمعنى الفاعل».
- (٦) قوله: (أو للمفعول) أي: أو لبنائه للمفعول، راجع إلى قوله المتقدم: «أو المفعول» فهو على اللف المرتب.
- (٧) قوله: (أي مثل ... إلخ) إشارة إلى أنه يستحيل أنهما يزكيان نفس زكاة الواحد فهو من دلالة الاقتضاء لاستحالة ذلك شرعًا؛ فليتأمل.
  - (٨) قوله: (الواحد) صفة للشخص أو المال على الاحتمالين المتقدمين.

<sup>[</sup>١] في (ج)، (ش): اخلطا.

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «ما يتميز أي: شـأنه ذلك حتى لو كان عشـرون شـاة لأحدهما لكنها بيضاء ولآخر كذلك ولم يتميزا فهي خُلطة جِوار، تأمَّل. (تقرير م ج)».

واحدٍ منهما، سواءٌ اتَّحدَ حوْلُ الماليْنِ كأنْ ابتاعاهُما مختلطيْنِ، أو خلطاهُما عِقِبَ [1] الابتياع.

قال بعضُ المشايخِ (١): أو بعدَه بما [٢] لا يضرُّ علفَ السَّائمةِ فيه. وفيه نظرٌ (٢)، وكأنَّه أَخَذَه ممَّا سيأتي في افتراقِ الماشيةِ، لكِن الظَّاهرُ اختصاصُ ذلكَ بافتراقِ

(۱) قوله: (قال بعض المشايخ) لعله الفاضل اليمني؛ لأنه ذكر نحو ذلك في «روضه» من زياداته على «الروضة»، وجاراه شيخ الإسلام عليه، وأرجع العلامة في «شرح العباب» عبارة المتن إليه، وهو موافق لما في «حاشية شيخنا» حيث قال العلامة الخطيب: والتاسع مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليًّا، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر؛ فالجديد أنه لا خلطة في الحول، بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة اه. وكتب عليه شيخنا ما نصه: محله إذا تقدم ملك الثاني على الخلطة بزمن يؤثر في الخلطة مع عدم القصد وهو ثلاثة أيام فأكثر، وإلَّا بأن خلط قبل مضي الزمن المذكور بعد الملك زكي زكاة الخلطة دون الأول، وحينئذ يلزم في المثال الذي ذكره الشارح نصف شاة اه. وهو صريح في مخالفة الشارح.

(٢) قوله: (وفيه نظر ... إلخ) وجهُ النظر ما أشار إليه الشارح بعد من انعقاد الحول على الانفراد فلا يتغير بعد ذلك، وهو وجيه لا سيَّما والقاعدة أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء واستصحابه الأصل المسألتين يشهد له، ويؤيده ظاهر شرح (م ر) حيث قال: ثمَّ محل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد، فإن انعقد الحول على الانفراد ثمَّ طرأت الخلطة، فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثمَّ خُلطا في أثناء الحول لم تثبت الخُلطة في السنة الأولى، فيجب على كل واحد عند تمامها شاة، وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخُلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة، وإذا طرأ الانفراد على الخُلطة، فمن بلغ ماله نصابًا زكّاه، ومن لا فلا اهد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): ﴿قُولُهُ: عَقَبُ أَي: عَقَبُ عَرِفِيٌّ بِأَنْ كَانْ زَمِنًا يَسْيَرًا. (م ج)﴾.

<sup>[</sup>٢] بين الأسطر في (هـ): «كيومين مثلاً».

بعدَ انقطاعِ الخُلطةِ؛ لانسحابِ حُكْمِها عليه، بخلافِها قبلَ انعقادِها؛ لانعقادِ الحَوْلِ على الانفرادِ، فلا تُغيِّرُه [١] الخُلطةُ بعدَ ذلكَ أم اختلفَ(١).

فلو ملك (٢) زيدٌ أربعين شاةً غُرَّةَ المُحرَّمِ، وعمرٌو أربعين غُرَّةَ صفَرٍ، وخلَطَا حين لله فلا أله على زيد عند تمام حوْلِه الأوَّلِ شاةٌ، تغليبًا للانفرادِ؛ لأنَّه الأَصْلُ، ثمَّ عندَ تمامِ كلِّ حولٍ بعدَه نصْفُ شاةٍ لحصولِ الخُلطةِ، وعلى عمرٍ وعندَ تمام حوْلِه الأوَّلِ، ثمَّ كلُّ حولٍ بعدَه نصْفُ شاةٍ لعدَم انفرادِه أصلًا.

أو ملكَ زيدٌ (٤) غرَّةَ المُحرَّمِ ثلاثين مِن البقرِ، وعمرٌ و غرَّةَ صفَرٍ عشرًا منها، وخلَطَ حينتُ في فالواجبُ على زيدٍ عندَ تمامِ حوْلِه الأوَّلِ تبيعٌ، ثمَّ لكلِّ حوْلٍ بعدَه ثلاثةُ أرباعٍ مُسنَّةٍ، وعلى عمرٍ و عندَ تمامِ حوْلِه الأوَّلِ، ثمَّ لكلِّ حوْلٍ بعدَه رُبُعُ مسنَّةٍ.

أو ملكَ زيدٌ غرَّةَ المُحرَّمِ عشرين مِن الإبلِ (٥)، وعمرٌ و غرَّةَ صفَرٍ عشرًا منها، وخلَطَ احينئذٍ، فالواجِبُ على زيدٍ عندَ تمامِ حوْلِه الأوَّلِ أربعُ شياهٍ، ثمَّ لكلِّ حوْلٍ بعدَه ثُلُثا بنتِ مَخاضٍ، وعلى عمرٍ و عندَ تمامِ حوْلِه الأوَّلِ، ثمَّ لكلِّ حوْلٍ بعدَه ثلُثُ بنتِ مخاض.

<sup>(</sup>١) قوله: (أم اختلف) عطف على قوله: سواء اتحد حول المالين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلو ملك ... إلخ) مثال خلطة نصاب الشياه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فالواجب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو ملك زيد ... إلخ) مثال نصاب البقر، وفيه اختلاف سن الواجب كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أو ملك زيد غرة المحرم عشرين من الإبل) مثال خلطة نصاب الإبل، وفيه اختلاف جنس الواجب وبذلك حكمة تعداد الأمثلة مع اتحاد نوع الحكم في الجميع؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): امعتمد، وقال به (م ر) وابن حجر. تقرير».

قال شيخُ الإسلامِ(۱) وغيرُه: وينبغي تصويرُ هذه المسائلِ بما إذا عجَّلَ المالكُ زكاتَه مِن غيرِ المَخلوطِ، وإلَّا فلا يلزَمُه فيما عدا الحَوْلِ الأوَّلِ ما فُكِرَ مِن نصْفِ شاةٍ أو غيرِه، بل ينبغي ألَّا يلزَمَه ذلكَ أيضًا، وإنْ أخرَجَ مِن غيرِ المَخلوطِ لنقْصِ مالِه عندَ تمامِ حوْلِه بانتقالِ جُزءٍ منه للمُستحقِّين ولو لحظة [1]. انتهى.

وظاهرٌ أنَّ قولَه: «بل ينبغي .. إلى آخره» محلُّه إذا لم يكُنْ على وجْهِ التَّعجيل، وإلَّا فلا نقْصَ؛ لعدَمِ انتقالِ شيء للمُستحقِّين آخِرَ الحَوْلِ، على أنَّ الإخراجَ (٢) من غيرِ المَخلوطِ بدُونِ تعجيل لا يؤثرُ إسقاطَ الزَّكاةِ عمَّا عدا الحَولِ الأوَّل، بل يؤثرُ تأخيرُ كلِّ حوْلٍ عمَّا قبْلُه بزمنِ الإخراج.

ولو ملكَ كلُّ أربعين شاةً (٢) فباعَ أحدُهما جميعَ غنَمِه بجميع غنَمِ الآخَرِ في أثناءِ الحَوْلِ انقطَعَ حولاهُما واستأنفا مِن وقْتِ المُبايعَةِ، أو باعَ أحدُهما نصْفَ غنمِه (٤) شائعًا بنصْفِ غنَم الآخَرِ كذلكَ.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) لعله في «شرح البهجة»؛ فإني لم أره في شرحي «الروض» و «البهجة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (على أن الإخراج ... إلخ) ظاهر وجيهٌ، ولم أر من يخالفه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو ملك كل أربعين شاة ... إلخ) ذكر نحوه في متن «الروض» و «شرحه» وعبارتهما: ولو كان لكل منهما أربعون فباع غنمه بغَنم صاحبه في أثناء الحول انقطع حولهما؛ لانقطاع الملك الأول اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو باع أحدهما نصف غنمه ... إلخ) قال في «العباب»: ولو تبايع اثنان شائعًا نصف أربعين بنصف مثلها، سواء أسبقت بينهما خلطة معتبرة أم لا، فعلى كل واحد فيما بقى له لتمام حول ملكه نصف شاة لانفراده بأربعينه أولًا وحصة نصفها النصف =

<sup>[</sup>۱] (أسنى المطالب) (١/ ٣٥١).

والأربعينانِ متميِّزانِ لم ينقطَعِ الحَوْلُ فيما بقِيَ لكلِّ واحدٍ منهما من أربعينِه، فإذا تمَّ حوْلُ ما بقِيَ لكلِّ منهما فهذا مالٌ ثبَتَ له الانفرادُ أولًا، والخُلطة آخرُ الحَولِ، فعلى كلِّ منهما نصْفُ شاةٍ، ثمَّ إذا مَضَى حوْلٌ مِن حينِ التَّبايعِ فعلى كلِّ رُبُعُ شاةٍ.

ولو مَلك أربعينَ شاةً ستَّة أشهر (۱) ثمَّ باعَ نصْفَها مشاعًا: لم ينقطع الحَوْلُ؛ لاستمرارِ النِّصابِ بصفةِ الانفرادِ، ثمَّ بصفةِ الاشتراكِ، فإذا مضَتْ ستَّةُ أشهرِ مِن يومِ الشِّراءِ؛ لزِمَ البائعَ نصْفُ شاةٍ لتمامِ حوْلِه، وأمَّا المشتري فإنْ أخرَجَ البائعُ نصْفَ الشَّاةِ مِن المشتري فلا شيءَ عليه؛ لنُقصانِ المَجموعِ عن نصابِ قبلَ تمام حوْلِه أو مِن غيرِه.

فإنْ قلْنا بالأصحِّ (٢) أنَّ الزَّكاةَ تتعلَّقُ بالعيْنِ، ففي انقطاعِ حوْلِ المشتري

<sup>=</sup> ولتمام حول من التبايع لما ابتاعه ربع شاة، ثمَّ لكل حول على كل واحد نصف شاة ربع لحول ملكه وربع لحول شرائه، قال في «شرحه»: ومحل قوله سواء سبقت بينهما خلطة معتبرة ما إذا لم يقع عقب الملكين على ما مر، وإلَّا لزم كل منهما ربع شاة لحول الملك وربع آخر لحول التبايع مطلقًا اهـ. وهو بمعنى ما قاله الشارح مع زيادة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولو ملك أربعين شاة ستة أشهر ... إلخ) هو بمعنى ما في متن «الروض» و «العباب»، وعبارة الثاني: وإن طرأت خلطة الشيوع في أثناء الحول لم ينقطع، فإن باع نصف أربعين غنمًا شائعًا لتمامه نصف شاة ولا زكاة على المشتري، وإن أخرج البائع زكاته من غير المال لتعلق الواجب بالعين تعلق شركة فينقص النصاب قبل تمام المشتري، قال في «شرحه»: ولا نظر لإخراج البائع نصف الشاة من غير النصاب؛ لأن ملكه النصف عاد بعد زواله كما في المجموع عن الأصحاب ... إلخ ما شرح به عبارة متن «الروض» و «شرحه»، وبه تعلم خلاصة ما أطال به شارحنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فإن قلنا بالأصح ... إلخ) معتمد.

قـولانِ، أظهرُهما عندَ العِرَاقِيِّين (١) الانقطاعُ، ومأخذُهما أنَّ إخراجَ الزَّكاةِ من مَوضعِ آخرَ يمنعُ زوالَ الملْكِ عنْ قدْرِ الزَّكاةِ، أو يفيدُ عوْدَه بعدَ الزَّوالِ.

وإنْ باعَه معينًا (٢) فإنْ ميَزَه قبلَ البيعِ أو بعدَه وأقبَضَه؛ زالَتِ الخُلطةُ إنْ كثُرَ زمنُ التَّفريقِ، فإذا خلَطَا استَأَنفَا الحَوْلَ، فإنْ قلَّ ففي انقطاعِ الحَوْلِ وجهانِ. قال الشَّيخانِ: أو فَقُهما (٣) لكلامِ الأكثرين: الانقطاعُ [١]. وإن لم يُميِّزُه لكِنْ أقبض المشتري الأربعينَ لتحصيل قبْضِ العشرين؛ لم ينقطعْ حوْلُ الباقي (٤).

ولو ملَكَ ذمِّيٌ ومسلمٌ ثمانين شاةً غُرَّةَ المُحرَّمِ، ثمَّ أَسْلَمَ الذمِّيُّ غُرَّةَ صفَرٍ؛ كان المُسلمُ كمَنِ انفرَدَ بمالِه شهرًا (٥٠)، وأصْلُ ذلكَ كلِّه أنَّ الخُلطةَ تَجعلُ مِلْكَ

<sup>(</sup>١) قوله: (أظهرهما عند العراقيين ... إلخ) معتمد على ما في شرحي «الروض» و «العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإن باعه معينًا ... إلخ) هو قسيم قوله السابق: ثمَّ باع نصفها مشاعًا ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو فقهما لكلام الأكثرين الانقطاع ... إلخ) معتمد، أخذًا من صريح قول (م ر) في «شرحه»: ولو افترقت ماشيتهما زمانًا طويلًا ولو من غير قصد ضرّ، فإن كان يسيرًا ولسم يعلما به لم يضرّ، فإن علما به وأقرّاه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قال الأذرعي وغيره ضرّ اهـ. وقال في «شرح العباب»: وخرج به «شائعًا» ما لو باع نصفها معينًا، فإن لم يميز وقبض فكالشائع، وإن ميز وقبض انقطع الحول كثر زمن التفريق أو لا، هذا ما في «الروضة» و«أصلها» و«المجموع»، واعترض بأن القبض ليس شرطًا في الانقطاع اهـ. ونحوه في «شرح الروض»، والاعتراض قوله: ولم يجيبا عنه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لم ينقطع حول الباقي) معتمد على ما تقدم عن شرحي «الروض» و «العباب»؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فكمن انفرد بشهر) أي: فيزكي عند تمام حوله الأول زكاة المنفرد، ثمَّ عند كل حول بعده زكاة الخلطة على ما سلف.

<sup>[</sup>۱] «الشرح الكبير» (۲/ ٥١٥).

المُخالطيْنِ [1] بل وملْكَ مَن خالطَهما كمالٍ واحدٍ؛ لما في خبرِ البخاريِّ [7] عن أنسٍ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَة» أي: خشية قلَّيها أو كثرتِها أو سُقوطِها.

فلو ملكَ منهما أربعين (١) فخلطا منها عشرين بمثْلِها ثمَّ خلَط كلُّ منهما العِشرينَ الباقيةَ له بمثْلِها لآخَر لا يملكُ غيْرَها، فالمجموعُ مئةٌ وعشرون، فعلَى كلِّ مِن الأوَّلينِ (٢) ثلُثُ شاةٍ، وكلِّ مِن الأخيرينِ سُدُسُها.

وخرَجَ باعتبارِ كونِ الخُلطةِ في جميعِ الحَوْلِ(٣): ما لو كانتْ في بعضِه فلا أَثَرَ لها(٤)، وبكوْنِ المالكيْنِ (٥) مِن أهلِ الوجوبِ: ما إذا كان أحدُهما ذميًّا أو مُكاتبًا(١) فلا أثَرَ للخُلطةِ معَه، بل إنْ كان نصيبُ الآخرِ نصابًا زكَّاهُ زكاةَ الانفرادِ، وإلَّا فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ مَن ليس أهلًا للوجوبِ لا يمكنُ أن يصيرَ

<sup>(</sup>١) قوله: (فلو ملك كل منهما أربعين ... إلخ) تفريع على قوله: بل وملك من خالطهما كمال واحد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فعلى كل من الأولين ... إلخ) أي: لأن ذلك قضية كون ما ذكر كالمال الواحد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وخرج اعتبار كون الخلطة في جميع الحول ... إلخ) أي: الذي زاده عقب المتن حيث كانت الخلطة في جميع الحول.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا أثر لها) أي: على المذهب الجديد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وبكون المالكين ... إلخ) أي: الذي زاده فيما مر أيضًا في جملة القيود الأربعة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ما إذا كان أحدهما ذميًّا أو مكاتبًا) أو غير ذمي بالطريق الأولى، ومثل ما لو كان أحد المالين لبيت المال أو موقوف على غير معين أو غلته أو عليه وكان سائمة، كما أفاده في «شرح العباب»، وانظر مملوك المسجد بأي شيء يلحق ولعله بالموقوف الغير المعين؛ إذ من شرط الزكاة الإسلام وهو لا يتصف به؛ فليتأمل، فإني لم أره في كلامهم.

<sup>[</sup>۲] «صحيح البخاري» (۱٤٥٠).

مالُه سببًا لتغيَّرِ زكاةِ غيْرِه، وباتِّحادِ جنسِ الماليْنِ ((): ما لو خُلِطَ جنسٌ بآخَرَ كَبَقَرٍ وغَنم فلا أثَرَ له (٢)، وببُلوغِ مَجموعِهما (٣) نصابًا: ما إذا لم يبلُغْه كما في خلْطِ تسعَة عَشَرَ بمثْلِها فلا أثَرَ له (١)، نعَمْ لو خلَطَا خمسَة عَشَرَ بمثْلِها وانفردَ أحدُهما بخمسينَ كان عليه ستَّة أثمانِ شاةٍ ونصْفُ ثُمُنٍ (٥)، وعلى الآخَرِ ثُمُنٌ ونصْفُ ثُمُن، ذكرَه في «الرَّوضةِ»[١].

وظاهرٌ أنَّ ذلكَ الخَمسينَ مثالٌ، وأنَّ ضابطَ ذلكَ أن يبلُغَ ما يملِكُ أحدُهما مِن المَخلوطِ وغيْرِه نصابًا(٢)، فلو خلطَ عشرَ شياهِ بمثْلِها وانفردَ أحدُهما بثلاثين؛ لزِمَه أربعةُ أخماسِ(٧) شاقٍ، والآخرَ خُمسُ شاقٍ.

ولا يختَصُّ حكْمُ الخُلطةِ (٨) بالإبلِ والبَقرِ والغَنَمِ، ولا بخُلطةِ الجِوارِ، بل

<sup>(</sup>١) قوله: (وباتحاد جنس المالين ... إلخ) أي: كما هو القيد الثالث في كلامه السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا أثر له) نحوه في شرح (م ر) وغيره وقال (ق ل) في «حواشي الجلال»: قال شيخنا (م ر): ولا بدَّ من كون المالين من جنس واحد فلا خلطة بين بقر وغنم، وذكره الخطيب وغيره أيضًا في خلطة الشيوع والجوار، وفيه في الشيوع نظر ظاهر فتأمله اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وببلوغ مجموعهما ... إلخ) هذا آخر القيود الأربعة التي زادها فيما سلف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا أثر له) أي: ما لم يكن ملك أحدهما نصابًا كما استدرك به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ستة أثمان شاة ونصف ثمن) أي: كما تقتضيه السنية بالنظر للمملوك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أن يبلغ ما يملكه أحدهما نصابًا) خرج بذلك ما إذا بلغه ملك جميعها، كأن كان لكل منهما شاة في مثال التسعة عشر المتقدم فإنه لا زكاة عليهما كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (لزمه أربعة أخماس ... إلخ) أي: باعتبار النسبة كما هو ظاهر مما قبله.

<sup>(</sup>٨) قوله: (ولا يختبص حكم الخلطة ... إلخ) في قوة الاعتراض على المصنف بالاقتصار مع إيهام أنها لا تتأتى الخلطة فيما ذكره الشارح.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ١٨٤).

يجري في كلِّ زَكويٍّ مِن الزُّروعِ والثِّمارِ والنُّقودِ، وفي خُلطةِ الشُّيوع وهي ما لا يتميَّزُ فيها أحدُ الماليْنِ عن الآخر، كأنْ ورِثَ جماعةٌ (١) نَخلًا مُثمرًا واقتسموا بعدَ الزهوِ (٢)؛ فيلزَمُهم زكاةُ الخُلطةِ لاشتراكهم حالةَ الوجوب، كما نقلَه الشَّيخانِ عن النَّصِّ.

وإنّما فرَضَه المُصنِّفُ (٣) في ذلكَ لغلبةِ الخُلطةِ (٤) في الماشيةِ دُونَ غيْرِها، ولأنّ خُلطةَ الجِوارِ (٥) هي الَّتي يُتوهَّمُ عدَمُ تأثيرِها في الزّكاةِ، والخُلطةُ في غيرِ الماشيةِ (١) لا تفيدُ تخفيفًا، ومَن عبَرَ بأنّها لا تفيدُ إلّا تثقيلًا فقَدْ تساهَلَ، ولعلّ مرادة ما قلْنا (٧)؛ إذ لا تثقيلَ في خلطِ [١] نصابٍ فأكثرَ بمثْلِه، وأمّا في الماشيةِ فتفيدُ تارَةً تخفيفًا عليهما كأربعينَ شاةً بمثْلِها، ففي الثّمانينَ شاةٌ واحدةٌ، وتارةً تثقيلًا عليهما كعِشرينَ بمثْلِها، ففي الأربعينَ شاةٌ، وتارةً تخفيفًا على أحدِهما تثقيلًا على أحدِهما

<sup>(</sup>١) قوله: (كأن ورث جماعة ... إلخ) مثال للخلطة في غير المواشي باعتبار خلطة الشيوع فقد جمع المثال عدم الاختصاصين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعد الزهو) أي: لأنه يشترط ثبوت الخلطة عنده كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإنَّما فرضه المصنف ... إلخ) جواب عن ذلك الاعتراض.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لغلبة الخلطة ... إلخ) جواب عن تخصيص المصنف الماشية بالذكر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولأن خلطة الجوار ... إلخ) جواب عن تخصيصه خلطة الجوار كذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (والخلطة في غير الماشية ... إلخ) راجع للأول أيضًا، فكان الأولى تقديمه على قوله: «ولأن خلطة ... إلخ» إلَّا أنه راعى طول الكلام عليه واستتباعه، لكن كان يمكنه أن يبتدئ بقوله: «ولأن خلطة الجوار ... إلخ» فيكون من اللف المشوش؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٧) قوله: (ولعل مراده ما قلنا) أي: فيكون الحصر في كلامه إضافيًا بالنسبة لإفادة التخفيف.

<sup>[</sup>١] في (ش): «خلطة».

وتثقيلًا على الآخَرِ كأربعينَ بعِشـرينَ، ففي السِّتِّين شـاةٌ واحدةٌ، وتارةً لا تفيدُ شيئًا من ذلكَ كمئةٍ بمئةٍ، ففي المِئتيْن شاتانِ.

وهل لوَليِّ الطِّفلِ(١) ونحْوِه خلْطُ مالِه بمالِ غيْرِه؟ فيه نظَرٌ، ويحتملُ الجَوازَ حيثُ لا يؤثِّرُ ذلك، وعليه فلو خلَطَ فهَلْ حيثُ يؤثِّرُ ذلك، وعليه فلو خلَطَ فهَلْ يُعتدُّ بالخَلْطِ وإن أثِمَ به، أو لا يُعتدُّ به (٢)؟ فيه نظرٌ فليُراجعْ.

وإنَّما يُزكَّيانِ زكاةَ الواحدِ في خُلطةِ الجِوارِ بشرائطَ، ففي الماشيةِ: (بَسَبْعَةِ<sup>[1]</sup> شَرَائِطَ) ثمَّ أبدَلَ مِن الجارِّ والمَجرورِ:

- (١) (إِذَا كَانَ المُرَاحُ) بِضمِّ الميم: مأوى الماشيةِ ليلًا (وَاحِدًا)،
- (٢) ( وَالمَسْرَحُ ) وهو ما تجتمعُ فيه [٦] ثمَّ تُساقُ إلى المَرْعى ( وَاحِدًا ) ،
- (٣) (وَالمَرْعَى) أي: المَرتعُ (وَاحِدًا) وكذا الطَّريقُ بينَه وبينَ المَسرح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهل لولي الطفل ... إلخ) الذي يؤخذ من (ع ش) على (م ر) أن الحكم منوط بالمصلحة قياسًا على مسألة الإسامة، فلو اقتضت المصلحة الخلطة وإن كان فيها تثقيلًا صحت، أو اقتضت عدمها لم تصح وإن اقتضت تخفيفًا، وأما خصوص التخفيف حيث لم يعارضه شيء ففرد من أفراد المصلحة لا أنها منحصرة فيه، وحينتذ ففي عبارة الشارح إيهام لا يخفى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لا يعتد به ... إلخ) الظاهر أن هذا هو المعتمد قياسًا على ما ذكره (م ر) في الإسامة وعبارته: «قال الأذرعي: لو كان الأحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل اهد. وظاهر عدم الاعتداد بها حينئذ لتعديه بفعلها» اهد. وقد أحال (ع ش) المسألة المتقدمة على ما في الإسامة؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «المعتمد أنَّ مناط الحكم المصلحة ولو أفادت الخلطة تثقيلاً. (مج).

<sup>[</sup>٢] في (ش)، (ص): (بسبع). وفي (م): (سبع).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (أي: هذا لغة، وأما في الاصطلاح: هو ما تسرح فيه الماشية أي: ترعى فيه. (م ج)).

(٤) (وَالفَحْلُ وَاحِدًا(١)) سواءٌ كان مملوكًا لأحدِهما، أم مُشتَركًا، أم مُستركًا، أم مُستعارًا، نَعَمْ إنِ اختلَفَ(٢) نوعُ الماشية كضَانٍ ومَعزٍ؛ لم يَضرَّ اختلافُه(٣) للضَّرورةِ(١)، جزَمَ(٥) به في «شرح المُهذَّبِ»[١].

(٥) (وَالمَشْرَبُ) أي: موضعُ شُرْبِها من نَهرِ أو عَينِ أو بئرِ أو حوضٍ (وَالمَشْرَبُ) أي: موضعُ شُرْبِها من نَهرِ أو عَينِ أو بئرِ أو حوضٍ (وَاحِدًا)، وكذا المَكانُ الَّذي تُوقَفُ فيه عندَ إرادةِ شُرْبِها، والذي تُنحَّى إليه ليشربَ غيرُها، والآنيةُ الَّتى تُسقى فيها والدَّلُو.

(٦) (وَالْحَالِبُ(١) وَاحِدًا ١٦) وكذا الرَّاعي، بخلافِ الجازِّ وآلة الجَزِّ، وقيل:

(١) قوله: (والفحل واحدًا ... إلخ) معنى وحدته واتحاده أن لا يختص به أحد المالين بل يكون مرسلًا في الماشية وإن تعدد كما سيأتي في الشرح.

(٢) قوله: (نعم إن اختلف ... إلخ) قال في «المجموع»: واشتراط اتحاده هو فيما إذا أمكن بأن اتحد نوع ماشيته فلو كان مال أحدهما ضأتًا والآخر معزًا خلطهما ولكل فحل يطرق ماشيته صحت الخلطة اتفاقًا لتعذرها في الفحل.

(٣) قوله: (لم يضر اختلافه) أي: اختصاصه بأحد المالين.

- (٤) قوله: (بالضرورة) أي: تعذر نزوه على غير نوعه عادةً، والحاصل أن اختصاص الفحل مضرّ، إلَّا إن اختلف النوع فلا يضر؛ لتعذر طروقه للنوع الآخر عادةً، فليتأمل.
- (٥) قوله: (جزم به في شرح المهذب) قد علمت عبارته فيما تقدم، ووافقه (م ر) وغيره عليه فهو المعتمد.

## (٦) قوله: (والحالب واحد ... إلخ) ضعيف.

[1] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٢٤).

[٢] في هامش (ه): «والحالب واحدًا، هذا على قولٍ مرجوح لمخالفة الشيخين به؛ لأنَّ ما اتَّفق عليه الشيخان فهو المعتمد لا سيَّما وافقهما ابن حجر و (م ر) وغيرهما، والعجب من الشَّارح كيف يحكيه به قبل. (م ج)».

- كِنَابُ الْرَكَاءُ

لا يُشتَرطُ(١) أنْ يكونَ الحالبُ واحدًا، وصحَّحَه الشَّيخانِ[١].

(٧) (وَمَوْضِعُ الحَلْبِ (٢) وَاحِدًا) بخلافِ الإناءِ الَّذي يُحلبُ فيه، فيجوزُ ألَّا يكوَن واحدًا (٢)، فلو افترقت ماشيتُهما (٤) في شيءٍ ممَّا ذُكِرَ زمانًا يؤثِّرُ في علْفِ السَّائمةِ ولو بلا قصْدٍ، أو يسيرًا بقصْدٍ ولو مِن أحدِهما أو علما أو أحدهما حكما بحثه الأَذْرَعِيُ - بتفرُّقهما وأقرَّاه؛ ارتفعَتِ الخُلطةُ، وإن لم يُؤثِّر ارتفاعُها في انقطاعِ حوْلِ النِّصابِ، فمَنْ كان نصيبُه نصابًا زكَّاه لتمامِ حوْلِه مِن يومِ ملكه لا من يومِ ارتفاعِها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقيل: لا يشترط ... إلخ) هذا هو المعتمد وفاقًا للشيخين وشيخي (مر) ورحجر)، ومن العجب حكاية الشارح له به (قيل مع اتفاق هؤ لاء الشيوخ عليه، وقد يقال: إنه لم يُرد بقوله: «وقيل» تضعيفه بقرينة قوله: «وصححه الشيخان»؛ إذ من المشهور أن ما اتفقا عليه هو معتمد المذهب اتفاق من بعدهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وموضع الحلب) أي: المكان الذي تكون فيه الماشية وقت حلبها، ويقال: محلب بفتح الميم، والحلب بفتح اللام، وحكي سكونها مصدر، وما ذكر من اشتراط اتحاده هو المعتمد، وإن قال النووي في «تهذيبه»: إنه لا يشترط بلا خلاف، واعتمده البلقيني فقد قال الإسنوي: إنه عجيب، وغيره أنه سهو، وقد يطلق الحلب على اللبن، ويقال لمحله محلب بكسر الميم، وليس مرادًا هنا؛ لعدم اشتراط اتحاده كما سيأتي كما أفاده في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيجوز أن لا يكون واحدًا) أي: كما لا يشترط اتحاد آلة الجز وموضع الإنزاء ولا خلط الصوف واللبن، قال في «شرح العباب»: بل يحرم خلط اللبن للربا؛ لأن أحدهما قد يكون أكثر، وفارق اتفاقهم على حل خلط المسافرين أزوادهم وإن كان بعضهم أكولًا لاعتياد المسامحة، بخلافه فيما نحن فيه اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلو افترقت ماشيتهما ... إلخ) معتمد كما تقدم نقله عن شرح (م ر).

<sup>[1] «</sup>الشرح الكبير» (٢/ ٥٠٥)، و «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٢٣٦).

وفي الزُّروع والثِّمارِ (١) بشرائطَ:

- (١) أنْ يكونَ الحائطُ واحدًا(٢)،
  - (٢) والمُتعهِّدُ<sup>(٣)</sup> واحدًا،
  - (٣) والحافِظُ واحدًا<sup>(٤)</sup>،
  - (٤) والجَذَّاذُ (٥) واحدًا،
  - (٥) والحَصَّادُ(١) واحدًا،
    - (٦) والجَمَّالُ واحدًا،
  - (٧) والمُلقحُ واحدًا(<sup>٧)</sup>،

(١) قوله: (وفي الزروع والثمار ... إلخ) عطف على قوله السابق: «ففي الماشية سبع شرائط ... إلىخ» (وفي الزروع والثمار) أي: على الأظهر، والثاني وهو القديم لا تؤثر مطلقًا؛ لأن المواشي فيها أوقاص فالخلطة فيها تنفع المالك تارة والمستحقين أخرى، ولا وقص في غير المواشى.

- (٢) قوله: (الحائط واحدًا) قال في «المهمات»: «وصورة ذلك أن يكون لكل واحد صف نخيل أو زرع في حائط» ولفظ الصف بالصاد المفتوحة والفاء، أو بالمكسورة والنون والفاء، قال في المهمات: وهو أحسن اهـ.
- (٣) قوله: (والمتعهد) أي: للشجر بالسقية، وانظر هل يشترط اتحاد جهة التعهد بأن تكون في جميع المالين بالمساقاة أو الإجارة مثلًا أو لا يشترط؟ فليتدبر.
  - (٤) قوله: (والحافظ واحدًا) أي: وهو المسمى بالناطور، بالمهملة أشهر من المعجمة.
    - (٥) قوله: (والجذاذ) أي: للثمر.
- (٦) قوله: (والحصاد) أي: للزرع والحمَّال الذي يحملها لموضع التجفيف أو الحَصَاد؛ لأن وجوب إخراج الزكاة إنَّما يكون بعدهما.
- (٧) قوله: (والملقح واحدًا) أي: كما صرح به في «الكفاية» وإن كان قد يدخل في المتعهد وهو عائد للثمر كما هو ظاهر.

- كِنَاكِ الْوَكَافِ -

- (A) والحَرَّاثُ واحدًا(١)،
- (٩) والماءُ الَّذي يُسقى به (٢) واحدًا،
  - (١٠) واللقَّاطُ (٣) واحدًا،
- (١١) وموضعُ تجفيفِ الثِّمارِ (١) واحدًا،
- (١٢) وموضع تصفية الجنطة (٥) واحدًا.

## وفي أموالِ التِّجارةِ بشرائطِ(١٠):

(١) أَنْ يكونَ الدُّكانُ<sup>(٧)</sup> واحدًا،

(١) قوله: (والحراث واحدًا) هذا عائد للزروع، وانظر هل يشترط اتحاد آلة الحرث والثيران أو لا؟ وقياس آلة الجز في الماشية أنه لا يشترط؛ فليراجع.

- (٢) قوله: (والماء الذي يسقى به ... إلخ) هذا عائد لهما.
- (٣) قوله: (واللقاط) أي: كما صرح به في «الكفاية» وهو الذي يلتقط الثمار أو السنابل، فهو أيضًا عائد لهما.
- (٤) قوله: (وموضع تجفيف الثمار) أي: ويقال له الجرين. وقال الثعالبي: هو للزبيب خاصة، والمربد بكسر الميم للثمر.
- (٥) قوله: (وموضع تصفية الحنطة) أي: ويقال له البيدر، وزاد في متن «العباب»: المكيل والمكيال، ونحوه في «التحفة» وشرح (مر)، وفي «شرح المهذب»: «والكيال والحمال والمتعهد وجذاذ النخل وغير ذلك» كما نقله عنه في «المهمات»، والحاصل أن الشارح ذكر اثني عشر شرطًا بالنظر لمجموع الزروع والثمار، وأما بالنظر لكل على حدته فتسعة كما يعرف بالتأمل؛ إذ ستة منها لا بدَّ من اتحادها في كل منهما وهي الثلاثة الأول والحمال والماء واللقاط، وثلاثة تختص بالثمر وهي: الجذاذ والملقح وموضع تجفيفها المسمى بالجرين، وثلاثة تختص بالزروع وهي: الحاداث وموضع تصفية الحنطة مثلًا وهو المسمى بالبيدر كما سلف.
- (٦) قوله: (وفي أموال التجارة بشرائط ... إلخ) أي: عشر على ما ذكره تبعًا للعباب وغيره أخذًا من مجموع كلام «شرح المهذب» و «الكفاية» و «الجواهر» وغيرها.
  - (٧) قوله: (بأن يكون الدكان ... إلخ) أي: بأن كانا يبيعان فيه.

- (٢) ومكانُ الحفظِ(١) واحدًا، وإنْ كان مالُ كلِّ منهما بزاويةٍ(١)،
  - (٣) والميزانُ واحدًا<sup>(٣)</sup>،
    - (٤) والوزَّانُ واحدًا،
  - (٥) والمكيالُ[١] واحدًا،
    - (٦) والجَمَّالُ واحدًا،
  - (٧) والحارسُ (١) واحدًا،
  - (٨) والمُطالبُ بالأموالِ واحدًا،
    - (٩) والنَّقادُ<sup>(٥)</sup> واحدًا،
    - (۱۰) والمُنادي(١) واحدًا.

## وفي النُّقودِ بشرائطَ:

- (١) أَنْ يكونَ الصُّندوقُ واحدًا،
  - (٢) والحارش واحدًا.

وليس المُرادُ(٧) أنَّ كلَّ واحدٍ مِن المذكوراتِ يُعتبَرُ كونُه واحدًا بالذَّاتِ، بل ألَّ يختصَّ مالُ واحدٍ منهما بشيءٍ منها، ولا يَضرُّ التَّعدُّدُ حينئذِ.

- (١) قوله: (ومكان الحفظ) أي: وهو المسمى بالمخزن، والحاصل في العرف.
  - (٢) قوله: (بزاوية) أي: لا بخزانة يختص بها كل منهما كما هو ظاهر.
    - (٣) قوله: (والميزان واحد) أي: إن كانا يتجران فيما يوزن.
  - (٤) قوله: (والحارس) أي: إن كانا يتجران في الزرع وكذا فيما بعده.
    - (٥) قوله: (والنقاد) أي: وهو المسمى بالصيرفي كما هو ظاهر.
      - (٦) قوله: (والمنادي) أي: على السلعة لتباع.
  - (٧) قوله: (وليس المراد ... إلخ) معتمد كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة.

<sup>[1]</sup> في (ش): «والكيال».

فَرْعٌ: لو كان عندَه ودائعُ لا تبلُغُ كلَّ واحدةٍ منها نصابًا، فجعَلَها في صندوقٍ واحدٍ جميعَ الحَوْلِ، فهل يثبُتُ حُكْمُ الخُلطةِ؟

فيه نَظَرٌ، والظَّاهر الثُّبوتُ(١) لانطباقِ ضابطِها.

ونيَّةُ الخُلطةِ لا تُشتَرطُ، ثمَّ حيثُ ثبتَتِ الخُلطةُ (٢) فللسَّاعي أن يأخُذَ الواجبَ (٢) أو بعضَه مِن مالِ أحدِهما دُونَ الآخرِ، وإذا أَخَذَ (٤) رجَعَ المأخوذُ منه على الآخرِ بقدر حصَّتِه مِن مجموعِ الماليْنِ، مِثْلًا في المِثليِّ، وقيمةً في المُتقوَّمِ، فلو خلطاً عشرين شاةً بمثْلِها وانتزَعَ السَّاعي مِن أحدِهما شاةً رجَعَ

تنبيه: قال في «شرح العباب»: قد صرح صاحب «الحاوي الصغير» وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو الصلاح في الثمر، ومرادهم خلطة الشيوع، أما خلطة المجاورة فلا بدَّ منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج منه، بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي يسقى والحراث وملقح النخل والجذاذ والجرين ونحو ذلك مما مر. وقال في «التحفة» بعد أن ذكر نحوه ما نصه: «والحاصل أن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كالزهو في الثمر، كذا في الحاوي وفروعه، ومرادهم خلطة الشيوع، أما خلطة المجاورة فلا بدَّ منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في نحو الماء والجرين» اهه. ويؤخذ نحوه من شرح (م ر).

<sup>(</sup>١) قوله: (والظاهر الثبوت ... إلخ) معتمد كما يؤخذ من إطلاق شرح (م ر) و «التحفة» و «شرح الروض» وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثمَّ حيث تثبت الخلطة ... إلخ) أي: خلطة الشيوع أو المجاورة سواء أفادت تخفيفًا أو لا، سواء كانت في المواشي أو غيرها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فللساعي أن يأخذ الواجب ... إلخ) أي: وإن لم يضطر إليه كما صرح به (م ر) في «شرحه»، وإليه أشار الشارح بقوله: «والساعي ... إلخ».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإذا أخذ) أي: الواجب من غير زيادة عليه، بقرينة قوله فيما يأتي: فلو أخذ الساعي زيادة من أحدهما ... إلخ.

على الآخرِ بنصْفِ قيمتِهما(١) لا بنصْفِ شاةٍ؛ لأنَّها ليسَتْ مثليَّة، أو أربعينَ مِن الآخرِ اللهُ وَالْبَعِين ومُسنَّةً مِن الآخرِ الأربعين ومُسنَّةً مِن الآخرِ الأربعين ومُسنَّةً مِن الآخرِ اللهُ وَجَعَ الأُوَّلُ بثلاثةٍ أَسباعٍ قيمةِ التَّبيعِ(١)، والآخَرُ بأربعةِ أَسباعٍ قيمةِ المُسِنَّةِ، فلو عكسَ (١) انعكسَ الحُكمُ (١)، قاله الرَّافِعِيُّ [١] كالإمام وغيره.

(١) قوله: (رجع بنصف قيمتها ... إلخ) معتمد.

(٢) قوله: (رجع الأول بأربعة أسباع قيمة التبيع) معتمد.

(٣) قوله: (فلو عكس) أي: بأن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين.

(٤) قوله: (انعكس الحكم) أي: فيرجع ذو المسنة بثلاثة أسباع قيمتها، وذو التبيع بأربعة أسباع قيمته؛ وذلك لأنهما واجبان عليهما بنسبة ماليهما على ذي الأربعين أربعة أسباعهما، وعلى الآخر ثلاثة أسباعهما اهد. وهو قول مرجوح بل منكر. قال ابن الصلاح: ما قاله الإمام من إشاعة الواجب في هذه الصورة عليهما خطأ على المذهب، ولا أصل له بل الوجه القطع بأن على صاحب الأربعين مسنة والثلاثين تبيع فلا تراجع؛ وذلك لأن الخلطة لم توجب الشيوع في نفس المال ولذا لم يحتاجا للقسمة عند الافتراق فكيف توجب الشيوع في الزكاة الواجبة عليهما، وصيرورتهما كالمال الواحد إنَّما هو في أصل الزكاة وقدرها وأدائها، ولا ينافي ذلك ما لو أخذ الساعي الواجب وهو ثلاث شياه مثلًا ممن له الثلث فإنه يرجع بقيمة ثلثيها لا بقيمة شاتين الواجب وهو ثلاث شياه مع إجزاء كل منها عن كل من أجزاء المالين فلزم وقوع الثلاثة عن الكل؛ إذ لا مرجح لتخصيص أحد المالين بخلاف ما نحن فيه لتمييز واجب كل منهما فلا موجب للشيوع فيه، وكذا يقال في المثل السابقة اهد. ووافقه عليه في «المجموع»، واعتمده في «التحفة» و «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] في (ش): الأخير.

<sup>[</sup>٢] «الشرح الكبير» (٢/ ٥٠٩).

قال في «الرَّوضةِ»[1]: وأنكرَ عليهم بنصِّ الشَّافعيِّ أنَّه لوِ استوَتْ غنماهما وواجبُها شاتانِ، وأُخذَ مِن غنمِ كلِّ واحدٍ شاةٌ، واختلفَتْ قيمتُها فلا تراجعَ إذ لم يُؤخَذْ مِن كلِّ إلَّا واجبُه لوِ انفردَ، قال: وهو الظَّاهرُ(١) في الدَّليل فليُعتمَد.

وقال في «شرح المُهذَّبِ»[٢]: وبه صرَّحَ العِرَاقِيُّون أيضًا.

هذا في خُلطةِ الجِوارِ، أما خُلطةُ الشُّيوعِ فقال في «الرَّوضةِ»[17] كأصْلِها: إنْ كان الواجبُ مِن جنسِ المالِ فأخَذَه السَّاعي منه؛ فلا تراجعَ، وإنْ كان مِن غيرِه كان الواجبُ مِن جنسِ المالِ فأخَذَه السَّاعي منه؛ فلا تراجعَ وإنْ كان مِن غيرِه كالشَّاةِ فيما دُونَ حَمْسٍ وعشرين مِن الإبلِ رجَعَ المأخوذُ منه على صاحبِه بنصْفِ قيمتِها(٢)، فلو كان بينَهما فأخَذَ منْ كلِّ شاةً تراجَعَا(١٥)(٤)، فإنْ تساوَتِ القيمتانِ خرجَ على (٥) أقوالِ التَّقاصِّ (٤١). انتهى.

(١) قوله: (قال: وهو الظاهر) معتمد.

(٢) قوله: (بنصف قيمتها) أي: لا بقيمة نصفها، خلافًا للزركشي؛ لئلا يلزم الإجحاف بالمأخوذ منه الشاة؛ إذ هو أقل من نصف القيمة، لما فيه من التشقيص كما نبَّه عليه في «المجموع»، واعتمده في «شرح العباب».

- (٣) قوله: (تراجعا ... إلخ) ضعيف على ما في «شرح العباب».
- (٤) قوله: (تراجعا) أي: إن اختلفت القيمة، وإلَّا تقاصًا، وهذا ما عليه صاحب «العباب» أخذًا مما ذكره الشمس الجَوجَري في «شرح الإرشاد»، وهو غفلة عما صرح به في «المجموع» كما نبَّه عليه في «شرح العباب».
- (٥) قوله: (على أقوال التقاص) أي: والمرجح منها إجزاؤه فلا تراجع حينئذٍ، وقد علمت ما فيه.

<sup>[</sup>١] ﴿رُوضُةُ الطَّالْبِينِ﴾ (٢/ ١٧٥).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٢٤).

<sup>[</sup>٣] (روضة الطالبين) (٢/ ١٧٦).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): ﴿أَي: النصف في مقابلة النصف،

ويُؤخَذُ<sup>(1)</sup> ممَّا تقدَّمَ عنِ «الرَّوضةِ» أنَّه لا تراجعَ في هذا المثالِ ونحْوِه، وصرَّحَ<sup>(۲)</sup> به في «شرحِ المُهذَّبِ»<sup>[1]</sup>، وما ذكرَه<sup>(۳)</sup> في الشِّقِ الأوَّلِ<sup>(1)</sup> مِن أنَّه لا تراجع قال ابنُ الرِّفعةِ [<sup>11</sup>: ليس كذلك<sup>(0)</sup>، بل يُتصوَّرُ فيما إذا كان بينَهما أربعون شاةً<sup>(1)</sup> لأحدِهما في عِشرينَ منها نصْفُها (۱) وفي العِشرينَ الأخرى نصْفُها وربُعُها (۱)، وقي منها أخذَتْ مِن العِشرينَ المُربَّعةِ (۱) رجَعَ (۱) صاحبُ

<sup>(</sup>١) قوله: (ويؤخذ مما تقدم عن «الروضة» ... إلخ) معتمد على ما ذكره في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وصرح به في شرح المهذب) أي: حيث قال فيه وتبعه القَمولي وغيره، وهذا بناء على ما مرّ عن الإمام وغيره، وعلى الأصح المنصوص لا تراجع كما سبق اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وما ذكراه ... إلخ) يعني النووي والرافعي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الشق الأول) أي: وهو ما إذا كان الواجب من جنس المال في خلطة الشيوع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال ابن الرفعة: ليس كذلك ... إلخ) ذكره في متن «العباب» بالمعنى، ونبّه شارحه على أنه كلام ابن الرّفعة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بينهما أربعون شاة) أي: متميز كل عشرين منها حتى يتأتى الأخذ من هذه العشرين تارة ومن تلك تارة أخرى.

<sup>(</sup>٧) قوله: (في عشرين منها نصفها) أي: على سبيل الشيوع.

<sup>(</sup>٨) قوله: (وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها) أي: شيوعًا كذلك.

<sup>(</sup>٩) قوله: (من العشرين المربعة) أي: التي ثلاثة أرباعها لأحدهما والربع الباقي للآخر.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (رجع صاحب الأكثر بنصف درهم) أي: لأن واجبه خمسة أثمان فيرجع على صاحب الأقل بثُمُن قيمة شاة، وهو في المثال المذكور نصف درهم ليكون المأخوذ من صاحب الأول ثلاثة أثمان شاة كما هو واجبه.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٤٩).

<sup>[</sup>٢] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٥/ ٣٤٩).

الأكثرِ على الآخرِ بنصْفِ درهم [1]، أو مِن الأخرى (() رجَعَ (() صاحبُ الأقلِّ على الآخرِ بنصْفِ درهم [1]، فلو أخَذَ السَّاعي (() زيادة (() مِن أحدِهما كأنْ أَخَذَ منه شاة زائدة (() أو كريمة (()) فإنْ أُخذَ ذلكَ ظُلمًا لم يرجِعْ على صاحبِه إلاّ بحصَّةِ الواجبِ دُونَ حصَّةِ المأخوذِ؛ إذِ المَظلومُ إنَّما يرجِعُ على ظالِمِه، فإنْ بقِي المأخوذُ في يدِه استردً (()) وإلا (() استردً الفضْلَ والفَرضُ ساقطٌ (())،

- (٤) قوله: (زيادة) أي: في العدد أو الصفة.
- (٥) قوله: (كأن أخذ شاة زائدة) هذا راجع لزيادة العدد.
  - (٦) قوله: (أو كريمة) هذا راجع لزيادة الصفة.
- (٧) قوله: (استرد) ظاهر حتى في صورة زيادة العدد ولعل وجهه كون أخذه على جهة الظلم فيسترد تنكيلًا عليه ليعطى الواجب بالاختيار.
  - (A) قوله: (وإلا) أي: وأن لا يبقى بأن استرد الزائد ولو ببدله.
- (٩) قوله: (والفرض ساقط) أي: يأخذ الساعي له وإن كان مع الزيادة ظلمًا؛ لتعذر رجوعه حينتذِ، قال في «المجموع»: وهذا كله متفق عليه.

<sup>(</sup>١) قوله: (أو من الأخرى) أي: التي بينهما نصفين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم) أي: لأنه دفع أربعة أثمان شاة، وواجبه ثلاثة أثمان فقط، فيرجع بثمن قيمة الشاة وهو في المثال المذكور نصف درهم، ولذلك قال في «العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح: فللدافع الرجوع على شريكه بنصف درهم وهو قيمة ثمن شاة اه. وقد فصل شارحه بنحو ما ذكره الشارح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فلو أخذ الساعي ... إلخ) هذا بحسب المعنى في مقابلة قوله فيما تقدم: وإذا أخذ الواجب فقط فلو أخذ ... إلخ.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: لأنَّ القيمة موزعة على العشرين المأخوذة منها وإن كانت الشاة من الأربعين لكن عشرين منها مميزة بصفة بأن كانت بيضاء مثلًا أي: فلصاحب الأكثر ثلاثة أرباع بثلاث دراهم وهى ستة أصناف وواجبه خمسة فقط، فيرجع بنصف درهم على صاحب الأقل. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: لأنَّ العشرة فيها درهمان بأربعة أنصاف وواجبه ثلاثة أنصاف لتوزيع قيمة الشاة الأربعة فيرجع بنصف درهم. (تقرير مج)».

وإنْ أخلَه بتأويل (١) كأنْ أخَذَ القيمةَ تقليدًا للحَنفيِّ وأُخَذَ الكُبري مِن السِّخالِ تقليدًا للمالكيِّ، رَجَعَ على صاحبِه بحصَّةِ المأخوذِ؛ لأنَّه مجتهدٌ فيه (٢).

ولو تنازَعا(٣) في قيمةِ المأخوذِ ولا بينةٌ وتعذَّرَ معرفتُها، فالقولُ قولُ المَرجوعِ عليه (١) بيمينِه، وحيثُ ثبَتَ الرُّجوعُ فلا فرْقَ (٥) فيه بينَ أن يأذَنَ الشَّريكُ في الدَّفعِ وألا يأذَنَ كما يُؤخذُ من كلامِ الإمامِ، وجَرى عليه الجُرْجَانِيُّ وابنُ الأستاذِ، واعتمَدَه الزَّرْكَشِيُّ لإذنِ الشَّرع فيه.

نعَمْ، نقلَ الزَّرْكَشِيُّ عن بعضِهم فيما إذا لم يأذَنِ الشَّريكُ تقييدَه بالإخراجِ مِن المشتركِ (١)، ومن ذلكَ يُستفادُ أنَّ نيَّةَ أحدِهما تُغني (١) عن نيَّةِ الآخرِ، وعلى هذا فقولُ الإمامِ والرَّافِعِيِّ [١]: مَن أدَّى حقًّا على غيْرِه يحتاجُ للنيَّةِ بغيرِ إذنِه لا يسقطُ عنه محلَّه في غير الخُلطةِ (٨).

<sup>(</sup>١) قوله: (وإن أخذه بتأويل ... إلخ) معتمد على ما في شرح «الروض» و «العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي: فنظر فيه لاعتقاده دون اعتقاد المأخوذ منه، قال في «شرح العباب»: ولا نظر كما اقتضاه كلامهم، لاعتقاد الشافعي المأخوذ منه بقاء الزكاة في ذمته؛ لأن هذا الاعتقاد غير صحيح، بل من اعتقاد الشافعي الإجزاء في هذه الصورة كما تقرر اه...

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو تنازعا ... إلخ) معتمد على ما في شرحَي (م ر) و «العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (فالقول قول المرجوع عليه ... إلخ) أي: لأنه غارم، فيحلف على القاعدة ويصدق اتفاقًا، قاله في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وحيث بت الرجوع فلا فرق ... إلخ) اعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٦) قوله: (تقييده بالإخراج من المشترك) هذا هو المعتمد كما صرح به (م ر) في «شرحه» وإن خالف فيه العلامة في «التحفة» و «شرح العباب».

<sup>(</sup>٧) قوله: (أن نية أحدهما تغنى) معتمد كما جرى عليه (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٨) قوله: (محله في غير الخلطة ... إلخ) معتمد على ما في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] «الشرح الكبير» (٢/ ١١٥).

## (فَصُلُّ)

(وَنِصَابُ الذَّهَبِ<sup>[1]</sup>) مضروبًا كان أو لا<sup>(1)</sup> (عِشْرُونُ مِثْقَالًا) خالصَةٌ (<sup>۲)</sup> بوزنِ مكَّة (<sup>۳)</sup> تحديدًا، وإنْ لم يُساوِ نصابَ الفِضَّة (<sup>۱)</sup> لرداءتِه، فلو نقَصَ حبَّةٌ أو في بعضِ المَوازينِ دُونَ بعضِ فلا زكاة (<sup>۵)</sup>، والمثقالُ اثنانِ وسبعون شعيرةً (<sup>1)</sup> معتدلةً لم تقشر وقطعَ من طرفَيْها ما دقَّ وطالَ.

(وَفِيه) أي: النِّصابِ (رُبُعُ العُشْرِ، وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ) روى أبو داودَ[٢]

<sup>(</sup>۱) قوله: (مضروبًا أو لا ... إلى ) ويطلق النقد على كل منهما، وقد يخص بالمضروب كما هو أحد إطلاقيه كالناقص أيضًا، والأصل في الباب قبل الإجماع مع ما يأتي: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْمَضَلَة ﴾، والكنز عند جمه ور العلماء: ما لم تؤد زكاته، وزعم ابن جرير أن الكنز في الآية: ما لم ينفق منه في الغزو، وابن داود أنه الدفن، وهو غلط، والصواب ما مركما في «شرح المهذب»، وهما من أشرف نعم الله على عباده؛ إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق؛ لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خُلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس، قاله (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) **قوله**: (خالصة) أي: ولو في ضمن غيرها من المخلوط به، فالمراد أن يبلغ الخالص ذلك كما سيأتي في الشرح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بوزن مكة) أي: لخبر: «المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن لم يساو نصاب الفضة ... إلخ) أي: كما هو مفهوم من إطلاق (م ر) وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فلا زكاة) أي: وإن راج رواج التام، كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (والمثقال اثنان وسبعون شعيرة) أي: ولم يختلف جاهلية ولا إسلامًا.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): ﴿والأصل في ذلك: ﴿وَالَّذِينَ يَكُفِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَدَةَ ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية، والمراد بالكنز: قيل الدفن في الأرض، وقيل: عدم إعطاء الزكاة، وهو المعتمد. (تقرير مج)». [٢] «سنن أبي داود» (١٥٧٣).

بإسنادٍ صَحيحٍ خبرَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارِ(١)».

(وَ) تجبُ الزَّكَاةُ (فِيمَا زَادَ) على العِشرينَ مثقالًا (بِحِسَابِهِ) أي: باعتبارِ حسابِه مِن العِشرينَ ونسبتِه منها من حيثُ واجبُه بأنْ تكونَ نسبةُ المُخرَجِ عليه منه كنسبةِ المُخرَجِ على العِشرينَ منها، وهو رُبُعُ العُشْرِ، ففي خمسةٍ وعِشرينَ مثقالًا خمسةُ أثمانِ مثقالًا مثقالًا خمسة أثمانِ مثقالًا مُخرَدِ بخلافِ هناك.

(وَنِصَابُ الوَرِقِ) وهو الفِضَّةُ (مِئَتَا دِرْهَمٍ) خالصةٌ بوزنِ مكَّة تحديدًا، والدِّرهمُ خمسونَ شُعيرةً وخُمسا شُعيرةٍ بالصِّفةِ السَّابقةِ (٢)، وهو ستةُ دوانقَ (٤)، والدَّانقُ ثمانِ شُعيراتٍ وخُمسا شُعيرةٍ (٥)، ومتى زِيد عليه ثلاثةُ أسباعِه (١) كان

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي عشرين نصف دينار) قال شيخ الإسلام: «ونصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع»، قال (م ر): «ومراده بالأشرفي فيما يظهر القايِتبايي، وبه يُعلم النصاب بما على وزنه من المعاملة الحادثة الآن» اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خمسة أثمان مثقال ... إلخ) أي: لأن واجب العشرين أربعة أثمان، وواجب الخمسة ثُمُن كما يعرف بالتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالصفة السابقة) أي: وهو الاعتدال وعدم القشر وقطع ما دق وطال من طرفها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو سنة دوانق ... إلخ) من عطف العلة على المعلول، ولو قال: (إذ هو سنة ... إلخ) لكان أظهر؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ثمان شعيرات وخمسا شعيرة ... إلخ) أي: فإذا ضربت الست في الثمانية بلغت ثمانية وأربعون، وفي الخمسين بلغت اثني عشر خمسًا وهي شعيرتان وخمسان، فالجملة خمسون شعيرة وخمسان.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ثلاثة أسباعه) أي: وهي واحد وعشرون وثلاثة أخماس شبعيرة؛ إذ كل سُبُع درهم سبع شعيرات وخُمسين التي هي قدر المثقال. الدرهم بلغت اثنين وسبعين وهو قدر المثقال.

مِثقالًا، ومتى نقَصَ مِن المِثقالِ ثلاثةُ أعشارِه (١) كان درهمًا، فكلُّ عشرةِ دراهمَ (١) سبعةُ مثاقيلَ، وكلُّ عشرةِ مثاقيلَ (٣) أربعَةَ عشَرَ درهمًا وسُبُعانِ.

(وَفِيهَا [1]) أي: المِئتيْنِ (رُبُعُ العُشْرِ، وَهِيَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) روى الشَّيخانِ [7]: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ»، وروى البخاريُّ [٢] في خبَرِ أنسٍ: «وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْر».

والرِّقَّةُ والوَرِقُ: الفِضَّةُ، والهاءُ عوضٌ مِن الواوِ.

والأُوقيَّةُ بضمِّ الهمزةِ وتشديدِ الياءِ: أربعون درهمًا بالنُّصوصِ المشهورةِ والإجماع، قاله النَّوَوِيُّ<sup>[1]</sup>.

والدِّرهمُ: ستَّةُ دوانقَ كما تقدَّمَ، وفيه إشكالٌ (١)؛ لأنَّ التَّعاملَ غالبًا في عصْرِه ﷺ

(٤) قوله: (وفيه إشكال) أي: في كون الأوقية أربعين درهمًا وكون الدرهم ستة دوانق، وهذا في الحقيقة وهو مناط الإشكال.

<sup>(</sup>١) قوله: (ثلاثة أعشاره) أي: وهي واحد وعشرون وثلاثة أخماس وهي في الحقيقة ثلاثة أسباع الدرهم المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فكل عشرة دراهم ... إلخ) تفريع على قوله: «متى زيد ... إلخ»، ووجهه أن الثلاثة دراهم ثلاثة أسباع السبعة فمتى زيدت عليها كانت سبعة مثاقيل؛ لِما تقدم من أنه متى زيد ثلاثة أسباع الدرهم عليه كان مثقالًا، فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكل عشرة مثاقيل ... إلخ) تفريع على قوله: «ومتى نقص من المثقال ... إلخ»، ووجه ذلك أن كل مثقال ينقص ثلاثة أعشاره التي هي مقدار ثلاثة أسباع الدرهم وذلك ثلاثون سُبُعًا وهي بأربعة دراهم وسُبُعين تضم إلى العشر فتبلغ ما قاله الشارح.

<sup>[</sup>١] في (هـ): (وفيهما).

<sup>[</sup>۲] (صحيح البخاري) (۱٤٠٥)، (صحيح مسلم) (۹۷۹).

<sup>[</sup>٣] (صحيح البخاري) (١٤٥٤).

<sup>[</sup>٤] (شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٢).

والصَّدرِ الأوَّلِ بعده كما قاله الرَّافِعِيُّ [1] كان بالدِّرهمِ البَغليِّ، وهو ثمانيةُ دوانيقَ، والطَّبَرِيِّ وهو نصْفُها، فجُمِعا وقُسِما درهميْنِ، قيل: إنَّه فُعِلَ زمَنَ بني أميَّة، وأجمَع أهلُ ذلكَ العصرِ عليه، وعَزاه المَاوَرْدِيُّ لفعْل عمرَ رَضَالِللَّهُ عَنهُ.

وحينئ في فكيف تكونُ الأُوقيَّةُ أربعون [٢] درهمًا وكلُّ درهمٍ ستَّةُ دوانق؟ والنُّصوصُ إنَّما تَنصرفُ إلى الموجودِ في زمنِه ﷺ دونَ ما يحدُثُ بعدَه؟

والجواب(١) بأنَّ المُرادَ الأوقيَّةُ مِن البَعْليَّةِ والطَّبَرِيَّةِ على السَّواء، وذلكَ قدْرُ أَربعينَ درهمًا، كلُّ درهم ستَّةُ دوانقَ، أو بأنَّ كوْنَ الدِّرهم كان ستَّة دوانقَ كان في عصْرِه عَلَيْ أيضًا، والَّذي حدَثَ إنَّما هو الضَّربُ والشَّكلُ المَخصوصُ دُونَ المقدارِ والوزنِ، ولهذا قال الأَذْرَعِيُّ كالسُّبْكِيِّ (١): ويجِبُ اعتقادُ أنَّها كانتُ كذلكَ في زمَنِه عَلَيْهَ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ؛ لأنَّه لا يجوزُ الإجماعُ على خلافِ ما كان في زمَنِه عَلَيْهِ الرَّاسدين، ويجِبُ تأويلُ ما يُوهِمُ خلافَ ذلك.

والجواب لا يخلو عن ضعْفِ، أمَّا الأوَّلُ فظاهرٌ (٣)، وأمَّا الثَّاني (١) فلأنَّه وإن

<sup>(</sup>١) قوله: (والجواب) مبتدأ خبره: «لا يخلو عن ضعف» أي: وما بينهما معترض.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولهذا قال الأذرعي كالسبكي ... إلخ) معتمد كما تـدل عليه عبارة (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أما الأول فظاهر) أي: أما عدم خلو الجواب الأول عن الضعف فظاهر، ووجه ظهوره أن اعتبار كون الأوقية منهما على السواء بعيد من النصوص لا يكاد يفهم منها، فحملها عليه في غاية البعد فلا يصار إليه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأما الثاني) أي: وأما عدم خلو الجواب الثاني عن الضعف.

<sup>[</sup>١] «الشرح الكبير» (٣/ ٨٩).

<sup>[</sup>٢] كذا في النسخ، والصواب: أربعين.

ثَبَتَ ذلكَ (١) فهو خِلافُ الغالبِ في زمَنِه ﷺ، والنُّصوصُ إنَّما تنصرِفُ إلى الغالب، إلَّا أَنْ يُدَّعى [١] أنَّه الغالبُ في زمَنِه ﷺ.

ويمنعُ ما تقدَّمَ عنِ الرَّافِعِيِّ (٢) وما نقلَه الإِسْنَوِيُّ عن المُحبِّ الطَّبَرِيِّ في زكاةِ النَّباتِ: «أَنَّ الأُوقيَّةَ عشرةُ دراهمَ وثُلُثُ درهمٍ» لعلَّه محمولٌ على الأُوقيَّة في العُرْفِ وحسابِ الأرطالِ دُونَ حسابِ الأوقيَّة في لسانِ الشَّارعِ، وإلَّا خالَفَ هذا.

ولا شيءَ في المَغشوشِ مِن ذهبٍ أو ورِقٍ حتَّى يبلُغَ خالصُه نصابًا، فإذا بلَغَه أخرجَ الواجبَ خالصًا أو أخرجَ مِن المَغشوشِ ما يعلمُ اشتمالُه على خالصٍ بقدْرِ الواجبِ، ويكونُ متطوِّعًا بالنُّحاسِ، فليس في ذلكَ قسمةُ مغشوشٍ (٣)،

(٣) قوله: (وليس في ذلك قسمة مغشوش) أي: حتى يقال إنه إنَّما يأتي على أن القسمة إفراز لا بيع لامتناع بيع المغشوش بمثله، والحاصل أن ذلك ليس قيمة مغشوش فضلًا عن كونها إفرازًا وبيعًا كما قاله في «شرح العباب».

<sup>(</sup>١) قوله: (وإن ثبت ذلك) أي: كون الدرهم كان في عصره علي ستة دوانق.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ويمنع ما تقدم عن الرافعي ... إلخ) أي: أو يقال: إن الدرهم المطلق في زمنه ويه لا ينصر في إلا إلى الستة دوانق كما قاله في «شرح المهذب» وعبارته: والصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمنه و التعلق كانت معروفة الوزن والقدر وهي السابقة للفهم عند الإطلاق، وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية، وإن كان شمَّ أخرى أكبر أو أصغر فإطلاقه ولا يجوز المفهوم عند الإطلاق وهو الدرهم الذي هو ستة دوانيق، وأجمعوا عليه، ولا يجوز أن يُجمعوا على خلاف ما كان في زمنه وخلفائه الراشدين اهد. وهذا هو المعوّل عليه عندهم كما يدل عليه كلام (مر) في الشرح، والعلامة في «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «الأولى بل الصواب أن يقول: إلا أن يدعى أنَّه المقصود للشارع أي: وإن كان التعامل في غير زمنه ﷺ بأن قال للأصحاب: إذا أطلق الدرهم انصرف إلى ستَّة دوانق. (م ج)».

خلافًا لما وقَعَ لبعضِهم؛ لأنَّه إنَّما أُعطيَ للزَّكاةِ خالصًا(١) عن [١] خالصٍ، والنُّحاسُ وقَعَ تطوَّعًا.

نَعَمْ ('')، بحَثَ الإِسْنَوِيُّ أَنَّه لا يجوزُ للوَليِّ إخراجُ المَغشوشِ؛ لأَنَّه يمتنعُ عليه التَّبَرعُ بنُحاسِه إلَّا إذا كانتْ مؤنةُ السَّبكِ -يعني إن تعيَّنَ (''') طريقًا في الإخراج - تنقصُ عن قيمةِ الغشِّ.

ويُصدَّقُ المالكُ(٤) في قدْرِ خالصِ المَغشوشِ، فإن اتُهمَ حُلِّفَ(٥) أي: ندبًا(١) فيما يظهرُ؛ قياسًا على نظائرِه، فلو قال: لا أعلَمُ قدْرَ الغشِّ وأدَّى اجتهادي أنَّه كَذا؛ لم يُقبلُ(٧)، بل لا بدَّ من شاهديْنِ(٨) مِن أهل الخبرةِ بذلكَ، فإنْ فقدَهما

- (١) قوله: (لأنه إنَّما أُعطي الزكاة خالصًا ... إلخ) أي: وليس بقسمة مغشوش.
  - (٢) قوله: (نعم ... إلخ) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر).
- (٣) قوله: (إن تعين ... إلخ) هو بمعنى قول (م ر) في «شرحه»: إن كان ثَمَّ سبكٌ؛ لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه.
- (٤) قوله: (ويصدق المالك ... إلخ) أي: إن أخبر عن علم، كما قيَّد به (م ر) في «شرحه».
  - (٥) قوله: (فإن اتهم حلف ... إلخ) الظاهر أن ضبطه بالتشديد، ويحتمل التخفيف.
- (٦) قوله: (أي: ندبًا) قال في «شرح العباب»: إنه إذا لم يقل إنه عن علم أي: اجتهاد، يقبل منه ذلك، وهو مخالف لما يُفهم من عبارة شرح (م ر) السابقة؛ فليتأمل.
- (٧) قوله: (لم يقبل ... إلخ) هو قضية قول (م ر) في الشرح: «ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة ظنه، ولو تولى إخراجها بنفسه» اهـ.
- (٨) قوله: (بل لابد من شاهدين ... إلخ) عبارة «شرح العباب»: بل لابد من عدلين خيرين، فإن لم يعلم وجب تمييزه ومؤنته عليه اه. وظاهرها الاكتفاء بعدل الرواية، ولم أره في شرح (م ر) فليراجع.

<sup>[</sup>١] في (م)، (ك): امن.

تخيَّر بينَ أن يسبكَه ويؤدِّي الواجبَ خالصًا ومُؤنةُ السَّبكِ عليه (١)، وأن يؤدِّيَ مِن المَغشوشِ (٢) ما يتيقَّنُ أنَّ فيه قدْرَ الواجبِ خالصًا، ولو أُخرجَ (٣) خمسةً مغشوشةً عن مئتيْنِ خالصةٍ لم يجزئه (١٤).

وهل له الاسترجاع؟ حكوا عن ابنِ سُريجٍ فيه قوليْنِ: أحدُهما: لا، كما لو أعتَقَ عنْ كفَّارتِه رقبةً معيبةً يكونُ متطوِّعًا بها.

<sup>(</sup>١) قوله: (ومؤنة السبك عليه) أي: وإن لم يظهر من المخلوط نصابًا، على ما استوجهه في «شرح العباب»، خلافًا لابن الأستاذ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأن يؤدي من المغشوش ... إلخ) أي: ويكون متطوعًا بالنحاس على ما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو أخرج ... إلخ) هي عبارة «الروضة» بالحرف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لم يجزئه) كما صرح به في متن «العباب»، وهو قياس ما قاله (م ر) في إخراج الرديء عن الجيد لا سيما وقد سوّى بينهما في «المجموع» كما نقله في «التحفة»، إلا أنه قال في «شرح العباب» عقب قوله: ولو قيل يجزئه ما فيه من الخالص لم يبعد، ثمَّ رأيت ابن الرُّفعة صرح بذلك فقال: والذي يتجه القطع بإجزاء ما فيه من الخالص عن قسطه ويخرج الباقي من الخالص، وذكر نحوه الإسنوي، وقال أبو زرعة: لا نزاع فيه ... إلخ ما قاله، ورد على صاحب «العباب» قوله في تجريده بعدم الإجزاء لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه بأنا لا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر، بل إما أن نجعله متطوعًا بالغش نظير ما مر أو نكلف تمييز غشه ليأخذه، ويؤيد الأول قولهم: لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها، ولا نظر كما في «الروضة» إلى الغش؛ لحقارته في جنب الفضة، ويكون تابعًا اهمد. لكنه جمع بين القوليين في «التحفة» حيث قال: «وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحمُّلها أنه لا يجزئ إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ، بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا، وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع كالقمولي ومن تبعه لو أخرج خمسة عشر مغشوشة عن مئتين خالصة فيظهر القطع بإجزاء ما فيها من الخالص عن قسطه، ويُخرج الباقي من الخالص، وقول آخرين لا يُجزئ لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه» اهد. وسكت عنه (م ر) في الشرح؛ فليتدبر.

وأظهرُهما: نعَمْ(١)، كما لو عجَّلَ الزَّكاةَ فتلِفَ مالُه.

قال ابنُ الصَّبَّاغِ(٢): وهذا إذا كان قد بيَّنَ عندَ الدَّفعِ أَنَّه يخرجُ عَن هذا المال، وتجِبُ الزَّكاةُ [١].

فرْعٌ: يُكرهُ (٣) إمساكُ الدَّراهمِ المَغشوشةِ إلَّا أن تكونَ دراهمَ البلدِ كذلك، ويُكرهُ (٤) ضرْبُها للإمام وغيْرِه وضرْبُ الخالصةِ لغيرِ الإمام (٥).

وتصحُّ المُعاملةُ بالمَغشوشةِ معيَّنةً كانت أو في الذِّمَّةِ وإن لم يُجهلُ [٢] عيارُها(٢)؛ للحاجةِ إلى المُعاملةِ بها، فهي مُستثناةٌ من قاعدةِ عدَم صحَّةِ المُعاملةِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وأظهرهما نعم ... إلخ) هو نظير ما قاله (مر) في الرديء عن الجيد تبعًا لما في «العباب» وغيره، وعبارته في «الشرح»: ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح كمريضة عن صحاح، وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلَّا فلا، وإذا جاز له الاسترداد فإن بقى أخذه، وإلَّا أخرج التفاوت ... إلى آخر ما قال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال ابن الصباغ ... إلخ) هو من كلام «الروضة» وقد علمت أنه قياس قول (م ر) السابق في الردىء عن الجيد؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فرع: يكره ... إلخ) هو محصل ما في «العباب» و «شرحه» و «الروضة» و «الروضة» و «المعتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويكره) أي: تنزيهًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وغيره وضرب الخالصة لغير الإمام) أي: إذا لم يزد غشه على مضروب الإمام ولم ينه عنه، وإلّا حرم، وعلى الكراهة يعزره وعلى المغشوش أشد كما في «العباب».

<sup>(</sup>٦) قوله: (وإن لم يعلم عيارها ... إلخ) غاية للرد كما يعلم من «شرح العباب»، وهو الموافق لما في «شرحه»، فما في بعض النسخ من قوله: «وإن لم يجهل» غلطه «لم يجهل»؛ فليتأمل.

<sup>[1]</sup> ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٣/ ٢٨٩).

<sup>[</sup>٢] كذا في النسخ، وكتب في هامش (م): «يحرر».

بما خليطُه غيرُ مقصودٍ، وقدْرُ المقصودِ منه مجهولٌ؛ كمِسكِ مخلوطٍ بغيْرِه، ولبنِ مَشوبِ بالماء؛ لأنَّ غشَّهَا[١] غيرُ مَقصودٍ[٢]، خلافًا للزَّرْكَشِيِّ (١).

(وَ) تجبُ الزَّكاةُ (فِيمَا زَادَ) من الوَرِقِ على المِئتيْنِ (بِحِسَابِهِ) كما تقدَّمَ في النَّهب (٢).

(وَلا تَجِبُ فِي الحُلِيِّ (٢) المُبَاحِ) ولو مِن حيثُ اتِّخاذُه فقط كخَلخالِ اتَّخذَه الرَّجلُ ليُعيرَه أو يؤجِّرَه ممَّن له استعمالُه، أو لم يقصِدْ باتِّخاذِه استعمالًا ولا كنزًا، ومنه [٢] إناءٌ (١) اشتراه ليتَّخذَه حُليًّا مباحًا فحبسَ، واضطرَّ إلى استعمالِه

<sup>(</sup>۱) قوله: (خلافًا للزركشي ... إلىخ) أي: حيث قال: وضابط ذلك أنه إن كان الخليط غير، عقصود وقدرُ المقصود مجهول كتُراب صاغة ومعدن، وكمسك مخلوط بغيره، ولبن مشوب بماء بطلت المعاملة به، وإن كان مقصودًا كدراهم مغشوشة ومعجونات صحَّت اهد. وهو مردود بما في «المجموع» من الصحة بها مطلقًا سواء قصد الغش في ذاته أو جهلت الفضة أو عرف الغش أو مازج وله قيمة أم لا؟ وذلك لأن القصد رواجها وهو موجود في جميع ذلك، نعم مقتضى العلة عدم الصحة لو لم ترج، وبه جزم في «الإحياء»، قاله في «شرح العباب»، ونحوه في شرح (م ر) إلَّا أنه علل هنا بحاجة المعاملة بها كما صنع الشارح، وعلل في البيوع بمثل ما علل به في «المجموع» فلعل العلتين متلازمتان؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما تقدم في الذهب) أي: لأنه لا وقص في غير المواشي كما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الحلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء: واحدة حلي بفتح فسكون، كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومنه إناء ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (وهو المسك واللبن وما دخل تحت الكاف، ويصح رجوعه لمستثناه).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «خرج التي غشها مقصود كالمعاجين».

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (ومنه أي: الحُلي الذي لا تجب فيه الزكاة).

في طهرٍ أو غيرهِ، ولم يمكنْه غيرُه، وبقِيَ حولًا كذلكَ كما بحثَه الأَذْرَعِيُّ؛ لأنَّه مُعدُّ لاستعمالٍ مباح.

(زَكَاةٌ) بخلافِ غيرِ المُباحِ، وهو المُحرَّمُ؛ كحُليِّ للِّنساءِ اتَّخذَه الرَّجلُ ليلبسَه، وبالعكسِ كما في السَّيفِ والمِنطقَةِ فتجِبُ الزَّكاةُ فيه، وكحُليِّ فيه سرَفٌ (۱) اتَّخذَتُه المَرأةُ للبسِها كخَلخالِ (۲) وزنُه مئتا (۱) دينارِ [۱]، ومنه (۱) الدَّراهمُ والدَّنانيرُ المَثقوبةُ إذا جُعلتْ في قلادةٍ بناءً على ما في «الرَّوضةِ»[۲] وأصْلِها مِن

<sup>(</sup>١) قوله: (وكحلي فيه سرف) أي: فيحرم وإن لم تبالغ في السرف على ما اعتمده (مر) في الشرح، خلافًا لابن العماد حيث قال بالكراهة، وتبعه عليه العلامة في «التحفة»، ومال إليه في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (كخلخال) بفتح الخاء كما ضبطه (مر) وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مئتا دينار ... إلغ) أي: مثقال كما عبر به الشيخان، وجرى عليه (م ر) وابن حجر في شرحيهما، ولم يرتض الأذرعي التقييد بالمئتين بل قال: وينبغي اتباع العادة في ذلك، وحينئذ فقد يكون هذا القدر غير خارج عن المعتاد، قال في «شرح العباب»: ويؤيده أن ابن الرِّفعة لم يمثل بذلك، وإنَّما ضبط الحرمة بالخروج عن العادة في الوزن اهـ. وعلى المعتمد لا يكفي نقص نحو المثقالين عن المئتين كما يفهمه تعليلهم بانتفاء الزينة عنه المجوزة لهن التحلي بل ينفر منه الطبع، وبه يعلم ضابط السرف، وحيث وجد السرف وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقط، والفضة كالذهب في ذلك، خلافًا لبعضهم كما أفاده في «التحفة».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومنه) أي: من الحلى الذي تجب فيه الزكاة.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «معتمد، وذهب الأذرعي وغيره إلى كون السرف بحسب العادة ثم بعد ذلك إذا ثبت السرف فتزكى الجميع لا الزائد فقط. (تقرير مج)».

<sup>[</sup>۲] (روضة الطالبين) (۲/ ۲٦٠).

تحريمِها(١)، أمَّا على ما في «شرحِ المُهذَّبِ»[١] من جوازِها(٢) فلا زكاةً.

وقال بعضُهم: يُحتملُ كراهتُها(٣)، وعليه فقهاءُ الزَّكاةِ كسائرِ المكروهاتِ.

(١) قوله: (بناء على ما في «الروضة» وأصلها من تحريمها) أي: وهو المعتمد كما في شرح (مر) حيث كانت قلادة، بخلاف المخيطة على العصابة، كما جزم به الحلبي، وإن خالف فيه (ع ش).

(۲) قوله: (أما على ما في شرح المهذب من جوازها ... إلخ) هو محمول كما في شرح (مر) على المعراة وهي التي جعل لها عرى وجعلتها في قلادتها فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها عرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها، وشملت المعراة ما كانت عراها من حرير كما في «حاشية الحلبي»، لكن نظر فيه (ع ش) وهو تنظير وجيه أخذًا من العلة التي ذكروها في عدم وجوب الزكاة فيها فليتأمل، هذا ولم يرتض العلامة في «التحفة» و «شرح العباب» ذلك الحمل بل جزم بأن كلام «شرح المهذب» في المثقوبة غير المعراة وأنها مباحة لا زكاة فيها، وصنيع الشارح يميل إلى عدم الحمل كما هو ظاهر من عبارته.

أقول: ومن تأمل عبارة «شرح المهذب» وأنصف من نفسه علم أن كلامه إنّما هو في المثقوبة التي يقول الرافعي بتحريمها كما هو صريح عبارته حيث قال: وقول الرافعي الأصح الأصح التحريم ليس كما قال، بل الأصح الجواز لدخوله في اسم الحلي اهد. ووجه ذلك أن المعراة لم يقل الرافعي بتحريمها بل هي جائزة قطعًا كما قاله في «التحفة» فكيف يتأتى مع ذلك حمل كلام «شرح المهذب» عليها؟ نعم إن قيل بضَعف ما في «المهذب» فهذا شيء آخر.

(٣) قوله: (وقال بعضهم: يحتمل كراهتها ... إلخ) لعله الزركشي فإنه حمل القول بالحل على الكراهة حيث تجب الزكاة فيها، وتردد فيه شيخ الإسلام والعلامة في «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذب) (٦/ ٣٧).

وقال (١)(١) الإِسْنَوِيُّ [١]: تجِبُ زكاتُها وإن استحبَّت؛ لأنَّها لم تخرجُ بالصَّنعةِ [٢] عنِ النَّقديَّةِ. ورُدَّ بأنَّه مخالفٌ لكلامِهم.

ومنه أيضًا قناديلُ المَساجِدِ والكَعبةِ إذا كانتْ مِن خالصِ الذَّهبِ أو الفِضَّةِ أو مُحلَّاةً بهما إن حصَلَ منها شيءٌ بالعَرضِ على النَّارِ لحُرمةِ تعليقِها، نعَمْ إن جُعلتْ وقفًا (٢) حيثُ يصِحُّ وقفُها (١) بأنْ حلَّ استعمالُها للاحتياج إليه؛ فلا زكاةً

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقال الإسنوي ... إلخ) هو موافق في ذلك لصاحب «البحر» وقد نقل في «المهمات» عبارته ونصها: فرع الدراهم والدنانير المثقوبة التي نجعلها في القلادة هل هي من جملة الحلي المباح الذي لا زكاة فيه في أحد القولين اختلف أصحابنا فيه، منهم من قال: هي من جملته، ومنهم من قال: لا تكون من جملته [لأنها] لم تخرج بالصنعة عن النقدية وهذا أشبه اهد كلام الرُّوياني، قال في «المهمات»: «وهو واضح حسن». وقد تعرض في «التتمة» للمسألة فقال على ما نقله ابن العماد: وإذا كان لها دنانير بعرى أو دراهم بعرى تطرحها في القلادة وتلبسها فلا زكاة؛ لأن ذلك نوع من الحلي المباح، وأما الدراهم المثقوبة فالمذهب وجوب الزكاة فيها؛ لأنها لم تصر مصروفة عن جهة النهي إلى جهة أخرى اهد. وبهذا تعلم ما في نسبة هذا القول للإسنوي وحده، وما في قول العلامة في «شرح العباب» أنه مخالف لكلامهم، وما في قول الزركشي أنه لا يعقل، فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال الإسنوي ... إلخ) قد علمت موافقته لصاحب «البحر» و «التتمة»، فنسبة القول له لإرادة التشنيع عليه بمخالفة كلامهم ... إلخ الرد، كنسبة القول للإسنوي وحده تبع فيه شيخه في «شرح العباب»، وقد علمت ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نعم إن جعلت وقفًا ... إلخ) معتمد على ما أفادته عبارة شرح (م ر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وحيث صح وقفها ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>۱] «المهمات» (۲/ ۱۳۷).

<sup>[</sup>٢] في (ش): بالصفة.

فيها، كما لو وُقِفَ حليٌّ على مَن يلبسُه لبسًا مباحًا، أو ينتفعُ بأُجرتِه المُباحةِ لعَدمِ مالكِ معيَّنِ، بخلافِ وقْفِها على التَّحلِّي لا يصِحُّ كما لو وُقِفَ على تزويقِ المَسجدِ.

وحيثُ صحَّ وقْفُها لا يجوزُ استعمالُها عندَ عدمِ الحاجةِ إليه، كما نقلَه الأَذْرَعِيُ (١)، والمكروهُ كالضَّبَّةِ الصَّغيرةِ للزِّينةِ [١] أو الكبيرةِ للحاجةِ.

قال ابنُ العِماد: ومنه (٢) حليٌ فيه أدْني سرفٍ (٢)؛ لأنَّه إن لم يحرمْ كُرِهَ (٤)، وما

(١) قوله: (كما نقله الأذرعي ... إلخ) أي: عن العِمراني صاحب «البيان» عن أبي إسحاق، كما أفصحت عنه عبارة (مر).

(٢) قوله: (ومنه) أي: من الحلى التي تجب زكاته.

(٣) قوله: (فيه أدنى سرف) قال (مر) في «الشرح»: والسرف مجاوزة الحد، ويقال في النفقة التبذير وهو الإنفاق في غير حق، فالمُسرف المنفق في معصية وإن قلّ إنفاقه، وغيرُه المنفق في طاعة وإن أفرط اهـ.

وقال الكِرماني: الإسراف: هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرفُ الشيء فيما لا ينبغي، قال (ع ش): وعليه فالصَّرف في المعصية يسمى تبذيرًا، ومجاوزة الثلاث في الوضوء يسمى إسرافًا، وهو خلاف ما اقتضاه الشارح يعنى (م ر) في عبارته السابقة؛ فليتأمل.

(٤) قوله: (لأنه إن لم يحرم كره) أي: كما هي طريقته، على ما نقله عنه (م ر) في «شرحه»، والمعتمد تحريم أدنى سرف عليها كما في تحلية آلة الحرب، خلافًا له، وإن فرق بينهما بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها، فاغتفر لها قليل السرف، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام في «شرح منهجه».

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: فتزكى إذا كملت النصاب أو زادت عليه، بخلاف ما إذا نقصت عنه فلا. (تقرير م ج)».

لوِ اتَّخذَ (۱) الرَّجلُ خواتمَ ليلبسَ اثنيْنِ منها (۲) أو أكثرَ دفعةً لكراهتِها (۳)، نعَمْ لو قصَدَ (۱) بالحُليِّ المُباحِ كنْزَه، أو ماتَ عنه مالكُه ولم يعلمْ به وارثُه حتَّى مَضَى عامٌ؛ وجبَتْ عليه زكاتُه (٥).

واستشكلَتِ النَّانيةُ (١) بما إذا أَخَذَه بلا قصْدِ شيءٍ مِن استعمالٍ أو كنْزِ كما تقدَّمَ، وفرق (١) بأنَّ في تلك اتِّخاذًا دُونَ هذه، والاتِّخاذُ مُقرَّبٌ للاستعمالِ بخلافِ عدَمِه ولا ينقضُ هذا (١) بالأُولى فإنَّ فيها اتِّخاذًا (١)؛ لأنَّ نيَّةَ الكنْزِ (١٠) صرفَتْ هيئةَ الصِّياغةِ عنِ الاستعمالِ فصارَ مستغنى عنه كالدَّراهمِ المَضروبةِ، بخلافِ ما إذا لم يقصدُ شيئًا (١١)؛ إذ لا صرْفَ هناك.

<sup>(</sup>١) قوله: (وما لو اتخذ ... إلخ) عطف على «حلي» من قوله: «ومنه حلي ... إلخ»، والتقدير: ومنه متخذ ما لو اتخذ الرجل خواتم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ليلبس اثنين منها ... إلخ) أي: فتجب زكاتها على ما صرح به (م ر)، بخلاف ما لو اتخذها ليلبسها واحدًا بعد واحد، ولو كثرت حيث لا يعد إسرافًا فلا زكاة فيها، على ما نقله الشارح عن (م ر) وأقره (ع ش) فيما كتب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكراهتها) أي: حيث لم يكن في تعددها إسرافًا، وإلَّا حرمت ووجبت زكاتها كذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نعم لو قصد ... إلخ) استدراك على المتن.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وجبت زكاته ... إلخ) معتمد عند (م ر) على ما أفصحت عبارة شرح (م ر) فيهما.

<sup>(</sup>٦) قوله: (واستشكلت الثانية) هي: ما لو مات عنه وارثه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وفرق ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٨) قوله: (ولا ينقض هذا) أي: الفرق بالأولى وهي ما إذا قصد بالحلى كنزه.

<sup>(</sup>٩) قوله: (فإن فيها اتخاذًا ... إلخ) علة للمنفى، أعنى قوله: ينقض.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (لأن نية الكنز ... إلخ) علة للنفي فهو على اللف المشوش في العلل، ويرجع محصل الفرق حينئذ إلى أن في تلك اتخاذًا مع عدم صرف هيئة المتخذ عن الاستعمال، بخلاف ما لم يتخذ، وما اتخذ مع صرف الهيئة بنية الكنز عن الاستعمال المباح؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>١١) قوله: (بخلاف ما إذا لم يقصد شيئًا) أي: مع الاتخاذ الجائز كما سلف.

وحكْمُ القصْدِ الطَّارِئِ(١) بعدَ الصِّياغةِ في جميعِ ما ذكرْناه حكْمُ المُقارِنِ، فلو اتَّخذَه قاصدًا استعمالًا مُحرَّمًا ثمَّ غيَّره إلى قصْدِ مباحِ بطَلَ الحَوْلُ، فلو عادَ القصدُ المُحرَّمُ ابتُدئ الحَولُ، وكذا لو قصَدَ الاستعمالُ ثُمَّ قصَدَ كنْزَه.

ولو<sup>(۱)</sup> انكسَر<sup>[1]</sup> الحُليُّ المُباحُ، فإنْ كان انكسارُه لا يمنعُ الاستعمالَ فلا أثرَ، وإنْ منعَه فإن لم يقبلِ الإصلاحَ بلِ احتاجَ في استعمالِه إلى سَبكِ وصوغ وجبَتْ زكاتُه، وإنْ قبلَه فإنْ قصَدَ إصلاحَه فلا زكاة فيه، فإن لم يعلَمْ بانكسارِه إلَّا بعدَ مُضيِّ عامٍ فقصَدَ إصلاحَه فكذلك [٢]؛ لأنَّ القصْدَ يبيِّنُ أنَّه كان مرصدًا لذلك، قاله في «الوسيطِ».

قال شيخُ الإسلامِ (٣): والظَّاهرُ أنَّ ما فوقَ العامِ كالعامِ وإن لم يقصِدْ إصلاحُه بل نَوَى جعْلَه تِبْرًا أو دراهمَ أو كنْزَه أو لم ينْوِ شيئًا؛ وجبَتْ زكاتُه، وانعقَدَ حوْلُه

<sup>(</sup>۱) قوله: (وحكم القصد الطارئ ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة، وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرًا لقصد الابتداء، فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولًا من وقته، ولو اتخذه لهما وجبت قطعًا اهد. وقال في متن «العباب»: ولو طرأ على الحلي المحرم قصد استعمال مباح بطل حوله، وإذا عاد قصد المحرم ابتدأ حولًا اهد. أي: وذلك لأن المدار فيه ليس على ذات النقد بل على القصد الذي يصير به تارة كماشية معدة للاستعمال وتارة كالنامي، ولا أثر لتغيير القصد من موجب إلى موجب وإن تكرر كما أفاده العلامة في الشرح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو انكسر ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في (ج): تكسر.

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: فلا تجب الزكاة أي: استصحب ما بعده على ما قبله ويسمى استصحابًا مقلوبًا. (م ج)».

مِن حينِ انكسارِه؛ لأنَّه غيرُ مُستعمل ولا مُعدُّ للاستعمالِ<sup>[1]</sup>، وقيل: لا زكاةَ (() إذا لهم ينْوِ شيئًا، وفي «البيانِ» أنَّه الجَّديدُ. وقال المَاوَرْدِيُّ: إنَّه المَنصوصُ. وصوَّبَه في «المُهمَّاتِ»[<sup>7]</sup>.

وحيثُ أوجَبْنا زكاةَ الحُليِّ (٢) لوِ اختلفَ وزْنُه وقيمتُه بـأنْ كان وزنُه نصابًا وقيمتُه بـأنْ كان وزنُه نصابًا وقيمتُه ثلاثَ مئةٍ فالاعتبارُ بالقيمةِ [٢٦]؛ إذِ الصَّنعةُ صفةٌ في العَينِ فتجِبُ بالصِّفةِ، فيُخرِجُ رُبُعَ عُشْرِه مشاعًا ثمَّ يبيعُه السَّاعي ويُفرِّقُ ثمنَه، أو يخرجُ خُمُسَه مصوغةً قيمتُها سبعةٌ ونصْفٌ، وظاهرٌ كما قال شيخُ الإسلام (٣) أنَّه يجوزُ إخراجُ سبعةٍ

<sup>(</sup>١) قوله: (وقيل: لا زكاة ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وحيث أوجبنا زكاة الحلي ... إلخ) أي: غير المحرم كمكنوز ومكسور ولم ينو إصلاحه، أما المحرم فلا أثر لزيادة القيمة فيه بالصنعة؛ لأنها محرمة بل يعتبر وزنه فقط كما صرح به في متن «العباب» وجرى عليه (م ر) في الشرح، فكان على الشارح التصريح به لحصول الإيهام، إلا أن يقال: إن «الـ» للعهد والمعهود أقرب مذكور.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وظاهر كما قال شيخ الإسلام ... إلخ) أي: في «شرح الروض» كما نقله (ع ش) وأقرَّه، ولا نظر لكون الواجب عليه خمسة مصوغة فإذا أخرج سبعة ونصفًا كان ربا؛ لزيادت على الواجب، وذلك أن الربا إنَّما يعتبر في العقود وليس هنا عقد معاوضة، وإن نازع في «شرح العباب» في ذلك فارقًا بينه وبين ما لو أتلف حليًا ذهبًا ونقد البلد ذهب حيث يجوز أخذ قيمته ذهبًا وإن زادت على وزنه في الأصح بأنه لا معاوضة في الإتلاف، فلم يكن للربا مجال بخلافه هنا، ونقل ما يوافقه عن ابن الرَّفعة إلى أن قال: ثمَّ رأيت في «المجموع» ما يؤيد ما ذكرته وهو قوله: لا يجوز أن يخرج عنه ذهبًا يساوي سبعة دراهم ونصفًا وجوزه ابن سُريج للحاجة والمذهب الأول وتندفع الحاجة بما ذكرناه اه. لكن لا يخفى أن ثبوت الرِّبا من غير عقد معاوضة بعيد كما سلف.

<sup>[</sup>۱] «أسنى المطالب» (١/ ٣٧٨). [۲] «المهمات» (٣/ ٦٣٧ - ٦٣٨).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «أي: لأنه مباح، بخلاف المحرم لا يعتبر فيه الوزن، ولا عبرة بالصنعة لأنها واجبة الإزالة، وقد جاءت القيمة من جهتها. (تقرير م ج)».

ونصْفِ نقدًا، ولا يجوزُ كسْرُه للأداءِ منه(١) لضرَرِ الجانبيْنِ[١].

فرْعٌ: الخُنثى (٢) في حُليِّ النِّساءِ كالرِّجالِ، وفي حُليِّ الرِّجالِ كالنِّساءِ، فيحرُمُ على مرَّمُ على كلِّ منهما، فتجبُ عليه زكاتُه.



(١) قوله: (ولا يجوز كسره للأداء منه) أي: لضرر الجانبين، كما علل به في «شرح الروض».

(٢) قوله: (فرع: الخنثى في حلي الرجل ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرحي (م ر) و (حجر).

تتمة: يحل للرجل تحلية مصحف، وغلاف المنفصل بفضة، ومثله اللوح المعد لكتابة القرآن، لا كرسيه ولا سائر الكتاب، وللمرأة تحلية مصحفها ونحوه مما ذكر بذهب، ولو كتب الرجل أو غيره كل القرآن به فحسن، ولا يزكى؛ لما فيه من مزيد تعظيم القرآن، هذا وكل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان فيه، بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقًا؛ لإمكان الانتفاع به، والأفضل أن يكتري الحلي بغير جنسه خروجًا من خلاف من أبطل إجارته بجنسه للربا، لكن قال الماوردي: هذا قول باطل؛ لأن عند الإجارة لا يدخل الربا ولذلك يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة إجماعًا كما قاله في «شرح العباب» نقلًا عن «المجموع»، والله أعلم.

<sup>[</sup>۱] «أسنى المطالب» (۱/ ٣٧٨).

## (فَصِيلٌ)

(وَنِصَابُ الزُّرُوعِ وَالثَّمَارِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ) فلا زكاةَ في أقلِّ منها ولو بيسير (١١)؛ لخبر مسلم[1]: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلا تَمْرِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ»، وقد أَمَرَ عَلِيْهُ أَن يُخرصَ العِنبُ كما يُخرصَ النَّخلُ وتُؤخَذَ زكاتُه زَبيبًا كما تُؤخذَ زكاةُ النَّخل تمرًّا. رواه التِّرمذيُّ [٢] وحسَّنَه، وابنُ حِبَّانَ [٦] والحاكم [١] وصحَّحَاه.

(وَهُوَ [0] أَلْفٌ وَسِتُ مِئَةِ رِطْلِ بِالعِرَاقِيِّ) أي: البَغداديِّ؛ لأنَّ الوَستَ سِتُّون صاعًا(٢) كما رواه ابن حبَّانَ [٦] وعيره (٣) في الحديثِ السَّابقِ، ونقلَ ابن المُنذرِ الإجماع عليه.

والصَّاعُ: أربعَةُ أَمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثلُثُ بالبَغداديِّ، وقُدِّرَتْ به؛ لأنَّه الرِّطلُ الشَّرعيُّ، قاله المُحبُّ الطَّبَريُّ [٧].

والرِّطلُ البَغداديُّ مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعةُ أَسباع درهمٍ كما(٤)

## (٤) قوله: (كما صححه النووي) معتمد.

[۲] (سنن الترمذي) (٦٤٤).

[٤] «المستدرك» (٢٥٢٥).

[٦] (صحيح ابن حبان) (٣٢٨٢).

[۱] (صحيح مسلم) (۹۷۹).

[٣] (٢٢٧٩).

[٥] في (هـ): اوهي،

[۷] «أسنى المطالب» (۱/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو يسير) أي: لأن النصاب تحديد كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأن الوسـق ستون صاعًا ... إلخ) الوسق بالفتح أفصح من الكسر، مصدر بمعنى الجمع سمى به القدر المذكور لما جمعه من الصيعان، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّتِلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ أي: جمع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما رواه ابن حبان وغيره) أي: وحسَّنه الترمذي، لكن ضعَّفه النووي، كما قاله في اشرح العباب.

صحَّحَه النَّوَوِيُّ [1]، أو مئةٌ وثلاثون درهمًا كما صحَّحَه الرَّافِعِيُّ (١) كما سبَقَ ذلكَ في الطَّهارةِ، وسبَقَ بيانُ الدِّرهمِ في الفصْل السَّابقِ.

والمُعتبَرُ في الوزنِ<sup>(۲)</sup> منْ كلِّ نوع الوَسطُ منه، فإنَّه يشتملُ على الخَفيفِ والرَّزينِ، والأصحُّ أنَّ هذا النِّصابُ تحديدٌ<sup>(۳)</sup>، وأنَّ الاعتبارَ فيه بالكيل<sup>(۱)</sup> لا الوَزنِ إذا اختلَفَا كما يشيرُ إليه تعبيرُه<sup>(۱)</sup> بالأوسقِ، وإنْ فسَّرَها بما ذُكِرَ، وإنَّما وَدُن الوَزنِ استظهارًا<sup>(۱)</sup>، فلو بلَغَ النِّصابَ بالكيلِ دُونَ الوَزنِ؛ وجبَتْ زكاتُه، أو بالوَزنِ دُونَ الكيل؛ لم تجِبْ.

قال القَمُولِيُّ (٧): وقُدِّرَ النِّصابُ بأردبِّ مصْرَ [٢] ستةُ أرادبَ ورُبُعٌ بجعل

<sup>(</sup>١) قوله: (كما صححه الرافعي ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والمعتبر في الوزن ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والأصبح أن النصاب تحديد) أي: كما صحَّحه الشيخان هنا ونقلاه عن الأكثرين، وهو المعتمد عند (م ر) وابن حجر للأخبار السابقة، وكما في نصب المواشي وغيرها فيؤثر أي نقص كان، وإن وقع في «شرح مسلم» و«المجموع» ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل ورطلين بل وخمسة على ما قاله المحاملي وغيره وأقرَّه في «شرح المهذب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأن الاعتبار فيه بالكيل ... إلخ) أي: الذي كان في زمنه ﷺ كما في التجربة عن الأصحاب، قاله (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٥) قوله: (كما يشير إليه تعبيره) أي: المصنف، وإن فسرها بما ذكر من الوزن.

<sup>(</sup>٦) قوله: (استظهارًا) أي: تقوية واحتياطًا.

<sup>(</sup>٧) قوله: (قال القمولي ... إلخ) هو المعتمد كما صرح به (م ر) في «شرحه».

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذب، (٥/ ٤٥٨).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «اعتمده (م ر)، واعتمد ابن حجر الثاني. (م ج)».

القَدحيْنِ صاعًا كزكاةِ الفِطْرِ وكفَّارةِ اليَمينِ. والسُّبْكِيُّ (١): خمسَةُ أرادبَ ونصْفُ وَيْبةٍ، ونصْفُ وَيْبةٍ، ونصْفُ وَيْبةٍ، ونصْفُ وَيْبةٍ، ويُؤيِّدُه وَيُلَقِّهُ وَيُؤيِّدُه (٢) أَنَّ كُونَ الصَّاعِ قَدحيْنِ تقريبٌ لا تحديدٌ، بل هما أزيدُ مِن الصَّاعِ [١].

(وَ) الواجبُ (فِيهَا) أي: في الخَمسةِ الأُوسقِ فأكثرَ (إنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ السَّبِحِ) بفتحِ السِّينِ المهملةِ وإسكانِ الياءِ المُثنَّاةِ تحتَ وبالحاءِ المهملةِ، وهو الماءُ الجاري على وجْهِ الأرضِ، وذلك بسدِّ النَّهرِ أو انصبابِه من جَبلِ أو عَينِ كبيرةٍ أو غيرِ ذلك، أو بماءٍ يجري في القنواتِ المَحفورةِ مِن النَّهرِ العَظيم، وإنِ احتاجَتْ إلى مؤنةٍ أو سُقيَتْ بعُروقِها لقُرْبِها مِن الماءِ (العُشرُ).

(وَإِنْ سُقِيَتْ بِدُولابٍ) بضمِّ الدَّالِ وقد تُفتحُ، ويقالُ له: الدَّاليةُ، وهي ما يديرُه الماءُ بنفسِه، (أَوْ نَضْحٍ) بأَنْ سُقِي يديرُه الماءُ بنفسِه، (أَوْ نَضْحٍ) بأَنْ سُقِي من ماء بئرٍ أو نهرٍ ببَعيرٍ أو بقرةٍ، ويُسمَّى ناضحًا، أو بما اشتراه أو غصبَه أو اتَّهَبَه (نِصْفُ العُشْرِ) والفرْقُ ثِقلُ المُؤنةِ في هذا وخفَّتُها في الأوَّلِ، والمُؤنةُ في القَنواتِ إنَّما هي لإصلاحِ الصَّنعةِ لا لنفسِ الزَّرع، فإذا تهيَّأتْ وصَلَ الماءُ بنفسِه، والمَغصوبُ مضمونٌ عليه، وعِظمُ المِنَّةِ في المَوهوبِ ألحقَه بما فيه مؤنةٌ، ولو سُقِيتْ بالنَّوعينِ معًا كماءِ السَّماءِ والدُّولابِ، فإنِ استويا أو جُهِلَ مؤنةٌ، ولو سُقِيتْ بالنَّوعينِ معًا كماءِ السَّماءِ والدُّولابِ، فإنِ استويا أو جُهِلَ

<sup>(</sup>١) قوله: (والسبكي خمسة أرادب ... إلخ) ضعيف، وإن رجَّحه ابن حجر في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويؤيده ... إلخ) مأخوذ من كلام شيخه في «شرح العباب» حيث قال عقب قول السبكي: وهو الأوجه وإن جزم بالأول جمعٌ، ولذا حكاه الزَّركشي بـ «قيل»؛ لأن كون الصاع قدحين تقريب اهـ.

<sup>[</sup>١] ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٣٦٨).

استواؤُهما فالواجبُ ثلاثةُ أرباعِ العُشرِ (١) عملًا بواجبِ النَّوعينِ، وإن غلَبَ أحدُهما فالواجبُ القسْطُ من كلِّ منهما.

والعِبْرَةُ في الغلَبةِ والتَّقسيطِ بعَيشِ الزَّرعِ (٢) والشَّجرِ ونَمائِه، لا بعَددِ السَّقياتِ، فلو كانتِ المُدَّةُ من يومِ الزَّرعِ إلى الإدراكِ ثمانيةُ أشهرٍ واحتاجَ في ستَّةِ أشهر منَ الشِّعاء والرَّبيع إلى سَقيتيْنِ فسُقي بماءِ السَّماءِ، وفي شهريْنِ من زمنِ الصَّيفِ إلى ثلاثِ سقياتٍ فسُقي بالدُّولابِ، فالواجبُ ثلاثةُ أرباعِ العُشرِ (٣) وربُعُ نصْفِ العُشر (١).

وإن علِمَ تفاوتُهما بلا تعيين (٥) فقد علمنا نقْصَ الواجبِ عنِ العُشرِ وزيادتَه على نصْفِه، فيُؤخَذُ المُتيقَّنُ ويُوقَفُ الباقي إلى البيانِ، قاله المَاوَرْدِيُّ، لكِنْ يبقى النَّظرُ في المُتيقَّن ماذا(١٠)؟ وفي حُكم تصرُّفِ المالكِ(٧) قبلَ البيانِ[١١].

<sup>(</sup>١) قوله: (فالواجب ثلاثة أرباع العشر ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعيش الزرع ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثلاثة أرباع العشر) أي: نظرًا للستة أشهر التي هي ثلاثة أرباع مدة عيشه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وربع نصف العشر) أي: نظرًا للشهرين اللذين هما ربع مدة عيشه وقد سقي فيها بالدولاب فباعتبارها يجب ربع نصف العشر مع ما تقدم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإن علم تفاوتهما بلا تعيين ... إلخ) في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (في المتيقن ماذا ... إلىخ) قد يقال: المتيقن نصف العشر وما زاد عليه مجهول فيوقف إلى البيان، وهو ظاهر كما قاله (مر) في «شرحه»، والعجب من الشارح كيف توقف فيه مع ظهوره.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وفي حكم تصرف المالك ... إلخ) أي: في المال المشكوك في قدر الواجب منه كما أفصحت عنه عبارته في «حاشية التحفة»، قال (ع ش): والظاهر أن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الوجوب اهـ.

<sup>[1]</sup> ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٣٧١).

ولو سُقِيَ بالنَّوعينِ (١) معًا ولم يبلغُ واحدٌ منهما نصابًا ضُمَّ أحدُهما إلى الآخرِ لتمامِ النِّصابِ وإنِ اختلفَ قدْرُ الواجبِ، ولوِ اختلفَ المالكُ والسَّاعي اللَّهُ المالكُ والسَّاعي حلَّفه والسَّاعي حلَّفه ندبًا، قاله في «شرح المُهذَّبِ»[١].

ويبدأُ السَّاعي<sup>(٣)</sup> في المَكيلِ وغيرِه بالمالكِ؛ لأنَّ حقَّ ه أكثَرُ، ولا يهزُّ المِكيالَ (١٠) ولا يضعُ يدَه فوقَه ولا يَمسحُه بيدِه بل يجعلُ فيه ما يحتملُه.

ولا فرْقَ (٥) في وجوبِ العُشرِ أو نصْفِه بينَ كوْنِ الأرضِ مستأجرةً أو خراجيَّةً أو غيرَ هما؛ لعُمومِ الأدلَّة، وأمَّا خبَرُ: «لا يُجْمَعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ»[٢] فضعيفٌ.

وتكونُ الأرضُ خَراجيَّةً (٦): بأنْ يفتَحَها الإمامُ عَنوةً ثمَّ يتعوَّضُها مِن الغانمين

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو سقي بالنوعين ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو اختلف المالك والساعي ... إلخ) قاله (م ر) في «شرحه» وأقرَّه، وإن لم يعزه إلى «شرح المهذب» كما صنع الشارح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويبدأ الساعى ... إلخ) أي: ندبًا كما أفاده في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا يهز المكيال ... إلخ) أي: وجوبًا فيه وفيما بعده، كما صرح به العلامة في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولا فرق ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وتكون الأرض خراجية ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٦٤).

<sup>[</sup>٢] رواه ابن عدى في «الكامل» (٩/ ١٢٨) من حديث ابن مسعود رَوَوَاللَّهُ عَنْهُ.

قـال ابـن حجـر في «الدراية» (٧٣٦): وفيه يحيى بن عنبسـة وهـو واه، وقـال الدارقطني هو كذاب، وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة.

ويقِفُها ويضربُ عليها الخَراجَ، أو صُلحًا على أن تكونَ الأرضُ لنا ويسكنُها الكُفَّارُ بخَراجٍ معلومٍ، فهو أُجرةٌ لا تسقُطُ بإسلامِهم، فإن سكَنُوها بخَراجٍ ولم تُشتَرطْ لنا كان جزيةً تسقطُ بإسلامِهم.

والأرضُ الَّتي يُؤخَذُ منها الخَراجُ، ولا نعرفُ أَصْلَه يحكُمُ بجوازِ أُخْذِه (١)؛ لأنَّ الظَّاهرَ كونُه بحقٌ، وبملكِ أهلِها لها (٢) فلهمُ التَّصرُّفُ فيها؛ لأنَّ ظاهِرَ اليدِ الملْكُ.

والخَراجُ المأخوذُ<sup>(٣)</sup> ظلمًا لا يقَعُ بدلًا عنِ الواجبِ، إلَّا إنْ أَخَذَه السُّلطانُ بِدلًا عنه بالاجتهادِ، كأخْذِ القيمةِ في الزَّكاةِ، فإنْ نقَصَ البدلُ عنِ الواجبِ<sup>[1]</sup> تمَّمَه.

ولا تجِبُ في الزُّروعِ والثِّمارِ (٤) زكاةٌ لغيرِ السَّنةِ الأُولى [١] بخلافِ غيرِهما،

(١) قوله: (يحكم بجواز أخذه ... إلخ) معتمد.

(٢) قوله: (وبملك أهله لها ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في «شرحه».

(٣) قوله: (والخراج المأخوذ ... إلخ) صرح به في «شرح العباب» وأطال، ومحصله ما ذكره الشارح، ولم أره في شرح (م ر).

(٤) قوله: (ولا تجب في الزروع والثمار ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)، وفي «شرح العباب»
 أنه كذلك، خلافًا للحسن البصري، والإجماع على خلافه.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: الزكاة، وكان عليه أن لا يقول الواجب؛ لأنَّ الواجب يشمل شيئين: واجب الـزكاة وواجب الخراج، والخراج المأخوذ ظلمًا يوهم أنَّه مأخوذ عن الخراج الواجب، وليس كذلك بل عن الزكاة أي: إذا أخذه السلطان بدلًا. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>٧] في هامس (هـ): (أي: إذا كان عندك نصاب من الزرع أو الثمار وأخرجت زكاته، فإذا مضى عليه سنة وهو موجود لا تجب فيه ثانيًا، بخلاف الذهب والفضة. تقرير شيخنا».

والفرْقُ أنَّ الزَّكاةَ إنَّما تتكرَّرُ في الأموالِ النَّاميةِ، وهـذه منقطعةُ النَّماءِ معرَّضةٌ للنَّماءِ. للفسادِ.



•

= تتمة: لم يتعرض الشارح للخرص أي: الحزر والتخمين وحكمه السنية فيما تجب فيه الزكاة، وتختص بالرطب والعنب إذا بدا صلاحه ليضمن على المالك وذلك؟ لأنه ﷺ كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر خارصًا، والحكمة فيه الرفق بالمالك والمستحق، وثمار البصرة كغيرها خلافًا للماوردي ومن تبعه، ولو بدا صلاح حبة من نوع جاز الخراج أخذًا مما قاله فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع، ولو بدا صلاح نوع دون آخر جاز خرص الجميع على ما اعتمده (مر) تبعًا لابن قاضي شهبة، وحقيقته أن يحزر كل شجرة ويحزرها أو يحزر الجميع بعد ذلك، والمشهور إدخال جميع الثمر في الخرص ولا يبقى للمالك شيئًا وأنه يكفي خارص واحد، وشرطه العدالة والحرية والذكورة، وإذا خرص انقطع حق الفقراء من غير الثمرة ويصير التمر والزبيب في ذمة المالك ليخرجها بعد جفافه، ويشترط التصريح بتضمينه وقبول نحو المالك، وقيل: ينقطع بنفس الخرص وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة وسرقة من الشجر أو الجريين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شبيء عليه قطعًا؛ لفوات الإمكان، وبناء أمر الـزكاة على المُساهلة وإن تلف بعضه، فإن كان الباقي نصاب زكاة أو دونه أخرج حصته بناء على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب، فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن، وإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعًا وغيره، ويحرم عليه قبل ذلك بيع شيء منه كأكله، ويبطل البيع في قدر الزكاة شائعًا كما سيأتي اهـ. ملخصًا من شرح (م ر) وغيره فليتأمل.

## (فَصُلُّ) فيزڪاةِالتِّجَارَةِ

ومالُ التِّجارةِ: كلُّ ما مُلكَ<sup>(۱)</sup> بمُعاوضةٍ مقرونةٍ بنيَّةِ التِّجارةِ، سواءُ<sup>(۱)</sup> في المُعاوضةِ المَحضةُ المَاءِ كالشِّراءِ والاتِّهابِ بثَوابٍ، وإجارةِ نفْسِه أو مالِه أو مُستأجره، وغيرُ المَحضةِ (١)؛ كالإصداقِ والصُّلح عنِ الدَّم.

وفيما ملكَ بها عنِ الأعيانِ والمَنافعِ (٥)؛ كأنْ يستأجِرَ المُستغَلَّاتِ ويُؤجِّرَ ها(١)

(۱) قوله: (في بيان أحكام زكاة النجارة) والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبّتُم ﴾، قال مجاهد: نزلت في التجارة، وفي «سنن أبي داود» مرفوعًا: كان ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وحكى ابن المنذر إجماع أكثر أهل العلم على وجوبها، فلا يضر مخالفة أبي حنيفة في وجوبها.

- (٢) قوله: (كل ما ملك) أي: ولو منفعة كما سيأتي.
- (٣) قوله: (سواء) خبر عن قولَي: المحضة وغير المحضة، قُدم عليه، أو مبتدأ لهما، وعلى كل فالمحضة بالرفع، والمراد بها: ما تفسد بفساد المقابل.
- (٤) قوله: (وغير المحضة) بالرفع عطف على «المحضة»، والمراد بها: ما لا تفسد بفساد المقابل، كما في «التحفة» و «شرح العباب».
- (٥) قوله: (وفيما ملك بها الأعيان والمنافع) أي: وسواء فيما ملكت بها الأعيان والمنافع؛ وذلك لأن الصرف في المنافع كهو في الأعيان، ومثل ذلك جعل الجعالة كما في «شرح العباب».
- (٦) قوله: (كأن يستأجر الغلات ويؤجرها ... إلخ) أي: ففيما إذا استأجر أرضًا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزم زكاة التجارة، فيقوّمها بأجرة المثل حولًا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له؛ لأنه حال الحول على مال التجارة عنده، =

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «المحضة بالرفع أي: سواء في المعاوضة المحضة وغيرها».

على قصْدِ التِّجارةِ(١)، بخلافِ عرْضِ القُنيةِ(١).

وما ملكَ بنحوِ اصطيادٍ وقرْضٍ واتِّهابٍ لا بثوابٍ وإرثٍ وردِّ واستردادٍ بعيبٍ أو إقالةٍ؛ فليس مالَ تجارةٍ وإن قصدَها به (٣)، كما قاله القاضي تفقُّها في القَرْض، وتبِعَه المُتولِّي، وجزَمَ به الرُّويَانِيُّ.

فلوِ اشترى بعَرضِ قُنيةٍ (١) عَرضًا ولو للتِّجارةِ [١٦]، أو بعَرضِ تجارةٍ عَرضًا للقُنيةِ ثمَّ ردَّ عليه بعَيبٍ أو إقالةٍ؛ لم يصِرْ مالَ تجارةٍ، بخلافِ ما لوِ اشترى (٥) عرْضَ تجارةٍ بعرْضِ تجارةٍ ثمَّ ردَّ عليه بأحدِهما.

<sup>=</sup> كذا أفاده في «التحفة» وأقرَّه عليه (ع ش) في «حاشيته»، وفي كون مال التجارة عنده بعد مضي الحول كما ذكر ما لا يخفى، ولو قيل: إنه يقوّم ما بقي من المدة، فإن بلغ نصابًا زكّاه، وإلَّا فلا؛ لكان قريبًا، فليتأمل وليراجع فإني لم أره في «شرح العباب» ولا شرح (م ر) ولا «الروضة» ولا «شرح الروض» ولا «حاشية الجلال» ولا غيرها مما بيدي؛ فليحرر.

<sup>(</sup>١) قوله: (على قصد التجارة) أي: التي هي تقليب المال لغرض الربح، كما في «شـرح الروض».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بخلاف عروض القنية ... إلخ) مقابل قوله فيما مر: «كل ما ملك بمعاوضة مقرونة بنية التجارة»؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإن قصدها به .. إلخ) أي: لأن ما ذكر ليس من أسبابها؛ لانتفاء المعاوضة فيه، ومثله كما بحثه البُلقيني مال الكتابة؛ إذ ليس فيه إحداث ملك لشيء جديد؛ لأن الكسب ملكه، قاله في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلو اشترى بعرض قنية ... إلخ) تفريع على أن الاسترداد بالعيب والإقالة ليس من أسباب التجارة لعدم المعاوضة فيها، وما ذكره نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (بخلاف ما لو اشترى ... إلخ) معتمد، والفرق أن في هذه استصحابًا لما سلف بخلاف ما قبلها؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: اشترى عرضًا نوى فيه التجارة).

ولوِ اشترى بنيَّةِ التِّجارةِ صِبغًا (١) ليَصبُغَ به، أو دباغًا ليدبُغَ به للنَّاسِ؛ صارَ مالَ تجارةٍ، فإذا مَضَى حوْلٌ فعليه زكاتُها، وإن لم تبْقَ عينُ الصِّبغِ ونحوُه، بخلافِ ما لوِ اشترى صابونًا (١) أو ملحًا ليغسِلَ أو يعجِنَ (١) به للنَّاسِ، فإنَّه لا يصيرُ مالَ تجارةٍ؛ لأنَّه يستهلكُ فلا يقعُ مسلَّمًا (١) لهم، ولا يحتاجُ في كلِّ معاملةٍ إلى نيَّة (١) جديدةٍ.

لكِنْ هل يُشترطُ اقترانُ النَّيَّةِ بجزءٍ مِن القَبولِ في المَبيعِ، أو مِن الإيجابِ في الثَّمن، أو بأوَّلِ جزء من ذلك، أو يكفي وجودُها في مجلسِ الخيارِ؟ فيه نظرٌ (٥٠).

ولو نَوَى القُنيةَ بمالِ التِّجارةِ(١) بطلَ كونُه مالَ تجارةٍ، بخلافِ ما لو باعَه (١)

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو اشترى بنية التجارة صبغًا ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بخلاف ما لو اشترى صابونًا ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)، والفرق بينه وبين الصبغ إذا كان تمويهًا أنه يحصل من الصبغ لونٌ مخالف لأصل الثوب يبقى ببقائه، فنزل منزلة العين، بخلاف الصابون فإن المقصود منه إزالة وسنخ الثوب، والأثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل، فلم يحسُن إلحاقه بالعين، قاله (ع ش).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ليغسل أو يعجن ... إلخ) راجع لما قبله على اللفِّ والنشر المرتب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا يحتاج في كل معاملة إلى نية ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيه نظر ... إلى الم يذكر (مر) فيه شيئًا، ومقتضى كلام العلامة في «التحفة» اعتبارها في جزء من لفظ الناوي كما في كنايات الطلاق، ونقل الشارح في «حاشية البهجة» عن (مر) ما يقتضي اعتبارها في أي جزء من العقد ولو من لفظ الآخر، وقال (زي): وينبغى اعتبارها في مجلس العقد اهه. وميل (عش) إلى الأول؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولو نوى القنية بمال التجارة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٧) قوله: (بخلاف ما لو باعه ... إلخ) ليس في شرح (م ر) التعرض له، وكأن الفرق بينه وبين ما تقدم أن النقد لا يصلح للقنية؛ إذ القصد منه الأرباح، بخلاف العروض؛ فليتأمل.

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): (أي: لاستهلاكه؛ لأنَّ غسل الثوب لم يحدث فيه صفة بخلاف الدباغ، تأمَّل،.

في أثناءِ الحَوْلِ بنقدِ نصابٍ نَوَى به القُنيةَ، فلا ينقطِعُ الحَوْلُ كما بحثَه شيخُنا أخذًا مِن كلامِهم، فلو نَوَى به استعمالًا مُحرَّمًا كلِبسِه الدِّيباجَ وقطعِه الطَّريقَ بالسَّيفِ، فقد حكى فيه المُتولِّي وجهيْنِ، وأنَّ أصلَهما أنَّ مَن عزمَ على معصيةٍ وأصرَّ هل يأثَمُ أو لا؟

قال الأَذْرَعِيُّ: وقضيَّتُه أنْ يكونَ الرَّاجِحُ الانقطاعَ(١).

قال شيخُ الإسلامِ (٢): وفيه [١] نظرٌ، بل قضيَّتُه ترجيحُ عدمِ الانقطاعِ، فتأمَّل.

قال المَاوَرْدِيُّ: ولو نَوَى القُنيةَ ببعضِ عرْضِ التِّجارةِ ولم يُعيِّنْه، ففي تأثيرِه وجهانِ<sup>[۲]</sup>، قال شيخُ الإسلام: أقرَبُهما<sup>(۳)</sup> المنْعُ<sup>[۳]</sup>.

(وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ) تمام (الحَوْلِ بِمَا اشْتُرِيتْ بِهِ(١)) إنِ اشتريتْ بنقْدٍ،

<sup>(</sup>١) قوله: (أن يكون الانقطاع ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ)، لم يعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أقربهما المنع ... إلخ) ضعَّفه (مر) في «شرحه» وعبارته: ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان حكاهما الماوردي أقربهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى: التأثير، ويرجع في ذلك البعض إليه، وإن جرى بعضهم على أن الأقرب المنع اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بما اشتريت به) أي: بجنس ما اشتريت به من ذهب أو فضة.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: وجهه أنه يقول أن نيته المحرمة كلا نية فلا اعتداد بها في الشرع فلا ينقطع حول التجارة. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «قوله: وجهان، الوجه الثاني قالـه الكبير أنه يؤثر في البعض المنـوي وعليه البيان، وهذا هو المعتمد، فكلام الشيخ مرجوح في الموضعين. (مج)».

<sup>[</sup>٣] «أسنى المطالب» (١/ ٣٨١).

ولو دُونَ نِصابِ(۱)، وإن أبطلَه السُّلطانُ(۱) أو كان غيرَ الغالبِ(۱)، فإنِ اشتُريَتْ بغيرِ نقدٍ كعَرضٍ (١)، أو جُهِلَ ما اشتُريَتْ به (٥) فبغالبِ نقْدِ البلدِ، فإنْ غلَبَ نقدانِ فبما يبلُغُ به نصابًا منهما، فإن بلغَتْه بكلِّ منهما تخيَّر بينَهما (١) كما صحَّحَه في «الرَّوضةِ»[١] و «شرح المُهذَّبِ»[٢] و نقلَه الرَّافِعِيُّ عن العِرَاقِيِّين والرُّويَانِيِّ.

قال في «المُهمَّاتِ»[17]: وهو ما عليه الأكثرون وبه الفَتوى، وصحَّحَ في «المحرَّرِ» و «المنهاجِ»[13] اعتبارَ الأنفعِ للمُستحقِّين، وعزاه الإمامُ للجمهورِ كما في اجتماعِ الحِقاقِ وبناتِ اللَّبُونِ.

وفرَّقَ شيخُ الإسلامِ (٧) بأنَّ الزَّكاةَ في الإبلِ متعلِّقةٌ بالعَينِ، وفي مالِ التِّجارة بالذِّمَّةِ، فتعلُّقُ المُستحقِّين بالإبل فوقَ تعلُّقِهم بمالِ التِّجارةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو دون نصاب) غاية للرد على القائل بأنها تقوّم حينئذِ بغالب نقد البلد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإن أبطله السلطان) أي: لأنه أصل ما بيده فهو أولى من غيره، كما علل به (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو كان غير الغالب) نحوه في شرح (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (كعرض) أي: للقنية، ومثله ما لو ملكها بخلع أو نكاح أو صلح عن نحو دم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أو جهل ما اشتريت به ... إلخ) لم أره في شرح (م ر)، ولا في حاشية (ع ش) عليه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تخير بينهما ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في الشرحها.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وفرق شيخ الإسلام ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)، ولم يعزُه لشيخ الإسلام.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ٢٧٥).

<sup>[</sup>٢] (المجموع شرح المهذب) (٦٦/٦).

<sup>[</sup>٣] (المهمات) (٣/ ٦٤٥).

<sup>[</sup>٤] (منهاج الطالبين) ( ص ٦٩ – ٧٠).

وإنِ اشتُريَتْ بنقدِ وغيرِه كعَرضٍ قُوِّمَ ما يقابلُ النَّقدَ(١) به والباقي بالغالبِ، ولو تمَّ الحَوْلُ عليه بموضعٍ لا نقْدَ فيه اعتُبِرَ نقْدُ أقرَبِ البلادِ إليه(٢)، ومنه يُؤخذُ(٣) أنَّ المرادَ بغالبِ نقْدِ البلدِ بلدُ حولانِ الحَولِ.

وإن اشتريت بنصابي ذهبٍ وفضَّة (١) كعِشرينَ دينارًا ومئتي ١١ درهم، قُوِّمَ أُحدُهما بالآخرِ لمَعرفةِ التَّقسيطِ يوْمَ الملْكِ، فإنْ ساواه قوِّمَتْ آخرَ الْحَولِ بهما نصفيْن.

وإن كانتْ قيمةُ المئتيْنِ مِن الفِضَّةِ عشَرَةُ دنانيرَ قُوِّمَ آخِرَ الحَولِ ثَلْثُها بِالدَّراهمِ وثُلُثُاها بالدَّنانيرِ، وكذا يُقوَّمُ أحدُهما بالآخرِ لو كان أحدُهما أو كلاهما دُونَ النِّصابِ، ويزكَّيانِ (٥) إن بلغا آخِرَ الحَولِ نصابيْنِ، وإلَّا فلا (٢)،

(١) قوله: (قوم ما قابل النقد ... إلخ) معتمد.

(٢) قوله: (اعتبر نقد أقرب البلاد إليه) نحوه في شرح (م ر).

(٣) قوله: (ومنه يؤخذ ... إلخ) معتمد.

(٤) قوله: (وإن اشتريت بنصابي ذهب وفضة ... إلخ) نحوه في متن «العباب» كالروضة والروض»، وليس في شرح (م ر) ما يخالفه.

(٥) قوله: (ويزكيان ... إلخ) عبارة «الروض» مع شرحه بالمعنى.

(٦) قوله: (وإلّا فلا ... إلخ) شامل لما إذا بلغ بأحدهما، ولا يخفى ما فيه، وإن دفع بقوله: «وإن بلغ أحدهما نصابًا ... إلخ»، وعبارة «العباب» أسد حيث قال: وكذا يقوم آخر الحول فما بلغ نصابًا زكّاه، ولا زكاة فيما لم يبلغ نصابًا وإن بلغه لو قوم الكل بأحد النقدين اهـ.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: لا بدمن تقويمين تقويم لمعرفة التقسيط أي: في أول الحول، وتقويم آخره للإخراج. (م ج)».

وإن بلَغَهما المَجموعُ [1] لو قُوِّمَ بأحدِهما، إذ لا يُضمُّ أحدُهما إلى الآخرِ. وإنْ بلَغَ أحدُهما نصابًا زُكِّي وحده وحولُ المملوكِ بالنَّصاب من حينِ ملَكَ النَّقد، وحولُ المملوكِ بالنَّصاب من حينِ ملَكَ النَّقد، وحولُ المملوكِ بدونِه مِن حينِ ملَكَ العَرضَ (١).

ولوِ اختلفَتِ الصِّفةُ (٢) كَأَنْ اشتُري بنصابٍ مِن الدَّنانير بعضُها صحيحٌ وبعضُها مُكسَّرٌ وبينهما تفاوتٌ، قُوِّمَ ما يخصُّ الصَّحيحَ بالصَّحيحِ، وما يخصُّ المُكسَّرَ بالمُكسَّرَ بالمُكسَّرِ، لكِنْ إن بلَغَ مجموعُهما نصابًا وجبَتِ الزَّكاةُ؛ لأَنَّهما مِن جنسِ واحدٍ.

(وَيُحْرَجُ مِنْ ذَلِكَ) الَّذي يُقوَّمُ به (رُبْعُ العُشْرِ) إن بلَغَ نصابًا ممَّا به التَّقويمُ وإن لم يبلغْ بغيرِه؛ أي: خالصًا مِن الغشِّ كما هو ظاهرٌ؛ لأنَّ متعلَّقَ هذه الزَّكاةِ هو القيمةُ، ولا زكاةَ في نقدٍ لم يبلُغْ خالصُه نصابًا كما تقدَّمَ، وإن لم يكُنِ المُقوَّمُ خالصًا مِن الغشِّ كما هو القيمةُ خالصًا مِن الغشِّ كما هو ظاهرٌ؛ لما ذكرَ مِن أنَّ متعلَّقَ هذه الزَّكاةِ هو القيمةُ دُونَ العَينِ، فلوِ اشتري بذهبٍ فضَّةً مغشوشةً للتِّجارةِ، قوِّمَتْ مع غشِّها بذلك النَّهب، فإن بلَغَتْ بخالصِه نصابًا وجبَتْ زكاتُها، وإلَّا فلا، فإن لم يبلُغْ نصابًا به فلا زكاةً فيه، وإن بلَغَه بغيرِه بل يستأنفُ حوْلًا آخَرَ.

وقيل: لا يستأنفُ بل متى بلَغَ النِّصابَ زكَّاه، ومحلُّ ذلكَ حيثُ لم يملِكُ مِن جنسِ نقْدِه ما يكمِّلُ النِّصابَ، فإن ملَكَ كأنْ كان معه مئةٌ فاشترى بخَمسينَ منها عَرضًا للتِّجارةِ، وبقِيَتْ الخَمسونَ الأُخرى إلى آخرِ الحَولِ، أو كان معه

<sup>(</sup>١) قوله: (وحول المملوك بدونه من حين ملك العرض) أي: إذا لم يكن في ملكه باقيه كما قيد به (مر) في «شرحه» تبعًا للروض و «الروضة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو اختلفت الصفة ... إلخ) مأخوذ من متن «العباب»، ونحوه في «التحفة» وشرح (م ر) على «المنهاج».

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): قأي: في التقويم الثاني آخر الحول أي: مجموع المشترى بهما لا مجموعهما، وإلاّ كان التقويم الأول».

خَمسونَ فاشترى بها عَرضًا ووُهبَ له عندَ الشَّراءِ مِن جِنسِ النَّقدِ خَمسونَ، وبقيتَ معه إلى آخِرِ الحَولِ فبلَغَ العَرضُ في الصُّورتينِ في آخِرِ الحَولِ مئةً وخَمسينَ زكَّى المئتين.

نعم [1] لو كانت العُروضُ ممّا تجِبُ الزَّكاةُ في عينِه كنصابِ سائمةٍ أو مُعشَّرٍ قيمتُه عندَ تمامِ الحَولِ دُونَ المِئتيْنِ؛ وجبَتْ زكاةُ العيْنِ للحَولِ الأوَّلِ، وكذا لكلِّ حولٍ بعدَه، لكِنْ في السَّائمةِ دُونَ المُعشَّرِ؛ لأَنَّ الزَّكاةَ تتكرَّرُ في السَّائمةِ كُلُ سنةٍ بخلافِه. وكذا لو كانت قيمتُها مئتيْنِ على الأصحِّ، فتجِبُ زكاةُ العيْنِ للحَولِ الأوَّلِ، وكذا لكلِّ حولٍ بعدَه في الماشيةِ دُونَ المُعشَّرِ، بل ينعقِدُ عليه للحَولِ الأوَّلِ، وكذا لكلِّ حولٍ بعدَه في الماشيةِ دُونَ المُعشَّرِ، بل ينعقِدُ عليه حولُ التِّجارةِ مِن حينِ إخراجِ العُشْرِ بعدَ الجِدادِ؛ أي: الوقتِ الَّذي مِن شأنِه أن تُخرَجَ فيه الزَّكاةُ، وإن لم تُخرَجْ فعُلِمَ أَنَّ المُقدَّمَ في الحَولِ الأوَّلِ زكَّاةُ العَيْنِ وهو الأصحُّ (١٠)، وقيل: تُقدَّمُ زكاةُ التِّجارةِ، ويُؤخذُ مِن قوْلِ «الرَّوضةِ» [٢٦] العَيْنِ وهو الأصحُّ (١٠)، وقيل: تُقدَّمُ زكاةُ التِّجارةِ، ويُؤخذُ مِن قوْلِ «الرَّوضةِ» [٢٦] كأصُلِها، وإنْ قدَّمنا زكاةَ التِّجارةِ قال في «التَّهذيبِ» (٢٠): تُقوَّمُ مع درِّها ونسْلِها وصُوفِها وما اتُخذَ من لَبنِها، ومِن توجيهِ الثَّانِي بأنَّ زكاةَ التِّجارةِ أنفَعُ للفقراءِ؛ لكونِها تُقوَّمُ مع هذه المذكوراتِ أَنَّه لا شيءَ فيها على الأولِ (٣)، فلو حدَثَ لكونِها تُقوَّمُ مع هذه المذكوراتِ أَنَّه لا شيءَ فيها على الأولِ (٣)، فلو حدَثَ

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو الأصح ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال في التهذيب ... إلخ) من كلام «الروضة» و «أصلها».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أنه لا شيء فيها على الأول ... إلخ) هو نائب فاعل في قوله: «ويؤخذ من قول الروضة»، والضمير في قوله: «فيها» عائد على المذكورات يعني الدر وما عطف عليه، والمراد بالأول القول بتقديم زكاة العين على التجارة.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «استدراك على قوله: فإن لم يبلغ نصابًا، الذي هو محترز ما تقدم وهو استدراك حقيقي لا صوري؛ لأنَّ الحقيقي هو رفع توهم ما يثبت أو ينفى، والصوري: هو ما أفهم من سابقه وكان بمعنى التأكد في المعنى، هذا هو الفرق. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>٢] (روضة الطالبين) (٢/ ٢٧٧).

نقْصٌ (١) في أثناءِ الحَولِ في الأربعينَ سائمةً انتقلَ الحكمُ إلى زكاةِ التِّجارةِ، واستأنفَ حولَها كما لو ملكَ الأربعينَ لا للتِّجارةِ، ثمَّ اشترى بها عرضَ تجارةٍ، فإنَّه يستأنفُ حوْلَها، فلو حدَثَ نِتاجٌ (١) بعدَ استئنافِ حولِ التِّجارةِ لم ينتقِل الحُكمُ إلى زكاةِ العَينِ؛ لانعقادِ الحَولِ للتِّجارةِ فلا يُغيَّرُ.

هذا كلُّه (٣) إذا لم يسبقْ حولُ زكاةِ التِّجارةِ (٤) وُجوبَ زكاةِ العَينِ، بأن سبَقَ وجوبُ حولِ التِّجارةِ ٤ وألا شتدادِ، وجوبُ حولِ التِّجارةِ ٤ كأنِ اشترى بها ثمرًا أو زرعًا قبلَ الزَّهوِ والاشتدادِ، فلم يقطَعْ حتَّى زَهَا الثَّمرُ واشتدَّ الحَبُّ على ملْكِه وتمَّ نصابُها، أو تقارنا كأنِ اشترى أربعينَ سائمةً للتِّجارةِ أو نخيلًا، فبدا صلاحُها عندَ تمام حولِ الشِّراءِ.

فإن سبقَها كنَخيلِ تمَّ حولُ التِّجارةِ قبلَ زهوِها وأربعينَ سائمةً اشتراها بعدَ ستَّةِ أشهرِ مِن حَولِ التِّجارةِ وتمَّ حَولُ التِّجارةِ، فتجِبُ زكاةُ التِّجارةِ للحَوْلِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (فلوحدث نقص ... إلخ) هي عبارة متن «الروض» مع بعض تصرف، وهو رجوع إلى أصل المسألة والتقدير هذا كله إذا لم يحدث نقص للنصاب في أثناء الحول فلو حدث ... إلخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلو حدث نتاج ... إلخ) هو بمعنى ما في متن «الروض» وعبارة متن «العباب» مع «شرحه»: ولو تمَّ نصاب السائمة في أثناء الحول بالنتاج وقيمتها آخر الحول دون نصاب لم يزك لهذا الحول؛ لأن الحول انعقد للتجارة بنقص نصاب السائمة أوله فلا يتغير بانتقاله إلى زكاة العين بتمامه أثناءه اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هـذاكله) أي: ما تقرر من تقديم زكاة العين على زكاة التجارة اتفاقًا تارة، وعلى الأصح أخرى، والانتقال إلى زكاة التجارة بالنقص في أثنائه وعدم الانتقال إلى زكاة العين بحدوث النتاج في الأثناء كذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حول التجارة) بالرفع، فاعل «سبق»، وقوله: (وجوب زكاة العين) بالنصب مفعوله، كما يعرف بالتأمل في المعنى.

الأوَّلِ، وكذا لكلِّ حَولٍ بعدَه في المُعشَّرِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لا تتكرَّرُ في عيْنِه دُونَ السَّائمةِ، بل ينعقِدُ الحَولُ من تمام حوْلِ التِّجارةِ لزكاةِ العيْنِ فيها أبدًا.

ولو زَهَا الثَّمرُ (١) في الصُّورةِ الأولى [١] بعدَ تمامِ الحَولِ الأوَّلِ بشهرٍ مثلًا ففيه نظَرٌ، والظَّاهرُ وجوبُ زكاتِه (٢) لتحقُّقِ شرطِ الوجوبِ.

ثم إخراجُ العُشْرِ الواجبِ<sup>(٣)</sup> في الثَّمرِ أو الزَّرعِ لا يمنَعُ زكاةَ التِّجارةِ في الأرضِ والشَّجرِ، كما لوِ اشترى نخيلًا مثمرةً أو أرضًا مزروعة (١) فزَهَا الثَّمرُ أو اشتدَّ الحَثُ وتمَّ نصابُهما [٢].

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو زهى الثمر ... إلخ) على صيغة المبني للمفعول وإن كان ما بعده فاعل؛ إذ هو من الأفعال الملازمة لذلك كما هو مقرر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والظاهر وجوب زكاته ... إلخ) صرح به في «حاشية التحفة» أيضًا، لكن يقال عليه: أنه قد اجتمع في الثمر زكاتان قبل بدوّ الصلاح وبعده، لا سيما وقد قالوا: إذا نقصت قيمة الشجر لم تكمل بقيمة الثمر؛ لأنه أدي زكاته، إلا أن يقال: إن زكاة العين لما كانت أقوى لم يؤثر طروء موجب زكاة التجارة عليها بخلاف العكس؛ فليتأمل، فإني لم أره في شرحي «العباب» و «الروض» و لا (م ر) و (حجر)، وقد استظهره الشارح كما ترى، والعهدة عليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثمَّ إخراج العشر الواجب ... إلخ) هو بمعنى قول «العباب»: ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرض، لكن إذا نقصت عن النصاب لم تكمل بقيمة الثمرة أو الحب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو أرضًا مزروعة) أي: أو زرعها ببذر التجارة كما في متن «العباب»، وخرج به: ما لو زرعها للقنية فيجب زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض اكتفاء إعطاء لكل منهما حكمه، قاله في «شرح العباب».

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): اهي قوله: كنخيل تم .. إلخ، والثانية قوله: وأربعين سليمة،

<sup>[</sup>٧] في هامش (هـ): ﴿أَي: فيخرج زكاة العين من الثمر والزرع ثم زكاة التجارة من النخل والأرض؛.

ويفارِقُ<sup>(۱)</sup> ما سبَقَ في الماشيةِ مِن أنَّه لا تجِبُ زكاةُ التِّجارةِ في فوائدِها بأنَّها تابعةٌ لما أُخرجَتُ<sup>[1]</sup> زكاتُه بخلافِ هذا، ؛ إذ ليس الأرضُ والشَّجرُ تابعًا للشَّمرِ والزَّرعِ، فلو لم تبلُغْ قيمةُ الأرضِ والشَّجرِ نصابًا لم تُضمَّ قيمةُ المُعشَّرِ<sup>(۱)</sup> إليهما ليكملَ النِّصابُ كما صحَّحَه في «الرَّوضةِ»[1].

وينبغي (٣) أن يُقال: إذا أخرَجَ زكاةَ المُعشَّرِ ابتُدئَ حولُه عنِ التِّجارةِ مِن حينِ الإِخراجِ الأَنَّه مالُ تجارةٍ، وإذا تمَّ حولُ الأرضِ والشَّجرِ ولم تبلُغْ قيمتُهما نصابًا انقطعَ هذا الحَولُ وابتُدئ حولٌ ثانٍ من حينئذٍ، فينبغي أن يضمَّ المُعشَّرَ [٣] إليهما في إكمالِ النِّصابِ دُونَ الحَولِ، فإذا تمَّ حوْلُه مِن حينِ إخراجِ زكاةِ العَينِ فيه أخرجَتْ زكاتُه عنِ التِّجارةِ، وإن لم تبلُغْ نصابًا، وإذا تمَّ حوْلُ الأرضِ والشَّجرِ مِن حينِ تمامِ الحَولِ الأوَّلِ أُخرجَتْ زكاتُهما عنِ التِّجارةِ وإن لم يبلغا نصابًا، فليتأمَّلُ ذلك.

<sup>(</sup>١) قوله: (ويفارق ... إلخ) كأن وجه توهم الجمع بينهما في الحكم هو توهم التبعية في كل، أو كون كل من الأرض والشجر كبعض الفوائد في حفظ المقصود بالذات كالصوف للغنم مثلًا، وإلَّا فالمعنى على التعاكس فكيف يتوهم الجمع، ويحتاج إلى الفرق؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لم تضم قيمة العشر ... إلخ) أي: لأنه قد أدى زكاتهما، ولاختلاف حكمهما كما علم مما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وينبغي ... إلخ) لم أره في شرح (م ر) ولا شرح «الروض» و «العباب»، ولم يذكره في «حاشية التحفة»، وهو من أبحاثه الدقيقة؛ فليراجع.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: حين أخرجت زكاة العين منها. (م ج).

<sup>[</sup>٢] (روضة الطالبين) (٢/ ٢٧٩).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «أي: الذي ابتدئ حوله عن التجارة أي: فيضم قيمة المعشر في الحول الثاني المبتدئ إلى قيمة الأرض والشجر أي: في إكمال النصاب ثم تخرج زكاة الأرض والشجر ثم بعدما يتم حول المعشر أخرجت منه زكاة التجارة وإن لم يبلغ نصابًا لانضمامه إلى قيمة الأرض والشجر وإكماله من هذه الحيثية أي: وهذا بعكس ما رتب الشارح لكنه موضح له، تأمل. (تقرير م ج)».

وأشعَرَ قولُ المُصنِّفِ: «تُقَوَّمُ... عِنْدَ الحَوْلِ» أنَّه لا نظرَ إلى قيمتِها قبلَ ذلك، فلا يضرُّ نقصُها عن النِّصابِ قبلَ تمامِ الحَولِ، وهو صحيحٌ، فإنَّ المُعتبر في كوْنِها نصابًا إنَّما هو آخرُ الحَولِ(۱) دُونَ أوَّلِه ووسطِه؛ لأنَّه وقْتُ الوجوبِ، ويُقطَعُ النَّولُ عمَّا قبلَه لاضطرابِ القِيمِ، فلا ينقطعُ الحَولُ بنقصِها عنْ نصابٍ قبلَ ذلك، بل متى بلغَتْ قيمتُها آخِرَ الحَولِ نصابًا زكَّاها، وإنْ نقصَت عنه قبْلَه.

فإن لم تبلُغْه آخِرَ الحَولِ فلا زكاةَ، ويبطلُ الأوَّلُ، ويبتدَأُ حولٌ ثانٍ من تمامِه، إلَّا أنْ يكونَ معه مِن أوَّلِ الحَولِ ما يكملُ به النِّصابَ فيزكِّيهما آخرَه كما قال في «شرح المُهذَّبِ»[1]: لو كان معه مئةُ درهم فاشترى عرضًا للتِّجارةِ بخمسين منها فبلَغَتْ قيمتُه في آخِرِ الحَول مئةً وخمسين لزِمَه زكاةُ الجميع.

بخلافِ ما لو لم يكُنْ ذلكَ معه من أوَّلِ الحَولِ، كما لو اشترى بالمئةِ المذكورةِ عَرضًا ثمَّ بعدَ ستَّةِ أشهرِ ملكَ خَمسينَ وبلغَتْ قيمةُ العَرضِ آخِرَ الحَولِ مئةً وخَمسينَ، فإنَّه إنَّما يزكِّي الجميعَ إذا تمَّ حولُ الخَمسينَ (٢)، ذكرَه

<sup>(</sup>۱) قوله: (إنَّما هو آخر الحول) أي: على المعتمد المنصوص، وقيل: طرفاه، وقيل: جميعه، وهما قولان مرجحان، وبه تعلم أن قول الشارح: «دون أوله» أي: مع آخره كما في القول الثاني، وقوله: «ووسطه» أي: معهما كما في القول الثالث؛ إذ ليس هناك من يقول باعتبار الأول فقط أو الوسط فقط وهو من دقيق عباراته، ووجه ترتيب الأقوال أن اعتبار الآخر متفق عليه بين الثلاثة واعتبار الأول معه متفق عليه بين الأخيرين، واعتبار الوسط منهما انفرد به الأخير؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فإنه إنَّما يزكي الجميع إذا تمَّ حول الخمسين ... إلخ) هذا هو المعتمد كما صرح به في «المجموع» و «الروضة» و «الروض» وأقرّه في «التحفة» و «شرح العباب»، وجزم به (مر) في «شرحه» حيث قال بعد نحو ما ذكر: وإن ملكه في أثنائه يعني ما يكمل به النصاب كما لو ابتاع بالمئة ثمَّ ملك خمسين زكى الجميع إذا تمَّ حول الخمسين؛ لأنها إنَّما تضم في النصاب دون الحول اه. فليتأمل.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٦١).

الإِسْنَوِيُّ [1] وعزاه إلى «شرح المُهذَّبِ» وفيه نظرٌ.

والمُتَّجه ضمُّه إلى الخَمسينَ (١) في النِّصابِ دُونَ الحَولِ فيُزكِّي المئة والخَمسينَ لحَولِ التِّجارةِ (٢)، ثمَّ الخَمسينَ إذا تمَّ حوْلُها كما لو اشترى عَرضًا بمئة درهم وباعَه بعدَ ستَّة أشهر بمئتيْنِ وأمسَكَها إلى تمامِ حولِ الشِّراء، فإنَّه يزكِّي مئة الأصل، ثمَّ مئة الربح بعدَ ستَّة أخرى.

نعَمْ إِن نضَّتْ (٣) قبلَه بأن صارَتْ نقدًا مضروبًا ناقصًا عنِ النِّصاب من جنسِ مئة التَّقويمِ انقطَعَ؛ لتحقُّقِ النَّقصِ، فيبتدأُ حولُه من وقتِ الشِّراءِ (١٠) بنيَّةِ التِّجارةِ لبطلانِ كونِه مالَ تجارةٍ، ويُضمُّ ربحُ عروضِ التِّجارةِ إليها في الحَولِ (٥)، فلوِ اشترى عَرضًا بمئتى درهم، فصارَتْ قيمتُه في الحَولِ ولو قبلَ آخِرَه بلحظةٍ

<sup>(</sup>۱) قوله: (والمتجه ضمه إلى الخمسين ... إلخ) ضعيفٌ، ومعنى ضم الخمسين إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أنها إنَّما تفيده إتمام النصاب دون اعتبار حوله أيضًا حتى يزكي لحوله ثمَّ تزكي هي لحولها كما فهم الشارح، وهو مخالف لصريح عبارة «المجموع» و «الروض» كما اعترف به في «حاشية التحفة»؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيزكي المئة والخمسين لحول التجارة ... إلخ) ضعيف كما علمت، وقد مال إلى خلافه في «حاشية التحفة» حيث رد على شيخه البرلسي بما في متن «الروض» و «شرحه» فلينظر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نعم إن نضت ... إلخ) استدراك على ما تقدم باعتبار ما استوجهه، وإلَّا فقد علمت أن القول المتقدم لا يوجب الزكاة عند تمام حول التجارة وإن لم تنض قبله.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيبتدأ حولا من وقت الشراء ... إلخ) قد يقال: بل من وقت النضوض؛ لأن الصورة أنه ملك الخمسين فيكون المتحصل معه حينئذِ مئتين؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في الحول) متعلق ربح كما يرشد إليه قوله: «فصارت قيمته في الحول ... إلخ».

<sup>[</sup>۱] (المهمات) (۳/ ۵۵۳).

ثلاثَ مئةٍ زكَّاها آخرَه، إلَّا أن يتميَّزَ عنها بالنُّضوضِ من جنسِ مئة التَّقويمِ، فيفردُ بحولِه من حينِ النُّضوضِ.

وإنِ اشترى به متاعًا قبلَ الحَولِ، فإذا اشترى عَرضًا بمئتي درهم وباعَه بعدَ ستَّةِ أشهرٍ بثلاثِ مئةٍ، وأمسكَها إلى تمامِ الحَولِ أو اشترى بها عَرضًا وهو يساوي ثلاثَ مئةٍ في آخِرِ الحَولِ، فيخرجُ حينئذِ الزَّكاةَ عن مئتيْنِ، فإذا مضَتْ ستَّةُ أشهرٍ أخرى أخرجَ عن المئةِ، ولوِ اشترى عَرضًا بعَشرةِ دنانيرَ (۱) وباعَه في أثناءِ الحَولِ بعِشرينَ، ولم يشتَرِ بها عَرضًا زكَّى كلَّا مِن العَشرتينِ لحوْلِه بحُكمِ الخُلطةِ (۲).

ولوِ اشترى عَرضًا بعِشرينَ دينارًا وباعَ نصْفَه بعدَ ستَّةِ أَشهرِ بعَشرةٍ أو خمسة عَشَرَ فالرِّبحُ غيرُ متميِّز لعدَمِ تحقُّقِه [1]، فلو باعَ نصْفَه بخَمسة وعِشرينَ فقَدْ تميَّزَ خمسة مِن الرِّبحِ، فتُضمُّ إلى الأصْل في النَّصابِ، ويبتدأُ حوْلُها مِن حينِ النُّضوضِ، فلو باعَ نصْفَه بعِشرينَ فقَدْ تحقَّقَ الرِّبحُ قطعًا(١٣)، لكِنْ لا يُعلمُ

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو اشترى عرضًا بعشرة دنانير ... إلخ) هي عبارة «الروض» و «شرحه» مع بعض تصرف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بحكم الخلطة) قال في «شرح الروض» عقب ذلك: وقد يستشكل زكاة العشرة الربحُ بأن النصاب نقص بالإخراج عن العشرة الأخرى، ويجاب بما أجيب به عن كلام الإسنوي في باب الخلطة في فرع من ملك أربعين شاة اهـ. وكأنه يشير إلى ما تقدم عنه من محل ذلك ونحوه ما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فقد تحقق الربح قطعًا ... إلغ) قد يقال: إن أراد أنه تحقق باعتبار العرض الزائد فمسلّم، لكن التجارة لا يعتبر فيها عين العرض، وإنَّما المعتبر القيمة، وإن أراد أنه تحقق باعتبار القيمة فممنوع؛ إذ ليس هي بمعتبرة آخر الحول، وإلَّا لأعكر على ما قبله فيما إذا بيع النصف بعشرة وكان الباقي يساوي خمسة عشر مثلًا؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: لإمكان أن لا يكمل النصف الباقي النصاب».

مقدارُه، فهل هو كما لو لم يتحقَّقُ (١) لعدمِ العلْمِ بمِقدارِه أو لا؟ وعلى هذا فماذا يفعلُ؟ فيه نظر (١٦).

وابتداءُ حوْلِ أموالِ التِّجارةِ مِن حينِ شرائِها، إن كان بعَرْضِ قُنيةِ ولو زَكويًا، كن بعَرْضِ قُنيةِ ولو زَكويًا، كنِصابِ انِ اشتُريَ في الذِّمَّةِ ثمَّ كنِصابِ انِ اشتُريَ في الذِّمَّةِ ثمَّ نقدَه بعدَ اللَّزومِ [17]، فإنِ اشترى بعَينِه ولو ببعضِه (17)، أو نقدَه في المَجلسِ كما قاله السُّبْكِيُّ وغيرُه (77).

وينبغي أن يلحقَ بالمَجلسِ زمَنَ خيارِ الشَّرطِ، أو كان له في ذمَّةِ غيره(١) كما

<sup>(</sup>١) قوله: (فهل هو كما لم يتحقق ... إلخ) أي: فيقول آخر الحول ويضم لأصله، وهذا أظهر؛ إذ الربح شائع كالأصل، على أن الربح لم يتحقق حينئذِ على ما سلف؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو ببعضه) أي: وعنده باقيه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو نقده في المجلس كما قاله السبكي وغيره ... إلخ) هـ و مخالف لظاهر عبارة «المجموع» كما اعترف به العلامة (م ر) في «شرح العباب»، و لإطلاق (م ر) في «شرحه» حيث قال: أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثمَّ نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء؛ إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين اهـ. وفي «شرح الروض» نحوه، نعم نقل في «شرح العباب» عن قضية نقل الزَّركشي أن للمعين في المجلس حكم المعين في العقد قال: وصرح به غير واحد ممن بعده اهـ. وليس المراد بالمعين في المجلس ما يعد فيه بعد ذلك على ما يستفاد منه، وقد علمت ما في ذلك كله، وأن المعتمد هو ما أطلقه (م ر) في «شرحه»، واستفيد من تعليله من أن المعين في المجلس كالمعين في العقد؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو كان له في ذمة غيره ... إلخ) لم أر في شرح (م ر) ما يخالفه، وهو ظاهر من القياس على ما ذكره؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «هذه المسألة انفرد بها، ولم يذكرها أحد من المتون والشُّراح، والظَّاهر أنَّها ملحقة بعدم التَّحقي».

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «بأن تفرقوا من المجلس ولا خيار مثلاً أي: في هذه الصور فقط ابتدأ حولها من حين الشراء بخلاف ما بعدها».

جزَمَ به في «الكفاية»؛ لأنَّه انعقَدَ<sup>[1]</sup> حولُه يعني في ذمَّةِ المَدينِ، بنى حولَ التِّجارةِ على حولِه <sup>[1]</sup> قدرًا على حولِه <sup>[1]</sup> قدرًا ومتعلَّقًا، وأنَّه صارَ المُتعلَّقُ مُبهمًا <sup>[1]</sup> بعدَ تعيُّنِه أو بالعكس، بخلافِ ما لو بادلَ (۱) النَّقدَ بمثْلِه حيثُ ينقطِعُ حوْلُه؛ لأنَّ زكاتَه في عيْنِه ولكلِّ واحدةٍ منَ العَينيْنِ حُكمُ نفْسِها، قاله الرَّافِعِيُّ، وهو شاملٌ لمُبادلَةِ نقْدِ التِّجارةِ بمثْلِه.

فرعٌ: يصحُّ بيعُ عروضِ التِّجارةِ (٢) قبلَ إخراجِ زكاتِها، ولا يَصحُّ بعِتقها أو جعْلُها صداقًا أو عتْقُ عبدِها، والفرْقُ أنَّ مُتعلَّقَ زكاتِها القيمةُ، وهي لا تفوتُ بالبيع، بخلافِ ما ذكرَ، ولو باعَها بمُحاباةٍ بطلَ البيعُ فيما قيمتُه قدْرُ الزَّكاةِ مِن قدْر المُحاباةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بخلاف ما لوكان بادل ... إلخ) هكذا ذكره العلامة في «شرح العباب»، ونقله عن «المجموع»، ولم أر في شرح (م ر) ما يخالفه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فرع: يصح بيع عروض التجارة ... إلخ) هو بمعنى ما في متن «العباب»، وأوضح منه قول (مر) في «شرحه»: ولو باع عرض التجارة قبل إخراج زكاتها وإن كان بعد وجوبها، أو باعه بعرض قنية صحّ؛ إذ متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع، ولو أعتى عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يُبطل متعلق العين، وكذا لو جعله صداقًا أو صلحًا عن دم أو نحوهما؛ لأن مقابله ليس مالًا، فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقًا للصفقة اهد. وبه تعلم ما في قول الشارح: «ولا تصح هبتها ... إلخ»، وما في عبارته من الإغلاق فيما بعد؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في (ج): ﴿نقد انعقد».

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: حول المذكور من هذه الصور أي: من قوله: فإن اشترى بعينه أي: عين مال التجارة إلى هنا».

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «أي: كذهب وذهب».

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): (أي: لإيهامه في مال المدين بعد تعينه وظهوره في يد المُدين).

وشرْطُ الضَّمِّ اتِّحادُ المَعدنِ، فإن تعدَّدَ فلا ضمَّ، تقاربَ أو تباعدَا، كما في «الكفاية»[٢] عنِ النَّصِّ، وكذا في الرِّكازِ كما صرَّحَ به ابنُ أبي عَصْرُونَ.

(يُخْرَجُ [٢] مِنْهُ) بعدَ التَّخليصِ والتَّنقيةِ مِن التُّرابِ والحَجرِ، ومؤنتُهما على المالكِ، فلو أخرَجَ منه قبلَها لم يجزِه (٢)، فعلى السَّاعي ردُّه إن بقِيَ، وإلَّا فبدَلُه، وكان وجهُه أنَّ مؤنةَ التَّخليصِ عليه [١].

وعلى هذا ينبغي أن يُقال: لو بقِيَ ما أخرجَه من التُّرابِ والحَجرِ، فإذا خالصُه مقدارَ الواجبِ وقَعَ الموقعُ<sup>(٣)</sup>، أو أقلَّ كملَ منه، أو أزيدَ استردَّ الزَّائدَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (من معادن الذهب والفضة وهي الأماكن ... إلخ) هذا أحد الإطلاقين، والثاني على المخرج من تلك الأماكن، وسمي بذلك؛ لعدونه، أي: إقامته، يقال: عدن بالمكان يعدن إذا أقام فيه، والأصل في زكاته قبل الإجماع: قولُه تعالى: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾، وخبر الحاكم في صحيحه: «أنه على أخذ من المعادن القبلية الصدقة» وهي بفتح القاف والباء الموحدة: ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال له الفُرع بضم الفاء وإسكان الراء، قاله في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لم يجزه) أي: ما دام كذلك، كما قيد به في «حاشية التحفة».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقع الموقع ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «فيه شبه التكرار لكن سهله انفصال الشارح عن المتن. (م ج)».

<sup>[</sup>٢] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٥/ ٤٨٩). [٣] في (ش)، (ك)، (ص): «أخرج».

<sup>[</sup>٤] بين الأسطر في (هـ): «أي: المالك».

-(T)?

على قياس [١] ما تقدَّم (١) فيما لو أخرَجَ زكاةَ الثَّمرِ رطبًا فتتمَّرَ في يدِ العاملِ على ما اختارَه في «شرحِ المُهذَّبِ» [٢] تبعًا للعراقيِّين، خلافًا لما مال إليه (٢) في «الرَّوضةِ» [٣] و «أصْلِها» تبعًا لابن كَجِّ كما تقدَّمَ.

ولو أخرجَ قبلَ التَّخليصِ والتَّنقيةِ من خالِصِ عندَه، فالوجْهُ الإجزاءُ (٣)، وما ذكرَ من أنَّه لو أخرجَ منه قبلَهما لم يجزِه لا ينافيه قولُهم: يجوزُ تعجيلُ زكاةِ الثَّمرِ والحَبِّ بعدَ بدوِّ الصَّلاحِ والاشتدادِ قبلَ التَّجفيفِ والتَّصفيةِ كما تُوهِّم؛ لأنَّه مفروضٌ في الإخراجِ مِن غيرِه بأنْ أخرجَ ثمرًا وحَبًّا جافًا (١٠) مصفَّى كما هو ظاهرٌ، أما لو أخرجَ منه نفسِه قبلَ الجَفافِ والتَّصفيةِ فهي مسألةُ العِرَاقِيِّين وابنِ كَجِّ (٥) السَّابقةِ، يدلُّ على ذلكَ (١) أنَّه في «الشَّرح» و «الرَّوضةِ» ذكرَ مسألةَ التَّعجيلِ المذكورةَ مع ذكرهِما مسألة العِرَاقِيِّين وابنِ كَجِّ، وهذا ظاهِرٌ لا وقفةَ فيه.

<sup>(</sup>١) قوله: (على قياس ما تقدم ... إلخ) وإن كان المقيس معتمد، وقد تقدم الفرق بينهما بأن المعدن صالح للإخراج باعتبار ذاته وإن صحبه مانع، بخلاف الرطب المذكور؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خلافًا لما مال إليه ... إلخ) ما مال إليه فيهما هو المعتمد كما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فالوجه الإجراء ... إلخ) ذكره في «حاشية التحفة» على جهة البحث، وظاهر كلامه هنا أنه منقول، ولم أره في أصوله التي ينقل منها غالبًا؛ فليتأمل وليراجع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن أخرج تمرًا أو حبًّا جافًّا) أي: فإنه يجزئ باتفاق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فهي مسألة العراقيين وابن كج) أي: فيجزئ على قولهم دون قوله، وهو المعتمد عند (م ر) كما سلف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يدل على ذلك ... إلخ) لعل وجه الدلالة ما فيه من الإشارة إلى إحرامها على القولين، ولا تكون كذلك إلّا بالفرض المذكور؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «المقيس معتمد، والمقيس عليه ضعيف».

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٨٤).

<sup>[</sup>٣] «روضة الطالبين» (٢/ ٢٨٦).

ويُقوَّمُ (١) ترابُ الفِضَةِ [١٦] بذهب، وترابُ الذَّهبِ بفضَّةٍ، ويُصدَّقُ بيمينِه (٢) في قدْرِه (٢) وقيمتِه (٤)، وينبغي أنْ يكونَ (٥) التَّحليفُ مندوبًا عندَ الإبهامِ لا واجبًا على قياسِ ما تقدَّم.

ولو تلف بعضُه بيدِ المالكِ قبلَ التَّمكُّنِ مِن التَّنقيةِ والإخراج؛ سقطَتْ زكاتُه دُون الباقي ولو دُونَ نِصابِ(١) (رُبُعُ العُشُو فِي الحَالِ) فلا يُعتبَرُ فيه الحَولُ؛ لأنَّه إنَّما يُعتبَر للتَّمكُنِ مِن النَّماءِ، وهذا نَماءٌ في نفسِه، ثمَّ ينعقِدُ حوْلُه مِن حينِ الإخراج، فإنِ انقطعَ العَملُ بغيرِ عذْرِ (٧) فلا يُضمُّ الأوَّلُ إلى الثَّاني (٨) وإن قصرَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ويقوم تراب الفضة ... إلخ) هذا من متعلقات قوله: «فعلى الساعي رده إن بقي وإلا فبدله» كما تنبئ عنه عبارة شرح (مر) وغيره، والمراد بالتراب في الموضعين: المعدن المخرج.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويصدق بيمينه) أي: الساعى الآخذ له قبل التنقية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في قدره) أي: إن كان باقيًا؛ إذ الأصل براءة ذمته من الزائد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقيمته) أي: إن كان تالفًا وذلك لأنه غارم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وينبغي أن يكون ... إلخ) وهو خلاف المتبادر من شرح (م ر) حيث قال: فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه؛ لأنه غارم اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولو دون نصاب) لو زاد عقبه: «فيخرج منه»؛ لكان بسطًا حسنًا في الدخول على المتن، إلَّا أن الشارح كغيره من المحققين لا ينظرون إلى المعاني المثبتة والأبحاث الدقيقة دون حسن السبك مع المتن ونحوه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بغير عذر) خرج بذلك ما إذا كان الانقطاع بعذر؛ كمرض وسفر لغير نزهة فلا يضر وإن طال زمنه عرفًا، كما قاله (مر) في «شرحه».

 <sup>(</sup>A) قوله: (فلا يضم الأول إلى الثاني ... إلخ) اعلم أن المراد بالضم هو التكميل في النصاب
 كما أفصحت عنه عبارة الزركشي، وحينئذ فلا يلزم من ضم الثاني إلى الأول ضم الأول
 إليه بأن لم يحصل تتابع في الهوى مع وجود الأول.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (راجع لقوله: إن تلف في يد الساعي رد بدله».

الزَّمانُ (١)، ويُضمُّ الثَّاني إلى الأوَّلِ (١) في إكمالِ النِّصابِ كما يضمُّه إلى مالكِه [١] بغيرِ المَعدنِ مِن جنسِه، أو بعَرضِ تجارةٍ يقوَّمُ بجنسِه في إكمالِه.

فلوِ استخرجَ مِن الفِضَّةِ خَمسينَ درهمًا بالعَملِ الأوَّلِ ومئةً وخَمسينَ بالثَّاني، وقد قطعَ العَملَ بغيرِ عُذرِ فلا زكاةً في الخَمسينَ، وتجِبُ في المثةِ والخَمسينَ في الحالِ، كما تجِبُ فيما لو كان مالكًا لخَمسينَ من غيرِ المَعدنِ، ثمَّ ينعقِدُ الحَولُ على المِئتيْنِ مِن حينِ تمامِهما(٣) إذا أخرجَ حقَّ المَعدنِ مِن غيرِهما.

قلْتُ: والقياسُ (٤) انعقادُه مِن حينِ الإخراجِ مِن غيرِ هما لا مِن حينِ تمامِهما لملكِ المُستحقِّين جزءًا مِن المُستخرج، فينقصُ مجموعُ المَملوكِ عنِ النِّصابِ فلا ينعقدُ حوْلُه.

ولوِ استخرجَ خمسينَ درهمًا وفي ملْكِه نصابٌ تجِبُ زكاتُه، أو عَرضُ تجارةٍ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وإن قصر الزمان) أي: لأن القطع بلا عذر إعراض عرفًا وإن لم ينوه، خلافًا للزركشي، نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل، وقد يطول وقد يقصر، ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه الوجه وأنه التعليل، قاله (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويضم الشاني إلى الأول) أي: إن كان الأول باقيًا كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن؛ كإرث وهبة وغيرهما، والحاصل أنه متى تتابع العمل بأن لم يقطع لعذر أو استراحة كمل كل بالآخر وإن تلف الأول، وإلّا كمل الثاني بالأول إن كان باقيًا عنده من غير عكس؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من جزء تمامها) أي: كما صرحت به عبارة (م ر) وابن حجر في شرحيهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قلت: والقياس ... إلغ) على ما يستفاد من شرح (م ر)، نعم عبارة «التحفة» قابلة لحملها على ما ذكر في القياس؛ فلينظر.

<sup>[</sup>١] في (ج): (ما ملكه).

يقوَّمُ بالدَّراهمِ، زكَّى ما استخرجَه في الحالِ، وانعقد حولُه مِن حينِ ضمَّه، ثمَّ يزكِّي ما في ملْكه مِن النِّصابِ وعروضِ التِّجارةِ عندَ تمامِ حوْلِه، فحيثُ كان ما يضمُّ إليه المُستخرجَ دُونَ النِّصابِ، وليس عرضَ تجارةٍ، فبعدَ الضَّمِّ يتَّفقانِ في الحَولِ؛ لأنَّ انعقادَ حوْلِهما إنَّما هو مِن حينئذِ، وحيثُ كان نصابًا أو عَرضَ تجارةٍ فلكلِّ حولٌ بانفرادِه، فيزكِّي عندَ تمام حوله لانعقادِ حوْلِه المَضمومِ إليه قبلَ الضَّمِّ.

ولوِ استخرجَ اثنانِ(١) مِن مَعدنٍ نصابًا زكَّياه للخُلطةِ(١).

ولوِ استخرجَه مِن أرضٍ مَوقوفةٍ عليه فه لْ يملكُه أو يُخرَّجُ على أقوالِ الملْكِ في رقبةِ المَوقوفِ، أو مِن أرضٍ مَوقوفةٍ على جهةٍ عامَّةٍ، أو من أرضٍ نحو مَسجدٍ أو رِباطٍ، فهلْ يكونُ لجهةِ الوقْفِ خاصَّةً، أو للمَصالحِ مُطلقًا، تردُّدُ مَا في ذلك.

ولوِ استخرجَه مسلمٌ من دارِ الحَربِ؛ فهو غنيمةٌ مُخمَّسةٌ.

وخرج بقوله: «مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ» معادنُ غيرِهما؛ كالحديدِ والنُّحاسِ والكُحل والياقوتِ، فلا زكاةَ في المُستخرج منها على الأصحِّ.

(وَمَا يُوجَدُ) مِن الذَّهبِ والفِضَّةِ من دفينِهم (فِي السِّكَازِ) أي: مكان دفينِ الجاهليَّةِ مِن مواتٍ بدارِ الإسلامِ أو الحَرب وإن ذبُّوا عنه (٤)، أو في ملْكِ أحياه أو قلاع حادثةٍ مجازًا[١٦] عن نفسِ الدَّفينِ المذكورِ الَّذي هو معنى الرِّكازِ شرعًا،

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو استخرج اثنان) أي: من أهل الزكاة لا كمكاتبين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (زكياه للخلطة) نحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (تردد) في ذلك أنه لا يملكه حيث قيد المعدن بكونه أرضًا مملوكة له أو مباحة؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن ذبوا عنه) نحوه في شرح (م ر).

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): «أي: ذكر الركاز مجازًا أي: لأنَّ الركاز هو مكان الدفين في الأصل».

ويجوزُ أن تكونَ «في» بمعنى «مِن» فلا تجوزُ<sup>(١)</sup>.

والمُرادُ بدَفينِ الجاهليَّةِ: ما قبلَ مبعثه ﷺ، ويُعرفُ ذلكَ بضرْبِهم؛ كأنْ يكونَ عليه اسمُ مَلكِ منهم أو صورةٌ.

واستشكلَه [1] الرَّافِعِيُّ [1] بأنَّه لا يلزَمُ مِن ضَرْبِ الجاهليَّةِ دفنُها؛ لجَوازِ أن يظفَرَ مسلمٌ بكَنزِ جاهليِّ ويكنزَه ثانيًا بهيئتِه، فمَدارُ الحُكمِ على ضَرْبِ الجاهليَّةِ لا دفْنِها.

وأجيب (٢) بأنّه لا سبيلَ إلى العلْمِ بدفْنِها، والمُعتبَرُ إنّما هو وجودُ علامةٍ مِن ضرْبٍ أو غيرِه، ولهذا قال في «شرحِ المُهذّبِ»[٢]: متى كان عليه ضرْبُ الجاهليّة؛ فركازٌ بلا خلافٍ.

ونقَلَ فيه عن جماعةٍ أنَّ دفينَ كافِرِ بلغَتْه الدَّعوةُ ليس هو ركازًا، بل هو فَي مُّ خمُسُه لأهلِ الخُمسِ وبقيتُه لواجدِه الأنَّ الرِّكازَ إنَّما هو أموالُ الجاهليَّةِ الَّذين لا نعرِفُ هل بلغَتْهم دعوةٌ أم لا، ويُؤخذُ منه (٣) أنَّ دفينَ مَن أدرَكَ الإسلامَ ولم تبلغُه الدَّعوةُ ركازٌ [1].

<sup>(</sup>١) قوله: (فلا تجوز) أي: في لفظ الركاز، وأن تجوز بالحرف، أعني لفظ «في» حيث استعمل بمعنى «من».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأجيب ... إلخ) على ما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويؤخذ منه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)، ولم يتعقبه كما سيأتي.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): (أي: يستشكل كون الدفين يعرف بالضرب، وأجاب عنه الشارح بوجود علامة تدل على كونه دفين الجاهلية أي: سواء كان بضرب أو بغيره».

<sup>[</sup>۲] «الشرح الكبير» (٣/ ١٣٩).

<sup>[</sup>٣] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٩٧).

<sup>[</sup>٤] في (هـ): «زكاة».

وقولُه: «وبقيَّتُه لواجِدِه» قال شيخُ الإسلامِ: القياسُ أنَّها للمُرتزقَةِ، فإنْ صحَّ ذلكَ فلعلَّه مُستثنَّى، على أنَّ السُّبْكِيَّ لمَّا نقَلَ المَسأَلَةَ اقتصَرَ على أنَّ ما ذكرَ فَيُ " (). انتهى.

(فَفِيهِ) فِي الحالِ حيثُ بلغ نصابًا ولو بمالٍ آخَرَ له على ما سبَقَ في المَعدنِ (الخُمُسُ)؛ لخبَرِ الصَّحيحيْنِ [1]: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ».

وخرَجَ بالمَواتِ وما بعدَه: ما وُجِدَ بشارع أو مسجد، أو كان عليه ضرْبُ الإسلام، أو لم يُعلم أجاهليٌّ هو أو إسلاميٌّ، بأنْ كان يُضربُ مثلُه في الجاهليَّة والإسلام، أو كان تِبْرًا أو حُليًّا، أو ظهرَ وشكَّ هل ظهرَ بالسَّيل ونحوه كالسَّبع، أو لا، كما اقتضاه ما في «شرحِ المُهذَّبِ»[٢] عنِ المَاوَرْدِيِّ فهو لُقطةُ (٢).

وما وُجدَ بملْكِ أهلِ الحَربِ<sup>(٣)</sup>، فإنْ دخَلَه بأمانِهم وجَبَ ردُّه؛ لأنَّه لا يجوزُ له أُخذُه حينئذِ، وإلَّا فإنْ أَخَذَه بقَهرٍ وقتالٍ فهو غنيمةٌ، فخُمُسه لأهلِ الخُمسِ، وأربعةُ أخماسِه لمَنْ وجَدَه. أو بغيرِ قتالٍ ولا قهْرٍ فهو فَي ُ (٤)، ويستحقُّه أهلُ الفَيءِ، كذا قاله في «النِّهايةِ»[٣].

<sup>(</sup>١) قوله: (اقتصر على أنه في ع ... إلخ) وكذلك (م ر) في «شرحه» حيث قال: ويعتبر في كونه ركازًا ألا يُعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند، وإلَّا فهو في عما في «المجموع» عن جمع وأقرَّه، وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز. اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فهو لقطة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وما وجد بدار أهل الحرب) إلى قوله: (وما وجده بملك مسلم ... إلخ) عبارة «العباب» و «شرحه» مع بعض تصرف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فهو فيء) ضعيف.

<sup>[</sup>۱] (صحيح البخاري) (١٤٩٩)، واصحيح مسلم) (١٧١٠).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٩٧).

<sup>[</sup>٣] «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٣/ ٣٦٦).

قال الشَّيخانِ<sup>[1]</sup>: وفي كونِه فيئًا إشكالٌ؛ لأنَّ مَنْ دخَلَ بغيرِ أَمانٍ وأخَذَ مالَهم بـلا قتالٍ، إمَّا أن يأخُذَه خُفيةً فيكونَ سـارقًا، أو جِهارًا فيكونَ مُختلسًا، وهما خاصُّ ملْكِ السَّارِقِ والمُختلس<sup>(۱)</sup>.

قالا: ويتأيَّدُ هذا الإشكالُ بأنَّ كثيرًا مِن الأئمَّةِ أَطلَقُوا القَوْلَ بأنَّه غنيمةٌ (٢)؛ منهم ابنُ الصَّبَاغِ والصَّيْدَلَانِيُّ، واعتَرضَه (٣) الإِسْنَوِيُّ [٢] بأنَّ الَّذي ذكرَه الرَّافِعِيُّ في السّيرِ أنَّ المأخوذ لا يختصُّ به آخِذُه (٤)، وأنَّ ما في «النَّهايةِ» مِن أنَّه فَيءٌ مردودٌ بما صرَّح به الرَّافِعِيُّ هناك (٥) مِن أنَّ المَذهبَ أنَّ واجدَه يختصُّ به، وما وجَدَه بملْكِ مُسلم أو نحوِه كمُعاهدٍ فهو للمالكِ بلا يَمينِ.

أحدهما: أنه مختص قال: وهو المذهب المشهور، والثاني: أنه غنيمة مخمسة، ثمَّ ضعَّفه، كذا حكاه عنه الرافعي، ولم يذكر الفيء بالكلية اهـ. وحكاه بالمعنى في «شرح العباب» وكأنه سقط من الشارح لفظ «عنه» بعد قوله الرافعي؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهما خاص ملك السارق والمختلس ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أطلقوا القول بأنه غنيمة ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في كتاب قسم الفيء والغنيمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واعترضه الإسنوى) أي: ما ذكراه من اختصاص الأخذ بهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أن المأخوذ لا يختص به آخذه) أي: بل هو غنيمة مخمسة، على الصحيح الذي عليه الأكثرون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بما صرح به الرافعي هناك) أي: عن الإمام، وهو محل الردكما أفصحت عنه عبارة الإسنوي حيث قال: نعم ما قاله الإمام هنا من كونه فينًا مردودٌ بما قاله في السّير، فإنه حكى وجهين:

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٩٤)، و«الشرح الكبير» (٣/ ١٤١).

<sup>[</sup>۲] (المهمات) (۲/ ۲۵۷).

قال (۱) الشَّيخانِ [۱]: إنِ ادَّعاه [۲]، وإلَّا فلمَنْ فوقَه أو ورثَتِه، فإنْ لم يدَّعِه أو نفاهُ بعضُهم سقَطَ حقُّه، وهكذا حتَّى ينتهيَ إلى المُحيي فهو له وإن لم يدَّعه (۲)، ففه وكذا ما وجَدَه بملْكِ تلقَّاه مِن غيره، فهو له إنِ ادَّعاه، وإلَّا فلمَنْ فوقَه، وهكذا حتَّى ينتهيَ إلى المُحيي وإن لم يَدَّعِه؛ لأنَّه بإحيائِها ملَكَ ما فيها، فإن لم يكُنْ فلورثَتِه كذلك.

ولا يدخُلُ في البَيعِ؛ لأنَّه منقولٌ، فيُسلمُ إليه أو إلى ورثتِه ويُؤخذُ منه الخُمسُ من يومِ ملكَه، وتلزَمُه زكاةُ الباقي عنِ السِّنين الماضيةِ (٣)، فإن أيسَ مِن مالكِه تصدَّقَ به الإمامُ أو مَن هو في يدِه، وما وجدَه في موقوفِ (١) بيدِه فهو رِكازٌ له.

قال في أَصْلِ «الرَّوضة»[7]: كذا في «التَّهذيبِ»، وفيه إشارةٌ إلى استشكالِه، وقدِ استشكلَه والدُ الجَارَبَرْدِيِّ بأنَّه ليس أقوى مِن المَوجودِ في المِلْكِ المُنتقلِ إليه [1] مِن غيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال الشيخان: إن ادعاه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فهو له وإن لم يدعه) أي: فالشرط فيما قبل المحيي أن يدعيه، وفي المحيي ألا ينفيه، كما نقله الشارح عن (م ر)، لكن قال (زي): فيكون له وإن لم يدعه وإن نفاه، كما صرح به الدارمي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويلزمه زكاة الباقي عن السنين الماضية) أي: بربع العشر كما هو ظاهر، نبَّه عليه المحقق الرَّشيدي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وما وجده في موقوف ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)، ولم يتعقبه باستشكال، بل قال عقبه: كما قاله البغوي.

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذب، (٦/ ٩٤)، و(الشرح الكبير) (٣/ ١٤١).

<sup>[</sup>٢] بين الأسطر في (هـ): «معتمد». [٣] «روضة الطالبين» (٢/ ٢٨٩).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): (أي: إذا وجده بالملك المشترى الذي هو أقوى من الوقف يرده إلى صاحبه، فبالأولى أن يرده إلى الواقف هذا كلام ... (م ج)».

- يَاكُمْ الْجُوْلُالِ اللَّهُ الْجُوْلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قال: وأظنُّ أنَّ الصَّوابَ<sup>(۱)</sup> أنَّ عليه عرضَه على واقفِه، وهكذا حتَّى ينتهيَ إلى المُحيى.



<sup>(</sup>١) قوله: (قال: وأظن أن الصواب ... إلىخ) اعتمده العلامة في «شرح العباب»، وهو منافٍ لظاهر عبارة (م ر) فليراجع.

- كِنَابُ الْرَّكَاةِ -

## (فَصِّلُ)

(وَتَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ (١)) روى الشَّيخانِ [١] عنِ ابنِ عمرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».

وإنَّما تجِبُ (بثكاتَةِ أَشْيَاءَ [١]):

(١) (الإسْكُمُ) فلا تجِبُ على الكافرِ(١)؛ لقولِه في الحديثِ المذكورِ "مِنَ

(۱) قوله: (زكاة الفطر) أي: ويقال لها الفطرة بكسر الفاء، ولفظها باعتبار هذا المعنى مولد من حملة الشرع، فهو حقيقة عرفية ويقال لها شرعية، لا باصطلاح الأصولي بل باعتبار النسبة اللغوية أو باصطلاح الفقهاء كما أفاده (ع ش) في مواضع، وتقال للخلقة، ومنه قول النسبة اللغوية أو باصطلاح الفقهاء كما أفاده (ع ش) في مواضع، وتقال للخلقة توله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها ﴾ ، والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي: تطهيرًا لها وتنمية ويقال للمخرج، وقول ابن الرّفعة: أنه بضم الفاء اسم للمخرج مردودٌ، وفرضت كصوم رمضان ثاني سني الهجرة كما جزم به غير واحد، فهي سابقة على فرض زكاة المال، وقيل غير ذلك، وليس مجمعًا عليها بل اتفق عليها الأكثرون، وهو المراد بالإجماع في عبارة غير واحد. وقال بعضهم: مجمع عليها، ولا ينافيه حكاية ابن عبد البر الخلاف فيها؛ لِما قيل إنه شاذ منكر، فلا ينخرق به الإجماع، ولا قول ابن اللبان؛ لأنه غلط صريح كما في «الروضة»، قال في «شرح العباب»: وعلى كلًّ فلا يكفر جاحدها وفاقًا لابن كج؛ لأنًا وإن سلمنا الإجماع نقول: هي معلومة من كلًّ فلا يكفر جاحدها وفاقًا لابن كج؛ لأنًا وإن سلمنا الإجماع نقول: هي معلومة من الدين بالضرورة، وشرعت لجبر نقصان الصوم، قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

(٢) قوله: (فلا تجب على الكافر) أي: الأصلي كما سيأتي في الشرح، فلو خالف وأخرجها لم تغن عنه من الله شيئًا في العقاب عليها في الآخرة على ما استقربه (ع ش)، وإن نقل عن العلامة ابن حجر بالدرس أنه لا يعاقب عليها حيننذ؛ فليتدبر.

<sup>[</sup>١] اصحيح البخاري، (١٥٠٣)، واصحيح مسلم، (٩٨٤).

<sup>[</sup>٢] في (د)، (ش)، (ك): اشرائط).

المُسْلِمِينَ»، نعَمْ، تجِبُ عليه عَن عَبدِه وقَريبِه وزَوجتِه المُسلمينَ بناءً على المُسْلِمِينَ»، نعَمْ، تجِبُ ابتداءً على المُؤدَّى عنه، ثمَّ يتحمَّلُها عنه المُؤدِّي، وعلى الأصحِّ منه هذا قال الإمامُ: لا صائرَ إلى أنَّ المُتحمَّلَ عنه يَنوي [1]، والكافِرُ لا تصحُّ منه النَّيَّةُ، وذلك يدلُّ على استقلالِ الزَّكاةِ بمَعنى المُواساةِ.

قال في «البسيطِ»: فتصِحُّ مِن غير نيَّةٍ؛ تغليبًا لسدِّ الحاجةِ كما في المُرتَدِّ والمُمتَنعِ، لكِنْ تنظيرُه بالمُمتَنعِ إنَّما يصِحُّ على أحدِ الوَجهيْنِ، وإلَّا فالأصحُّ وجوبُ النيَّةِ على الإمام.

وصورةُ الزَّوجِ (١) أن تُسلِمَ ذمِّيةٌ تحتَ ذمِّيِّ ويَدخُلَ وقْتُ وجوبِ الفِطرةِ، وهو مُتخلفٌ في العدَّةِ، هذا في الكافرِ الأَصليِّ، أمَّا المُرتدُّ (٢) ففي وجوبِها عليه أقوالٌ في بقاء مِلْكِه، قاله في «شرحِ المُهذَّبِ» [٢]، ويُؤخذُ منه أنَّه إن عادَ إلى الإسلامِ وجبَتْ لتبيُّنِ بقاءِ ملْكِه، وإلَّا فلا. ومثلُه ما لوِ ارتدَّ مَن تلزمُه فطرتُه كزَوجتِه وقَريبِه، فإنْ عادَ إلى الإسلامِ؛ فعليه فِطرتُه، وإلَّا فلا.

(٢) (وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ) لإضافتِها إلى الفِطرِ في الحديثِ السَّابقِ، ولا يُسقطُها ما يحدُثُ بعدَ الغُروبِ مِن نحوِ مَوتٍ وعِتقِ وبائنِ طلاقٍ، نَعَمْ إن تلِفَ المالُ قبلَ التَّمكُّنِ سقطَتْ كما في زكاةِ المالِ، وقضيَّةُ

<sup>(</sup>١) قوله: (وصورة الزوجة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) شمَّ قال ما محصله: ولو أسلم على عشر نسوة أسلمن قبل الغروب لزمه فطرة أربع منهن، واستقرب (ع ش) وجوب الإخراج فورًا لتحقُّق الزوجية فيهن مبهمة، ثمَّ إذا اختار أربعة تعينت الفطرة لهن.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أما المرتد ... إلخ) نحوه في «شرح الرملي»؛ فانظره.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: أصالة، وإلا فعلى طريق الوكالة، كما إذا قال له: خذ هذين القدحين أخرجهما عن نفسك أجزأه، لكن من حيث كونه وكيلًا. (تقرير مج)».

<sup>[</sup>۲] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٠٧).

ذلكَ<sup>(۱)</sup> أنَّه لا يؤثِّرُ أيضًا حُدوثُ الغِنى، وبه جزَمَ بعضُهم، لكِنْ قال البَغَوِيُّ (۲): لو أعسَرَ الأبُ وقْتَ الوُجوبِ فأيسَرَ قبلَ أن يؤدِّي عنه ابنُه، فإنْ قلْنا بالوُجوبِ بلا قَيدِ<sup>(۳)</sup> فعَليه فِطرةُ (٤) نفْسِه، وإلَّا فعَلَى الابن [١].

ولو ادَّعى بعدَ وقْتِ الوُجوبِ(٥) أنَّه أعتقَ عبدَه قبلَه؛ عتَى ولزِمَه فطرتُه، وفارَقَ ما لو ادَّعى بعدَ الحولِ أنَّه كان باعَ المالِ الزَّكوي في الدَّينِ، أو ادَّعى وقارَقَ ما لو ادَّعى بعدَ الحولِ أنَّه كان باعَ المالِ الزَّكوي في الدَّينِ، أو ادَّعى وقْفَ حيثُ تُقبلُ دَعواهُ، وتسقُطُ عنه الزَّكاةُ بأنَّه هناك لا ينقلُ الزَّكاةَ لغيرِه بل يُسقطُها، والأصْلُ عدمُ وجوبِها، بخلافِه هنا، فإنَّه ينقلُها لغيرِه، والأصْلُ عدمُ انتقالِها، فعملنا بالأصْل فيهما.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقضية ذلك ... إلخ) جزم بذلك (مر) في «شرحه»، وعبارته: «ولا فطرة على معسر وقت الوجوب إجماعًا ولو أيسر بعد لحظة، لكن يُسن له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الإخراجُ» اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن قال البغوي ... إلخ) ضعيفٌ، على ما يستفاد من شرح (مر) وعبارته: «ولو دخل وقت الوجوب وله أب معسر عليه نفقته وأيسرَ الأبُ قبل أن يُخرج الابنُ الفطرة لم تلزم الأب حيث بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح، بل تستمر على الابن لانقطاع التعلق بالحوالة».

<sup>(</sup>٣) قوله: (فإن قلنا: الوجوب بلا قيد) أي: بأن تجب عليه ابتداء ثمَّ يتحملها عنه المؤدي بطريق على المعتمد، أو الضمان على قول جمع من المتأخرين على كل فالقول بملاقاة الوجوب له هو المعتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فعليه فطرة) ضعيفٌ كما استفيد من عبارة (م ر) السابقة، وإن كان ما فرعه عليه هو المعتمد كما سلف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولو ادعى بعد وقت الوجوب ... إلخ) معتمدٌ كما يستفاد من شرح (مر) صراحة.

<sup>[</sup>١] ينظر: (المجموع شرح المهذب) (٦/ ١٢٤).

وقولهُ: «بِغُرُوبِ الشَّمْسِ» أي: بإدراكِ وقْتِه، وظاهرٌ أنَّه يمتنعُ إدراكُه (۱) على مَن لم يكُنْ قبلَه، فلهذا استغنى المُصنِّف بذلك عنِ اشتراطِ إدراكِ جُزء قبلَه أيضًا؛ احترازًا عمَّا يحدُثُ بعدَه أو معَه مِن ولدِ ونكاحٍ وإسلامٍ وملْكِ رقيقٍ وغنَّى، فإنَّه لا يوجبُها لعدَمٍ وُجودِ ذلكَ وقْتَ الوجوبِ (۱). وسبقَ عن البَغَوِيِّ (۳) أنَّ حدوثَ غنى الأب يوجِبُ عليه فطرةَ نفْسِه.

وذكْرُ الباءِ في قولْه: «بِغُرُوبِ الشَّمْسِ» بناءً على توهُّم ذكْرِها(٤) فيما قبلَه.

(٣) (وَوُجُودُ الفَضْلِ) للفِطرةِ (عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) يعني مَن تلزَمُه نفقَتُهم كزَوجتِه وقريبه.

(فِي ذَلِكَ اليَوْمِ) أي: يـومِ العيـدِ وليلتَه، وسكوتُه عنها لتبعيَّتِها اليومَ في الإنفاقِ، وكالقُوتِ ما يحتاجُ إليـه من ثيـابِ ومَسكنِ وعبْدِ للخِدمـةِ(٥) لا

<sup>(</sup>۱) قوله: (وظاهر أنه يمتنع إدراكه ... إلخ) قد يقال: إذا كان المراد بإدراكه كون الشخص موجوداً عنده لم يمتنع على من قارب وجوده الغروب، ولذلك قال (مر) في «شرحه»: «ولا بدَّ من إدراك جزء من رمضان مع الجزء» وكأنّ الشارح أراد بالإدراك وصول شخص الموجود إلى ذلك الوقت حيًّا؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لعدم وجود ذلك وقت الوجوب) أي: الذي هو مجموع الجزأين من الآخر والأول؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وسبق عن البغوي ... إلخ) أي: فيكون مستثنى على قول من اشترط تحقق شروط الوجوب عند وقته، وقد علمت ضَعفَه فيما تقدم؛ فلا عود ولا إعادة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بناء على توهم ذكرها ... إلخ) الأحسن أن يقول: تبنيها على تقديرها فيما قبلها؛ إذ البدل على نية تكرار العامل، أو تبنيها على أن الشرط في الحقيقة هو إدراك الغروب لا نفسه بخلاف سابقه ولاحقه، إلَّا أن يقال: إن الشرط فيهما أيضًا هو الاتصاف بالإسلام وملك الفضل المذكور؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وعبد للخدمة) أي: له، أو لمن تلزمه خدمته، واحتياجه للعبد في الخدمة إما لمنصبه أو ضعفه، على ما يستفاد من شرح (م ر).

للعَملِ في أرضٍ وماشيةٍ، فيُشترطُ وجودُ الفضل عن ذلكَ أيضًا، فلو كان العَبدُ والمَسكنُ نَفيسيْنِ يمكنُ إبدالُهما بلا نَفيسٍ ويُؤدِّي التَّفاوتَ؛ لزِمَه ذلكَ، وإن كانا مألوفيْنِ(١) ويباعُ في فطرةِ عبْدِ غيرِ الخِدمةِ(١) جزؤُهُ إن لم يُوجَدْ غيرُه.

وهل يتقيَّدُ المَسكنُ بيومِ العيدِ وليلتِه كالقُوتِ أم لا؟ فيه نظَرٌ، واختارَ بعضُ المُتأخِّرين الثَّانِ (٣).

وهل يُباعُ جزْءُ المَرهونِ(١٠ أيضًا لفِطرتِه إن لم يُوجَدْ غيْرُه، أو لا، فيُستثنَى هذا لِحقِّ الرَّهن؟ فيه نظرٌ.

ولا يُشتَرطُ وجودُ الفَضْلِ (٥) عن دَينِ الآدميِّ على الأَشبهِ بالمَذهبِ

<sup>(</sup>١) قوله: (وإن كانا مألوفين) أي: بخلاف الكفارة على الراجح فيها، وفرق بأن لها بدلًا في الجملة الفطرة، وإنَّما قلنا في الجملة لئلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها على ما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويباع في فطرة عبد غير الخدمة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واختار بعض المتأخرين الشاني) معتمد على ما جرى عليه صاحب «العباب» واستحسنه شارحه حيث قال: وأما اليوم والليلة فالوجه اعتبارهما في القوت لتجدد الاحتياج إليه بتجددهما، بخلاف ما بعده فإنه يتخذ للدوام أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه، فصنيع المصنف حسن بالنسبة لهذا اهد. واستظهره (عش) بعد نقله تنظير الشارح في «حاشية البهجة» حيث قال: ووجه النظر أنه بعد الآن محتاجًا فالأظهر أنه لا يطلق بيعه اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهل يباع جزء المرهون ... إلخ) جزم به (مر) في «شرحه» حيث قال: ويباع حتمًا جزء عبد غير الخدمة فيها ولو مرهونًا والسيد معسر بقدر الزكاة على أوجه الأوجه اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولا يشترط وجود الفضل ... إلخ) معتمد عند (م ر)، خلافًا للعلامة في «التحفة» حيث فرق بينها وبين زكاة المال بتعلقها بعينه فكانت أقوى فلم يصلح الدين مانعًا لها، بخلاف الفطرة؛ إذ هي طهرة للبدن والدين يقتضي الحبس بعد الموت، ورعاية المخلص من الحبس مقدمة على رعاية المطهر.

في «الشَّرِح الصَّغيرِ» المُوافقِ لمُقتضَى كلامِ «الكبيرِ»[١]، وسكَتَ عليه في «الرَّوضةِ»، وقال في «شرح المُهذَّبِ»[٢]: هو كما قال.

قالا: والإمامُ قال: يُشتَرطُ(١) بالاتِّفاقِ، ومَشَى عليه صاحِبُ «الحاوي الصَّغيرِ» والنَّووِيُّ في «نكتِ التَّنبيهِ»، وهذا كلُّه في الابتداء (٢)، فلوْ ثبتَتِ الفِطرةُ في ذمَّةِ إنسانٍ بِيعَ مسكنُه وخادمُه فيها؛ لالتحاقِها بعدَ الثُّبوتِ بالدُّيونِ.

فرعٌ: أفتى الفارِقِيُ (٢) في أهلِ الرُّبطِ بأنَّ الوقْفَ إِن كان على معينيْنِ لزِمَتهم الفِطرةُ لملْكِهم الغَلَّةُ، وكذا لو كان على المُقيمينَ بها وحدثَ تِ الغلَّةُ وفيه مُقيمون لدُخولِها في ملْكِهم، ومَنْ أتَى بعدَهم لا يشاركُهم فيها، أو على الصُّوفيَّةِ مُطلقًا فدخَلَ بعضُهم إليها قبلَ الغُروبِ على نيَّةِ المُقامِ بها، لزِمَتهم في المَعلوم الحاصِلِ للرِّباطِ لتعيُّنِه بالحُضورِ، هذا كلَّه إذا أطلَقَ الوَقْفَ، فلو شرَطَ لكلِّ منهم كلَّ يوم قدْرَ قوتِه، فلا فطرة عليهم.

وأمَّا المتَفَقِّهةُ في المَدارسِ فإنْ كانت جرايتُهم مُقدَّرةً بالشَّهرِ، فإذا هلَّ شوَّالُّ والوقْفُ عليهم؛ لزِمَتهم الفِطرةُ، وإن لم يقبضوا؛ لثبوتِ ملْكِهم على قدْرِ المُشاهدةِ مِن الغلَّةِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قالا: والإمام قال يشترط ... إلخ) قال في «الروضة»: واعلم أن دين الآدمي يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق، كما أن الحاجة إلى صرف في حاجة القريب تمنعه، كذا قاله الإمام، قال: ولو ظن ظان أنه لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة كان مبعدًا هذا لفظه، وفيه شيء نذكره آخر الباب إن شاء الله تعالى اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهذا كله في الابتداء ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فرع: أفتى الفارقي ... إلخ) هو ما مال إليه (ع ش) في حاشية (م ر)، ورد على الشارح ما قاله في «حاشية التحفة» مما يخالف ما هنا؛ فليراجع.

<sup>[</sup>۱] «الشرح الكبير» (٣/ ١٥٨). [۲] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١١٢).

وسكَتَ المُصنَّفُ عنِ اشتراطِ الحُريَّةِ (١) احترازًا عنِ القِنِّ ولو مُكاتبًا فلا فِطرَةَ عليه المُكاتبُ عليه والمُكاتبُ عليه والمُكاتبُ مِلْكُه ضعيفٌ، ولهذا لم تجِبْ عليه زكاةُ مالِه ولا نفقةُ قريبه.

وأمَّا قوْلُه في الحديثِ (١) السَّابِقِ: «عَلَى كُلِّ» فهو بمعنى «عَنْ كُلِّ»؛ لأنَّ العَبد لا يُطالَبُ بأدائِها، ولئلَّا يتكرَّرَ مع قولِه: «على النَّاسِ» كذا قال القاضي أبو الطَّيبِ، واعتَرضَه شيخُ الإسلامِ (١) بأنَّه لا يلزَمُ مِن فَرضِ شيءٍ على شخْصٍ مطالبتُه به، بدليل الفِطرةِ المُتحمَّلةِ عن غيرِ مَن لزِمَتْه، والدِّيةِ الواجبةِ بقتْلِ الخطأِ أو شبْهه، وبأنَّ الإجمالَ ثمَّ التَّفصيلَ لا يُعدُّ تكرارًا.

وتجِبُ على مَن بعضُه حرُّ؛ لأنَّه يملِكُ بجُزءِ الحُريَّةِ، فإن لم يكُنْ مُهايأةٌ بينَه وبينَ مالكِ بعضِه الرَّقيقِ؛ فالوجوبُ عليهما، وإن كانت مُهايأةٌ اختصَّتِ الفِطرةُ بمَنْ وقعَ زمَنَ الوجوبِ في نوبيةِه، فلو وقعَ في نوبيةهما بأنْ وقعَ الغُروبُ في نوبيةِ أحدِهما وما قبلَه في نوبةِ الآخرِ فهل تسقُطُ أو توزَّعُ؟ فيه نظرٌ (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (وسكت المصنف عن اشتراط الحرية ... إلخ) قد يقال: استغنى عنه بالثالث بناء على أن المراد بوجود الفضل وجوده في ملكه التام القوي، والعبد ليس كذلك؛ لعدم ملكه أو ضعفه، فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأما قوله في الحديث ... إلخ) دفع للاعتراض بعدم دخول العبد في ذلك الحكم مع شمول الحديث له، وحاصل الدفع أن «على» ليست على بابها بل بمعنى «عن» فالشمول متحقق مع عدم دخول العبد في ذلك الحكم من غير منافاة له.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واعترضه شيخ الإسلام) كأن وجه الاعتراض ما يوهمه كلام القاضي من أن ذلك متعين، وكان شيخ الإسلام يقول: على أنا لو سلمنا أنها على بابها لا منافاة بينها وبين عدم وجوبها على الرقيق؛ إذ لا يلزم من فرض شيء على شخص ... إلخ، لكن يبقى الجواب عما لا تجب فطرته أصلًا كالمكاتب كتابة صحيحة ومن لا مالك له معين؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيه نظر) نقل العلامة (ع ش) عن الشارح في «حاشية البهجة» التقسيط، ونقل عنه أيضًا في «حاشية المنهج» التصريح بذلك نقلًا عن (م ر)، واستوجهه في «حاشيته» على (م ر)، =

فإنْ قلْتَ: هذه الأشياءُ الثَّلاثةُ إن كانت شروطًا في المُؤدِّي، فقد يكونُ كافرًا كما تقدَّمَ، أو في المُؤدَّى عنه لم يُمكِنِ اعتبارُ الثَّالثِ في حقِّه كما هو ظاهرٌ.

قلْتُ: هي شروطٌ في المُؤدِّي لوجوبِ فطرتِه وفطرةِ مَن عليه نفقتُه، فيكونُ في مفهوم الأوَّلِ(١) تفصيلٌ.

(ويُزَكِّي) وجوبًا مَن جمَعَ الشُّروطَ زكاةَ الفِطرِ (عَنْ نَفْسِهِ) لما تقدَّمَ (٢)، (وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) وقْتَ الوجوبِ؛ كزوجتِه، ولو موسرةً، غيْرِ النَّاشزةِ، بل فطرتُها عليها، وقريبِه الفقيرِ، وعبدِه ولو مُرتدًّا لم يُعد للإسلامِ على (٣) ما قاله المَاوَرْدِيُّ [١][١]، ومُدبَّرًا، ومُوصَّى بمَنفعتِه، ومخصوبًا، ومُدبَّرًا، ومُوصَّى بمَنفعتِه، ومخصوبًا، وضالًا، وآبقًا وإنِ انقطَعَ خبَرُه ما لم تنتِه غَيبتُه إلى مُدَّةٍ يُحكمُ فيها بمَوتِه.

ويخرجُ عن هؤلاءِ في الحالِ، روى مُسلمٌ [٢]: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ

<sup>=</sup> والمعتمد وجوب فطرة كاملة على المبعض عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به العلامة (مر) ونقله عنه (زي)، خلافًا للشيخ الخطيب في قوله بالتقسيط فيما كتب على «المنهاج» اهمن (عش).

<sup>(</sup>١) قوله: (في مفهوم الأول) أي: الشرط الأول وهو الإسلام.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لما تقدم) أي: أول الفصلين من خبر الشيخين عن ابن عمر رَسَوَلِيَّكَ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على ما قاله الماوردي) تبرأ منه لرد شيخه له في «شرح العباب» حيث قال: وتجرى الأقوال أيضًا في فطرة القن المرتد، وتصحيحُ الماوردي هنا منها الوجوب وإن لم يعُد إلى الإسلام مردودٌ؛ فإن الموافق لكلام الجمهور التفصيل المذكور اهد. والمراد بالتفصيل: قوله قبيل ذلك في المرتد: فإن عاد إلى الإسلام لزمته لبقاء ملكه، وإلَّا فلا.

<sup>[</sup>١] «الحاوى الكبير» (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

<sup>[</sup>٢] في هامش (ه): الضعيف، والمعتمد إن أدرك الإسلام أخرج، وإلاَّ فلا، (م ر) وابن حجر. تقرير». [٣] الصحيح مسلم» (٩٨٢).

وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» إلَّا صدقَةَ التَّطوُّعِ في الرَّقيقِ، وقِيسَ غيرُ العَبدِ مِمَّن ذُكِرَ عليه بجامِع وُجوبِ النَّفقةِ.

وتجِبُ فطرةُ العَبدِ المُشتَركِ على المالكيْنِ، فإنْ كان بينَهما مهايأةً فعَلَى مَنْ وقَعَ زَمَنَ الوُجوبِ في نوبتِه، فإنْ وقعَ في نوبتِهما ففيه ما سبَقَ في المُبعَّضِ، مَنْ وقعَ زَمَنَ الوُجوبِ في نوبتِه، فإنْ وقعَ في نوبتِهما ففيه ما سبَقَ في المُبعَّضِ، بخلافِ عبدِ بيتِ المالِ(١) والمَوقوفِ ولو على مُعيَّنٍ، والمَملوكِ للمَسجدِ، وإن وجبَتْ نفقتُهم؛ لأنَّ الملْكَ في المَوقوفِ اللهِ تعالى، وفي غيرِه لغيرِ مُعيَّنٍ.

والمُشتَرى في زمنِ الخيارِ على مَن له الملْكُ، وإن لم يتمَّ.

ومَنْ ماتَ سيِّدُه قبلَ الغُروبِ على ورثيّه وإن بيعَ في دَينٍ مُستغرقِ لملْكِهم وقتَ الوُجوبِ؛ إذِ الدَّينُ لا يمنَعُ الإرثَ، فإنْ ماتَ مع الغُروبِ فعَلَى ما تقدَّمَ في المُبعَّض والمُشتَركِ(٢).

ولو أعسَرَ الزَّوجُ (٣) لم يلزَمْ زوجتَه الحُرَّةَ فطرتُها، فتسقُطُ عنها، بخلافِ الأَمةِ ففطرتُها على سيِّدها.

ولو ملكَ ولدُه الصَّغيرُ (٤) قوتَ يومِ العيدِ وليلتِه، أو قدَرَ على كسبِه، لم تجبُ زكاةُ فِطرتِه على الأبِ؛ لعدَمِ وُجودِ الفقيه، ولا على نفسِه لعَدمِ وُجودِ الفضْل.

<sup>(</sup>١) قوله: (بخلاف عبد بيت المال ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) وهو مستثنى من قاعدة: كل من لز مت نفقته لزمت فطرته.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فعلى ما تقدم في المبعض والمشترك) أي: فتكون على التقسيط كما سلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو أعسر الزوج ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولو ملك ولده الصغير ... إلخ) هذا لا يحتاج لاستثنائه؛ إذ لا يصدق عليه أنه يجب نفقته حينئذ؛ إذ شرط وجوبها عدم ملك نفقة اليوم كما هو ظاهر.

ولوِ اجتمَعَ مَنْ تلزَمُه نفقتُه بدَأَ بنفسِه، ثمَّ زوجتِه، ثمَّ ولدِهِ الصَّغيرِ، ثمَّ الأبِ، ثمَّ الأأمِّ، ثمَّ ولدِه الكبيرِ، ثمَّ الرَّقيقِ.

وَبَحَثَ بعضُهم أَنَّه يبدأُ منه بأمِّ الوَلدِ، ثمَّ بالمُدبَّرِ، ثمَّ بالمُعلَّقِ عتقُه بصفةٍ، و وَبَحَثَ بعضُهم أَنَّه يبدأُ منه بأمِّ الوَلدِ، ثمَّ بالمُدبَّرِ، ثمَّ بالمُعلَّق عتدُ الضِّيقِ (١) دُونَ غيرِه (١)، كما دلَّ عليه كلامُهم، لكِنْ بحَثَ الإِسْنَويُّ (١) وُجوبَه مطلقًا، وفيه نظرٌ.

ولوِ استوى[١] اثنانِ فأكثرُ في درجَةٍ كزوجتيْنِ وابنيْنِ (١)، تخير (٥) سواءٌ أكانتِ

<sup>(</sup>١) قوله: (وهذا الترتيب واجب عند الضيق ... إلخ) فإن خالف لم يعتد بما أداه، ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه، ولا علم القابض فساد القبض من أصله كما فعله الشارح في «حاشية التحفة» عن (م ر) وأقره (ع ش) قال: ويقبل قوله في مخالفة الترتيب؛ إذ لا يعلم إلَّا منه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (دون غيره ... إلخ) معتمد كما ستعرفه فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن بحث الإسنوي ... إلخ) عبارة «التحفة»: وظاهر قوله قدم نفسه وجوبُ ذلك، وبه صرح الأصحاب، وأخذ منه جمع متأخرون أنه لو وجد الصِّيعان لزمه تقديم نفسه أيضًا؛ لأن في تأخيرها غررًا باحتمال تلف ماله قبل إخراجه عنها، وخالف بعضهم فأفتى بأنه لا يجب، وهو الأوجه مدركًا، ولا نظر لذلك الغرر؛ لأن الأصل بقاء ماله اهد. وكتب عليه الشارح ما نصه: «قوله وهو الأوجه مدركًا اعتمده (مر) أيضًا»، ونقله (عش) في حاشية (مر) وأقرَّه، ومنه تعلم ضعف بحث الإسنوي المذكور عند (مر) و(حجر) والشارح و(عش)؛ فليتدبر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كابنين) ومثلهما جدّان لأم ولأب إذا استووا في الدرجة على ما يقتضيه إطلاق (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٥) قوله: (تخير ... إلخ) قال (م ر): لاستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل فيما يظهر؛ لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه، وإنّما لم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة، بخلاف ما إذا لم يجد إلّا بعض الواجب اهه.

<sup>[</sup>۱] في (هـ): «اشترك».

الزَّوجتانِ موسرتيْنِ أم مُعسرتيْنِ أو مُختلفتيْنِ، كما هو ظاهرُ كلامِهم، لكِنْ قال بعضُ المَشايخِ(١): محلُّه إذا كانتا مُعسرتيْنِ، وإلَّا أقرَعَ لاختلافِ(١) غرضِهما في ذلك.

وليس لزَوجةِ المُوسِرِ مطالبتُه (٢) بإخراجِها، ولا لزَوجةِ الغائبِ كما في «البحرِ» [٢] أن تقترِضَ عليه للفِطرةِ، بخلافِ النَّفقةِ لتَضرُّرِها بانقطاعِها دُونَ الفِطرةِ، وكالزَّوجةِ في ذلكَ الأبُ العاجزُ (٣) ونحوُه.

ولو دفَعَ فطرتَه لمُستَحقِّ يلزَمُه فدفَعَها له عنه جازَ، أو دفَعَها للإمامِ يقسِّمُها، والدَّافعُ مستحِقٌ؛ جازَ له دفعُها بعينها إليه.

وشملَ مَن تلزَمُه نفقتُه مَنْ صحبَتْ زوجتَه بإذنِه لخدمتِها بنفقتِها (٤٠)، فعليه أن يُزكِّي عنها، وهو ما قاله الرَّافِعِيُّ [٣] في النَّفقات، وهو القياسُ، وبه جزَمَ

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن قال بعض المشايخ ... إلخ) هو مخالف لإطلاق (م ر) في «شرحه» وابن حجر في «التحفة» و «شرح العباب»؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويسن لزوجة الموسر مطالبته ... إلخ) قال في متن «العباب»: فرع: تجب الفطرة على المنفق تحملًا لا أصالة وهو كالمحال عليه لا الضامن، وليس للمؤدى عنه مطالبته بالأداء، وتسقط عن الزوج الموسر وعن القريب بإخراجها عن نفسه، ويلزم سيدًا فطرة أمت المزوجة بعبد أو معسر لا حرة موسرة تحت أحدهما، ويندب لها إخراجها ولا تستقر بذمة الزوج ... إلخ، ونحوه في شرح (م ر) و «التحفة» ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكالزوجة في ذلك الأب العاجز) أي: كما صرح به (م ر) في «شرحه»، وقد علمت شمول عبارة «العباب» كالمجموع له.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بنفقتها) أي: غير المقدرة، كما حمله عليه (م ر) في اشرحه ا؛ فراجعه.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: كون أحدهما تسمح بالإخراج أو لا).

<sup>[</sup>٢] (بحر المذهب) (٣/ ٢١٧).

<sup>[</sup>٣] «الشرح الكبير» (٩/١٠).

المُتولِّي، لكِنْ جزمَ في «شرحِ المُهذَّبِ»[١] بعَدمِ الوُجوبِ(١)؛ لأنَّها في معنى المُؤجَّرةِ لخدمتِها.

ويُستثنى [٢] منه (٢) زوجةُ الأبِ المُعسرِ ومستولدتُه [٣]، فلا يلزَمُ الوَلدَ أن يزكِّى عنهما، وإن لزمَه نفقتُهما.

وزوجة القِنِّ (٣) فلا تلزَمُه فطرتُها، وإن لزِمَه نفقتُها (٤) في كَسبِه؛ لأنَّه إذا لم يتأهَّل لفِطرةِ نفسِه فلفِطرةِ غيرِه أَوْلى، فإن كانتْ أمةً فعَلَى سيِّدِها (٥)، أو حرَّةً فعَلَى نفسِها (٦).

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن جزم في شرح المهذب بعدم الوجوب ... إلخ) أي: إذا كان لها مقدار من النفقة لا تتعداه، وهو ما جمع به (مر) في «شرحه»، وهو المعتمد كما يشير إليه التعليل المذكور؛ فليتدبر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويستثنى منه) أي: من لفظ «من» في قوله: «وعمن تلزمه نفقته»؛ إذ هو من صيغ العموم كما هو مقرر في محله.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وزوجة القن) الكامل الرقبة، بخلاف المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه ورقيقه وزوجته كما في شرح (م ر)، والمعتمد كونها كاملة كما سلف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن لزمه نفقتها) أي: لأنه مستثنى من القاعدة المارة، قال (مر) في «شرحه»: ويستثنى أيضًا مسائل يجب فيها النفقة دون الفطرة؛ كقن بيت المال، والقن المملوك للمسجد والموقوف ولو على معين فلا تجب فطرتهم وإن وجبت مؤنتهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فعلى سيدها ... إلخ) معتمد، وقيل: لا يلزمه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فعلى نفسها) أي: إن كانت ناشزة، وإلَّا فلا يلزمها على الأصح في «المنهاج»، وأقرَّه عليه (٦) عليه (مر) في «شرحه»، وإن مال العلامة في «التحفة» و «شرح العباب» لوجوبها عليها، =

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذب) (٦/ ١١٤).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «قوله: ويستثنى منه أي: ممَّن تلزمه النفقة».

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «وحمله (م ر) على ما إذا عين لها النفقة، أما إذا كانت تأكل أكلاً مشاعًا فتجب فطرتها. (تقرير م ج)».

واحتُرزَ به (۱) عمَّا لا تلزَمُه نفقتُه، فلا يلزَمُه أن يُزكِّي عنه (۱)، لكِنْ يَجوزُ للوليِّ (۱) إخراجُها مِن مالِه عن ولدِه الغَنيِّ (۱) الصَّغيرِ أو المَجنونِ أو السَّفيهِ (۵)، كما (۱) في «شرحِ المُهذَّبِ» [۱۱]؛ لأنَّه له ولايةٌ عليه (۷)، ويستقِلُ (۱۲ بتمليكِه، فيُقدَّرُ كأنَّه ملَكَ

- (٢) قوله: (فلا يلزمه أن يزكى عنه ... إلخ) أي: إلَّا ما استثنى كما سيأتي في الشرح.
- (٣) قوله: (لكن يجوز للولي ... إلخ) استدراك على ما يتوهم من أن كل من لا تلزمه زكاة شخص لا يجوز له أن يزكي عنه.
- (٤) قوله: (عن ولده الغني) أي: ولو بملكه مؤنة يوم العيد وليلته أو القدرة على الكسب؛ إذ لا تجب نفقته حينئذ.
  - (٥) قوله: (أو السفيه) أي: حيث لا تجب نفقته ولو فقيرًا.
- (٦) قوله: (كما في شرح المهذب ... إلخ) أي: حيث صرح به في الأولين واقتضاه في الثالث قوله: ولو كان الابن كبيرًا رشيدًا لم يجز إلَّا بإذنه، فاحترز به «رشيدًا» عن السفيه، فيكون كغير المكلف، وهو قياس قوله فيه أنه ينوي عنه، وما اقتضاه كلام المحب الطبري من التفرقة بين السفيه وغيره بقدرته على النية أجاب عنه شيخنا بأنه كما تصح نية السفيه تصح نية والده عنه؛ لنقصه في الجملة، قاله العلامة في «شرح العباب»، ويستفاد نحوه من شرح (م ر).
- (٧) قوله: (لأن له ولاية عليه) يؤخذ منه أن الأب الذي لا ولاية له كالأجنبي، وهو ظاهر كما أفاده في «شرح العباب».

<sup>=</sup> وعليه فالفرق بين زوجة الحر المعسر حيث تجب عليها وبين زوجة العبد أن الأول أهل للتحمل في الجملة بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجة الأول، وبالجملة فإطلاق الشارح وجوبها عليها ضعيف، نعم يندب لها إخراجها ككل من سقطت عنه لتحمل غيره ولم تؤد عنه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (واحترزبه) أي: بمن تلزمه نفقته، والاحتراز في الحقيقة بالصلة أعني قوله: «تلزمه ... إلخ».

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٣٦).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: فيقول: ملَّكت ولدي الصغير كذا من مالي، ثم يتولى الإخراج بعد ذلك، بخلاف الرشيد على ما سيأتي. (شيخنا م ج)».

ذلكَ ثمَّ تولَّى الإخراجَ عنه، وله أن ينويَ عنِ السَّفيهِ(١) وإن صحَّتْ نيَّتُه عن نفسِه.

أمَّا ولدُه الرَّشيدُ (٢) في لا يخرجُها عنه مِن مالِه إلَّا بإذنِه؛ لأنَّه لا يستقِلُ بتمليكِه، بخلافِ الوَصيِّ والقيِّمِ (٢)، فليس لهما إخراجُها مِن مالِهما (١) إلَّا بإذنِ القاضي، وإنَّما جازَ قضاءُ الدَّينِ من مالِهما لتعيُّنِ ربِّ الدَّين، بخلاف مُستحقِّ الزَّكاةِ، قاله القاضي (٥)،

- (٤) قوله: (فليس لهما إخراجها من مالهما) أي: ولو كان أحدهما أبّا لأم كما في متن «العباب» وه «شرحه» وعبارتهما باختصار كما في حاشية «التحفة»: لا الوصي والقيم ولو أبّا لأم فلا يُخرجان عن محجورهما من مالهما إلّا بإذن القاضي لهما في ذلك، ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب، فإن نوى الرجوع رجع، وإلّا فلا، وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا إنه يتصرف في ماله، وتردد في أنه هل يعتبر إذن العبد أو سيده، وواضح أنه لا عبرة بإذن العبد، وإن قلنا إنها تجب ابتداء على المؤدى عنه اهد. أي: وحينتذ فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد تصرف بلا مصلحة، بخلاف الفقراء فإنه قد يتوهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه، ويؤخذ من التعليل أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيّم الدفع لهم. قاله (ع ش).
- (٥) قوله: (قاله القاضي ... إلغ) لـم يزد على حكايته في شرح (م ر) ولا شرحي «الروض» و «العباب»، لكن تعقبه في «التحفة» بأنه لا مدخل له في الفرق حيث قال: ويجزئ أداؤهما أي: الوصي والقيم، لدِينه من غير إذن قاضٍ، ويُفرَّق بأنه لا يتوقف على نية على ما يأتي قبيل الشركة بخلاف الزكاة تتوقف عليها، فاشترط كون المخرج يستقل بتمليك المخرج عنه؛ لأنه إذا استقل بذلك فالنية أولى، وفرق القاضي بغير ذلك مما لا مدخل له في الفرق كما يعلم بتأمله اهد. وبحث فيه الشارح بأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن ممن له النظر العام الكامل وهو القاضي، بخلاف غير المتعين قال: وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (وله أن ينوي عن السفيه) أي: كما قاله شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أما ولده الرشيد) محترز التقييد بأحد الأوصاف الثلاثة المارة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بخلاف الوصي والقيم ... إلخ) محترز قوله فيما سبق «عن ولده»، ولو قال: بخلاف إخراجه عن غير ولده؛ لكان أقعد، فليتأمل.

— كِنَابُ الْزَكَا إِ

وقضيَّتُه الجَوازُ إذا تعيَّنَ المُستحقُّ، وفيه نظرٌ (١٠).

ويُستثنى (٢) المُكاتَبُ كتابة فاسدة، والزَّوجةُ المُحالُ بينَه وبينَها (٣)، وأمتُه المُزوَّجةُ بمُعسر (١) إذا سلَّمَها ليلًا ونهارًا، فعليه فطرتُهم وإن لم تلزَمْه نفقتُهم، بخلافِ المُكاتَبِ كتابةً صحيحة (٥)، فلا زكاةَ عليه؛ لضَعْفِ مِلْكِه كما تقدَّمَ. ولا على سيِّده؛ لأنَّه منه كالأجنبيِّ.

ولو ماتَ بعدَ الغُروبِ(٢) قُدِّمَتْ فطرتُه وفطرةُ مَنْ لزِمَتْه نفقتُه على الدُّيونِ والإِرْثِ والوَصايا، أو بعدَ وجوبِ فطرةِ عبدٍ أوْصَى به وجبَتْ فطرتُه في تركتِه أو قبلَ وُجوبِها، فإن قبِلَ المُوصَى له ولو بعدَ وُجوبِها فعليه فطرتُه، وإنْ ماتَ قبلَ القَبولِ وبعدَ الوجوبِ، فإن قبِلَ وارثُه وقعَ الملكُ للميِّتِ فتجبُ فطرتُه في

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفيه نظر ... إلخ) في قول القاضي المذكور، أو في اقتضائه لذلك، أو فيما اقتضاه من الجواز، ولعل الأول غير مراد؛ إذ قد علمت ما فيه مما تعقبه به في «التحفة»، والتنظير في ذلك من العلامة الشارح في «حاشيتها»، ويحتمل أنه مراد، وأشار به إلى ذلك ورده وعلى الثاني فيوجه النظر بأن التعين العارض ليس كالأصلي؛ إذ يحتمل أن القاضي يرى نقل الزكاة أو نحو ذلك فلا يقتضي حينئذ عدم التوقف على إذنه بخلاف الدين، وعلى الثالث بأن الزكاة عبادة تفتقر لنية فلا تجوز ممن لا يستقل بالتمليك إلَّا بالإذن ممن له النظر الكامل المقام بخلاف الدين بدليل صحة أخذه بالظفر من الممتنع بخلافها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويستثنى) أي: من مفهوم ما تقدم في المتن، أعني: أن من لم يلزمه نفقة شخص لا يلزمه فطرته.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والزوجة المحال بينها وبينه ... إلخ) ظاهر، وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب، ومن الحيلولة حبسها، وظاهره ولو كان بحق قاله (ع ش).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأمته المزوجة بمعسر ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من «المنهاج» وشرح (م ر) عليه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولو مات بعد الغروب ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) حرفًا بحرف.

تَركتِه، فإن لم يكُن له تركةٌ بِيعَ جُزءٌ منه، أو قبلَ الوُجوبِ أو معه، فإن قبِلَ وارثُه لزمَتْه؛ لأنَّه كان في ملْكِه وقتَ الوجوب.

ووقتُ إخراجِ الفِطرةِ: مِن غُروبِ شمسِ ليلةِ الفِطرِ إلى غُروبِ شمسِ يومِه، لكِن الأَوْلى إخراجِ الفِطرةِ: مِن غُروبِ شمسِ ليلةِ الفِطرِ إلى غُروبِ شمسِ يومِه، لكِن الأَوْلى إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ إن فُعلَتْ (١) أوَّلَ النَّهارِ على ما هو الغالبُ، بل يُكرهُ تأخيرُ ها(٢) عنِ الصَّلاةِ، كما جزَمَ به القاضي أبو الطَّيبِ.

فإنْ أُخِّرتْ (٣) عَن أُوَّلِ النَّهارِ سُنَّ أَداؤُها (١) أُوَّلَه توسعة على المُستحقِّين، ويُكرَهُ إخراجُها ليلا (٥) كما قاله بعضُهم، ويحرُمُ تأخيرُها عنِ الغُروبِ بلا عُذرٍ، كغَيبةِ المالِ والمُستحقِّين، فإن أخَّر عَصَى ولزِمَه القضاءُ فورًا، بخلافِ ما لو أَخَّر لعُذرِ فلا يجِبُ الفَورُ، خلافًا لِلْأَذْرَعِيِّ والزَّرْكَشِيِّ.

(١) قوله: (إن فعلت) أي: الصلاة كما هو ظاهر.

(٢) قوله: (بل يكره تأخيرها ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (مر).

(٣) قوله: (فإن أخرت) أي: الصلاة.

(٤) قوله: (سن أداؤها) أي: الزكاة.

(٥) قوله: (ويكره إخراجها ليلا ... إلغ) لم يذكر ذلك (م ر) في «شرحه»، وقال ابن حجر: «ويسن أن تخرج يوم العيد لا قبله، وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به» ثمّ قال: «وألحق الخُوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه، ووجّه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم، فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم» اه. ونقله (ع ش) عنه، وحمل عبارة (م ر) على ما قاله الخُوارزمي فلينظر وليتأمل، وعبارة متن «العباب»: ويجوز تعجيلها من أول رمضان كما سيأتي لكن المستحب إخراجها يوم العيد اه. وقال العلامة في «شرحه»: الظاهر أن المصنف إنّما قصد بذلك تبعًا للمجموع الردّ على من قبال: يندب الإخراج في ليلته، وقال (ق ل) على «الجلال» ما نصه: «قوله: في يومه أشار إلى أنه أفضل من إخراجها ليلاً، نعم لو شهدوا بعند الغروب برؤيته بالأمس فإخراجها ليلاً أفضل، قاله شيخنا كشيخه البرلسي، ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئذ لم يبعُد فراجعه» اه. فلعل القائل أراد الكراهة الخفيفة؛ فليتأمل وليراجع.

ويجوزُ تعجيلُ إخراجِها(١) مِن أوَّلِ رمضانَ، لكِنْ لوعجَّلَ فطرَةَ عبدِه ثمَّ باعَه؛ لزِمَ المُشتَري إخراجُها، ولا يصِحُّ ما دفَعَه الباثعُ(٢)، قاله في «البحرِ»[١].

وخرَجَ بقولِه: (مِنَ المُسْلِمِينَ) الكُفَّارُ فلا يُزكَّى عنهم وإن لزِمَه نفقتُهم؛ لما تقدَّمَ (٣).

ويزكِّي عن كلِّ واحدِ<sup>(١)</sup> مِن نفسِه ومَنْ تلزمُه نفقتُه (صَاعًا) من الأَقواتِ المُعتبَرةِ، فلا يُجزئ غيرُها إلَّا الأَقِطَ<sup>(٥)</sup> والجُبنَ واللَّبَنَ<sup>(١)</sup>،

(١) قوله: (ويجوز تعجيل إخراجها ... إلخ) معتمد.

(٢) قوله: (ولا يصح ما دفعه البائع ... إلخ) فيه إشارة إلى جواز استرداده ووجوب رده على الآخذ إن علم أنه زكاة معجلة، وهو قياس ما ذكره (ع ش) في موت المورث أو العبد بعد التعجيل؛ فليراجع.

(٣) قوله: (لما تقدم) أي: من قوله في الحديث: «من المسلمين»، ومن أنها لا تجب على الكافر كما تقرر فيما سلف.

(٤) قوله: (ويزكي عن كل واحد ... إلخ) بيان لربط المتن بعضه ببعض، وليس تقديرًا للعامل في لفظ «صاعًا»؛ إذ هو معمول ليزكي المذكور في المتن سابقًا؛ فليتأمل.

(٥) قوله: (إلا الأقط) أي: على الأظهر، وهو كما قال (م ر) في «شرحه»: «لبن يابس لم ينزع زبده». قال: «وقد علَّل ابن الرِّفعة إجزاء الأقِط بأنه مُقتات متولد مما تجب فيه الزكاة ويُكال فإنه كالحب، وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع والآدمية إذا جوَّزنا شربه لا يُجزئ قطعًا، ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا؟ والأصح الدخول». قال (ع ش): أي: فيُجزئ لبنُ كل مما ذكر من الظبية ... إلخ.

(٦) قوله: (والجبن واللبن) أي: إذا لم ينزع زبدهما، كما قيَّد به الرَّملي في «شرحه»، قال (ع ش): «وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أم لا؟ فيه نظر، والأقرب أن يقال: إن كان اللبن يتأتّى منه صاع أجزأ، وإلَّا فلا، ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطًا، أما إذا كانوا =

<sup>[</sup>١] (بحر المذهب) (٣/ ٢٠٦).

نقلَ (١) ذلكَ في «شرحِ المُهذَّبِ» [١] عنِ الأصحابِ، وصوَّبَ فيه أنَّه لا يُجزئ اللَّحمُ (٢)، ونقلَه عن نصِّ الشَّافعي، وبه قطَعَ الأصحابُ، وغلطَ الإمامُ في نقْلِه عنِ العِرَاقِيِّين خلافَ، فما في «الأنوارِ» [٢] من أنَّه يُجزئ خلافُ الصَّحيح.

ونقلَ الأَذْرَعِيُ (٣) عنِ الخُراسانيِّين أنَّ شرطَ إجزاءِ اللَّبنِ أنْ يكونَ المُخرجُ منه عنِ الصَّاعِ لو فعَلَ أَقِطًا كان صاعًا، فإن نقَصَ عنه فلا ؛ لأنَّه فرعُه [٣]، فلا ينبغي أن ينقُصَ عنه ولو لم يجِدْ (١) إلَّا بعضَ صاعٍ أخرجَه محافظةً على الواجب بقدْرِ الإمكانِ.

(مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ) جنسًا ونوعًا وقْتَ الوجوبِ(٥)، لا غالبَ السَّنةِ، على ما نقَلَه الرَّافِعِيُّ [٤] عن الغَزَالِيِّ وقال: لم أظفَرْ به في كلام غيْرِه.

<sup>=</sup> يقتاتونه خالصًا فالظاهر عدم إجزائه كالمعيب من الحب» اهد. فعُلم أنه لا يجزئ منزوع الزبد ولا نحوه، وعبارة (مر) في «شرحه»: «أما منزوع الزبد فلا يجزئ، وكذا الكشك بفتح الكاف والمخيض والمصل والسَّمن واللحم وما مُلح من أقِط أفسد كثرة المِلح جوهره، بخلاف ما ظهر مِلحه فيجزئ غير أنه لا يُحسب المِلح بل يُخرج قدرًا يكون محض الأقط منه صاعًا» اهد.

<sup>(</sup>١) قوله: (نقل ذلك في شرح المهذب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا يجزئ اللحم ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ونقل الأذرعي ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولو لم يجد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقت الوجوب ... إلخ) ضعيف.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٣٠).

<sup>[</sup>۲] «الأنوار» (۱/ ۲۸۰).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): افرعه أي: الأقط أي: من القياس، وإلا فاللبن أصل له. (تقرير مج)».

<sup>[</sup>٤] «الشرح الكبير» (٦/ ٢٢٩).

قال النَّوَوِيُّ في «شرح المُهذَّبِ»[١]: وهو غريبٌ كما قال الرَّافِعِيُّ.

والصَّوابُ اعتبارُ غالبِ قُوتِ السَّنةِ (١)، لكِنْ قال الأَذْرَعِيُّ: قد تابَعَ الغَزَالِيَّ صاحبُ «الذَّخائرِ» وابنُ يونسَ وابنُ الرِّفْعَةِ وغيرُهم، فإن لم يكُنْ ببلدِه غالبٌ تخير (٢)، أو لم يكُنْ قوتُها مُجزئًا اعتبَر أقربَ البلادِ (٣) إليه، فإنْ كان بقُربِه بَلدانِ متساويانِ قُربًا أدَّى من أيِّهما شاءَ (١).

ويؤخذُ من (٥) ذلكَ أنَّه لو كان غالبُ قُوتِها غيرَ مُجزئٍ، بخلافِ غيرِ الغالبِ أنَّه يُجزئُ الإخراجُ مِن غيرِ الغالبِ، فليُتأمَّل، فإنْ كان ببَلدٍ لا غالبَ فيها تَخيَّر، ولو أُخرَجَ غيرَ الغالبِ لم يجُزْ إلَّا أنْ يكونَ أعلى منه، كالبُرِّ عن غيرِه والشَّعيرِ عن التَّمرِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (غالب قوت السنة ... إلغ) قال (مر) في «شرحه»: والمعتبر في غالب القوت غالب و قوت السنة كما في «المجموع»، لا غالب قوت وقت الوجوب، فإن غلب في بعضها جنس و في بعضها جنس آخر أجزأ أدناها في ذلك الوقت كما في «العباب» اهد. قال العلامة في «شرحه»: أي الوقت الذي فيه اختلف القوت بالأوقات، بأن كانوا يقتاتون جنسًا في وقت وجنسًا آخر في وقت آخر، فأصح القولين إجزاء أدناها لدفع الضرر عنه، ولأنه يسمى مخرجًا من قوت البلد، قال في «المهمات»: وحاصله اعتبار الغلبة في وقت من أوقات السنة. وهو كما قال، وفيه رد اعتبار وقت الوجوب فقط اهد. وبعضه بالمعنى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فإن لم يجد ببلده غالب تخير ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (اعتبر أقرب البلاد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أدى من أيهما شاء ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويؤخذ منه ... إلخ) وجه الأخذ أنه إذا اعتبر البلدة المنفصلة فلأن يعتبر ما اتصل به من بعض البلد بالطريق الأولى، وقد سكت عن ذلك (م ر) في «شرحه».

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٣٤).

لكِنْ لا يجوزُ (١) إخراجُ فِطرةِ شخصٍ واحدٍ مِن جنسيْنِ، ولو كان أحدُهما أعْلَى، ومِن هذا مع ما تقدَّمَ مِن أنَّه إذا لم يكُنْ غالبٌ تخيَّر، أَخَذَ الإسْنَوِيُّ [١] أَعْلَى، ومِن هذا مع ما تقدَّمَ مِن أنَّه إذا لم يكُنْ غالبٌ تخير، أَخَذَ الإسْنَويُّ النَّهامِ لو كانوا يَقتاتونَ بُرُّا مَخلوطًا بشَعيرٍ أو نحوِه، فإنْ كان الخَليطانِ على السَّواءِ تخير، وإلَّا وجَبَ الإخراجُ مِن الأكثرِ.

وألحقَ ابنُ أبي هريرةَ بالجِنسيْنِ فيما ذكرَ (٢) النَّوعيْنِ، فلا يجوزُ إخراجُ نصف صاعٍ بَرنِيِّ (٢) ونصف صاعٍ مَعقليٍّ، لكِنْ زيَّفَه ابنُ كَجِّ (١) وإن توقَّفَ

(۱) قوله: (لكن لا يجوز ... إلخ) معتمد. قال (م ر): فلو لم يجد إلَّا نصفًا من هذا ونصفًا من الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجب، ولا يجزئ الآخر؛ لما مرّ من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين ... إلخ.

(٢) قوله: (وألحق ابن أبي هريرة بالجنسين فيما ذكر ... إلخ) أي: من امتناع إخراج فطرة شخص واحد منهما، ومن أنهما لو اختلطا تخير إن استويا، وإلا وجب الأكثر كما قاله الاسنوى.

(٣) قوله: (فلا يجوز إخراج نصف صاع برني ... إلخ) أي: وإن استويا، أو كان أحدهما أعلى وهو غير الغالب على قياس ما في الجنسين.

(٤) قوله: (لكن زيفه ابن كج ... إلخ) عبارة متن «العباب» و «شرحه»: ولا يجزئ عن الواحد بعض صاع من الغالب كالتمر، وبعضه من أعلى من الواجب كالبر؛ لظاهر الخبر السابق: «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»، وكما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة، وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها، وبه صرح الدارمي، وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز، ويؤيده ما مرّ أن اختلاف النوع كاختلاف البحنس، وتزييف ابن كج لما قاله توقف فيه الأذرعي، ثمّ اختار أن النوعين إن تقاربا أجزأ، وإلّا فلا، قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقًا، ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلّا باختلاف الأجناس كالشعير والتمر والزبيب اهـ. ونحوه في «التحفة»، ولا يخفى ما فيه من الميل إلى قول ابن أبي هريرة؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>۱] «المهمات» (۶/ ۳۹).

الأَذْرَعِيُّ في إطلاقِ تزييفِه (١)، ثمَّ قال (٢): إنَّ ظاهرَ كلامِهم أنَّه لا عِبْرَةَ باختلافِ النَّوعِ مُطلقًا أي: تقارَبَا أو تباعَدَالها.

وقولُه: «مِنْ غَالِبٍ قُوتِ بَلَدِهِ» يعني: بلدَ كلِّ مِن نفسِه ونفسِ مَن تلزَمُه نفقتُه، حتَّى لو كانا ببَلديْنِ فالعِبْرةُ في حقِّ كلِّ بغالبِ قُوتِ بَلدِ نَفسِه، فالمُعتبَرُ غالبُ قُوتِ المُؤدَّى عنه أو المُؤدِّى (٥٠) غالبُ قُوتِ المُؤدَّى عنه أو المُؤدِّى عنه حتَّى أو بلدِه، بناءً على الأصحِّ (١) مِن أنَّ الفِطرةَ تجِبُ ابتداءً على المُؤدَّى عنه حتَّى

<sup>(</sup>١) قوله: (في إطلاق تزييفه) أي: فالمنازعة خاصة بالإطلاق كما يفيده اختياره التفصيل المتقدم عنه في «شرح العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثمَّ قال) أي: الأذرعي كما تنبئ عنه عبارة العلامة المتقدمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (غالب قوت بلد المؤدى عنه) بصفة المفعول، والمراد الغالب في وقت من الأوقات كما سبق عن «شرح العباب»، والتعبير بالبلد جرى على الغالب من سكنى البلدان، وإلا فالعبرة بغالب قوت محله؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي كما قاله الرملى في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا غالب قوت المؤدى عنه) بصيغة المفعول أيضًا، والمعنى أنه لا يعتبر غالب قوت المؤدى عنه نفسه كما قيل به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (المؤدي) أي: أو غالب قوت المؤدي نفسه بالبناء للفاعل، (أو بلده) أي: أو غالب قوت بلد المؤدي كما يفهم من «شرح الروض»، والحاصل أن عندنا: غالب قوت بلد المؤدى عنه، وغالب قوت نفسه، وغالب قوت المؤدي، وغالب قوت بلده، والمعتبر منها الأول؛ فليتأمل

<sup>(</sup>٦) قوله: (بناء على الأصح ... إلخ) راجع لقوله: «أو المؤدي أو بلده» لا لما قبلهما، كما يعرف بالتأمل.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: تقاربا أي: كالقمح البرني والمعقلي، أو تباعدا كالبُر والسلت».

العَبدِ والقَريبِ، كما صحَّحَه في «شرحِ المُهذَّبِ»[1] خلافًا للإمامِ وغيرِه (1)، شمَّ يتحمَّلُها عنه المُؤدِّي، ولهذا سقَطَ عن الزَّوجِ والقَريبِ بإخراجِ الزَّوجةِ والقَريبِ باخراجِ الزَّوجةِ والقَريبِ باقتِراضٍ أو غيرِه ولو بغيرِ إذْنِه، لكنَّه محمولٌ (٢) على ما إذا كان المُؤدَّى عنه مُكلَّفًا، وإلَّا وجبَتْ على المُؤدِّي قطعًا (٣).

وقضيَّةُ ذلكَ (١) أنَّ المُعتبَر حينئذٍ غالبُ قُوتِ بَلدِ المُؤدِّي، فليُتأمَّل، فلو

- (٣) قوله: (وإلا وجبت على المؤدي قطعًا) هو مأخوذ مما في «شرح الروض» وعبارته بعد نقل عبارة «المجموع»: ويجب على الولي فيما إذا وجبت في مال محجوره اهد. لكن حكاه في «شرح العباب» به «قيل»، وأجاب عنه، واستوضح عموم كلامهم حيث قال: نعم قيل: يجب القطع بأن محله ... إلخ، ثمَّ قال: ويجاب عنه أن الوجوب إليه متوجه إلى مال المولى أصالة، ثمَّ خوطب به الولي نيابة عنه، فكذا يقال بنظيره هنا أن قدرة المؤدي صيرت المؤدى عنه قادرًا كما تقرر، فتوجه الوجوب إليه بمعنى أنه تعلق به ثمَّ انتقل المؤدي، وبهذا يتضح عموم كلامهم اهد.
- (٤) قوله: (وقضية ذلك ... إلخ) قد علمت مخالفتها لعموم كلامهم ولصريح عبارة شرح (م ر) حيث قال عقب قول «المنهاج»: ولا فطرة على كافر إلّا في عبده وقريبه المسلم في الأصح ما نصه: والثاني لا تجب على الكافر؛ لأنه ليس من أهلها، والخلاف مبني على أنها تجب على المؤدّى عنه ثمّ يتحملها المؤدّي، أو على المُخرِج ابتداء، والأصح الأول، وإن كان المؤدّى عنه غير مكلف، خلافًا لبعض المتأخرين، ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجه الخطاب له؛ إذ ذاك غير مستقر هنا اهد. وقد تقدم رد العلامة لمقتضيها السابق في «شرح العباب»، على أن الشارح لم يجزم بذلك حتى يُعتمد عليه فيه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (خلافًا للإمام وغيره) أي: في العبد والقريب كما في شرحى «الروض» و «العباب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكنه محمول) أي: كونها تجب ابتداء على المؤدى عنه، كما يفهم من «شرح الروض».

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٢٣).

جَهِلَ بَلدَ المُؤدَّى عنه (١) كالآبقِ فيحتمِلُ كما قاله جماعةٌ استثناءَ هذه، ويُخرِجُ مِسلَ بَلدَ المُؤدَّى عنه (١) كالآبقِ فيحتمِلُ كما قاله جماعةٌ استثناءَ هذه، ويُخرِجُ الأَعْلى وهو البُرُّ، مِن آخِرِ بلدٍ عُهِدَ وصولُه إليه؛ لأنَّ الأصلَ أنَّه فيه، أو يُخرِجُ الأَعْلى وهو البُرُّ، ويدفعُه (٢) للحاكم؛ لأنَّ له نقْلَ الزَّكاةِ.

(وَقَدْرُهُ) أي: الصَّاعِ (خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ) وتقدَّمَ بيانُه (٣)، قال ابنُ الصبَّاغِ وغيرُه: الأصلُ فيه الكيلُ، وإنَّما قدَّرَه العُلماءُ بالوَزنِ استظهارًا (١٠).

قال في «الرَّوضةِ»[١]: قد يُستشكلُ ضبْطُ الصَّاعِ بالأرطالِ، فإنَّ الصَّاعَ المُخرجَ به في زمَنِ رسولِ اللهِ ﷺ مكيالٌ معروفٌ، ويختلفُ قدْرُه وَزنًا

<sup>(</sup>۱) قوله: (فلو جهل بلد المؤدى عنه ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه» عقب قول «المنهاج»: ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته ... إلخ ما نصه: وما استشكل به هذا من أن الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد، فإذا لم يعرف موضعه فكيف يخرج من قوت من جنس بلده، رُدَّ بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة، أو يخرج من قوت آخر بلدة عُلم وصوله إليها، أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها؛ لأن نقل الزكاة وهي مستثناة فيها وفيما قبلها أيضًا، لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات، نعم إن دفع للقاضي البُر خرج عن الواجب بيقين؛ لأنه أعلى الأقوات اهد. وقال العلامة في «شرح العباب» بعد نحو ما ذكر: والحاصل أن الذمة لا تبرأ يقينًا إلَّا إن أخرج للحاكم أعلى الأقوات فينبغي تعينه احتياطًا، فإن لم يتيسر تخيَّر السيد للضرورة اهد. وظاهره تعين ذلك، بخلاف عبارة (م ر) السابقة؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويدفعه ... إلخ) ظاهره تعين جمع هذا مع ما قبله كما هو المتبادر من «شسرح العباب»، بخلاف (م ر) حيث عبر بـ «أو»؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وتقدم بيانه) أي: الرطل العراقي حيث قال إنه مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم على المعتمد عند النووي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (استظهارًا) أي: طلبًا لظهور القدر المذكور أو احتياطًا.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ٣٠١).

باختلافِ جِنسِ ما يخرجُ كالذُّرةِ والحِمَّصِ وغيرِهما، والصَّوابُ ما قاله الإمامُ أبو الفرجِ الدَّارِمِيُّ مِن أصحابنِا أنَّ الاعتمادَ في ذلكَ على الكيلِ دُونَ الوَزنِ؛ فإنَّ الواجبَ أن يُخرِجَ بصاعٍ مُعايَرٍ بالصَّاعِ الَّذي كان يُخرَجُ به في عهْدِ رسولِ اللهِ عَيَالِيَّ، وذلك الصَّاعُ مَوجودٌ، ومَنْ لم يجدْه وجَبَ عليه إخراجُ قدْرٍ يتيقَّنُ أنَّه لا ينقصُ عنه، وعلى هذا فالتَّقديرُ بخمسَةِ أرطالٍ وثُلُثٍ تقريب(١).

وقال جماعةُ مِن العلماءِ: الصَّاعُ أربعُ حَفناتٍ بكفَّيْ رَجلٍ مُعتدلِ الكفَّيْنِ. انتهى.

وَبَحَثَ بعضُهم تقييدَ اعتبارِ الكَيلِ بما مِن شأنِه الكيل، أمَّا ما لا يُكالُ أصلًا كالأَقِطِ والجُبنِ إذا كانا قطعًا كبارًا، فالمُعتبَرُ فيه الوَزنُ لا غيرَ.

قال بعضُهم: ومن ذلكَ اللَّبنُ، وفيه نظَرٌ لتأتِّي كَيلُه (٢).



<sup>(</sup>۱) قوله: (تقريب ... إلخ) قال (مر) في «شرحه»: وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب، ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل، أما ما لا يكال أصلًا كالأقط والجُبن إذا كان قِطعًا كبارًا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا. قيل: ومن ذلك اللبن، وفيه نظرٌ، بل الكيل له دخل فيه كما قالوا في الربا، قال في «الروضة»: وقال جماعة: الصاع أربع حفنات بكفًي رجل معتدلهما اهـ. وفيه ما قاله الشارح؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفيه نظر لتأتى كيله) قد علمت جزم (م ر) به في «شرحه».

- كِنَابُ الْوَكَاهُ -

## ( فَصُّلُ) ('' في قَسَّمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا (''

والأصْلُ فيه: قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ ﴾[١] الآية.

وحكمُ ه: الإتيانُ في الأصنافِ الأربعةِ الأُولى فيها بلامِ المِلْكِ، وفي الأربعةِ الأخيرةِ به «في» الظَّرفيَّةِ الإشعار [٣] بإطلاقِ الملْكِ في أولئك، وتقييدِه في هؤلاءِ حتَّى إذا لم يُصرفْ في مصارفِه استرجعَ منهم، بخلافِ الأوَّلينَ، وبالواوِ دونَ «أو» إفادةَ التَّشريكِ بينَهم فيها، فلا يجوزُ تخصيصُ أحدِ الأصنافِ المَوجودينَ بها كما قاله الشَّافعيُّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه وآخرون.

وقال الأئمَّةُ الثَّلاثةُ وكثيرونَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمْ: يجوزُ صرْفُها إلى شخصٍ واحدٍ مِن الأصنافِ.

واحتجَّ أصحابُنا بالإجماع على أنَّه لو قال: هذه الدَّراهمُ لزيدٍ وعمرٍ و وبكْرٍ، قُسِّمَتْ بينَهم، فكذا هنا، ومالَ الفخْرُ الرَّازي وغيرُه إلى الثَّاني.

قال في «الإيعابِ(٢)»: وبسَطُوا الكلامَ في الاستدلالِ له بما ردَّدْتُه [1] في «شرح

(٢) قوله: (في الإيعاب) هو «شرح العباب» للعلامة ابن حجر، وله حاشية على «العباب» أيضًا يقال لها «الاستيعاب».

[٣] کذا.

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ساقط من نسخ الشارح، وقد شرحته حين قراءي لهذا الكتاب في المرة الأولى عام اثنتين وثمانين وماثة وألف؛ إذ ما لا يدرك لا يترك، وهو ملخص من شرحي (م ر) و «العباب» كشيخه العلامة ابن حجر.

<sup>[</sup>١] هذا الفصل ساقط من النسخ كلها إلا (ه)، (ج)، وشرحُ هذا الفصل ليس للمؤلف العبادي وَحَمُّاللَّهُ وإنما هو للإمام الجُوهري الصغير. [٢] التوبة: ٥٥.

<sup>[</sup>٤] في (ج): ارددته عليهم».

المشكاةِ»، وذكرَ في «المنهاجِ» هذا البحثَ تبعًا للمُزنِيِّ وأكثرِ الأصحابِ عقِبَ قسم الفَيءِ والغَنيمةِ؛ لأنَّ كلَّا منهما مالٌ يجمعُه الإمامُ ثمَّ يفرِّقُه.

وذكرَه المُصنِّفُ هنا تبعًا للشَّافعيِّ في «الأمِّ» وبعضِ الأصحابِ؛ لأنسبيَّة ذلكَ بتعلُّقِه بخُصوصِ الزَّكاةِ، فقال (وَتُلْفَعُ الزَّكَاةُ) من أي جنسٍ مِن أجناسِها المارَّةِ (إِلَى) جميعِ (الأَصْنَافِ<sup>(۱)</sup> الشَّمانِيَةِ الَّذِينَ ذَكرَهُمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ) حيثُ وُجدوا؛ لِما يقتضيه العَطفُ بالواو (فِي قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ ﴾ [1] بالحَصْرِ فيمن ذكرَ، فلا يجزِئُ صرْفُها لغيرِهم، وهو مجمعٌ عليه، وإنَّما وقَعَ اللَحلافُ في وُجوبِ استيعابِهم، والمُرادُ بها الزَّكواتُ الواجبةُ.

(لِلْفُقَرَاءِ) جمْعُ فقيرٍ، وهو مَن ليس له مالٌ ولا كسْبٌ لائتٌ به حلالٌ (٢)، أو له كسْبٌ كذلكَ ولم يجدْ مَن يستعملُه فيه، أو وجدَه ومالُه حرامٌ، أو فيه شبهةٌ قويَّةٌ (٣)، أو عرَضَ له مانعٌ منه كمرَضِه، أو نذْرِه صيامَ الدَّهرِ ولم يُطقْه مع الكَسْبِ، أو كونِه يكسِبُ كفايتَه واحتاجَ إلى النِّكاحِ كما قاله بعضُهم، وأقرَّه الأَذْرَعِيُّ وغيرُه.

وأفهمَ قولُهم: «لَائِقٌ بِهِ» أنَّ أهلَ البيوتِ الَّذين لا يعتادون الكسْبَ بأبدانِهم أي: وهو مُخلِّل بمُروءتِهم لهم أخذُ الزَّكاةِ، وهو ما قاله الغَزاليُّ (٤) واعتمدوه،

<sup>(</sup>١) قوله: (إلى جميع الأصناف) أي: لأنه يجب تعميمهم حيث وجدوا وإن لم يجب تعميم الأفراد على ما سيأتي فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حلال) أي: ولو من شبهة؛ إذ هي من قسم الحلال ما لم تقوّ، كما يفهم من عبارة الشارح فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو فيه شبهة قوية) أي: بأن يغلب على الظن حرمة ذلك المكتسب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو ما قاله الغزالي) معتمد.

<sup>[</sup>١] التوبة: ٥٩.

ومِن ثُمَّ قال في «المجموعِ» عقِبَه: وهذا صحيحٌ جارٍ على ما سبَقَ أنَّ المعتبرَ حرفةٌ تليقُ به [1].

وأمَّا قولُه في «الإحياء»: «أنَّ ترْكَ الشَّريفِ نحوَ النَّسخِ والخياطةِ عندَ الحاجةِ حماقةٌ ورُعونةُ نفْس، وأخذَهُ الأوساخَ عندَ قدرتِه أذهَبُ لمُروءتِه» فمَحمولٌ على إرشادِه للأكمَلِ مِن الكَسب، فإنْ أرادَ منْعَه مِن الأخذِ اتَّجَه قولُه الأوَّلُ(١) حيثُ أخلَّ الكسْبُ بمُروءتِه عُرفًا، وإنْ كان نسخًا لكتُب العلْم.

وقد أطلَقَ في «البسيطِ»(٢) أنَّ التَّكسُّبَ بالنَّسخِ إذا لم يمنَعِ المُتفقِّهَ من تفقُّهِهِ يمنَعُ الصَّرفَ إليه.

وأفتى ابنُ الصَّلاحِ<sup>(٣)</sup> في قوم يتزيُّون بزيِّ الفقراءِ وهم قادرون على الكسْبِ بأنَّهم لا يحِلُّ لهم الأَخْذُ، ولا تَبْرَأُ ذمَّةُ المُلَّاكِ بالدَّفعِ إليهم. قال: وعلى وليِّ الأمر منعُهم وإلزامُهم الكسْبَ، انتهى.

ولا بدَّ من كوْنِ ذلكَ الكسْبِ يقَعُ موقعًا من كفايتِ هوكفايَةِ مَمونِه، بحيثُ يكْفِيه مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وسائرَ ما لا بدَّ له ولهم منه، على ما يليقُ به وبهم من غيرِ إسرافٍ ولا تقتير، فمَن يحتاجُ إلى عشرَةٍ ولا يجدُ بملكِه أو كسْبِه إلا ثلاثةً أو أربعةً (٤) فهو فقيرٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: (اتجه قوله الأول) أي: وهو أن لهم أخذ الزكاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقد أطلق في البسيط ... إلخ) أي: وهو محمول على ما إذا لم يخل بمروءته، أو يكون الإطلاق ضعيفًا كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقد أفتى ابن الصلاح ... إلخ) معتمد، حيث لم يخل الكسب بهم كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو أربعة) أي: على ما قاله القاضي، قال (م ر) في «شرحه»: وهو الأوجه وإن اعترض =

<sup>[1] «</sup>المجموع» (٦/ ١٩٣).

(وَالمَسَاكِينِ) جمْعُ مسكينٍ، وهو مَنْ قدرَ على مالٍ أو كسْبٍ حلالٍ لائتي به يقعُ موقعًا من كفايتِه وكفايَةِ مَمونِه مِن مطعمٍ وغيرِه ممَّا مرَّ ولا يكفِيه لذلك، كأنْ يحتاجَ إلى عشرةٍ فيجِدُ سبعةً أو ثمانيَةً، وإن ملكَ نصابًا أو نُصبًا.

والمُعتمدُ أنَّ المُرادَ بالكفايةِ هنا وفيما مرَّ: كفايةُ العُمرِ الغالبِ، نظيرُ ما يأتي في الإعطاءِ، وإن فرق بينَهما، لا يقالُ: يلزَمُ على ذلكَ أخْذُ أكثرِ الأَغنياءِ بل المُلوكِ مِن الزَّكاةِ؛ لأنَّا نقولُ: مَنْ معَهُ مالٌ يكْفِيه ربحُه أو عقارٌ يكْفِيه دخْلُه غنِيٌ، والأغنياءُ غالبُهم كذلكَ، فضلًا عنِ المُلوكِ، فلا يلزَمُ ما ذُكِرَ.

وقد عُلِمَ من ذلكَ أنَّ المِسكينَ أحسَنُ حالًا مِن الفقيرِ، واحتجُّوا له بقولِه تعالى: ﴿ أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ ﴾[١] حيثُ سَمَّى مالكِيها مساكينَ، وهي غالبًا تحصلُ ما يقَعُ موقعًا مِن الكفايَةِ، فدلَّ على أنَّ المِسكينَ مَن يملِكُ ما مرَّ.

وقد نقلَ بعضُهم عَن خلائقَ مِن أهلِ اللَّغةِ أنَّهم قائلون بمثْلِ مذهبِنا مِن أنَّ الفقيرَ أسواً حالًا مِن المِسكينِ، خلافًا لمالكِ وأبي حنيفة رَحَوَلَيَهُ عَنْهُا، لكِنْ لا فائدة للخلافِ هنا؛ لأنَّهما قائلانِ بجوازِ الدَّفع إلى واحدٍ، وإنَّما تظهَرُ فائدتُه في نحْوِ ما لو أوْصَى لفقيرِ أو مسكينِ.

تنبيهٌ: لم يتكلَّموا(١) على مَن يقْدِرُ على خمسةٍ أو ستَّةٍ، وظاهِرُ كلامِهم أنَّه مِن هذا الصِّنفِ فليُحرَّر [٢].

<sup>=</sup> بأنه يقع موقعًا اهـ. ومنه يؤخذ أن الخمسة تقع موقعًا فيكون واجدها ولو بالكسب مسكين لا فقير؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (تنبيه: لم يتكلموا ... إلخ) أي: صراحة، وإلَّا فقد مرّ عن (مر) ما يؤخذ منه ما ذكر؛ فارجع إن شئت إليه.

<sup>[</sup>۱] الكهف: ۷۹. [۲] في (ج): افيجوزا.

(وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا) المُستحقِّين لها بأنْ فرَّقَ الإمامُ(١) أو نائبُه ولم يجعلْ لهم أجرةً(٢) مِن بيتِ المالِ، وهم جمْعُ عاملِ، وهو أنواعٌ:

ساع: وهو المَبعوثُ لأُخْذِ الزَّكواتِ، وبغثُه واجبٌ، وكاتِبٌ ما وصَلَ مِن ذوي الأُموالِ وما عليهم، وحاسبٌ [1] لذلك، وقاسِمٌ له، وحاشر: وهو الذي يجمع ذوي الأموالِ والسُّهمانِ، وحافظٌ وعَريفٌ، وهو كالنَّقيبِ للقبيلةِ، ومِشَدُّ احتِيجَ إليه، وهو المُعبَّرُ عنه بالجُنديِّ كما في «الإيعاب».

وكيَّالٌ ووزَّانٌ وعدَّادٌ يُميِّزُ بينَ الأصنافِ، لا الَّذي يُميِّزُ نصيبَ المُستحقِّين من مالِ المالكِ، بل أجرتُه عليه، ولا نحوَ راعٍ وحافظٍ بعدَ قبْضِ الإمامِ لها، بل أُجرتُه مِن أَصْل الزَّكاةِ لا مِن خُصوصِ سَهمِ العاملِ.

ولا القاضي والوالي على الإقليم إذا قاما بذلك، بل يرزقُهما الإمامُ مِن خُمُس الخُمسِ المُرصَدِ للمَصالحِ؛ لأنَّ عملَهما عامٌّ، وقضيَّةُ كلامِهم دخولُ قبْضِ الزَّكاةِ وصرْفِها في عمومِ ولايةِ القاضي، وهو كذلكَ كما نقلَه الرَّافعِيُّ عَنِ الهَرويِّ وأقرَّه ما لم يُنصبْ لها متكلمٌ خاصٌّ، والأوجَهُ جوازُ أخْذِه مِن سهمِ الغارمِ إذا استدانَ للإصلاحِ، ومِن سهمِ الغازي المُتطوِّع، ومِن سهمِ الغازي المُتطوِّع، ومِن سهمِ المُولِّفُونِ المُتطوِّع، ومِن سهمِ الغازي المُتطوِّع، ومِن سهمِ المُؤلِّفُ أَنْهُ إذا منعه حقَّه في بيتِ المالِ جازَ له الأُخذُ بنحوِ الفقراءِ والغُرمِ مُطلقًا، وسيأتي في الرِّشوةِ أنَّ غيرَ السُّبكيِّ بحَثَ القطْعَ بجوازِ أُخذِه للزَّكاةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن فرق الإمام ... إلخ) أي: أما إذا فرق المالك فلا يعطى للعامل كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولم يجعل لهم أجرة) أما إذا جعل لهم ذلك فلا نصيب لهم كما بيّن.

<sup>[</sup>١] في (هـ): امن حاسب.

فروعٌ: شروطُ السَّاعي - لا أعوانُه مِن كاتبِ وحاسبِ وجابِ ومستوفِ: أهليَّةُ الشَّهاداتِ، والفقْهُ بالزَّكاةِ بالنِّسبةِ لما تضمَّنتُه ولايتُه، وهو أمينٌ؛ لأنَّه أجيرٌ، وكذا الإمامُ بالأَوْلى، فلو تلِفَتِ الزَّكاةُ في يدِ أحدِهما بلا تفريطِ كانتْ مِن ضمانِ أربابِها، ولزِمَهمُ الإخراجُ ثانيًا، ولو أخَذَ سهمَه مِن نفسِه فتلِفَ المالُ في يدِه لزِمَه ردُّ أُجرةِ التَّفريقِ فقَطْ حيثُ كان له التَّفريقُ وأخْذُ أُجرتِه كما ذكرَه القَمُوليُ.

(وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) جمْعُ مؤلَّفٍ مِن التَّأليفِ، وهو جمْعُ القلوبِ، وينقسِمُ اللهِ أقسام:

الأوَّلُ: مَنْ أسلَمَ ونيَّتُه ضعيفةٌ في أهْلِ الإسلامِ، أو في الإسلامِ نفْسِه (١)، بناءً على ما عليه أئمتُنا كأكثرِ العلماءِ أنَّ الإيمانَ أي التَّصديقَ نفْسَه يزيدُ وينقُصُ كثمرَتِه، فيُعطى ولو امرأةً ليقوى إيمانُه.

الثَّاني: مَنْ أَسلَمَ ونيَّتُه قويَّةٌ، لكِنْ له شرَفٌ بحيثُ يُتوقَّعُ بإعطائِه إسلامُ غيْرِه ولو امرأةً.

الثَّالثُ: مَنْ يقاتِلُ أو يخوِّفُ مانِعي الزَّكاةِ حتَّى يحمِلَها منهم إلى الإمام.

الرَّابع: مَنْ يقاتِلُ مَنْ يَلِيه مِن الكفَّارِ أو البُغاةِ، وهذانِ الأخيرانِ يُعطيانِ مِن الزَّكاةِ إذا كان إعطاؤُهما أسهَلَ مِنْ بعْثِ جيشٍ، على ما يقتضيه نظرُ الإمامِ؛ إذ هو مِن المَصالح العامَّةِ.

وظاهرٌ مِن كلامِهم أنَّ المُؤلَّفَ بأقسامِه يُعطى وإن قسَّم المالكُ(٢) وهو كذلكَ كما في «الرَّوضةِ» وغيرِها، خلافًا لجمْع متأخِّرين، وجزمُ شيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) قوله: (أو في الإسلام نفسه) بمعنى الانقياد والاستسلام الباطن بدليل ما بعده.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإن قسم المالك ... إلخ) معتمد.

في «شـرحِ منهجِه» بمـا قالُوه يناقضُه قولُه بعدُ قبيلَ الفصلِ الثَّاني: «والمُؤلَّفةُ يُعطِيها الإمامُ أو المالكُ ما يراه».

واشتراطُ جمْعٍ في إعطاءِ الأربعةِ الاحتياجَ إليهم مفرَّعٌ على أنَّه لا يُعطي المُؤلَّفةَ إلا الإمامُ، وقد مرَّ ما فيه (١)، على أنَّ اعتبارَ الضَّعفِ والشَّرفِ في الأوَّلَيْنِ وكونَ إعطاءِ الأخيريْنِ أسهلَ من بعْثِ جيشٍ كان [١] في الحاجةِ إليهم، فليُتأمَّل.

(وَفِي الرِّقَابِ) أي: المُكاتبَين كما فسَّرَها بهم أكثرُ العلماء، وإنَّما يُعطون بشَرطِ صحَّةِ كتابتِهم، وألَّا يكونَ معهم وفاءٌ بالنُّجوم، وإن قدروا على الكسْبِ، بخلافِ من لا يملِكُ كفايتَه مع قدْرتِه على الكسْبِ حيثُ لا يُعطى مِن سَهم الفُقراء أو المَساكينِ؛ لأنَّ حاجتَه تتحقَّقُ يومًا بيوم، والكسُوبُ يحصِّلُ كلَّ يومٍ كفايتَه، ولا يمكنُ تحصيلُ كفاية الدَّينِ غالبًا إلا بالتَّدريجِ. وألَّا يكونَ مُكاتبَ الدَّافعِ، وألَّا يكونَ بعضَ مكاتب إنْ صحَّمناه بأنْ أوْصَى بمكاتبةِ عبْدٍ فعجَزَ الثُّلُثُ عنه.

ولا يُشتَرطُ حُلولُ النُّجومِ توسعًا لطرفِ العتقِ؛ لتشوُّفِ الشَّارعِ إليه، وبه فارقَ الغارم، ولا إذْنُ السَّيِّدِ في الإعطاءِ، ويستَردُّ منه المُعطِي إن عجَّزَ نفسَه، أو عتَقَ بغيرِ المدفوع.

(وَالغَارِمِينَ) جمْعُ غارمٍ مِن الغُرمِ، وهو اللَّزومِ، ومِنْ ثَمَّ أُطلِقَ على الدَّائنِ أَيضًا لتلازُمِهما، والمرادُبه هنا المَدينُ، وهو مَنْ لزِمَه دَينٌ إمَّا لمصلحةِ نفْسِه، أو بضمانٍ، لا لتسكينِ فتنةٍ، أو لتسكينِها وهو إصلاحُ ذاتِ البَينِ أي: الحالِ بينَ القوم.

<sup>(</sup>١) قوله: (وقد مر ما فيه) أي: من مخالفته لما في «الروضة» وغيرها مما اعتمدوه.

<sup>[</sup>١] في (ج): «كاف».

وفي «المجموع» عن الأزهريِّ [1]: معناه: إصلاحُ حالَةِ الوصْلِ بعدَ المُباينَةِ؛ إذِ البيْنُ الفُرقَةُ أو الوصْلُ كما هنا، ومنه قولُه تعالى: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ [17] اللهُ أَي الفُرقَةُ أو الوصْلُ كما هنا، ومنه قولُه تعالى: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ [17] أي: وصْلُكُم، وقولُهم: اللَّهُمَ أصلِحْ ذاتَ البيْنِ؛ أي: الحالَ الَّتي بها يجتمعُ المسلمونَ [1].

فَمَنِ استدانَ لغيْرِ معصيةٍ أُعطِيَ ولو صرَفَه فيها، كما صرَّحَ به الإمامُ حيثُ قال: ولو استدانَ لمَعصيةٍ ثُمَّ صرَفَه في مباح، وفي عكسِه يُعطى أيضًا إن عُرِفَ قصدُ الإباحةِ أو لا [1]، ولكنَّا لا نصدً قُه [1] فيه.

أو استدانَ لمَعصية، كأنْ أتلفَ لغيرِه شيئًا عمدًا وتابَ وغلَبَ على ظنّ المُفرِّقِ مِن المالكِ أو السَّاعي صِدْقَه في توبتِه، بأنْ دلَّ عليه قرائنُ حالِه وإن قصرَتِ المُدَّةُ، أو لم يتُب، لكنَّه صرَفَه لمُباحٍ أُعطِي، وإنْ كان كسوبًا يقدِرُ على وفاءِ دَينِه مِن كسبِه؛ لأنَّه لا يؤمَرُ به أصالةً، ولأنَّه لا يقدِرُ على قضائِهِ غالبًا إلا بالتَّدريج. وبذلك فارَقَ مُحتاجَ المُؤنةِ كما مرَّ في المُكاتَبِ.

ويُشترط حلولُ دَينِه؛ إذ لا تتحقَّقُ حاجتُه إلا حينئذٍ، ومَنْ لزِمَه دَينٌ بضمانٍ بأنْ كان الضَّامنُ والأصيلُ مُعسريْنِ حالَ وُجوبِ الزَّكاةِ في المَحصُورين وحالَ القسمةِ في غيرِهم، فيُعطى الضَّامنُ وفاؤه، ويجوزُ صرْفُه إلى الأصيلِ بل هو أَوْلى؛ لأنَّ الضَّامنَ فرْعُه، والـكلامُ في دَينٍ يقضى مِن الزَّكاةِ بخلافِ ما عَصَى

<sup>[</sup>١] «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص١٩٦).

<sup>[</sup>٢] قرأ نافع وحفص والكسائي (بَيْنَكُمُ) نصبًا، وقرأ الباقون (بَيْنَكُمُ) رفعًا. «معاني القراءات» للأزهري (١/ ٣٧١).

<sup>[7]</sup> الأنعام: ٩٤

<sup>[</sup>٤] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٠٢).

<sup>[</sup>٥] بين الأسطر في (هـ): «أي: قبل ارتكاب المعصية».

<sup>[</sup>٦] بين الأسطر في (هـ): «أي: بعد ارتكاب المعصية».

بسبيه ولم يتُبْ فلا يُقضى عنِ الأَصيلِ ولا عنِ الضَّامنِ على الأوجهِ، بل يرجعُ به الضَّامنُ على الأصيل إذا أيسَرَ كما صرَّحَ به البَغويُّ وابنُ الرِّفعةِ.

ولو ماتَ الغارمُ لنفسِه [1] قبلَ استحقاقِه لم يُقضَ عنه منها. وخرج ما لو ماتَ بعدَ استحقاقِه (١١٠٠) بأنْ تعيَّنَ بالبلدِ لذلك قبلَ موتِه فيقضى عنه لاستحقاقِه لها قبلَ الموتِ مع حاجتِه لها، أو ماتَ الغارمُ للإصلاحِ قبلَ استحقاقِه قضَى عنه منها كما في «المجموع» عن ابنِ كَجِّ، وقضيتُه أنَّه لا فرْقَ بينَ موتِه قبلَ الحلولِ وبعدَه، ولا بينَ انحصارِ المُستحقِّين وعدمِه، ويُوجَّهُ بأنَّ فيه مصلحةً عامَّة، فجازَ أن يُغتفَرُ فيه ما لا يُغتفَرُ في غيره.

(وَفِي سَبِيلِ اللهِ) والمُرادُ بهم متطوِّعةُ الغُزاةِ الَّذين لا رزْقَ لهم في الفَيءِ؛ لقولِه ﷺ: لِاللهِ .. » الحديث [٣]، لقولِه ﷺ: فِي سَبِيلِ اللهِ .. » الحديث [٣]، وهو صحيحٌ أو حسَنٌ، ولأنَّ المُتبادَرَ مِن سبيل اللهِ هو الغزْوُ.

وأمَّا في الخبَرِ الصَّحيحِ الَّذي أَخَذَ به أحمدُ مِن أَنَّ «الحَجَّ سَبِيلُ اللهِ»[1]، فالمُرادُ به أنَّ الحجَّ يُسمَّى ذلك؛ إذ لا دلالة فيه على أنَّه المُرادُ مِن الآيةِ.

فيُعطون ولو كانوا أغنياءَ؛ لعمومِ الآيةِ، وإعانةً لهم على الغزوِ: ما يكفِيهم

<sup>(</sup>١) قوله: (بعد استحقاقه) أي: لذلك بعينه، كما يرشد إليه ما بعده، فخرج مطلق الاستحقاق للزكاة كأن كان مع غيره من المستحقين؛ فليتأمل.

<sup>[1]</sup> بين الأسطر في (هـ): «بأن استدان للنَّفقة وغيرها».

<sup>[</sup>٢] بين الأسطر في (هـ): «أي: بعد استحقاق مخصوص وله صورة يذكرها بعد بقوله بأن تعين أي: محصور في البلد فقط».

<sup>[</sup>٣] رواه أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن خزيمة (٢٣٦٨) من حديث أبي سعيد الخُدري رَحِيَاللَهُ عَنهُ.

<sup>[</sup>٤] رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٤)، والضياء في «المختارة» (٧/ ٢٨٣) من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ويكفِي عيالَهم ذهابًا وإيابًا، وإقامةً في الثَّغرِ لحاجَةِ الغزْوِ وإنْ طالَ مكْثُهم به[١].

ويُعطى ثمَنُ الفَرسِ للفارسِ، وثمَنُ آلةِ الحربِ، ويملكُ ذلكَ جميعَه أو يُستأجَرُ له ذلكَ، أو يُعارُ له إنْ قلَّ المالُ.

وللإمامِ بالمَصلحةِ لا للمالِكِ اشــتراءُ خيلٍ وسلاحٍ وحمولَةٍ من هذا السَّهمِ، ووقْفُها لجهتِه، ويعطيه إيَّاها عندَ الحاجةِ.

وهو في مركوبِه وحمولتِه كابنِ السَّبيلِ، فيُعطى ما يحملُ زادَه ونفْسَه في الطَّريقِ بشرْطِه الآتي في ابنِ السَّبيل.

وإنَّما يُعطى الغازي ذلكَ وقْتَ التهيُّؤِ للخروجِ، فإنْ ماتَ في طريقِه أو مقصدِه رُدَّ الباقي، كما إذا امتنَعَ مِن الغزوِ في الطَّريقِ أو الغزْوِ وفاقًا للشَّيخيْنِ وخلافًا لصاحب «العُباب» أخذًا مِن إطلاقِ جماعَةٍ ذكرَهم ابنُ الرِّفعةِ.

وإذا رجَعَ بعدَ الغَزوِ وفضَلَ معَه شيءٌ يسيرٌ بأنْ لا يقَعَ موقعًا مِن صاحبِه لو ضاعَ كما استظهَرَه في «الإيعابِ»، أو قترَ على نفْسِه لم يردَّه، وإلَّا ردَّه ويردُّ ابنُ السَّبيلِ فاضلَه مُطلقًا(۱۰)؛ لأنَّا دفَعْنا إليه لحاجتِه وقد زالَتْ، والغازي إنَّما دفَعْنا إليه لحاجتِنا وقد تحصَّلْنا على الغَرضِ لمَّا غَزَا.

(وَابْنِ السَّبِيلِ) أي: الطَّريقِ، سُمِّي بذلك للزُّومِه له غالبًا وهو مسافرٌ سفرَ طاعةٍ أو إباحةٍ يجتازُ ببلدِ الزَّكاةِ، أو منشئ لسفر مُباحٍ منها ولو للنُّزهةِ على المُعتمدِ، وإنْ نازَعَ فيه الأَذْرَعِيُّ ففي «المجموع»: المذهبُ أنَّه كالمُباحِ فيعطى، وإنْ كان كسوبًا؛ لعمومِ الآيةِ، لا إنْ كان سفرُه لمعصيةٍ، فلا يُعطَى اتفاقًا حتَّى يتوبَ فيعطى مِن حينئذٍ، كما صرَّح به الماوردِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ويرد ابن السبيل فاضله مطلقًا) أي: سواء وقع الموقع أم لا، قتر على نفسه أم لا.

<sup>[</sup>١] «لحاجة الغزو وإن طال مكثهم به». ليس في (هـ).

قال في «المجموع»: وكذا إذا قطَعَه مِن أثناءِ الطَّريقِ وقصَدَ الرُّجوعَ إلى وطَنِه، فيُعطَى حينئذِ؛ لأنَّه الآنَ ليس سفَرَ معصيةِ [١].

ويُشتَرطُ في إعطاءِ المُسافِرِ المذكورِ عجْزُه عن كفايةِ سفَرِه، ويُصدَّقُ فيه كما في «الكفايةِ»، فيُعطى مَن لا مالَ له ومَنْ غابَ مالُه ولو لدُونِ مسافَةِ القصرِ(١١)، وإنْ وجَدَ مَن يقرضُه وكان مؤجَّلا(٢) حتَّى يحضرَ أو يحلَّ.

ويُعطي الرَّجلُ زوجتَه (٣) إن وجبَتْ نفقتَها بأنْ سافرَتْ بإذنِه لغرضِه باقي كفايتِها لحاجَةِ السَّفرِ، فإن لم تجِبْ نفقتُها بأنْ سافرَتْ بإذنِه لغرَضِها أعطاها مِن ذلكَ كفايتَها كلَّها، لا إن سافرَتْ معَه بإذنِه أو بدُونهِ؛ لأنَّها مكفيَّةُ بالنَّفقةِ (١) وإنِ انتَهَى الإذْنُ؛ لأنَّها في قبضَتِه.

وكذا لا يُعطِيها هو ولا غيرُه إنْ سافرَتْ وحْدَها بلا إذنٍ؛ لأنَّها عاصيَةٌ بالسَّفرِ حينئذٍ، فلا تُعطى إلا للرُّجوع كمُطلقِ العاصي بسفَرِه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولو لدون مسافة القصر ... إلغ) قال (م ر) في «شرحه»: ويُفرق بينه وبين ما مرّ من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مُقرض بأن الضرورة في السفر والحاجة فيه أغلب، ومن ثمَّ لم يُفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره؛ لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مرّ اهد. وقوله: «ما مر» أي: في الفقير؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو كان مؤجلًا ... إلخ) عطف على قوله: «غالب ماله».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويعطي الرجل زوجته ... إلخ) أي: يجوز له ذلك؛ إذ من المعلوم أنه ليس بواجب إلَّا أن تتعين لسهم ابن السبيل كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لأنها مكفية بالنفقة ... إلخ) يؤخذ منه أنها لو لم تكفها نفقتها المقدرة لها تأخذ، وهو قياس ما تقدم في الفقيرة والمسكينة؛ فليراجع.

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المذهب» (٦/ ٢١٥).

وتُعطى بالفقرِ أو المسكنةِ لعجْزِها عنِ العَودِ، كما صرَّحَ به في «العُبابِ».

قال في «شرحِه»: وقضيّتُه أنَّها لو قدرَتْ على العَودِ إلى الطَّاعةِ حالًا لم تُعطَ، كالنَّاشزة المُقيمة فإنَّها لا تعطى مِن سهمِ الفقراءِ ولا المَساكينِ؛ لقدرتِها على الغِنى بالطَّاعةِ، فكانتْ كقادِر على الكسبِ.

ومحلُّه فيمَنْ أتمَّتْ، بخلافِ المَعذورةِ بنحْوِ صِغرٍ أو جنونِ، فيجوزُ الصَّرفُ إليها، ولو غابَ الزَّوجُ وتوقَّفَ عوْدُها إلى الطَّاعةِ وثبوتُ نفقَتِها على علْمِه بذلك، ومضَتْ مُدَّةُ إمكانِ عوْدِها، جازَ الصَّرفُ إليها[١٦]، قاله الإمامُ.

تنبيه: لا يُعطى المسافرُ للكُدْيَةِ كما صرَّح به القفَّالُ، وهي بالضَّمِّ والتَّحتيَّةِ: ما جمعَ من طعامٍ وشرابٍ، ثم استعملَتْ للدَّرْوَزَةِ [٢]، وهي مطلقُ السُّؤالِ، ولا شكَّ أنَّ الَّذين يسافرون بهذا القصْدِ لا مقصِدَ لهم معلومٌ غالبًا، فهم حينئذِ كالهائمِ الَّذي لا مقصِدَ له صحيحٌ، وهو لا يُعطى مِن هذا السَّهم كما نصَّ عليه صاحبُ «العُباب» تبعًا للإمام.

فعُلِمَ ممَّا تقرَّرَ (١) أنَّه يجِبُ تعميمُ هذه الأصنافِ إنْ أمكنَ بأنْ قسَّمَ الإمامُ ووُجدوا جميعًا، لكِنْ لا مِن خصوصِ زكاةِ شخصٍ واحدٍ، بل له إعطاءُ زكاةِ شخصٍ بكمالِها لواحدٍ، وتخصيصُ واحدٍ بنوعٍ وآخَرَ بغيرِه؛ لأنَّ الزَّكواتِ كلَّها في يدِه كالزَّكاةِ الواحدةِ (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (فعلم مما تقرر ... إلخ) دخول على المتن.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كالزكاة الواحدة) أي: فلا يضر إعطاء بعضها لواحد ولو كان زكاة شخص واحد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: في هذه المدة فقط وبعد علم الزوج لا تعطى لوجوب النفقة. مؤلف».

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): (وهي المعبَّر عنها بالدروشة وهي في الأصل الدروزة. مؤلف).

فإن لم يُوجدوا كذلكَ (١) (وَ)جَبَ الدَّفعُ (إِلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ) فيُعطَى حصَّةُ الصِّنفِ كلِّه لمَنْ وُجِدَ مِن أفرادِه؛ لأنَّ المَعدومَ لا سهْمَ له.

قال ابنُ الصَّلاحِ: والموجودُ الآنَ أربعَةٌ: فقيرٌ، ومسكينٌ، وغارِمٌ، وابنُ سبيلٍ. والأمر كما قال في غالبِ البلادِ، فإن لم يُوجَدْ أحدٌ منهم حُفظَتْ حتَّى يوجَدَ بعضُهم (٢).

ويجِبُ على الإمامِ ونائِبه المُفوَّضُ إليه الصَّرفُ استيعابُ كلِّ [1] صنفِ مِن الزَّكواتِ الحاصلةِ عندَه لسهولةِ ذلكَ عليه، وكذا المالكُ أو وكيلُه إنِ انحصرَ المُستحقُّون في البلدِ، بأن سهلَ ضبْطُهم ومعرفةُ عددِهم عادَةً، ووفَّى المالُ بحاجاتِهم النَّاجزةِ؛ لسهولتِه عليه حينئذٍ، فإن لم ينحصِروا أو انحصروا ولم يف بهم المالُ كذلكَ لم يجِب الاستيعابُ حينئذٍ.

(وَ) لَكِنْ (لَا يَقْتَصِرُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ) أَسْخاصِ (كُلِّ صِنْفِ) عملًا بأقلِّ الجَمعِ في غيرِ الأخيريْنِ في الآيةِ، وبالقياسِ عليه فيهما مع إفادة لفظهما للعُموم الصَّادق بذلك.

فإن قلْتَ: إنَّ دخولَ «الـ» الجنسيَّةِ مبطلٌ للجمعيَّةِ.

قلْتُ: هي قاعدَةٌ حنفيَّةٌ، وأمَّا علماءُ أُصولِ الشَّافعيةِ فعَلَى أنَّها لا تبطلُ الجمعيَّة إلَّا مجازًا، والأصلُ الحقيقةُ كما حقَّقَه الزَّركشيُّ في «بحْرِه»[1] والسَّعدُ في «مطولِه».

<sup>(</sup>١) قوله: (ف إن لم يوجدوا كذلك) أي: جميعًا، أو وجدوا كذلك ولم يكف بأن لم يفرق الإمام أو نائبه، أو فرق ولا عامل، أو مع عامل مستأجر من بيت المال على ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حتى يوجد بعضهم) أي: ولا تنقل حينئذٍ.

<sup>[</sup>۱] في (ج): «آحاد كل». [۲] «البحر المحيط» (۲/ ۲۵۷).

هذا ولا حاجَة لقولِه ك «التَّنبيه» [١] و «المجموع» [٢] (إِلَّا العَامِل)؛ لأنَّه إذا فرَّقَ المالكُ فلا عامِلَ، وإنْ فرَّقَ الإمامُ جازَ له إعطاءُ زكاةِ واحد لواحد كما مرَّ، والحاصِلُ أنَّ المَحصورينَ يستحقُّونها بالوجوبِ، ويجبُ استيعابُهم إنْ كانوا ثلاثَةً فأقلَّ أو أكثرَ، ووفَّى بهم المالُ، وما ذُكِرَ مِن التَّفصيلِ بينَ المَحصورِ وغيرِه بالنسبةِ للتَّعميم وعدَمِه.

أمَّا بالنَّسبةِ للمالكِ فمتى وُجِدَ وقْتَ الوجوبِ مِن كلِّ صِنفِ ثلاثَةٌ فأقلُّ ملكُوها، وإن كان ورثتُهم أغنياءَ ولهم وإن كان ورثتُهم أغنياءَ ولهم التَّصرُّف فيه قبلَ قبْضِه إلَّا بالاستبدالِ عنه والإبراءِ منه، وإن كان هو القياسُ، إذِ الغالبُ على الزَّكاةِ التَّعبُّدُ، ولو انحصَرَ صنفٌ أو أكثرُ دُونَ البقيَّةِ فلكلِّ حكْمُه.

وتجِبُ التَّسويةُ بينَ الأصنافِ، سواءٌ قسَّمَ المالكُ أو الإمامُ، وإنْ كانت حاجَةُ بعضِهم أشدَّ لانحصارِهم، ولأنَّ ذلكَ هو مقتضى الجَمعِ بينَهم بواوِ التَّشريكِ، نعَمْ حيثُ استحقَّ العاملُ لم يزدْ على أُجرةِ مثْلِه، فإنْ زادَ سهمهُ ردَّ الزَّائدَ للباقي (١) كما يأتي، أو نقصَ تمَّمَ الباقي مِن الزَّكاةِ، أو مِن بيتِ المالِ.

ولو نقَصَ سهمُ صِنفِ آخَرَ عَن كفايتِهم وزادَ سهمُ صِنفِ آخَرَ رُدَّ فاضِلُ هذا على أولئك، ولا يُنقلُ على المُعتمدِ خلافًا لما وقَعَ في «تصحيحِ التَّنبيهِ»، ولا تجبُ التَّسويةُ بينَ آحادِ الصِّنفِ الواحدِ، إلَّا إنْ قسَّمَ الإمامُ أو نائبُه وهناك ما يسُدُّ مسدَّ المُوزِّعِ [17]، فيحرُمُ عليه التَّفضيلُ مع تساوي الحاجاتِ، وهذا ما جَرَى عليه الرَّافعيُّ في «شرحَيْهِ» [13] عنِ «التَّمةِ» وهو المُعتمدُ، وإنْ قال في «الرَّوضةِ» [10]

<sup>(</sup>١) قوله: (رد الزائد للباقي) أي: بالسوية بينهم.

<sup>[</sup>١] «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص٦٤).

<sup>[</sup>٣] بين الأسطر في (هـ): (أي: لو وزع).

<sup>[</sup>٥] (روضة الطالبين) (٢/ ١٩٣).

<sup>[</sup>٢] (المجموع شرح المهذب) (٦/ ٢١٦).

<sup>[1] «</sup>الشرح الكبير» (٧/ ٤٠٩).

أنَّه خلافُ إطلاقِ الجُمهورِ استحبابَ التَّسويةِ، وجَرَى عليه ابنُ المُقرئ.

ولمَّا تمَّمَ المُصنِّفُ الكلامَ على أصنافِ الزَّكاةِ شرَعَ في الكلامِ على غيرِهم فقال: (وَخَمْسَةٌ) مِن الأصنافِ (لايجُوزُ) ولا يُجزئُ (دَفْعُهَا) أي: الزَّكاةِ مِن أيِّ الأجناسِ المارَّةِ (إِلَيهِمْ) لعدَم أهليتِهم لها، فتُستَردُّ منهم إذا أخَذُوها:

الصِّنفُ الأوَّلُ: (الغَنِيُّ بِمَالٍ) حاضرٍ عندَه فيما دُونَ المَرحلتيْن ولم يحُلْ بينَه وبينَه، وليس مؤجَّلًا، ولو كان ذلكَ مسكنًا أو ثمنَه مع اعتيادِه المَسكنَ بالأُجرةِ، أو في المدرسَةِ كما بحثَه السُّبكيُّ.

فإنِ احتاجَه للسُّكنى ولم يعتَدْ سُكنى ما ذُكِرَ لم يخرجْ بذلك عنِ اسمِ الفقْرِ، كثيابِه المُحتاجِ إليها، ولو للتَّجمُّلِ في بعضِ أَيَّامِ السَّنةِ، وإنْ تعدَّدتْ إنْ لاَقَتْ به أيضًا فيما يظهَرُ خلافًا لما يوهمُه كلامُ السُّبكيِّ.

وقِنَّه المُحتاج لخدمتِه أو [١] لمُروءتِه إن اختلَّتْ بخدمتِه لنفْسِه أو شقَّتْ عليه مشقَّةً لا تُحتملُ عادَةً.

وكتُبِه الَّتِي يحتاجُ إليها ولو نادرًا كمرَّةٍ في السَّنةِ من علم شرعيٍّ، أو آلةٍ له، أو طبِّ، وليس ثَمَّ مَن يُعنى [1] به، أو وعظٍ لنفْسِه أو غيره وإنْ كان في البلدِ واعظُّ؛ لأنَّه يتَّعظُ مِن نفْسِه ما لا يتَّعظُ به مِن غيرِه، ولو تكرَّرَت عندَه كُتُبٌ مِن فنِّ واحِدٍ بقيَت كلُّها لمُدرِّس والمَبسوطُ لغيرِه، فيبيع المُوجَزَ إلَّا إنْ كان فيه ما ليس في المَبسوطِ، أو نسخٌ مِن كتابِ بقِيَ له الأصحُّ (١) لا الأحسَنُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بقي له الأصح) مقتضاه أنه لا يبقى له نسختان ولو كان مدرسًا على خلاف ما في المحجور عليه بالفلس، ومعنى تبقيته له: عدم اعتباره مانعًا من الفقر.

<sup>[</sup>١] في (ج): ﴿ولو﴾.

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): البغني أي: يوجد من يستغنى به ويستفاد منه علم الطب».

ومثْلُها حليُّ المرأةِ اللَّاثتُ بها المُحتاجةِ للتَّزيُّنِ به عادةً، فلا يمنعُ فقْرُها.

(أَوْ كَسُبٍ) لائقٍ به شرعًا وعُرفًا من غيرِ مانع؛ كاشتغالِ بحفظِ قرآنِ أو علم شرعيً، ومنه بل أهمُّه في حقِّ مَن لم يرزقْه اللهُ قلبًا سليمًا عِلْمُ الباطنِ المُطهِّرُ للنَّفسِ أو آلةٌ له، وأمكن عادةً تأتِّي تحصيلُه منه، كما قاله الدَّارِميُّ، وأقرَّه الشَّيخانِ.

(وَ) الصِّنفُ الثَّاني: (العَبْدُ) والمُرادُبه مَن فيه رِقٌ إلَّا المُكاتَب؛ لما مرَّ (١) فيه.

(وَ) الصِّنفُ الثَّالثُ: (بَنُو هَاشِمِ) بنِ عبدِ مَنافِ جدِّ النبيِّ ﷺ (وَبَنُو المُطَّلِبِ) أخي هاشم المذكور، وكذا مواليهم وإن تعذَّرَ عليهم الخُمسُ خلافًا للإصْطَخْرِيِّ ومَن تبِعَه؛ لقولِه ﷺ: «إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لِأَلِ مُحَمَّدٍ». رواه مُسلمُ [1].

وقولِه: «لا أُحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ البَيْتِ مِنْ الصَّدَقَاتِ شَـيْنًا، وَلا غُسَالَةَ الأَيْدِي [٢]، إِنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ» رواه الطَّبَرانِيُّ [٣].

وقولِه ﷺ وقد شبَّكَ بينَ أصابعِه: «إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رواه البُخاريُّ 1:

و "شَيْءٌ" إمَّا بمُعجمة فهمزَةٌ، أو مهملةٍ مكسورةٍ فتحتيَّةٍ مشدَّدةٍ؛ أي: مِثْلٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: (لما مر) أي: من تفسير الرقاب في الآية به.

<sup>[</sup>۱] (صحيح مسلم) (۱۰۷۲).

<sup>[</sup>٢] بين الأسطر في (هـ): (أي: الفتافيت الساقطة من غسالة الأيدي. مؤلف).

<sup>[</sup>٣] «المعجم الكبير» (١١/ ٢١٧).

<sup>[</sup>٤] "صحيح البخاري" (٣١٤٠).

- كِنَابُ الْوَتَكَا فِي -

وقولِه ﷺ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ» رواه التّرمذيُّ [١] وغيرُه[٢]، وصحَّحوه.

و إعطاؤُهُ ﷺ للعبَّاسِ مِن إبلِ الزَّكاةِ، إمَّا قبلَ التَّحريمِ، أو بدلُ ما اقترَضَه منه للفقراءِ.

وكالزَّكاةِ في تحريمِها عليهم: كلُّ واجبِ؛ كنذْرِ (۱) وكفَّارةٍ وأضحيَّةٍ واجبةٍ والجُرْءِ الواجِبِ من أضحيَّةِ التطوُّع، بناءً على أنَّه يُسلكُ بالنَّذرِ مسلَكَ واجبِ الشَّرع<sup>[7]</sup>، وقد ذكرَ القَمُولِيُّ في النَّذرِ وجهيْنِ، لكنَّه لم يرجِّحْ منهما شيئًا، والرَّاجحُ ما ذكرَ (۱) فيه، فقولُ الأَذْرَعيِّ: لم يتعرَّضُوا لجَوازِ أُخذِهم النُّذورَ؛ أي: بالنَّسبةِ لما عُلِمَ مِن كلامِهم.

(وَ) الصِّنفُ الرَّابِعُ: (مَنْ تَلْزَمُ المُزَكِّيَ) أو غيره (نَفَقَتُهُ) ببعضيَّة وإن بعُدَتْ أو زوجيَّة ولو في عدَّة طلاقي رَجعيِّ أو بائن وهي حاملٌ، كما قاله الماورْدِيُّ؛ لاستغناء مَن ذكروا بالإنفاق، فليسوا مُحتاجين فه للايدُفعُهَا) أي: الزَّكاة (إِلَيْهِمْ باسْمِ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ) ويجوزُ له كغيرِه دفْعُها إليهم بغيرِهما، ومحلُّ كونِ مَن ذكرَ لا يأخُذُ مِن الزَّكاة إذا كفاه ما وجَبَ له، فإن لم يكْفِه كزَوجةٍ مُعسرٍ، أو

<sup>(</sup>۱) قوله: (كل واجب كنذر ... إلخ) الظاهر أن المراد به النذر لغير معين، وأما إذا نذر دينارًا لشريف فلا يظهر بطلان ذلك؛ إذ إعطاؤه ذلك قربة، ونذر القرب منعقد جزمًا؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والراجح ما ذكر) أي: من أنه يسلك به مسلك واجب الشرع.

<sup>[</sup>١] (جامع الترمذي) (٦٥٧) من حديث أبي رافع رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>[</sup>٢] رواه البخاري (٦٧٦١) من حديث أنس رَمِخَالِنَهُ عَنْهُ.

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «أي: بخلاف ما لو قال: لله عليّ أن أتصدق بهذا الدرهم مثلاً على الشريف فلان؛ فلا يسلك فيه مسلك واجب الشرع، ويجب أن يصرفه له، وإلّا عاد على النذر بالبطلان، ولا يحرم على الشريف أخذه. (م ج)».

أكولَةٍ لا يكفيها ما تأخُذُه، فلها أخْذُ تمام كفايتِها(١) ولو منه[١] فيما يظهَرُ.

والصِّنفُ الخامِسُ: ما أشارَ إليه في قولِه: (وَلا تَصِحُّ لِلْكَافِرِ) فلا يُدفَعُ له منها إجماعًا، ولخبَرِ «الصَّحيحيْنِ»[٢]: «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى منها إجماعًا، ولخبَرِ «الصَّحيحيْنِ»[٢]: «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَ الْهِمْ». نَعَمْ يجوزُ استئجارُه كالعَبدِ (٢) كيَّالًا أو حمَّالًا أو حافظًا أو نحوهم مِن سهمِ العاملِ؛ لأنَّه أجرةٌ لا زكاةٌ، بخلافِ نحو ساعٍ، وإن كان ما يأخذُه أجرةً أيضًا؛ لأنَّه أمينٌ، والكافرُ لا أمانة له.

ويؤخَذُ ممَّا ذُكِرَ جوازُ استئجارِ ذوي القُرْبي مِن سهمِ العامِلِ لشيءِ ممَّا ذُكِرَ، بخلافِ عملِه فيه بلا إجارةٍ؛ لأنَّ فيما يأخذُه حينئذِ شائبةَ زكاةٍ، وبما ذُكِرَ يخصُّ عمومَ ما تقدَّم في كلامِه، والله أعلم.

وهذا الفصل كان سقط من نسخة المُؤلِّف، ولم نجده في نسخةٍ منَ النُّسخ، ثمَّ إنَّ شيخنا السَّيدَ محمد الجُوهري الخالدي لمَّا وفِّق لقراءة هذا الكتاب شرَحه على نسق شرح المُؤلِّف، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) قوله: (فلها أخذ تمام نفقتها ... إلخ) أي: وكذا الوالد لو كان عنده ما يكفيه سنة مثلًا وليس عنده كفاية بقية العمر الغالب؛ إذ لا يصدق عليه أنه تجب نفقته على المزكي لغنائه في باب الإنفاق وإن كان فقيرًا في باب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كالعبد) أي: كما يجوز استئجار العبد وإن كان لا حظ له في الزكاة، والله أعلم.

<sup>[</sup>١] بين الأسطر في (هـ): «أي: الزوج».

<sup>[</sup>۲] «صحيح البخاري» (۱۳۹٥)، و«صحيح مسلم» (۱۹).

# \*3@\$\\\@C\\*

•••••

كِنَاكِ الْحَيَام

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

TIME CALLEGE SECTION STATES OF THE SECTION SEC

J

## (كِنَاكِ لَصِّيام ١١١)

أي: صيام رمضان.

وينبُتُ رمضانُ بأحَدِ أمريْنِ:

- (١) استكمالِ شعبانَ ثلاثين يومًا،
- (٢) أو رؤيةِ عدْلِ الشَّهادةِ الهلالَ،

بخلافِ الفاسقِ والعَبدِ والمَرأةِ والصَّبيِّ، ولا بدَّ من ثبوتِه عندَ القاضي، وهي شهادةُ حسبةِ[٢].

ويكفي: «أشهد أنّي رأيتُ الهلالَ (١)» كما صرَّح به الرَّافِعِيُّ وغيرُه، خلافًا [٦] لا يوافقُه لابنِ أبي الدَّمِ (١) دُونَ «غدًا مِن رمضانَ» (٦)، فقد يعتقدُ دخولَه بسببِ لا يوافقُه عليه المَشهو دُ عندَه.

وفي اشتراطِ العَدالةِ الباطنةِ وهي الَّتي يرجعُ فيها إلى أقوالِ المُزكِّين خلافٌ رجَّحَ منه في «شرح المُهذَّبِ»[1] عدمَ الاشتراطِ(١).

- (١) قوله: (ويكفى أشهد أنى رأيت الهلال ... إلخ) معتمد.
- (٢) قوله: (خلاقًا لابن أبي الدم) أي: حيث قال: لا بدَّ أن يشهد بطلوع الهلال وأن غدًا من رمضان؛ لأن هذا إخبار عن فعل نفسه.
- (٣) قوله: (دون غد من رمضان) أي: فلا يكفي أن يقول: «أشهد أن غدًا من رمضان»؛ لاحتمال اعتماد حسابه.
  - (٤) قوله: (عدم الاشتراط) معتمد، ووجهه الاحتياط في الصوم كما نبّه عليه (مر).

<sup>[1]</sup> في (ج)، (ك)، (ش): الصوم. [٢] في هامش (هـ): اأي: لا تتوقف على طلب الإشهاد. (م ج)،

<sup>[</sup>٣] في هامش (ه): «أي: فابن أبي الدَّم يقول: لا يكفي؛ لأنَّها شهادة على فعل النَّفس أشهد أن صليت أو صمت إلى غير ذلك، بل يقول: أشهد أنَّ الهلال قد طلم. (تقرير شيخنا مج)».

<sup>[</sup>٤] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٧٧).

ولو شهِدَ اثنانِ على شهادةِ العدْلِ صحَّ بخلافِ الواحدِ.

وقد يثبُتُ بعلْمِ القاضي (١) كما أشارَ إليه الدَّارِميُّ، لكِنْ تصويرُه مُشكلٌ؛ لأَنَّه ليس له أن يحكم بأنَّ اللَّيلةَ مِن رمضانَ كما ذكرَه الزَّرْكَشِيُّ، إذِ الحكمُ الزَّامُ المُعيَّنِ، وهو غيرُ متصوَّرِ هنا، قال: والظَّاهرُ أنَّه إنَّما يثبُتُ الشَّهرُ مِن غيرِ حكم [١]؛ إذِ الثُّبوتُ ليس بحكم، نعَمْ إنْ ترتَّبَ عليه حتُّ لآدميٌّ ودعَتِ الحاجةُ إلى الحُكم حكم به بشرْطِه مُستندًا إلى ذلكَ الثُّبوتِ. انتهى.

وهل يجِبُ ذكْرُ المُستندِ حذرًا من أنْ يكونَ مستنده حساب[٢] أو تنجيم؛ لقولِهم بوجوبِ ذكر المُستندِ في بعضِ مسائل القضايا بالعلْم؟ فيه نظرٌ (٢).

ولو نذرَ صوْمَ شهْرٍ معيَّنٍ، فنقَلَ الإِسْنَوِيُّ [<sup>7]</sup> عن تصحيحِ الرُّويَانِيُّ ثبوتَه بالعدْلِ الواحدِ<sup>(7)</sup> كرمضانَ، وهو مُقتضى قولِه في «شرحِ المُهذَّبِ»<sup>[1]</sup> أنَّ فيه الخلافَ في رمضانَ، وجزَمَ به اليَمنِيُّ. وإنِ اعتُرضَ بأنَّ المشهورَ خلافُه، وبأنَّ الفرْقَ بينَ حرمةِ الشَّهريْن ظاهرٌ.

هـذا كلُّه في ثبوتِ رمضانَ على العُمومِ بالنّسبةِ للصَّومِ، وكـذا ما يتعلَّقُ به كصـلاةِ التَّراويحِ والاعتكافِ والإحـرامِ بالعُمرةِ المُتعلقيْنِ بدخولِ رمضانَ،

<sup>(</sup>١) قوله: (وقد يثبت بعلم القاضي ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيه نظر ... إلخ) استوجه العلامة في «شرح العباب» أنه يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما يراه من حساب أو غيم، بخلاف الشاهد إذا قال: «غدًا من رمضان» كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثبوته بالعدل الواحد ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): قبأن يقول: ثبت عندي أنَّ غدًا من رمضان، فيجب عليه وعلى الناس الصوم. (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[</sup>٤] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٧٦ - ٢٧٧).

<sup>[</sup>٣] «المهمات» (٤/ ٧٤، ٤٩).

كما نبَّه عليه الزَّرْكَشِيُّ، بخلافِ ما لا يتعلَّقُ به، فلا تحلُّ به الدُّيونُ المُؤجَّلةُ، ولا يقعُ الطَّلاقُ أو العنْقُ المُعلَّقُ به، ولا يتمُّ به حوْلُ الزَّكاةِ والجِزيةِ والدِّيةِ.

والمُرادُ في ذلكَ عدمُ الثُّبُوتِ في حقِّ غيرِ الرَّائي كما نبَّه عليه الإِسْنَوِيُّ، نعَمْ لو ثبَتَ رمضانُ بواحدٍ وحُكِمَ به ثمَّ عُلِّق به شيءٌ وقعَ المُعلَّقُ به، وإلَّا فالصَّومُ واجِبِّ [1] على الرَّائي برؤيتِه ولو فاسقًا، وعلى مَنْ وقعَ في قلْبِه صدْقُه، ولو رجَعَ الشَّاهدُ بعد شُروعِ النَّاسِ في الصَّومِ، فقيلَ: لا يلزَمُ كرجوعِ الشَّاهدِ قبلَ الحُكمِ، وقيلَ: يلزَمُ (1)؛ لأنَّ شروعَهم فيه بمنزلةِ الحُكمِ بالشَّهادةِ، ورجَّحه الأَذْرَعِيُّ، لكنَّه تردَّدَ في الإفطارِ (1) فيما لو أكمَلْنا العدَّةَ ولم نَرَ الهلالَ، والسَّماءُ مُصْحيَةٌ، وبالاجتهادِ (1) على مَنِ اشتبَه عليه الشُّهورُ كمَحبوسِ ونحوِه.

ولا عبْرةَ بقوْلِ المُنجِّمِ (١)، وهو من يَرَى أنَّ أوَّلَ الشَّهر طلوعُ النَّجمِ الفُلانِيِّ، والحاسِبِ وهو مَن يعتمِدُ منازلَ القمَرِ، وتقديرَ مسيرِه، فلا يلزَمُ به الصَّومُ (٥)،

<sup>(</sup>١) **قوله: (وقيل: يلزم ... إلخ)** أي: لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة، وهذا هو المعتمد كما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكنه تردد في الإفطار ... إلخ) جزم (م ر) في «شرحه» بالإفطار حيث قال: ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وبالاجتهاد ... إلخ) عطف على قوله فيما تقدم: «بأحد أمرين»، وعبارة (م ر) في اشرحه»: ويضاف إلى الرؤية كما قاله الأذرعي وإكمال العدد ظنُّ دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهد بالإسلام أو أسارى اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا عبرة بقول المنجم ... إلخ) أي: بالنسبة للعموم، فلا ينافي وجوبه عليه وعلى من اعتقد صدقه، كما أفاده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٥) قوله: (فلا يلزم به الصوم) أي: على العموم.

<sup>[</sup>١] في (هـ): (واحد).

و لا يجوزُ، كما نقلَه ابنُ الصَّلاحِ وغيرُه عنِ الجُمهورِ، لكِنْ صحَّعَ في «شرحِ المُهنَّبِ» [1] أنَّه يجوزُ لهما دُونَ غيرِهما، ولا يُجزئُهما عَن فرضِهما، وصحَّعَ في «الكفايةِ» [1] أنَّه (١) إذا صامَ أجزأًه [٦]، ونقلَه عن الأصحابِ، وصوَّبهُ السُّبْكِيُ والإِسْنَوِيُّ والأَذْرَعِيُّ والزَّرْكَشِيُّ.

قال السُّبْكِيُّ (٢): وصرَّح به في «الرَّوضةِ» [٤] في الكلامِ على أنَّ شـرْطَ النِّيَةِ الجَزْمُ، ولو دلَّ الحِسابُ القَطعيُّ على عدمِ إمكانِ الرُّؤيةِ؛ عُمِلَ به (٣)، حتَّى لو شهِدَ بها عَدلانِ رُدَّتْ شهادتُهما؛ لأنَّ (٤) مِن شـرطِ البيِّنة [٥] إمكانَ المَشهودِ به حسًّا وعقلًا وشرعًا. ذكرَه السُّبْكِيُّ [٦] وتبِعَه جماعةٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: (أنه إذا صام أجرزاً) مقتضاه أنه لا يجب عليه، والمعتمد أنه يجب الصوم عليه وعلى من ظن صدقه، على ما يستفاد من شرح (م ر)، خلافًا لمن وهم فيه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال السبكي ... إلخ) الذي يقتضيه سياق عبارة «شرح الروض» أن القائل هو الزركشي لا السبكي، وعلى كلِّ فقول القول هو قوله: «وصرح بـه» إلى قوله: «ولو دل الحساب ... إلخ» بل هو استئناف حكم آخر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عمل به ... إلخ) ضعيفٌ، على ما يقتضيه ظاهر عبارة (م ر)، إلَّا أن تحمل على ما سيأتى؛ فليتدبر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لأن من شرط البينة) بالباء والياء والنون، لا النية كما قد يتوهم.

<sup>[</sup>۱] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٨٠).

<sup>[</sup>٢] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٦/ ٢٤٤ – ٢٤٥).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «وأما قوله ﷺ: صوموا لرؤيته .. الحديث، المراد به شيئان: إما العلم بوجوده، وإما قوله صوموا أي: على العموم، فلا ينافي أنه إذا لم يجب على العموم أنه يجب على الخصوص وهو المعتمد، قاله شيخنا كوالده. تقرير».

<sup>[</sup>٤] «روضة الطالبين» (٢/ ٣٤٧).

<sup>[</sup>٥] في (ص): «الشهادة». وفي (ج)، (ك)، (ش): «النية».

<sup>[7]</sup> في "بيان الأدلة في إثبات الأهلة" كما في "تحرير الفتاوي" للعراقي (١/ ٢٢٥).

قال الأَذْرَعِيُ (١): وأحسِبُ أنَّ الأصحابَ لا يسْمَحون بمُوافقتِه على ذلكَ إذا كان الشَّاهدُ بالرُّويةِ عدليْنِ.

قال الجَوْجَرِيُّ (٢): ولا إذا كان عدلًا واحدًا. انتهى.

وما قالاه (٣) ظاهرٌ إن لم يُخبِرْ بالاستحالةِ عددُ التَّواترِ [١] منهم، وبأنَّ سببَها ضروريٌّ لهم، وبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أنَّه لو شهِدَ اثنانِ برُؤيتِه واختلَفَا في صفتِه، كأنْ قال أحدُهما: «في الجَنوبِ»، والآخَرُ: «في الشَّمالِ» لم يكُنْ تعارُضًا؛ لاتّفاقهما على أصْل الرُّؤيةِ، وقد تنتقِلُ.

قال: والأحوطُ الصَّومُ؛ لأنَّه مِن الحُقوقِ العامَّةِ، وأنَّهما لو شهِدَا أثناءَ رمضانَ برؤيةٍ متقدِّمةٍ لم يُقبلا (٤) كما لو شهِدَا بعدَ الغُروبِ ليلةَ العيدِ برؤيةٍ متقدِّمةٍ؛ لأنَّه كما أنَّه لا فائدة له هناك إلَّا تفويتَ صلاةِ العيدِ، لا فائدة له هنا إلَّا تفويتَ صومٍ ثُلاثيِّ رمضانَ، وظاهرٌ أنَّ محلَّ ما ذكرَه في الأُولى إذا لم يذْكُرا ما يقتضى التَّعارضَ، كأنْ عيَّنا لرؤيتِهما لحظةً واحدةً.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال الأذرعي ... إلخ) معتمد، وعبارة (مر) في «شرحه»: وشمل كلام المصنف ثبوته بالشهادة ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية، وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافًا للسبكي ومَن تبِعه اهد. وقوله: «بل ألغاه بالكلية» أي: بالنظر للعموم كما أفاده قبل ذلك؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال الجوجري ... إلخ) معتمد، على ما يستفاد مما سلف عن شرح (مر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وما قالاه ... إلىخ) نحوه العلامة في «شرح العباب» وحاشيته المسماة به «الاستيعاب»، وهو وجيه لا محيص عنه، وإن كان مخالفًا لإطلاق (م ر) المارّ، ويمكن حمله على ما إذا لم يكن عدد التواتر أو كان ولم تكن المقدمات يقينية؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لم يقبلا ... إلخ) ضعيفٌ، كما نبَّه عليه المحقق الزِّيادي في «حواشي المنهج».

<sup>[</sup>١] في (ج): (يتواتر).

وظاهرُ قولِه: «والأحوطُ الصَّومُ» عدمُ وجوبِه، والمُتَّجهُ خلافُه(١١)، وَبَحَثَ الأَذْرَعِيُ (١٦) أَنَّه يُكتفى بالعلامةِ الظَّاهرةِ الدَّلالةِ؛ كرُؤيةِ أهلِ القُرى القريبةِ مِن البلدِ القناديلَ المُعلَّقةَ ليلةَ أوَّلِ رمضانَ بالمَنارةِ.

وقياسُه الاكتفاءُ (٣) في الفِطرِ (١) برؤية قناديلِ المَقبَرةِ فجْرَيومِ العيدِ، وهو على ما نقلَه بعضُ شيوخِنا ما أفتى به ابنُ قاضي عَجلُونَ والجَوْجَرِيُّ، وقيَّدَه الجَوْجَرِيُّ بما إذا كثُرُتِ القناديلُ كثرةً لا يُحتملُ معها الشَّكُّ بوجْهٍ، لكِنْ أفتى شيخُ الإسلامِ (١) بأنَّه لا يجوزُ الفِطْرُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ رمضانَ وشغُلُ الذِّمَةِ بالصَّومِ حتَّى يثبتَ خلافُه شرعًا. والوجْهُ هو الأوَّلُ، ولهذا أفتى بعضُ الشُّيوخِ بأنَّ مَنْ حصَلَ له اعتقادُ جازمٌ بدخولِ رمضانَ أو شوَّالٍ مِن العلاماتِ المذكورةِ؛ لزمَه الصَّومُ والفِطرُ، وينبغي حملُ الأوَّلِ عليه (٥).

وظاهرٌ (١) أنَّه إذا اكتفى في جوازِ الفِطرِ ولزومِه بمثْلِ ذلكَ فليكتَفِ فيه أيضًا بإخبارِه بمثْلِ الواحدِ لمَنْ وقَعَ في قلْبِه صدْقُه، ولا نظَرَ إلى اتِّهامِه في إخبارِه بأنَّه يجرُّ جوازَ الفِطرِ لنفْسِه، بدليل أنَّه يجوزُ له الفِطرُ قطعًا وإن لم يقبلْ خبَرُه.

ولا إلى قول الرُّويَانِيِّ: لا يجوزُ الاعتمادُ في الإفطارِ على إخبارِ العدْلِ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: (والمتجه خلافه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وبحث الأذرعي ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقياسه الاكتفاء ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكن أفتى شيخ الإسلام ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حمل الأول عليه) أي: على حصول الاعتقاد الجازم، فيكون الأول مقيدًا بذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وظاهر ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في (ج): الفطرة.

الأرجَحَ خلافُه. وهو ما أفتى به أكثرُ مشايخِنا خلافًا لبعضِ أهْلِ اليَمنِ في إفتائِه بأنَّه لا يجوزُ الفِطرُ إلَّا بشهادةِ عدليْن (١).

ويؤيِّدُه ما ذكرَه القَفَّالُ أنَّ لزَوجةِ المَفقودِ إذا أخبَرَها عدْلٌ بمَوتِه أنْ تتزوَّجَ فيما بينَها وبينَ اللهِ تعالى، كما نقلَه عنه النَّوويُّ وغيرُه وأقرُّوه.

ولا يصِحُّ الفرْقُ بينَهما بأنَّه إنَّما قيل [1] في ذلكَ لتضرُّرِها وانتظارِها؛ لأنَّه لا التفاتَ لذلك؛ بدليلِ ما إذا انقطَعَ الدَّمُ لعارضٍ حيثُ تصبِرُ إلى سنِّ اليأسِ، وما إذا غابَ الزَّوجُ وجُهِلَ يسارُه وإعسارُه حيثُ لا يجوز لها الفَسْخُ مع التَّضرُّرِ فيهما.

وما ذكرَه الأَذْرَعِيُّ في «توشَّطِه» مع أنَّهم جعلوا اعتقادَ صدْقِ المُخبِرِ بمَنزلةِ الرُّؤيةِ ، ولا نزاعَ في جَوازِ فِطرِ مَن رآهُ وإن لم يثبُتْ به، والقياسُ على جوازِ الصَّعرِ مَن رآهُ وإن لم يثبُتْ به، والقياسُ على جوازِ الصَّعرِ ووجوبِه بذلك هي الصَّومُ بجامعِ أنَّ كلَّا منهما عبادةٌ؛ لوجوبِ كلِّ مِن صوم رمضانَ والفِطرِ منه فيُحتاطُ له.

وأمَّا قولُهم: «لا يثبُتُ شوالٌ (٢) إلَّا بشهادةِ عدليْنِ، وأنَّه مِن بابِ الشَّهادةِ لا الرِّوايةِ»، فهو في ثبوتِه على العُموم كما يدلُّ عليه سياقُ كلامِهم.

وقولُهم: «لا يثبُتُ رمضانُ إلَّا بشَهادةِ عدْلٍ، وأنَّه مِن بابِ الشَّهادةِ لا الرِّواية» مع قولِهم بثبوتِه في حقِّ منِ اعتقَدَ صِدْقَ المُخبِرِ، وإنْ رُدَّ خبَرُه لفسْتِ أو غيرِه، وظاهرٌ أنَّه يجِبُ كلُّ مِن الصَّومِ والفِطرِ بإخبارِ عددِ التَّواترِ وإن كانوا كُفَّارًا أو فُسَّاقًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (إلَّا بشهادة عدلين) أي: حتى في حق الخاص على ما يفهمه السياق، وقد علمت ضعفه مما سبق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأما قولهم: لا يثبت شوال ... إلخ) وافق عليه (ع ش).

<sup>[</sup>١] في (ك): «قبل».

وحيثُ جازَ الصَّومُ أو وجَبَ ولم يثبُتْ عندَ القاضي وجَبَ إخفاؤُه؛ كيلا يتعرَّضَ لمُخالفةٍ وعقوبةٍ، لكِنْ ينبغي أن يُستثنى منه نحوُ الحاسبِ والمُنجِّم.

ثمَّ إذا صُمْنا بعَدْلِ(١) ولم نرَ الهلالَ بعدَ الثَّلاثين؛ أفطَرْنا وإنْ كانت السَّماءُ مُصْحيةً، وكذا لو عيَّدْنا بعدليْنِ ولم نرَ الهلالَ بعدَ الثَّلاثين؛ فلا قضاءَ، فلو صامَ بقولِ مَنِ اعتقدَ صدْقَه، ثمَّ لم يرَ الهلالَ بعدَ ثلاثين مَعَ الصَّحوِ فهل يفطِرُ؟ فيه تردُّدٌ للأَذْرَعِيِّ.

والمُتَّجهُ أَا أَنَّه يفطرُ ؛ إذ ليس في ذلكَ أكثر مِن التَّعويلِ على خبر من ذكر ، وهو جائزٌ كما تقدَّم عن إفتاء أكثر مشايخنا، والتَّفرقة بينَ التَّعويلِ عليه ضمنًا، والتَّعويلُ عليه ضمنًا أَوْلَى بالقبولِ، ألا والتَّعويلُ عليه ضمنًا أَوْلَى بالقبولِ، ألا تَرى أنَّه لا يثبتُ شوّالٌ بعدْلٍ واحدٍ، ولو ثبتَ رمضانُ به جازَ الفِطرُ بعدَ ثلاثينَ ولو بدونِ رؤيةِ الهلالِ كما تقدَّم.

وإذا انفرَ دَبرؤيةِ هلالِ شوَّالِ لزِمَه الفِطرُ، ويخْفِيه أي: وجوبًا(٢) على قياسِ ما سبَقَ في الصَّومِ إذا لم يثبُتْ عندَ الحاكمِ، فإنْ شهِدَ فرُدَّ ثمَّ أفطرَ؛ لم يُعزَّرْ، وإنْ أفطرَ ثمَّ شهِدَ؛ رُدَّ وعُزِّرَ، وإنِ استشكلَه الأَذْرَعِيُّ بكوْنِ صدْقِه مُحتملًا، والعُقوبةُ تُدرأُ بدونِ هذا. قال: ولم لا يفرقُ بينَ مَن عُلم دينُه وأمانتُه، ومَن ليس كذلك.

(وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصِّيَامِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

- (١) الإشلام،
- (٢) وَالبُلُوغُ،

<sup>(</sup>١) قوله: (ثمَّ إذا صمنا بعدل ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: وجوبًا ... إلخ) هو ما اعتمده الشارح، وقال بعضهم: ندبًا.

<sup>[</sup>١] في (هـ): اوالمعتمد".

### (٣) وَالعَقْلُ،

## (٤) وَالقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْم).

فلا يجِبُ على كافرٍ أصليٌّ وجوبَ مطالبةٍ في الدُّنيا(١)؛ لعدَمِ صحتِه منه(٢)، لكِنْ يجِبُ عليه وجوبَ عقابِ عليه في الآخرةِ؛ لتمكُّنِه مِن فعلِه بالإسلام.

ولا يجِبُ عليه بعدَ الإسلامِ (٣) قضاؤُهُ؛ تخفيفًا، أمَّا المُرتَدُّ فيجِبُ عليه؛ لأنَّه حقٌّ التزَمَه بالإسلامِ، فلا يسقُطُ بالرِّدَّةِ كحُقوقِ الآدميِّين، فعليه القَضاءُ إذا أسْلَمَ. ولا على صبِيٍّ ومجنونٍ؛ لعدم تكليفِهما، لكِنْ يؤمَرُ به الصَّبيُّ لسَبعِ إذا أطاقَ.

ونظر بعضُهم (٥) في القياسِ بأنَّ ضربه عقوبةٌ، فيُقتصَرُ فيها على مَحلِّ وُرودِها.

<sup>(</sup>١) قوله: (وجوب مطالبة في الدنيا) أي: ابتداء، أو منا، كما سلف نظيره، وإلَّا فعقابه في الآخرة فرع مطالبته به من الشارع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لعدم صحته منه) حتى لو ارتد ولو لحظة والعياذ بالله تعالى أفطر كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا يجب عليه بعد الإسلام) ظاهره صحة قضائه منه، وقياس ما تقدم في الصلاة عن (م ر) عدمها؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال في المهذب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ونظر بعضهم ... إلخ) ضعيف.

<sup>[1] «</sup>المهذب في فقه الإمام الشافعي» (١/ ٣٢٥).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٥٣).

قال المَحليُّ [١]: وكأنَّ الرَّافعيَّ لم يذكرْه لذلك.

وعلى المَجنونِ قضاءُ ما فاتَه بالجُنونِ في زمَنِ الرِّدَّةِ والسُّكْرِ المُتعدَّى به بأنْ تناوَلَ مسكرًا يستغرقُ إسكارُه النَّهارَ ثمَّ جُنَّ.

ولا على عاجزٍ عنه لكبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برْؤُه، نعَمْ عليه الفديةُ كما سيأتي، ولو أطاقَ الصَّومَ في زمَنِ إلَّا زمانَ رمضانَ أو غيْرِه فينبغي وجوبُ صومُه.

ووجوبُ على الحائضِ والنُّفساءِ والمَريضِ والمُسافِرِ والمُغمى عليه والسَّكرانِ، كما دلَّ عليه كلامُ المُصنَّفِ وجوبَ انعقادِ سببِ(۱)، كما تقرَّرَ في الأصولِ؛ لوجوبِ القضاءِ عليهم كما ذكرَه المُصنِّفُ في المَريضِ والمُسافرِ، وفارَقَ في المُغمى عليه عدمُ وُجوبِ قضاءِ الصَّلاةِ الفائتةِ بإغمائِه بتكرُّرِها(٢).

# (وَفَرَائِضُ [٢] الصَّوْمِ أَرَبْعَةُ أَشْيَاءً):

أحدُها: (النَّيَّةُ) ليلًا لكلِّ يـوم، ولو صَبيًّا كما تقدَّمَ، روى الدَّار قطنيُ [<sup>7]</sup> وغيرُه وقال: رجالُه ثقاتٌ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ (<sup>7)</sup>». وهو محمولٌ على الصَّوم الواجبِ كرمضانَ وقضائِه والنَّذرِ والكَفَّارةِ دُونَ النَّفل؛ لِما (٤٠)

<sup>(</sup>١) قوله: (وجوب انعقاد سبب) أي: لا وجوب مخاطبة به الآن؛ لوجود المانع كما هو مقرر في محله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتكررها) أي: فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فلا صيام له) أي: صحيح؛ لأنه الأقرب إلى نفى الحقيقة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لما رواه الدارقطني ... إلخ) أي: جمعًا بين الأدلة.

<sup>[</sup>١] «كنز الراغبين» (ص١٧٧).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: أركانه».

<sup>[</sup>٣] «سنن الدارقطني» (٢٢١٣).

رواه الدَّارقطنيُ [1] والبيهقِيُ [2] وقال: إسنادُه صحيحٌ: دخلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ على عائشة ذاتَ يوم، فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قالتْ: لا. قال: «فَإِنِّي إِذًا أَصُومُ». قالتْ: ودخَلَ عليَّ يومًا آخَرَ (1) فقال: «أَعِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟». فقلتُ: نَعَمْ. فقال: «إِذَنْ أُفْطِرُ، وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ». وفي روايةِ الدَّارقطنيِّ [2] بإسنادِ صحيحٍ: «إِذَنْ أُفْطِرُ، وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ». وفي روايةِ الدَّارقطنيِّ [2] بإسنادِ صحيحٍ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟».

وهو بفتح الغَينِ: اسمٌ [1] لِما يؤكلُ قبلَ الزَّوالِ، والعَشاءُ: اسمٌ لما يؤكلُ بعدَه. ولا يصِحُّ تأويلُ «أَصُومُ» بـ «أَستمِرُّ صائمًا»؛ لأنَّه مجازٌ لا قرينةَ عليه.

وكلُّ يومٍ عبادةٌ مستقلَّةٌ، فإنَّه يتخلَّلُ اليوميْنِ ما يُنافي الصَّومَ، ولا يفسدُ أحدُهما بفسادِ الآخرِ، فهما كصلاتيْنِ يتخلَّلُهما السَّلامُ، فلو نوَى نهارًا ولو مع طُلوع الفجْرِ أو شَكَّ في طلوعِه لم يقع عن رمضانَ، وهل يقعُ نفلًا؟ وجهانِ.

وكان وجْهُ المَنعِ أنَّ رمضانَ لا يُقبلُ غيْرُه، وقضيَّةُ ذلكَ الوقوعُ نفلًا فيما لو نَوَى في غيْرِ رمضانَ صوْمَ قضاءٍ أو نذْرٍ قبلَ الزَّوالِ جاهلًا، وهو أحدُ وجهيْنِ في ذلكَ، بخلافِ ما لو نَوَى(٢) ثمَّ شَكَّ في أنَّها كانت قبلَ الفجْرِ أو بعدَه، أو في أنَّه

<sup>(</sup>١) قوله: (قالت: ودخل علي يومًا آخر ... إلخ) ذكره استطرادًا وتتمة لما قبله، وإلَّا فليس مما نحن فيه، وإنَّما يستدل به على جواز الفطر في النفل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بخلاف ما لو نوى ... إلخ) والفرق مصاحبة الشك في الأول للنية فأثر فيها بخلاف هذا.

<sup>[</sup>١] (سنن الدارقطني) (٢٢٣٣).

<sup>[</sup>٢] (السنن الكبير) (٨٦٠٣).

<sup>[</sup>٣] (سنن الدارقطني) (٢٢٣٦).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): (أي: اسم لما يؤكل أي: بقيد الشّبع كما قيَّد به (ع ش)، وإلا لو أكل لقيمات تحت القهوة مثلًا فإنه يسمى فطورًا لا غداء، كما لو حلف لا يتغدى عند فلان فأكل عنده لقيمات كما تقدم لا يحنث؛ لأنَّ مبناها العرف. (تقرير شيخنا م ج)».

طلَعَ الفَجْرُ أو لا، أو شَكَّ نهارًا(١) في أنَّه نَوَى ليلًا أو لا، ثمَّ تذكَّرَ في الجميع، ولو بعدَ مُضيِّ أكثرِ النَّهارُ لم تصِحَّ.

نعَمْ بحَثَ الأَذْرَعِيُ (٢) أَنَّ التَّذَكُّرَ بعدَ الغُروبِ كالتَّذَكُّرِ قبلَه. نعَمْ (٣) قال النَّوَوِيُّ [١]: يُسَنُّ لمَنْ لَم يبيِّتِ النيَّةَ أَن ينوِيَ أَوَّل النَّهارَ؛ لأَنَّه يُجزئُ عندَ أبي حنيفة، ولعلَّه إذا قلَّدَه (٤)، وإلَّا فهو عبادةٌ فاسدةٌ (٥) في اعتقادِه، وعلى هذا فينبغي أن يُجزِئه ذلكَ اليومُ عن رمضانَ، كما لو قلَّده في صلاةٍ لا تجزئُ عندَ الشَّافعيِّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أو شك نهارًا ... إلخ) خرج بذلك ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يضر وإن لم يتذكر أصلًا، كما صرح به (مر) في «شرحه»، وفرق بينه وبين الصلاة بالتضييق في نيتها، بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نعم بحث الأذرعي ... إلخ) معتمد، وعبارة (م ر) في «شرحه»: ولو شك نهارًا هل نوى ليلًا ثمَّ تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأَذرعي صحَّ أيضًا؛ إذ هو مما لا ينبغي التردد فيه؛ لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية؟ بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه اه...

<sup>(</sup>٣) قوله: (نعم قال النووي ... إلخ) استدراك على قوله فيما سبق: «لم يقع عن رمضان».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولعله إذا قلده ... إلخ) قد يقال: إذا قلد وجب عليه ذلك عنده وصار حنفيًا بذلك التقليد، فلا يقال: إنه يسن له ذلك، فإن أراد أن التقليد حينئذ مستحب فمع كون العبارة لا تعطي ذلك، فالكلام في نفس النية لا التقليد، وكأن مراد النووي أنه ليس ذلك من غير تقليد على سنن ما تقدم في التيمم على الصخر عند فقد الطهورين عند من قال بسنية ذلك من أثمتنا، ومحل كونه تعاطيًا لعبادة فاسدة عند إمكان الشروط والأركان لا عند فقدها مع موافقة إمام من الأثمة على ذلك القول وإن لم يعتمدوه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإلَّا فهو عبادة فاسدة ... إلخ) قد علمت ما فيه، وأن القائل بالسنية المذكورة لا يرى ذلك، وما قاله الشارح سبقه إليه شيخه في «شرح العباب» و «حاشيته».

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٩٢).

ولو نَوَى مِن أَوَّلِ ليلةٍ مِن رمضانَ صوْمَ الشَّهِرِ كلِّه؛ كَفَى لليومِ الأَوَّلِ دُونَ ما بعدَه.

ولا تختصُّ النَّيَّةُ (١) بالنِّصفِ الأخيرِ مِن اللَّيلِ، ولا يبطلُها حدوثُ منافِ بعدَها؛ كأكل وجماع، وكذا حدوثُ جُنونِ ونِفاسٍ وزالاً قبلَ الفجْرِ، ومثْلُهما السِّدَّةُ (٢) كما قال ه بعضُهم، لكِنْ توقَّفَ فيه الأَذْرَعِيُّ بخلافِ ما لو نَوَى رفْضَ النَّيَّةِ قبلَ الفَجرِ فيجِبُ تجديدُها. قال الزَّرْكَشِيُّ: بلا خلافٍ.

وهل تجِبُ نيَّةُ الفَرضيَّةِ؟ وجهانِ أصحُّهما عندَ الأكثرين كما في «شرحِ المُهنَّبِ»: لا تجِبُ<sup>(۱)</sup>، خلافًا لمُقتضى كلامِ «المنهاجِ»<sup>[1]</sup> و «أصْلِه» و «الرَّوضة»<sup>[1]</sup> و «أصْلِها» مِن تصحيح الوجوبِ كما في الصَّلاةِ.

وفرَّقَ في «شرحِ المُهذَّبِ»[٣] بأنَّ صومَ رمضانَ مِن البالغِ لا يكونُ إلَّا فرضًا بخلافِ الصَّلاةِ.

ومنها الجُمعةُ فإنَّ المُعادةَ نفُلٌ، ورُدَّ باشتراطِ نيَّتِها في المُعادةِ على الأصحِّ (٤).

وأجيب: بأنَّه صحَّح فيه أيضًا عدمَ اشتراطِها في المُعادَةِ، ولا يخْفَى أنَّ الفرْقَ حين في أنَّ الفرْقَ حين في أن يوافِقُه على تصحيحِ عدمِ الاشتراطِ، فينبغي أن يُجابَ بأنَّه إنَّما اشترطَ نيَّة الفَرضيَّةِ في المُعادَةِ بالمَعنَى السَّابِقِ في بابِ الجَماعةِ

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا تختص النية ... إلخ) أي: على الصحيح، وقيل: تختص لقربه من العبادة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ومثلهما الردة ... إلخ) ضعيف، والمعتمد أنها تقطع النية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا تجب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (على الأصح ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] (منهاج الطالبين) ( ص ٧٥).

<sup>[</sup>٣] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٩٥).

<sup>[</sup>۲] (روضة الطالبين) (۲/ ۳۵۰).

<sup>[</sup>٤] في (ج): استنهض.

عنِ السُّبْكِيِّ؛ لضَرورةِ الإعادةِ، فإنَّها تقتضي مُحاكاةَ المُعادةِ للأصْل.

ويجِبُ التَّعيينُ في النَّيَّةِ كَصَومِ غدِ مِن رمضانَ أو مِن قضاءِ رمضانَ، بخلافِ الصَّومِ عن فرْضِه أَا أو فرْضِ وقْتِه، فلا يكفي كما في الصَّلاةِ، ويُؤخذُ ممَّا تقدَّمَ مِن أَنَّه لو نَوَى أُوَّلَ ليلةٍ صومَ الشَّهرِ كلِّه كَفَى لليومِ الأوَّلِ أنَّ ذكرَ الغَدِ ليس مِن حدِّ التَّعيينِ، وهو كذلكَ، فقد قال الشَّيخانِ[٢]: لفْظُ الغَدِ اشتهرَ في كلامِهم في تفسيرِ التَّعيينِ، وهو في الحقيقة ليس مِن حدِّ التَّعيينِ، وإنَّما وقعَ ذلكَ مِن ظرِهم إلى التَّبيتِ، انتهى.

ولا يُشتَرطُ التَّعرُّ ضُ للأداءِ ولا لهذه السَّنةِ ولا الإضافةِ إلى اللهِ تعالى، لكِنْ يُستحبُّ ذلكَ، فينوي صومَ غدِ عنْ أداءِ فرْضِ رمضانَ هذه السَّنةِ للهِ تعالى، وإنَّما احتِيجَ إلى ذكْرِ الأداءِ(١) مع التَّعرُّ ضِ لهذه السَّنةِ وإن كان محتَرزُ هما واحدًا[١]؛ لأنَّ الأداءَ قد يُرادُ به الفعْلُ، ولذكْرِ السَّنةِ مع ذكْرِ الغَدِ؛ لأنَّ اليومَ الَّذي يصومُه غيرُ اليومِ الَّذي يصومُ عنه، فالتَّعرُّ ضُ للغَدِ يفيدُ الأوَّلَ، وللسَّنة يفيدُ الثَّاني؛ إذ يصِحَ أن يقال لمَنْ نَوى صومَ الغدِ مِن هذه السَّنةِ مِن فرضِ رمضانَ: صيامُك اليومَ المَذكورَ هل هُو عَن فرْضِ هذه السَّنةِ أو عن فَرضِ سَنةٍ أُخرى؟

فالحاصل أنَّ هذه السَّنةَ إنَّما ذكروها آخرًا لتَعودَ إلى المُؤدَّى عنه لا إلى المُؤدِّى عنه لا إلى المُؤدِّى، ذكر ذلكَ الإِسْنَوِيُّ [1] ردًّا لقولِ الرَّافِعِيِّ أنَّ ذكْرَ الغَدِ يكفي عن ذكر

<sup>(</sup>١) قوله: (وإنَّما احتيج لذكر الأداء ... إلخ) أي: في أداء السنة، وإلَّا فمن المعلوم أنه لا احتياج إليه في أصل النية.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «بأن قال: نويت الصوم عن فرض الصوم وعن وقت الصوم لا يصح. (تقرير مج)». [٢] «الشرح الكبير» (٣/ ١٨٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٥١).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (وهو القضاء المقابل للأداء ولهذه السنة. (تقرير م ج)).

<sup>[</sup>٤] «المهمات» (٤/٥٥).

السَّنةِ، وفيه نظَرٌ؛ لأنَّ رمضانَ لا يُقبلُ غيْرُه بوجهٍ مِن قضاءِ رمضانَ أو غيرِه، فالتَّعرُّضُ للغدِ يستلزِمُ التَّعرُّضَ لهذه السَّنةِ قطعًا، ويتعيَّنُ لصوم رمضانِها.

وقولُه: "إذ يصِحُّ أن يقال... إلخ"، إنْ (١) أرادَ لغةٌ فلا يفيدُ (١١)، أو شرعًا فإنّما يصِحُّ لو قبلَ رمضانُ غيرَه، وليس كذلكَ كما تقرَّر، نعَمْ بحَثَ الأَذْرَعِيُّ وجوبَ التَّعرُ ضِ للأداء، وهذه السَّنةُ إذا كان عليه قضاءُ رمضانَ آخَرَ، لكِنِ المُتَّجهُ خلافُه (١)؛ لأنّه إذا اجتمَعَ أداءٌ وقضاءٌ انصرفَتِ النيَّةُ عندَ الإطلاقِ إلى الأداءِ، ولهذا لو اجتمَعَ عليه في الصَّلاةِ أداءٌ وقضاءٌ لم يجِبِ التَّعرضُ إلى الأداءِ، على أنَّ عليهَ الأمرِ يكونُ كمَنِ اجتمَعَ عليه قضاءُ رمضانيْنِ، وسيأتي أنّه لا يجِبُ التَّعيينُ، ولا وجْهَ للفَرقِ بينَ قضاءيْنِ أو قضاءٍ وأداءٍ، ولو كان عليه قضاءُ رمضانيْنِ فنوَى صومَ غدِ عن قضاء رمضانيْنِ جازَ، وإن لم يُعيِّنْ أنّه من قضاء أيهِ الأنّه كلّه جنسٌ واحدٌ، قاله القَفَّال في "فتاويه" قال: وكذا لو كان عليه صومُ نذْرٍ من جهاتٍ مختلفةٍ فنوَى صوْمَ النّذرِ جازَ، وإن لم يُعيِّنْ نوْعَه، وكذا الكفَّاراتُ [٢]. انتهى.

ولو علِمَ أنَّ عليه صومًا وجهِلَ عينَه، ونَوَى صومًا واجبًا صحَّ للضَّرورةِ، كنظيرِه مِن الصَّلاةِ، ولو أخطاً في صفةِ المُعيَّنِ فنوَى صومَ الغَدِ وهو الأحدُ يظنُّ الاثنيْنِ أو رمضانَ سنتِه وهي سنةُ اثنيْنِ يظنُّ سنةَ ثلاثٍ؛ صحَّ صومُه، بخلافِ ما لو نوَى الأحدَ ليلةَ الاثنيْنِ أو رمضانَ سنةَ اثنيْنِ لا سنةَ ثلاثٍ؛ لأنَّه لم يُعيِّن الوقْتَ.

<sup>(</sup>١) قوله: (إن أراد لغة فلا يفيد ... إلخ) قد يمنع ذلك، وسند المنع ما تقدم في الأداء مع التعرض لهذه السنة؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن المتجه خلافه ... إلخ) معتمد.

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): (أي: لأنَّ كلامنا ليس في اللغويات).

<sup>[</sup>٢] (أسنى المطالب) (١/ ١٢).

نعَهُ (١) إِنْ خطَرَ ببالِه صومُ الغدِ في الأوَّلِ أو السَّنةِ الحاضرةِ في الثَّاني كَفَى، ولو كان عليه يومٌ من رمضانَ من سنةٍ معيَّنةٍ فنوَى يومًا مِن سنةٍ أُخرى غلطًا، قال المُتولِّي: لم يجزِه (٢) كمَنْ عليه كفَّارةُ قتل فأعتَقَ بنيَّةٍ كفَّارةِ ظِهارٍ [١].

قال: ولو لزِمَه قضاءُ أوَّلِ رمضانَ فَنَوى قضاءَ ثانيه لم يُجزئه.

ولو نَوَى صومَ الغدِيومَ الأحدِ مثلًا وهو غيرُه؛ فوجهانِ، صحَّحَ منهما الأَذْرَعِيُّ (٣) الإجزاءَ مِن الغالطِ دُونَ العامدِ؛ لتلاعبه.

قال (٤) في «الأنوار»[٢]: ويُشتَرطُ أن يحضُرَ في الذِّهنِ صفاتُ الصَّومِ مع ذاتِه، ثمَّ يضمُّ القصْدُ إلى ذلكَ المَعلومِ، ولو خطرَ ببالِه الكلماتُ مع جهْلِ معناها؛ لم يصِحَّ.

ولو تسحَّرَ ليَصومَ أو ليَقوى على الصَّوم؛ كَفَى، كما اقتضاه كلامُ الشَّيخيْنِ [1] وراجِعْ عبارتَهما، أو شرِبَ لدفْعِ العَطشِ نهارًا وامتنَعَ مِن الأكْلِ خوفَ الفجرِ؛ كَفَى ذلكَ إِنْ خطرَ ببالِه الصَّومُ بالصِّفاتِ الَّتِي يُشتَرطُ التَّعرُّضُ لها لكلِّ، فيصيرُ كُلُّ من ذلكَ قصدًا للصَّوم.

أمَّا النَّفُلُ (٥) فتصِحُّ نيَّتُه قبلَ الزَّوالِ لا بعدَه؛ لخبَرِ عائشةَ السَّابِقِ، والأصحُّ أنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: (نعم ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال المتولي: لم يجزه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (صحح منهما الأذرعي ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال في الأنوار ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أما النفل ... إلخ) مقابل قوله عقب المتن: «وهو محمول على الصوم الواجب».

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٠٠).

<sup>[</sup>۲] «الأنوار» (۱/ ۳۰۸).

<sup>[</sup>٣] «الشرح الكبير» (٣/ ١٨٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٥١).

صومَه مِن أُوَّلِ النَّهَارِ حتَّى يِثَابَ على جميعِه؛ إذ صومُ اليومِ لا يتبعَّضُ كما في الرَّكعةِ بإدراكِ الرُّكوعِ، فلا بدَّ مِنِ اشتراطِ اجتماعِ الشَّرائطِ أُوَّله، نَعَمْ لو كان قد تمَضْمضَ ولم يبالِغُ وسبقَه الماءُ صحَّتِ النَّيَّة بعدَه، وكذا كلُّ ما لا يضرُّ في الصَّوم (۱)، ولا يُشتَرطُ فيه التَّعيينِ، بل يصِحُّ بنيَّةٍ مُطلقِ الصَّوم.

قال في «شرح المُهذَّبِ»[1]: كذا أطلَقَه الأصحابُ، وينبغي أن يُشتَرطَ التَّعيينُ في الصَّومِ المُرتَّبِ؛ كصَومِ عرفَةَ وعاشوراءَ وأيَّامِ البيضِ وستَّةِ مِن شوَّالٍ ونحوِها، كما يُشتَرطُ ذلكَ في الرَّواتبِ مِن نوافل الصَّلاةِ. انتهى.

ووافَقَه الإسْنَوِيُّ [٢] وزادَ بحثًا ما له سببٌ كصومِ الاستسقاءِ بغيْرِ أمْرِ الإمامِ، وأجابَ المَحلِّي (٢) بأنَّ الصَّومَ في الأيَّامِ المذكورةِ منصرفٌ إليها، بل لو نَوَى به غيْرَها حصلَتْ أيضًا كتحيَّةِ المَسجدِ؛ لأنَّ المقصودَ وجودُ صومِ فيها. انتهى.

ويؤخَذُ منَ التَّشبيهِ(٣) بالتَّحيَّةِ أنَّ الحاصلَ بنيَّةِ غيْرِها سقوطُ الطَّلبِ دُونَ الشَّوابِ إن لم ينْوِها، فإنْ نَوَاها حصَلَ ثوابُها أيضًا، لكِنْ أطلَقَ البَارِزِيُّ (٤) في

<sup>(</sup>١) **قوله: (وكذا كل ما لا يضر في الصوم)** أي: مما يتصور؛ إذ ذاك بخلاف نحو النسـيان، إذ لا صوم حتى ينسي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأجاب المحلى ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويؤخذ من التشبيه ... إلخ) لا ينافي ما في شرح (م ر)، وقد ذكر نحوه في التحفة» واشرح العباب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكن أطلق البارزي ... إلخ) عبارة «شرح العباب» بعد قول المتن: «ويكفي في نفل الصوم مطلق نيته ما نصه: وقضية قول المصنف مطلق نيته أن النفل الذي له سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام، والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لا يجب تعيينه، لكن بحث في «المهمات» في الأول وفي «المجموع» في الثاني أنه لا بدَّ من تعيينه كما في الصلاة،

<sup>[1] (</sup>المجموع شرح المهذب) (٦/ ٢٩٥).

<sup>[</sup>۲] (المهمات) (۶/ ۵٦).

-(TAT)-

«فتاويه» أنَّ مَنْ صامَها عن قضاءٍ أو نذر حصَلَ له ثوابُ تطوُّعِها ضمنًا.

وقال الإِسْنَوِيُّ: القياسُ(١) أنَّه إن لم ينوِ التَّطوُّعَ حصَلَ له الفَرضُ، وإنْ نواهُما لم يحصلْ له شيءٌ منهما. انتهى.

فرْعٌ: لو نوَى (٢) الانتقال مِن صوم إلى صوم لم ينتقل إليه، وهل يبطُلُ صوْمُه أم يبْقَى ؟ وجهانِ (٣)، وكذا لو رفَضَ نيَّة الفَرضِ عنِ الصَّوم الذي هو فيه.

<sup>=</sup> وأجيب عن الثاني: بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصر ف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت أيضًا كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها، ومن ثمَّ أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أم لا، وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس، وفي «المجموع»: لو نوى قبل الزوال قضاء أو نذرًا فإن كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلًا، وإلَّا انثنى انعقاده نفلًا على نية الظهر قبل وقته، وقضيته أنه يقع نفلًا من الجاهل فقط اهد. وأنت خبير بأنه ليس في عبارة البارزي ما نقله ابن حجر تصريح بحصول الثواب؛ إذ يحتمل أن المراد بقوله «حصلا» أي: من حيث سقوط الطلب، إلَّا أن يكون الشارح وقف على تصريحه بذلك كما هو صريح عبارة الشارح، وفيه أنه كيف يحصل له ثواب ما لم ينوه بعد؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقال الإسنوي: القياس ... إلخ) مبني على أن الصوم في ذلك مقصود لذاته، فيكون كمن نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر، أما إذا كان المقصود وجود صوم فيها وهو ما اعتمده غير واحد فيكون التعيين شرطًا لكمال وحصول الثواب عليها بخصوصها، لا لأصل الصحة، نظير ما مر في تحية المسجد، وقد علمت أن هذا هو المعتمد كما في شرح (مر) وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فرع: لو نوى ... إلخ) هي عبارة «الروضة» برمتها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أم يبقى نفلًا وجهان ... إلىغ) هكذا في «الروضة»، ونقله في «المهمات» عن «العزيز» ملخصًا ثمَّ قال: وهذا الكلام يقتضي الجزم ببطلان صوم الفرض إذا كان فيه، وإنَّما الخلاف في أنه هل يبطل أم ينقلب نفلًا، وهذا لا يستقيم مع ما قاله في أول صفة الصلاة من أن نية الخروج من الصوم لا تبطله على الصحيح، ثمَّ إن الرافعي نقله بعد هذا =

- (سَمَّةُ الْمِالِمَةِ الْمُعَامِ - الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ

قال(١) في «الرَّوضةِ»[١]: الأصحُّ بقاؤُه على ما كان.

(وَ) الثَّاني والثَّالثُ والرَّابعُ: (الإِمْساكُ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ(٢)، وَ) الإِمساكُ عنِ (الحِمَاع) في الفَرْج، (وَ) الإِمساكُ عنْ (تَعَمُّدِ القَيْءِ).

(وَالَّذِي يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ عَشْرَةُ أَشْيَاءً):

أحدُها وثانِيها: (مَا وَصَلَ) مِن كلِّ عينِ [٢] ليسَتْ رِيقًا طاهرًا خالصًا لم يجاوِزِ الفَّمَ، ولو إلى حُمرَةِ الشِّفةِ على غيرِ اللِّسانِ، وإن قلَّتْ، أو لم تـؤكَلْ عادةً؟ كسِمسِمةٍ، وحَصاةٍ مِن منفذِ مفتوحٍ.

(٢) قوله: (عن الأكل والشرب) إنَّما جعل الإمساك عنهما شيئًا واحدًا؛ لأنهما من نوع واحد، وهو ما يصل إلى الجوف من الأغذية ومسوغاتها، أو ما هو ملحق بذلك، بخلاف الجماع؛ فإنه نوع مخصوص له أحكام تخصه، وبخلاف القيء عمدًا؛ فإنه إخراج على وجه مخصوص.

<sup>=</sup> عن «التهذيب»، وليس هو في «التهذيب» كذلك فإنه قال: لو نوى الخروج من الصوم، أو قال: أبطلت الصوم وترك النية هل يبطل صومه؟ فيه وجهان أصحهما: يبطل كالصلاة، والثاني لا يبطل. ثمّ قال: فإن قلنا يبطل، فإن كان هذا في خلال الصوم قضاء أو منذورًا فرفض نية الفرضية هل يبقى نفلًا؟ فيه وجهان، وكذلك لو نوى الانتقال من صوم إلى صوم آخر لا ينتقل إليه، وهل يبطل ما هو فيه؟ وجهان، فإن قلنا: يبطل الصوم، فإن كان في غير رمضان هل يبقى نفلًا على الوجه القائل ببطلان الصوم وهو فيه وجهان اهد. كلام «التهذيب»، فالبغوي رَحمَهُ أللهُ فرّع الوجهين في انقلابه نفلًا على الوجه القائل ببطلان الصوم، وهو كلام صحيح، فحذف الرافعي المفرّع عليه وجعلها مسألة مستقلة فوقع في الغلط، وحذف أيضًا تخصيص الوجهين بما عدا رمضان، وقد تفطن النووي للأمرين فقال عقب الكلام. «المهمات» بالحرف.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال في «الروضة» ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] «روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٥).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: غير أعيان الجنة وغير الربح. (شيخنا م ج)».

(عَمْدًا) أي: مع تعمُّدِ الوصولِ وقصْدِه والعلمِ بتحريمِه وبكونِه مفطرًا وذكْرِ الصَّوم والاختيارِ.

(إِلَى الجَوْفِ) أي: ما يُسمَّى جوفًا وإن لم يكنْ فيه قوةٌ تُحيلُ الغِذاءَ والسَّواءَ؛ كالحَلْقِ أي: الباطن منه، والثَّدي وإن لم يُجاوزِ الحَلمة، (أَوْ) إلى (الرَّأْسِ) أي: إلى ما هو جَوفٌ منها كباطنِ الأُذنِ بنحوِ تقطيرٍ، وخَريطةِ الدِّماغِ المُسمَّاة أمَّ الرَّأْسِ بنحوِ وضْعِ دواءٍ على مأمومةٍ، وإن لم يصِلْ باطنها المُسمَّى باطنَ الدِّماغ.

فخرَجَ بالعَينِ المذكورةِ (١): الأثرُ، كوصولِ الرِّيحِ بالشَّمِّ إلى دِماغِه، والطَّعمِ بالذَّوقِ إلى حلْقِه، ومنه وصولُ الدُّخانِ برائحةِ البُخورِ فلا فطْرَ به، وإن تعمَّدَ فتْحَ فِيهِ لذلك على ما أفْتَى به الشَّمسُ البِرْ مَاوِيُّ (٢)؛ لأنَّها ليسَتْ عينًا، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الدُّخان عينٌ (٣). وكذا نجسٌ إذا كان مِن نجاسةِ نارٍ كما تقدَّمَ في مَحلِّه.

<sup>(</sup>١) قوله: (فخرج بالعين المذكورة) أي: المقيدة بالقيود المارة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على ما أفتى به الشمس البرماوي ... إلخ) اعتمده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأن الدخان عين ... إلخ) اعتمد (مر) أنه ليس بعين عرفًا، وأن المدار عليه هنا وإن كان ملحقًا بالعين في باب الإحرام، ومحله إذا لم يعلم انفصال عين معه، وإلا أفطر به، وعبارة (مر) في «شرحه»: «وقد مر عدم فطره بالرائحة، وبه صرح في «الأنوار»، ويُؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يُفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر، وبه أفتى الشمس البرماوي؛ لِما تقرر أنها ليست عينًا أي: عرفًا، إذ المدار هنا عليه وإن كانت محلقة بالعين في باب الإحرام، ألا ترى أن ظهور الربح والطعم ملحق بالعين فيه لا هنا، وقد عُلم أن فرض المسألة أنه لم يُعلم انفصال عين هنا» اه... ونحوه في «التحفة»، وقد أوضحه (ع ش) في «حاشيته» على (م ر)؛ فليراجع.

والرِّيقُ المَذكورُ(١) ولو بعدَ جمْعِه أو خروجِه على اللِّسانِ(١) ولو على طَرفِه، وإن تردَّدَ فيه الأَذْرَعِيُّ، بخلافِ النَّجسِ(٦) كأنْ دمِيَتْ لَثتُه (١) وإن صَفي ريقُه (٥).

والمَخلوطُ بغيرِه ولو طاهرًا(٢) كمَنْ فتلَ خيطًا مصبوغًا تغيَّر به ريقُه، وإن كان التَّغيُّرُ بمُجرَّدِ تروَّح أو تلوُّنٍ(٧) كما هو ظاهرُ إطلاقِهم.

(١) قوله: (والربق المذكور) يعني وخرج بالعين المذكورة الربق المذكور، يعني: المقيد بالقيود المارة.

(٢) قوله: (أو خروجه على اللسان ... إلخ) أي: لأن اللسان كيف تقلب معدود من داخل الفم، فلم يُفارق ما عليه معدنه، كما في شرح (م ر).

(٣) قوله: (بخلاف النجس) أي: الريق المتنجس فإنه يضر.

- (٤) قوله: (كأن دميت لثته) أي: ما لم تعم به البلوى بحيث يجري دائمًا أو غالبًا فإنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره، ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره؛ إذ الفرض أنه يجري دائمًا أن يترشح، وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي، قال (م ر) في «شرحه»: وهو فقه ظاهر.
- (٥) قوله: (وإن صفي ريقه) غاية جيء بها؛ لبيان افتراق المتنجس عن المخلوط إذ بينهما العموم والخصوص الوجهي كما يظهر بالتأمل.
- (٦) قوله: (ولو طاهرًا) غاية جيء بها لبيان افتراق المخلوط عن المتنجس كما سلف وإن كان التغير بمجرد تروح، انظره مع قوله فيما سلف: فخرج بالعين المذكورة الأثر كوصول الريح بالشم إلى دماغه ... إلخ، إلَّا أن يقال: إن الريق الذي في الخيط لما تكيف بالريح المذكور صار في حكم الأجنبي فضر بلعه، ولا كذلك الريح المذكور؛ إذ ليس بعين كما سلف.

فإن قلت: أليس الريق كالدخان المتكيف بالرائحة وقد قلتم أنه لا يفطر به؟ قلنا: الدخان ليس بعين هنا على ما يستفاد من شرحي (م ر) وابن حجر، بخلاف الريق فإنه عين غايته أنه اغتفر صافيه بقيوده المارة للضرورة، وإلَّا فهو كالعين الأجنبية ولا كذلك الدخان؛ فليتأمل.

(٧) قوله: (أو تلون) أي: إن انفصلت من الخيط المذكور عين، والمراد بها ما ينفصل من الريق المنفصل بالخبط المذكور فمتى ظهر فيه تغيُّر ضرَّ، وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ لسهولة التحرز عن ذلك، فإن لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا =

وما جاوزَ الفم (١) كما لو بلَّ خيطًا (٢) وردَّه إلى فَمِه كما يُعتادُ عندَ الفتْلِ وعليه رُطوبةٌ تنفصِلُ، ومثْلُه كما في «الأنوار»[١]: ما لوِ استاكَ وقد غسَلَ السِّواكَ فبقِيَتْ فيه رطوبةٌ تنفصِلُ فابتلَعَها.

وبمَنفذِ مفتوحٍ: غيرُه، كالمَسامِّ وهي ثُقبُ البَدنِ، فلا يضرُّ الوصولُ بتشرُّبِها الدُّهنَ والكُحلَ فيما إذا ادَّهنَ أو اكتحَلَ، وإن وجَدَ طعْمَ الدُّهنِ أو لونَه بحلْقِه، كما لو انغمَسَ بماء ووجَدَ أثرَه بباطنِه.

وبالعَمدِ السَّهوُ، وبقصدِ الوصولِ نحوُ الإيجارِ والطَّعنِ في الجوفِ بلا اختيارٍ، وإنْ تمكَّنَ من دفْع الطَّاعنِ على (٣) الأقيسِ في «شرح المُهذَّبِ»[٢].

وف ارَقَ حلْقَ شعرِ المُحرِمِ بغيرِ إذنِه مع التَّمكُّنِ مِن دفْعِه بأنَّ الشَّعَر في يدِ المُحرمِ كالوديعةِ، وترْكِ الدَّفعِ عنها مضمَّنُ [٢]، بخلافِ الإفطارِ، فإنَّه مَنوطٌ بما يُنسبُ فعْلُه للصَّائم.

<sup>=</sup> يضر، على ما يستفاد من شرح (م ر)، وصرح به (ع ش) في «حاشيته»، فسقط ما لشارحنا في «حاشية التحفة» اعتراضًا على (م ر) في قوله: «ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه» حيث قال: أي فائدة للمبالغة بقوله: ولو بلون أو ريح، مع قوله: إن انفصلت ... إلخ، ووجه سقوطه أنه ليس المراد بالعين بعض الصبغ، وإنّما المراد بها الريق المتصل بالخيط كما حققه (ع ش)، فظهرت فائدة المبالغة كما يعرف بالتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (وما جاوز الفم) أي: من الريق ولو إلى ظاهر الشفة كما في (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما لو بل خيطًا) أي: بريقه كما يستفاد من السياق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على الأقيس في شرح المهذب ... إلخ) هو بمعنى ما في «شرح الروض» جازمًا به، وصريح ما في شرحي (م ر) و «العباب».

<sup>[</sup>۱] «الأنوار» (۱/ ۳۱۲). [۲] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣١٤ - ٣١٥).

<sup>[</sup>٣] في (ج): تضمني.

ودخولُ الذُّبابِ، وغَربلَةُ الدَّقيقِ، وغبارُ الطَّريقِ مِن فِيهِ إلى جوفِه، بل لو فتَحَ فَاهُ عَمدًا حتَّى دخَلَ الغُبارُ جوْفَه لم يفطرْ على الأصحِّ؛ لأنَّه مَعفوٌّ عن جنْسِه، نقلَه الشَّيخانِ عنِ «التَّهذيبِ»، وأفتى به النَّووِيُّ، قال في «شرحِ المُهذَّبِ» [1] كَالرَّافِعِيِّ: وشبَّهوه بالعفْوِ عن دمِ البَراغيثِ المَقتولةِ عمدًا [17]. انتهى.

وقضيَّةُ التَّشبيهِ تصحيحُ [4] الإفطارِ بالكثير(١١).

وفي «العُبابِ»(٢): لو فتَحَ فاه عَمدًا ليدخُلَ الذُّبابُ ضَرَّ، وكأنَّ وجْهَه أنَّ دخولَ النُّبابِ لا يُبتلى بدُخولِه الفمُ كالابتلاءِ بدُخولِ الغُبارِ، وهل كذلكَ غَربِلَةُ الدَّقيق (٣)؟ فيه نظرٌ.

وفي «الأنوار»[٤]: لو فتَحَ فاه في الماءِ فدخَلَ جوفَه أفطَرَ، وفيه(٤): لو وضَعَ شيئًا في فِيه(٥) عَمدًا فبلعه ناسيًا لم يُفطرْ.

<sup>(</sup>١) قوله: (تصحيح الإفطار بالكثير ... إلخ) ضعيفٌ، والمعتمد أنه لا فرق بين الكثير والقليل على ما هو ظاهر كلام الأصحاب، كما أفاده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي العباب ... إلخ) ضعيف، على أنه لم أره فيما بيدي من نسخة متن «العباب» و «شرحه» لابن حجر، فلعله سقط منها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهل كذلك غربلة الدقيق ... إلخ) ليست كذلك على ما يستفاد من شرح (مر)، وفي «الأنوار»: لو فتح فاه أيضًا متعمدًا، ويوجه بأنه إنَّما عفي عنه في نحو الغبار لعسر تجنبه، ولا كذلك الماء المذكور.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفيه ... إلخ) أي: في «الأنوار».

<sup>(</sup>٥) قوله: (لو وضع شيئًا في فيه) أي: لغرض بقرينة ما يأتي كما قيد به (م ر) في «شرحه» وهو بمعنى الحمل الآتي في عبارة الشارح.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب، (٦/ ٣٢٨).

<sup>[</sup>٣] بين الأسطر في (هـ): اضعيف م را.

<sup>[</sup>۲] (أسنى المطالب) (١/ ٤١٦). [٤] (الأنوار) (١/ ٣١٢).

ويوافقُ ما ذكرَه الدَّارِميُّ أنَّه لو كان بفِيهِ أو أنْفِه ماءٌ فحصَلَ له عطاسٌ أو نحوُه فنزَلَ الماءُ لحلْقِه أو صعَدَ لدماغِه؛ لم يفطرْ، إلَّا أن يُحمَلُ (١) على أنَّ وضعَ الماء بفِيهِ أو أنْفِه لحاجةٍ، لكِنْ يخالفُه أنَّه لو جعَلَ الماءَ في فمِهِ أو أنْفِه لا لغَرضٍ (٢)، أو كان فيه ماءُ غُسلِ تبرُّدٍ أو مَضمَضةٍ رابعةٍ فسبقَه إلى الجَوفِ أفطَرَ

(١) قوله: (إلَّا أن يحمل) لا موقع لهذا الاستثناء هنا، وإنَّما موقعه بعد الاستدراك الذي بعده كما يظهر بالتأمل، إلَّا أن يكون في العبارة، سقط كأن يكون أصلها مثلًا: وينافيه ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه إلَّا أن يحمل ... إلخ، وعبارة «شرح العباب» بعد حكاية كلام الدارمي المذكور ما نصه: ويتعين حمله على ما إذا وضع الماء في ذلك لحاجة نحو مضمضة مشروعة حتى يوافق ما يأتي فيما لوجعل ما في فمه أو أنفه بلا غرض فسبق إلى جوفه، وقد يفرق بأن السبق ثمَّ منسوب لفعله المقصر به بخلاف ما هنا؛ فإن نحو العطاس القهري عليه قطع أثر فعله وإن كان قصر به، وبه يعلم أن الكلام في نحو عطاس بغير اختياره اهـ. وهو وجيه، وقد أشار (م ر) في «شرحه» للفرق المذكور حيث قال عقب قـول الدارمـي المذكـور: ولا ينافيه ما يأتي من الفطر بسبق الماء الـذي وضعه في فيه؛ لأن العـذر هنا أظهر اهـ. وبالجملة فالذي تحصل من كلامهم أنـه إذا وضع الماء في فيه أو أنفه ولو بلا غرض ووجد شيء قهري نحو عطاس يحال عليه وصوله إلى جوفه لم يضرّ، وإن سبقه من ذلك الشبيء فإن كان وضعه لغرض لم يضرّ، وإن ضرّ بقي أن يقال: ما المراد بالغرض في كلامهم فإنهم حكموا بضرر سبق ماء غسل التبرد مع أن التبرد غرض يقصد؟ قلت: الذي يستفاد من شرح (مر) و(عش) أن المراد به المطلوب شرعًا ولو على طريق الندب، وصوّره الشارح في «حواشي التحفة» نقلًا عن (م ر) بما وضعه لنحو الحفظ، وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم، قال (ع ش): ﴿وينبغي أن من النحو: ما لو وضع الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه، أو لوضع شيء في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم يتحلل منه شيء، أو لدفع غشيان خيف منه القيء. ولا يخفي قربه مما تقدم؛ فليتأمل.

(٢) قوله: (لا لغرض ... إلخ) أي: بأن لم يكن مأمورًا به، أو كان لحاجة متأكدة، على ما سلف عن الشارح.

كما اعتمدَه شيخُ الإسلام (١) كغيرِه، وجزَمَ به في «الأنوار»[١] في الأوَّلِ.

وعبارةُ «الرَّوضةِ»[٢] كأَصْلِها: ولوسبَقَ الماءُ مِن غُسلِ تبرُّدٍ أو مِن المَضمَضةِ في المرَّةِ الرَّابعةِ.

قال في «التَّهذيبِ»: إن بالَغَ أفطرَ، وإلَّا فهو مُرتَّبٌ على المَضمَضةِ، وأَوْلى بالإفطارِ؛ لأنَّه غيرُ مأمورِ به.

قلتُ: المُختارُ في الرَّابعةِ الجزْمُ بالإفطارِ كالمُبالغةِ؛ لأنَّها نُهِيَ عنها، ولو جعَلَ المُحاءَ في فمِهِ لا لغَرضٍ فسبَقَ فقيلَ: يفطِرُ (٢)، وقيلَ: على القوليْنِ [٣]. انتهى.

وذكرَ القاضي عنِ الدَّارَكِيِّ أَنَّه لوِ انغمَسَ في ماء فوصَلَ لجوْفِه مِن فِيهِ أو أَنْفِه أَفْضَ الْخَوْفِه مِن فِيهِ أو أَنْفِه أَفْطَرَ؛ لأَنَّ الانغماسَ إذا كان يتيقَّنُ وصولَ الماء منه إلى جوْفِه مكروهٌ كالمُبالغةِ في الاستنشاقِ، ونقلَه الأَذْرَعِيُّ عنِ الدَّارِميِّ، ثم قال: وينبغي أنَّه إذا عرَفَ من عادتِه أنَّه يصِلُ إلى جَوفِه أو دِماغِه بالانغماسِ، ولا يمكنُه التَّحرُّزُ عنه أن يحرُمَ الانغماسُ ويفطرُ قطعًا. انتهى.

وقضيَّةُ التَّقييدِ بالانغماسِ(٣) أنَّه لو غسَلَ أُذنيه بلا انغماسٍ فسبَقَ الماءُ إلى

<sup>(</sup>١) قوله: (أفطر كما اعتمده شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فقيل: يفطر ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقضية التقييد بالانغماس ... إلخ) معتمد. قال (م ر) في «شرحه»: ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره اهـ.

<sup>[</sup>١] ﴿ الْأَنُوارِ ٤ (١/ ٣١٢).

<sup>[</sup>٢] (روضة الطالبين) (٢/ ٣٦١).

<sup>[</sup>٣] (روضة الطالبين) (٢/ ٣٦١).

باطنِهما [١] لم يضُرَّ، ولو وصلَتِ النُّخامةُ (١) مِن الرَّأسِ أو مِن الصَّدرِ إلى حدِّ الظَّاهرِ (٢) مِن الفَمِ ثمَّ عادَتْ إلى الجَوفِ، فإن أمكنَه مجُّها فلم يفعلُ؛ أفطرَ، وإلَّا فلا.

ولو طلَعَ الفجْرُ وفي فَمِهِ طَعامٌ فلفَظَه؛ صحَّ صومُه، بخلافِ ما لو أمسَكه في فيه، قال شيخُ الإسلامِ: فإنَّه وإنْ صحَّ صومُه لكن لا يصِحُّ مع سبْقِ شيء إلى جَوفِه كما لو وضَعَه في فِيهِ نهارًا فسَبَقَ منه شيءٌ إلى جوفِه [1]. انتهى.

ولـو بقِيَ طعامٌ بينَ أسـنانِه فجَـرَى به ريقُه إلى جَوفِه، فإن قـدَرَ على تمييزِه ومجَّه؛ أفطَرَ، وإلَّا فلا.

وهل المُرادُ القُدرة ولو قبلَ الجَريانِ، أو المُرادُ حالَ الجَريانِ فقَطْ (٣٠؟

فيه نظرٌ، ويدلُّ على الثَّاني: ما أشارَ إليه الأَذْرَعِيُّ مِن أَنَّ إيجابَ الخِلالِ ليلا إنَّما يتوجَّهُ عندَ القائلِ بالفِطر ممَّا تعذَّرَ تمييزُه ومجُّه، ومِن استغرابِه قولَ صاحبِ «التَّعجيزِ»[17]: يجِبُ غسْلُ الفَم ممَّا أكلَ ليلًا وإلَّا أفطرَ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولو وصلت النخامة ... إلخ) حاصلها أنها إن لم تصل إلى حد الظاهر، أو نزلت إلى الجوف قهرًا فلا فطر، وإن وصلت إلى حدّ الظاهر ونزلت بالاختيار بأن تمكن من قلعها ولم يقلعها أفطر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلى حد الظاهر) أي: وهو مخرج الخاء المعجمة كما صرح به (مر)، وقيل: المهملة، واعتمده النووي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو المراد حال الجريان فقط ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في (ج): باطنها.

<sup>[</sup>٢] «أسنى المطالب» (١/ ١٧).

<sup>[</sup>٣] في «التطريز شرح التعجيز» كلاهما للموصلي (ق٩ ٤ ١ أ) كما أفادنيه الشيخ نشأت كمال حفظه الله؛ فهو يعمل على تحقيق الشرح، وحقق «التَّعجيز» أيضًا وطبع، وليس فيه هذا النص.

وعلى هذا فقَدْ يُفرَّقُ بينَه وبينَ ما تقدَّمَ فيما لو طلَعَ الفجرُ وفي فمِهِ طعامٌ بأنَّ الطَّعامَ بينَ الأسنانِ لا يمكنُ الاحترازُ عنه، بخلافِ حُصولِ<sup>[1]</sup> الطَّعامِ في الفَمِ، ولو خرجَتْ مقعدةُ [<sup>1]</sup> المَبسورِ ثمَّ عادَتْ لم يفطِرْ، وكذا إنْ أعادَها على الأصحِّ؛ لاضطرارِه إليه، كما لا يبطلُ طهرُ المُستحاضَةِ بخُروجِ الدَّمِ، ذكرَه البَعَوِيُّ والخُوارِزْمِيُّ، وجزَمَ به في «الأنوار»[<sup>1]</sup>.

قال شيخُ الإسلامِ(١): والأقربُ إلى كلامِ غيرِهما الفِطرُ، وإنِ اضطَرَّ إليه كما لو أكلَ جوعًا(١). انتهى.

وظاهرٌ(٢) كما يُؤخذُ مِن التَّعليلِ أنَّه إذا أمكنَ عودُها بنفْسِها أو بإصبعِه بدُونِ إدخالِه (٢) معَها فأدخَلَه معَها أفطرَ، وبالعلْمِ بتحريمِه وكونِه مفطرًا ما لو جهِلَ ذلكَ لكونِه قريبَ عهدِ بالإسلامِ، أو نشَأ بباديةٍ بعيدةٍ عنِ العلماءِ بحيثُ يجهلُ مثل ذلكَ قياسًا على النَّاسي، كما سيأتي، نعَمْ لو علِمَ التَّحريمَ وجهِلَ كونه مفطرًا فالظَّاهرُ الفِطرُ، كما لو علِمَ حرمةَ الكلامِ في الصَّلاةِ وجهِلَ كونَه مبطلًا، وكذا لو جهلَ التَّحريمَ وعلِمَ كونَه مفطرًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وظاهر ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بدون إدخاله ... إلخ) أي: فإن لم يمكن إلَّا بإدخاله بعض إصبعه لم يضرّ، كما صرح به (ع ش).

<sup>[</sup>١] في (هـ): اوصول).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): (أي: وهو المصران المعهود في المبسور لا المقعدة وهو الدُّبر كما يتوهم منه. (شيخنا مج)».

<sup>[</sup>٣] ﴿ الْأَنْوِ ارْ) (١/ ٣١٣).

<sup>[</sup>٤] «أسنى المطالب» (١/٢١٦).

واستشكلَ ابنُ عبدِ السَّلامِ تصويرَ الجَهلِ بكونِه مفطرًا بأنَّ مَن جهِلَ الفِطرَ لم يُتصوَّرْ فيه قصْدُ الإمساكِ عنه، فلا تصِحُّ نيَّتُه.

وأجابَ السُّبْكِيُّ بفرْضِ ذلكَ في مفطِّرٍ نـادرٍ كالتُّرابِ، ويكـونُ الصَّومُ الإمساكَ عن المُعتادِ.

وبذخْرِ الصَّومِ: نسيانُه، وإن كثُرَ معَه الأكلُ والشُّربُ، كما صحَّحَه النَّووِيُّ(۱) خلافًا للرَّافِعِيِّ؛ لإطلاقِ خبَر «الصَّحيحيْنِ»[۱]: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ ضَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، وفي روايةٍ للبُخاريِّ[۱]: «وَشَرِب» شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، وفي روايةٍ للبُخاريِّ [۱]: «وَشَرِب» بالواو، وفي روايةٍ صحَّحَها ابنُ حبَّانَ [۳] وغيرُه: «وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ»، وفي أخبارٍ صحيحةٍ [1]: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةً».

ولو أكلَ ناسيًا فظنَّ أنَّه أفطَرَ فأكلَ جاهـ لَا بوجوبِ الإمسـاكِ؛ أفطَرَ على الأصحِّ.

وبالاختيارِ: الأكلُ مكرهًا، فلا فطْرَ به كما صحَّحَه النَّوَوِيُّ [1] كالنَّاسي.

وقال(٢) في «الشَّرحِ الصَّغيرِ»: لا يبعُدُ ترجيحُه كما في الجُنُبِ، وفارَقَ (٣) ما لو

<sup>(</sup>١) قوله: (كما صححه النووى ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقال) أي: الرافعي في «الشرح الصغير» على «الوجيز».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفارق ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>۱] (صحيح البخاري) (۱۹۳۳)، (صحيح مسلم) (۱۱۵۵).

<sup>[</sup>۲] (صحيح البخاري) (۱۹۳۳).

<sup>[</sup>٣] (صحيح ابن حبان) (٣٥٢١).

<sup>[</sup>٤] رواه ابن خزيمة (١٩٩٠)، وابن حبان (٣٥٢١).

<sup>[</sup>٥] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٢٣).

أَكَلَ لدَفْعِ الجُوعِ بِأَنَّ الإكراهَ قادِحٌ في اختيارِه، بخلافِ الجُوعِ لا يقدَّحُ فيه، بل يزيدُه تأثيرًا، وبما يُسمَّى جَوفًا: ما لو وصَلَ الدَّواءُ لجِراحةٍ على السَّاقِ إلى داخلِ اللَّحم<sup>[1]</sup>، أو غرَزَ فيه سكِّينًا وصلَتْ مُخَّه فإنَّه لا يفطِرُ (١)؛ لأنَّه ليس بجَوفِ.

#### فرُعانِ:

أحدُهما: لو ابتلعَ باللَّيل طرَفَ خَيطٍ فأصبَحَ صائمًا، فإنِ ابتلعَ باقيه أو نزَعَه؛ بطَلَ صومُه، وإنْ تركه؛ لم تصِحَّ صلاتُه، فطريقُه في صحَّةِ صومِه وإمكانِ صلاتِه أن يُنزعَ منه وهو غافلٌ.

قال الزَّرْكَشِيُّ: أو يُجبِرُه الحاكمُ على نزْعِه ولا يفطِرُ، كالمكْرَهِ.

قال: بل لو قيل (٢): لا يفطِرُ وإنْ نزعَ باختيارِه لم يبعُدْ تنزيلًا لإيجابِ الشَّرعِ منزلةَ الإكراهِ، كما إذا حلَفَ ليطأها (٣) في هذه اللَّيلةِ فوجدَها حائضًا لا يَحنثُ بتَرْكِ الوطعِ ٢٦].

فلو نزع (٤) منه وهو غيرُ غافل وتمكَّنَ من دفْعِ النَّازعِ فلم يفعَلْ أفطرَ؛ لأنَّ النَّزعَ موافتٌ لغَرضِ النَّفسِ، فهو منسوبٌ إليه عندَ تمكُّنِه منَ الدَّفعِ، وبهذا فارَقَ (٥)

<sup>(</sup>١) قوله: (فإنه لا يفطر ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بل لو قيل ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما لو حلف ليطأها ... إلخ) قال (م ر) في «شرحه»: وما قاله يعني الزركشي مردود بمنع القياس؛ إذ الحيض لا مندوحة في الخلاص منه بخلاف ما ذُكر اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلو نزع ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وبهذا فارق ... إلخ) نحوه في شرحَي (م ر) و «الروض».

<sup>[</sup>١] في (ك): الجسم.

<sup>[</sup>٢] ينظر: (أسنى المطالب) (١/٤١٦).

ما لو تمكَّنَ مِن دفع مَن طعَنَه بغيرِ إذْنِه ولم يفعَلْ، فإنْ لم يتَّفقْ شيءٌ ممَّا ذُكِرَ (١) وجَبَ نزْعُه أو ابتلاعُه محافظة على الصَّلاة؛ لأنَّ حكْمَها أغلَظُ مِن الصَّومِ؛ لقتْل تاركِها دُونَ تاركِه.

الثَّاني: لو نزلَتِ النُّخامةُ (١) إلى حدِّ الظَّاهرِ مِن الفَمِ وقدَرَ على قلْعِها، واحتاجَ فيه إلى ظُهورِ حَرفيْنِ فأكثَرَ فيجِبُ قلْعُها؛ لأنَّ ابتلاعَها يبطلُ كلَّا مِن الصَّومِ والصَّلةِ، لكِنْ هل يغتفرُ ظُهورُ الحَرفيْنِ فأكثَرَ فتصِحُّ صلاتُه أيضًا؟ فيه نظرٌ، والمُتَّجةُ الاغتفارُ.

(وَ) النَّالَثُ: (الحُقْنَةُ مِنْ [1] أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ) القُبُلِ والدُّبُرِ وإن لم يصِلْ باطنَ الأمعاءِ أو المَثانة، بل يكفي مُجاوزةُ ما يظهَرُ مِن رأسِ الذَّكرِ والدُّبرِ، لكِنْ شرطُه في الدُّبرِ أن يصِلَ إلى المَحلِّ المُجوَّفِ، بخلافِ أوَّلِ المَسْرُبةِ المُنطبقِ، فإنَّه لا يُسمَّى جَوفًا (1)، فلا ينبغي الفِطرُ بالوصولِ إليه كما قاله السُّبْكِيُّ تقييدًا لما أطلَقَه القاضي مِن الفِطرِ بدُحولِ شيءٍ مِن الأَنْمُلَةِ إلى المَسْرُبةِ.

قال القاضي: والاحتياطُ التَّغوُّطُ ليلًا والبولُ نهارًا، وفيه نظَرٌ بالنِّسبة للبَولِ؛ إذ لا وجْهَ لطلبِ إيقاعِه نهارًا.

(وَ) الرَّابِعُ: (القَيْءُ عَمْدًا) بأنِ استدعاه مع العلْمِ بتحريمِه، وذَكْرِ الصَّومِ والاختيارِ وإن لم يعُدْ منه شيءٌ إلى جوْفِه، فالمُفطرُ عيْنُه كالإنزالِ، قال ﷺ:

<sup>(</sup>١) قوله: (فإن لم يتفق شيء مما ذكر ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الثاني: لو نقلت نخامة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فإنه لا يسمى جوفًا) أي: ومن ثمَّ وجب غسله في الاستنجاء، ومثل ذلك ما يجب غسله من قُبُل المرأة، كما صرح به (ع ش).

<sup>[</sup>١] في (ج)، (ك): (في).

«مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ». رواه أصحابُ السُّننِ الأربعةُ [١] وغيرُهم.

و «ذَرَعَه» بالمُعجمةِ أي: غلَبَه، بخلافِ القَيءِ مع الغَلبةِ أو السَّهوِ أو جهْلِ التَّحريمِ أو نسيانِ الصَّوم أو الإكراهِ، كنظيرِه السَّابقِ في الأكْل وغيرِه [٢].

لكن قال في «البحرِ»[1]: أنَّه لا فرْقَ() في الجاهلِ هنا بينَ مَن نشَاً في الإسلامِ وغيْرِه؛ لأنَّه يشتبِهُ على الكلِّ، وهو قضيَّةُ إطلاقِ «التَّنبيهِ» و «المُهذَّب» كما قاله الإسنويُّ [1]، قال: لكِنْ قيَّدَه القاضي () بالقريبِ العَهدِ والنَّاشئِ بعيدًا عنِ العلماءِ، كما في سائرِ المُفطِّراتِ، ولوِ احتاجَ إلى التقيُّو للتَّداوي بقولِ طبيبٍ فهل يفطِرُ() به أو لا؟ ويفرَّقُ بينَ أن يجِبَ للتَّضرُّرِ بحبسِه فلا يفطِرُ أو لا فيفطِرُ؟ فيه [1] نظرٌ.

(وَ) الخامسُ: (الوَطْءُ (١٠) ولو بدونِ إنزالِ (عَمْدًا) مع العلْمِ بتحريمِه، وذكْرِ الصَّوم والاختيارِ (فِي الفَرْج) القُبُل أو الدُّبرِ مِن آدميٍّ أو غيرِه.

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن قال في البحر أنه لا فرق ... إلخ) ضعيف، قال (م ر): ومال في «البحر» إلى عذر الجاهل مطلقًا، وإن صح خلافه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن قيده القاضى ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فهل يفطر ... إلخ) هذا هو الظاهر، أخذًا مما قالوه في مسألة الذبابة إذا أضره إبقاؤها من أنه يجوز له إخراجها مع الحكم بالفطر؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والخامس: الوطء ... إلخ) أي: تغييب الحشفة بقيوده الآتية.

<sup>[</sup>۱] «سنن أبي داود» (۲۳۸۰)، «سنن الترمذي» (۷۲۰)، «سنن النسائي الكبرى» (۳۱۱۷)، «سنن ابن ماجه» (۱۲۷) من حديث أبي هريرة رَهَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>[</sup>٢] في (ج): ونحوه.

<sup>[</sup>٣] (بحر المذهب) للروياني (٣/ ٢٦٠).

<sup>[</sup>٤] (المهمات) (٤/ ٨٠).

<sup>[</sup>٥] في هامش (هـ): (أي: فيفطر من غير إثم عليه، هذا هو المعتمد من الشق الثاني. (م ج)١.

(وَ) السَّادسُ: (الإِنْزالُ) النَّاشئُ (عَنْ مُبَاشَرَةِ ('') كَقُبلةِ ولمْسِ ('') ووطْء فيما دُونَ الفَرْجِ عمدًا مع العلْمِ بتحريمِه، وذكْرِ الصَّومِ والاختيارِ؛ لأنَّه إذا بطَلَ بالوَطْء بلا إنزالِ فبالإنزالِ بمُباشرةِ فيها نوعُ شَهوةٍ أَوْلَى، وقضيَّتُه اشتراطُ الشَّهوةِ وإن قلَّتْ في المُباشرةِ، ولا شكَّ أنَّها مِن ضَروراتِ الإنزالِ عنها ('')، بخلافِ الإنزالِ لا عَن مباشرةٍ كالإنزالِ بنظرٍ أو تفكُّرٍ أو ضَمَّ بحائلِ ('').

وإنْ تكرَّرتِ الثَّلاثةُ بشَهوةٍ مَع أنَّه يحرُمُ تكريرُها وإن لم يُنزِلْ كما تحرُمُ القُبلةُ إن لم يملِكْ معَها نفْسه مِن جماعٍ أو إنزالٍ؛ لتَعريضِ عبادتِه للفَسادِ، ولو أنزَلَ بلَمْس عضوها المُبانِ؛ لم يفطرْ.

قال شيخُ الإسلام: والظَّاهرُ أنَّ الحُكمَ كذلكَ، وإنِ (٤) اتَّصلَ بها بحرارةِ

<sup>(</sup>١) قوله: (عن مباشرة) أي: مماسة البشرة البشرة، فعلم منها عدم الحائل، فلم يحتج الشارح للتقييد به في الأمثلة بعده.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولمس) أي: لما ينقض لمسه، بخلاف الشعر والسن والظفر والعضو المبان وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم، وبشرة محرمة وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة ومثله الأمرد كما صرح به (حجر)، وأقره (عش) في «حاشية» (م ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو ضم بحائل) أي: ما لم يقصد بذلك إخراج المني، فإن قصد ذلك أفطر؛ لأنه حينئذ استمناء محرم، كما قاله الشارح في «حواشي التحفة»، ونقله عنه (ع ش) وأقرّه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن اتصل بحرارة الدم) أي: حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم؛ لأنه حينئذ ليس بناقض على ما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: عن الشهوة فنشأة الشهوة عنها».

الدَّمِ [1]، ولو لمَسَ شَعرَها فأنزَلَ ففي «شرحِ المُهذَّبِ»[٢] عن المُتولِّي في فطْرِه وجهانِ (١)، بناءً على انتقاضِ الوُضوءِ بلَمْسِه، وقد يُؤخذُ مِن (١) ذلكَ تقييدُ المُباشرةِ بالنَّاقضِ مسَّها، بخلافِ غيرِها كمُباشرةِ المُحرم (٣).

وفيه (٤): لو حكَّ ذكرَه لعارضٍ فأنزَلَ لم يفطِرْ على الأصحِّ؛ لأنَّه متولِّدٌ مِن مباشرةٍ مُباحةٍ، ولو قبَّلَها وفارقَها ساعةٌ ثمَّ أنزلَ، فالأصحُّ إنْ كانتِ الشَّهوةُ مستصحبةٌ والذَّكرُ قائمًا حتَّى أنزَلَ أفطَرَ، وإلَّا فلا قاله في «البحر»[٣].

هذا كلَّه في الواضح، أمَّا المُشكلُ فلا يضرُّ وطُؤُه وإنزالُه بأحَدِ فرجَيْه لاحتمالِ زيادتِه [1]، جزَمَ (٥) به في «شرح المُهذَّبِ» [٥] في بابِ ما ينقُضُ الوضوءَ بالنِّسبةِ إلى الإنزالِ، ولا ينافِيه (٢) أنَّ نزولَ المَنيِّ مِن غيرِ طريقِه المُعتادِ كهو منها؛ لأنَّ مَحلَّه إذا انسدَّ [٢] الأصليُّ، وخرَجَ بالإنزالِ: خروجُ المَذْيِ عَن مباشرةٍ بشَهوةٍ، فلا يُفطِرْ به كالبَولِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وجهان ... إلخ) قد علمت أنه المعتمد عدم الضرر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقد يؤخذ منه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كمباشرة المحرم) أي: بقصد الشفقة والإكرام كما سلف.

<sup>(</sup>٤) **قوله: (وفيه)** أي: في «المجموع».

<sup>(</sup>٥) قوله: (جزم به في شرح المهذب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولا ينافيه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] في هامس (هـ): «أي: ما لم يخف منه محذور تيمم، فإن خيف أفطر بالإنزال؛ لأنَّه على هذا حلته الحياة كما في (م ر). (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[</sup>۲] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٢٢). [٣] «بحر المذهب» (٣/ ٢٧٦).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): (ويلغز فيقال لنا: شخص يطأ وينزل في شهر رمضان ولا يبطل صومه وهو الخنثي المشكل، فإن اتضح بعد ذلك لزمه القضاء دون الكفارة. (م ج)».

<sup>[</sup>٥] «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٤٥). [٦] في (هـ): «استدّ».

(وَ) السَّابِعُ والثَّامنُ والتَّاسعُ والعاشرُ: (الحَيْضُ، وَالنَّفَاسُ، وَالجُنُونُ) ولو بشُرْبِ دواءِ ليلاً، (وَالرِّدَّةُ) ولو في بعضِ اليومِ في الجميعِ، ويبطلُه أيضًا الولادةُ(١) وإن لم ترَ دمًا كما صحَّحه في «شرحِ المُهنَّبِ»[١] ولو لعَلقَةٍ ومُضغَةٍ، والإغماءُ إن بقِي (٢) جميعَ النَّهارِ بخلافِ ما إذا انْتفى في لحظةٍ منه.

ولو شرِبَ المُسكرَ ليلًا وبقِيَ سُكْرُه جميعَ النَّهارِ لزِمَه القضاءُ (٣)، وإن صَحَا في بعضِه فهو كالإغماءِ في بعضِه (٤)، نقلَه الشَّيخانِ [٢] عن المُتولِّي وأقرَّاه، وقال القَفَّالُ (٥) في «فتاويه» أنَّه يصِحُّ صومُه مطلقًا؛ لأنَّه مُخاطَبٌ بدليلِ وجوبِ الإعادةِ عليه، فهو شبيهُ بالنَّائم، بخلافِ المُغمَى عليه [٣].

## (وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ (٢):

(١) (تَعْجِيلُ الفِطْرِ (٧)) بتناولِ شيءِ (٨) كما عبَّرَ به في «الجواهرِ »، وفيه إشارةٌ

(١) قوله: (ويبطله أيضًا الولادة ... إلخ) فيه شبه استدراك على المتن.

(٢) قوله: (والإغماء إن بقى ... إلخ) ويلزمه حينئذ القضاء كما سلف.

(٣) قوله: (لزمه القضاء ... إلخ) معتمد.

(٤) قوله: (فهو كالإغماء في بعضه ... إلخ) أي: فيصح على المعتمد، وقيل: يضر مطلقًا، وقيل: يضر إن لم يفق أول النهار.

(٥) قوله: (وقال القفال ... إلخ) ضعيف.

(٦) قوله: (ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء) أي: بالنسبة لما ذكر في هذا الكتاب، أو أن الثلاثة أشد استحبابًا من غيرها.

(٧) قوله: (تعجيل الفطر) أي: ولو مارًا في الطريق، ولا تنخرم به مروءته مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارًا بالطريق، قاله (ع ش).

(٨) قوله: (بتناول شيء ... إلخ) معتمد على ما في شرح (مر) و(ع ش).

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٥٠، ٥٢١).

<sup>[</sup>٢] «الشرح الكبير» (٣/ ٢٠٩)، و«المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٤٧).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (فلا يصح منه ويقضي).

إلى عدَمِ حصولِ هذه السُّنةِ بنحوِ الجِماعِ إذا تحقَّقَ غروبَ الشَّمسِ<sup>(١)</sup>؛ قال ﷺ: «لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» رواه الشَّيخانِ<sup>[1]</sup>.

فإنْ أخَّرَه ففي «شرحِ المُهذَّبِ»[٢] عن «الأمِّ»[٢]: يُكرَهُ إن قصدَه (٢) ورَأَى أنَّ فيه فضيلةً، وإلَّا فلا بأسَ به، وأطلَقَ (٦) في «الأنوار»[٤] أنَّه لو أخَّرَه إلى السَّحرِ لم يُكرَهْ. وخرجَ بتحقيق الغُروب: ظنُّه (٤)، فلا يُسنُ تعجيلُ الفِطر به (٥)، والشَّكُ فيه (٢)؛

<sup>(</sup>۱) قوله: (إذا تحقق غروب الشمس) أي: أو ظنه بأمارة، قال (مر) في «شرحه»: ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه ظنًا بأمارة؛ لخبر «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه اهد. ونازعه (ع ش) بأنه مخالف لما تقدم من حكاية الاختلاف في جواز الفطر بالاجتهاد، وهو مقتض لندب التأخير، وقد يقال: إن محل مراعاة الخلاف إذا لم يخالف سنة صريحة، وإلّا فمراعاتها أولى منه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ففي شرح المهذب عن الأم يكره إن قصده ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأطلق في الأنوار ... إلخ) أي: وإطلاقه ضعيف أو محمول على ما إذا لم يقصده.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وخرج بتحقق الغروب ظنه) أي: بأمارة؛ إذ لا عبرة بالظن بغير أمارة، ويأثم بالفطر به كما أفاده في «التحفة»، وحينئذ فيكون مخالفًا لما في شرح (مر) من ندب الفطر حين في وموافقًا لما تقتضيه عبارة «المنهاج» و «التحفة» و (ع ش) من أنه لا يندب تعجيل الفطر عند الظن بالأمارة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فلا يسن تعجيل الفطر به) أي: بل هو خلاف الأولى كما تقدم، وقد علمت مخالفته لما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (والشك فيه) أي: ومثله الظن من غير أمارة كما صرح به العلامة في «التحفة»، وأما أذان العدل العارف وإخباره عن علم ففي رتبة الظن بالأمارة، بل أولى، خلافًا لصاحب «البحر».

<sup>[</sup>۱] (صحيح البخاري) (۱۹۵۷)، (صحيح مسلم) (۱۰۹۸).

<sup>[</sup>۲] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٦٠). [۳] «الأم» (٣/ ٢٣٨).

<sup>[</sup>٤] «الأنوار» (١/ ٣١٥).

فيحرُمُ به، ويبطُلُ الصَّومُ(١).

ويُسنُّ أَنْ يكونَ الفِطرُ على تَمرِ (٢)، فإن لم يجِدْ فعلى ماءٍ ؛ قال ﷺ: «إذَا كان أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى المَاءِ [١]، فَإِنَّهُ طَهُورٌ » صَحَّحَه التِّرمذيُّ [٢]، وابنُ حبَّانَ [٣]، والحاكمُ [١]، وقال: على شرْطِ البُخاريِّ.

(١) قوله: (ويبطل الصوم) أي: إذا لم يتبين الحال، أو تبين عدم دخول الليل، لا إذا تبين دخوله، بخلاف الشك في طلوع الفجر فإنه يجوز معه الأكل ولا يقضي إذا لم يتبين الحال عملًا بالأصل في الحالين.

(۲) قوله: (ويسن أن يكون الفطر على تمر) أي: وإن تأخر كما اقتضته عبارة «المحرر»، وقضيته تقديم الرطب وافق عليه (مر)، ثمَّ بعده البسر الذي تمَّ صلاحه كالبلح الأحمر والأصفر، على ما اقتضته عبارة العلامة في «التحفة»، وبعده التمر، وبعده ماء زمزم ولو بمكة خلافًا للمحب الطبري، وبعده الماء، وبعده الحلو الذي لم تمسه النار كالتين والزبيب، وبعده الحلوى المطبوخة، ومنه العسل والسكر ونحوه، وقد جمعت ذلك من متفرق كلامهم وإن ضعف بعضها العلامة في «التحفة»، فقلت:

ومن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثمَّ حلوى لك الفطر

ولو تعارض التعجيل مع التأخير لتحصيل رتبة متقدمة كالرطب مثلًا فمراعاة التعجيل أفضل؛ لأن مصلحة التعجيل فيها حصة تعود على الناس أشير إليها في: «لا يزال الناس بخير ... إلى»، ولا كذلك الرطب ونحوه، وفي خبر سنده حسن: «أحب عبادي إليً أعجلهم فطرًا» كما أفاده العلامة في «التحفة».

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): (ولشيخنا السيد محمد الجوهري الخالدي حفظه الله بيتٌ يجمعها:

ومن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوي لك الفطر

أي: وهذا عند وجودها كلها، فإن لم يجدها فالسنة ألا يكلف نفسه بتحصيلها، بل يفطر على أي شيء وجده. تقريره حفظه الله».

<sup>[</sup>٢] (٦٩٥).

<sup>[</sup>٣] (صحيح ابن حبان) (٣٥١٤).

<sup>[</sup>٤] «المستدرك» (١٥٧٥).

وروى التِّرمذيُّ<sup>[1]</sup> وحسَّنَه قال: «كان النبيُّ ﷺ يفطِرُ قبلَ أن يُصلِّي على رُطباتٍ، فإن لم يكُنْ حَسَى حَسواتٍ من ماءٍ».

وقضيّتُ ه تقديمُ الرُّطبِ على التَّمرِ، وهو حَسنٌ، وأنَّ السُّنَّةَ تثليثُ ما يفطِرُ عليه (١)، وهو (٢) قضيَّةُ نصِّ الشَّافعيِّ في حرملَة (٣) وجماعةٍ مِن الأصحاب.

قال(١) شيخُ الإسلامِ[٢]: ويُجمعُ بينَه وبينَ تعبيرِ جماعةٍ بتَمرةٍ بحمْلِ ذلكَ على أَصْلِ السُّنةِ، وهذا على كمالِها.

قال المُحبُّ الطَّبَرِيُّ: والقصْدُ بذلك (٥) ألَّا يدخُلَ جوْفَه أوَّلًا ما مسَّتْه النَّارُ(١)، ويُحتملُ أنْ يُرادَ مع هذا قصْدُ الحلاوةِ تفاؤلًا(٧).

<sup>(</sup>١) قوله: (وأن السنة تثليث ما يفطر عليه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو) أي: كون السنة تثليث ما ذكر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في حرملة) اسم كتاب اشتهر باسم راويه عن الشافعي رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والقصد بذلك ... إلىخ) أي: الحكمة فيه ذلك، كما صرح به العلامة في «التحفة».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أن لا يدخل جوفه أولا ما مسته النار) قد يعكر عليه ذكر بعضهم الحلوى، وبعضهم تقديم العسل على اللبن هنا، إلَّا أن يقال: إن المحب كالشارح وشيخه لا يرى ذلك، أو أن الحكمة لا يلزم اطرادها، فيحتمل أن محل اعتبارها إذا وجد غير الحلوى من الرتب المتقدمة عليها.

<sup>(</sup>٧) قوله: (تفاؤلا) يصح رجوعه للأمرين قبله أي: عدم إدخاله أولًا ما مسته النار وقصد الحلاوة؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] (جامع الترمذي) (٦٩٦).

<sup>[</sup>۲] «أسنى المطالب» (١/ ٤٢٠).

قال [1]: "ومَنْ كان بمكَّة سُنَّ أن يفطِرَ على ماءِ زمزمَ لبَركتِه، ولو جمَعَ بينَه وبينَ التَّمرِ فحسَنٌ". ورُدَّ بمخالفتِه للأخبارِ، والمَعنَى المَشروعُ له الفِطرُ على التَّمرِ مِن حفْظِ البَصرِ، وأنَّ التَّمرَ إذا نزَلَ المَعِدَةَ فإنْ وجدَها خاليَةً حصَلَ الغذاءُ، وإلَّا أخرَجَ ما هناك مِن بقايا الطَّعام، وهذا لا يوجدُ في ماءِ زمزمَ [1].

وقولُ بعضِ الأطبَّاءِ أنَّ التَّمرَ يُضعفُ البصرَ مُؤوَّلُ (١) أو مَردودٌ.

ويُسنُّ أَنْ يقولَ بعدَ الفِطْرِ: «اللهُمَّ لكَ صمْتُ، وعلى رزقِكَ أفطرْتُ [٣]، اللهُمَّ ذَهَبَ الظَّماُ، وابتلَّتِ العُروقُ، وثبَتَ الأَجْرُ إنْ شاءَ اللهُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ ورزَقَني فأفطرْتُ [١٥]». الفضل اغفِرْ لي، الحمدُ للهِ الَّذي أعانَنِي فصُمْتُ، ورزَقَني فأفطرْتُ [١٥]».

(٢) (وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ) ما لم يقَعْ في شكِّ في طُلوعِ الفَجْرِ، قال ﷺ: «لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ وَأَخَرُوا السُّحُورَ» رواه الإمامُ أحمدُ في «مُسندِه»[٦].

وفي «الصَّحيحيْنِ»[٧] عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: تسحَّرْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ ثمَّ قُمْنا إلى الصَّلاةِ، وكان ما بينَهما قدْرُ خمسين آيةً.

<sup>(</sup>١) قوله: (أو مؤول) أي: باستعمال الكثيرمنه، ورب شيء ينفع قليله ويضر كثيره.

<sup>[</sup>١] أي: الطبري.

<sup>[</sup>٢] ﴿أُسنِي المطالبِ (١/ ٤٢٠).

<sup>[</sup>٣] روى هذا الشطر أبو داود (٢٣٥٨) عن معاذ بن زُهْرَةَ مرسلاً.

<sup>[</sup>٤] روى هذا الشطر أبو داود (٢٣٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١٥)، والحاكم (١/ ٤٢٢)، والدارقطني (٢/ ٢٢٤)،

<sup>[</sup>٥] روى هذا الشطر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٧٩)، والبيهقي في «الدعوات» (١٠٥) عن معاذ بن زُهْرَةَ مرسلًا.

<sup>[</sup>٦] «مسند أحمد» (٢١٣١٢) من حديث أبي ذر رَضِّالِلَهُ عَنهُ.

<sup>[</sup>٧] (صحيح البخاري) (١٩٢١)، واصحيح مسلم) (١٠٩٧).

فإنْ شكَّ في طلوع الفَجرِ؛ فالأفضَلُ ترْكُه(١)، قاله في «شرح المُهذَّبِ»[١].

والمُتبادَرُ من سَنِّ تأخيرِ السُّحورِ (٢) سَنُّ السُّحورِ، وهو كذلك؛ لخبَرِ «الصَّحيحين»[٢]: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ».

ووقتُه كما في «شرح المُهذَّبِ»[٣]: ما بينَ نصْفِ اللَّيلِ(٣) وطُلُوعِ الفَجرِ.

قال السُّبْكِيُّ (1): وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ السَّحرَ لغةً قبيلُ (1) الفَجرِ، ومَن ثمَّ خصَّصَه ابنُ أبي الصَّيفِ بالسُّدُس الأخير.

وفي «شرح المُهذَّبِ»[1] أنَّه يحصُلُ بكثيرِ الأكْلِ وقليله(٥) وبالماءِ.

(٥) قوله: (أنه يحصل بكثير الأكل وقليله ... إلخ) قال (م ر): «ومحل استحبابه إذا رجي به منفعة أو لم يخش به ضررًا كما قاله المحاملي، ولهذا قال الحليمي: إذا كان شبعان فينبغي ألا يتسحر؛ لأنه فوق الشّبع اهه. ومراده: إكثار الأكل» اهد. أي: وليس مراده عدم سن جرعة ماء يحصل بها السنة.

<sup>(</sup>١) قوله: (فالأفضل تركه) أي: لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والمتبادر من سن تأخير السحور ... إلخ) أي: فقد أفاده المصنف بطريق المتبادر من عبارته، فلا يعترض عليه بإهمال ذكر، فيكون هذا من الشارح في قوة الجواب عن الاعتراض الملحوظ على المصنف، وإنَّما قال: «المتبادر»؛ لأنه لا يلزم من سن تأخيره سنه، إذ كم للشيء المباح من آداب مسنونة كآداب الأكل و دخول الحمام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما بين نصف الليل ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال السبكي ... إلخ) ضعيف.

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٦٠).

<sup>[</sup>٢] اصحيح البخاري (١٩٢٣)، واصحيح مسلم (١٠٩٥) من حديث أنس رَعِلَكَ عَنْه.

<sup>[</sup>٣] (المجمّوع شرح المهذب) (٦/ ٣٦٠).

<sup>[</sup>٤] في (ج): قبل.

<sup>[</sup>٥] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٦٠).

وفي صحيح ابنِ حبَّانَ<sup>[1]</sup>: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ»، وفيه مرفوعًا: «نِعْمَ سُحُورُ المُؤْمِنِ التَّمْرُ» [1]، وأخَذَ منه ابنُ حبَّانَ سنَّ السُّحورِ به كالفِطرِ عليه.

(٣) (وَتَـرْكُ الهُجْرِ (١) أي: الفُحـشِ (مِـنَ الـكَلَامِ) كالكَـذبِ والغِيبةِ والمُشـاتمةِ؛ لأنَّه يُحبِطُ الثَّوابَ، قال ﷺ: «مَنْ لَمْ يَـدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاريُّ [٣].

وق ال ﷺ: «لَيْسَ الصِّيَامُ الْأَعْلِ وَالشُّرْبِ فَقَ طُ الصِّيَامُ مِنْ اللَّغْوِ وَالشُّرْبِ فَقَ طُ الصِّيَامُ مِنْ اللَّغُو وَالشُّرْبِ فَقَ طُ الصِّيَامُ مِنْ اللَّغُو وَالرَّفَثِ» رواه الحاكم [1].

وقال ﷺ: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» رواه ابن ماجه[1].

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) قوله: (وترك الهجر) هو بضم الهاء، قال صاحب «التقريب» في شرح الغريب: الهجر بالضم هو الفحش، ومنه: ولا تقولوا هجرًا أي: سوءًا، كذا في الحديث اهـ. قال في «الإحكام»: وأهجر نطق بالهجر بالضم وهو الفحش، ويقال: من أكثر أهجر اهـ. قال في «التهذيب»: ومنه قيل للقبيح الهجر؛ لأنه ينبغي أن يهجر، والمهاجرة وقت يهجر فيه العمل.

<sup>[</sup>١] اصحيح ابن حبان (٣٤٧٦) من حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>[</sup>٢] رواه أبو داود (٢٣٤٥)، وابن حبان (٣٤٧٥) من حديث أبي هريرة رَعِيَالِيُّهُ عَنْهُ.

<sup>[</sup>٣] (صحيح البخاري) (١٩٠٣) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>[</sup>٤] في (ج)، (ك): الصائم.

<sup>[</sup>٥] «المستدرك» (١٥٧٠)، ورواه أيضًا ابـن خزيمـة (١٩٩٦)، وابـن حبـان (٣٤٧٩) مـن حديـث أبي هريرة رَجَلَيَّكُهُمَادُ.

<sup>[</sup>٦] (سنن ابن ماجه) (١٦٩٠).

فإن شَتَمَه أَحَدٌ فيُسَنُّ [1] أن يقولَ له: «إِنِّي صَائِمٌ»؛ لخبَرِ «الصَّحيحين»[٢]: «الصِّيامُ جُنَّةُ [٢](١)، فَإِذَا كان أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثُ وَلا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ».

أي: يقولُ ه بقَلبِه لنفْسِه ليصبِرَ، ولا يُشاتِم فتذهَبَ بركةُ صوْمِه كما نقلَه الرَّافِعِيُ اللَّهُ عِن الأَثمَّةِ، لكِنْ قال القاضي أبو الطَّيبِ أنَّه ليس بشيءٍ، أو بلسانِه (٢) بنيَّتِه وعْظَ الشَّاتمِ ودفْعَه بالَّتي هي أحسَنُ، كما نقلَه النَّوَوِيُّ [٥] عن جمْع وصحَّحَه، ثمَّ قال: فإنْ جمعَهما فحسَنُ (٣).

قال: ويُسنُّ تكرارُه (١) مرَّتيْنِ أو أكثَرَ ؛ لأنَّه أقرَبُ إلى إمساكِ صاحبه عنه.

قال الزَّرْكَشِيُّ (٥): ولا أظنُّ أحدًا يقولُه.

<sup>(</sup>١) قوله: (جنة) بضم الجيم أي: سترة، كما قاله صاحب «التقريب»، ثمَّ قال: والصيام جنة أي: من النار أو من الرفث أو أذى الشهوات، والإمام جنة: ستر من المارّ، أو وقاية من السهواه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو بلسانه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فإن جمعها فحسن ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال: ويسن تكراره ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال الزركشي ... إلخ) ضعيف.

<sup>[</sup>١] في (ق): فيحسن.

<sup>[</sup>٢] اصحيح البخاري، (١٨٩٤)، واصحيح مسلم، (١١٥١) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنَّهُ.

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (قوله: جنة أي: ستر حائل بينه وبين النار، وقوله: فلا يرفث أي: فلا يزيل وينزع هذا الستر بالكلام الفاحش. (تقرير م ج)).

<sup>[</sup>٤] «الشرح الكبير» (٣/ ٢١٥).

<sup>[</sup>٥] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٥٦).

وهو مردودٌ (١) كما قاله شيخُ الإسلام بالخبرِ السَّابقِ [١].

وما ذكره المُصنِّف كالرَّوضةِ [٢] و «أصْلِها» و «المُحرَّرِ» من أنَّ ترْكَ الهُجرِ سُنَّةٌ أَقعدُ (٢) ممَّا في «المنهاج»[٣] من أنَّه واجِبٌ؛ لأنَّ المَعنَى أنَّه يُسنُّ للصَّائم من حيثُ الصُّومُ صوْنُ لسانِه عن نحوِ الكَذبِ والغِيبةِ المُحرَّميْنِ، فلا يبطُلُ صومُه بارتكابِهما، بخلافِ ارتكابِ ما يجِبُ اجتنابُه من حيثُ الصَّومُ كالتَّقيُّو، والكذبُ ونحوُه لا يجبُ اجتنابُه من حيثُ الصَّومُ.

## فرعان:

أحدُهما: قال في «الأنوار»[1]: يُكرَهُ للصَّائعِ أن يقولَ بحقِّ الخاتم الَّذي على فمِي.

الشَّاني: يُكرَهُ للصَّائمِ(٢) وغيرِه صمْتُ يوم(١) إلى اللَّيل مِن غيرِ حاجةٍ؛ لورودِ النَّهي عنه كما نقلَه النَّوَوِيُّ [0] وغيرُه رادًّا به قَوْلَ مَنْ قال إنَّه قربةٌ.

[١] «أسنى المطالب» (١/ ٤٢٢).

[٤] «الأنوار» (١/ ٣١٦). [٣] «منهاج الطالبين» ( ص ٧٦).

[٥] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٧٥ - ٣٧٦).

[۲] (روضة الطالبين) (۲/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو مردود) أي: قول الزركشي المذكور، وفي شرح (مر) نحو عبارة العلامة الشارح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أقعد مما في المنهاج) أي: لأن الكلام في عد ما يطلب لأجل الصوم، وطلب ما ذكر طلبًا جازمًا لا يتأتى أن يكون من حيث الصوم، وإلَّا لبطل الصوم عند فقده، ولا قائل به، نعم هو واجب في نفسه متأكد الوجوب من حيث الصوم، كما تغلظ المعصية بكونها في مكة، ولعل هذا وجه التعبير بأفعل التفضيل في قوله: «أقعد».

<sup>(</sup>٣) قوله: (يكره للصائم ... إلخ) معتمد، ووجه الكراهة ما فيه من الحلف بغير اسم الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (صمت يوم) أي: سكوته طول النهار.

(وَيَحْرُمُ) ولا يصِحُ (١) (صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ: العِيدَانُ) عيدُ الفِطرِ وعيدُ الأَضْحى؛ للنَّهي عن صيامِهما. رواه الشَّيخانِ[١].

(وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ النَّلاثَةِ) مُطلقًا؛ لأنَّه ﷺ نَهَى عن صيامِها. رواه أبو داودَ<sup>[1]</sup> بإسنادِ صحيحِ، وفي حديثِ: «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّيَجَلَّ»<sup>[٣]</sup>.

وفي القديم (٢) أنَّه يجوزُ للمُتمتِّعِ العادمِ للهدْي صومُها عنِ الثَّلاثةِ الواجبةِ في الحجِّ؛ لما روى البُخاريُّ [٤] عن عائشَةَ وابنِ عمرَ قالا: لم يُرخَّصْ (٣) في أيامِ التَّشريقِ أن يُصمْنَ إلَّا لمَنْ لم يَجِدِ الهدْيَ.

وصحَّحَه ابنُ الصَّلاحِ، وقال في «الرَّوضةِ»[1]: إنَّه الرَّاجِحُ دليلًا، أي: نظرًا إلى أنَّ المُرادَ لم يُرخصُ رسولُ اللهِ ﷺ.

وقوله: (عَامِدًا) احترازًا عن صومِها سَهوًا عن كونِها أيَّامَ العيديْنِ والتَّشريقِ، فإنَّه لا يحرُمُ وإن لم ينعقد، وكان ينبغي أن يقدِّمَه (٤) على قولِه: «العِيدَانِ» كما هو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا يصح) أي: عملًا بقاعدة: أن المنهي عنه لذاته فاسد، والفساد والبطلان بمعنى واحد عندنا إلا ما استثنى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي القديم ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لم يرخص ... إلخ) الظاهر أنه مبني للمجهول كما يشير إليه قوله فيما بعد «أي: نظرًا إلى أن المراد ... إلخ»؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فكان ينبغي تقديمه) أي: لأنه حال من فاعل المصدر، فلا يتوسط بينهما البدل المقطوع عن المضاف إليه مفعوله؛ لأنه فصل بأجنبي، فليتأمل.

<sup>[</sup>١] (صحيح البخاري) (٥٧١)، و(صحيح مسلم) (١١٣٧).

<sup>[</sup>۲] «سنن أبي داود» (۲٤۱۸).

<sup>[</sup>٣] رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٢٨٩٦)، وابن ماجه (١٧١٩).

<sup>[</sup>٤] «صحيح البخاري» (١٩٩٧). [٥] «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٦).

(وَيُكُرَهُ) تحريمًا (١) لا تنزيهًا (١) وفاقًا للشَّيخيْنِ وإنْ اقْتَضَى سياقُ [١] المُصنِّفِ (٣) خلافَه، وقال (١) الإِسْنَوِيُّ [٢]: إنَّه المَعروفُ المَنصوصُ الَّذي عليه المُصنِّفِ (٣) خلافَه، وقال (١) الإِسْنَوِيُّ [٢]: إنَّه المَعروفُ المَنصوصُ اللَّكَ فقدْ عَصَى الأكثرونَ (صَوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ فقدْ عَصَى الأكثرونَ (صَوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ فقدْ عَصَى أبا القاسِم ﷺ. رواه أصحابُ السُّننِ الأربعةِ [٣]، وصحَّحَه التَّرمذيُّ، وابنُ حبًا نَ الأربعةِ والتَّرمذيُّ، وابنُ حبًا نَ المُالمَا والحاكمُ [١].

وهو يومُ الثَّلاثين مِن شعبانَ إذا تحدَّثَ النَّاسُ بأنَّ الهلالَ رُؤي ليلتَه والسَّماءُ مُصْحيةٌ ولم يشهدُ بها أحَدٌ، أو قال عددٌ مِن النِّسوةِ أو العَبيدِ أو الفُسَّاقِ: قد رأيناه. وظنَّ صدْقُهم، والسَّماءُ مصْحيةٌ كما قيَّد به البَارِزِيُّ وغيرُه؛ فمَعَ إطباقِ الغَيم لا يُورثُ ما ذُكِرَ الشَّكَ(٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: (ويكره تحريمًا ... إلخ) قد تقدم أن الفرق بين الحرام والمكروه تحريمًا هو أن الأول: ما ثبت بقطعي لا يقبل التأويل، والثاني: ما يثبت بظني يقبله، كما أفاده الناشري في «نكته على الحاوي».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا تنزيهًا) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما اقتضاه سياق المصنف) أي: لأنه ذكر الحرمة في الخمسة ثمَّ قابلها بالكراهة، والمتبادر من مقابل الحرام كراهة التنزيه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقال الإسنوي ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا يورث ما ذكر الشك ... إلخ) ضعيف.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «أي: في قوله: ويحرم صيام خمسة أيام .. إلخ، ثم ذكر الكراهة بعده يتبادر منه التنزيه. (تقرير مج)».

<sup>[</sup>۲] «المهمات» (٤/ ۸۸ – ۸۸).

<sup>[</sup>٣] «سنن أبي داود» (٢٣٣٤)، و «جامع الترمذي» (٦٨٦)، و «السنن الكبرى للنسائي» (٩٠٥٢)، و «سنن ابن ماجه» (١٦٤٥).

<sup>[</sup>٤] (صحيح ابن حبان) (٣٥٨٥).

<sup>[</sup>٥] «المستدرك» (١٥٤٢).

قال شيخُ الإسلام (١٠): والأوجْهُ عدمُ التَّقييدِ، إذِ الغَرضُ ظَنُّ صدْقِ مَنْ ذُكِرَ العَرضُ ظَنُّ صدْقِ مَنْ ذُكِرَ احتياطًا لرَمضانَ، لا إذا لم يقَعْ ذلكَ ولا زعَمَ رُؤيتَه مَنْ ذُكِرَ، وإنْ كان في السَّماءِ قطعُ سحابِ يمكِنُ أَنْ يَرَى الهلالَ مِن خلالِها، وأن يخْفَى تحْتَها[١١].

قال (٢) المَحلِّيُ [٢]: نَعَمْ مَنِ اعتقَدَ [٣] صدْقَ مَنْ قال إنَّه رآه مِمَّن ذُكِرَ يجِبُ عليه الصَّوم كما تقدَّم عنِ البَغوِيِّ وطائفةٍ أُوَّلَ البابِ، وتقدَّم في أثنائِه صحَّةُ نيَّةِ المُعتقدِ لذلك، ووقوعُ الصَّوم عنْ رمضانَ إذا تبيَّن كونُه منه، فلا تنافي بينَ ما ذُكِرَ في (٣) المواضع الثَّلاثةِ [1]. انتهى.

وسبَقَه إلى هذا الجمْع(٤) أبو زُرْعةَ العِرَاقِيُّ أخذًا من كلامِ السُّبكِيِّ، وقد

<sup>(</sup>١) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال المحلى ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في المواضع الثلاثة) أي: في تحقيق يوم الشك وحرمة صيامه، وما تقدم أول الباب من وجوب صيام من اعتقد صدق من أخبره ممن ذكر وصحة نية المعتقد لذلك ... إلخ.

<sup>(3)</sup> قوله: (وسبقه إلى هذا الجمع ... إلىخ) فيه نظر؛ فإن ظاهر صنيع (مر) في «شرحه» وغيره، بل صريحه أن جمع العراقي غير جمع المحلي كما هو ظاهر؛ إذ كلام المحلي في أنه إذا تبين كونه منه يقع الصوم عنه، ولا يلزم القضاء، وكلام العراقي صريح في أنه إذا تبين ليلًا أغنته تلك النية، وإن لم يتبين كان يوم شك، ولزم من نوى الفطر كما أوضحه العلامة في «شرح العباب» فليتأمل، اللهم إلّا أن يكون مراده أنه سبقه إلى هذا الجمع يعني: الجمع بين المواضع الثلاث، من غير إرادة جمع مخصوص، فيكون المشار إليه جنس الجمع لا عينه، وإن كان بعيدًا من عبارته.

<sup>[</sup>۱] (أسنى المطالب) (١/ ١٩٤). [۲] (كنز الراغبين) (ص١٧٣).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): اقوله: نعم من اعتقد .. إلخ استدراك على قوله: وظن صدقهم.

<sup>[</sup>٤] في هامش (ه): وأي: وجوب صوم يوم الشك وجوازه وحرمته، لكن الوجوب على من اعتقد، وهذا موضع أول، والجواز على من ظن وهذا موضع ثان، والحرمة على من لم يظن ولم يعتقد، وهذا معنى قول الشيخ، فلا تنافي بين ما ذُكر، تأمل. (تقرير شيخنا مج)».

تبيَّنَ كونُه منه (١)، حيثُ قال: فليس الاعتمادُ على هؤلاءِ في الصَّومِ، بل في النَّيَّةِ فقطُ، فإذا نَوَى اعتمادًا على قولِهم ثمَّ تبيَّنَ ليلًا كونُ غدًا مِن رمضانَ لا يحتاجُ إلى تجديدِ نيَّةٍ أُخرى. انتهى.

لا يقال: يُنافي هذا الجمْعَ (٢) التَّقييدُ بظنِّ صدْقِهم كما تقدَّمَ؛ لأنَّ المُرادَ ظنُّ صدْقِهم كما تقدَّمَ؛ لأنَّ المُرادَ ظنُّ صدْقِهم (٣) في الجُملةِ، بأنْ ظنَّه بعضُ النَّاسِ احترازًا عمَّا إذا لم يظنَّه أحدٌ فلا أثرَ له مُطلقًا، فمَنْ لم يظنَّه يحرُمُ عليه الصَّومُ، ومَنْ ظنَّه يجِبُ عليه، وتصِحُّ نيَّتُه اعتمادًا عليه.

(إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ) كأنِ اعتادَ صوْمَ الاثنيْنِ والخميسِ فوافَقَ أحدَهما، أو يصومُه عن قضاء.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقد تبين كونه منه) انظر ما موقع هذه الجملة، ولعلها حال من كلام السبكي أو من هذا الجمع، ويحتمل أن هنا سقطًا فليتأمل وليراجع أصوله؛ فإني لم أره في «التحفة» ولا شرحي «الروض» و «العباب» و لا غير هما مما بيدي، وعبارة شيخ الإسلام في «شرح البهجة الكبير» ما نصه: «وأجاب عنه الشارح يعني العراقي أخذًا من كلام السبكي بأن كلامهم هناك فيما إذا تبين كونه من رمضان، وهنا فيما إذا لم يتبين شيء، فليس الاعتماد على هؤلاء في الصوم بل في النية فقط، فإذا نوى اعتمادًا على قولهم ثمّ تبين ليلًا كون غد من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرى، ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر، وإنّما ذكروه فيما يُعتمد عليه في النية». اه هذه عبارته، وهي واضحة، بخلاف عبارة الشارح المذكورة؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ينافي هذا الجمع ... إلخ) أي: المتقدم بناء على اتحاد جمع المحلى والعراقي وقد علمت ما فيه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأن المراد ظن صدقهم ... إلىغ) هذا هو الجواب عن الاعتراض بالمنافاة المذكورة، ومحصله أن فاعل ظن الصدق غير من حرم عليه الصيام للشك، وذكر في «حاشية التحفة» أن المراد أن من شأنهم أن يظن صدقهم ليخرج بذلك من ليس شأنه ذلك.

- كِنَاكِ القِمَامِ -

قال أبو زرعة: ولو كان قضاءً مُستحبًّا(١)، كما اقتضاه إطلاقُهم هنا وتصريحُهم بقضاءِ صلاةِ النَّافلةِ في الأوقاتِ المكروهةِ. انتهى.

أو نذرًا(٢) أو كفَّارةً، قال شيخُ الإسلام: أو يصِلُ صوْمَه بما قبلَه(٣)، حيثُ(١)

(۱) قوله: (ولو كان قضاء مستحبًا) قال (مر): «وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثمَّ يفسده فإنه يسن قضاؤه كما في «الروضة» اهـ. قال (ع ش): يتأمل قصره على هـذه الصورة، فإن قضية قولهم يُندب قضاء النفل المؤقت أنه لا يختص بهذه الصورة بل مثلها عاشوراء وتاسوعاء وغيرهما اهـ.

أقول: ومما يؤيد (ع ش) أن عبارة «المهمات»: «ومن صور قضاء المستحب هذا أن شرع»، وكذلك والد (م ر) في «حواشي شرح الروض».

- (٢) قوله: (أو ندرًا) عطف على قوله: «قضاءً» وما بينهما اعتراض، والمراد النذر المستقر في الذمة، بخلاف ما إذا نذر صومه أو صوم يوم الخميس الآتي فكان يوم الشك؛ فإنه لا ينعقد، ولا يصح صومه على ما بيَّنه (ع ش).
- (٣) قوله: (أو يصل صومه بما قبله) قال العلامة الخطيب: مبني على جواز ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان تطوعًا، وهو وجه ضعيفٌ، والأصح في «المجموع» تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله، أو صامه عن قضاء أو نذر، أو وافق عادة؛ لخبر: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» رواه أبو داود وغيره، فعلى هذا لا يكفي وصل يوم الشك إلّا بما قبل النصف اهد. وقد حاول الشارح إجزاءه على الأصح بقوله: «قال شيخ الإسلام: حيث يحل صومه» وهي عبارته في «شرح البهجة»، وقد وقع في النسخ: قال شيخ الإسلام على المتن، والصواب تأخيره عنه؛ إذ لا يصلح للدخول على المتن كما هو واضح، اللهم إلّا أن يكون فيه ضمير عائد على ما تقدم، فليتأمل.
- (٤) قوله: (حيث يحل صومه) أي: حيث يحل صوم ما قبله بسبب وصله بما قبل النصف، وإن كان ظاهر العبارة أنه حيث حل صوم يوم الشك إذا اتصل به، لكنه مخالف لظاهر شرح (مر) وغيره حيث صرحوا بحرمة صيام ما بعد النصف، إلَّا أن يتصل بما قبله، أو يوافق عادة، أو يقع عن قضاء، أو نحو نذر، وما ذكر ليس من هذه الصور؛ فليتأمل.

يحِلُّ صوْمُه [1] ولا يُكرَهُ (١). قال ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا» (٢) أي: لا تتقدَّمُ وا رَمَضَانَ «بِصَوْمٍ نَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كان يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». رواه الشَّيخانِ [٢].

ولا يُشكلُ (") بخبَرِ: ﴿إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا صِيَامَ »["]؛ لتقدُّم النَّصِّ على الظَّاهرِ (١٠)،

(۱) قوله: (فلا يكره) تحريمًا، على ما حمل عليه المتن فيما سلف، وحينئذ لا تكرار في قوله: «ولا كراهة في صومه لو رد ... إلخ»؛ إذ المراد بها كراهة التنزيه للذي ينعقد معها الصوم، ولا يلزم من نفى الأولى نفى الثانية.

(٢) قوله: (قال ﷺ: لا تقدموا ... إلخ) هذا متعلق بقوله: «إلَّا أن يوافق عادة ... إلخ» فكان الأنسب تقديمه على قوله: «أو يصله».

(٣) قوله: (ولا يشكل ... إلخ) هو خلاصة ما في شرحَي «الروضة» و «البهجة» لتقدم النص هو قوله: «إلا رجلًا كان يصوم صومًا ...» إلخ.

(٤) قوله: (على الظاهر) هو قوله: «فلا صيام»؛ إذ هو محتمل لنفي كل صيام ولنفي نوع منه وهو ما لا سبب له، فحمل على الثاني للجمع بين الخبرين، على أن الخاص مقدم على العام كما هو مقرر في محله.

فإن قلت: أن لا إذا بُنيَ اسمها معها كانت نصًّا في نفي الجنس فكيف سماه ظاهرًا؟ قلت: لعل محله حيث لم تقم قرينة على عدم إرادة العموم، أما إذا قامت كورود الخبر المذكور فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص، على أنا نقول: إن الظهور إنَّما أتى من اعتبار الخبر المذكور؛ إذ يحتمل تقدير: فلا صيام أي: يحل من غير سبب، بقرينة الخبر الثانى؛ فليتدبر.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «هذه فائدة جليلة: وهو أنه يصح ولا يكره صوم يوم الشك إذا وصله بصيام يوم حيث يحل ذلك اليوم السابق بأن كان يصومه عن عادة أو نذر أو ورد وقياسًا على وصل يوم النصف الأخير بما قبله؛ فاستفده كما هو صريح الشارح، وإن لم نر نصًّا لغيره. تقرير شيخنا محمد الجوهري الخالدي».

<sup>[</sup>۲] (صحيح البخاري) (١٩١٤)، واصحيح مسلم) (١٠٨٢).

<sup>[</sup>٣] رواه أبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢٩٢٣)، وابن ماجه (١٦٥١).

وقِيسَ بالواردِ(١) الباقي بجامِع السَّبب، ولا كراهَة في صومِه لِورْدِ(٢)، وكذا لفَرض (٣) كما في «شرح المُهذَّبِ»[١] عن مقتضى كلام «المجموع»، وفي «الرَّوضةِ»[٢] كأصْلِها: وقال القاضي(٤) أبو الطَّيبِ: يُكرَهُ صوْمُه عمَّا عليه مِن فَرض.

قال ابنُ الصَّباغ: هذا خلافُ القياسِ؛ لأنَّه إذا لم يُكرَه فيه ما له سببٌ للتَّطوع فالفَرضُ أَوْلِي [٣]. انتهى.

ونقَلَ في «المُهمَّاتِ»[13] قولَ القاضي عن جماعةٍ ورجَّحَه، ومنَعَ القياسَ بأنَّ ذمَّتَه لا تبررأُ مِن الفَرض بتقدير كونيه مِن رمضانَ.

قال: فلو أخَّر صومًا ليُوقِعَه يومَ الشَّكِّ، فقياسُ كلامِهم (٥) في الأوقاتِ المَنهيِّ عنها تحريمُه. انتهي.

<sup>(</sup>١) قوله: (وقيس بالورد) أي: المذكور في الخبر بقوله: «إلَّا رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه»؛ إذ المفهوم من قوله: «كان يصوم صومًا ... إلخ» العادة، وهي الورد بأن اعتاد صوم الدهر، أو صوم يوم وفطر يوم، أو يوم معين كالاثنين فصادفه، كما أوضحه ف «شرح المهذب»، ونقله في «المهمات»، وتابعه شيخ الإسلام في شرحَى «الروض» و «البهجة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا كراهة في صومه لورد ... إلخ) أي: كراهة تنزيه، فيصح معها الصوم، على ما يستفاد من أصولهم؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكذا لفرض) أي: لا يكره صيامه للفرض كما لا يكره للورد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقال القاضى ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فقياس كلامهم ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (مر).

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٩٩ - ٤٠٠).

<sup>[</sup>٣] (روضة الطالبين) (٢/ ٣٦٧).

<sup>[</sup>۲] «روضة الطالبين» (۲/ ٣٦٧).

<sup>[</sup>٤] «المهمات» (٤/ ٨٩ – ٩٠).

وقد يقالُ: عدَمُ براءةِ ذعَّتِه بذلك التَّقديرِ لا يحسُنُ فارقًا (١) لجريانِه في الحوردِ أيضًا؛ لا شتغالِ الذِّمَّةِ بكلِّ منهما، وإن كان وجوبًا في الأوَّلِ وندبًا في الثَّاني، وعدمُ قبولِ رمضانَ لكلِّ منهما، ولا يصِحُّ نذْرُ يومَ الشَّكِّ كأيَّامِ العيديْنِ والتَّشريق؛ لأنَّه معصيةٌ.

قال القَفَّالُ: ولا بدَّ أن يأتي بمُنافِ للصَّومِ في الأوقاتِ المَنهيِّ عن صومِها. قال الإمامُ: وما أظنُّ الأصحابَ يوافقُونَه. انتهى.

(١) قوله: (لا يحسن فارقًا) قد يقال: إن شغل الذمة بطلب النفل ليس كهو بطلب الفرض، فلذلك كره في الثاني لخطره دون الأول؛ إذ الكلام في الكراهة التنزيهية كما هـ و صريح صنيع «الروضة» و «المهمات» وغيرهما، على أن الإسـنوي إنَّما أجاب بالفرق المذكور بناء على تسليم تفرقة القاضي بين الفرض والنفل ذي السبب، وإلَّا فه و منازع في أن القاضي يقول بالتفرقة المذكورة، وعبارته في «المهمات»: واعلم أن ما قاله القاضي أبو الطيب من الكراهة ظاهر، وما نقله الرافعي عن ابن الصباغ من قياسه على التطوع وأقرّه عليه عجيب؛ لأنه إذا صام فيه الفرض لم تبرأ ذمته بيقين؛ لاحتمال أن يكون من رمضان ورمضان لا يقبل غيره، وهذا المعنى لا يأتي في التطوع، ولأجل هذا جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» بالكراهة، وقال في «الحاوي»: إنه مذهب الشافعي، وجزم به أيضًا الجرجاني في «الشافي»، والماوردي في «المقنع»، وعزاه إلى التطوع أيضًا، وأظن أن القائلين به أكثر عددًا، وهذا على تقدير تفرقة القاضي بين الفرض والنفل ذي السبب، وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أنه لا فرق، وابن الصباغ في نقله هـ ذا عن القاضي قد صرح بأنه ينقـل عن «تعليقه» اهـ. وهو بمكان من المتانة والتحقيق، غير أن مقتضى عبارة «الروضة» وصريح «شرح المهذب، عدمُ الكراهة، وبه قال (م ر) وابن حجر وتبعهما الشارح، وقد تقرر على قول (م ر) لا سيما وقد وافقه من ذُكر، وأما منازعة الشارح بما ذكر فبعيدة عن مرام الإسنوي ومراميه؛ فليتأمل بإنصاف.

- كِنَاكِ الفَّيَامِ - كِنَاكِ الفِّيَامِ -

وَبَحَثَ بعضُهم (١) استحبابَ ذلكَ [١] خروجًا مِن خلافِه، وكأنَّ مراعاةَ خلافِه دُونَ خلافِه معصيةً اللهُ وَنَ خلافِه دُونَ خلافِه معصيةً اللهُ وَنَ خلافِ مَنِ استحَبَّ إمساكه قبلَ النُّبوتِ [٢] بكوْنِ صومِه معصيةً [٦]، فكان مراعاةُ ما يبعدُ منها أَوْلى مِن مراعاةِ ما يقربُ منها.

فرعٌ: إذا انتصَفَ شعبانُ (٢) حَرُمَ الصَّومُ (٣) بلا سببٍ إن لم يصِلْه بما قبلَه

(١) قوله: (وبحث بعضهم ... إلخ) معتمد.

تنبیه: بقی شیئان:

أحدهما: أنه يجب أن يفطر بين الصومين نفلًا أو فرضًا، بل والإمساكين المأمور بهما كذلك؛ إذ الوصال حرام وهو أن يصوم يومين فأكثر، أو ما في معنى ذلك، ولا يتناول بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر كما في «المجموع»، وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، لكن قال في «البحر»: هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، وذكر الجُرجاني وابن الصلاح ونحوه وهو المعتمد عند (م ر) على ما يستفاد من صنيعه.

ثانيهما: أن يوم الشك ليس خاصًّا بشعبان، بل يجري في غيره أيضًا، قال (مر) في «شرحه»: وقد عمت البلوى كثيرًا بثبوت هلال الحجة يوم الجمعة مثلًا، ثمَّ يتحدث الناس برؤيته يوم الخميس، وظن صدقهم، ولم يثبت فهل يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالثاني؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة الممندوب اهد بحروفه.

(٢) قوله: (فرع: إذا انتصف شعبان ... إلخ) نحوه في شركي «المنهج» و «الروض».

(٣) قوله: (حرم الصوم ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: المنافي، وقوله من خلافه أي: القفال القائل لا بد أن يأتي بمناف إلخ».

<sup>[</sup>۲] في هامش (هـ): «أي: ثبوت رمضان».

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): «علة لقوله وكان مراعاة خلافه أي القائل أي يأتي .. يوم الشك ليكون هذا الإمساك معصية وإن تركه يبعد عن المعصية، بخلاف الإمساك فهو مقرب إلى المعصية. (تقرير م ج)».

على الصَّحيحِ في «شرحِ المُهذَّبِ»[١] وغيرِه؛ لخبَرِ أبي داودَ وغيرِه[١] بإسنادِ صحيحٍ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»، لكِنْ ظاهرُه التَّحريمُ وإنْ وصَلَه بما قبْلَه، وليس مُرادًا حفْظًا لأصْل مَطلوبيَّةِ الصَّوم.

(وَمَنْ وَطِئَ (١) ولو بدونِ إنزالِ (٢)، في رمضان (٣) ولو بالنِّسبةِ إليه دُونَ غيرِه، كأنِ انفردَ برؤيتِه ولم يثبُتْ بقولِه، أوِ اعتقدَ صدْقَ مُخبِره بها مِن فاسقٍ ونحوِه،

<sup>(</sup>١) قوله: (ومن وطئ) أي: أو استدام الوطء؛ إذ هي في حكم ابتدائه كما سيأتي، ويحتمل أنه أراد بـ «وطئ» ما يشمل ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولو بدون إنزال) أي: لأن «إنزال» ليس من مفهوم الوطء، ولا شرطًا في تحققه كما هو واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في نهار رمضان) أي: يقينًا؛ ليخرج به ما إذا صامه بالاجتهاد أو الحساب أو التنجيم وأفسد يومًا منه بالوطء، ولم يتحقق أنه صادف الشهر بأن تبين أنه غيره، أو لم يتبين الحال، أو أفسد صيام يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان فإنه لا كفارة عليه يتبين الحال، أو أفسد صيام يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان فإنه لا كفارة عليه كما في شرح (م ر) و «حواشي» والده على «شرح الروض»، وإن قال العلامة في «شرح العباب» بالنسبة للأول: ولك أن تقول: هذا خارج بقولهم: يومًا من رمضان إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا، وبالنسبة للثاني أنه إن كان نفلًا فهو خارج بقولهم: أثم به، وإن كان فرضًا فهو خارج بقولهم: للصوم؛ إذ (ال) فيه للعهد الذكري أي: لصوم رمضان، وهنا الإثم بالجماع ليس لأجل صوم رمضان؛ إذ لم يدر به حال الوطء، بل لأجل صوم النذر أو القضاء؛ لأن الجماع مفسدة، وإفساده حرام وإن لم يلزم به كفارة اهد. وكأن الشارح اعتمد على ذلك فلم يزد القيد المذكور، ولا يخفى ما في كل من الأمرين من التكليف والخفاء الذي يجب اجتنابه في التعاريف وما جرى مجراها من الضوابط لاسيما في الأمور الفقهية؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٩٩).

<sup>[</sup>۲] رواه أبو داود (۲۳۳۷)، والترمذي (۷۳۸) وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى» (۲۹۲۳)، وابن ماجه (۱۹۲۱)، وابن حبان (۳۸۸۹) من حديث أبي هريرة رَجَالِتُكَتَّةُ.

وإنْ كان الوَطءُ قبْلَ الفَجرِ إذا استدامَه (١٠) إلى ما بعدَه (عَامِدًا) عالمًا بالتَّحريمِ مُختارًا معتقدًا أنَّه في الصَّومِ، ولا شُبهةَ له (٢٠)، (فِي الفَرْجِ) ولو دُبرًا (٣) مِن آدميٍّ أو بهيمةٍ ولو ميتًا (١٠).

(فَعَلَيْهِ القَضَاءُ) لكلِّ يوم وطِئ فيه كما في الإفسادِ بغيرِ الوَطءِ، والتَّعزيرُ (٥) كما نصَّ عليه الشَّافعيُّ رَعَيَالِّهُ عَنهُ، وأخَذ به جماعةٌ، (وَالكَفَّارَةُ) له وإن جهِلَ وُجوبَها.

(۱) قوله: (واستدامه) أي: لأن استدامته مفسدة للصوم إن فسر الإفساد بما يشمل منع الانعقاد أو هي معنى المفسد؛ لأن النية متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد، وفارق ما لو أحرم مجامعًا حيث لم ينزلوه منزلة الإفساد، وفي معنى الاستدامة ما لو نزع لا بقصد ترك الجماع بل للالتذاذ، بخلاف ما لو كان بقصد ذلك؛ لأن النزع حينية ترك للجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع وإن أنزل، لتولده من مباشرة مباحة، وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع كما أفاده (مر) في «شرحه».

- (Y) قوله: (ولا شبهة له) أي: كما لو ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثمَّ بان نهارًا فيلا كفارة؛ لأنه لم يقصد الهتك كما قاله القاضي حسين والمتولي والبغوي، قال في «المجموع»: به قطع الأصحاب لا الإمام؛ وذلك لأنها كما قال القاضي: تدرأ بالشبهة كالحد، كما أفاده (م ر) في «شرحه».
- (٣) قوله: (ولو دبرًا) أي: لشمول الوطء في الفرج لوطئه، بخلاف الجماع؛ فإنه لا يشمله كما لا يشمله إتيان البهائم والميتة، ولذلك عاب العلامة قولَ «العباب»: «بجماع»؛ لعدم شموله ذلك، فليتفطن.
- (٤) قوله: (ولو ميتًا) راجع لجميع ما قبله، وقد بلغ التعميم إلى هنا ستة عشر صورة؛ فليتأمل.
- (٥) قوله: (والتعزير) أي: ولا يرد على قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ... إلخ؟ لأنها أغلبية أو محلها إذا كان الأدون من الجنس أصالة كالتعزير، أو كان لكن بطريق العروض كالصيام لمن فقد الرقبة كما أفاده شيخنا الشهاب الملوي في درسه.

فَخْرَجَ بِالْوَطْءِ(١): غيرُه؛ كَأَكْلِ واستمناء؛ لورودِ النَّصِّ في الوَطْءِ، وهو أَغْلَظُ مِن غيرِه، فلا يُقاسُ به(٢).

وبإسنادِه إلى الفاعلِ: المَوطوءُ مِن رجلٍ أو امرأةٍ، فلا كفَّارةَ عليه -كما نقَلَ ابنُ الرِّفعةِ الاتِّفاقَ عليه - كما نقَلَ ابنُ الرِّفعةِ الاتِّفاقَ عليه - في الرَّجل.

وبرمضانَ: غيرُه؛ كقَضاءِ (٣) ونذر (١) وتطوَّعٍ؛ لورودِ النَّصِّ في رمضانَ، وهو مختصٌّ (٥) بفضائلَ لا يشركُه فيها غيرُه.

وبالعامِدِ وما بعدَه: النَّاسي والجاهلُ؛ لقرْبِ إسلامِه أو نحوِه. والمكرهُ؛ لعَدمِ بُطلانِ صومِهم. ومَن لا يعتقدُ أنَّه في صوم (١) كأنْ أكلَ ناسيًا وظنَّ أنَّه أفطرَ بذلك، ثمَّ وطِئَ أو ظنَّ بقاءَ اللَّيلِ فوطِئَ فبانَ نهارًا. ومَنْ له شبهةٌ كمُسافرٍ ذَنى بنيَّةِ التَّرخُّصِ أو بدُونِها؛ لأنَّ الإفطارَ له مباحٌ فيَصيرُ شبهةً في دَرْءِ الكَفَّارةِ.

وبالفرْج: الوطْءُ فيما دُونَ الفرْج؛ لِما سبَقَ في غيرِ الوطْءِ (v).

ولو ظنَّ غروبَ الشَّمسِ فجامَعَ فبانَ خلافُه، ففي «التَّهذيبِ»[١] وغيرِه أنَّه لا كفَّارةَ؛ لأنَّها تسقُطُ بالشُّبهة(٨).

<sup>(</sup>١) قوله: (فخرج بالوطء ... إلخ) أي: عنه؛ إذ هو ليس بفصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا يقاس به) أي: لأن شرط القياس عدم الفارق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كقضاء) أي: ولو عن رمضان.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ونذر) أي: وواجب بأمر الإمام في الاستسقاء.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو مختص ... إلخ) أي: فلا يقاس به غيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ومن لا يعتقد أنه في صوم ... إلخ) أي: لعدم قصده هتك حرمة الشهر.

<sup>(</sup>٧) قوله: (لما سبق في غير الوطء) أي: من التعليل بورود النص في الوطء ... إلخ.

<sup>(</sup>٨) قوله: (لأن الكفارة تسقط بالشبهة) علَّله (م ر) بعدم قصده هتك حرمة الشهر.

<sup>[1] «</sup>التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (٣/ ١٥٩).

قال الشَّيخانِ<sup>[1]</sup>: وهذا ينبغي أنْ يكونَ مُفرَّعًا على جَوازِ الإفطارِ والحالَةُ هذه، وإلَّا فيجِبُ الكَفَّارة وفاءً بالضَّابطِ المذكورِ يعني وهو إفسادُ صومِ يومٍ مِن رمضانَ بجِماع أثِمَ به بسببِ الصَّوم ولا شُبهةَ.

وينبغي أنْ يكونَ مرادُهما بالظَّنِّ ما ينشَأُ عنِ الاجتهادِ؛ لأنَّه الَّذي ذَكَرا فيه الخلافَ في كونِه مجوِّزًا للإفطارِ، بخلافِ الظَّنِّ مِن غيرِ اجتهادٍ، فهو كالشَّكَ، لكِنْ نقلَ غيرُهما(١) عنِ «التَّهذيبِ»[٢] وغيرِه، ونقلَه في «شرحِ المُهذَّبِ»[٣] عنِ الأصحابِ: عدَمَ الوجوبِ فيما لو شكَّ في دخولِ اللَّيلِ فجامَعَ ثمَّ تبيَّنَ أنَّه جامَعَ نهارًا؛ لأنَّ الكَفَّارةَ تسقُطُ بالشُّبهةِ.

ويشكلُ عليه (٢) أنَّه لا خلافَ في تحريمِ الإفطارِ مع الشَّكِّ، فأينَ الشُّبهةُ المُسقطةُ سيَّما العالمُ بالتَّحريمِ الذَّاكرُ له، بخلافِ الظَّنِّ بالاجتهادِ، فإنَّه مبيحٌ على الصَّحيحِ، فيكونُ شبهةً دافعةً للكفَّارةِ عندَ تبيُّنِ خلافِه، اللَّهمَّ إلَّا أن يُريدوا بالشَّكِّ الظَّنَّ الحاصِلَ بالاجتهادِ.

ولو حدَثَ بعدَ الوطْءِ جنونٌ أو موتٌ سقطَتِ الكَفَّارةُ (٣)؛ لتبيُّنِ أنَّه لم يكُنْ في صومٍ، لمُنافاةِ ذلكَ له، أو سفرٌ أو مرضٌ أو إغماءٌ أو ارتدادٌ؛ فلا(٤)، وإنِ

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن نقل غيرهما ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويشكل عليه ... إلخ) هو مبني على تعليله المذكور بخلاف تعليل (مر) المتقدم؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (سقطت الكفارة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا) معتمد.

<sup>[</sup>١] (الشرح الكبير) (٣/ ٢٣٢)، (المجموع شرح المهذب) (٦/ ٣٤٢):

<sup>[</sup>٢] (التهذيب في فقه الإمام الشافعي) (٣/ ١٥٩).

<sup>[</sup>٣] (المجموع شرح المهذب، (٦/ ٣٣٩).

اتَّصلَ المَرضُ بالمَوتِ(١) وإن لم يجِبِ القضاءُ[١].

(وَهِي: عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا) أو فقيرًا، روى الشَّيخانِ<sup>[7]</sup> عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: جاء رَجَلٌ<sup>(7)</sup> إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فقال: يا رسولَ اللهِ، هلكْتُ. قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟». قال: وقعْتُ على امْرَأْتِي فِي رَمضانَ. قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟». قال: لا. قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟». قال: لا. قال: «فَهَلْ تَجِدُ أَنْ تُطْعِمَ قال: هم سِتِينَ مِسْكِينًا؟». قال: لا. ثَمَّ جلسَ فأتِي النَّبِي عَلَيْ بَعَرَقٍ (٣) فيه تمرٌ فقال: «تَصَّدْقَ بِهِ مَلَان على أفقرَ مَنَّا؟ فواللهِ ما بينَ لابَتِيْها (٤) أَهْلُ بيتٍ أحوجُ (٥) إليه منًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (وإن اتصل المرض بالموت) أي: واستمر حيًّا إلى الغروب، وإلَّا فهو من مسألة حدوث الموت المتقدمة؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جاء رجل) واسمه سلمة بن صخر البياضي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعرق) وهو بفتح المهملتين على الصواب لغة ورواية، ورواه كثير من الشيوخ بإسكان الراء وهو غير صواب، وهو عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعًا، ويقال له في اللغة الزنبيل بكسر الزاي وسكون النون، وبفتحها من غير نون، وسمي بذلك؛ لأنه يحمل فيه الزبل، ويقال له القفة والمكتل بكسر أوله وفتح المثناة فوق، والسفيفة بفتح السين وبالفاءين، وأما الفرق بالفاء والراء المفتوحين فهو مكيال يسع خمسة عشر رطلًا على ما في «المصباح» اهد. ملخصًا (عش).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما بين لابتيها) أي: حَرَّتَيها وهما الجبلان المحيطان بالمدينة، وفي رواية عن الأوزاعي: والذي نفسي بيده ما بين طُنبي المدينة، وهو تثنية طُنب بضم الطاء المهملة والنون أحد أطناب الخيمة، واستعاره للطرف اه..

<sup>(</sup>٥) قوله: (أحوج) بالرفع والنصب، صفة أو حال لـ «أهل».

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): ﴿أَي: على الورثة بأن لم يخلف تركة، وهذا عند التعدي، وإلاَّ فلا تجب مطلقًا. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>٢] "صحيح البخاري" (٦٧٠٩)، و"صحيح مسلم" (١١١١).

فضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حتَّى بدَتْ أنيابُه، ثمَّ قال: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». وفي روايةٍ للبخاريِّ (١٠]: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً»، «فَصُمْ شَهْرَيْنِ»، «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ» بلفظِ الأمرِ، وفي روايةٍ لأبي داودَ (١٠]: فَأْتِي بعَرَقِ فيه تمْرٌ قدْرَ خمسةَ عشَرَ صاعًا.

قال البَيْهَقِيُّ: وهو أصحُّ مِن رواية: فيه عشرون صاعًا.

وقد جرَتْ عادةُ الأصحابِ(١) بالاقتصارِ هنا في الكَفَّارةِ على ما ورَدَ في الحديثِ، واستيفاءُ الكلامِ عليها في الظِّهارِ، وسنقتدي بهم إن شاءَ اللهُ تعالى.

فلو عجزَ عنِ الإطعامِ أيضًا استقرَّتْ في ذمَّتِه؛ لأنَّ حُقوقَ اللهِ تعالى الماليَّة إذا عجَزَ عنها وقْتَ وُجوبِها، فإنْ كانت لا بسببٍ مِن العبْدِ كزكاةِ الفِطْرِ؛ لم تستقرَّ في ذمَّتِه، سواءٌ كانتْ على وجْهِ البدلِ كجزاءِ الصَّيدِ وفِديةِ الحلْقِ، أو لا ككفاَّرةِ الظِّهارِ والقتْل.

ومُقتضى كلامِ «التَّنبيهِ» أنَّ الثَّابتَ فيها هو الخَصلَةُ الأخيرةُ، وكلامِ القاضي أبي الطَّيبِ أنَّه إحدى الخِصالِ الثَّلاثِ، وأنَّها مُخيَّرةٌ، وكلامِ الجمهورِ أنَّه الكُفَّارةُ، وأنَّها مرتَّبةٌ، وبه صرَّحَ ابنُ دقيقِ العيدِ(٢). قال شيخُ الإسلامِ: وهو المُعتمدُ، ثمَّ إنْ قدرَ (٣) على خَصلةٍ فعَلَها أو أكثرَ رتَّبَ [٣].

لا يقالُ: لو استقرَّتْ في ذمَّتِه لأمَرَ النَّبيُّ عَيَّكِيُّ الأعرابيَّ بإخراجِها بعدُ؛ لأنَّه لو

<sup>(</sup>١) قوله: (وقد جرت عادة الأصحاب ... إلخ) اعتذار عن عدم ذكر شروط الكفارة هنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وصرح به ابن دقيق العيد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثمَّ إن قدر ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] (٥٣٦٨).

<sup>[</sup>٢] (سنن أبي داود) (٢٣٩٣).

<sup>[</sup>٣] «أسنى المطالب» (١/٤٢٦).

سُلِّمَ عدمُ أَمْرِه (١) فتأخيرُ البيانِ هنا إلى وقْتِ الحاجةِ وهو هنا وقْتُ القُدرةِ جائزٌ. ولا يجوزُ للفقير (٢) صرْفُها إلى مَنْ تلزَمُه مُؤنتُه.

وأمّا قولُه في الحديثِ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ففي الرَّافِعِيِّ [1] عنِ «الأمّ»: يحتملُ أنّه لمّا أخبرَه بفقْرِه صرَفَه له صدقة، أو أنّه ملّكه إيّاه وأمرَه بالتَّصدُّقِ به، فلمّا أخبرَه بفقْرِه أذِن له في صرْفِها لهم للإعلام بأنّها إنّما تجبُ بعدَ الكفايةِ، أو أنّه تطوّع بالتَّكفيرِ عنه، وسوّع له صرْفَها لأهلِه؛ للإعلام بأنّ لغيْرِ المُكفِّرِ التَّطوُّع بالتَّكفيرِ عنه، وأنّ له صرْفَها لأهلِ المُكفَّرِ عنه، وكذا له، فيأكلُ هو وهُم بالتَّكفيرِ عنه بإذْنِه، وأنّ له صرْفَها لأهلِ المُكفَّرِ عنه، وكذا له، فيأكلُ هو وهُم منها كما صرَّح به الشَّيخُ أبو عليِّ السِّنْجِيُّ والقاضي عنِ الأصحاب.

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) مِن رمضانَ أو غيرِه، فإنْ كان لم يتمكَّنْ (٣) من قضائِه بأنْ لم يزَلْ مريضًا (٤) أو مسافرًا من أوَّلِ شوَّالٍ حتَّى ماتَ فلا شيءَ في

<sup>(</sup>١) قوله: (لو سلم عدم أمره ... إلخ) إشارة إلى أنه قد يمنع ذلك بأن يكون أمره ولم ينقل؛ إذ ليس مما تتوفر الدواعي على نقله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا يجوز للفقير ... إلخ) أي: على الأصح كما في «المنهاج»، وأما قوله في الحديث: «أطعمه أهلك ... إلخ» نحوه في «شرح البهجة»، ونقله (م ر) في «شرحه»، وأقرّه، غير أنه نقل عن ابن دقيق العيد أنه استغرب أنه مدفوع له على طريق التطوع كما هو محصل الاحتمالين الأولين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فإن لم يتمكن ... إلخ) كان الأقعد في الحَل أن يقول: فإن فاته بغير عذر أثم ويتدارك عنه بالفدية وإن فاته بعذر، فإن لم يتمكن من قضائه فلا شيء في تركته ... إلخ، وإن تمكن منه أطعم ... إلخ، فيستغني عن الاستدراك الآتي كما صنع (م ر) في «شرحه»، وإن كان ما سلكه سائغًا أنضًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن لم يسزل مريضًا) أصله للشيخين، واستدرك عليهما الإسنوي بمن مات في رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث بعده عذر آخر من فجر ثاني شوال، أو طرأ حيض، أو نفاس أو مرض قبل غروبه اهد. من «شرح الروض».

<sup>[</sup>١] «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣٥).

تركتِه (۱) و لا على ورثتِه، نعَمْ لو كان (۱) فاتَه بغَيرِ عُذْرٍ أَثِمَ، ويُتداركُ عنه بالفِديةِ، صرَّح به الرَّافِعِيُّ (۱) في نـذْرِ صَومِ الدَّهـرِ، وإنْ كان تمكَّنَ منه (أُطْعِمَ عَنْهُ (۱) بالبناءِ للمفعولِ (لِكُلِّ يَـوْمٍ مُدُّ) أي: أطعمَ الوَليُّ وجوبًا عنه من تركتِه لكلِّ يـومٍ مُدًّا من جِنسِ زكاةِ الفِطرِ، فيُعتبَرُ غالبُ قوتِ البلدِ -كما تقدَّمَ - لفقيرٍ أو مسكينٍ، وكلُّ مُدِّ ككفَّارةٍ (۱) تامَّةٍ، فيجوزُ صرْفُ عددٍ منها (۱) إلى مِسكينٍ (۱)، ولا يجوزُ صرْفُ عددٍ منها السُّبْكِيُّ وغيرُه؛ لما ولا يجوزُ صرْفُ مُدِّ منه السُّبْكِيُّ وغيرُه؛ لما

<sup>(</sup>۱) قوله: (فلا شيء في تركته) أي: تقدم تمكنه، ولا يرد على ذلك الشيخ اللهم إذا مات قبل التمكن؛ لأن الكلام هنا فيمن يرجو البرء، وواجبه الصوم، والشيخ المذكور لا يرجوه، وواجبه الفدية ابتداء على ما سيأتي كما أفاده (ع ش).

<sup>(</sup>٢) قوله: (نعم لو كان ... إلخ) استدراك على قوله: «فلا شيء في تركته بالفدية» أي: أو الصوم، على ما في «التحفة»، وأقرَّه (ع ش) وإن لم يذكره (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإن كان تمكن منه أطعم عنه) ويأثم وإن فاته بعذر كما صرح به جمع متأخرون، وأجروا ذلك في كل عبادة وجب قضاؤه وأخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وإن ظن السلامة فيقضي من آخر زمن الإمكان كالحج؛ لأنه لمّا لم يعلم الآخر كان التأخير له مشروطًا بسلامة العاقبة، بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين؛ لأنه أثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه كما أفاده العلامة في «التحفة» وأقرّه (عش).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكل مد ككفارة ... إلخ) عبارة شرح (م ر) كشَرحي «الروض» و «البهجة»: لأن كل مد كفارة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيجوز صرف عدد منها) أي: من الأمداد، أو من الفدية المعلومة من المقام، ويجوز نقلها أيضًا؛ لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة، بخلاف الكفَّارات، كما أفاده (ع ش).

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولا يجوز صرف مد لاثنين ... إلخ) عبارة شرح (م ر): أما إعطاء دون المد وحده أو مع مد كامل فيمتنع مطلقًا؛ لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض بخلافه في كفارة =

<sup>[</sup>١] «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣٧، ٢٤٨).

<sup>[</sup>٢] في (ش): «مسكين واحد».

تقدَّمَ أَنَّ كلَّ مُدِّ كفَّارةٌ، ومُدُّ الكفَّارةِ لا يُعطى لأكثرَ مِن واحدٍ، ولخبَرِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ لاا مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ » رواه التِّرمذيُ [٢] مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ » رواه التِّرمذيُ [٢] وصحَّح وقْفَه على ابنِ عمرَ، ورواه البيهقيُّ عنِ فتوى عائشة [٣] وابنِ عبَّاسٍ [1].

ولا يجوزُ أن يصومَ عنه في الجَديدِ(١١)، قال المَاوَرْدِيُّ [١٠]: وهو إجماعٌ مِن الصَّحابةِ، والمَعروفُ القطْعُ به؛ لأنَّه عبادةٌ بدنيَّةٌ، فلا يسقطُ وُجوبُ الفِديةِ.

وفي القَديم: يجوزُ<sup>(۱)</sup>؛ للأحاديثِ الصَّحيحةِ، كحديثِ الصَّحيحيْنِ<sup>[1]</sup> عن عائشة وَغِلَيْهُ عَنْهُ وَلِيَّهُ »، ورجَّحَه (<sup>۱)</sup> النَّوِيُّ في عائشة وَغَلَيْهُ عَنْهُ وَلِيَّهُ »، ورجَّحَه (<sup>۱)</sup> النَّوِيُّ في «الرَّوضةِ» (<sup>1</sup><sup>1</sup>)، ونقَلَ تصحيحَه عن جَماعةٍ مِن مُحقِّقي المَنهاجِ» (<sup>1</sup><sup>1</sup>)، وصوَّبَه في «الرَّوضةِ» (<sup>1</sup>)، ونقَلَ تصحيحَه عن جَماعةٍ مِن مُحقِّقي أصحابِنا، مع قولِه: إنَّ المَشهورَ في المَذهبِ تصحيحُ الجَديدِ، قال: بل ينبَغِي

الحج فإنه أصل، وأيضًا فالمغروم ثمَّ قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا اهد.
 وقوله: مطلقًا أي: سواء كان في كفارات ذات أمداد أو في الفدية التي كل مد كفارة مستقلة
 كما يفهم من سوابق كلامه.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا يجوز أن يصوم عنه في الجديد ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي القديم يجوز ... إلخ) معتمد (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ورجحه النووي في المنهاج ... إلخ) أي: حيث قال: قلت: القديم هنا أظهر.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: عنه، نائب فاعل يطعم، محله رفع، وقولهم كل جار ومجرور محله نصب محله ما لم يكن عمدة كما هنا. (تقرير م ج)».

<sup>[</sup>۲] (۱۸ مذي) (۱۸).

<sup>[</sup>٣] «معرفة السنن والآثار» (٨٨٣٠).

<sup>[</sup>٤] «السنن الكبير» (٨٤٨٠).

<sup>[</sup>٥] «الحاوى الكبير» (٣/ ٤٥٢).

<sup>[</sup>٦] (صحيح البخاري) (١٩٥٢)، و(صحيح مسلم) (١١٤٧).

<sup>[</sup>۷] (منهاج الطالبين) ( ص۷۷ –۷۸).

<sup>[</sup>٨] (روضة الطالبين) (٢/ ٣٨٢).

أَن يَجزَمَ بِالقَديمِ؛ فإنَّ الأحاديثَ الصَّحيحةَ ثبتَتْ فيه، وليس للجَديدِ حُجَّةٌ مِن السُّنَّةِ، والحَديثُ الواردُ بالإطعامِ ضَعيفٌ، فتعيَّنَ القَولُ بالقَديمِ. ثمَّ مَنْ جوَّزَ الطِعامَ. انتهى.

ويؤيِّدُه ما نقلَه ابنُ الرِّفعةِ<sup>[1]</sup> عنِ البَنْدَنِيجِيِّ عنِ الشَّافعيِّ رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ أَنَّه قال في «الإملاءِ»: «إنْ صحَّ الحديثُ قلْتُ به».

والظّاهرُ أنَّ «الإملاء» مِن الكُتبِ الجَديدةِ (١١)، على أنَّ مذْهبَه الجَديدَ اتِّباعُ الحَديثِ، وقدْ صحَّ مِن غيرِ مُعارضٍ (٢١)، فالظَّاهرُ أنَّ المَذهبَ (٣) هو القديمُ، ولا ينافيه كونُ المَشهورِ فيما بينَهم تصحيحَ الجَديدِ؛ لأنَّ التَّرجيحَ لا يتقيَّدُ بشُهرةٍ أو كَثرةٍ، فقولُ جَماعةٍ أنَّ المَذهبَ هو الجَديدُ لا القَديمُ وإنْ رجَّحَه

<sup>(</sup>۱) قوله: (والظاهر أن الأمالي من الكتب الجديدة) عبارة (م ر) في «شرحه»: «والأمالي من كتبه الجديدة»، وفي طالعة «المهمات» عند ذكر الكتب التي وقف عليها ما نصه: «ومنها الأمالي وهي أجزاء قلائل صنفها الشافعي بمصر كما ذكره الشيخ أبو حامد في أول تعليقه، ومنها الإملاء وهي أيضًا من الجديد كما صرح به الرافعي في مواضع من «الشرح الكبير»، وهو نحو «الأمالي» في الحجم، وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن «الإملاء» هو «الأمالي»، وليس كذلك فتفطن له، ولهذا صرح النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» بالمغايرة اه. وعلى هذا فلينظر ما حكمة تعبير الشارح بقوله: والظاهر ... إلخ.

<sup>(</sup>Y) قوله: (من غير معارض) فيه إشارة إلى أن قول الشافعي رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ: «إذا صح الحديث ... إلىخ» مقيّد بما إذا لم يعارضه شيء، والمراد بالصحة الصحة عنده، وعلى شرطه، فلا يضره مخالفة ما صح عند غيره كالبخاري ومسلم، أو صح وعارضه عنده معارض، وبذلك تندفع إشكالات كثيرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فالظاهر أن المذهب) يعني الراجح المعتمد هو القديم وهذا تصريح منه بترجيحه؛ إذ هو من مجتهدي الفتوى كما أنبأ عنه صنيعه في كثير من مواضع هذا الكتاب.

<sup>[</sup>١] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٦/ ٣٨٨).

النَّوَوِيُّ وصوَّبَه؛ لأنَّه مختارُه مِن حيثُ الدَّليلُ فقَطْ: فيه نظَّرٌ(١) ظاهرٌ.

وهل المُعتبَر فيمَنْ يصومُ على القَديمِ الولايةُ كما في الحَديثِ، أو مُطلق القَرابةِ، أو بشَرطِ الإرْثِ أو العُصوبةِ؟ فيه احتمالاتٌ للإمام.

قال الرَّافِعِيُّ [1]: وإذا فَحصْتَ عن نظائرِه وجدْتَ الأشبَهَ اعتبارَ الإرْثِ، والنَّوَوِيُّ (٢): المُختارُ اعتبارُ مُطلقِ القَرابةِ، وصحَّحَه في «شرح المُهذَّبِ»[٢].

قال: وقولُه ﷺ في خبر مُسلم [7] لامرأة قالتْ له: إنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صومُ نذْرِ، أفاصومُ عنها: «صُومِي عَنْ أُمِّكِ» يُبطلُ احتمالَ ولايةِ المالِ والعُصوبةِ (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: (فيه نظر) أي: لأنه تبيَّن أنه رجحه من حيث المذهب لا الدليل، كما يرشد إليه نقل تصحيحه عن جماعة وغير ذلك مما هو كالصريح في أن ترجيحه له إنَّما هو من حيث المذهب؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والنووي المختار اعتبار مطلق القرابة ... إلخ)، عبارة «المنهاج» مع شرح (م ر): والولي يصوم على الجديد كل قريب أيْ: أيّ قريب كان على المختار؛ لأنه مشتق من الولْي بإسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه وإن لم يكن قريبًا وارثًا ولا ولى مال ولا عاصبًا اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولاية المال والعصوبة) وسكت عن إبطال اعتبار الإرث ولعله لظهوره؛ فإن ترك استفصاله من إرثها وعدمه يدل على العموم؛ فإن القاعدة الأصولية أن تطرق الاحتمال في وقائع الأقوال يدل على العموم في الأحوال ومما يبطله أيضًا خبر أحمد وأبي داود: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله على فذكرت له ذلك فقال: «صومي عنها». فعدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم كما سلف.

<sup>[</sup>١] (الشرح الكبير) (٣/ ٢٣٧).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٦٨).

<sup>[</sup>٣] (صحيح مسلم) (١١٤٨) من حديث ابن عباس رَعِاللهُ عَنْهَا.

قال: ومذهبُ الحسنِ البصريِّ أنَّه لو صامَ عنه ثلاثون بالإذنِ في يومٍ واحدٍ أمن قال: وهو الظَّاهرُ الَّذي أعتقدُه (١)، ولكن (٢) لم أرَ فيه كلامًا لأصحابِنا [١]. انتهى.

قال بعضُهم: ومحلُّه في صومٍ لم يجِبْ فيه التَّتابعُ. انتهى.

وهو محتملٌ، وكالوَليِّ فيما ذُكِرَ: مأذونُه، ومأذونُ الميِّتِ<sup>(٣)</sup> بأُجرةٍ أو دُونِها، وهي في مأذونِ الوَليِّ مِن رأسِ المالِ.

قال السُّبْكِيُّ: كـذا أطْلقُوه، وهو محمولٌ على ما إذا كانتِ الأُجرةُ لا تزيدُ على الفِديةِ، فإن زادَتْ لم تجِبْ إلَّا برِضَى الوَرثةِ؛ لأنَّها غيرُ مُتعيَّنةٍ، بل يتخيَّرُ بينَها وبينَ الفِديةِ، فالزَّائدُ لا يُلزَمُ بقيَّةُ الوَرثةِ بإخراجِه. انتهى.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو الظاهر الذي أعتقده ... إلخ) معتمد، على ما يستفاد من صنيع (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>۲) قوله: (ولكن لم أر فيه كلامًا لأصحابنا اهه) قال الأذرعي: وأشار إليه ابن الأستاذ تفقهًا، ويشهد له نظيره في الحج كما صرحوا به أي: فيما إذا صام عنه جماعة بعدد أمداد وجبت عليه ثمَّ مات قبل أن يصوم فإنه إذا صام عنه جماعة بعدد الأمداد أجزأه، واستشهد له البارزي أيضًا بما لو استؤجر عنه بعد موته لحجة الإسلام واحدٌ وآخرُ لنذر وآخرُ لقضاء في سنة واحدة فإنه يجوز اهد. من شرح (م ر)، قال بعضهم: ومحله في صوم لم يجب فيه التتابع ضعيف، قال العلامة في «شرح العباب» نحو ما ذكر، فمن قيد الجواز بصوم غير متتابع فقد أبعد، وقال (م ر) في «شرحه»: وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا؛ لأن التتابع إنّما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب، ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مأذونه ومأذون الميت ... إلىخ) خرج بذلك: مأذون الأجنبي المأذون؛ فإنه لا اعتداد به.

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذب، (٦/ ٣٧١).

وقضيَّةُ ذلكَ أنَّ ما كان قدْرَ الفِديةِ فأقلَّ يُلزَمُ بقيَّةُ الوَرثةِ بإخراجِه، وهو ظاهرٌ، إن لم يُريدوا الصَّومَ، نعَمْ لو طلَبَ بعضُهم الإذنَ بأُجرةٍ لا تزيدُ على الفِديةِ، وبعضُهم إخراجَ الفِديةِ فأيُّهما يُجابُ؟ فيه نظرٌ.

ويُؤخذُ ممَّا رجَّحَه الزَّرْكَشِيُّ وابنُ العِمادِ فيما لو قال بعضُ الورثةِ: نطعِمُ، وبعضُهم: نصومُ، أنَّه يُجابُ مَنْ طلَبَ الإطعامَ (١٠)؛ لأنَّه مُجمعٌ على إجابةِ مَن طلَبَ الإطعامَ (١٠)؛ لأنَّه مُجمعٌ على إجابةِ مَن طلَبَ الإحتفاءُ بإذْنِ بَعضِ الأولياءِ إذا تعدَّدوا، فلوِ طلَبَ (٢٠) إخراجَ الفِديةِ، وينبغي الاكتفاءُ بإذْنِ بَعضِ الأولياءِ إذا تعدَّدوا، فلوِ اجتمعَ مأذونُ الوَليِّ ومأذونُ الميِّتِ فهل يستويانِ (٢٠)، أو يُقدَّمُ أحدُهما على الآخر؟ فيه نظرٌ (١١).

وهل يُشتَرطُ في كلِّ مِن الآذِنِ والمَأذونِ البُلوغُ والحُريَّةُ، أو البُلوغُ فقَطْ (٤٠)، أو البُلوغُ والحُريَّةُ في الآذنِ، والبُلوغُ فقطْ في المَأذونِ، أو لا يُشتَرطُ شيءٌ من ذلك؟ البُلوغُ والحُريَّةُ في الآذْرَعِيَّ قال: فإنْ قامَ بالقَريبِ ما يمنَعُ الإذنَ؛ كصِبَّى وجُنونٍ، أوِ امتنعَ مِن الإذنِ والصَّوم، أو لم يكُنْ قريبًا، فهل يأذَنُ الحاكمُ (٥٠)؟ فيه نظرٌ. انتهى.

<sup>(</sup>١) قوله: (أنه يجاب من طلب الإطعام ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إجابة من طلب ... إلخ) فاعل قوله: "ويؤخذ مما رجحه الزركشي».

<sup>(</sup>٣) قوله: (فهل يستويان ... إلخ) قال (م ر) في «شرحه»: وقضية كلام الرافعي استواء مأذون الميت والقريب، فلا يقدَّم أحدهما على الآخر اهـ. ولم يتعقَّبه بشيء فدلَّ على ارتضائه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو البلوغ فقط) هذا هو المعتمد، على ما يستفاد من شرح (مر) حيث قال: والأوجه كما قاله الزركشي في «خادمه» اشتراط بلوغه، ولا يشترط في الآذن والمأذون [له] الحرّية فيما يظهر؛ لأن القن من أهل فرض الصوم، بخلاف الصبي، ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يحج عن الغير، وإنّما اشترطت حريته ثمّ؛ لأن القن ليس من أهل حجة الإسلام فهو ثمّ كالصبي بخلافه هنا اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فهل يأذن الحاكم ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «المعتمد أنهما يستويان كما قاله م ر».

قال شيخُ الإسلام: والأوجَهُ (١١ المَنْعُ (١٠)؛ لأنَّه على خلافِ القِياسِ، فيُقتصَرُ عليه، فيتَعيَّنُ الفِديةُ (١٦). انتهى.

ولو تعدَّدتِ الوَرثةُ واتَّفقُوا على أنْ يصومَ واحدٌ منهم جازَ، وإنْ تنازعوا ففي «فوائدِ المُهذَّبِ» للفارقِيِّ أنَّه يقسمُ بينَهم (٢) على قدْرِ مواريثِهم. انتهى.

وعليه فينبغي أن يتمَّمَ الكسْرُ (٣) حتَّى لو كان الواجبُ صومَ [٣] يومِ واحدِ تخيَّر كلُّ واحدِ بينَ صومِ يومِ كامل، وإخراجِ قدْرِ حصَّتِه مِن المُدِّ، نعَمْ لو أرادَ (٤) بعضُهم هنا الصَّومَ وبعضُهم إخراجَ حصَّتِه فينبغي المنْعُ؛ لأنَّه كفَّارةٌ بعده وحده [٤] فلا يتبعَضُ صومًا وإطعامًا. انتهى.

ولو صامَ غير المُتَّفقِ عليه فينبَغِي أن يقَعَ المَوقعَ، وظاهرٌ أنَّ اتِّفاقَهم على أنْ يصومَ كلُّ منهم، ولو اجتمعَ مَن يرِثُ وغيرُه وتنازعوا فيمَن يصومُ، فينبغي أن يقسمَ بينَهم على عددِ رُؤوسِهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (والأوجه المنع) جرى عليه شيخ الإسلام في «شرح الروض» وابن حجر في «التحفة»، والمعتمد عند (مر) خلافه، وعبارته في «شرحه»: ولوقام بالقريب ما يمنع الإذن كصبًا وجنون، أو امتنع الأهل من الإذن والصوم، أو لم يكن قريب؛ أذِن الحاكم فيما يظهر، خلافًا لمن استوجه عدمه وعلّله بأنه على خلاف القياس، فيقتصر عليه فتتعين الفدية اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أنه يقسم بينهم ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أن يتمم الكسر ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نعم لو أراد ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «قوله: فيه نظر، المعتمد أنه يأذن الحاكم، وقوله: «والأوجه» ضعيفٌ كما أخذ من كلام م ر».

<sup>[</sup>٣] من (ص). [٤] في (ج)، (ص)، (ك): ابعد واحدة".

وينبغي أنْ يكونَ التَّنازِعُ فيمَنْ يُخرِجُ الفِديةَ كَهُو فيمَن يَصومُ في جَميعِ ما ذُكِرَ فيه، لكِنْ ينبغي فيما إذا وُجِدَ مَنْ يرِثُ وغيرُه إجابةُ الوارثِ؛ لتسلُّطِه على التَّركةِ دُونَ غيره.

ثمَّ رأيتُ الزَّرْكَشِيَّ قال: إنَّ الوارثَ مُخيَّرٌ بينَ إخراجِ الفِديةِ والصَّومِ والاستئجارِ، والوَليُّ غيرُ الوارثِ مُخيَّرٌ بينَ الأخيريْنِ فقَطْ، فظاهرُه أنَّ غيرَ الوارثِ لو أخرَجَ الفِديةَ لم تقع المَوقعَ، فليُتأمَّلُ.

ولو قال بعضُ الأقاربِ(١): أنا أصومُ وآخذُ الأُجرةَ؛ جازَ، فلو منعَ غيْره مِن إعطائِها فينبغي أن يُجابَ إن أرادَ الصَّومَ، ولو أذِنُوا لمَنْ يكفِّرُ ويرجعُ عليهم، فإنْ أخرَجَ الفِديةَ رجَعَ أو صامَ فيأتي فيه الوجهانِ فيما لو كفَّرَ المَحلوقُ بالصَّومِ، وقلْنا برجوعِه على الحالقِ:

أحدهما: أنَّه يرجع عليه بما قابلَ الأمدادَ[١] مِن الصَّوم.

وثانيهما: لارُجوع (٢)، أمَّا إذا لم يُخلِّفِ الميِّتُ تركةٌ (٣)؛ فلا يجِبُ على

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولو قال بعض الأقارب ... إلخ) عبارة (مر) في «شرحه»: ولو قال بعض الورثة: أنا أصوم وآخذ الأجرة، أو قال بعضهم: نطعم، وبعضهم: نصوم، أُجيب الأولون كما رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه، ويؤيده إجابة من طلب التكفين في ثلاثة أثواب تكميلًا لحق الميت.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وثانيه سا لا رجوع ... إلىغ) هذا هو المعتمد هنا على ما في «شرح العباب» وعبارته: ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم، فإن أطعم رجع على كلّ بحصته، وإن صام ففيه نظر، والذي يتَّجه أنه لا رجوع له بشيء اهد. ولم أره في «شرحه»؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أما إذا لم يخلف الميت تركة ... إلخ) مقابل قوله أول السوادة: «أي أطعم الولي وجوبًا من تركته لكل يوم مد ... إلخ».

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: التي هي بدل الصوم».

وارث الميِّتِ صومٌ (١) ولا إطعامٌ، نعَمْ يُسنُّ له ذلك.

فرعٌ: لو ماتَ (٢) إنسانٌ وعليه صلاةٌ أو اعتكافٌ لم يفعلْ عنه، ولا فدية؛ لعدم ورودِه، بل حَكَى جَماعةٌ منهم النَّووِيُّ [١] أنَّه لا يُصلِّي عنه، لكِنْ يقدحُ فيه ما في البُخاريِّ (٣) عنِ ابنِ عمر أنَّه أمرَ امرأةً ماتَتْ أمُّها وعليها صلاةٌ أن تصلِّي عنها. وإنْ قال مالكٌ: بلغني عنه خلافُه؛ لأنَّ ما في البُخاريِّ أصحَّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فلا يجب على وارث الميت صوم ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعامٌ ولا صومٌ، بل يُسن له ذلك، وينبغي ندبه لمَن عَدَا الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدّى الوارث بترك ذلك اه. وهي أفود من عبارة الشارح؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فرع: لو مات ... إلخ) عبارة «المنهاج» مع شرح (مر): ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له؛ لعدم ورودها، بل نقل القاضي عياضٌ الإجماع على أنه لا يصلي عنه اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن يقدح فيه ما في البخاري ... إلخ) عبارة العلامة في «شرح العباب»: لكن حكى القفّال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدًّا، قال الخُوارزمي: ورأيت بخراسان من يفتي به من بعض أصحابنا، وحكى ابن بَرهان عن الشافعي رَضَالِللهُ عَنْكُا في القديم: أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما فاته؛ لقوله ﷺ: "إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك»، وحكى العبّادي قولًا للشافعي أيضًا؛ لخبر فيه، وحكي عن عطاء واسحاق كالصوم، واختاره ابن دقيق العيد والسبكي، ومال إلى ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره، وفي «التهذيب» اختلف أصحابنا في جواز الصلاة عن الميت إذا أوصى، قال الإسنوي: فإذا جازت بالوصية فللولي في جواز الصلاة عن الميت ثواب كل كذلك، ونقل الأذرعي عن «شرح التنبيه» للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعًا بها اهه. وقد أطال في ذلك، فمن أراد فليراجعه.

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٧٢).

نعَمْ لو نذَرَ أن يعتكِفَ صائمًا (١) فلِلوَليِّ أن يصومَ عنه مُعتكفًا؛ لأنَّ الاعتكافَ هنا تابعٌ للصَّومِ، ومثْلُه ما لو نذَرَ أن يصومَ معتكفًا، وفي الاعتكافِ قولٌ (٢) أنَّه يفعلُه عنه وليُّه، وفي روايةٍ عنِ الشَّافعيِّ: أنَّه يطعمُ عنه [١].

قال الإمامُ عن شيخِه: مُدًّا لكلِّ يومٍ وليلتِه. قال: وهو مُشكلٌ؛ فإنَّ اعتكافَ لحظةِ عبادَةٌ تامَّةٌ.

وخرَّجَ صاحبُ «التَّهذيبِ»[٢] هذا القولَ في الصَّلاةِ، قال: فيُطعمُ عن كُلِّ صلاةٍ مُدُّد.

فائدةٌ (٣): في «شرحِ السُّنَّةِ» للمُحبِّ الطَّبَرِيِّ: أَنَّه يصِلُ للميِّتِ ثوابُ كلِّ عبادةٍ تُفعَلُ عنه واجبةٍ أو مندوبةٍ.

(وَالشَّيْخُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ) بأن لم يُطقْه، أو لحِقَه به مشقَّةٌ شديدةٌ (يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ وَيُفطِرُ وَيُفْطِرُ وَيُفطِرُ وَيُفطِرُ وَيُفطِرُ وَيُعْمِمُ عَنْ كُلِّ يَوْم مُدًّا).

وهل المُدُّ في حقِّه بدلٌ عنِ الصَّومِ أو واجبٌ ابتداءً؟

<sup>(</sup>١) قوله: (نعم، لو نذر أن يعتكف صائمًا) عبارة (م ر) في «شرحه»: نعم لو نذر الاعتكاف صائمًا اعتكف عنه وليه صائمًا، قاله في «التهذيب»، ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبعًا للحج اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي الاعتكاف قول ... إلخ) أي: قياسًا على الصوم؛ لأن كلَّا منهما كف ومنع، قاله (م ر) في اشرحه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فائدة ... إلغ) قد علمت مأخذها مما تقدم عن «شرح العباب»، وقد أوضح ذلك العلامة (م ر) في كتباب الوصية تبعًا لوالده في «الفتاوى» وغيرها، ولي فيه رسبالة لطيفة فمن أراد ذلك فلير اجعها.

<sup>[1]</sup> ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (٣/ ١٨٢).

<sup>[</sup>٢] (التهذيب في فقه الإمام الشافعي) (٣/ ١٨٢).

وجهانِ، أصحُهما في «شرحِ المُهنَّبِ» [1] الثَّاني (١)، وتظهَرُ فائدتُهما في انعقادِ ننْرِه الصَّومَ، والأصحُ (٢) في «الرَّوضةِ» [٢] عدمُه [٣]، وفيما لو قدرَ بعدُ على الصَّومِ فعلى الأصحِّ لا يلزَمُه القضاءُ (٣)، ونفْيُ اللُّزومِ يشعِرُ بصحَّتِه منه، وهو كذلكَ اتِّفاقًا كما قاله السُّبْكِيُّ.

وقد يُستشكلُ بأنَّه ليس واجبَه، ولا بدلًا عن واجبِه الَّذي هو الإطعامُ.

وجوابُه أنَّه واجبُه في الأصلِ(٤)، وفارَقَ المَعضوبَ إذا قدَرَ على الحجِّ بعدَ عجْ زِه حيثُ يجِبُ عليه بأنَّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّعضوبِ فإنَّه خُوطِبَ بالصَّومِ، بخلافِ المَعضوبِ فإنَّه خُوطِبَ بالحجِّ، فإن عجزَ عن الإطعامِ بأنْ كان مُعسرًا ففي استقرارِه عليه وجهانِ كالكَفَّارةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (أصحهما في شرح المهذب الثاني ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والأصح في «الروضة» عدمه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا يلزمه القضاء ... إلخ) أي: ولو قبل إخراج الفدية، خارفًا لجمع متقدمين، وإن تبعهم ابن الرَّفعة، فقد أشار إلى ضعفه في «المجموع» حيث جعله اختيارًا للبغوي من عند نفسه في مقابلة الذي سبقه إليه شيخه القاضي، وتبعه تلميذه الخوارزمي قال: لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم ابتداء، وبه فارق نظيره في الحج عن المعضوب إذا قدر عليها اهد. من «الإيعاب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أنه واجبه في الأصل) عبارته في «شرح العباب»: ويجاب بأن محل كونه مخاطبًا بها ابتداء أو بدلًا إذا لم يضم كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما، وهو ظاهر اه. وهو كما ترى غير جواب الشارح.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٥٩).

<sup>[</sup>٢] ﴿ روضة الطالبينِ ٢ (٢/ ٣٨٢).

<sup>[</sup>٣] في هامس (هـ): «أي: لا ينعقد لحرمته؛ لأنه عاجز عن الصوم ولا ينافي الحرمة قوله بعد عدم اللزوم يشعر بصحته لحدوث القدرة بعده، ومعنى انعقاد الصوم لو كان واجبه ابتداء أنه ينذر نفلا كما هو ظاهر كلامهم فيه، وإلَّا فلا ينعقد لوجوبه عليه. (تلخص من تقرير شيخنا مج)».

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): ﴿أَي: العاجز، وهو علة الفارق).

وقضيَّةُ كلامِ «الرَّوضةِ»[١] و «أَصْلِها» استقرارُه كالقَضاءِ (١) في حقِّ المَريضِ والمُسافرِ، وبه قطَعَ القاضي أبو الطِّيبِ، لكِنْ (٢) قال في «شرحِ المُهذَّبِ»[٢]: ينبغي تصحيحُ عكْسِه؛ إذ لا جناية منه. انتهى. وبه جزَمَ القاضى.

قال شيخُ الإسلامِ: وهو مَردودٌ بما مرَّ أنَّ حقَّ الله الماليَّ إذا عجَزَ العَبدُ عنه وقْتَ اللهُ البَدلِ إذا كان بسببٍ منه وقْتَ الوُجوبِ ثبَتَ في ذمَّتِه، وإن لم يكنْ على جهةِ البَدلِ إذا كان بسببٍ منه وهو هنا كذلك؛ إذ سببُه فطرُه، بخلافِ زكاةِ الفِطرِ [٣]. انتهى.

ولو أخَّرَ الفِديةَ (٢) عنِ السَّنةِ الأُولى لم يلزمه شيءٌ للتَّأخيرِ، ويُسنُّ له تعجيلُ فديةِ يوم فيه أو في ليلتِه، ومثْلُه في ذلكَ الحاملُ (٥) والمُرضعُ، وكالشَّيخ المَذكورِ في جميع ما ذُكِرَ (٢) مريضٌ لا يُرجَى بُرؤُه.

(وَالحامِلُ (٧) وَالمُرْضِعُ (٨) لأولادها (٩) ولو مَريضتيْنِ (١٠) أو مُسافرتيْنِ (إِذَا

<sup>(</sup>١) قوله: (استقراره كالقضاء ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن قال في شرح المهذب ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو أخر الفدية ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويسن له تعجيل فدية يومين ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ومثله في ذلك الحامل ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وكالشيخ المذكور في جميع ما ذكر ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٧) قوله: (والحامل) أي: ولو من زنًا أو حربيًا أو غير آدمي، كما في (ع ش).

<sup>(</sup>٨) قوله: (والمرضع) أي: ولو كان حيوانًا محترمًا، كما نقله (ع ش) عن الزِّيادي.

<sup>(</sup>٩) قوله: (لأولادها) إنَّما قيد به مراعاة للمتن، ولأنه محل وفاق، وإلَّا فسيأتي أن غير أولاد المرضعة كأولادها.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (ولو مريضتين ... إلخ) لا يظهر فائدة إلَّا في الشق الثاني، فلو أخرها إليه لكان أقعد، ولذلك قال العلامة في «التحفة» عند ذكر هذا الشق: «فليستا في سفر ولا مرض»؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] ( روضة الطالبين) (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣). [٢] (المجموع شرح المهذب) (٦/ ٢٥٩).

<sup>[</sup>٣] ( أسنى المطالب) (١/ ٤٢٨).

- كِنَاكِ الْعَبِيامِ - - كِنَاكِ الْعَبِيامِ - الْعَبِيامِ - الْعَبِيامِ - الْعَبِيامِ - الْعَبِيامِ - الْعَبِيامِ

خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا(١) وحدِهما أو مع أولادِهما كما في «شرحِ المُهذَّبِ»[١] (أَفْطَرَتَا) جوازًا، بل وُجوبًا إن خافَتَا هلاكَ الولدِ(٢)، (وعَلَيْهِمَا القَضَاءُ) دُونَ الكَفَّارةِ، (وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلادِهِمَا) فقَطْ (أَفْطَرَتَا) كذلك، (وَعَلَيْهِمَا القَضَاءُ

(١) قوله: (إذا خافتا على أنفسهما) أي: من حصول مرض ونحوه من كل ضرر يبيح التيمم، ولا بدَّ في الخوف المذكور قول طبيب عدل ولو عدل رواية أخذًا مما قيل في التيمم، كما في (ع ش).

(٢) قوله: (جوازًا بل وجوبًا إن خافت هلاك الولد ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه» بعد ذكر الشقين ما نصه: «والفطر فيما ذُكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد». وعبارة «العباب»: فإذا خافت حامل أو مرضع ولو مستأجرة أو متبرعة على الولد أفطرتا، ويجب إن أهلكه الصوم، قال العلامة في «شرحه»: تبع في ذلك شيخه، وليس بشرط وإن مر للمصنف مثل ذلك في الفطر بالمرض فلو قبال: إن أضره الصوم كما عبّروا به كان أولى، ومن ثمَّ قال القمولي وغيره: والخوف على الولد بأن تسقط الحامل أو يقل اللبن فهلك أو يضني، وما أحسن قول المجموع عن القاضي في المستأجرة: يجب عليها الإفطار إن تضرر الولد بالصوم اهـ. والذي مر لصاحب «العباب» هو قوله: يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف مبيح تيمم، ويجب إن خاف هلاكه اه.. قال العلامة في «شرحه»: وما اقتضاه صنيع المصنف من أن صورة الإباحة غير صورة الوجوب غير صحيح، بل الـذي يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر؟ أخذًا من كلامهم في باب التيمم، ثمَّ رأيته في «الجواهر» صرح به حيث قال: وإذا خاف المريض الهلاك أو فوات منفعة عضو أو نحوه وجب الفطر اهـ. وبه يعلم أن الصواب حذف المصنف: إن ... إلخ، ويجب أيضًا على حامل خشيت الإسقاط إن صامت هذا كلامه، وهو كالتصريح في أن صورة الجواز فيما نحن فيه هي بعينها صورة الوجوب، ولا ينافيه التعبير بالجواز الشامل للوجوب وحينئذ فيكون الإضراب انتقاليًّا والصواب حذف «إن خافت ... إلخ» على مقتضى ما سلف عنه؛ فليتأمل ولير اجع

<sup>[1] (</sup>المجموع شرح المهذب، (٦/ ٢٦٧).

وَالْكَفَّارَةُ) واستثنى (١) في «الرَّوضةِ» [١] في بابِ الحَيضِ مِن المُرضعِ ومِثلها الحَامِلَ كما بحثَه الأَذْرَعِيُّ: المُتحيرَّةَ، فلا كفَّارةَ عليها؛ للشَّكِّ، وهو ظاهرٌ إنْ أفطرَتْ ستَّة عشَرَ يومًا فأقلَّ، فإنْ زادَتْ عليها فينبغي وجوبُ الكَفَّارةِ (٢) عنِ الزَّائدِ للعلْمِ بأنَّه يلزَمُها صومُه، فلو أفطرَتْ كلَّ رمضانَ لزِمَها مع القضاءِ كفَّارةُ أربَعَ عشرَةَ يومًا، نبَّه عليه الجَلالُ البُلْقِينِيُّ.

وكأولادِ المُرضعةِ (٢) في جميعِ ما ذُكِرَ: أولادُ غيْرِها بأُجرةٍ أو غيرِها، لكِنْ محلَّه (٤) إذا لم تُوجَدْ مُرضعةٌ مُفطرةٌ أو صائمةٌ لا يضرُّها الإرضاعُ، وإلَّا فلا يجوزُ لها كما قال شيخُ الإسلامِ: الإفطارُ بسبيهم.

قال البُلْقِينِيُّ (°): وإنَّما لزِمَتِ الكَفَّارةُ المُستأجرةَ ولم يلزَمْ أجيرَ الحجِّدمُ التَّمتُّعِ؛ لأنَّ الدَّمَ من تتمَّةِ الحجِّ الواجبِ على المُستأجرِ، بخلافِ الفِطرِ هنا، فإنَّه من تتمَّةِ اتَّصالِ المَنافع اللَّازمةِ للمُرضع.

ولو أفطرَتِ المَريضةُ أو المُسافرةُ بقصْدِ التَّرخُّصِ وحده أو مع الخَوفِ

<sup>(</sup>١) قوله: (واستثنى في «الروضة» ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فينبغى وجوب الكفارة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكأولاد المرضعة ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكن محله ... إلخ) هو بحث لشيخ الإسلام في «شرح الروض»، وهو محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة، وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين، ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اهد. من شرح (م ر)، ونحوه في «حاشية شرح الروض» لوالده.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال البلقيني .. إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>[</sup>۱] ( روضة الطالبين) (٨/ ٣٠٢).

- كِتُلُابُ الْعَيْدَامِ مِنْ الْمُعْدَامِ مِنْ الْمُعْدَامِ مِنْ الْمُعْدَامِ مِنْ الْمُعْدَامِ مِنْ الْمُعْدَامِ م

على الوَلدِ(١) أو لا بقصدِ شيءٍ منهما، فلا كفَّارةَ عليهما[١].

ثمَّ ظَاهرُ إطلاقِ المُصنِّفِ أَنَّه لا فرْقَ في جميعِ ما ذُكِرَ في الحاملِ والمُرضعِ بينَ الحُرَّةِ وغيرِها، لكِنْ ينبغي تقييدُه بالحُرَّةِ، أمَّا الرَّقيقةُ فينبغي أن تكونَ كالرَّقيقِ أَنَّا الرَّقيقةُ فينبغي أن تكونَ كالرَّقيقِ (٢) إذا أخَّر قضاءَ رَمضانَ مع إمكانِه مِن غيرِ عنْدرٍ حتَّى دخَلَ رمضانُ آخَرُ هل تلزَمُه الفديةُ (٢٦)

<sup>(</sup>۱) قوله: (أو مع الخوف على الولد ... إلغ) ليس هذا في «التحفة» ولا شرح (م ر)، وإنما البذي فيهما تبعًا لـ «حواشي شرح الروض» للشهاب (م ر) هو ما إذا أفطرتا بقصد الترخص، أو أطلقتا على الأصح، وكأن الشارح حمل قصد الترخص على الأعم من أن يكون وحده أو مع الخوف، وإن كان بعيدًا من عباراتهم، قياسًا على ما ذكروه من أنهما إذا خافتا على أنفسهما مع الولد لا تلزم الفدية تغليبًا لجانب المسقط، وقال جماعة بعدم الفدية مطلقًا؛ لأن الفطر مباح في نفس الأمر فلا يتأثر بالقصد كما في «شرح العباب» فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أما الرقيقة فينبغي أن تكون كالرقيق ... إلخ) عبارة «حواشي الروض»: قوله من مالهما خرج به ما إذا كانت أمة، فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتى، قال ه القفّال في فتاويه، قال: ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية؛ لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض عزم، فلا يكون الصوم بدلًا عنها اهد. لكن في «شرح ولده» عند الكلام على فدية التأخير ما نصه: وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء، كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره؛ لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها، والعبد ليس من أهلها، لكن هل تجب عليه بعد عتقه؟ الأوجه عدم الوجوب ... إلخ.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «حاصلها أربع صور، ففي المسافرة والمريضة يلزمها الفداء إذا خافتا على الولد فقط، والثلاثة الباقية لا يجب فيها الفداء وإنما وجب عليهما الفداء؛ لأنه لا سبب يحال عليه إلا الخوف على الولد، تأمل. (م ج)».

<sup>[7]</sup> في هامش (هـ): «فرع: من أفطر تعديًا يجب عليه الإمساك، أو ترخصًا كالمريض والمسافر لا يجب عليه الإمساك لكن شرط فطر المسافر أن يحدث الصوم على السفر بخلاف إحداث السفر على الصوم فلا يجوز له الفطر إلَّا إن حصل له مشقة. اهـ (شيخنا م ج)».

قال الأَصْبَحِيُّ مِن فُقهاءِ اليَمنِ: هذه فِديةٌ ماليَّةٌ لا مَدخلَ للصَّومِ فيها بحالٍ، والعَبدُ ليس من أهلِها، فلا تجِبُ عليه قبلَ العتْقِ (١) كما في «العَزيزِ» في نظيرِ المَسألةِ. انتهى.

ثمَّ هل تجِبُ عليه إذا عتَقَ؟ قال بعضُ المُتأخِّرين: يتَّجِهُ فيه خلافٌ قريبٌ مِن الخِلافِ في الشَّيخِ العاجزِ عنِ الصَّومِ إذا كان مُعسرًا ثمَّ أيسَرَ (٢)، والعَبدُ أوْلَى بعَدم الوجوبِ (٣)؛ لأنَّه لم يكُنْ من أهل وُجوبِها عندَ الإفطارِ.

(وَالكَفَّارَةُ) اللَّازِمةُ للحاملِ والمُرضعِ المَذكورتيْنِ (عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُلُّ) واحدٌ ممَّا يُجزئُ في الفِطرةِ وإن تعدَّدَ الولدُ(؛) كما أفادَه كلامُ المُصنِّفِ؛ لأنَّها بدلُ الصَّومِ بخلافِ العَقيقةِ؛ لأنَّها فداءٌ عن كلِّ واحدٍ، (وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ) أي: البَغداديِّ، وقد تقدَّمَ بيانُه (٥٠) أوَّلَ كتابِ الطَّهارةِ.

(وَالمَرِيضُ) الَّذي يتضرَّرُ بالصَّومِ تضرُّرًا يُبيحُ التَّيمُّمَ، (وَالمُسَافِرُ سَفَرًا طَوِيلًا) يُبيحُ القَصْرَ وإن حدَثَ بعدَ نيَّةِ الصَّومِ (٢)، أو علِمَ أنَّه يَصلُ (٧) مقصدَه عقِبَ إفطارِه كما هو ظاهرُ إطلاقِهم، إلَّا إنْ حدَثَ بعدما أصبَحَ صائمًا مُقيمًا بأن لم يُجاوِزْ ما تجِبُ مُجاوِزتُه في السَّفرِ إلَّا بعدَ طلوعِ الفَجرِ، وكذا لو شكَّ (٨)

<sup>(</sup>١) قوله: (فلا تجب عليه قبل العتق ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إذا كان معسرًا ثمَّ أيسر) أي: والمعتمد الوجوب فيه كما صرح به (م ر) وابن حجر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والعبد أولى بعدم الوجوب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن تعدد الولد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقد تقدم بيانه) أي: الرطل العراقي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وإن حدث بعد نية الصوم) أي: لأنه لم يتلبس بالصوم بعد.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أو علم أنه يصل ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٨) قوله: (وكذا لو شك ... إلخ) معتمد.

في ذلكَ كما هو ظاهرٌ؛ لأنَّ الرُّخصَ لا يُصارُ إليها إلَّا بيقينِ.

(يُفْطِرَانِ) جوازًا مِن غيرِ كراهةٍ، وقد يجِبُ بشرْطِ نيَّةِ التَّرِخُصِ<sup>(١)</sup> بالفِطرِ كما ذكرَه البَغَوِيُّ [١] وغيرُه؛ ليتَميَّزَ الفِطْرُ المُباحُ مِن غيرِه.

وقد يُفهمُ من قوله: (وَيَقْضِيَانِ) أي: وجوبًا، كما بحثَه السُّبْكِيُ (٢) من تقييدِ جَوازِ الفِطْرِ بالسَّفرِ بما إذا رَجَى إقامةً يقضي فيها، بخلافِ مُديمِ السَّفرِ؛ لأنَّ في تجوينِ فطْرِه أبدًا إزالةً لحقيقةِ الوجوبِ بخلافِ القَصْرِ، ونازَعَه الزَّرْكَشِيُ بأنَّه يُعطى حُكمَ المُتيمِّمِ في لُزومِ القضاءِ إذا لم يبقَ قبلَ رمضانَ الآتي إلَّا ما يسَعُه [٢]. انتهى.

لا يقالُ: لا نُسلِّمُ أنَّ في تجويزِ الفِطرِ أبدًا إزالةً لحقيقةِ الوجوبِ؛ لأنَّه إذا ماتَ يصومُ عنه وَليُّه أو يَفدي مِن تركتِه؛ لأنَّه مَمنوعٌ، لِما تقدَّمَ أنَّ مَن فاتَه شيءٌ مِن رَمضانَ فماتَ قبلَ إمكانِ قضائِه بأنْ لم يزَلْ مَريضًا أو مُسافرًا مِن أوَّلِ شَوَالٍ حتَّى ماتَ لا يتداركُه عنه بصَومٍ أو غيرِه، ولو غلَبَ على ظنّه أنَّه لا يَعيشُ للقَضاءِ فهل يَجوزُ له الفِطْرُ؟

تردَّدَ فيه الأَذْرَعِيُّ [٣]. قال بعضُهم: والظَّاهرُ عدمُ الجَوازِ (٣) حينئذٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بشرط نية الترخص ... إلخ) هذا هو المعتمد، خلافًا لما في فتاوى القفَّال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ما بحثه السبكي) مفعول الفعل المتقدم أعني قوله: «يفهم»، وما بحثه هو المعتمد عند (م ر)، ومنازعة الزركشي الآتية ضعيفة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال بعضهم: والظاهر عدم الجواز ... إلخ) معتمد عند (م ر).

<sup>[1] «</sup> التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٩٧).

<sup>[</sup>٢] « تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (٣/ ٢٤٦).

<sup>[</sup>٣] « تحفة المحتاج في شرح المنهاج) (٣/ ٤٣٠).

ثمَّ حيثُ لزِمَ القضاءُ مَن ذُكِرَ مِن الحاملِ والمُرضع أو المَريضِ أو المُسافرِ فأخَّرَه حتَّى دخلَ رَمضانُ آخرُ، فإنْ أخَّرَه مع عَدمِ تمكُّنِه مِن قضائِه بأنِ استمَّ عُذْرُه كالمَرضِ والسَّفرِ والحَمْلِ والإرضاعِ حتَّى دخلَ رَمضانُ آخرُ؛ فلا شَيءَ عليه، وإنْ أخَّرَه مع تَمكُّنِه منه بأنْ زالَ عذْرُه قبلَ رَمضانَ الآخرِ فتركَ القضاءَ إلى عُدود واللهُ اللهُ واللهُ عَدْرُه قبلَ رَمضانَ الآخرِ فتركَ القضاءَ إلى دُخولِه؛ أثِمَ، كما ذكرَه في «شرحِ المُهذَّبِ» [1]، ولزِمَه مع القضاءِ لكلِّ يومٍ مدُّ؛ أي: بمُجرَّدِ دُخولِ رَمضانَ، كما ذكرَه في «شرحِ المُهذَّبِ» [1] أيضًا، ويتكرَّرُ المُدُّ بتكرُّرِ السِّنينَ.

ولو ماتَ قبلَ القَضاءِ أُخرجَ مِن تَركتِه لكلِّ يومٍ مُدَّانِ، مُدُّ للفَواتِ ومُدُّ للتأخيرِ، وعلى هذا فيُخرجُ من تَركةِ الحاملِ والمُرضعِ إذا كان فطْرُهما للخَوفِ على ولد فقط ثلاثةُ أمدادِ(١).

قال في «الرَّوضةِ»[٢] كأصْلِها: وإذا قلْنا بالأصحِّ وهو التَّكرُّرُ(٢)، فكان عليه عَشرةُ أَيَّامٍ فماتَ ولم يبقَ مِن شَعبانَ إلَّا خَمسةُ أَيَّامٍ، أُخرجَ مِن تركتِه(٢) خَمسَةَ عشَرَ مُدَّا، عَشرَةٌ لأصْلِ الصَّومِ، وخَمسةٌ للتَّأخيرِ؛ لأنَّه لو عاشَ لم يُمكنْه إلَّا قضاءُ خَمسةٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ثلاثة أمداد ... إلخ) مـدُّ لأصل الصوم، مدُّ لفوات فضيلة الوقت، ومدُّ للتأخير بغير عذر كما هو الفرض.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر ... إلخ) انظر ما المقتضى لبناء ما ذكر على القول بالتكرر دون مقابله، اللهم إلَّا أن يكون المراد بالتكرر تعدد المد بالفوات والتأخير، وحينتذ فيظهر البناء، وإليه يشير صنيع (مر) في «شرحه»؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أخرج من تركته ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>[1] (</sup>المجموع شرح المهذب) (٦/ ٣٦٤).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٦٤).

<sup>[</sup>٣] ﴿روضة الطالبينِ (٢/ ٣٨٥).

قال: وإذا لم يبقَ بينَه وبينَ رَمضانَ السَّنةِ الثَّانيةِ ما يتأتَّى فيه قَضاءُ جَميعِ الفائتِ، فهل يلزَمُ في الحالِ(١) الفِديةُ عمَّا لا يَسعُه الوَقتُ، أم لا يلزَمُ إلَّا بعدَ دُخولِ رَمضانَ(٢)؟

فيه وجهانِ كالوَجهيْنِ فيمَن حلَفَ ليأكُلَنَّ هذا الرَّغيفَ غدًا فتلِفَ (٢)؛ أي: بإتلافِه قبلَ الغَدِ هل يَحنَثُ في الحالِ أو بعدَ مَجيءِ الغَدِ (١)؟ انتهى.

وقضيّتُه أنّه لا يلزَمُه إلّا بعدَ دُخولِ رَمضانَ، وبه قال ابنُ العِمادِ (٥) فارقًا بينَه وبينَ ما اقتضاه كلامُهما السَّابِقُ فيمَنْ ماتَ ولم يبقَ مِن شَعبانَ إلَّا خَمسةُ أيّام بأنَّ الزَّمانَ المُستقبلَ يُقدَّرُ حُضورُه بالمَوتِ، ولذا حلَّ الأجلُ به، بخلافِ الحَيِّ لا ضَرورةَ إلى تَعجيلِ الزَّمنِ المُستقبلِ في حقِّه، لكِنْ صوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ (١) اللَّرْومَ حالًا، وفرَّقَ بينَه وبينَ مسألةِ الحَلفِ المَذكورةِ بمَوتِه ها هنا عاصيًا بالتَّاخيرِ، وتحقُّقِه اليأسَ بفواتِ البَعضِ، بخلافِه في تلك لانتفاءِ العِصيانِ وتحقُّقِ اليأسِ؛ لجَوازِ موتِه قبلَ الغدِ، فينتفي الحِنْثُ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فهل يلزم في الحال ... إلخ) هذا هو المعتمد على ما يقتضيه صنيع (مر) في «شرحه» حيث صدَّر به ولم يستدرك عليه، وإن حكى كلام ابن العماد بعد ذلك ولم يصرح بترجيع أحدهما على الآخر

<sup>(</sup>٢) قوله: (أم لا يلزمه إلَّا بعد دخول رمضان ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فتلف) أي: بغير إتلاف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو بعد مجيء الغد ... إلخ) هذا هو المعتمد في مسألة الحنث لجواز موته قبل الغد بغير قتله لنفسه أو بتركه مدافعة عنها أمكنته، وإلّا حنث، كما قاله في «حواشي شرح الروض».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وبه قال ابن العماد ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لكن صوب الزركشي ... إلخ) معتمد.

ولو فوَّتَ رَمضانَ أو بعضَه بلا عذر ثمَّ أخَّرَ قضاءَه بعذْرٍ حتَّى دخَلَ رمضانُ آخَرُ اللهِ اللهُ ال

قال شيخُ الإسلامِ: وقضيَّتُه (٢) لزومُ الفِديةِ [١]. يعني: لأنَّه إذا حرمَ السَّفرُ فقدْ أخَّرَ القَضاءَ مع إمكانِه لانتفاءِ العذْرِ، وذكرَ الأَذْرَعِيُّ أخذًا من كلامِهم أنَّه لو أخَّرَ جَهلًا أو نِسيانًا كان عذرًا في التَّأخيرِ فلا فِديةَ، وسبقَه إلى ذلكَ الرُّويانِيُّ، لكِنْ خصَّه بمَنْ أفطرَ لعذْرٍ، وحَكَى في غيرِه احتماليْنِ لوالدِه، وظاهرٌ على هذا (٣) أنَّ الإكراة كالجَهلِ والنِّسيانِ، وأنَّه لو كان التَّأخيرُ جهلًا أو نسيانًا فيما عدا السَّنة الأُولى لم يتكرَّرِ المُدُّن وهو ما بحثَه بعضُهم.

ومُقتضى كلامِ الشَّيخيْنِ [٢] فيما لو أقامَ المُسافرُ مثلًا مدَّةً يمكنُ فيها القضاءُ، ثمَّ سافَرَ في شعبانَ أو غيرِه ولم يقْضِ أنَّه تلزمُه الفِديةُ (٥). قال الإِسْنَوِيُّ [٣]: وفيه نظرٌ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (لم تلزمه الفدية ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقضيته لـزوم الفدية ... إلخ) قال (م ر) في «شـرحه» بعد نقلـه: «والأوجه عدم الفرق».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وظاهر على هذا ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لم يتكرر المد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أنه تلزمه الفدية ... إلخ) معتمد عند (م ر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (قال الإسنوى: وفيه نظر) ضعيف.

<sup>[</sup>١] (أسنى المطالب) (١/ ٤٢٩).

<sup>[</sup>٢] «الشرح الكبير» (٣/ ٢٢٢)، و (روضة الطالبين) (٢/ ٣٧١).

<sup>[</sup>٣] «المهمات» (٤/ ١٠٩).

ولوعجًلَ الفِدية (١) على قصْدِ أن يُؤخِّرَ القَضاءَ مع الإمكانِ إلى رَمضانَ الاَخرِ ففعَلَ؛ أجزأته وإنْ حرُمَ عليه التَّاخيرُ، وإذا أخَّرَ الشَّيخُ العاجزُ (١) المُدَّ عنِ السَّنةِ الأُولى فلا شيءَ عليه. قال الغَزالِيُّ: فيه وجهانِ. قال في «الرَّوضةِ»[١]: وهو شاذُّرً".



(١) قوله: (ولو عجل الفدية ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإذا أخر الشيخ العاجز ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: ولا شيء في الهرم والزَّمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخَّرها لغير السنة الأولى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهذا شاذ) أي: قول الغزالي فيه وجهان، وعبارة «شرح العباب»: وحكاية خلاف في ذلك شاذة كما في المجموع اهـ.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٢/ ٣٨٥).

### (فَصْلُ)

#### في الاعتكاف(١)

(وَالاَعْتِكَافُ سُنَّةٌ) أي (٢): طَريقةٌ في الدِّينِ [١] (مُسْتَحَبَّةٌ) في كلِّ وقتٍ، ويتأكَّدُ في رَمضانَ (٣)، وفي العَشْرِ الأواخرِ منه (١) لكلِّ مُسلمِ عاقلٍ لا مُعمَّى عليه وسَكرانَ،

(١) هو لغة : اللبث والحبس والملازمة على الشيء ولو شرًا، يقال: اعتكف وعكف يعكُف بضم الكاف وكسرها، عكفًا وعكوفًا، وعكفته أعكِفه بكسر الكاف عكفًا لا غير، يستعمل لازمًا ومتعديًا، كرجع ورجعته ونقص ونقصته.

وشرعًا: لبث في مسجد بقصد القربة، من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس، صاح كافّ نفسه عن شهوة الفرج، مع الذّكر والعلم بالتحريم. وأصله قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِمُفُونَ فِى ٱلْمَسَاحِدِ ﴾، وأخبار صحيحة منها: أنه ﷺ اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثمّ الأوسط ثمّ الأخير، ولازمه حتى توفاه الله تعالى ثمّ أزواجه من بعده، وأنه اعتكف عشرًا من شوال. وفي رواية: «في العشر الأول منه».

وهـو مـن الشـرائع القديمـة؛ لقولـه تعالـى: ﴿ وَعَهِدْنَاۤ إِكَ إِبْرَهِـَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْمَكِكِفِينَ ﴾، وهو سنة مؤكدة لا تختص بزمن قاله في «النهاية».

- (٢) قوله: (أي طريقة في الدين ... إلخ) حاول بذلك إفادة ما بعده؛ لكونه من قبيل التأسيس لا التأكيد، ولو فسر السنة بمعناها المتبادر، وفسر مستحبة بمتأكدة؛ لكان أقعد وأفيد مما سلكه مع تحقق مما قصده.
- (٣) قوله: (ويتأكد في رمضان) أي: أشد تأكد، وإلَّا فهو في غيره متأكد أيضًا كما علمت مما تقدم.
- (٤) قوله: (وفي العشر الأخير منه) قال في «المنهاج»: هو مستحب كل وقت وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر اه.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): اغاير بين تفسيري السنة والمستحب؛ لثلاًّ يلزم التكرار. (مج).

خالٍ من نحوِ جَنابةٍ وحَيضٍ، وإن حرُمَ لبُثُه لحقً غيرِه (١) كما جزَمَ به شيخُ الإسلامِ، كأن (١) وقَفَ المسجدَ على غيرِه [١] دونه أو كان صَبيًّا (١) مُميزًا أو رَقيقًا أو زوجةً.

وإن حرُمَ بغَيرِ إذنِ السَّيِّدِ والزَّوجِ فلهما إخراجُهما إنِ اعتكفا بغَيرِ إذنِ أو تطوَّعَا، وإنْ نـذَرَا بإذنِ إلَّا إنْ كان المَنذورُ زمنًا مُعيَّنًا كما هو ظاهرٌ، نعَمْ إن لم يُفوِّتْ عليهما منفعة كأن حضَرَا[٢] المَسجدَ بإذنِهما فنوِيَا الاعتكافَ؛ فلا ريبَ في جوازِه (١٠)، نبَّهَ عليه الزَّرْكَشِيُّ، وهو ظاهرٌ [٣].

وقضيَّةُ ما تقرَّرُ (٥) أنَّهما لوِ اعتكفا بإذنِهما عنِ المَنذورِ امتنَعَ عليهما إخراجُهما، وهو ظاهرٌ، وإن وجَبَ تتابعُه [٤]، نعَمْ للمُكاتَبِ أن يعتكِفَ بغيْرِ

<sup>(</sup>١) قوله: (وإن حرم لبشه لحق غيره ... إلخ) أي: فيكون من المحرم ذي الوجهين، والراجح فيه الثواب من حيث الطاعة وإن عوقب من حيث المعصية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كأن وقف المسجد على غيره) بأن خص بالحنفية مثلًا وهو شافعي ولم يأذنوا له، أو صرح الواقف ألا يدخله سواهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو كان صبيًا) عطف على قوله: «حرم»، لا على قوله: «وقف»؛ إذ الصبي لا حرمة عليه، وعبارة (مر) في «شرحه»: ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كُره للخوات الهيئة كخروجهن للجماعة، وحرم بغير إذن سيد وزوج، نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنوياه جاز كما نبّه عليه الزركشي اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا ريب في جوازه) معتمد كما علمت.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقضية ما تقرر ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: فإذا وقف مسجدًا على طائفة يحرم على غيرها أن يدخله يعتكف فيه إلا بإذن من يستحق. اهـ (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[</sup>۲] في (هـ)، (ج): «حضر». [٣] دأسني المطالب، (١/ ٤٣٦).

<sup>[</sup>٤] في هامس (هـ): (وإنما غيَّى بالتَّتابع لأنه المتوهم في فوات المنفعة عليهما، بخلاف غير المتتابع لإمكان حصول المنفعة فيه. تقرير».

إذنِ السَّيِّدِ كما نقَلَه القاضي عنِ النَّصِّ [١].

قال: وصوَّرَه بعضُ أصحابِنا(۱) بما لا يُخلُّ بكسبِه لقلَّة زمنِه، أو لإمكانِ كَسْبِه في المَسجِدِ كالخِياطةِ، وكذا للمُبعَّضِ في نَوبتِه (۱) إن كان بينَه وبينَ سيِّدِه مُهايأةٌ، وللقِنِّ (۱) إذا اشتراه سيِّدُه بعدَ نذْرِه اعتكافَ زَمنٍ مُعيَّنٍ بإذنِ بائعِه، أو أذِنَ هو له في نذْرِه اعتكافَ ذلكَ إلزَّمنِ. قال شيخُ الإسلامِ (۱): وقياسُه في الزَّوجةِ كذلك [۱]. انتهى. وللمُشتَري الخِيارُ (۱) إن جهلَ ذلك.

## (وَلَهُ) ليتحقَّقَ (شَرْطَانِ):

(١) (النَّيَّةُ) في ابتدائِهِ كالصَّلاةِ (١)، ويتعرَّضُ في نـذْرِه للفَرضيَّةِ (١) ليتميَّزُ عنِ النَّفلِ أو للنَّذرِ (٨) كما نقَلَه الزَّرْكَشِيُّ عن صاحبِ «الذَّخائرِ» ورجَّحَه. قال: لأنَّ الوَفاءَ به واجبٌ، فكأنَّه نَوَى الاعتكافَ الواجبَ عليه [٣]. انتهى.

(١) قوله: (قال: وصوره بعض أصحابنا ... إلخ) معتمد، وعبارة (م ر) في «شرحه»: ويجوز من المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به اهـ.

(٢) قوله: (وكذا للمبعض في نوبته ... إلخ) معتمد.

(٣) قوله: (وللقن ... إلخ) معتمد.

(٤) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد.

(٥) قوله: (وللمشترى الخيار ... إلخ) معتمد.

(٦) قوله: (كالصلاة) يؤخذ منه وجوب قرنها بأول اللبث، وهو ما ذهب إليه ابن حجر، أو الدخول للمكث، وهو ما مال إليه (ع ش).

(٧) قوله: (ويتعرض في نذره للفرضية ... إلخ) معتمد.

(٨) قوله: (أو للنذر ... إلخ) معتمد. قال (م ر): ولا يجب تعيين الأداء والقضاء، ولو نوى الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه لم يبطل كالصوم.

[١] (أسنى المطالب) (١/ ٤٣٦).

[۲] دأسني المطالب، (١/ ٤٣٦).

[٣] ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٤٣٥ - ٤٣٦).

و إنَّما لم يجِبْ مع التَّعرُّض للفَريضةِ التَّعرضُ لسَببِ وجوبِه[١]، بخلافِ الصَّلاةِ والصَّوم؛ لأنَّ وجوبَه لا يكونُ بغيرِ النَّذرِ بخلافِهما، فلو خرَجَ منَ المُعتكفِ وعادَ، فَإِنْ كان نَوَى اعتكافًا مُطلقًا وجَبَ تَجديدُ النِّيَّةِ(١)، إلَّا أن يَعزمَ (١) عندَ خروجِه على العَوْدِ فلا يجِبُ التَّجديدُ كما قاله في «التَّتَمَّةِ» وصوَّبَه في «شرح المُه نَّابِ»[٢٦]؛ لأنَّه يصيرُ كَنيَّةِ المُدَّتيْنِ ابتداءً<sup>(٣)</sup> كما في زيادةِ عددِ رَكعاتِ النَّافلةِ، وبذلك يُجابُ عن قولِ «الرَّوضةِ»[٣] كأصْلِها، وفيه نظَرٌ، فإنَّ اقترانَ النَّيَّةِ بأوَّلِ العِبادةِ [1] شرْطٌ، فكيف يُكتفى بعَزيمةٍ سابقةٍ! انتهى.

أو مدَّةً كشَهرٍ أو يوم، تَطوُّعًا أو مَنذورًا لم يَشتَرِطْ فيه التَّتابعَ؛ وجَبَ التَّجديدُ، إِلَّا إذا حَرَجَ لقَضاءِ الحَّاجةِ، أو شرَطَ فيه التَّتَابعَ؛ لم يجِبْ فيه التَّجديدُ إنْ خرَجَ لِما لا يقطَعُ الخروجُ له تَتابعَ الاعتكافِ؛ كقضاءِ الحاجةِ فيما لم يَفحشْ بعدُّه عن المُعتكفِ، وكالأكْل وأَذانِ الرَّاتبِ بمَنارةٍ (١) للمَسجدِ مُنفصلةٍ عنه وعن رَحبتِه، والمَرضِ الَّذي يشَـتُّ معَه المُقامُ في المُعتكفِ، أو يُخشى منه تلويثُه، والسُّهو والإكراهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وجب تجديد النية) أي: لأن المطلق يصدق بما فعله فينتهي بخروجه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلَّا أن يعزم ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كنية المدتين ابتداءً) أي: لأن نية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما قبله كاعتكاف واحد استثني زمن المنافي فيه وهو الخروج، وتخلل المنافي هنا مفتقر حيث استثنى زمنه في النية بخلاف الصلاة، كما أفاده (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأذان الراتب بمنارة ... إلخ) أي: إذا لم يتعدّ بأن كانت قريبة منه عرفًا، وكالمنارة محلٌّ عالِ بقُرب المسجد اعتيد الأذان له عليه، وكذا إن لم يكن عاليًا لكن توقف الإعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلًا.

<sup>[1]</sup> في هامـش (هـ): «أي: لم يقل: نويت الاعتكاف المفروض الذي سببه النذر؛ لأنَّ وجوب الاعتكاف لا يكون بغير النذر. (م ج). [Y] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤٩٨). [٣] (روضة الطالبين) (٢/ ٣٩٥).

<sup>[</sup>٤] في (ج): «النية».

ويجِبُ (۱) إن خرَجَ لما يقطعُه، كأداءِ الشَّهادةِ وإن تعيَّنَ، وقضاءِ الحاجةِ فيما فَح شَ بعْدُه عنِ المُعتكفِ، والشُّربِ إذا وُجدَ الماءُ فيه، وأذانِ غيرِ الرَّاتبِ، وكذا الرَّاتبِ بمَنارةٍ ليسَتْ للمَسجدِ (۲)، أو بعيدةٍ عنه وعن رَحبتِه، وأمَّا الَّتي بأبُها في المَسجدِ أو في رَحبتِه فلا يضرُّ صعودُها للأذانِ أو غيرِه، سواء كانت في نفسِ المَسجدِ أم الرَّحبةِ، أم خارجةً عن سَمْتِ البناءِ وتربيعِه [۱]، فعُلِمَ صحَّةُ الاعتكافِ فيها الرَّاد في رَاد كان المُعتكفُ في هواءِ الشَّارع [۳].

و ألحَقَ بها الزَّرْكَشِيُّ ما لوِ اتُّخذَ للمَسجدِ جناحٌ إلى شارعٍ، فيصحُّ الاعتكافُ فيه (٣)؛ لأنَّه تابعٌ له، ويرد بوضوح الفرقُ (٤) بينَهما.

(٢) (واللُّبُثُ (٥٠) ولو متردِّدًا (١٦) قدرًا يُسمَّى عُكوفًا بأنْ يزيد على أقلِّ ما

<sup>(</sup>١) قوله: (ويجب) أي: التجديد للنية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ليست للمسجد) أي: بأن لم تبن له، ولم تختص به؛ كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجُدد مسجد قريب منها واعتيد الأذان عليها؛ إذ حكم هذه حكم المبنية، كما أفاده (م ر) في «شرحه» قال: وبحث الأذرعيُّ امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشَّعار بالأذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه اهد. ولم يتعقبه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيصح الاعتكاف فيه اهه) معتمد عند (م ر).

<sup>(</sup>٤) قولمه: (ويرد بوضوح الفرق) أي: بين الجناح والمنارة؛ وذلك لأن المنارة تنسب إلى المسجد، علمت دفع الرد المذكور عند (م ر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (واللبث) أي: الإقامة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولو مترددًا) أي: لا مارًّا.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): (أي: لأن بابها في المسجد).

<sup>[</sup>٢] بين الأسطر في (هـ): «أي: المأذنة».

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (في هواء الشارع أي: بأن كان اعتكف على الدور الخارج عن محاذاتها وكان في هواء الشارع. اه تقرير شيخنا؟.

يكفي في الطُّمأنينةِ (١)، بخلافِ مُجرَّدِ العُبورِ (١)، وأقلِّ ما يكفي في الطُّمأنينةِ (١). واستحبَّ الشَّافعيُّ رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ أَنْ يكونَ قَدْرَ يومِ خروجًا مِن الخلافِ (١).

ويُسنُّ ضَمُّ اللَّيلةِ إليه كما حكاه جماعةٌ عنِ النَّصِّ، ولو كان يدخُلُ ساعةً ويسُّمةً وكلَّما دخَلَ نوى الاعتكاف صحَّ على المذهب(٥).

وبــلا صوم؛ لما صحَّ أنَّه ﷺ قال: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ»[1]، وأنه ﷺ اعتكف العشْرَ الأُولَ مِن شوَّالِ وفيها يومُ العيدِ[٢].

وظاهرٌ أنَّه لا يصِحُّ صوْمُه (فِي المَسْجِدِ(١)) ولو غيرَ جامع، سواءٌ فيه صَحنِه (٧)

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن يزيد على أقل ما يكفي في الطمأنينة) وإنَّما لم يكتف فيه بقدر الطمأنينة؛ لأن المقصود منه الثبات، ومنها قطع الهوي عن الرفع، على ما استفيد من «حواشي شرح الروض».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بخلاف مجرد العبور) أي: المرور.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأقل ما يكفي في الطمأنينة) أي: وهو مقدار «سبحان الله» لفظًا، على ما نقله الشهاب (مر) في «حواشي شرح الروض» عن شيخه، وفيه أنهم فسروا الطمأنينة بسكون بين حركتين، ولا يخفى أنه أقل من ذلك؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (خروجًا من الخلاف) أي: بينه وبين غيره من المجتهدين، على أن لنا خلافًا مذهبيًّا في اشتراط مكث نحو يوم؛ لأن ما دونه معتاد للحاجة التي تعن في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة فلا تصلح للقربة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (صح على المذهب) أي: بل هو سنة، ولو نذر اعتكافًا مطلقًا كفاه لحظةٌ، كما في شرح (م ر).

 <sup>(</sup>٦) قوله: (في المسجد) أي: فهو شرط له كالتحية والطواف، ولا يفتقر شيء من العبادات إلى
 المسجد غيرها.

<sup>(</sup>٧) قوله: (سواء فيه صحنه ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] رواه الدارقطني (٢٣٥٥)، والحاكم (١٦٠٣) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي (٤/ ٣١٨) من حديث ابن عباس رَعَلِيَشَهَنَاك. قال البيهقي: الصحيح موقوف ورفعه وهم.

<sup>[</sup>۲] رواه البخاري (۲۰۳۳)، ومسلم (۱۱۷۲).

وسطْحِه ورَحبتِه المَعدودةِ منه وغيرِها، نعَمْ الجامعُ أَوْلى وإن كانتِ الجَماعةُ في غيرِه أَكثَرَ وكان زمنُ الاعتكافِ أقلَّ مِن أسبوع، أو كان المُعتكفُ ممَّن لا تجبُ عليه الجُمعةُ كما(١) اقتضاه إطلاقُ «الرَّوضةُ»[١]. وقال الأَذْرَعِيُّ: إنَّه قضيَّةُ إطلاقِ الشَّافعيِّ والجُمهورِ[١]. انتهى.

وقضيَّةُ كلامِ الرَّافِعِيِّ [1] خلافُه (٢)، ونازعَه الزَّرْكَشِيُّ فيه، بل يتعيَّنُ الجامعُ (٣) فيما لو نذرَ اعتكافَ مدَّةٍ متتابعةٍ يتخلَّلُها جمعةٌ، وكان مِن أهلِ وُجوبِها ولم يشتَرطِ الخروجَ لها؛ لأنَّ الخروجَ لها يقطَعُ التَّتابعَ.

وخرَجَ بالمَسجدِ: غيْرُه، ومنه ما وُقِفَ جزوُه (٤) شائعًا مسجدًا على ما تقدَّم (٤) قبيلَ الصَّلاةِ، وأرضُ المَسجدِ (٥) المَبنيِّ في أرضٍ مستأجرةٍ، نعَمْ لو بَنَى فيها مَصطبَةً ووقَفَها مسجدًا [٥]، قال (١) الإِسنَوِيُّ [٦]:

<sup>(</sup>١) قوله: (كما اقتضاه إطلاق «الروضة» ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقضية كلام الرافعي خلافه ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بل يتعين الجامع ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومنه ما وقف جزؤه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وأرض المسجد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قال الإسنوي ... إلخ) معتمد عند (م ر).

<sup>[1]</sup> دروضة الطالبين؛ (٢/ ٤٠٩). [٢] «قوت المحتاج» (١/ ٥٦٥). [٣] «الشرح الكبير؛ (٣/ ٢٦٢).

<sup>[</sup>٤] في هامش (هـ): «أي: لا يصح الاعتكاف بهذا الجزء الشائع وإن حرم اللبث فيه على الجنب ونحوه. اهـ (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>[0]</sup> في هامش (هـ): «وإنما نسب الأرض المستأجرة للمسجد مع عدم صحة الاعتكاف بها؛ لينبه على أنه ليس كل ما ينسب للمسجد يصح الاعتكاف به، ومثل هذا الجزء الشائع الحريم بخلاف الروشن والرحبة يصح الاعتكاف بهما، وإن كانت الرحبة خارجة عن المسجد إلا أنها تعطى حكمه من صحة الاعتكاف وحرمة المكث على الجنب، وهي معمولة لصيانة المسجد، بخلاف الحريم معمول لرمي القمامات. تقرير شيخنا محمد الجوهرى ٤.

<sup>[</sup>٦] «المهمات» (٤/ ١٩١ – ١٩٢).

فيتَّجهُ الصِّحَّةُ (١)، وبه صرَّحَ بعضُهم.

قال شيخُ الإسلام: ولا يُغترُّ بما وقَعَ للزَّركشيِّ من أنَّه يصِحُّ الاعتكافُ (٢) وإن لم يبْنِ مَصطبةً الآء، أي: لأنَّ المَسجدَ هو البناءُ (٦) في تلك لا هي، والهواءُ تابعٌ لها (٤).

(وَلا يَخْرُجُ مِنَ الِاعْتِكَافِ المَنْذُورِ) المُعيَّن مُدَّتُه كهذا الشَّهرِ، أو المَشروطِ تتابعُه باللَّفظِ، كعشرةِ أيَّامٍ متتابعةٍ؛ أي: لا يجوزُ الخروجُ منه إلَّا بشرطِ الخروجِ إن عرَضَ عارضٌ (٥)، ثمَّ إن عيَّنَ نوعًا ك «لا أخرجُ إلَّا لعِيادةِ المَرْضَى، أو عيادةِ زيدٍ، أو تشييعِ جنازةٍ»؛ خرَجَ لما عيَّنَه دونَ غيرِه، ولو أهمَّ منه، وإنْ أطلَقَ ك «لا أخرجُ إلَّا لشُغلٍ أو عارضٍ»؛ خرَجَ لكلِّ شُغلٍ دينيٍّ كالعِبادةِ، أو دُنيويٌّ مباحٍ أخرجُ إلَّا لشُغلٍ أو عارضٍ»؛ خرَجَ لكلِّ شُغلٍ دينيٍّ كالعِبادةِ، أو دُنيويٌّ مباحٍ

<sup>(</sup>١) قوله: (فيتجه الصحة) أي: كما يصح على سطحه وجدرانه، ومنه يعلم صحة وقف العلو دون السفل مسجدًا كعكسه، كما في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (من أنه يصح الاعتكاف ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لأن المسجد هنا البناء ... إلخ) تعليل لكون أرض المسجد المذكور من غير المسجد، أو لقوله: (ولا يغتر بما وقع ... إلخ»، ولعل الزركشي قال: الأرض المذكورة على رحبته المعدودة منه والمأذنة والجناح الخارج عنه، وحينئذ فيحتاج شيخ الإسلام كالرَّملي للفرق الواضح بين ما ذكر وبين الأرض المستأجرة؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والهوى تابع لها) أي: في كونه ليس بمسجد، فلا يصح الاعتكاف فيه شيء ثابت أو مرتفع على الثابت المستحق الوضع مع ثبوته عليه ووقفه مسجدًا، أو تبعيته للمسجد كالشجرة التي بالمسجد وإن كان على أغصانها الخارجة عنه، أو على أغصانها التي في هواه وإن كان أصلها خارجًا عنه، كما نبَّه عليه (ع ش).

<sup>(</sup>٥) قوله: (إن عرض عارض) أي: مباح مقصود غير مناف للاعتكاف، وإلَّا فلا يصح.

<sup>[</sup>١] (أسنى المطالب) (١/ ٤٣٧).

كلِقاءِ السُّلطانِ، لا(١) نحوِ الجِماعِ[١] وإن عيَّنَه، بل [٢] تبطلُ به النُّذورُ إن عيَّنَه؛ لكونِه شرطًا مخالفًا لمُقتضى الاعتكافِ، وليسَتِ(١) النُّزهةُ مِن الشُّغل [٣].

ولو شرَطَ قطْعَ الاعتكافِ إن عرَضَ عارضٌ، فكما لو شرَطَ الخروجَ (٣)، لكنَّه (٤) هنا [٤] لا يلزَمُه العَودُ عندَ قضاءِ ذلكَ العارضِ، ولو نذرَ صلاةً وشرَطَ الخروجَ منه إن جاعَ أو الخروجَ منه إن عرضَ عارضٌ، أو صومًا وشرَطَ الخروجَ منه إن جاعَ أو ضعُفَ [٥]، فوجهانِ أصحُهما وبه قطعَ الأكثرون يصِحُّ الشَّرطُ.

ولو نذَرَ التَّصدُّقَ بِعَشرةِ دراهمَ أو بهذه العُروضِ، إلَّا أن تعرضَ حاجةٌ ونحوُها، فعَلَى الوَجهيْنِ، والأصحُّ صحَّةُ الشَّرطِ أيضًا، فإذا احتاجَ فلا شيءَ عليه.

ولو قال في هذه القُرباتِ كلِّها: إِلَّا أن يبدوَ لي، فوجهانِ: أصحُّهما: لا يصِحُّ الشَّرطُ، أو (إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسانِ(٥٠) من بولٍ أو غائطٍ وإن أمكنَه فعْلُها في سِقايةِ

<sup>(</sup>١) قوله: (لا نحو جماع) أي: لمنافاته للاعتكاف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وليست النزهة من الشغل) أي: لأنها غير مقصودة، وخرج بالمباح: الحرام؛ كسرقة، ونحوها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فكما لو شرط الخروج ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكنه هنا ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إلا لحاجة الإنسان) عطف على «بشرط الخروج» المدلول عليه بالحاجة؛ وذلك لأنه إذا لم يضرّ الخروج للحاجة المستثناة بحسب المعنى قليلًا يضرّ الخروج لما استثنى لفظًا من باب أولى؛ لأن الاعتكاف إنَّما لزم بالالتزام فكان على حسب ما التزم.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): «أي: كمقدماته من لمس وقبلة مع الإنزال، ومن جملة .. الردة والسكر فإنه يقطع الاعتكاف».

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (أي: فإنها تقطع؛ لأنها تستغرق الدهر ولم تفرغ النزهة أي: وإن كانت مباحة. (مج)». [8] في هامش (هـ): (أي: في شرط قطع الاعتكاف». [٥] في هامش (هـ) وفوقه نخ: (ضُيف».

المسجدِ(١)، أو دارٍ بجنبِ لصديقِه، فله الخروجُ إلى دارِه وإن بعُدَتْ، إلّا إذا تفاحشَ البُعدُ بأن يذهَبَ أكثَرُ الوقْتِ في التَّردُّدِ إليها كما ضبَطَ به البَغَوِيُّ، فإنَّه لا يَجوزُ إلّا أن يجدَ في طريقِه موضعًا، أو لا يليقُ به أن يدخُلَ لقضاءِ الحاجةِ غيرَ داره.

ولو كان له دارانِ كلُّ واحدةٍ بحيث لوِ انفردَتْ جازَ الخروجُ إليها وأحدُهما أقرَبُ جوارًا ففي جوازِ الخروجِ إلى الأخرى وجهانِ، أصحُّهما: لا يجوزُ (٢)، ولا يُشتَرط (٢) لجوازِ الخروج شدَّةُ الحاجةِ.

وإذا خرَجَ لا يُكلَّفُ الإسراعَ (٤)، بل يَمشي على سَجيَّتِه المَعهودةِ، ولا (٥) يتأنَّى فوقَ عادته [١٦]، وإذا فرَغَ مِن قضاءِ الحاجةِ واستَنْجَى (٦) فله أن يتوضَّأُ (٧) خارِجَ المَسجدِ؛ لأنَّ ذلكَ يقَعُ تابعًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وإن أمكنه فعلها في سقاية المسجد) أي: إذا لم يكن ممن لا تخل مروءته بالسقاية ولا تشق عليه، وإلَّا كلفها إذا كانت أقرب من داره، ومثل ذلك ما إذا كانت السقاية مصونة مختصة بالمسجد لا يدخلها إلَّا أهل ذلك المكان على ما بحثه بعض المتأخرين، وأقرَّه (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (أصحهما لا يجوز) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا يشترط ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإذا خرج لا يكلف الإسراع ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولا يتأنى فوق عادته) قال (مر) في «شرحه»: فإن تأنى أكثر ذلك بطل كما في زيادة «الروضة».

<sup>(</sup>٦) قوله: (واستنجى) لا حاجة إليه؛ إذ يجوز تأخيره عن الوضوء، بل هو مقتضٍ للخروج وحده، كما في «العباب» و «شرحه».

<sup>(</sup>٧) قوله: (فله أن يتوضأ) لوقوعه تابعًا لها، واجبًا كان الوضوء أو مندوبًا، كما في شرح (مر).

<sup>[</sup>١] في (ج): «العادة».

قال بعضهم بحثًا: وإن كان خرَجَ له دونَ قضاءِ الحاجةِ (۱)، وفيه نظرٌ (۱)؛ لأنَّ الخروجَ حينئذِ (۱) إن كان مع إمكانِه (۱) في المَسجدِ قاطعٌ للولاءِ (۱)، فلا يتغيرُ حكْمُه بتقديم قضاءِ الحاجةِ، بخلافِ ما لوِ احتاجَ (۱) إلى الوُضوءِ الواجبِ مِن غيرِ قضاءِ الحاجةِ، لا يجوزُ الخروجُ له إذا أمكنَ في المَسجدِ، فإنْ خرَجَ انقطعَ تتابعُه، بخلافِ الوُضوءِ المَندوبِ (۱) لا يجوزُ الخروجُ له وإن لم يمكنْ في المَسجدِ، لكِنْ بحَثَ بعضُهم (۱) أنَّ الوُضوءَ المَندوبِ لغسلِ الاحتلامِ معتفرٌ؛ كالتَّثليثِ في الوضوءِ الواجب.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال بعضهم بحثًا وإن كان خرج له دون قضاء الحاجة) أي: له أن يتوضأ عقب قضائها وإن خرج له دونها فالعبرة عند هذا البعض بالتبعية الحسية لا القصدية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفيه نظر) أي: فيما قاله البعض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأن الخروج حينئذٍ) أي: حين إذ كان لأجل الوضوء فقط.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إن كان مع إمكانه) أي: الوضوء.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قاطع للولاء) خبر «أن» في قوله: «لأن الخروج حينئذ ... إلخ».

<sup>(</sup>٦) قوله: (بخلاف ما لو احتاج ... إلخ) من متعلقات قوله: «فله أن يتوضأ خارج المسجد».

<sup>(</sup>٧) قوله: (بخلاف الوضوء المندوب) من متعلقات قوله: «لا يجوز الخروج له إذا أمكن ... إلخ»، والمعنى أن له الوضوء تبعًا لقضاء الحاجة، بخلاف الوضوء الواجب لا يجوز الخروج له إن أمكن في المسجد بخلاف المندوب فإنه لا يجوز له الخروج مطلقًا ... إلخ، ولا يخفى قلاقة العبارة وعدم سلامتها على المتأمل.

<sup>(</sup>A) قوله: (لكن بحث بعضهم ... إلخ) هو شيخ الإسلام، وهو معتمد عند (مر) كما صرح به في اشرحه.

(أَوْ عُنْدٍ مِنْ حَيْضٍ) وإن كانتِ المُدَّةُ تنف كُ عنه غالبًا(١)، وكالحَيضِ(٢) النَّفَاسُ كما في «شرحِ المُهذَّبِ»[١] بخلافِ الاستحاضةِ، فلا يخرجُ لها، بل يُحتَرزُ عن تلويثِ المَسجدِ، نعَمْ إنْ شقَّ الاحترازُ فيتَّجهُ جوازُ الخروجِ(٣) حينئذِ من غيرِ قطْع للتَّابع (١).

(أَوْ مَرَضٍ لا يُمْكِنُ المُقَامُ مَعَه) في المَسجدِ بأنْ يشقَّ لاحتياجِه إلى الفراشِ والخادمِ وتردُّدِ الطَّبيبِ، أو يخافُ معه تلويثَ المَسجدِ؛ كالإسهالِ وإدرارِ البولِ، بخلافِ ما يمكِنُ المُقامُ معه كالصُّداعِ والحُمَّى الخفيفةِ، وإنَّما قطعَ الفِطرُ بالمَرضِ التَّتابعَ في صومِ الكفَّارةِ؛ لأنَّ خروجَه لمَصلحةِ المَسجدِ، بخلافِ فطرِه، فإنَّه لمَصلحةِ نفْسِه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (إذا كانت المدة تنفك عنه غالبًا) عبارة شرح (مر) مع المتن: ولا ينقطع التتابع بحيض إن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا تخلو عنه غالبًا؛ كصوم شهري كفارة قتل لعروضه بغير اختياره، وضبط جمع المدة التي تخلو عنه غالبًا بأكثر من خمسة عشر يومّا، وتبعهم المصنف، ونظر فيه آخرون بأن العشرين والثلاثة والعشرين تخلو عنه غالبًا؛ إذ هو غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقها، ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ... إلخ ما قاله مما يؤذن بار تضائه الضبط المذكورَ، أعني: أقل الطهر لا غالبه على ما نظر به الآخرون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكالحيض ... إلخ) معتمد.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (فيتجه جواز الخروج) أي: الصادق بالوجوب؛ إذ هـ و بعد امتناع وقاعدة:
 النجاسة إذا خيف التلويث بها وجب الخروج كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من غير قطع للتتابع) أي: وإن كان غير محسوب من المدة، فتبين على ما يأتي كما سيأتي في الشرح.

<sup>[1] «</sup>المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٩٥).

أو صلاةِ جمعةِ، أو غسلِ احتلامٍ، أو أذانِ راتبٍ بمَنارةِ منفصلةِ عنِ المَسجدِ مبنيَّةٍ له، كما في «شرحِ المُهذَّبِ»[١]، وفيه نظرٌ (١).

نعَمْ لو حصَلَ الشَّعارُ (٢) بالأذانِ بظهْرِ السَّطحِ امتنَعَ الخروجُ لها كما بحَثَه الأَذْرَعِيُّ؛ لعَدمِ الحاجةِ إليه [٢]، أو عن رَحبتِه (٣)، أو شُربِ لم يمكنه في المَسجدِ، الأَذْرَعِيُّ؛ لعَدمِ الحاجةِ إليه [٢]، أو عن رَحبتِه (٣)، أو شُربِ لم يمكنه في المَسجدُ، أو أو أكْلِ إِنْ كان المَسجدُ مَطروقًا، أو عدَّةٍ، أو إقامةِ نحوِ حدَّ وتعزيرِ عليه، أو أداءِ شهادةِ تعيَّن عليه أداؤُها، أو سَهوٍ، أو إكراهٍ، أو خَوفِ من نحوِ هَدمٍ، أو لِصِّ، أو ظالم، أو غَريم وهو مُعسرٌ عاجزٌ عنِ البيَّنةِ.

ولا يبطلُ التَّتابعُ بالخُروجِ لشيءٍ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا للحَيضِ إن كانتِ المُدَّةُ تنفكُ عنه غالبًا، بأن تكونَ أكثر المُدَّةُ تنفكُ عنه غالبًا، بأن تكونَ أكثر مِن خمسةَ عشرَ يومًا كما قاله النَّووِيُّ [٣] تبعًا لجماعةٍ، واعتُرضَ (٤) بأنَّ العِشرينَ والثلاثَ والعِشرينَ تخْلو عنه غالبًا، فإنَّها غالبُ الطُّهرِ وعدَّةُ الطَّلاقِ إن كان

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفيه نظر) أي: لأن الشرط أن تكون مختصة به كما سلف، وأجاب (م ر) عن «شرح المهذب» بأنه جرى على الغالب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نعم لو حصل الشعار ... إلخ) معتمد، كما يستفاد من صنيع (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو عن رحبته) عطف على قوله: «عن المسجد»، والظاهر العطف بالواو كما في شرح (م ر) وعبارته مع المتن: ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد بأن لا يكون بابها فيه ولا في رحبته المتصلة به ... إلخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (واعترض عليه ... إلخ) أصل الاعتراض للإسنوي وجماعة، وأجاب عنه (مر) في «شرحه»، وسكت عنه الشارح تبعًا لشيخه في «التحفة»، وهو يشعر بارتضاء أن المراد بالغالب كما مرّ في باب الحيض كما تقدم بما لا مزيد.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٦/٦٥).

<sup>[</sup>٣] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٩٥).

<sup>[</sup>٢] انظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٤١).

بسبيها، كأنْ علَّقه بمَشيئتِها فشاءَتْ مُعتكفةً، أو قدَّرَ الزَّوجُ لاعتكافِها مدَّةً.

والحدُّ إِن ثَبَتَ بِإِقرارِه، وأداءُ الشَّهادةِ وإِن تعيَّنَ، نعَمْ إِنْ تعيَّنَ التَّحمُّلُ أيضًا لم يبطُلِ التَّتابعُ بالخروجِ لها على الأصحِّ في «شرحِ المُهذَّبِ»[1].

قال شيخُ الإسلامِ: وظاهرٌ أنَّ محلَّ التَّفصيلِ إذا تحمَّلَ الشَّهادةَ بعدَ الشُّهودةَ بعدَ الشُّهوعِ، وإلَّا فلا يقطعُ التَّتابعَ، كما لو نذرَ صوْمَ الدَّهرِ ففوَّتَه لصَومِ كفَّارةٍ لزِمَتْه قبلَ النَّذرِ لا يلزَمُه القضاءُ[٢]. انتهى.

وقد يُفرَّقُ بأنَّ وقوعَ الصَّومِ في المَنذورِ هناك ضروريُّ [٢]، بخلافِ أداءِ الشَّهادةِ هنا، والإكراهُ بحقِّ كإخراجِ عبْدِه أو زوجتِه، وقدِ اعتكفَ بغيرِ إذنِه، وإخراجُ الحاكمِ مَن مَطلَ للحقِّ لأدائِه، والخروجُ خوفًا من نحْوِ الهدمِ إذا وجَدَ مَسجدًا قريبًا يأمَنُ فيه فلم يدخُلُه، كما قاله الأَذْرَعِيُّ كالبَغَوِيِّ.

وكلُّ عذر لم نجعلْه قاطعًا فعندَ الفراغِ منه يجِبُ العَودُ، فلو أخَّر انقطَعَ التَّتَابِعُ وتعندُّرَ البناءُ، نعَمْ لو عادَ مريضًا في طريقِه ولم يُطِلِ الوقوف عندَه، ولا عدَلَ عن طريقِه ولو قليلًا، كأن كان المريضُ ببيت من دار دخلَها لقضاءِ الحاجةِ فعدَلَ إليه، أو صلَّى على جنازةٍ في طريقِه ولم يعدلُ عنها إليها ولا انتظرَها ولو قليلًا؛ لم ينقطع تتابعُه.

وكذا لو وقَفَ في طريقِه قدْرَ صلاةِ الجِنازةِ لأيِّ غَرضِ كان، إلَّا لنُزهةِ فيما يظهَرُ كما نقلَه في «الرَّوضةِ»[1] و «أصلِها» عنِ الإمامِ والغَزَالِيِّ، وأنَّهما ضبَطَا الوقوفَ القليلَ بذلك، لكِنْ في «شرح المُهذَّبِ»[1] عن المُتولِّي ضبطُه بالعُرفِ.

<sup>[</sup>١] (المجموع شرح المهذب، (٦/ ١٩٥). [٢] (أسني المطالب، (١/ ٤٤٢).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): ﴿أَي: لأن صوم الكفارة لا يقع إلا في الدهر المنذور صومه بخلاف ما هنا﴾.

<sup>[</sup>٤] «روضة الطالبين» (٢/ ٤٠٦). [٥] «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٥١٠).

قال الشَّيخانِ<sup>[1]</sup>: ولا بدَّ مِن قَضاءِ الأَوقاتِ المَصروفةِ إلى الأَعذارِ ما عدا قضاءَ الحاجةِ.

وقضيَّةُ اختصاص هذا بقضاءِ الحاجةِ، لكِنْ نبَّه الإِسْنَوِيُّ [٢] على أنَّ الأوجَهَ جَريانُه (١) في كلِّ ما يُطلبُ الخروجُ له ولم يطُلْ زمَنُه [٣] عادةً؛ كأكُل وغُسلِ جَنابةٍ وأَذانِ مُؤذِّنِ راتب، بخلافِ ما يطولُ زمنُه؛ كمَرضٍ، وعدَّةِ حَيضٍ ونفاسٍ، ونقلَه عن تَصريحِ الشَّيخِ أبي عليٌّ وغيرِه.

وخرَجَ بالمَن ذورِ (۱): التَّطوُّعُ، فيجوزُ الخروجُ منه مُطلقًا، وبما بعدَه (۱): المَسْلَفُ وَلِمَ اللَّهُ على ما المن ذورُ المُطلقُ الَّذي لم يُشتَرطْ تتابعُه (۱) باللَّف ظِ وإن شرَطَ بالنَّيَّةِ على ما صحَّحه الشَّيخانِ (۱)، وإن صوَّبَ الإِسْنَوِيُّ (۱) وغيرُه خلافَه (۱)، ك: «لِلَّهِ عليَّ (۱) أن أعتكِفَ شهرًا» فيجوزُ الخروجُ منه مطلقًا أيضًا، إذ لا يتعيَّنُ تتابعُه، بل يجوزُ تفريقُه، نعَمْ لو شرَطَ الخروجَ لعارضٍ ك: «لِلَّهِ عليَّ أن أعتكِفَ شهرًا لا أخرجُ

<sup>(</sup>١) قوله: (على أن الأوجه جريانه ... إلخ) معتمد عند (م ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالمنذور) أي: في عبارة المتن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وبما بعده) وهو قوله: «المعين مدته كهذا الشهر، أو المشروط تتابعه ... إلخ».

<sup>(</sup>٤) قوله: (المنذور المطلق الذي لم يشترط تتابعه ... إلخ) إنَّما جمع بينهما؛ لأن القيد المارَّ أحد الأمرين، فلا يخرج به إلَّا ما انتفى عنه كل منهما؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (على ما صححه الشيخان ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (خلافه) ضعيف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (كه لله على ... إلخ) مثال للمطلق الذي لم يشرط تتابعه لفظًا.

<sup>[</sup>١] (الشرح الكبير) (٣/ ٢٧٨)، و(المجموع شرح المهذب) (٦/ ٥٣٦).

<sup>[</sup>۲] «المهمات» (٤/ ١٩٩). [۳] في (ج): (زمانه».

<sup>[</sup>٤] «المهمات» (٤/ ٢٠١).

إلَّا لعيادةِ المَرضَى»؛ وجَبَ تتابعُه، ويخرج لِما عيَّنَه دُونَ غيرِه، وإذا عادَ بَنَى وقضَى الزَّمانَ المَصروفَ للعارض.

وبالخروج (١) للشَّرطِ وحاجةِ الإنسانِ والعُذرِ المَذكورات: الخروجُ لغيرِ ذلكَ؛ كشُرْبِ مع إمكانِه في المَسجدِ، وكأَكْل مع كَوْنِ المَسجدِ مُختصًّا أو مَهجورًا كما صرَّح به الأَذْرَعِيُّ، أَخذًا من تعليلِ جوازِ الخروجِ للأكْلِ بأنَّه يُستحيى منه في المَسجدِ، وقضاءِ الحاجةِ في دارٍ فحُشَ بعْدُها إذا وجدَ مكانًا في طريقِه يليقُ به قضاءُ الحاجةِ فيه.

قال الأَذْرَعِيُّ (٢): والظَّاهرُ أنَّ مَن لا يحتشمُ مِن سقايةِ المَسجدِ لا يجوزُ له مجاوزتُها إلى منزلِه، وبه صرَّحَ القاضي والمُتولِّي[١].

وأذانُ غيْرِ الرَّاتبِ<sup>(٣)</sup> وأذانُ الرَّاتبِ بمَنارةٍ ليسَتْ للمَسجِدِ أو له، لكنَّها بعيدةٌ (٤) عنه وعن رَحبتِه.

(وَيَبْطُلُ) الاعتكافُ مُطلقًا (بِالوَطْءِ) في الفَرْجِ عامدًا مُختارًا عالمًا بالتَّحريم، بمعنى أنَّه ينقطعُ في الحالِ، فلا يُحسَبُ (٥) مِن زَمنِ الوَطْءِ إلى الغُسلِ، ويبطُلُ تتابعُه إن كان متتابعًا، فليس له بعدَ الغُسلِ البناءُ على ما مَضَى.

<sup>(</sup>١) قوله: (وبالخروج ... إلخ) أي: وخرج بالخروج للشرط ... إلخ الخروج لغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال الأذرعي ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأذان غير الراتب) أي: وخرج بالعذر المذكور أذان غير الراتب ... إلخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكنها بعيدة) أي: عرفًا، على ما صرح به (م ر) في اشرحه،

<sup>(</sup>٥) قوله: (فلا يحسب) أي: الاعتكاف في زمن الوطء، فالجار متعلق بمعنى الضمير، أو بمحذوف حال منه.

<sup>[1]</sup> ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٤٤١).

وكالوَطْءِ في ذلكَ: مقدِّماتُه (۱) كلَمسٍ وقُبلةٍ بشَهوةٍ مع الإنزالِ، والرِّدَّةِ والسُّكرِ والحَيضِ على ما تقدَّم، بخلافِ الجُنونِ والاحتلامِ والوَطْءِ ناسيًا، فإنَّه وإنِ انقطعَ بها في الحالِ، لكِنْ لا يبطُلُ تتابعُه، فيجوزُ البناءُ على ما مَضَى بعدَ الإفاقةِ والغُسلِ، وهذا (۱) في المَجنونِ حيثُ لم يخرُجْ منَ المَسجدِ إن أمكنَ (۱) حفظُه فيه بلا مَشقَّةٍ، وبخلافِ الإغماءِ والنَّومِ (۱)، فلا ينقطعُ بهما، ولا يبطُلُ تتابعُه، واللهُ أعلَمُ.



(١) قوله: (وكالوطء في ذلك مقدماته ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهذا) أي: عدم بطلان التتابع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إن أمكن ... إلخ) أي: وإلَّا لم يبطل بخروجه عند تعذر ضبطه أو مشقته على الصحيح كما في المريض، قاله (م ر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وبخلاف الإغماء والنوم) أي: فيحسب زمنهما من الاعتكاف كما هو ظاهر من عبارته، والله أعلم.

# \*SONTO

حِكَا كِ الْحَجَ

FOR MORE

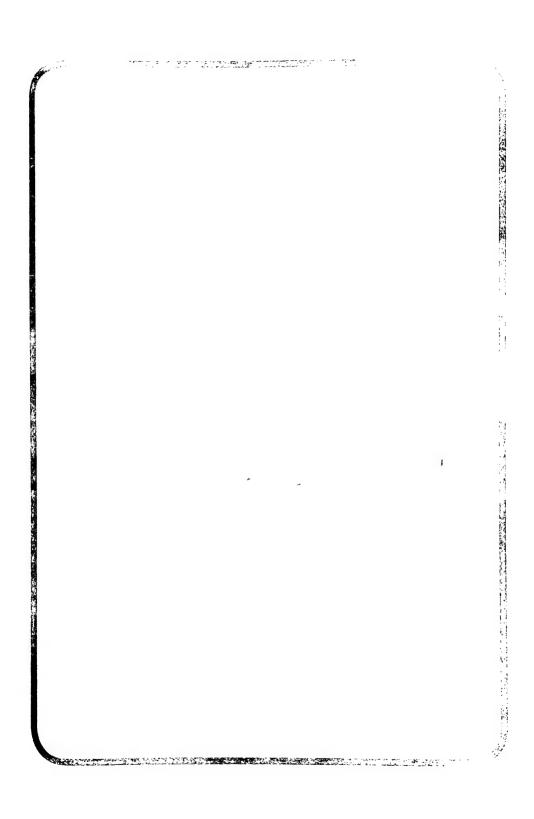

- كِنَابُ الْحَجَ - كِنَابُ الْحَجَ الْعَرِيَابُ

## (کِکَابُ الْحِجَّ)(۱)

وذكر فيه العُمرة (٢)، ولا يَجِبانِ بأصْلِ الشَّرع إلَّا مرة واحدة، حتَّى لوحجَّ ثمَّ ارتَدَّ ثمَّ أسلَم؛ لم تلزَمْه الإعادةُ كما قاله الأصحابُ، وإن حبِطَ ثوابُه (٣) كما قاله في «الأمِّ» لأنَّ الرِّدَّةَ إنَّما تُحبِطُ العَملَ حيثُ اتَّصلَ بها المَوتُ، وإن أحبَطَتِ الثَّوابَ مُطلقًا، وإحباطُه لا يستلزِمُ إحباطَ العَملِ، خلافًا للإسنويِّ [٢] حيثُ اعترضَ ما قاله الأصحابُ بما قاله في «الأمِّ».

وقد تجِبُ الزِّيادة عليها لعَارِضٍ؛ كنَذْرٍ، وقَضاءٍ.

<sup>(</sup>۱) بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد، وشرعًا: قصد الأفعال الآتية على ما في «المجموع»، ويشكل عليه: قولهم أركان الحج ستة، إلَّا أن يجاب بأنها أركان للمقصود لا المقصد الذي هو الحج، فتسميتها أركان الحج على سبيل المجاز، وهذا هو الذي اعتمده (مر) ومال إليه (حجر) في «التحفة»، أو هو الأفعال الآتية كما قاله ابن الرِّفعة، وهو الظاهر ببادي الرأي، لكن يعكر عليه أن المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللغوي مع زيادة، إلَّا أن يقال: إن اللغوي ونظيره العلامة الشرعية لاشتمالها على الدعاء.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وذكر فيه العمرة) وهي لغةً: الزيارة، وشرعًا: قصد البيت للأفعال الآتية أو نفس الأفعال، كما مر في الحج، وهما أصلان، ومن ثمَّ لم يغن الحج عنها وإن اشتمل عليها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإن حبط ثوابه ... إلخ) قال في «حاشية شرح الروض»: على أن إمام الحرمين في «الأساليب» منع إحباط الثواب وقال: إذا حج مسلمًا ثمَّ ارتد ومات مرتدًّا فحجُّه ثابت، وفائدة الحج المنع من العقاب، ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابًا؛ فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها، فإذا مات مسلمًا فالحج قد قضي على الصحة، والميت من أهل الجنة، والثواب غير متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلًا اهـ.

<sup>[1] (</sup>الأم) (٣/ ١٧٢).

<sup>[</sup>۲] «المهمات» (٤/ ٢٠٢).

والأصلُ في وُجوبِها: قولُه تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [1]، وما رواه ابنُ ماجَه [1] والبينه قيُ [1] وغيرُ هما بأسانيدَ صحيحة عن عائشَة رضِي اللهُ تعالى عنها قالتْ: قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، هل على النّساءِ جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الحَبُّ وَالعُمْرَةُ».

ولا قائلَ بالفَرْقِ بينَ الرَّجل والمَرأةِ، ولا وَجْهَ له معتدًّا به.

وأمَّا خبَرُ: «أنَّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سُئلَ عنِ العُمرةِ أواجبةٌ هي؟ قال: «لا»[1]. فهو ضعيفٌ اتِّفاقًا(١).

قال في «شرح المُهذَّبِ»[٥]: ولا يُغتُّرُ بقولِ التِّرمذيِّ فيه: حسنٌ صحيحٌ.

وعن أبي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطِيعُ الحَجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ. قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ »[٢].

قال أحمدُ: لا أعلَمُ في إيجابِ العُمرةِ حديثًا أجوَدَ مِن هذا ولا أصحّ [٧].

قال العِزُّ ابنُ جماعةٍ [1]: والاستدلالُ به يتوقَّفُ أنَّ النِّيابةَ لا تكونُ إلَّا في الفَرض [1]، وعلى أنَّ وقائعَ الأعيانِ تعُمُّ. انتَهَى.

(١) قوله: (فهو ضعيف اتفاقًا) قال في «الحاشية» أيضًا: لأن في رجاله ابن أرطاة وابن لَهِيعَة، وهما ضعيفان اهد. أي: ومن شمَّ كان القول بسنيتها مستندًا لذلك الخبر ضعيفٌ في المذهب.

[١] آل عمران: ٩٧.

[۲] (سنن ابن ماجه) (۲۹۰۱).

[٣] (السنن الكبير) (٩٠١٨).

[٤] رواه الترمذي (٩٣١).

[٥] «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٥). [٦] رواه الترمذي (٩٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣٥٨٧)، وابن ماجه (٢٩٠٦).

[۷] «المجموع شرح المهذب» (٧/٥). [۸] «هداية السالك» (ص١٢٥٢).

[٩] في (هـ): «المرض». وفي هامش (هـ) وفوقه نخـ: «مرض». وفي (د): «فرض».

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_

قلْتُ: ويُجابُ بالتزامِ أنَّ النِّيابةَ عنِ المَعضوبِ لا تكونُ إلَّا في فَرضٍ كما صرَّحَ به غيرُ واحدٍ، فالخبرُ واردٌ في المَعضوبِ، وبأنَّ وقائعَ الأَعيانِ القوليَّةِ تعُمُّ كما تقرَّرَ في الأُصولِ، وجعَلُوا منها قولَه عَلَيْهِ السَّلَامُ لِغَيْلَانَ: «أَمْسِكُ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ »[11]؛ فليُتَأمَّلُ.

ثُمَّ رأيْتُ بعضَ المشايخِ أجابَ عنِ الثَّاني بما ذكَرْتُه، وعنِ الأوَّلِ(١٠٠. [٢]. ولهُما أربعُ مراتِبَ(٢):

<sup>(</sup>۱) قوله: (وعن الأول) بيَّض له ولم يكتب شيئًا في غالب النسخ، وقد راجعت أصوله التي ينقل منها غالبًا فلم أجد ذلك فيها، ووجدت بهامش نسخة قديمة من نسخ هذا الشرح ما نصه: انظر حاشية الإيضاح لابن حجر أول الباب الرابع في العمرة اهر. وقد بحثت عن تلك الحاشية في الديار المصرية فلم أجدها، وقد طالعتها عام مجاورتي بمكة المشرفة، ثمَّ راجعتها عام مجاورتي ثانيًا سنة ١١٨٨ ألف ومائة وثمانية وثمانين وعبارتها: قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا، ولا أصح، لكن لا يسلم له ذلك إلَّا لو انحصرت النيابة في الفرض، وقيل بعموم وقائع الأعيان، وفي كلِّ خلاف، بل الأصح أن النيابة تكون في النفل، وأن وقائع الأعيان لا تعم، كذا قيل، ويرد: بأنه أمر وهو للوجوب، وبأن هذه واقعة عين قولية وتطرق الاحتمال إليها يوجب تعميمها فاتضحت دلالة الحديث على الوجوب اهد. بالحرف، وعليه فيحتمل أن عبارة الشارح [بياض بمقدار سطر].

<sup>(</sup>٢) ثم قوله: (ولهما أربع مراتب ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: ثمَّ لهما مراتب خمس: صحة مطلقة، وصحة مباشرة، ووقوع عن النذر، أو حجة الإسلام، ووجوبهما، ولكل مرتبة شروط، فيشترط مع الوقت الإسلامُ وحده للصحة، ومع التمييز للمباشرة ومع =

<sup>[</sup>١] رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان (٢٥٦) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>[</sup>۲] بيُّض هنا في (هـ)، (ص)، (ج)، (د)، (ق)، (م)، (ن).

وكتب بهامش هـ: (بياض في الأصل، وهـ ذا البياض لـم يوجد في غالب النسخ، وبعضها يوجد ومكتوب على الهامش: بياض في الأصل، وكتب أيضًا: (انظر حاشية الإيضاح لابن حجر على مناسك النووي، وكتب بهامش (ن): (بياض بأصله).

وكتب بهامش (ج): (هنا بياض قدر سطر). وبهامش كل من (ص)، (ق): (بياض في الأصل).

الأولى: الصِّحَّةُ المُطلقةُ، وشرْطُها الإسلامُ فقطْ، فلا يصِحُّ حجُّ كافرٍ، ولا الحجُّ عنه، ولِلوَلِيِّ ولو مُحْرِمًا عن نفسِه أو غيرِه أن يُحرِمَ هو أو مأذونُه عن غيرِ المُكلَّفِ، ذكرًا كان أو أُنثى، مِن مَجنونٍ عَرَضَ جُنونُه قبلَ بُلوغِه أو بَعد، أو صَبى ولو مُميِّزُا(١) كما صحَّحَه في «أصْلِ الرَّوضةِ»[١]، خلافًا لِما(٢) في «شرحِ مسلم»[٢]، أو غيرِه(٣)، وإن كان إسلامُه بالتَّبَعيَّةِ(١)، وإن كان مُعتقدًا للكفْرِ (٥)

التكليف للنذر، ومع الحرية لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته، ومع الاستطاعة الوجوب ... إلخ. وعبارة «التحفة» عقب قول المتن: وشرط وجوبه الإسلام ... إلخ ما نصه: وعلم من كلامه مع ما مرّ فيه أن المراتب خمس: صحة مطلقة، وصحة مباشرة، فوقوع عن نذر، فوقوع عن فرض الإسلام، فوجوب اه. فانظره مع قول الشارح: «أربع مراتب» لا سيما وسيأتي قوله بعد ذلك: والخامسة الوجوب، اللهم إلّا أن يكون لاحظ أن الخصلة الأخيرة لاحظ لها في الترتيب على ما هو مقرر، أو أنه من قبيل الترجمة لشيء والزيادة عليه، أو هو مبنى على أن العدد لا مفهوم له على ما فيه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو مميز ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لما في شرح مسلم) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو غيره) بالجرّ عطفًا على قوله: «أو صبي»، والمرادبه المغمى عليه الذي لا يُرجى زوال إغمائه عن قرب، على ما أشار إليه في «التحفة»، وأفاده تعليل (مر) في «شرحه» بأنه ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء فإن محله حيث رجي زواله عن قرب، كما صرح به (عش).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتبعية) شمل تبعية السَّابي والدار.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإن كان معتقدًا للكفر) أي: ولو حال الإحرام عنه لا حال إحرامه، على ما اعتمده (مر)، وصرح به الشارح في «حواشي التحفة» و(ع ش) في حاشية (مر).

<sup>[</sup>١] (الشرح الكبير) (٧/ ٢١١).

<sup>[</sup>۲] «شرح النووي على مسلم» (۹/ ۲۰۰).

- كِنَاكِ الْحَجَ - كِنَاكِ الْحَجَ -

كما صحَّحَه والدُّ الرُّويَانِيِّ؛ إذِ اعتقادُه لا يُخرِجُه عن حُكمِ الإسلامِ، والنُّسكُ لا يَبطُلُ بنيَّةِ الإبطالِ.

واختارَ الرُّويَانِيُّ [1] خلافَه (١١)؛ لأنَّ اعتقادَه يُضادُّ نيَّةَ القُربةِ.

ويؤخَذُ منهُ (٢) أنَّه لو تأخَّرَ اعتقادُه عنِ النَّيَّةِ (٣) لم يضُرَّ (٤)، وقولُ بعضِهم: «لوِ اعتقَدَ في الصَّومِ أوِ الوُضوءِ لم يضُرَّ، أو في الصَّلاةِ ضَرَّ» إنَّما يتَّجِهُ على الأوَّلِ (٥) بخلافِ الثَّاني (٢)، نعَمْ يُكرَهُ (٧) الإحرامُ عنه في غَيبتِه؛ لاحتمالِ أن يرتكِبَ شيئًا

- (١) قوله: (واختار الروياني خلافه ... إلخ) جمع بينهما (م ر) في «شرحه» حيث قال: نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد؛ لأن غايته أنه كنيَّة الإبطال، وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام، وبذلك يُجمع بين قول الرُّوياني بالبطلان وقول والده بالصِّحة، وعلل كل منهما ما قاله بما يفهم ما تقرر اهـ.
- (٢) قوله: (ويؤخذ منه) أي: من التعليل المذكور في كلام الرُّوياني؛ إذ الضَّدية ملحوظ فيها الاتحاد في الوقت كما هو مقرَّر.
- (٣) قوله: (عن النية ... إلخ) ظاهره أن المراد نيته أو النية عنه، ومفهومه أنه إذا قارن النية عنه ضرَّ، وليس كذلك كما علم مما سلف عن (مر)، وعبارة الشارح فيها غموض بالنظر لذلك؛ فليتأمل.
  - (٤) قوله: (لم يضر) معتمد.
- (٥) قوله: (إنَّما يتجه على الأول) أي: قول والدالرُّوياني الناظر لما بعد النية، فلا يضر اعتقاد الكفر من الصبي بعدها في الصوم والوضوء، بخلاف الصلاة؛ إذ يشترط دوامها حكمًا مع تأثير نية الإبطال فيها دونهما.
- (٦) قوله: (بخلاف الثاني) أي: قول الرُّوياني الناظر لحال النية، والجميع سواء في ضرر اعتقاد الكفر من الصبي عندها كما يؤخذ من عبارة (م ر) السابقة.
  - (٧) قوله: (نعم يكره ... إلخ) نقله (ع ش) عن الشارح هنا وأقرَّه.

<sup>[</sup>١] (بحر المذهب) (٣/ ٥٥٣).

مِن مَحظوراتِ الإحرام؛ لعَدمِ علْمِه وتمكُّنِ الوليِّ مِن منْعِه.

ويمتنِعُ الإحرامُ عنِ المُغمَى عليه(١) كالتَّصرُّفِ في مالِه بسبب الإغماءِ.

قال الإمامُ(٢): وليس للسَّيِّدِ أن يُحْرِمَ عن عبدِه البالغ(٣).

قال الإِسْنَوِيُّ: ومفهومُ كلامِه يقتَضِي الجوازَ في الصَّغير [1].

واختار (١) شيخُ الإسلام [١] حمْلَ كلام الإمام على الصَّغيرِ ؛ ليتَّفِقَ الكلامانِ.

وقولُ (٥) ابنِ الرِّفعةِ [٣]: «القياسُ أنَّه لا يَجوزُ مُطلقًا كتَزويجِه» أجيبَ عنه: بأنَّه سُومِح هنا ما لم يُسامَحْ هناكَ؛ لكونِ المَقصودِ تحصيلَ الثَّوابِ له، ولهذا جازَ للوَصيِّ ونحُوه هنا الإحرامُ عنه.

وفي «الخادِمِ»: إذا قلنا: الوَلتُي يُحْرِمُ عنِ المَجنونِ، فلو كان عليه فرْضُ الحجِّ بأنْ وجَبَ عليه قبلَ الجُنونِ فهل يصِحُّ مِن الوَليِّ أن يُحْرِمَ عنه بالفَرْضِ كما يُحْرِمُ عنه بالفَرْ فهل يُحْرِمُ عنه بالنَّفل كما ذكرْنا في الصَّبيِّ غيرِ المُميِّزِ؟

<sup>(</sup>١) قوله: (ويمتنع الإحرام عن المغمى عليه) أي: حيث رجي [زوال] إغمائه عن قرب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال الإمام ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن قنه البالغ) أي: العاقل أيضًا كما في شرح (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (واختار شيخ الإسلام ... إلخ) أي: في «شرح البهجة» حيث قال: والأوجه ليتفق الكلامان حمل قول «الأم»: «أو أحجه» على غير مكلف، بجَعلِ «أو» للتنويع اهـ. ونحوه في شرح (م ر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقول ابن الرِّفعة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] (المهمات) (٤/ ٢٠٣).

<sup>[</sup>۲] (أسنى المطالب) (١/ ٥٠٣).

<sup>[</sup>٣] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٢٩).

- كِنَابُ الْمَجَ -

إن قلْنا: يحْرِمُ عنه أو يَصِيرُ مُحرِمًا (١٠)؟ فيه وجهانِ (٢٠). انتَهَى.

فإن أُريدَ مع الصِّحَّةِ الوُقوعُ عنِ الفَرضِ خالَفَ ما سيأتِي (٣) في المَرتبةِ الثَّالثةِ أنَّ شرْطَ الوُقوع عنه التَّمييزُ، فليُتَأَمَّلُ (١٠).

والوَليُ هنا: الأبُ، ثمَّ الجَدُّ، ثمَّ الوصِيُّ، ثمَّ الحاكمُ، أو قيِّمُه، لا الأخُ والأمُّ وغيرُ هما إذا لم يكُن لهم وصايةٌ ولا ولايةٌ مِن الحاكم، فلو أحْرَمَ الجَدُّ مع وجودِ الأبِ بلا مانع لم يصِحَّ، وفارَقَ التَّبعيَّة في الإسلامِ بأنَّه عقدَ الإسلامَ لنفسِه فتبِعَه فرْعُه بحُكمِ البَعضيَّةِ، والإحرامُ عَقدَه لغيرِه ولا ولايةَ له عليه مع وجودِ الأبِ.

وزادَ أبو خلَفٍ الطَّبَرِيُّ الوقْتَ (٥٠)، وتبِعَه الأَذْرَعِيُّ والبُلْقِينِيُّ، وهو صحيحٌ

<sup>(</sup>١) قوله: (إذ قلنا يحرم أو يصيره محرمًا) أي: بأن يقول: جعلته أو صيَّرته محرمًا، وذلك بيان لكيفيتي إدخالها في النسك التي ذكرها النووي ونقلها في «شرح الروض».

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيه وجهان) أي: في صحّة إحرامه عنه بالفرض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خالف ما سيأتي ... إلخ) قد يقال: لا مخالفة بأن يحكم بالصحة المطلقة وتلغى نية الفرضية ويوقف صحة الوقوع عن فرض الإسلام على إفاقته قبل الوقوع في الحج أو الطواف كما في نية النفلية، ونظير ذلك من عليه حجة إسلام وقضاء ونذر، فخالف في ترتيبها حيث تلقيته، ويقع على هذا الترتيب كما في متن «العباب»، قال العلامة في «شرحه»: فإن قلت: لم خرج ذلك عن قياس نظائره من أنه حيث علقت النية بما لا يصح فسدت من أصلها؟ قلت: لكون الحج شديد النسب واللزوم لم يتأثر ببطلان المنوي بل ألغى ما لا يصح وبقى أصل الإحرام منصر فا إلى ما هو أحق بالتقدم اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فليتأمل) لعله أشار به إلى إمكان الجواب بنحو ما تقدم ذكره عن «العباب» و «شرحه».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وزاد أبو خلف الطبري الوقت ... إلخ) قال (م ر) في «شرحه»: وتوقفها على دخول الوقت معلوم من كلامه الآتي في المواقيت اهـ. أي: فيكون تركه هنا استغناء بذكره في باب المواقيت.

بالنِّسبةِ للحجِّ [1]، ولهذا قال الرَّافِعِيُّ [2]: إنَّ المِيقاتَ الزَّمانِيَّ مِن شُروطِ صِحَّةِ الحَجِّ، وكذا بالنِّسبةِ للعُمرةِ، احتِرازًا عنِ العاكفِ بمِنَّى للرَّميِ، دونَ [2] مُطلقِ النُّسكِ؛ لأنَّه لو أحرَمَ بالحَجِّ في غير أشهُره انعقَدَ عُمرةً.

وزادَ الأَذْرَعِيُّ: النَّيَّةَ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّها رُكُنٌ كما سيأتِي لا شَرطٌ، والبُلْقِينِيُّ [1]: معرفَة الأعمالِ والعَملَ [1] بها، وهو أن يعلَمَ حالَ الإتيانِ بها أنَّه يفعَلُها عنِ النُّسكِ، فلو جَرَتِ الأَفعالُ اتِّفاقًا؛ لم يصِحَّ.

وردَّ الأوَّلَ الزَّرْكَشِيُّ بأنَّ الظَّاهرَ عدمُ اشتراطِه لإمكانِ التَّعلُّمِ (١) بعدَ الإحرامِ، وعدمُ اشتراطِ تعيينِ المَنويِّ (١)، بخلافِ الصَّلاةِ فيهما، وغيرُه بصِحَّةِ (١) حجِّ غير المُميِّز.

قلْتُ: ويجابُ عن الأوَّلِ(١٠): بأنَّه إنَّما يرِدُ لو كان المُرادُ شُروطَ الإحرامِ بالحَرِّم، وهد مَمنوعٌ؛ لجَواذِ أن يكونَ المُرادُ الأعمَّ مِن شُروطِ الإحرام

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن الظاهر عدم اشتراطه لإمكان التعلم ... إلخ) معتمد كما يستفاد من شرح (مر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وعدم اشتراط تعيين المنوي) بالرفع عطف على «عدم اشتراطه» أي: وبأن الظاهر عدم اشتراط ... إلخ، أي: وإذا لم يشترط تعيين المنوي لم يشترط معرفته حال النية كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وغيره بصحة ... إلخ) أي: ورد الأول غير الزركشي بصحة حج غير المميز؛ إذ من المعلوم أنه لا معرفة له بالأعمال.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن الأول) أي: رد الزركشي بشقيه.

<sup>[</sup>١] في هامش (ه): (أي: بخلاف العمرة فإنَّها تصح مطلقًا إلا وقت العاكف بمنى؛ لشغله بالرمي كما قاله الشارح».

<sup>[</sup>٣] بين الأسطر في (هـ): (راجعٌ لقوله: بالنسبة للحج). [٤] بين الأسطر في (هـ): (أي: زاده.

<sup>[</sup>٥] في (هـ): ﴿والعلمِ﴾.

— ڪِنَابُ الْحَجَّ — — ڪِنَابُ الْحَجَّ الْعَابُ الْحَجَّ الْعَابُ الْحَجَّةِ الْعَابُ الْعَابُ الْعَابُ الْعَ

وشُروطِ الأعمالِ، ولا خَفاءَ في توقُّفِ صِحَّةِ الأَعمالِ على معرفتِها، فهي شَرطٌ في صحَّتِها، ولا يُنافِيه إمكانُ معرفتِها بعدَ الإحرامِ؛ لأنَّ المَقصودَ ألَّا تقَعَ إلَّا بعدَ معرفتِها، حتَّى لو وقعَتْ قبلُ لم يُعتَدَّ بها وإن صادَفَتْ شُروطَها.

على أنَّ ظاهرَ قولِ «الإيضاحِ» [1] - في بابِ آدابِ السَّفرِ: «يجِبُ إذا أرادَ الحجَّ أن يتعلَّمَ كيفيَّتَه، وهذا فَرْضُ عَينٍ؛ إذ لا تصِحُّ العِبادةُ إلَّا ممَّن يعرِفُها» - اشتِراطُ معرفةِ الأَعمالِ قبلَ الإحرامِ (١)؛ لأنَّه أوجَبَ مَعرِفةَ الكَيفيَّةِ قبلَ الإحرامِ، وعلَّله بتوقُّفِ صِحَّةِ العِبادةِ عليها.

وعن [٢] الثَّاني (٢): بأنَّ وَليَّ غَيرِ المُميِّزِ قائمٌ مقامَه، ولا بدَّ مِن معرفتِه (٣)، ورَدَّ الثَّاني الأَذْرَعِيُّ (٤) بأنَّه داخِلٌ فيما قبْلَه (٥)، وغَيرُه [٣]: بأنَّ الشَّرطَ عدمُ الصَّارفِ (١) كما في الصَّلاةِ، بل هذا أَوْلَى ؛ لأنَّ الصَّلاةَ أضيتُ منه، ولا خَفاءَ في أنَّ الأَذْرَعِيَّ حمَلَ العِلْمَ بما على معرفتِها، وغيرُه على قصْدِها للشَّكَ، ويدُلُّ عليه تفسيرُ العِلْم بما تقدَّم، فليُتَأَمَّلُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (اشتراط معرفة الأعمال قبل الإحرام ... إلخ) ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وعن الثاني) أي: رد غير الزركشي للأول بصحة حج غير المميز.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا بدَّ من معرفته) إن أراد مطلقًا فمسلَّم، وليس هو محل النزاع، وإن أراد قبل الإحرام فليس بمسلَّم، بل هو من جملة المنازع فيه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ورد الثاني الأذرعي) يعنى اشتراط العلم بالأعمال.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بأنه داخل فيما قبله) يعني: في معرفة الأعمال بناء على أنها المرادة بالعلم بها كما قال الشارح.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وغيره بأن الشرط عدم الصارف ... إلخ) هذا هو الذي في شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٥٦).

<sup>[</sup>٢] في هامش (هـ): «أي: ويجاب».

<sup>[</sup>٣] أي: ورد غيره.

وكيفيَّةُ إحرامِ الوَليِّ عمَّنْ ذُكِرَ: أنَّه ينْوِي جعْلَه مُحرِمًا (١)، فيصِيرُ مُحرِمًا بذلك، ويُحضِرُه المَواقِفَ؛ كعَرفَةَ ومزدلِفَةَ والمَشعَرِ الحرامِ، وُجوبًا في الواجبِ، وندبًا في الممندوبِ، ولا يكْفِي حُضورُه عنه، ويَأْمُرُه بفعْلِ ما يقدِرُ عليه، ويفعَلُ عنه ما لا يقدِرُ عليه وُجوبًا في الواجبِ، وندبًا في الممندوبِ فيهما، فإن قدرَ على الطَّوافِ مثلًا علَّمَه فطافَ، وإلَّا طيفَ به، ويُصلِّي عنه ركعتي فإن قدرَ على الطَّوافِ مثلًا علَّمَه فطاف، وإلَّا طيف به، ويُصلِّي عنه ركعتي الإحرام إن لم يكُنْ مُميزًا، وإلَّا صلَّاهُما بنفسِه، ويُناوِلُه الأحجارَ فيرْمِيها إن قدرَ، وإلَّا رَمَى عنه مَنْ لا رَمْى عليه.

قال في «الرَّوضةِ»[١] كأصْلِها: ويُستحبُّ أن يضَعَها في يدِه أولًا، ثمَّ يأخُذَها فيرْمِي.

وفي «شرح المُهذَّبِ»[٢]: يُسَنُّ وضْعُ الحَصَى في يَدِه، ثمَّ يأخُذُ بيَدِه فيرْمِي بها، ولو رَماها عنه ابتداءً جازَ، بخلافِ مَن عليه رمْعٌ فيقَعُ رمْيُه عن نفسِه، وإن نَوَى به الصَّبيَّ.

قىال في «الرَّوضةِ»[٣]: ولو أركَبَ الوَليُّ دابَّةً وهو غَيرُ مُميِّزٍ فطافَتْ به، قال الرُّويَانِيُّ: لم يصِحَّ، إلَّا أن يكونَ الوَليُّ سائقًا أو قائدًا. انتَهَى.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أن ينوي جعله محرمًا ... إلخ) عبارة (مر) في "شرحه": فينوي الولي بقلبه جعل كل منهما محرمًا، أو يقول: أحرمت عنهما، ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالإحرام، ولا يصير الولي بذلك محرمًا ... إلخ، وكأن الشارح جنع لتصويره بما ذكره فقط على ما هو المنقول عن الأصحاب كما في "شرح الروض" نقلًا عن "المجموع"؛ فليتأمل.

<sup>[</sup>١] «روضة الطالبين» (٣/ ١٢١).

<sup>[</sup>٣] «روضة الطالبين» (٣/ ١٢١).

وكالوَليِّ: مأذونُه، وكالطَّوافِ: السَّعيُ، وظاهرٌ أنَّه إنَّما يفعَلُهما به إذا فعَلَهما عن نفسِه، نعَمْ إن أركبَه دابَّةً أو قادَه بيدِه فيهما فينبَغِي الصِّحَّةُ وإن لم يفعَلُهما عن نفسِه، بل يحْصُلان لكلِّ منهما على ما سيأتِي في الطَّوافِ في مسائل المَحمولِ، فليُتَأَمَّلُ.

والثَّانيةُ: صِحَّةُ المُباشرةِ(١)، وشرْطُها: الإسلامُ، والتَّمييزُ، فلا تصِحُّ مُباشرةُ المَجنونِ للإحرامِ والطَّوافِ والسَّعيِ، وكذا الحَلْقُ إن جعَلْناه نُسكًا كما بحَثَه الرَّافِعِيُ [١].

والوُقوفُ، أي: من حيثُ الإجزاءُ عن فرْضِه، وإلَّا فمَنْ وقَفَ مجنونًا وقَعَ له نفلًا، فلو أفاقَ فيما عَدا الإحرامِ وكان الوَليُّ قد أحرَمَ عنه؛ أجزَأَه عن حجَّةِ الإسلام(٢)، قاله الجَلالُ البُلْقِينِيُّ وغيرُه أخذًا مِن النَّصِّ.

وتصِحُّ مباشرةُ العَبدِ<sup>(۱)</sup> وإن لم يأذَنْ سيِّدُه، والصَّبيِّ المُميِّزِ بإذنِ وليَّه لا بغَيرِ اذْنِه (۱)، وفارَقَ إسلامُه بأنَّه لا يُتصوَّرُ وقوعُه إلَّا فرضًا (۱)، بخلافِ غيرِه مِن العِباداتِ، فلو بلَغَ في أثناءِ الحَجِّ نُظِرَ إن بلَغَ بعدَ خُروجٍ وَقْتِه أو قبْلَه ولم يكُنْ في المَوقفِ ولا عادَ إليه؛ لم يجْزِه عن حجَّةِ الإسلام، وإن كان في المَوقفِ

<sup>(</sup>١) قوله: (صحة المباشرة) أي: صحة الاستقلال بالنسك بأن يأتي بالأعمال مستقلًا، وإلَّا فإتيان المجنون بالطواف مثلًا مع الولي صحيح غير أنه ليس مباشرة بالاصطلاح المقرر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أجزأه عن حجة الإسلام ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وتصح مباشرة العبد) أي: البالغ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا بغير إذنه) معتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا يتصور وقوعه إلَّا فرضًا) أي: والصبي ليس من أهل الفرض فلم يصح منه.

<sup>[</sup>١] (الشرح الكبير) (٣/ ١٦)).

أو عادَ إليه فوقَفَ في الوَقتِ؛ أجزَأَه عنها (١١)، لكن يجِبُ إعادةُ السَّعيِ (١) إن كان سَعَى عقبَ طَوافِ الإفاضةِ قبلَ العُودِ، كان سَعَى عقبَ طَوافِ الإفاضةِ قبلَ العُودِ، ومثلُه الطَّوافُ، ويُخالِفهُ الإحرامُ، فإنَّه مُستدامٌ في حالِ البُلوغِ، ولا دَمَ للإتيانِ بالإحرام قبلَ البُلوغ.

وهل يجِبُ العَوْدُ إلى المَوقفِ مع التَّمكُّنِ منه فيما لو بلَغَ بعدَ الوُقوفِ؟ محلَّ نظرِ (٣)، فإنَّ الحجَّ وإن كان على التَّراخي لكنَّه يتضيَّقُ بالشُّروعِ (١٠)، والطَّوافُ في العُمرةِ كالوُقوفِ في الحجِّ (٥).

قال(٦) في «الرَّوضةِ»[١]: فإذا بلَغَ قبْلَه أجزأته عن عُمرة الإسلام.

<sup>(</sup>١) قوله: (أجزأه عنها ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن يجب إعادة السعي ... إلخ) أي: تجب لأجل إجزائه عن حجة الإسلام، أو تجب إذا أدرك الوقوف بعد البلوغ ولو بالعود إليه فلا ينافي النظر الآتي في أنه هل يجب عليه العود إلى الوقوف أم لا؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (محل نظر ... إلخ) ليس في عبارة (م ر) ما يدل على وجوب وجود العود، بل هي إلى عدم الوجوب أميل، وعبارة الشارح على الشيخ، وظاهر أنه لا يجب الوقوف، غاية الأمر أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولا يقال: يلزم عليه تقديم غير حجة الإسلام عليها؛ لأن التقديم المحذور هو التقديم بعد المخاطبة بها بأن يحرم بغيرها مع وجوبها فلتراجع اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكنه يتضيق بالشروع) قد يقال: معنى تضيقه لزوم إتمامه لا وجوب تصحيح إيقاعه عن الفرض بالعود المذكور؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والطواف في العمرة كالوقوف في الحج) هو من عبارة «الروضة» كما حكاه (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٦) قوله: (قال في «الروضة» ... إلخ) معتمد.

<sup>[</sup>١] (روضة الطالبين) (٣/ ١٢٣).

- كَنَاكِ الْخَيَّةِ

قال في «شرح المُهذَّبِ»[11]: وكذا لو بلَغَ فيه (١١)، وإن كان بعدَه؛ فلا (٢).

لكن قال البُلْقِينِيُّ (٣) فيما لو بلَغَ فيه: أنَّه يكونُ كبُلوغِه في الوُقوفِ. قال: لأنَّ مُسمَّى الوُقوفِ حاصِلٌ بما وُجِدَ بعدَ بلوغِه، بخلافِ الطَّوافِ.

ولعلَّه لم يقِفْ على ما في «شرحِ المُهذَّبِ»[٢]، وإن كان ما قاله وجيهًا مَعنَّى(٤).

وحيثُ أجزاً ما أتى به عن حَجَّةِ الإسلامِ وعُمرتِه وقَعَ إحرامُه أوَّلًا تطوُّعًا، وانقلَبَ عقِبَ البُلوغِ فَرضًا على (٥) الأصحِّ في «شرحِ المُهدَّدِ»[٢]، وفيه عنِ الدَّارِميِّ (٢) فيما لو فاتَ الصَّبِيَّ الحجُّ وبلَغَ: أنَّه إن بلَغَ قبلَ الفَواتِ؛ فعَليهِ حَجَّةٌ للفَواتِ واحدةٌ تُجزِئُه عن حَجَّةِ الإسلامِ والقضاءِ، أو بعدَه فعَليهِ حجَّتانِ حجَّةٌ للفَواتِ وحجَّةٌ للإسلامِ، ويبدأُ بحجَّةِ الإسلامِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وكذا لو بلغ فيه ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإن كان بعده فلا ... إلى هو ضعيف، إلّا أن يحمل على ما إذا لم يعد إليه، أما إذا عاد فإنه يجزئه، على ما استظهره (مر) في «شرحه» أخذًا من قول «الروضة» المار: والطواف في العمرة كالوقوف اهه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن قبال البلقيني ... إلخ) هو ضعيف، إلَّا أن يكون مراده أنه ليس كبلوغه في الوقوف من حيث وجوب إعادة ما مضى منه بخلاف الوقوف، والعجب من الشارح حيث لم ينبَّه على ذلك، إلَّا أن يكون اطلع له على ما يعين خلاف ذلك؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن كان ما قاله وجيهًا معنى) أي: لأنه لمَّا كان ما بعد البلوغ لا يكفي في الطواف فكأنه لم يدركه بالمرة، وهذا بناء على ما حمل عليه الشارح كلامه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (على الأصح في شرح المهذب ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفيه عن الدارمي ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر).

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣٥- ٣٦).

<sup>[</sup>٢] (١/ ٥٨ - ٥٥).

<sup>[</sup>٣] (المجموع شرح المهذب) (٧/ ٦٠).

ولو أفسَدَ الحُرُّ البالغُ حجَّهُ قبلَ الوُقوفِ ثمَّ فاتَه؛ أجزأَتْهُ حجَّةُ واحدةٌ عن حجَّةِ الإسلامِ والفَواتِ والقَضاءِ، وعليه فِديتانِ: إحداهُما للإفسادِ، والأُخرى للفَواتِ.

وعتْقُ الرَّقيقِ (۱) في الأثناءِ كبُلوغِ الصَّبيِّ فيه في جميعِ ما مرَّ، لكن قال الزَّرْكَشِيُّ (۱): ينبَغِي وجوبُ الدَّمِ إذا كان قضاءً عن واجبٍ مِن نَذر أو قَضاءِ أفسَدَه، بل ينبَغِي وجوبُه إذا كان قادرًا على الحُريَّةِ بأن عُلِّقَ عَتْقُه بصِفةٍ هو قادرٌ على فعْلِها تنزيلًا للمُتوقَّع منزلة الواقع.

قال شيخُ الإسلامِ: قلْتُ: الاستثناءُ [١] الأوَّلُ ظاهرٌ (٣) دونَ الشَّاني. قال

(١) قوله: (وعتق الرقيق ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن قال الزركشي ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: وما اقتضاه جمع من الأصحاب من عدم [وجوب] دم على الرقيق قيده الزركشي بحثًا بما إذا لم يكن قضاء عن واجب نذر أو قضاء أفسده، وإلا وجب، قال: بل ينبغي وجوبه إذا قدر على الحرية لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلًا للمتوقع منزلة الواقع، واستظهر الشيخ بحثه الثاني دون الأول، وقد يستبعد الأول أيضًا؛ إذ لا دليل على هذا التنزيل اه. وهي أصرح في المراد من عبارة الشارح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قلت: الاستثناء الأول ظاهر ... إلغ) يعني: استثناء وجوب الدم إذا كان القضاء عن واجب من عدم وجوب الدم على الرقيق، وقد علمت استبعاد (مر) لذلك الاستثناء أيضًا فليراجع، وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه أي: هل يجزئه الحج مثلًا عن حجة الإسلام أو لا، قال الفاضل الرَّشيدي: واعلم أن في نسبة السكوت في هذا للرافعي غفلة عما سيأتي في الشرح عن الشيخين كما نبَّه عليه ابن حجر اه.

<sup>[</sup>١] في (أسنى المطالب): (الانبغاء).

الزَّرْكَشِيُّ: وسكَتَ الرَّافِعِيُّ عن إفاقةِ المَجنونِ بعدَ الإحرامِ عنه. وقال ابنُ أبي الدَّم: ينبَغِي أن يكونَ كالصَّبيِّ في حكمِه [١]. انتَهَى.

ولا يرِدُ<sup>(۱)</sup> عليه قولُهم فيما لو سافَر به وليَّه بعدَ استقرارِ الفَرضِ عليه: أنَّه إن أفاقَ وأحرَمَ وأتَى بالأركانِ حالَ إفاقتِه أجزَأَه عن حجَّةِ الإسلامِ وسقَطَ عنِ الوَليِّ زيادةُ النَّفقةِ؛ لأنَّه أدَّى ما عليه، وإلَّا لم يُجزِئه عنها، ولم يسقُطْ عنِ الوَليِّ ذلكَ.

قال المُتولِّي: لأنَّه ليس له السَّفرُ به؛ لجوازِ حمْلِ عدمِ الإجزاءِ فيه على استمرارِ الجُنونِ إلى الفَراغِ منه، أو إلى خُروجِ الوَقتِ، أو نحوِ ذلكَ من صُورِ عدم الإجزاءِ في الصَّبيِّ، فليُتَأَمَّلُ.

ويؤخَذُ من تعليلِ السُّقوطِ بأنَّه أدَّى ما عليه السُّقوطُ أيضًا فيما لو عتَقَ وهو واقفٌ أو عادَ إليه مع إعادةِ ما فعَلَ قبْلَه مِن سعي ونحْوِه.

والثَّالثةُ: الوُقوعُ عن فَرضِ الإسلامِ، وشرْطُه: الإسلامُ، والتَّمييزُ، والحُريَّةُ، والبُريَّةُ، والبُريَّةُ، والبُلوغُ، فلو تكلَّفَه الفَقيرُ وقَعَ عن فرْضِه (٢)، بخلافِ مَن فيه رِقٌّ.

والرَّابعةُ: صحَّة النَّذرِ، وشـرْطُها: الإسلامُ والتَّكليفُ، فلا ينعقِدُ مِن كافرِ (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا يرد ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلو تكلفه الفقير وقع عن فرضه) أي: لتكليفه في الجملة وإن لم نكلفه الحج بخصوصه، كما لو تكلف المريض حضور الجمعة، أو الغني خطر الطريق، ولو أفسده وقضاه كفاه عن حجة الإسلام، وكذا لو نوى به النفل فإنه يقع عن الفرض، ولو أفسده كفاه قضاءه كما صرح به (مر) في «شرحه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (من كافر) أي: ولو مرتدًا.

<sup>[</sup>١] «أسنى المطالب» (١/ ٤٠٥).

ولا غيرِ مُكلَّفِ(١)، بخلافِ الرَّقيقِ ينعقِدُ نذْرُه ولو بغيرِ إذنِ سيِّدِه، لكن شرْطُ الإجزاءِ عن نذْرِه الوُقوعُ بإذنِ سيِّدِه كما قاله ابنُ الرِّفعةِ[١] والقَمُولِيُّ نقلًا عن غيرِ هما، وكإذن سيِّدِه كما قاله بعضُهم: ما لو شرعَ بغيرِ إذنِ سيِّدِه ثمَّ استمَرَّ إلى الإتمام ولا يمنعُه، لكن(٢) نُقِلَ عنِ النَّووِيِّ[٢] تصحيحُ الإجزاءِ مُطلقًا.

والخامسةُ: الوجوبُ.

## (وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الحَجِّ) ومِثْلُه العُمرةُ (سَبْعَةُ أَشْيَاءَ):

(١) (الإسكام) فلا يجبُ على كافر أصليّ، كما سبَقَ نظيرُه في الصَّلاةِ وغيرِها، بخلافِ المُرتدِّ يجِبُ عليه كالصَّلاةِ (٣) وغيرِها، بخلافِ المُرتدِّ يجِبُ عليه كالصَّلاةِ (٣) وغيرِها (١)، حتَّى لوِ استطاعَ في ردَّتِه فقَطْ استقرَّ عليه، وإن أسلَمَ مُعسرًا ولم يمكِنْه المَسيرُ بعدَ الإسلامِ، نعَمْ لو ماتَ مُرتدًّا لم يُقضَ مِن تركتِه؛ لكونِه عبادةً بدنيَّةً، فلو صعَّ [٣]؛ وقعَ عنه، وهو مُحالٌ، بخلافِ الزَّكاةِ ونحوها (٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولا غير مكلف) خرج المكلف، فيصح منه ولو سكرانًا متعديًا، ولا بدَّ من قدرته على المنذور، فلا يصح نذر الحج في هذه السنة مع البعد الذي لا يتأتى معه الحج فيها كما قاله (م ر) في باب النذر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن نقل عن النووي ... إلخ) هو ظاهر ما في شرح (م ر) و «شرح الروض» وغيرهما؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كالصلاة) أي: في أنه مطالب بالإسلام ثمَّ الإتيان بذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وغيرها) أي: من الفروض المكلف بها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بخلاف الزكاة ونحوها) أي: من العبادات المالية؛ كالكفارات، والنذور، وغيرهما.

<sup>[</sup>١] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٢٩). [٢] ١ • المجموع شرح المهذب، (٧/ ٦٢).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): (أي: لأنَّ صحتها من النائب متوقفة على صحتها من المنوب عنه، بخلاف الزكاة في مواساة وإن كان لا يثاب عليها. مج٩.

- كَنَابُ الْحَجَ -

## (٢) (وَالبُلُوغُ)،

(٣) (وَالعَقُلُ) فلا يجِبُ على الصَّبِيِّ والمَجنونِ، وإن صحَّ منهما كما تقدَّم؛ لعَدمِ تكليفِهما، نعَمْ لو جُنَّ بعدَ وجوبِه عليه وتمكُّنِه منه استقرَّ في ذِمَّتِه حتَّى لعَدمِ تكليفِهما، نعَمْ لو جُنَّ بعدَ وجوبِه عليه وتمكُّنِه منه استقرَّ في ذِمَّتِه حتَّى لو ماتَ قُضِيَ من تركتِه، وليس للوَليِّ أن يستنيبَ عنه (١)؛ لأنَّه قد يفِيقُ فيحُجُّ عن نفسِه، فلو استنابَ عنه فماتَ قبلَ الإفاقةِ ففي إجزائِه القولانِ في استنابةِ المَريضِ الذي يُرجَى برْؤُه إذا ماتَ، أظهرُهما: لا يُجزِئُه (٢).

(٤) (وَالحُرِّيَّةُ) فلا يجِبُ على مَن فيه رقٌّ، وإن صحَّ منه كما تقدَّم، فلو عتقَ في المَرضِ وماتَ سيِّدُه وخرَجَ مِن الثُّلثِ، فهل يكونُ الوجوبُ مِن حينِ المَوتِ أو مِن حين الاستطاعةِ ولو قبلَ المَوتِ؟ فيه نظرٌ، والظَّاهرُ الثَّاني (٣).

(٥) (وَوُجُودُ الزَّادِ) وأوعيتِه حتَّى السُّفرَةِ (١) وما يحتاجُه في السَّفرِ ؛ كالماءِ وعلَى في السَّفرِ ؛ كالماءِ وعلَى في الدَّابَّةِ ، (وَالرَّاحِلَةِ) الصَّالحةِ لمثْلِه (٥) ذهابًا وإيابًا، بأن يقدِرَ على ذلكَ وقْتَ الخُروجِ حتَّى مُؤنةِ الإيابِ، فلا تكْفِي القُدرةُ عندَ ابتداءِ الإيابِ دُونَ ما قبْلَه، كأن يكونَ له دَينٌ مؤجَّلُ على بعضِ الرُّفقةِ ، أو بمَنْ بمكَّةَ محلُّه عندَ ابتداءِ الإيابِ، على ما يُؤخَذُ مِن إطلاقِ قولِهم: إنَّ الدَّينَ المُؤجَّلَ كالعدَم.

<sup>(</sup>١) قوله: (أن يستنيب عنه) أي: بعد استقرار وجوبه عليه كما في المعضوب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أظهرهما لا يجزئه) أي: لأنه مرجو الإفاقة والمباشرة بنفسه، ولم أر في (مر) ما يخالفه؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والظاهر الثاني ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حتى السفرة) أي: إن احتاج إليها كما في شرح (م ر)، والمراد بها: ما يفرش تحت الزاد ليحفظ فيه دقيقه وباقيه، وليس المراد بها الخِوان المعروف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الصالحة لمثله) معتمد على ما في شرح (م ر)، خلافًا لابن حجر.

ومن فوائد اعتبارِها سقوطُ الحجِّ عنه (١) لو تلِفَ [١] مالُه بعدَ فراغِ النَّاسِ مِن الحجِّ وقبلَ إمكانِ الرُّجوعِ، وإن لم يكُنْ له ببلَدِه أهلٌ أو عشيرةٌ؛ لوَحشَةِ الغُربةِ، وفَزعِ النُّفوسِ إلى الأوطانِ، ويُؤخذُ منه كما قال الأَذْرَعِيُّ والزَّرْكَشِيُّ: أنَّ مَن لا وطنَ له لا يُعتبَرُ في حقِّه مؤنةُ الإيابِ، وقيَّدَه الزَّرْكَشِيُّ (٢) بأن يكونَ له صنعةٌ في الحِجازِ تقومُ به. قال: وإلَّا اعتبرَتْ.

وكالتَّوطُّنِ: وجودُ واحدِ مِن أقاربِه وإن لم تلزَمْه نفقتُه، وقيَّدَه السُّبْكِيُّ: بأن يستنصِرَ به، أو وجودُ زوجةٍ غَيرِ رَجعيَّةٍ، كما قاله الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه، بخلافِ الصَّديقِ<sup>(7)</sup>؛ لتيسُّرِ<sup>[7]</sup> الاستبدالِ به، ومثْلُه المَوْلى الأعْلَى أو الأسفَلُ كما أفهَمَه كلامُ الرَّافِعِيِّ [<sup>7]</sup>. قال الإِسْنَوِيُّ [<sup>1</sup>]: وفيه نظرٌ (<sup>1</sup>).

وهل المُعتبَرُ في ضابطِ التَّوطُّنِ العُرفُ، أو قصْدُ الإقامةِ أبدًا بحيثُ تنعقِدُ به الجُمعةُ (٥)، أو مدَّةٌ تزيدُ على مدَّةِ الذَّهابِ والإيابِ، أو يألَفُ فيها ذلكَ المحلَّ (١)

<sup>(</sup>١) قوله: (سقوط الحج عنه ... إلخ) أي: تبين سقوطه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقيده الزركشي ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بخلاف الصديق ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفيه نظر) لعل وجهه: عدم تيسر الاستبدال به كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بحيث تنعقد به الجمعة ... إلخ) هو ما جزم به في «التحفة» .

<sup>(</sup>٦) قوله: (أو يألف فيها ذلك المحل ... إلخ) هو ظاهر عبارة (م ر) في «شرحه»؛ فليراجع.

<sup>[</sup>١] في هامش (هـ): «أي: يتبين سقوط الحج في نفس الأمر بأن لم يخرج من بلده ثم نزلت آفة سماوية عليه أذهبته، بخلاف ما لو تسبب بذهابه كما إذا أذهبه مثلًا؛ فلا يسقط عنه. تقرير م ج.».

<sup>[</sup>٢] في (ج)، (ص)، (م): التيسير).

<sup>[</sup>٣] «الشرح الكبير» (٣/ ٢٨٥).

<sup>[</sup>٤] «المهمات» (٤/ ٢٠٧).

- كِنَابُ الْمَخَ ----

بحيثُ تعسُرُ عليه مفارقتُه له[١١]؟ فيه نظرٌ.

فإن لم يَستَمسِكُ على الرَّاحلةِ(۱) مِن غيرِ مَحمِل (۲)، أو لحِقَه مشقَّةٌ شديدةٌ اعتبِرَ رَّ في حقِّه الكَنيسَةُ (۱)، كما قاله في «الشَّاملِ» [۱]، وهي التي تُسمَّى الآن بالمَحارَة (١)، فإن لحِقَه معَها أيضًا مشقَّةٌ شديدةٌ فينبَغِي أن يُعتبَرَ في حقّه المِحقَّةُ (٥)، وإن توقَّفَ الأَذْرَعِيُّ في وُجوبِها عندَ بُعدِ المَسافة؛ لِعِظَمِ المُؤنةِ فيها.

فإن عَجَزَ عنِ الرُّكوبِ مُطلقًا (٦) لكبَرِ أو مَرضِ لا يُرجَى زَوالُه، أو زَمانةٍ أو

<sup>(</sup>١) قوله: (فإن لم يستمسك على الراحلة) أي: أو كان غير رجل من امرأة وخنثى، على ما استظهره (م ر) في «شرحه»، خلافًا لما في «حاشية» والده تبعًا للأذرعي؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من غير محمل) هو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وقيل عكسه، وهو نحو خشب يجعل في جانب البعير للركوب فيه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (اعتبر في حقه المحمل فإن لحقه بركوبه المشقة المذكورة اعتبر في حقه الكنيسة ... إلخ) كما يستفاد من «المنهاج» و «شرح» (م ر) عليه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (التي تسمى الآن بالمحارة) وكأنها التي يسمونها أهل المغرب بالدربكة، وفي معناها المسطح المعروف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فينبغي أن يعتبر في حقه المحفة) وهي بيت صغير يتخذ من خشب يحمل بين بعيرين أو غيرهما، وهو المسمى الآن بالتختروان.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فإن عجز عن الركوب مطلقًا ... إلخ) أي: ولو على السرير الذي يحمله الرجال وإن بعد محله؛ لأن الغرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما يأتي كما استظهره (م ر) في «شرحه».

<sup>[1]</sup> في هامش (هـ): «الصحيح من هذا كله أن الألفة هي الضابط كما يؤخذ من عبارة (م ر)، وقال (ع ش) عن ابن حجر بحيث تنعقد به الجمعة. م ج».

<sup>[</sup>٢] قال في «الغرر البهية» (٢/ ٢٦٨): هي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد. [٣] انظر: «الشرح الكبير» (٣/ ٢٨٣).

هَرِم بحيثُ لا يستطيعُ النُّبُوتَ مع ما ذُكِرَ إلَّا بمَشقَّةِ شديدةِ، وهي ما يُساوي مشقَّةَ المشْيِ (١)، على ما قاله الزَّرْكَشِيُّ، ويُسمَّى هذا العاجزُ مَعضوبًا، لزِمَتْه الاستنابةُ إن كان بينَه وبينَ مكَّة (٢) مسافةُ القصْرِ فأكثرُ، وإلَّا امتنعَتْ كما في «شرح المُهذَّبِ»[١] عنِ المُتولِّي وأقرَّه؛ لقلَّةِ المَشقَّةِ حينئذٍ.

واعتُرِضَ: بأنَّ مِن أقسامِ المَعضوبِ مَن لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحلةِ مُطلقًا، فكيف يلزَمُه في هذه الحالةِ الحجُّ بنفسِه؟! فيُحتملُ استثناءُ هذا القسمِ، فيجوزُ له الاستنابةُ (٣)، وهو ما بحَثَه الزَّرْكَشِيُّ والأَذْرَعِيُّ في «القُوتِ».

وقال المُتولِّي<sup>(1)</sup>: إذا كان المَعضوبُ بمكَّة أو دونَ مسافةِ القَصرِ منها لم تجُز الاستنابةُ؛ لأنَّه لا تكثُرُ المَشقَّةُ [1].

وتابَعَه الشَّيخُ(٥) مع تقسيمِه المَعضوبَ إلى مَن لا يُمكِنُه الثُّبوتُ على

<sup>(</sup>١) قوله: (وهي ما يساوي مشقة المشي ... إلخ) قال (م ر) في «شرحه»: «والأقرب ضبطها بمبيح التيمم».

<sup>(</sup>٢) قوله: (إن كان بينه وبين مكة ... إلخ) أي: ولم تنته حاله لشدة الضنا كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فتجوز له الاستنابة) أي: وإن كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين لمزيد المشقة عليه حينئذ، كما يستفاد من شرح (مر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقال المتولي ... إلخ) ضعيفٌ، على ما يُفهم من شرح (مر) وإن خالفه في «التحفة».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وتابعه الشيخ) ظاهر صنيعه بناء على ما ذكره في الخطبة يقتضي أنه المحلي، ولم أره في «شرحه» على «المنهاج»، والذي يقتضيه صنع شارح «الروض» وشارح (مر) أنه النووي في «المجموع»؛ فليراجع.

<sup>[</sup>١] «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٦٦، ٩٩).

<sup>[</sup>٢] «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٩٩).

الرَّاحلةِ، وإلى مَن يُمكنُه مع مشقَّةٍ شديدةٍ، فالأوَّلُ لا مَعنَى للمَنعِ فيه، اللَّهُمَّ (١) إلَّا أن يُقال (٢): إذا أمكَن حمْلُه في مِحفَّةٍ أو سَريرٍ يحمِلُه الرِّجالُ لم تجُز [١] الاستنابةُ، وإن لم يُمكِنْه الثُّبوتُ على الرَّاحلةِ لخِفَّةِ مُؤنةِ ذلكَ مع قُرب المَسافةِ.

ثمَّ قال: ولا شكَّ (٣) أنَّه إذا انتَهَى إلى حالٍ لا يحتمِلُ معَها الحَركة بحالٍ لشِدَّةِ الضَّنا والمَرضِ أنَّه تجوزُ [٢] الاستنابة ، وكذلكَ لوِ انتَهَى إلى حالٍ يُقطَعُ فيها بمَوتِه قبلَ إدراكِ الحجِّ. انتَهَى.

ووجـ لَـ [٣] مَن يحُجُّ عنه (٤) مِن بعضِه أو غيرِه، ذكرًا كان أو أُنثى، إن تبرَّعَ أو رَضِيَ بأُجرةِ مثْلِه فأقلَ إن وجَدَها فاضلةً عنِ الدَّينِ والمَسكَنِ والخادمِ والنَّفقةِ والكُسوة لنفسِه ومَن تلزَمه نفقتُه وكُسوتُه ، لكن يومَ الاستئجارِ فقط ذهابًا وإيابًا.

قال في «القُوتِ» [1]: وفرَّقُوا بأنَّه إذا أقامَ يُمكنُه التَّحصيلُ، وهذا ظاهرٌ فيمَن

<sup>(</sup>١) قوله: (اللهم ... إلخ) هو ظاهر إن كان جوابًا عن كلام الشيخ بقطع النظر عما تقدم، وإلَّا فقد ذكر ذلك فيما سلف، فلا يتأتى حينئذ الجواب به؛ فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (اللهم إلّا أن يقال ... إلخ) بعيد من كلام المتولي وغيره؛ إذ كلامهم على الإطلاق، فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا شك ... إلخ) معتمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ووجد من يحج عنه) عطف على قوله فيما سلف: (إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر) كما يظهر بالتأمل.

<sup>[</sup>١] في (هـ): (تجب).

<sup>[</sup>٢] في (هـ)، (ص): الا تجوز).

<sup>[</sup>٣] في هامش (هـ): وقوله: ووجد معطوف على قوله: إن كان بينه وبين مكة، فليتأمل. مجه.

<sup>[</sup>٤] (قوت المحتاج) (١/٧٠١).

يمكِنُه ذلكَ بحِرفةٍ، أمَّا غيرُه ففي إلزامِه نظرٌ (١)، لا سيَّما إذا لم نوجِبْ عليه الاستئجارَ على الفَورِ بأن لم يعْصِ بالتَّأخيرِ إلى العَضبِ، بأن بلَغَ مَعضوبًا أو طرَأً عليه العَضبُ قبلَ التَّمكُنِ مِن الأداءِ بنفسِه. انتَهَى.

بشرطِ أن يكونَ ممَّن يصِعُ منه حجَّةُ الإسلامِ بأن يكونَ مسلمًا مُكلَّفًا حُرًّا في الواقعِ ولو رقيقًا في الظَّاهرِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ، وأن يكونَ قد حجَّ عن نفسِه، وألَّا يكونَ عليه قضاءٌ أو نذُرٌ، وأن يبْقَى على تبَرُّعِه، وأن يكونَ عدلًا، وإلَّا لم تصِحَّ استنابتُه ولو رُوقِبَ؛ لأنَّه لا يُطلَّعُ على نيَّتِه. وقضيَّتُه: أنَّ هذا شرطٌ في كلِّ مَن يحُجُّ عن غيره بإجارةٍ أو غيرها.

وألَّا يكونَ ماشيًا إن كان بعضًا له؛ لأنَّه يشُـتُّ عليه مشْيُه، بخلافِ الأجنبيِّ، وقد يؤخَذُ منه أنَّ نحْوَ الأخ كالبَعضِ.

وكذا مواليًا وإن لم يكُنْ بعضًا، قال شيخُ الإسلامِ: كما اقْتَضَاه نصُّ الإمامِ على أنَّ المرأةَ القادرِةَ على المشْيِ لو أرادَتِ الحجَّ ماشيةً كان لوَليِّها منْعُها مِن المشْي فيما لا يلزَمُها[1].

وألَّا يكونَ مُعتمِدًا لسُوالٍ أو كَسْبِ وإن لم يكُنْ بعضًا، على المُتَّجِه الذي هو ظاهرُ كلامِ «الرَّوضةِ» كما قاله شيخُ الإسلامِ، وإن كان راكبًا على الأوجَهِ، ومحلُّه كما قاله الأَذْرَعِيُّ وقوَّاه الزَّرْكَشِيُّ: إذا كان بينَه وبينَ مكَّةَ مسافةُ القَصْرِ فأكثرُ، وإلَّا لزِمَنْه إنابَتُه إن أطاقَ المَشْيَ وكان يكتسِبُ في يوم كفايةَ أيَّام.

<sup>(</sup>١) قوله: (ففي إلزامه نظر ... إلخ) لم يذكره (م ر) في «الشرح»، بل أطلق، ولم يعول عليه (حجر) في «التحفة» بل قال عقب قول المتن: «لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابًا وإيابًا» ما نصه: لأنه مقيم عندهم فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض أو تعرض لصدقة فاندفع ...

<sup>[</sup>١] «أسنى المطالب» (١/ ٤٥٠).

- كِنَابُ الْحَجَ -

وألَّا يكونَ مَعضوبًا، وإلَّا فهو كالماشِي؛ لمَشقَّةِ الرُّكوبِ عليه.

وينبَغِي أن يجيءَ فيه ما سبقَ عنِ الأَذْرَعِيِّ، وهذا الشَّرطُ إنَّما ذكرَه في «الرَّوضةِ»(١) بالنِّسبةِ لِلوَلَدِ، فيُحتمَلُ أنَّ الأجنبيَّ كذلك، ويُحتمَلُ الفرْقُ، بدليل أنَّه لو بذَلَ الطَّاعةَ ماشيًا وجَبَ قبولُه بخلافِ الوَلدِ.

ثمَّ رأيْتُ عبارتَه في «شرحِ الرَّوضِ» (٢) صريحةً في أنَّ الأجنبيَّ كذلكَ، حيثُ عبَّرَ هو والمتْنُ بقولِه: وإنْ أطاعَه في الحجِّ عنه فَرْعُه، وكذا أصْلُه، والأجنبيُّ، ووثِقَ بهم، ولم يكُنْ عليهم حجُّ، وكانوا ممَّن يصِحُّ منهم فرْضُ حجَّةِ الإسلامِ، ولم يكُونوا معضوبين؛ لزِمَه القبولُ بالإذْنِ لهم. انتَهى.

وظاهرٌ ممَّا تقدَّمَ أنَّ هذه الثَّلاثةَ الأخيرةَ شـروطٌ في لُزومِ الإنابةِ، بخلافِ ما قبْلَها ففي صحَّتها.

ولا يجِبُ حجُّ المُتبَرِّعِ فورًا، كما قاله ابنُ عَبْدانَ، ولا نيَّةُ الحجِّ على الآذِنِ عندَ إذْنِه أو استئجارِه، كما قاله ابنُ أبي الدَّمِ، ويجِبُ عليه أمْرُ فَرعٍ توسَّمَ طاعتَه في الحجِّ عنه، وكذا غيرُه من أصلٍ أو أجنبيِّ، على الأوجَهِ الذي اقْتَضَاه كلامُ «الأنوارِ»(٣) وغيرِه، كما قاله شيخُ الإسلام.

ولو تبَرَّعَ الفَرعُ أو غيرُه بالمالِ لم يلزَمْه القبولُ، لكن في «الكفاية» عنِ البَنْدَنِيجِيِّ وجماعةٍ أنَّه لو كان الولدُ المُطيعُ عاجزًا عنِ الحجِّ أيضًا وقدرَ على أن يستأجِرَ له مَن يحُجُّ عنه وبذَلَ له ذلكَ، وجَبَ الحجُّ على المَبذولِ له(١٠)

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) «أسنى المطالب» (١/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) «الأنوار» (١/ ٥٣٥ – ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) في هامش (هـ): «المبذولة له أي: الطاعة أو الاستئجار، لا المال كما يتوهم. تقرير م ج.

وجهًا واحدًا، وفي «شرحِ المُهذَّبِ»(١) عنِ المُتولِّي: لوِ استأجَرَ المُطيعُ إنسانًا ليحُجَّ عن المَعضوبِ؛ فالمذهَبُ لزومُه إن كان ولدًا لتَمكُّنِه، فإن كان أجنبيًّا فوَجهانِ. انتَهَى.

ومُقتضى كلامِ الشَّيخِ أبي حامدٍ لزومُه، والبَغَوِيِّ عدمُ لزومِه، واعتمدَه الأَذْرَعِيُّ.

قال شيخُ الإسلام: وكالوَلدِ في هذا الوالدُ(٢).

ثمَّ اللَّزومُ في الوَلدِ لا ينافِيه ما تقدَّمَ أنَّه لو بذَلَ المالَ لم يجِبِ القَبولُ؛ لأنَّ هذا ليس فيه بذْلُ مالٍ بل استئجارٌ، فالحاصِلُ أنَّ الأوَّلَ مفروضٌ في دفْعِ المالِ له، وهذا ليس فيه دفْعُ مالٍ بل فيه استئجارٌ له.

ولو تَبَرَّعَ الإمامُ مِن بيتِ المالِ فينبَغِي وجوبُ القَبولِ إن كان له فيه حتٌّ.

ولو أرادَ الولدُ الحجَّ عن غيرِ أبيه ماشيًا لم يكُنْ للأبِ منْعُه، قاله ابنُ المُقرئِ وقد وغيرُه، وقد يُخالِفُه ما سبَقَ عن نصِّ «الأمِّ»، إلَّا أن يُخصَّ هذا بالذكْرِ، وقد يُفرَّقُ بينَه وبينَ الأُنثى فلو استنابَ المَعضوبُ مَن يحُجُّ عنه فحَجَّ عنه ثمَّ زالَ العَضبُ لم يجْزِه على الأصحِّ، ولا ثوابَ له؛ لوقوعِ الحجِّ للأجيرِ فله التَّوابُ كما في «شرح المُهذَّبِ»(٣) فلا أجرةَ له.

وكالمَعضوبِ في ذلكَ: مَن به عِلَّةٌ مرجوَّةُ الزَّوالِ إذا استنابَ مَن يحُجُّ عنه فلا يُجزِئُه وإن ماتَ بعدَ حجِّ النَّائب بتلك العِلَّةِ، نعَمْ إن أحرَمَ النَّائبُ بعدَ موتِه وقَعَ له كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(١٠)؛ لأنَّه حجَّ عنه بأمْرِه، وينبَغِي كما قاله الأَذْرَعِيُّ أن يستحِقَّ أُجرةَ المِثْل لا المُسمَّى.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب) (٧/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) (أسنى المطالب) (١/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٤) (١٣٥/٧).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_

ولو تكلّف المَعضوبُ فحَجَّ مع حجِّ الأَجيرِ لم يمنعْ ذلكَ استحقاقَ الأَجيرِ الأُجرةَ وإن لم يقَعْ حجُّه عنِ المَعضوبِ، لتعيُّنِ حجِّه بنفسِه؛ لأنَّه بذلَ منفعته، والمَعضوبُ هو الذي فوَّتها على نفسِه بحَجِّه، فالمانعُ ليس إلَّا مِن جِهتِه، والمَعضوبُ هو الذي فوَّتها على نفسِه بحَجِّه، فالمانعُ ليس إلَّا مِن جِهتِه، وإنَّما لم يستحِقَها في مسألتَي زوالِ العَضبِ واستنابةِ مَن به عِلَّةٌ يُرجَى زوالُها؛ لفسادِ الإجارةِ، أو تبيُّنِ فسادِها هناكَ، لعدم العَجزِ، أو تبيُّنِ عدمِه، بخلافِه هنا؛ لتحقُّقِ العَجزِ عندَ الإجارةِ، لا يُقالُ: مِن قواعدِ الإجارةِ استحقاقُ أُجرةِ المِثْلِ ليَعملُ الفاسِدةِ بما يستحِقُ به المُسمَّى في الصَّحيحة؛ لأنَّ ذلكَ إذا وقَعَ العَملُ للمُستأجرِ دونَ الأجيرِ.

وخرَجَ بالمَعضوبِ بالمَعنَى المَذكورِ: المَجنونُ، والمَريضُ مَرضًا يُرجَى زوالُه، ومَقطوعُ الأَطرافِ، فليسَ لهم الاستنابةُ، نعَمْ بحَثَ البُلْقينِيُّ أنَّ المَجنونَ لو كان مَعضوبًا واستنابَ عنه وليَّه واستمَرَّ عضبُه حتَّى ماتَ أجزَأَه، وفي «القُوتِ»(۱): والظَّاهرُ أنَّه لو جُنَّ وأيسَ مِن بُرئِه وكان قد استقرَّ عليه الحجُّ أنَّ للوَليِّ أنْ يحُجَّ عنه بنفسِه وبغيرِه، ويأذنَ للغيرِ فيه كالميِّتِ، وليُنظَرُ في المَعضوبِ المَحجورِ بسَفَهِ هل يحتاجُ الوَليُّ إلى إذْنِه في الإحجاجِ عنه؟ وهل المَعضوبِ المَحجورِ بسَفَهِ هل يحتاجُ الوَليُّ إلى إذْنِه في الإحجاجِ عنه؟ وهل يُفرَّقُ بينَ أن يكونَ عَصَى بالتَّأخيرِ إلى العَضبِ أم لا فرْقَ؟ انتَهَى (۲).

ولو أطاقَ المَعضوبُ الرُّكوبَ على سَريرِ يُحمَـلُ على أَعناقِ الرِّجالِ فهل يَجبُ الحجُّ وإن بعُدَتِ المَسافةُ؟ توقَّفَ فيه بعضُهم، وأَطلقَ المَحامِليُّ وغيرُه مِن العِرَاقِيِّن اشتِراطَ المَحمل في حقِّ المَرأةِ؛ لأنَّه أستَرُ لها.

<sup>(</sup>١) (قوت المحتاج) (١ / ٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ه): «الصحيح إذا عصى بالتأخير يجب عليه فورًا، وإذا كان كذلك لا يجب إذنه، وإلاً يجب على قياس ما تقدم. (م ج)».

قال الأَذْرَعِيُّ: وهو ظاهرٌ فيمَنْ لا يليقُ بها ركوبُها بدونِه أو يشُّقُ عليها، أمَّا غيرُها فالأشبَهُ أنَّها كالرَّجلِ(١)، ثمَّ العادةُ جاريةٌ برُكوبِ اثنيْنِ في مَحمل، فإذا وجدَ مؤنةَ شِقَ مَحمل ووجَدَ شريكًا يَركَبُ في الشِّقِّ الآخَرِ؛ لزِمَه الحَجُّ، فإذا وجدَ مؤنةَ شِقَ مَحمل ووجَدَ شريكًا يَركَبُ في الشِّقِّ الآخَرِ؛ لزِمَه الحَجُّ، وإنْ قدرَ على مؤنةِ المَحملِ بتمامِه قال في وإن له يجِدِ الشَّريكَ فلا يلزَمُه، وإنْ قدرَ على مؤنةِ المَحملِ بتمامِه قال في «الوسيطِ»(١): لأنَّ الزَّائد خُسرانٌ لا مقابلَ له.

قال في «المُهمَّاتِ»(٣): وقضيَّتُه أنَّ ما يَحتاجُه مِن زادٍ وغيرِه إذا أمكَنَتِ المُعادلةُ به يَقومُ مقامَ الشَّريكِ، وكلامُ غيرِه يقْتَضِي تعيُّنَ الشَّريكِ.

قال ابنُ العِمادِ: وهو المُتَّجِهُ؛ لأنَّ المُعادلةَ بغيرِه لا تقومُ في السُّهولةِ مقامَه عندَ النُّزولِ والرُّكوب ونحوهما(٤).

وقال الزَّرْكَشِيُّ: اعتبارُ وِجدانِ الشَّريكِ ذكرَه الإمامُ، وظاهِرُ النَّصِّ وكلامُ «الأمِّ» خلافُه، بل إذا أمكنَه معادلة وُزادِه وثقلِه فالوجْهُ الاكتفاءُ بها، ولا حاجة إلى وِجدانِ شريكِ (٥). انتَهَى.

وينبَغِي أن يُشتَرطَ في الشَّريكِ كونُه ممَّن يليقُ به مجالستُه، والمُرادُ مِن وجودِ الرَّاحلةِ والمَحمَلِ: أن يملِكَهما، أو يتمكَّنَ من تملُّكِهما أو استئجارِهما بثمَنِ المِثْلِ أو أُجرتِه ولو بدَينٍ له حالٌ على مَلِيءٍ مُقرِّ أو منكِرٍ عليه بيِّنةٌ، بخلافِ وجودِهما بإعارةٍ ونحْوِها لا اعتبارَ به.

<sup>(</sup>١) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الوسيط في المذهب، (٢/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) «المهمات» (٤/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) (٢/ ٢٦٨).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

قال الإِسْنَوِيُّ (۱): والقياسُ أنَّ المَوقوفَ على هذه الجِهةِ والمُوصَى بمَنفعتِه لها يُوجبانِ الحجَّ، بخلافِ المَوهوبِ، ولو وُقِفَ عليه ذلكَ بخصوصِه وقبِلَه أو لم يقبَلُه وصحَّحْناه (۲)؛ فلا شكَّ في الوجوبِ، نعَمْ لو حمَلَه الإمامُ مِن بيتِ المالِ كأهل وظائفِ الرَّكبِ والقُضاةِ وغيرِهم، ففي الوجوبِ نظرٌ. انتَهَى.

قال شيخُ الإسلامِ: والأَوجَهُ الوُجوبُ مع أنَّه يجِبُ عليه الخُروجُ لمعنَّى آخَرَ، وهو أنَّ الإمامَ إذا ندَبَ أحدًا لمُهِمَّ يتعلَّقُ بمَصالحِ المُسلمين لزِمَه القبولُ(٣). انتَهَى.

وليس المُرادُ مِن وجودِ الزَّادِ ونحوِه وُجوبَ حَملِ ذلكَ مُطلقًا، بل يُشتَرطُ وجودُ الزَّادِ والماءِ في المَواضعِ التي جرَتِ العادةُ بحَمْلِها منها بثَمنِ المِثلِ، وهو القَدْرُ اللَّائقُ به في ذلكَ الزَّمانِ والمَكانِ، وإلَّا فلا وُجوبَ، كأنْ خَلا بعضُ تلكَ المَنازلِ مِن أَهْلِها، أو انقطعَتِ المِياهُ، أو كانوا لا يبْذُلون (١٠) ذلكَ إلَّا بزيادةٍ على ثَمنِ المِثلِ وإن قلَّت، كما صرَّح به السُّبْكِيُّ، فقال: لا فرْقَ بينَ قلَّةِ الزِّيادةِ وكثرَتِها. انتَهَى.

نعَمْ ينبَغِي تقييدُه بما إذا لم ينتَهِ الحالُ إلى سَدِّ الرَّمقِ كما سبَقَ نظيرُه في التَّيمُّم، ويجِبُ حمْلُهما بقَدْرِ ما جرَتِ العادةُ به في طريقِ مكَّةَ؛ كحمْلِ الزَّادِ مِن الكوفةِ إلى مكَّةَ، والماءِ مَرحلتيْنِ أو ثلاثٍ إذا قدرَ عليه ووُجدِتْ آلاتُ الحَمْل.

<sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) في هامش (هـ): «صححناه أي: الوقف، والمعتمد لا بد من القبول. (م ج)».

<sup>(</sup>٣) «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): «يبتذلون».

ويُشتَرطُ وُجودُ عَلَفِ الدَّابَّةِ فِي كلِّ مَرحلةٍ، قال في «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها: ذكرَه صاحبُ «التَّهذيبِ» و «التَّتمَّةِ» وغيرُهما، وقال في «شرحِ المُهذَّب» (٢): «ينبَغِي اعتبارُ العادةِ فيه كالماءِ»، وسبقَه إلى ذلكَ سُليمٌ وغيرُه، وجَرَى عليه السُّبكِيُّ وغيرُه، ونقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عنِ القاضي عنِ الأصحابِ أنَّ الماءَ مثلُه في ذلكَ.

وكوُجودِ الزَّادِ وغيرِه ممَّا ذُكِرَ: أُجرةُ مثلِ قائدِ الأَعْمَى إِن طلبَها، وأُجرةُ مثْلِ حافِظِ نَفقةِ المَحجُورِ عليه بسَفَهِ إِن طلبَها، كما بحَثَه الإِسْنَوِيُّ (٣)؛ لأنَّه يحرُمُ على الوَليِّ أَنْ يدفَعَها إليه.

ويُشتَرطُ أن يكونَ وُجودُ ما ذُكِرَ مِن الزَّادِ وغيرِه في الوَقتِ، فلوِ استطاعَ في رَمضانَ ثمَّ افتقرَ قبلَ شوَّالٍ فلا استطاعة، وكذا لوِ افتقرَ بعدَ حجِّهم وقَبْلَ الرُّجوعِ لمَن يُعتبرُ في حقِّهم الرُّجوعُ أيضًا، ذكرَ ذلكَ البُلْقِينِيُّ، وأن يكونَ ذلكَ فاضلًا عن مُؤنةِ مَن تلزَمُه مؤنتُه حتَّى إعفافِ الوالدِ، وأُجرةِ الطَّبيبِ وثَمنِ فاضلًا عن مُؤنةِ مَن تلزَمُه مؤنتُه حتَّى إعفافِ الوالدِ، وأُجرةِ الطَّبيبِ وثَمنِ الأَدويةِ إنِ احتاجَ إلى ذلكَ مدَّة ذهابِه وإيابِه، وعن مَسكنٍ وخادمٍ يحتاجُهما فله تحصيلُهما بالشِّراءِ وإنِ اعتادَ السَّكنَ والاستخدامَ بالأُجرةِ على ما هو مُتَّجةُ، بخلافِ منِ استحَقَّ منفعتَهما بنحْوِ وقفٍ؛ كالسَّاكنِ ببيوتِ المَدارسِ، فالمُتَّجِةُ أنَّه ليس له تحصيلُهما بالشِّراءِ، خلاقًا للإسنويِّ في قولِه: إنَّه غيرُ فالمُتبَرِ على المَعتبرَ به؛ لأنَّ المُعتبرَ الاستطاعةُ حالًا.

ف إن كانا نَفِيسَ يْنِ ولو أبدَلَهما بلائق وفي التَّفاوتِ بمُؤنةِ الحجِّ، أو كانَتِ الدَّارُ زائدةً على حاجتِه، ولو باعَ الزَّائدَ وَفَى بمُؤنةِ الحجِّ لزِمَه ذلكَ وإن ألِفَهما

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) (المهمات) (٤/ ٨٠٨).

- كِنَابُ الْمَجَ ----

وفارَقَا الكفَّارة، وحيثُ لم يجِبْ بيعُ المألوفِ فيها بأنَّ بابَها أوسَعُ، ألا تَرَى أنَّه يلزَمُه هنا صَرْفُ رأسِ مالِه وضَيعتِه التي يستغِلُّها إلى الحجِّ وإن بطلَتْ تجاراتُه ومُستَغلَّاتُه، وإن لم يكُنْ له كَسْبٌ كما يلزَمُه صرْفُ ذلكَ في الدَّينِ بخلافِه هناكَ، وفارَقَا المَسكنَ والخادمَ بأنَّهما يُتَّخذانِ ذَخيرةً للمُستقبلِ، بخلافِ المَسكنِ والخادم، فإنَّه يُحتاجُ إليهما حالًا.

قال في «المُهمَّاتِ»(٤): والجاريةُ النَّفيسةُ المألوفةُ كالعَبدِ إن كانت للخِدمةِ، فإن كانت للخِدمةِ، فإن كانت للجِدمةِ، فإن كانَتْ للتَّمتُّع لم يُكلَّفْ بيعَها. قال: وهذا التَّفصيلُ لم أَرَه ولا بدَّ منه.

قال ابنُ العِمادِ: والمُتَّجِهُ أنَّها كالعَبدِ مُطلقًا؛ لأنَّ العُلْقَةَ فيها كالعُلْقَةِ فيه.

وأَيَّدَه شيخُ الإسلامِ (٥) بما صحَّحَه النَّوَوِيُّ (٦) ونقَلَه عنِ الأكثرين مِن أَنَّ الاحتياجَ إلى النِّكاحِ لخَوفِ العَنتِ لا يمنَعُ وجوبَ الحجِّ، وإن كان الأفضَلُ تقديمَ النِّكاح.

فإن قلْتَ: كلامُ «المُهمَّاتِ» (٧) لا يُنافِي ذلك؛ لأنَّ نفْيَ تكليفِ البَيعِ لا يُنافِي الوُجوبَ معَه، وعلى هذا فيكونُ أَوْلَى مِن كلامِ ابنِ العِمادِ؛ لاقتضائِهِ أَنَّه يكلَّفُ بيعَها.

قلْتُ: البَيعُ بالفِعلِ حالًا لا يُمكِنُ لأحدِ المَصيرُ إليه؛ لأنَّ الحَجَّ على التَّراخي، فليس المُرادُ بتكليفِ البَيعِ وعَدمِه إلَّا الوُجوبُ وعدمُه، فالمُنافاةُ ثابتةٌ، وعلى الجُملةِ فالمُتَّجِهُ التَّسويةُ بينَ هذه ومسألةِ النَّكاحِ المَذكورةِ؛ إذ لا وجْهَ للفرْقِ بينَهما.

<sup>(</sup>٥) (أسنى المطالب) (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>۷) قالمهمات» (۶/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٤) «المهمات» (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٧١).

وقضيَّةُ ما ذُكِرَ في مسألةِ النَّكاحِ أَنَّه لا يُشتَرطُ القُدرةُ على استصحابِ ما يُستمتَعُ به في حقِّ مَن لا يَصبِرُ عنِ الوَطءِ لغَلبةِ شَهوتِه، نعَمْ إن لحِقَه ضَررٌ يُبيحُ التَّيمُّمَ احتملَ أن يُشتَرطَ ذلكَ في حقِّه، قال في «المُهمَّاتِ» (١٠): وكلامُهم يشمَلُ المَّيمُّمَ احتملَ أن يُشتَرطَ ذلكَ في حقِّه، قال في «المُهمَّاتِ» (١٠): وكلامُهم يشمَلُ المَراةَ المَكفيَّةَ بإسكانِ الزَّوجِ وإخدامِه، وهو متَّجهُ الأنَّ الزَّوجيَّة قد تنقطعُ في حتاجُ إليهما، وكذا المَسكنُ للمُتفقِّهةِ السَّاكنينَ ببيوتِ المَدارسِ والصُّوفيَّةِ بالرُّبطِ ونحْوِها. انتَهى.

وقال ابنُ العِمادِ: بلِ المُتَّجهُ أنَّ هؤلاءِ مُستطيعون (٢) لاستغنائِهِم في الحالِ، فإنَّه المُعتبَرُ.

قال شيخُ الإسلامِ: وما قاله حسَنٌ، وهو ما رجَّحَه السُّبْكِيُّ في غيرِ الزَّوجةِ (٣). انتَهي.

وعن دَسْتِ ثَـوبِ يَليقُ به، وعن دَينِه ولو شهِ تعالى؛ كالنَّـذرِ والكفَّارةِ ولو مُؤجَّـلًا، وإن تضيَّقَ عَليه الحَجُّ ورضِيَ الدَّائنُ بالتَّأخيرِ في الحالِ، خلافًا لِما اعتمَدَه بعضُهم مِن وُجوبِ تقديمِ الحَجِّ حينئذِ؛ لأنَّه قد يَرجِعُ، ورِضاهُ بالتَّأخيرِ وعدٌ لا يلزَمُ، ولأنَّ غايتَه أن يكونَ كالمُؤجَّل ولا يجِبُ معَه تقديمُ الحَجِّ.

وعن أُجرةِ الخِفارةِ إنِ احتاجَ إليها، وعن كُتبِ الفَقيهِ التي ليسَتْ للتَّفرُّجِ، فإنْ كان له بكلِّ كتاب نُسختانِ لزِمَه بيعُ إحداهما، وينبَغِي كما جزَمَ به بعضُهم أن يجيءَ هنا التَّفصيلُ المَذكورُ في قسم الصَّدقاتِ مِن أنَّه إن كانَتْ إحداهما أصحَّ والأُخرى أحسنَ أو مبسوطةً والأُخرى وَجيزةً، فإن كان غيرَ مُدرِّسٍ أُبقِيَت الأصحُّ والمَبسوطةُ، وإلَّا أُبقيتَا.

<sup>(</sup>۱) (المهمات) (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): ايستطيعون).

<sup>(</sup>٣) «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٤).

- كِنَابُ الْحَجَ ----

وككُتبِ الفقيهِ: خَيلُ الجُنديِّ وسِلاحُه، وقيَّدَه بعضُ المُتأخِّرينَ بالمُثبتِ في الدِّيوانِ(١) وفيه نظرٌ، وينبَغِي أن يُلحَقَ بما ذُكِرَ مِن الكُتبِ والخَيلِ والسِّلاحِ: ثَمنُها، فله صَرْفُه إليها.

واحترزَ المُصنِّفُ بقولِه: «وجود الزَّادِ والرَّاحلةِ» عمَّن عدِمَهما أو أحدَهما، فلا يجِبُ عليه الحجُّ، لكنَّه يُستحبُّ لقادرِ على المَشْي وجَدَ الزَّادَ، أو له صَنعةٌ.

وهل يتقيَّدُ الاستحبابُ بحجَّةِ الفَرضِ كما يُفهِمُه التَّعليلُ بالقُدرةِ على إسقاطِ الفَرضِ بمَشقَّةٍ لا يُكرَهُ تحمُّلُها أو لا؟ فيه نظرٌ.

فإن لم يجِدْ زادًا وليس له صَنعةٌ واحتاجَ إلى أن يسأَلَ النَّاسَ كُرِهَ؛ لأنَّ السُّوَالَ مكروهٌ، ذكرَه في «المهذَّبِ»(٢) و «شرْحِه»(٣)، فلا يجِبُ عليه الحَجُّ، خلافًا لمالكِ رحِمَه اللهُ تعالى في قادر على السُّؤالِ اعتادَه ببلَدِه.

قال الزَّرْكَشِيُّ: ولو قيلَ باستحبابِه في ذلكَ خُروجًا مِنَ الخِلافِ لم يَبعُدْ.

قال في «المُهمَّاتِ» (1): وقَضيَّةُ ما ذُكِرَ أَنَّه لا فرْقَ في استحبابِ المَشْيِ بينَ الرَّجلِ والمَرأةِ، وهو كذلكَ كما اقْتَضاه نصُّ «الأمِّ» وصرَّح به جماعةٌ منهم سُليمٌ في «المُجرَّدِ»، قال: إلَّا أنَّه للرَّجلِ آكَدُ، نعَمْ في «التَّقريبِ»: أنَّ للوَليِّ في هُذه الحالةِ منْعُها، وهو متَّجهٌ ولا يُنافِي ما مرَّ، والظَّاهرُ أنَّ الوَليَّ هنا العَصبةُ، ويتَّجهُ إلحاقُ الوَصيِّ والحاكم به أيضًا.

قال ابنُ العِمادِ: ولعلَّ هذا في حجِّ التَّطوُّع عندَ التُّهمةِ، وإلَّا فلا منْعَ (٥).

<sup>(</sup>١) في (هـ): «الديون». (٢) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٩٠). (٤) «المهمات» (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٥).

قال شيخُ الإسلامِ: وفيما قاله نظَرٌ إذا كانَتِ التُّهمةُ في الفَرضِ(١).

والمُرادُ وجودُ ما ذُكِرَ ولو بِحَسَبِ نفسِ الأَمرِ، فيجِبُ على ذي مالٍ جهِلَه اعتبارًا بما في نفسِ الأَمرِ وإن استَشكَلَه الشَّيخانِ.

ثمَّ الكلامُ فيمن بينَه وبينَ مكَّةَ مسافةُ القَصرِ، وكذا دونَها، لكنَّه لا يقدِرُ على المَشْيِ والكَسبِ، فإن قدرَ على المَشْيِ لم يُشتَرطْ في حقِّه وُجودُ الرَّاحلةِ، وإن كان مِن ذَوي الهَيئاتِ، أو كان امرأةً كما شمِلَه إطلاقُهم، وإن نظرَ فيه الأَذْرَعِيُّ، وإن قدرَ على الكَسْبِ في يوم كفاية أيَّامٍ لم يُشتَرطْ في حقِّه وُجودُ الزَّادِ، بخِلافِ ما لو قدرَ على كَسْبِ كِفاية يَوم بيَوم، فلا يجِبُ الحجُّ لانقطاعِه عنِ الكَسبِ أيَّامَ الحجِّ، قال في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢): وهي سَبعةٌ: أوَّلُها بعدَ زوالِ سابعِ ذي الحجَّةِ، وآخرُها بعدَ زوالِ الثَّالثَ عشَرَ منه.

قال شيخُ الإسلامِ: وقضيَّةُ تحديدِها بالزَّوالينِ أنَّها ستَّةٌ، لكن اعتبَرَ فيها تمامَ الطَّرفين تغليبًا فَعدَّها سَبعةً (٣). انتَهى.

واستنبَطَ الإِسْنَوِيُّ مِن التَّعليلِ السَّابِقِ أَنَّ الأَيَّامَ ستَّةٌ، فقال: وهي أَيَّامُ الحجِّ مِن خُروجِ النَّاسِ غالبًا، وهو مِن أَوَّلِ الثَّامنِ إلى آخِرِ الثَّالثَ عشَرَ.

وهو أوجَهُ مِن قَولِ ابنِ النَّقيبِ أَنَّها ثلاثَةٌ، وإن قال بعضُهم: إنَّ كلامَ ابنِ النَّقيبِ أَقرَبُ؛ لأنَّ تحصبَلَ أعمالِ الحجِّ مُمكنٌ في حقِّ المُتمتِّعِ والمُفرِدِ في ثلاثةِ أيَّامٍ.

والمُرادُ بالأعمالِ الأركانُ، ورمْيُ جَمرةِ العَقبةِ لَمَدخليَّتِه في تحلُّلِ الحجِّ، وفي حقِّ القارنِ في يومِ عَرفَةَ والنَّحرِ؛ لأنَّه يحتاجُ في جميعِ هذه الأيَّامِ إلى صرْفِها في أعمالٍ مطلوبةٍ منه وُجوبًا وندبًا فلا يتفرَّغُ للكَسْبِ.

(٢) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (۱/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٦).

\_ كِنَابُ الْمَجَ \_\_\_\_\_

ويُشتَرطُ كما بحَثَه الأَذْرَعِيُّ تيسُّرُ الكَسبِ أَوَّلَ يومٍ مِن أَيَّامٍ خُروجِه، وظاهرٌ أَنَّ ما ذُكِرَ فيمن بمكَّة، أمَّا غيرُه فينبَغِي أَن يُعتبَرَ في حقَّه مع الأيَّامِ المَذكورةِ قدْرُ المَسافةِ التي بينَه وبينَ مكَّةَ ذهابًا وإيابًا.

وبحَثَ الإِسْنَوِيُّ أَنَّه لو قدرَ في الحَضرِ على أن يكتسِبَ في يومٍ ما يكْفِيه له وللحجِّ لزِمَه إن قصرَ السَّفرَ؛ لأنَّه أَوْلَى مِن المُسافرِ، وكذا إن طالَ؛ لانتفاءِ المَحذور.

ورُدَّ: بنقْلِ الجُورِيِّ(۱) الإجماعَ على أنَّ اكتسابَ الزَّادِ(۲) والرَّاحلةِ يعني في الحَضرِ غيرُ واجبِ.

قال شيخُ الإسلامِ: المُتَّجهُ خلافُ ما قاله في الطَّويلِ؛ لأنَّه إذا لم يجِبِ الاكتسابُ لإيفاءِ حقِّ الآدميِّ -يعْنِي إذا لم يَعْصِ بسببِه - فلإيجابِ حقِّ اللهِ تعالى أَوْلَى، بل لإيفائِهِ أَوْلَى، والواجبُ في القَصيرِ إنَّما هو الحجُّ لا الاكتساب، ولو قيلَ: إنَّ المُرادَ في الطَّويل ذلكَ فالمُتَّجهُ عدمُ الوجوبِ(٣). انتَهَى.

وقضيَّةُ ما تقرَّرَ أَنَّ مَن بينَه وبينَ مكَّةَ مَسافةُ القَصرِ وقدَرَ على الرُّكوبِ لمَحلِّ بينَه وبينَ مكَّةَ دُونَها لا يجِبُ عليه، وهو ما اقْتَضَاه إطلاقُهم، لكنْ بحَثَ الزَّرْكَشِيُ وُجوبَ الرُّكوبِ إلى ما قدَرَ عليه ثمَّ يمشِي الباقي لانتهائِهِ بالرُّكوبِ إلى حالةٍ يلزَمُه، فهو مُقدِّمةٌ للواجبِ.

<sup>(</sup>١) في (هـ)، (د): «الجوزي». وعلي بن الحسين الجُوري الشافعي ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٤٥٧).

وقال الشرواني في حاشية التحفة (٤/ ١٤): «قوله: نقل الجوري، عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي».

<sup>(</sup>٢) في (هـ)، (د): «الاكتساب للزاد».

<sup>(</sup>٣) (أسنى المطالب) (١/٢٤٤).

وعندي: أنَّه متَّجةٌ وإن ورَدَ على دليلِه أنَّ تحصيلَ سببِ الوُجوبِ لا يجِبُ بدليلِ ما تقدَّمَ عنِ الجُوريِّ(۱)، وقولُهم في دمِ التَّمتُّعِ أنَّه لا يجِبُ تقديمُ الإحرامِ ليصومَ الثَّلاثةَ في الحجِّ وغيرَ ذلكَ، وأنه لو كان بينه وبينَ مكَّةَ دونَ مَسافةِ القَصرِ وجَبَ عليه الحجُّ، وإن كان بينه وبينَ عَرفةَ مسافةُ القَصرِ ولا مانعَ مِن ذلكَ، ولا أثرَ للقُدرةِ على الزَّحفِ أو الحَبْوِ وإنْ كان بعرفةَ، على ما هو المُتَّجةُ.

(٦) (وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ) بمعْنَى خُلوِّها عمَّا يُخافُ منه على بَدَنِ أو بُضعِ أو مالٍ ولو يسيرًا؛ كقاطعِ طَريقِ وعَدوِّ ورَصَديِّ (١)، نعَمْ إن كان العَدوُّ كافرًا وأطاقَ مُقاومته استُحِبَّ له الخُروجُ للحجِّ ومُقاتلتُه؛ ليَنالَ ثوابَ الحَجِّ والجِهادِ.

ويُكرَهُ بِذُلُ المالِ للرَّصَديِّ؛ لأنَّ فيه تحريضًا على الطَّلبِ، فإن كان الباذلُ له الإمامَ أو نائبَه وجَبَ الحجُّ، كما نقلَه المُحبُّ الطَّبرِيُّ عنِ الإمامِ، وكالإمامِ أو نائبِه: آحادُ الرَّعِيةِ، كما في «الكفايةِ»(٣)، لكن قال في «المُهمَّاتِ»(٤): والقياسُ عدمُ الوُجوبِ للمِنَّةِ.

وردَّهُ ابنُ العِماد بأنَّ المِنَّةَ إنَّما تكونُ بأخْ فِ المالِ، وهو مُنتفِ هنا، وفيه نظرٌ (٥)؛ لأنَّ حَصْرَ المِنَّةِ فيما ذكرَ ممنوعٌ، وقد يؤيَّدُ بما سبَقَ في المَعضُوبِ في التَّفرقةِ بينَ بذْلِ الفَرَعِ له مالاً للحجِّ والاستئجارِ له، فلا يجِبُ الحجُّ مع

<sup>(</sup>١) في (هـ)، (د): «الجوزي». وسبق التنبيه عليه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) في هامش (هـ): (وهو الذي يقف في الطريق لأخذ الفلوس، فهو أخص من قطاعها».

وفي (الغرر البهية) (٢/ ٢٦٨): ﴿وهو من يأخذ مالًا على المراصد ولو يسيرًا﴾.

وقال الشرواني في حاشية التحفة (٤/٤): «قول»: نقل الجوري، عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي».

<sup>(</sup>٣) (كفاية النبيه في شرح التنبيه) (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) (المهمات) (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٤٤٨).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_

الخَوفِ على شيءٍ ممَّا ذُكِرَ حتَّى يأمَنَ، لكنْ ليس المُرادُ الأمْنَ قطعًا، بلِ الظَّنُّ كافٍ، ولا الأَمنَ المَعهودَ حضرًا، فأمنُ كلِّ مكانٍ بحَسَبه.

والمُرادُ الخَوفُ العامُّ حتَّى لو كان الخَوفُ في حَقِّه وحدَه قَضَى مِن تَركَتِه كما صَوبَة البُلْقِينِيُّ، وجزَمَ به السُّبْكِيُّ، حيثُ قال: من حبَسَه سُلطانٌ أو عَدوٌّ كما صَوبَة البُلْقِينِيُّ، وجزَمَ به السُّبْكِيُّ، حيثُ قال: من حبَسَه سُلطانٌ أو عَدوٌ وعَجزَ دونَ غيرِه لزِمَه الحجُّ فيقْضِي عنه، ويستنيبُ إن أيسَ، وإنَّما يمنَعُ الخَوفُ الوُجوبَ إن عمَّ فماتَ قبلَ تمكُّنِ أحدِ مِن أهلِ بلدِه. نصَّ عليه، واستنبَطَ في موضع آخرَ مِن ذلكَ ومِن قولِهم في الإحصارِ: "إنَّ الزَّوجة لا تحْرِمُ إلَّا بإذنِ الزَّوجِ»: أنَّها لو أخَّرتُ لمَنعِه قُضِيَ من تَركَتِها، ولا يَقضِي أَلَا إن تمكَّنتُ قبلَ النَّكاحِ، ونقلَه في موضع مِن "الخادمِ» واعتمدَه، وبحَثَ في موضع آخرَ منه أنَّه يُشتَرطُ في الوُجوبِ رِضَا الزَّوجِ إن لم يستطعُ إلَّا بعدَ النِّكاحِ، لكنْ في "شرحِ المُهنَّرِبُ" عنِ الرُّويَانِيِّ أنَّه لو حُبِسَ أهلُ بلدٍ عنِ الحجِّ أولَ ما وجَبَ عليهم المهنتقِرُّ وجوبُه عليهم، أو واحدٌ منهم فهل يستقِرُّ عليه؟ قولانِ أصحُهما: لا. انتَهَى.

ويُؤيِّدُه قولُهم في المُحصَرِ إذا لم يستقِرَّ عليه الفَرضُ تُعتبَرُ استطاعتُه بعدَ زوالِ الحَصْرِ، فإنَّه يعُمُّ الحَصْرَ الخاصَّ وغيرَه.

قال الأَذْرَعِيُّ: وينبغِي تقييدُ المالِ الذي يُخافُ عليه بالمالِ الذي لا بدَّ منه للمُؤنِ، أمَّا لو أرادَ استصحابَ مالٍ خَطيرٍ للتِّجارةِ، وكان الخَوفُ لأُجْلِه، فالظَّاهرُ أنَّه ليس بعُذْرِ (٣).

<sup>(</sup>١) في (هـ): القتضي ا. وفي (م): التعصي ا.

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٧).

وقيَّدَه الزَّرْكَشِيُّ بما يزيدُ على قدْرِ الخِفارةِ إن أوجبْنَاها، بخلافِ ما لا يزيدُ على على ذلك، فالخَوفُ عليه ليس بعُذْرٍ، وهلِ الاختصاصُ كالمالِ فيما ذُكِرَ على قياسِ ما ذُكِرَ في التَّيَّمُ م أو يُفرَّقُ بينَهما؟ فيه (١) نظرٌ.

ولو جهِلَ حالُ الطَّريقِ فإن كان هناكَ أَصْلٌ استُصحِبَ، وإلَّا وجبَ الخُروجُ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدمُ المانعِ، ويتبيَّنُ الوُجوبُ بتبيُّنِ عَدمِ المانعِ حتَّى لو ظنَّ وُجودَه فتَركَ الخُروجَ فبانَ عدمُه تبيَّنَ الوُجوبُ، فيستقِرُّ الحجُّ في ذمَّتِه، وظاهرٌ أنَّه يُشتَرطُ الأَمْنُ على ما يُخلِّفُه ببلدِه مِن عَقارِ وغيره.

ولابد في الوُجوبِ على المَرأةِ مِن أَنْ تأمَنَ على نفْسِها بزَوجٍ أَو مَحْرَمٍ بنَسبٍ أَو غيرِه، أَو نِسوةٍ ثِقاتٍ وإِن كُنَّ إِماءً (٢) وإِن لم يكُنْ مع إحداهُنَّ مَحرَمٌ، وتقدِرُ على أُجرةِ مثْلِ المَحرَمِ والزَّوجِ الذي لا يلزَمُه إحجاجُها لعَدمِ إِفسادِ حجِّها، والنِّسوةِ الثِّقاتِ وإِن زادَتْ أُجرةُ مثْلِه نَّ على أُجرةِ المَحرَمِ خلافًا لبعضِهم، فاضلةً عمَّا سبَقَ بيانُه إِن طلبَها هو وإن لم يكُنْ خروجُهم لأجْلِها.

وفارَقَ عدمَ وُجوبِ استئجارِ شَريكِ يجلِسُ في الشَّقِّ الآخَرِ في حقَّ المُحتاجِ إلى الرُّكوبِ بما أشارَ إليه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٣) حيثُ قال: واللُّزومُ في المَحرَمِ أَظهَرُ منه في أَجيرِ الخِفارةِ؛ لأنَّ الدَّاعيَ إلى أُجرةِ الأوَّلِ معنَّى في المَرأةِ، فهو كمُؤنةِ الحَمْل في حقِّ المُحتاج إليه.

وظاهر تعبيرهم بـ «نِسوة ثقاتٍ» أنَّه يُعتبَرُ ثلاثٌ غيرُها، لكِنْ قال في «المُهمَّاتِ» (١٠): المُتَّجهُ الاكتفاءُ باجتماعِ أقلِّ الجَمعِ وهو ثلاثٌ بها. انتَهى. بل نصَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): قوله: فيه أي: في التيمم فإنه يتكرر بخلافه هنا، وأيضًا لـه بدل والحج لا بدل له. (م ج)١.

 <sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٨٢).
 (٤) «المهمات» (٤/ ١٣/٤).

\_ كِنَابُ الْحَجَ

في «الأمِّ»(١) و «الإملاءِ» على الاكتفاء في الوُجوب بواحدةٍ غيرها. وقال الأَذْرَعِيُّ: إنَّه المَذهَبُ، لكنَّه خلافُ الصَّحيحِ في «الرَّوضةِ»(٢) و «أَصْلِها»(٣) وغيرِها.

واعتبارُ العَددِ إنَّما هـ و بالنَّظرِ للوُّجـ وب، وإلَّا فلها أن تخـرُجَ مع الواحدةِ لفَرْضِ الحَجِّ على الصَّحيحِ في «شرحِ المهذَّبِ»(١) و «مُسلم»(٥)، وكذا وحدَها إِن أمِنَتْ كما في «شرحٍ مُسلمٍ» وغيرِه، ومَشَى عليه السُّبْكِيُّ وغيرُه.

قال في «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها(٧): وهل لها الخُروجُ إلى سائرِ الأسفارِ مع النِّساءِ الخُلُّصِ؟ فيه وجهانِ، أصحُّهما: لا. انتَهَى.

وهـو محمولٌ على الأسـفارِ غيرِ الواجبةِ ولو مَندُوبةً، وإن قصُرَتِ المَسـافةُ كالإحرام بالعُمرة مِن التَّنعيم، كما حَملَ عليها(٨) الشَّافعيُّ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ في «الأم»(٩) الأخبارَ الواردةَ في ذلكَ، قال: لأنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ ببلدٍ لا قاضي به وادُّعي عليها مِن مَسيرةِ أيَّامِ لزِمَها الحُضورُ مِن غيرِ مَحرَمِ إذا كان معَها امرأةٌ.

لكن الاكتفاءُ في لُزوم الحُضورِ بمُصاحبتِها امرأةً واحدةً يُخالِفُ اشتراطَ اثنيْنِ أو أكثَرَ، على ما تقدَّمَ في لُزومِ الحَجِّ لها، فإمَّا أن يكونَ الرَّاجحُ خلافَ هذا النَّصِّ، أو تُستثنَّى مسألةُ الدَّعوى عليها؛ فليُتَأَمَّل.

وقضيَّةُ إطلاقِ «الرَّوضةِ»(١٠٠ كأصْلِها(١١٠ أنَّه لا فرْقَ في النِّساءِ الخُلَّص بينَ الأجانبِ والمَحارِمِ، وأنَّه لا فرْقَ في اعتبارِ وَصفِ الثِّقاتِ بينَ الأَجنبيَّاتِ

<sup>(</sup>١) (الأم) (٦/ ١٩٢). (۲) «روضة الطالبين» (۱۰/ ۸۷).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٣٤٠). (٣) «الشرح الكبير» (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٦) (روضة الطالبين) (٣/٩). (٥) (شرح النووي على مسلم؛ (٩/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) (الشرح الكبير) (٣/ ٢٩١). (٨) في (هـ)، (د): اعليه).

<sup>(</sup>٩) ﴿الأمِ (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>١١) «الشرح الكبير» (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>١٠) (روضة الطالبين) (٣/٩).

والمَحارِم، ويُحتمَلُ اختصاصُه بالأَجنبيَّاتِ بخِلافِ المَحارِمِ كما في الذَّكرِ، شَمَّ رأيْتُ بعضَهم استظهَرَ عدمَ اعتبارِه في المَحارِمِ(١)، وقد يُؤخَذُ منه أنَّه لا يكْفِي المُراهقاتُ وهو ما مَشَى عليه بعضُهم، لكن يتَّجِهُ الاكتفاءُ بهنَّ، ويكونُ الوَصْفُ بالثقاتِ لإخراجِ الفاسقاتِ والكافراتِ فقَطْ.

ويُشتَرطُ في المَحرَمِ أن يكونَ بصيرًا.

قال العَبَّاديُّ: وقياسُه جريانُ ذلكَ في غيرِه لا عَدالتِه ولا بُلوغِه، بل يكْفِي مُراهتٌ له وَجاهةٌ بحيثُ يحصُلُ معَه الأَمنُ لاحترامِه، كما أَفْتَى به النَّوَوِيُّ (٢)، وهو المُتَّجهُ، خِلافًا لمَنِ اشترَطَ بُلوغَه؛ لأنَّ غيرَ البالغِ ليس مُكلَّفًا، فلا يُنكِرُ الفاحِشة.

ولا يُشتَرطُ كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٣) عنِ الشَّيخِ أبي حامدِ مُلازمةُ المَحرَمِ ونحْوِه لها، بل يكْفِي كونُه في قافلتِها وإن استشْكَلَه السُّبْكِيُّ بأنَّه إذا كان بعيدًا عنها فلا فائدةَ له؛ لأنَّ المُرادَ بكونِه في قافلتِها أن يكونَ بحيثُ تحصُلُ معه الفائدةُ، بخلافِ ما إذا فحُشَ بعْدُه عنها لانتفاءِ الفائدةِ حينئذٍ، ولو طلَبَتْ مِن وَلدِها الحجَّ معَها، قال الجَلالُ البُلْقِينِيُّ: يُحتمَلُ أن يلزَمَه؛ لِحُرمةِ العُقوقِ. انتهَى. ويتَجهُ خلافُه.

قال في «شرح المُهذَّبِ»(٤): والخُنثى المُشكِلُ يُشتَرطُ في حقِّه مِن المَحرَمِ ما يُشتَرطُ في المَرأةِ، فإن كان معَه نِسوةٌ مِن مَحارِمِه كأخواتِه وعَمَّاتِه جازَ، وإن كُنَّ يُشتَرطُ في المَرأةِ، فإن كان معَه نِسوةٌ مِن مَحارِمِه كأخواتِه وعَمَّاتِه جازَ، وإن كُنَّ أَجنبيًّاتٍ فلا؛ لأنَّه يَحرُمُ عليه الخَلوَةُ بهنَّ، ذكرَه صاحبُ «البيانِ» وغيرُه. انتَهى.

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): «قوله: في المحارم معتمد، لكن محله ما لم يحملوها على العجوز، وإلاَّ فيعتبر. (م ج)».

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٨/ ٤١٨). (٣) (المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٨٨).

وقال قبلَ هذا بيسير: المَشهورِ جوازُ خَلوةِ رَجلٍ بنِسوةٍ لا مَحرَمَ له فيهنَّ، مُعتَرضًا به قولَ الإمام وغيرِه بحُرمةِ ذلكَ.

قال جَماعةٌ منهم شيخُ الإسلامِ: فاستغْنَى بهذا الاعتِراضِ عن مِثْلِه في الخُنثى المُلحقِ بالرَّجل احتياطًا(١)، ومنَعَ بعضُهم ذلكَ؛ لأنَّ سَفَرَ الخُنثى معَهُنَّ مظنَّةٌ للخَلْوةِ بكلِّ منهُنَّ، فلا يتَّجِهُ وُجوبُه.

وينبَغِي أن يكونَ الأَمردُ الجَميلُ كذلكَ، وألَّا يُكتَفَى فيه بمِثْلِه وإن كثُر؟ لحُرمةِ نظرِ كلِّ إلى الآخرِ والخَلْوِقِ به، بل لا بدَّ فيه مِن مَحرَمٍ أو سَيِّدٍ، ثمَّ رأيتُ أنَّ الأَذْرَعِيَّ قال: إنَّه لا بدَّ أن يَخرُجَ معَه مَن يأمَنُ به على نَفْسِه مِن قَريبٍ ونحْوه.

وينبَغِي أن يكونَ المُرادُ بفَرْضِ الحَجِّ هنا حجَّة الإسلامِ والنَّذرِ والقَضاءِ، وانتغِي أن يكونَ المُرادُ بفَرْضِ الحَجِّ هنا حجَّة الإسلامِ والنَّذرِ والقَضاءِ، وأنه لا فرْقَ في جَوازِ خُروجِها مع الواحدةِ بينَ أن تكونَ مُستطيعةً أو لا، بخلافِ التَّطوُّعِ وإن كان يقَعُ فرْضَ كفايةٍ، فلو أحرَمَتْ به مع مَحرَمٍ فماتَ قبلَ إتمامِه أتمَّتْه مع فَقْدِه، كما قاله الرُّويَانِيُّ.

وكالمَرضِ: غيرُه كالأَسْرِ، وكالمَرأةِ في جَميعِ ما ذُكِرَ: الخُنثى، وإنَّما اكتَفَى في حقِّهِ بالنِّسوةِ الثِّقاتِ وإنِ احتمَلَ أنَّه رَجلٌ؛ لجَوازِ خَلوةِ الرَّجلِ بامرأتيْنِ، وإن وقعَ في موضع من «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) ما يُخالِفُه.

وشمِلَ قولُه: «الطَّريق» البَحرَ، فإن تعيَّنَ طريقًا وجَبَ رُكوبُه إن غلَبَتِ السَّلامةُ، وإلَّا حَرُمَ وإنِ استوَى الأمرانِ، ولا فرْقَ حينئذِ بينَ السَّفرِ للحَجِّ وغيرِه، لكن إن وجَبَ السَّفرُ فورًا كما في البَحرِ؛ ففيه نظرٌ.

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٨٨).

وفي السَّفر للغَزْوِ وَجهانِ، وحيثُ حَرُمَ الرُّكوبُ جازَ له الرُّجوعُ إن كان ما بينَ يدَيْه أكثَرَ مُطلقًا أو مُساويًا إن لم يجِدْ بعدَ حجِّه طريقًا آخَرَ في البَرِّ وكان له وَطنٌ يرجِعُ إليه، وإلَّا لزِمَه التَّمادي؛ لعَدم الضَّررِ.

وقيَّدَه الأَذْرَعِيُّ بِحَثًا بِما إذا استَوَى الخَوفُ في جَميعِ المَسافة (١١)، وإلَّا نُظِرَ للمَخُوفِ وغيرِه، فإن كان ما بينَ يديه أقلَّ لكنَّه أخوفُ لم يلزَمْه التَّمادي (٢١)، وإن كان أكثَرَ لكنَّه سَليمٌ لزِمَه، واستشكَلَ لزومَ التَّمادي بكونِ الحَجِّ على التَّراخي. وأُجيبَ: بأنَّ الصُّورةَ فيمَن خشِي العَضبَ أو أَحرَمَ بالحَجِّ فضاقَ وَقتُه، أو نذرَ الحَجَّ تلك السَّنةَ، فإن لم يكُنْ شَيءٌ مِن ذلكَ فاللُّزومُ بمَعنَى استِقرارِ الوُجوبِ.

وإنَّما جازَ لمُحصَرِ أحاطَ به العَدوُّ أن يتحلَّل مُطلقًا؛ لشدَّةِ مُصابرةِ الإحرامِ، ولهذا لو كان مُحرِمًا أي: ولم يخْشَ العَضبَ، ولا ضاقَ وقتُ الحَجِّ، ولا نذرَه تلك السَّنةَ كما يؤخَذُ ممَّا سبَقَ، كان كالمُحصَر في ذلكَ.

فلو خشِيَ المُحصَرُ العَضبَ، أو ضاقَ وقتُ الحَجِّ، أو نذَرَه تلك السَّنةَ، فهل يمتنِعُ عليه التَّحلُّلُ حيثُ أمكنَ زوالُ الحَصْرِ على قياسِ ما ذُكِرَ في مسألتنا؟ فيه نظرٌ، وبأنَّ الكلامَ إنَّما هو في طريقِ الخُلوصِ مِنَ المَعصيةِ، لا في وُجوبِ تحصيل الحَجِّ عليه.

فإذا كان ما أمامَه أقلَ تعيَّنَ التَّمادي، وإن لم يكُنْ له طريقٌ في البَرِّ لقِصَرِ مدَّتِه كأقربِ الطَّريقيْنِ في البَرِّ القِصَوِ، وإنِ استويا احتِيجَ لمُرجِّحِ لاستواءِ مفسدتِهما، وهو الوُصولُ لمَحلِّ العِبادةِ الواجبةِ ولو مُوسَّعًا مع تيسيرِ طَريقٍ في البَرِّ، وإلاَّ ترجَّحَ العَوْدُ للسَّلامةِ فيه مِن ذلكَ الضَّررِ، ولعلَّ سُكوتَهم عن

<sup>(</sup>١) ينظر: (أسنى المطالب) (١/٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) بين الأسطر في (هـ): «استمرار السفر».

وُجوبِ الرُّجوعِ إذا كان ما أمامَه أكثَرَ للعلْمِ به مِن وُجوبِ التَّمادي إذا كان ما بينَ يديه أقلَّ، وفيه نظرٌ.

وكالمُساوي فيما ذُكِرَ فيه: الأقلُّ، كما أشارَ إليه ابنُ الرِّفعةِ (١)، وهو ظاهرٌ، وإن أطلَقَ في «الرَّوضةِ»(٢) القَطْعَ فيه بلُزوم التَّمادي.

وحيثُ جازَ الرُّكوبُ فلِلوَليِّ رُكوبُه بالصَّبيِّ ونحْوِه إن كان له فيه مصلحةٌ لا بمالِه، وإن كان للتِّجارةِ، وإنَّما لم يجُزْ رُكوبُه به عندَ استواءِ الأَمريْنِ كما يجوزُ له قَطْعُ سِلعَتِه كذلكَ للاحتياج إلى القَطْع دونَ الرُّكوبِ.

وكالصَّبِيِّ فيما ذُكِرَ: الحامِلُ والبَهيمةُ والرَّقيقُ البالغُ والزَّوجةُ، بل يلزَمُها الإجابةُ كذلكَ كما أفتَى به البُلْقِينيُّ، ومثْلُها الرَّقيقُ، بل أوْلَى، لكِنْ أطلَقَ في «الأنوارِ»(٣) للزَّوجةِ الامتناعَ.

وليسَتِ الأنهارُ العَظيمةُ كَسَيْحُونَ وَجَيْحُونَ والنِّيلِ كالبَحرِ، بل يجِبُ رُكوبُها مُطلقًا إن تعيَّنَتْ طريقًا، وإن كان يقطعُها طُولًا على الأوجَهِ لقُربِ البَرِّ، فيمكِنُ الخُروجُ إليه سريعًا بخِلافِ البَحرِ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه حيثُ كان الغالبُ الهَلاكَ فلا وجْهَ إلَّا التَّسويةُ بينَها وبينَ البَحرِ؛ لأنَّه إن كان الغالبُ عندَ الإشرافِ على الغَرقِ الخُروجِ إلى البَرِّ سريعًا، فليسَ الغالبُ الهلاكَ، وإلَّا فإمكانُ الخُروجِ إلى البَرِّ سريعًا، فليسَ الغالبُ الهلاكَ، وإلَّا فإمكانُ الخُروجِ إلى البَرِّ سريعًا لا يَمنَعُ مِن كونِ الغالبِ الهَلاكَ أوِ استواءَ الأمريْنِ.

وذكرَ بعضُهم أنَّه يُشتَرطُ في حلِّ رُكوبِ المَرأةِ البَحرَ أن يكونَ في السَّفينةِ شَيءٌ يستُرُها ويحفَظُها عنْ مُخالطةِ الرِّجالِ مع القُدرةِ على أُجرتِه، وأن يكونَ مَتَّسعًا بحيثُ تقدِرُ على أداءِ الصَّلاةِ فيه كاملةً.

<sup>(</sup>١) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٦٦).(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٣) «الأنوار» (١/ ٣٣٢–٣٣٣).

ويخالِفُه في الأوَّلِ قولُ المُتولِّي: لا يُسَنُّ لها رُكوبُه إلَّا إذا كان لها في السَّفينةِ موضعٌ منفردٌ بحيثُ لا تنكشِفُ للرِّجالِ، فإنَّ قضيَّتَه عدمُ اشتراطِه، ولا يتَّجِهُ تقييدُه بمَنْ يليقُ بها ذلكَ دونَ غيرِها؛ لأنَّ عدمَ اللِّياقةِ لا يوجِبُ التَّحريمَ.

(٧) (وَإِمْكَانُ المَسِيرِ (١)) بأن يبْقَى مِن الزَّمانِ عندَ وُجودِ الزَّادِ والرَّاحلةِ ما يُمكِنُ فيه المَسيرُ إلى الحجِّ السَّيرَ المَعهودَ، فإنِ احتاجَ إلى أنْ يَقطَعَ في كلِّ يوم أو في بعضِ الأيَّامِ أكثرَ مِن مَرحلةٍ السم يلزَمْهُ الحجُّ، وإن اعتِيدَ ذلكَ كما هو ظاهرُ إطلاقِهم، وهو متَّجهٌ.

وظاهرُ كلامِ المُصنِّفِ أَنَّ هذا الشَّرطَ للوُجوبِ لا للاستقرارِ في الذِّمَةِ ليجِبَ قضاؤُهُ مِن تركَتِه، وهو الذي صرَّح به الأئمَّةُ كما قاله الرَّافِعِيُّ، لكن قال ابنُ الصَّلاحِ: إنَّما هو شرطُ استقرارِه في ذمَّتِه ليجِبَ قضاؤُهُ من تركَتِه لو مات قبلَ الصَّلاحِ، وليس شَرطًا لأصْلِ الوُجوبِ، فيجِبُ على المُستطيع في الحالِ، كالصَّلاةِ تجِبُ بأوَّلِ الوَقتِ قبلَ مُضيِّ زمنٍ يسَعُها وتستقِرُّ في الذَّمَّةِ بمُضيِّ زمن التَّمكُّن مِن فعُلِها.

قال في «الرَّوضيةِ»(٢): والصَّوابُ ما قاله الرَّافِعِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) في (د): «السير». (۲) (روضة الطالبين» (۳/ ۱۱).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٢٩٤).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

ثمَّ فرَّقَ بينَه وبينَ الصَّلاةِ بأنَّها إنَّما تجِبُ في أوَّلِ الوَقتِ لإمكانِ تتمِيمِها فيه، بخلافِ الحَجِّ.

لكن قال السُّبْكِيُّ: لا فرْقَ بينَهما، فإنَّه إذا ماتَ أو جُنَّ أو حاضَتْ قبلَ أن يَمضِي مِن وقتِها ما يسَعُها تبيَّنَ أنَّها لم تجِبْ، وكذا هنا إذا استطاعَ وقد بقِي يمضِي مِن وقتِها ما يسَعُها تبيَّنَ أنَّها لم تجِبْ، وكذا هنا إذا استطاعَ وقد بقِي وقتُ يسَعُه حكَمْنا بالوجوبِ، فإذا ماتَ قبلَ تمكُّنِه بانَ أن لا وجوبَ، وليْسَا كالزَّكاةِ الواجبةِ قبلَ التَّمكُّنِ، ثمَّ تسقُطُ بفَواتِ التَّمكُّنِ.

وفائدةُ الخِلافِ كما قاله البُلْقِينِيُّ أَنَّه إذا لم يبْقَ زَمنٌ يُمكِنُ فيه السَّيرُ (١) وُصِفَ بالوُجوبِ عندَ ابنِ الصَّلاحِ، فيصِحُّ الاستئجارُ عنه بعدَ موتِه اتّفاقًا، بخلافِه عندَ الرَّافِعِيِّ يعني: فإنَّه لا يُوصَفُ بالوُجوبِ، فيُجزئ في صحَّةِ الاستئجارِ عنه بعدَ موتِه الخِلافُ فيمَن ماتَ قبلَ الاستطاعةِ، وقد قال في «الرَّوضةِ» (١) كأصْلِها (٣): ولو لم يكُنِ الميِّتُ حجَّ ولا وجَبَ عليه الحجُّ لعدمِ الاستطاعةِ، ففي جوازِ الإحجاجِ عنه طريقانِ: أحدُهما: طرْدُ القوليْنِ؛ لأنَّه لا ضرورةَ إليه، والثَّاني: القطعُ بالجَوازِ؛ لوقوعِه في حجَّةِ الإسلام. انتهَى.

وأرادَ بالقَوليْنِ ما ذكرَه في قولِه قبْلَه أنَّ في استنابةِ الوارثِ عنِ الميِّتِ قَولينِ: أَظْهَرُهُما الجَوازُ، وظاهرُ كلامِ ابنِ الصَّلاحِ أنَّه لا فرْقَ في الوُجوبِ إذا لم يبْقَ زمنٌ يُمكِنُ فيه السَّفرُ بينَ أن يقطعَ بعَدمِ الوُصولِ فيه أو لا.

لكن قال السُّبْكِيُ (1): وأوهمَتْ عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ أنَّ مَنِ استطاعَ الحجَّ قبلَ عَرفَةَ بيومٍ وبينَه وبينَه شهرٌ وماتَ تلك السَّنةَ وجَبَ عليه الحجُّ ثمَّ سقَطَ، ولا يقولُه أحدٌ.

في (هـ): «المسير».
 (١) في (هـ): «المسير».

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٠١). (٤) (الأشباه والنظائر) للسبكي (١٠٣/١).

ورَدَّ أَنَّ السَّرَخْسِيَّ والسِّنْجِيَّ قالاه.

واعلم أنَّه حيثُ تحقَّقَ الوُجوبُ، فإنِ اجتمَعَتْ شرائطُه المَذكورةُ فهُو على التَّراخي، لكن تعجيلُه خروجًا مِن خلافِ مَن أوجَبَ الفَورَ، ولخَبَرِ: «حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لا تَحُجُّوا» (١) رواه جماعةٌ، ووَرَدَ مِن طُرقِ ضَعيفةٍ يُفيدُ مجموعُها الحُسنَ: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الحَجِّ حَاجَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ (٢) أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» (٣). فلَه التَّأْخيرُ بشَرطِ العَزْم عليه كما في الصَّلاةِ.

لكن لو ماتَ قبلَ أدائِه تبيّنًا عِصيانَه مِن السَّنةِ الأَخيرةِ مِن سِنِي الإمكانِ، حتَّى لو شهِدَ شهادةً ولم يُحكَمْ بها حتَّى ماتَ لم يُحكَمْ بها، كما لو بانَ فِسْقُه، وإنِ استُشكِلَ بأنَّه فِستٌ مختلفٌ فيه، فلو كان حُكِمَ بها فينبَغِي أن يقال: إن كان الحُكمُ بها قبلَ آخِر سِنِي الإمكانِ لم يُنقض، أو بعدَه نُقِضَ؛ لتبيُّن فِسْقِه عند الشَّهادةِ.

وهلِ المُرادُ بالسَّنةِ الأخيرةِ أوَّلُها أو آخِرُها أو غيرُ ذلكَ؟ فيه نَظرٌ، ويتَّجِهُ أنَّ المُرادَ بَها زمنُ إمكانِ الحبِّ على عادةِ بلدِه.

وكَمَوتِه فيما ذُكِرَ: عَضبُه، فيتبيّنُ بعدَه فِسقُه في آخرِ سِنِي الإمكانِ وفيما بعدَها إلى أن يُحجَّ عنه، ويجِبُ عليه الاستنابةُ فورًا، ويُستثنى مِن كَونِه على التَّراخي ما لو خَشِي العَضبَ أو المَوتَ كما قاله الرُّويَانِيُّ وغيرُه، أو هَلاكَ مالِه، التَّراخي ما عرجَّةِ الإسلامِ حَجَّةُ القَضاءِ لوُجوبِه فورًا ووُجوبِ تقديمِ حجَّةِ الإسلامِ بأن أفسدَ الحَجَّ وهو رَقيقٌ أو صَبِيٌّ ثمَّ عتَقَ أو بلَغَ وهو مُستطيعٌ، أو نذرَ الحَجَّ في سنةِ كذا غيرَ حجَّةِ الإسلام.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٢٧٩٥)، والبيهقي (٨٩٦٣)وذكره الفيروز آبادي هو والذي يليه في «رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب، (ص٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): (أو حبس). وكتب فوقها: (صفة لمرض).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (١٨٢٦)، والبيهقي (٨٩٢٢).

ويكْفِي في خَشيةِ العَضبِ قولُ طَبيبيْنِ عَدليْنِ، قال في «القُوتِ»: وينبَغِي أن يأتِي في الاكتفاءِ بواحدِ الخِلافُ المَحكيُّ في المَرضِ المُبيح للتَّيمُّمِ.

قال الشَّيخُ: ويُمكِنُ الفَرْقُ بسُهولةِ أَمْرِ التَّيمُّمِ(١). انتَهَى. وفيه نَظرٌ، وينبَغِي أيضًا أن يرجعَ هنا إلى معرفةِ نفْسِه إذا كان عالمًا بالطِّبِّ كما سبَقَ هناكَ.

وقضيَّتُ ه أنَّ غيرَ العارفِ إذا لم يجِدْ عارفًا ووقَعَ في قلْبِه حُصولُ العَضبِ لم يكْفِ ذلكَ، وإن كَفَى في نَظيرِه مِن التَّيَّمُ على أَحدِ الرِّوايتيْنِ، وعليه فيُفارِقُ التَّيمُّمَ بما مرَّ.

وقولُ بعضِهم مُقتضى تَعبيرِ الأصحابِ بخَشيةِ المَوتِ أو العَضبِ أنَّه لا يَتوقَّفُ على غلبةِ الظَّنِ، إذْ لا يلزَمُ فيها ذلكَ بعيدٌ.

ولو عَصَى بالعَضِ أو تمكَّنَ قبْلَه مِن الأداء بنفْسِه وجَبَ عليه الاستئجارُ أو إنابةُ المُطيع بالإذنِ له فورًا، لكن لو امتنعَ منه لم يجبِرْه القاضي عليه ولا ينوبُ عنه فيه، ولو كان مَحجورًا عليه بسَفَه ولا يأذَنُ لمَنْ بذَلَ له الطَّاعة، وإنَّما يأمُرُه بإذنِه له كاستئجارِه مِن بابِ الأمرِ بالمَعروفِ لا الإلزامِ بذلكَ بالحُكم عليه به بإذنِه له كاستئجارِه مِن بابِ الأمرِ بالمَعروفِ لا الإلزامِ بذلكَ بالحُكم عليه به حتَّى يُباعَ فيه مالُه ونحُوه، وما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) مِن أنَّه يلزَمُ بالإنابةِ ردَّه جمعٌ منهم الإسنويُّ (٣) بأنَّ المدركَ فيها وفي الاستئجارِ واحدٌ.

ولو ماتَ قبلَ أدائِهِ فإن كان له تركةٌ وجَبَ فورًا على مَن يلزَمُه وفاءُ دَينِه مِن وارثُ و ماتَ قبلَ أدائِهِ فإن كان له تركةٌ وجَبَ فورًا على مَن يلزَمُه وفاءُ دَينِه مِن وارثٍ ووَصِيِّ وحاكمٍ أن يستنيبَ عليه، وإلَّا فلا، لكِن يَجوزُ للوارثِ والأَجنبيِّ الحَجُّ عنه، سواءٌ أوْصَى به أم لا، بل يُسَنُّ ذلكَ للوارثِ كما صرَّحوا به، ويحتملُ أن يلحَقَ به الأَجنبيُّ فليسَ له أيضًا.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٩٣، ٩٩).

<sup>(</sup>٣) (المهمات) (٤/ ٢١٧ ، ٢٣١ ).

ولا يَتوقَّ فُ حَجُّ الأَجنبيِّ على إذنِ الوارثِ، بخلافِ الصَّومِ، وكأنَّ الفرْقَ الْمَوْقَ وَلا يَتوقَّ فُ حَجُّ الأَجنبيِّ على إذنِ الوارثِ، بخلافِ السَّنابةُ فيه، بخلافِ أنَّ ه أوسَعُ بابًا مِن الصَّومِ، ولهذا صحَّ مِن المَعضوبِ الاستنابةُ فيه، بخلافِ الصَّومِ، فكأنَّه لم يتمحَّضْ عبادةً بدنيَّةً، وإنَّما يستقِرُّ الوُجوبُ بمَوتِ مَن وجَبَ عليه إذا مَضَى زمنُ حجِّ النَّاسِ بأنِ انتصَفَتْ ليلةُ النَّحرِ ومَضَى زمنٌ يُمكِنُ فيه فعلُ الطَّوافِ.

قال في «المُهمَّاتِ»(١): ويعتبَرُ الأَمنُ في السَّيرِ إلى مكَّةَ ليلًا. انتَهَى.

والسَّعيُ إِنْ لَم يكُنْ فعَلَه عقِبَ طَوافِ القُدومِ بأن دخَلَ الحُجَّاجُ حالَ الوُقوفِ أو قبْلَه بزَمنٍ لا يسَعُه مع طَوافِ القُدومِ، بخلافِ ما إذا أمكنَ فعْلُه بأن دَخَلُوا لزِمَنِ يسَعُه مع طَوافِ القُدومِ، وبذلكَ يُعلَمُ ما في كلِّ مِن بحْثِ بأن دَخَلُوا لزِمَنِ يسَعُه مع طَوافِ القُدومِ، وبذلكَ يُعلَمُ ما في كلِّ مِن بحْثِ الإِسْنَوِيِّ اعتبارَ مُضيِّ إمكانِ السَّعيِ إِن لَم يكُنْ سَعَى بعدَ طوافِ القُدومِ، والاعتراضُ عليه بأنَّه لا وجْهَ لاعتبارِه؛ لأنَّ المقصودَ مُضِيُّ زَمنِ يُمكِنُ فيه والاعتراضُ عليه بأنَّه لا وجْهَ لاعتبارِه؛ لأنَّ المقصودَ مُضِيُّ زَمنِ يُمكِنُ فيه إيقال الحَلقِ أو يقال عَلى الحَلقِ أو يقوم على المَلقِ عَلَى الحَلقِ أو يقوم عَلَى الحَلقِ أو يقوم عَلَى الحَلقِ أو يقوم عَلَى العَلَى العَلى الحَلقِ أو يقوم عَيْرِ مُكثِ، فلا حاجةَ إلى تقديرِ زَمنِ لفِعلِه.

ورَمْيُ جَمرةِ العَقبةِ كما ذكرَه الشَّيخانِ، ورَدَّه في «المُهمَّاتِ» (٢) بأنَّه ليس رُكنًا، وأجابَ شيخُ الإسلام (٣) بأنَّه لمَّا كان واجبًا وله دخْلُ في التَّحلُّلِ اعتبرَ رُكنًا، وأجابَ شيخُ الإسلام (٣) بأنَّه لمَّا كان واجبًا وله دخْلُ في التَّحلُّلِ اعتبرَ إمكانُ فعْلِه وإن لم يكُنْ رُكنًا؛ لبُعدِ التَّأثيمِ بدونِه، وهذا بخلافِ تلفَ مالِ الحيِّ، فإنَّه لا يستقِرُّ به الوُجوبُ قبلَ رُجوعِ القافلةِ، والفرْقُ أنَّ مُؤنةَ الرُّجوعِ لا بدَّ منها في الحيِّ، بخلافِ الميِّتِ؛ لتبينُ استغنائِهِ عنها، ومِن ذلكَ يؤخَذُ

 <sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) «المهمات» (٤/ ٣٤٣ – ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) «أسنى المطالب» (١/ ٤٥٦).

\_ كِنَاكِ الْحَجَ \_\_\_\_\_

أنَّ العَضبَ قبلَ إمكانِ الرُّجوعِ لا يستقِرُّ به الوُجوبُ كتلَفِ المالِ قبْلَه، وهو ما أشارَ إليه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه، وهو الوجْهُ؛ لتبيُّنِ عدمِ استطاعتِه، لكونِه وقتَ إمكانِ الحجِّ ليس مِن أهلِ المُباشرةِ؛ لعَجْزِه عنِ الرُّجوعِ بنْفِسه، ولا مِن أهلِ الاستنابةِ؛ لعَدمِ العَجْزِ حينئذِ.

لكن قضيَّةُ كلامِ «الحاوي الصَّغيرِ» العِصيانُ، وبه قال جماعةٌ منهم الجَوْجَرِيُّ في «شرح الإرشادِ» حيثُ بحَثَ العِصيانَ فيما لو عَضبَ قبلَ حجِّ أهْل بلدِه ثمَّ هلَكَ مالُه بينَ حجِّهم وإيابِهم أو بعدَهما، أو لم يهلِكُ مالُه أصلاً وأمكنَ الاستنابةُ، وفيما لو عضبَ بينَ حجِّهم ورُجوعِهم، سواءٌ أهلكَ مالُه قبلَ عَضبِه بعدَ رُجوعِهم أو بعدَها أو لم يَهلِكُ، وفيما لو عضب قبلَ رُجوعِهم أو بعدَها أو لم يَهلِكُ، وفيما لو عضب بعدَ حجِّهم ورُجوعِهم وتلِف مالُه قبلَ عَضبِه بعدَ حجِّهم وتلِف مالُه قبلَ عَضبِه بعدَ حجِّهم وتلِف مالُه قبلَ عَضبِه بعدَ حجِّهم قبلَ إيابهم.

وما بحَثَه في جميعِ ذلكَ ممنوعٌ؛ لِما تقدَّم، إلَّا فيما إذا عَضبَ قبلَ حجِّهم وهلَكَ مالُه بعدَ حجِّهم ورُجوعِهم، أو لم يهلِكْ؛ لتبيُّنِ استطاعتِه بكونِه مِن أهلِ الاستنابةِ وقتَ حجِّهم مع قُدرتِه عليها بسلامةِ مالِه حينئذٍ.

وكالعَضبِ في جميعِ ما ذُكِرَ: الجُنونُ، وكحَجَّةِ الإسلامِ فيما ذُكِرَ: غيرُها مِنَ النُّذُورِ والقَضاءِ، بخلافِ التَّطوُّعِ، فلا يَجوزُ مِن غَيرِ وَصيَّةٍ فِعْلُه عنِ الميِّتِ مُطلقًا ولو مِن وارثٍ، كما صرَّحَ به في «شرحِ المُهذَّبِ»(١) وحكى فيه الاتِّفاق، لكنِ الذي اقْتَضَاه كلامُ «الرَّوضةِ»(١) و «أَصْلِها» في الوَصايا خلافُه، واعتمدَه بعضُ المُتأخِّرين وقال: إنَّ نقْلَ الاتِّفاقِ سهوٌ.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ١٣).

وفي «أَصْلِ الرَّوضةِ»: ولـولـم يكُنِ الميِّتُ حـجَّ، ولا وجَبَ عليـه لعَدمِ الاستطاعةِ، ففي جوازِ الإحجاج عنه طريقانِ:

أحدُهما: طرْدُ القوليْنِ؛ لأنَّه لا ضَرورةَ إليه.

والثَّاني: القطْعُ بالجَوازِ؛ لوُقوعِه عن حجَّةِ الإسلام(١).

وظاهرُه بناءً على الجَوازِ أنَّ مَن لم يَستطعْ ولم يحُجَّ قبلَ موتِه يجوزُ التَّبرُّعُ عنه وإن لم يُوصِ به، وبه جزَمَ بعضُ مُختَصِري «الرَّوضة»، فقال: وصحَّتْ استنابةٌ عن ميِّتٍ ولو مِن أجنبيِّ، لا في تطوُّع لم يُوصِ به.

لكن الذي اعتمَدَه ابنُ الرِّفعةِ والسُّبْكِيُّ خلافَه، وحمَلَا القَطْعَ بالجَوازِ على ما إذا أوْصَى، وأنَّه لا يصِحُّ منه غيرُه قبْلَه لنفْسِه أو غيرِه.

لكن في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) أنَّ محلَّ قولِهم لوِ استأجَرَ للحَجِّ مَن عليه عُمرةٌ أو بالعَكسِ فقَرَنَ الأَجيرُ للمُستأجرِ؛ وقَعَا عنِ الأَجيرِ إذا كان المحجوجُ عنه حيًّا.

قال: فإن كان ميتًا وقَعَا له بلا خلافٍ، نصَّ عليه الشَّافعيُّ والأصحابُ. قالُوا: لأنَّه يَجوزُ أن يحُجَّ عنه الأَجنبيُّ ويَعتمِرَ مِن غَيرِ وَصيَّةٍ ولا إذنِ وارثٍ كما يقضِي دينَه. انتَهَى.

قال شيخُنا: فلعلُّ هذا مُستثنَّى لضَرورةِ مصلحةِ الميِّتِ؛ فليُتَأَمَّلْ.

وكحجِّ الإسلامِ فيما ذُكِرَ<sup>(٣)</sup>: القَضاءُ والنَّذرُ، فلوِ اجتمعَا معَه كأنْ أفسدَ صبيًّ حجَّة، ثمَّ بلَغَ فنذَرَ الحَجَّ واستطاعَ؛ قدَّمَه، ثمَّ القَضاءَ، ثمَّ النَّذرَ، فلو لم يكُنْ عليه قضاءُ حَجِّ، ثمَّ نذَرَ الحَجَّ في عامٍ مُعيَّنٍ فتَرَكَ الحَجَّ فيه، ثمَّ نذَرَ حَجَّا آخَرَ؛ وجَبَ عليه تقديمُ النَّذرِ الأوَّلِ، خِلافًا للرُّويانِيِّ، سواءٌ تركه بعُذرٍ أم لا.

<sup>(</sup>۱) والشرح الكبير، (٣/ ٣٠١). (٢) والمجموع شرح المهذب، (٧/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) في (ن): اذكر غيرها من).

- كِنَابُ الْحَجَ - كِنَابُ الْحَجَ -

فلو تطوع بالحَجِّ أو فعلَه عنِ الغيرِ قبلَ عامِ النَّذرِ فالمُتَّجهُ جَوازُه؛ إذ لا مَعنَى لَمَنعِه مِن عِبادةٍ لأَجلِ أُخرى لم يَدخُلُ وقْتُها، ولو نذَرَه في عاميْنِ متوالييْنِ فتركَ الحَجَّ في أوَّلِهما أو تَطوَّع به في العامِ الَّذي يلِيه عامُ النَّذرِ ثمَّ أفسدَه، فهل يجِبُ تقديمُ النَّذرِ الأوَّلِ في الأُولَى والقَضاءِ في الثَّانية؟ فيه نظرٌ. ويؤيِّدُ الوُجوبَ في الثَّانيةِ إطلاقُهم وُجوبَ تقديمِ حجِّ القضاءِ على النَّذرِ، لكن قال القاضي أبو الطَّيبِ: إنَّه لو أفسَدَ التَّطوُّعَ وعليه نَذرٌ قدَّمَ النَّذر؛ لسبْقِ وجوبِه.

ولو أحرَمَ بغيرِه كقضاء ونذر وقعَ عنه لاعمًا نواه، أو بنذر وعليه قضاءٌ وقع عن القضاء دونَ النَّذرِ، أو أحرَمَ عن غيرِه باستئجارٍ أو غيرِه وعليه حجَّةُ الإسلامِ أو غيرُه مِن قضاءٍ أو نَذر لم يجِبْ، فيقعُ عن نفسِه عمَّا عليه، فلا أُجرة له، وإن عَلِمَ المُستأجرُ أنَّه لم يَحُجَّ عن نفسِه واستأجَرَه خلافًا لبعضِهم لوُقوعِه له وفسادِ الإجارةِ.

نعَمْ يَجوزُ أَن يَستأجِرَ للحَجِّ مَن عليه العُمرةُ وعكسُه، ويؤخَدُ منه جَوازُ الإحرامِ بحجِّ نذَرَه مَن حَجَّ ولم يَعتمِرْ، والكلامُ في إجارةِ العَينِ، فلو آجَرَ<sup>(۱)</sup> نفْسه إجارةَ ذمَّةٍ صَحَّ، وطريقُه أَنْ يحُجَّ عن نفسِه ثمَّ عن غيرِه، قال الإسْنَوِيُّ<sup>(۱)</sup> كالسُّبْكِيِّ: أو يَستنِيب ولو قبلَ الحَجِّ عَن نفْسِه كما يَستأجِرُ الوارثُ عَن مورِّثِه وعليه حجَّةُ الإسلام.

ثمَّ مَحلُّ مَا ذُكِرَ فِي النَّذرِ إِذَا تعيَّنَ لُزومُه، فلو قال: إِن كلَّمْتُ زِيدًا فللَّه عليَّ الحَبُّ، فهو مُخيَّرٌ بينَ الحَبِّ والكَفَّارةِ، فإِنِ اختارَ أحدَهما فذاك، وإلَّا فهل يجوزُ له الحَبُّ عن غَيره؟

<sup>(</sup>١) في (هـ): «استأجر».

<sup>(</sup>٢) «المهمات» (٤/ ٢٢٥).

قال البُلْقِينِيُّ: يظهَرُ بناؤُهُ على الواجِبِ في الكفَّارةِ المُخيَّرةِ. فإن قلْنا: الجَميعُ لـم يجُزْ، أو أحدُها جازَ، وقضيَّتهُ الجَوازُ وهو المُتَّجهُ، وإن رجَّحَ بعضُهم تبعًا للرُّويانِيِّ خلافَه؛ لأنَّ ذمَّته بعدُ لم تشتغِلْ بشَيءٍ مُعيَّنٍ، حتَّى لو حجَّ الآنَ لم يقَعْ عن نذْرِه كما هو ظاهرٌ.

ولو استأجَرَ المَعضوبُ مَن يحُجُّ عنه عنِ النَّذرِ وعليه حجَّةُ الإسلامِ وقَعَ عن حجَّةِ الإسلامِ، أو استأجَرَ شخصيْنِ ليحُجَّا عنه الحَجَّتيْنِ في سنةٍ واحدةٍ أج زَأه ذلك، سواءٌ ترتَّبَ إحرامُهما أو لا، لكن إن ترتَّبَ وقَعَ الأوَّلُ لحَجَّةِ الإسلام، وإلَّا وقَعَ كلُّ عمَّا استُؤجِرَ له.

واستشكلَ البُلْقينِيُّ إذا لم يسبِقْ أَجيرُ حَجَّةِ الإسلامِ؛ لأنَّ فيه إيقاعَ الإحرامِ الثَّاني عنِ النَّذرِ ولم يستأجرُ له، وليس هو في قوَّةِ حجَّةِ الإسلام.

قال: فينبَغِي أن يكونَ إحرامُ الثَّاني لنفسِه.

وعلى الأوَّل فهل يستحِقُّ كلُّ منهما المُسمَّى أو أُجرةَ المِثْلِ لمُخالفتِه؟ فيه نظرٌ، أوِ استأجرَهُما معًا ليحُجَّ كلٌ منهما عنه حجَّةَ الإسلامِ وقبِلا معًا، فهل تصِحُّ الإجارةُ لكلِّ منهما أو كيفَ الحالُ؟ فيه نظرٌ.

## (وَأَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ):

أحدُها: (الإِحْرَامُ بِهِ) وهو الدُّخولُ فيه والتَّلبُّسُ به وَحدَه، أو مع العُمرةِ، أو في مُطلقِ النُّسكِ(١) الأَعمِّ منه ومِنَ العُمرةِ ثمَّ صرْفُه إليه.

قال الأصحابُ: ولا يُجزِئُه العَملُ قبلَ الصَّرفِ، وهو شاملٌ للواجبِ والمَندوبِ، لكن قال العِمْرَانِيُّ والحَضْرَميُّ: لو طافَ ثـمَّ صرَفَه للحَجِّ وقَعَ

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): «هو ما يصلح لهما أو لأحدهما. (م ج)».

\_ ڪِيَابُ الْجَ

طَوافُه عنِ القُدومِ. واعتمَدَه الإسْنَوِيُّ، وقضيَّتُه أنَّه لو سَعَى بعدَ الصَّرفِ اعتدَّ به، وتردَّدَ فيه شيخُ الإسلامِ، ولو أفسَدَه قبلَ الصَّرفِ فأيَّهَما صرَفَ إليه كان مُفسدًا له، قاله القاضى.

(مَعَ النَّيَةِ) أي: قصْدِ الدُّحولِ المذكورِ ليتحقَّق، فلا يكفِي الاقتصارُ فيه على التَّلبيةِ، خلافًا لما رواه الرَّبيعُ(١) أنَّه لا يلزَمُه ما لبَّى به، ولا يُشتَرطُ لكنَّها تُسنُّ، وما أشارَ إليه المُصنِّفُ مِن أنَّ الإحرامَ غيرُ النَّيَّةِ لكنَّه يتحقَّقُ بها أشارَ إليه غيرُه أيضًا كالسُّبْكِيِّ والبُلْقِينِيِّ، وهو صحيحٌ ضرورةَ تغايرِ الدُّحولِ وقصْدِه وتوقُّفِ أيضًا كالسُّبْكِيِّ والبُلْقِينِيِّ، وهو صحيحٌ ضرورةَ تغايرِ الدُّحولِ وقصْدِه وتوقُّفِ الأوَّلِ على النَّانِ، وإن كان مُطلقًا أيضًا على النَّيَّةِ، وكان فائدةُ ذكْرِ النَّيَّةِ معَه الأوَّلِ على النَّافِظِ أو الفِعلِ كالتَّجرُّدِ(١٠)، مع كونِه لا يُتصوَّرُ بدونِها دفعَ توهُّمِ الاكتفاءِ فيه باللَّفظِ أو الفِعلِ كالتَّجرُّدِ(١٠)، وحكى الأَذْرَعِيُّ خلافًا في أنَّ الإحرام أي: بمَعنَى النَّيَّةِ ركْنُ أو شَرطُّ؟ ثمَّ قال: ولا يظهَرُ لهذا الخِلافِ إن ثبَتَ ثمرَةٌ فيما أحسَبُ. انتَهى.

وله أن يُحرِمَ كإحرامِ زيدٍ، فإن كان زيدٌ مُحرِمًا انعقَدَ إحرامُه، إن حجًّا فحجٌّ، وإن عُمرةٌ فعُمرةٌ، وإن قِرانًا فقِرانٌ، وإن إطلاقًا فإطلاقٌ، وإن صرَفَه زيدٌ قبلَ إحرامِه هو، إلَّا أن يُريدَ كإحرامِ زيدٍ حالًا فينعقِدُ إلى ما صرَفَه إليه، فله صرْفُه إلى ما شاءَ ولو إلى غيرِ ما صرَفَه إليه زيدٌ، إلَّا أن يُريدَ كإحرامِ زيدٍ بعدَ تعيينِه إلى ما البَغويُّ في «التَّهذيبِ» (٣)، أو كإحرامِه في الحالِ وبعدَ تعيينِه بناءً على صحَّةِ الإحرامِ حينئذِ كما هو المُتَّجهُ، وإن نظرَ فيه الأَذْرَعِيُّ في الأُولى ومثْلُها الثَّانيةِ بأنَّه في مَعنَى التَّعليقِ بمُستقبل، ثمَّ قال: ولعلَّه -أي: البَغوِيُّ - يقول: هو جازمٌ في الحالِ، أو يغتفَرُ ذلكَ في الكيفيَّةِ دونَ الأصل.

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): «المرادبه عند الإطلاق الجيزي. (م ج)».

<sup>(</sup>٢) في (هـ): اكالمتجردا.

<sup>(</sup>٣) (التهذيب في فقه الإمام الشافعي) (٣/ ٢٥٤).

ولا يلزَمُه التَّمتُّعُ أو القِرانُ لو أحرَمَ زيدٌ مُتمتِّعًا أو بالعُمرةِ ثمَّ أدخَلَ عليها الحَجُّ، بل ينعقِدُ إحرامُه عمرةً إلَّا إن أرادَ كإحرامِه حالًا فينعقِدُ حجَّا في الأُولى إن كان زيدٌ عندَ إحرامِه فرَغَ من العُمرةِ وأحرَمَ بالحجِّ وقِرانًا في الثَّانيةِ، فلو أحرَمَ كإحرامِه لكن قبلَ تلبُّسِه بالحَجِّ في الأُولى وإدخالِه في الثَّانيةِ وأرادَ كإحرامِه حالًا ومآلًا، فهل يلزَمُه أن يتُبعَه في الإحرامِ بالحَجِّ أو إدخالِه؟ فيه نظرٌ (۱).

وإن كان زيدٌ غيرَ مُحرِم، أو كان كافرًا وأتَى بصورةِ الإحرامِ ولو مُفصَّلًا، أو إحرامُه فاسدًا انعقَدَ إحرامُه مُطلقًا وإن علِمَ الحال؛ لأنَّه قصدَه بصفةٍ، فإذا بطلَتْ بقِيَ أصْلُه.

ولو تحلَّل زيدٌ لحَصْر أو غيرِه لم يتبَعْه فيه، وإن أحرمَ حالَ تحلُّلِه، فلو أرادَ كإحرامِه حالًا فيحتمِلُ أن يكونَ كما لو لم يكُنْ مُحرِمًا فلا يتْبَعُه فيه، ولو قال له: أحرمْتُ بالعُمرةِ تبِعَه فيها وإن كان فاسِقًا كما هو ظاهِرُ إطلاقِهم واعتقدَ كذبَه؛ لأنَّه لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهتِه، فإن كان مُحرمًا بالحَجِّ بانَ إحرامُه به، فإن فاتَ وقْتُه تحلَّل، أو غيرَ مُحرِمٍ أو مُحرِمًا إحرامًا فاسدًا انعقدَ له مُطلقًا.

ولو قال: أحرمْتُ كإحرامِ زيدٍ وعمرو، فإنِ اتَّفَقَا فهو مثْلُهما، وإلَّا فقارِنٌ، فإن كان إحرامُهما فاسدًا انعقد له مُطلقًا، أو إحرامُ أحدِهما فقط، فالقِياسُ كما قاله شيخُ الإسلامِ(٢) انعقادُه صحيحًا في الصَّحيحِ ومُطلقًا في الفاسدِ، وهو مُشكِلٌ إذا كان الصَّحيحُ بحَجِّ أو بحَجِّ أو عُمرةٍ؛ إذ لا يُمكِنُ صرْفُ المُطلقِ إلى الحَجِّ الأنّه لا فائدة له في الثّاني، ولا يُمكِنُ دُخولُها في الحَجِّ في الأوّلِ.

<sup>(</sup>١) ﴿أَسنَى المطالبِ (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَسنَى المطالبِ (١/ ٤٧٠).

- كَنَابُ الْمَجَ -

وقد يُجابُ [...](١).

ولو قال: «أنا مُحرِمٌ غدًا»، أو «رأسَ الشَّهِرِ»، أو «إذا دخَلَ زيدٌ» صحَّ، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ صارَ مُحرِمًا، بخلافِ «إذا» أو «متى» أو «إنْ أحرَمَ» أو «طلَعَتِ الشَّرمسُ» فأنا مُحرِمٌ؛ فإنَّه لا يصِحُّ، واستشكلَه الشَّيخانِ بقوله: «إن كان زيدٌ مُحرِمًا فأنا مُحرِمٌ» فإنَّه يكون مُحرِمًا إن كان زيدٌ مُحرِمًا، وإلَّا فلا.

ولا يضُرُّ كونُ التَّعليقِ هنا بحاضرٍ وهناكَ بمستقبلٍ؛ لأنَّ ما يقبَلُ التَّعليقَ مِن العُقودِ يقبَلُهما جميعًا.

وأجيبَ: بأنَّ التَّعليقَ بحاضرٍ أقلُّ غَررًا؛ لوجودِه في الواقع.

ثمَّ هذا كلُّه إذا علِمَ إحرامَ زيدٍ، فإن جهِلَه لمَوتِه أو غيرِه ففيه تفصيلٌ يُطلَبُ مِن المُطوَّلاتِ.

ولو أَحرَمَ بِحَجَّتِيْنِ أَو نِصفِ حجَّةٍ انعقَدَ حجَّةً كاملةً، ولا يلزَمُه الأُخرى في الأُولى.

ووقْتُ الإحرامِ بالحَجِّ مِن أَوَّلِ شُوَّالٍ إلى فَجْرِ يومِ النَّحرِ، ولا يُشتَرطُ اتِّساعُ الوقْتِ بحيثُ يُدرِكُ الوُقوفَ، حتَّى لو أحرَمَ به ليلةَ النَّحرِ ببغدادَ صَحَّ، بخلافِ الجُمعةِ لا يصِحُّ الإحرامُ بها إذا ضاقَ الوقتُ، والفَرقُ بقاءُ الحَجِّ بعدَ فَوتِه حجًّا، بخِلافِ الجُمعةِ؛ لأنَّها تنقلِبُ ظهرًا.

فإذا طلَعَ الفَجْرُ وجَبَ عليه التَّحلُّلُ، لكِن يُشتَرطُ ألَّا يبْقَى عليه مِن أَركانِ الحَجِّ وواجباتِه شيءٌ، وإلَّا لم يصِحَّ إحرامُه؛ لامتناعِ اجتماعِ حجَّتيْ نِ في عامٍ واحدٍ،

<sup>(</sup>١) هنا بياض في النسخ، وكتب بالحاشية: (بياض في الأصل).

وفي هامس (هـ): (والظاهر أنَّ الجواب أن يحرم بهما متمتعًا بأن يفرغ من أعمال العمرة ثم يأتي بأعمال الحج. (تقرير)».

كمُخاطباتِ بواجباتِ الأُولى التي لا تتِمُّ إلَّا بعدَ فَوتِ وَقتِ الإحرامِ، وامتنَعَ جبُرُها لبقاءِ وقْتِها، لكن صوَّرَه الزَّرْكَشِيُّ بما إذا شرَطَ التَّحلُّلَ بالمَرضِ، وفرَغَ مِن الأركانِ قبلَ الفَجرِ، ثمَّ مَرضَ فسقَطَ عنه الرَّميُ والمَبيتُ، فإذا أحرَمَ بحَجَّةٍ أُخرى ووقَفَ صَحَّ، وبِما إذا أُحصِرَ، أي: بعدَ فراغ الأَركانِ فتحلَّلَ والوقْتُ باقِ.

قلُتُ: ولعلَّ مرادَه (١) بشرطِ التَّحلُّلِ في الأُولى أنَّه يُشتَرطُ أن يصِيرَ حلالًا بالمَرضِ فيصِيرُ حلالًا؛ لأنَّه مِن غَيرِ تَحلُّلِه فيُفيدُه ذلكَ سُقوطَ الرَّميِ عنه بنفسِه أو نائبِه، وسُقوطَ الدَّمِ عنه بنترْكِ المَبيتِ مِن غيرِ لُزومِ دَمِ التَّحلُّلِ، كما يُفيدُ التَّحلُّلُ في الثَّانيةِ الخُروجَ عن عُهدةِ الواجباتِ وعَدمَ الاحتِرازِ عمَّا يتوقَّفُ على التَّحلُّل الثَّاني، وإن كان وقتُها مُتَّسِعًا، فليُتَأَمَّلُ.

ولو أحرَمَ به في غيرِ وقْتِه المَذكورِ انعقَدَ عُمرةً مُجزئةً عن عُمرةِ الإسلامِ، أو شكَّ هل أحرَمَ به في ذلكَ الوَقتِ أو غيرِه انعقَدَ حجَّا كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) عنِ الصَّيمرِيِّ وأقرَّه، وإن نظرَ فيه بأنَّ في ذلكَ تعارُضَ أصليْنِ، فينبَغِي الاحتياطُ بأن ينوِيَ الحجَّ إن لم يشرَعْ في الأعمالِ لصحَّةِ إدخالِه على العُمرةِ حينئذ، وإلَّا بأن ينوِيَ الحجَّ إن لم يشرَعْ في الأعمالِ لصحَّةِ إدخالِه على العُمرةِ حينئذ، وإلَّا فبأن يفعَلُه مِن إحرامٍ بأُحدِ النُّسكيْنِ ونسِية (٣)، أو قال يومَ الثَّلاثينِ مِن رَمضانَ فقد أحرمْتُ رَمضانَ وقد شكَّ هل هو منه أو مِن شوَّالِ انعقَدَ حجًّا، قاله الدَّارمِيُّ. بعُمرةٍ، أو مِن شَوَّالِ انعقَدَ حجًّا، قاله الدَّارمِيُّ.

ولو رُؤِيَ هلالُ شَوَّالِ بِبَلدِ هو فيها ثمَّ انتقَلَ لأُخرى لم يُسرَ فيها فهل ينعقِدُ إحرامُه بالحجِّ في يومِ الرُّؤيةِ؟ تردَّدَ فيه الزَّرْكَشِيُّ. قال بعضُهم: والظَّاهرُ عدمُ الانعقادِ، وهو ظاهرٌ إن كان إحرامُه بعدَ انتقالِه واختلَفَ مطْلعُ البلديْن، فليُتَأَمَّلُ.

<sup>(</sup>١) في (هـ): امرادهم).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) في هامش (هـ): «أي: يحرم بهما معًا ويكون مقارنًا».

(وَ) الشَّاني: (الوُقُوفُ) يعني: الحُصولَ (بِعَرَفَةَ) في أيِّ جُزءِ منها وإن ظنَّ أنَّه مِن غيرِها وإن لم يلبَث به، بل كان مارًّا في طلبِ آبقٍ أو نحوِه بشرطِ كوْنِه أهلًا للعِبادةِ ولو نائمًا لا مجنونًا ولو بعدَ إحرامِه ومغمَّى عليه.

قال الأَذْرَعِيُّ وتبِعَه الزَّرْكَشِيُّ: اشتراطُ أهليَّةِ العِبادةِ يقتَضِي أنَّه لا عِبْرةَ بحُضورِ غيرِ المُميِّزِ والمَجنونِ، وسبَقَ أنَّ شَرطَ الصِّحَّة الإسلامُ، وكأنَّ المُرادَ هنا شرطُ الصِّحَّةِ في حقِّ مَن أحرَمَ بنفسِه لا مَن أحرَمَ به وَلِيُّه. انتَهَى.

ويُنافِي هذا الحَمْلُ ما نقلَه بعدَ ذلكَ عنِ المُتولِّي حيثُ قال: قال المُتولِّي: إذا جُنَّ بعدَ الإحرامِ ثمَّ وقَفَ مجنونًا لم يجْزِه عن الفَرضِ، لكنَّه يقعُ نفلًا كصبيِّ لا يُميِّزُ(١)، وسكَت عنه الرَّافِعيُّ(١) وكأنَّه رضِيَه مع قولِه في «المحرَّرِ»: ولا يكْفِي حُضورُ المَجنونِ والمُغمَى عليه. انتَهَى.

ثمَّ نازَعَ فيما قاله المُتولِّي مِن وُقوعِه نَفلًا، وقد يُحمَلُ هذا الشَّرطُ على أنَّه بالنِّسبةِ للوُقوعِ فَرضًا لا مُطلقًا، وهذا الشَّرطُ مَحمولٌ عندَ الأَذْرَعِيِّ والزَّرْكَشِيِّ على مَن أحرَمَ بنفْسِه؛ لئلَّا يقتضِيَ عَدمَ اعتبارِ حُضورِ غَيرِ المُميِّزِ مع أنَّ ما سبَقَ مِن أنَّ شَرطَ الصِّحَة المُطلقةِ الإسلامُ فقطْ يقتضِي اعتبارَ حُضورِه.

وأقولُ: يُنافِي هذا الحَمْلُ ما نقلَه الأَذْرَعِيُّ عنِ المُتولِّي وما ذكرَه في المَجنونِ والمُغمَى عليه هو ما مَشَى عليه الشَّيخانِ (٣)، ومثْلُهما السَّكرانُ كما في «شرحِ المُهنَّبِ» (١) و «الإيضاحِ» (٥)، ثمَّ نقلًا في «الرَّوضةِ» (١) و «أَصْلِها» (٧) في المَجنونِ

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٠). (٢) «الشرح الكبير» (٣/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٥١١)، و(المجموع شرح المهذب) (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب، (٨/ ١٠٤). (٥) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) (روضة الطالبين» (٣/ ٩٥). (٧) «الشرح الكبير» (٣/ ١٦٦).

عنِ المُتولِّي وأقرَّاه أنَّه يقَعُ له نفلًا كحَجِّ الصَّبِيِّ الذي لا يُميِّزُ، ونقَلَه عنه في المُغمَى عليه في «شرحِ المُهذَّبِ»(١) وأقرَّه.

ولا يُنافِيه قولُهم في المَجنونِ: تُشتَرطُ إطاقتُه عندَ إحرامِه وسائرِ الأَركانِ؛ لأَنَّ معناه كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) أَنَّها تُشتَرطُ في الوُقوعِ عن حجَّةِ الإسلامِ. قال: أمَّا التَّطوُّعُ فإنَّها لا تُشتَرطُ في شيءٍ منه، كما في غيرِ المُميِّزِ، ولهذا قالُوا: إنَّه مثْلُه. انتَهى. لكن يُنافِيه قولُ الشَّافعيِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه في المُغمَى عليه: فاتَه الحَجُّ.

وأُجيبَ: بأنَّ الجُنونَ لا يُنافِي الوُقوعَ نَفلًا، فإنَّه إذا جازَ للوَليِّ أن يُحرِمَ عنِ المَجنونِ ابتداءً، ففي الدَّوامِ أَوْلى أن يُتِمَّ حَجَّه فيقَعُ نف للا، بخِلافِ المُغمَى عليه؛ إذْ ليس للوَليِّ أن يُحرِمَ عنه ابتداءً، فليسَ له أن يُتِمَّ حجَّه.

قال شيخُ الإسلام: وقد يُجابُ بأنَّ المُرادَ بقولِ الشَّافعيِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه: «فاتَه الحجُّ»: حجُّهُ الواجِبُ، فيكونُ كالمَجنونِ<sup>(٣)</sup>. انتَهَى.

وقضيَّتُه: أنَّ للوَليِّ أن يتِمَّ حجَّ المُغمَى عليه وإن لم يَجُزْ أن يُحرِمَ عنه ابتداءً، ويُغتفَرُ في الدَّوام ما لا يُغتفَرُ في الابتداءِ.

وكالمُغمَى عليه فيما ذُكِرَ السَّكرانُ، فيقَعُ له نَفلًا على ما ذُكِرَ، وإن تعدَّى بسُكْرِه على الأَوْجَهِ، لكن بحَثَ بعضُهم وُقوعَه عن حَجَّةِ الإسلامِ؛ لنُفوذِ تصرُّ فاتِه لهُ وعليه، وقياسُه على صِحَّةِ إسلامِه. قال: بخلافِ صَلاتِه؛ لافتقارِها إلى نيَّةٍ.

وقضيَّتُه صحَّةُ سعْيِه؛ لعَدمِ افتقارِه إلى نيَّةٍ، لكن ظاهرُ كلاِمهم خِلافُه، ورُدَّ بأنَّ إلحاقه بالصَّاحِي في التَّصرُّ فاتِ إنَّما هـ وللتَّغليظِ عليه، والتَّغليظُ هنا في

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) (أسنى المطالب) (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٣٨).

إلحاقِه بالمُغمَى عليه، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مِن تصرُّفاتِه النَّافذَةِ ما لا تغليظَ عليه فيه، كما هو ظاهرٌ.

وحَدُّ عَرِفةَ قال الشَّافعيُّ رَجَّوَالِلَّهُ عَنهُ: ما جاوزَ وادي عُرَنَةَ إلى الجِبالِ المُقابلةِ ممَّا يلي بَساتينَ ابنِ عامرِ (١١).

قال النَّوَوِيُّ(٢): قال بعضُ أصحابِنا: لعَرفَةَ أربعةُ حُدودٍ:

أحدُها: ينتَهِي إلى جادَّةِ طَريقِ المَشرقِ.

والثَّاني: إلى حافاتِ الجَبل الَّذي وراءَ أرضِ عَرفاتَ.

والثَّالثُ: إلى البَساتينِ الَّتي تلِي قَريةَ عَرفاتَ، وهذه القَريةُ على يَسارِ مُستقبِلِ الكَعبةِ إذا وقَفَ بأرض عَرفاتَ.

والرَّابعُ: ينتهي إلى وادي عُرنةً.

وليس منها عُرَنةُ ولا نَمِرةُ، وآخرُ مَسجدِ إبراهيمَ منها وصَدرُه مِن عُرنَةَ (٣)، ويُميِّزُ بينَهما صَخراتٌ كِبارٌ فُرِشَتْ هناكَ، وجَبلُ الرَّحمةِ وسطَ عَرْصَةِ عَرفاتَ.

قال في «الرَّوضةِ»(٤): والنَّصُّ أنَّ مَسجدَ إبراهيمَ ليس مِن عَرفاتَ، فلعلَّه زِيدَ في آخره.

قال إمامُ الحرميْنِ (٥): ويطيفُ بمُنعرَ جاتِ عَرفاتَ جبالٌ وجوهُها المُقبلةُ مِن عَرفةَ.

وأفضَلُ عَرفَةَ للذِّكرِ مَوقِفُ رسولِ اللهِ ﷺ، وهو عندَ الصَّخراتِ الكِبارِ المَهوَّ فَضَلُ عَرفَةَ للذِّكرِ السَّيلَ ستَرها. المَفروشَةِ في أَسفلِ جَبلِ الرَّحمةِ، وهي ظاهرةٌ، خلافًا لمَن قال: إنَّ السَّيلَ ستَرها.

<sup>(</sup>۱) «الأم» (۳/ ۸۵٥). (۲) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۱۰٦).

 <sup>(</sup>٣) في (هـ): اعرفة.
 (٤) الوضة الطالبين (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) (روضة الطالبين) (٣/ ٩٦).

قال العِزُّ ابنُ جماعة عن والدِه: إنَّه النجوةُ (١) المُستعليةُ المشرفَةُ على الموقِفِ، وهي مِن وراءِ المَوقفِ صاعدةٌ في الرَّابيةِ، وهي التي عن يمينِها ووراءَهَا صخر ناتئ يتَّصلُ بصخرِ الجبلِ المُسمَّى بـ «جبلِ الرَّحمةِ»، وهذه النجوةُ بينَ الجبلِ المذكورِ والبناءِ المُربَّعِ عن يسارِه، وهي إلى الجبلِ أقرَبُ بقليل، بحيثُ يكونُ الجبلُ قُبالَةَ الواقفِ (١) إذا استقبَلَ القِبلةَ، ويكونُ طَرَفُ الجبلِ تلقاءَ وجهِ والبناءُ المُربَّعُ عن يسارِه بقليل، فمَن ظفَرَ بذلك، وإلَّا فليقف بينَ الجبلِ والبناءِ المذكورِ على جميعِ الصَّخراتِ والأماكنِ الَّتي بينَها فليقًه أن يصادِف الموقف النَّبويَّ (١). انتَهَى.

والبناءُ المُربَّعُ المَذكورُ هو المُسمَّى بـ «بيتِ آدمَ»، وكان سِقايةً للحاجِّ، قاله الفارسيُّ.

أمّا المَرأةُ فالسُّنةُ لها أن تقِفَ في حاشيةِ المَوقفِ، وألحَقَ الإِسْنَوِيُّ (1) بها الخُنثى على ترتيبِها في الصَّلاةِ، ثمَّ قال: ويتعدَّى النَّظرُ إلى الصِّبيانِ عندَ اجتماعِهم مع البالغين في وقْتٍ واحدٍ، واختارَ ابنُ العِمادِ خِلافَه في الصِّبيانِ (٥)، قال: كما لا يُميَّزون مِن الرِّجالِ في الاستسقاءِ، بخلافِ الصَّلاةِ؛ للاقتداءِ، نعَمْ لو كان الأَمرَدُ حَسنًا أُمِرَ بالوُقوفِ خلْفَ الرِّجالِ (١٠). انتَهى.

وينبَغِي ألَّا تُميّزَ المَرأةُ أيضًا إذا لزِمَ فِراقُ أهْلِها أو نحوِهم بحيثُ يشُقُّ عليها الاجتماعُ معَهم بعدَ الوُقوفِ.

<sup>(</sup>١) في «هداية السالك» في الموضعين: «الفجوة».

<sup>(</sup>٢) في (ج)، (هـ)، (ص): «الموقف». وفي (هداية السالك؛ لابن جماعة: «الواقف بيمين».

<sup>(</sup>٣) (هداية السالك؛ (ص١٠٠٨). (٤) (المهمات؛ (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) أسنى المطالب؛ (١/ ٤٨٦). (٦) ينظر: (أسنى المطالب؛ (١/ ٤٨٦).

\_ كِتَابُ الْخَيْجَ \_\_\_\_\_

والأفضَلُ للرَّجلِ الوُقوفُ راكبًا وإن لم يشُقَ عليه الوُقوفُ ماشيًا ولا كان ممَّن يُستفُتى، وللمَرأة (١) الوُقوفُ قاعدةً؛ لأنَّه أسترُ لها، ومحلُّه كما قال الإِسْنَوِيُّ (٢) والزَّرْكَشِيُّ فيمَن لا هَودجَ لها ونحوَه، وإلَّا فالأفضَلُ أن تكونَ فيه؛ لأنَّه أسترُ لها.

وليجتنِبِ الواقفُ الوُقوفَ في الطَّريقِ، وليَحذَرْ مِن أَنْ يُخاصِمَ أَو يُشاتِمَ أُو يَنهَرَ سائلًا أُو يَحتقِرَ أحدًا.

ويُسنُّ أَن يَبُرُزَ للشَّمسِ إلَّا لعُذْرٍ؛ كنَقصِ دُعاءٍ، أوِ اجتهادٍ في الذِّكرِ ونحوِه، ولم يُنقلُ عنه ﷺ أنَّه استظَلَّ هنا، وصحَّ أنَّه ظُلِّلَ عليه بثُوبِ وهو يرمي الجَمرة.

ويُسنُّ للواقفِ فِطْرُ يومِ عَرفَةَ وإن لم يُضعِفْه الصَّومُ، وقيَّدَه النَّوَوِيُّ في «نُكتِ التَّنبيهِ» بما إذا وصَلَ عَرفَةَ نهارًا، وإلَّا استُحِبَّ صَومُه.

قال الأَذْرَعِيُّ: ويُحتملُ خلافُه؛ لأنَّه وإن جاءهَا ليلًا أي: ليلـةَ العيدِ؛ فلا شكَّ أنَّ الصَّومَ يضْعِفُه عن الدُّعاءِ<sup>(٣)</sup>. انتَهَى.

وقال شيخُ الإسلامِ: وهو محمولٌ على غيرِ المُسافرِ، أمَّا المُسافرُ فيُسنُّ له فطْرُه مُطلقًا كما نصَّ عليه الشَّافعيُّ (٤).

وأن يكونَ حاضِرَ القَلبِ فارغًا مِن الأمورِ الشَّاغلةِ، وأن يُكثِرَ مِن الدُّعاءِ والنَّهليلِ وقراءةِ القُرآنِ والتَّلبيةِ والصَّلاةِ على رسولِ اللهِ ﷺ، فيأتي بهذه الأنواعِ كلِّها، فتارةً يدْعُو، وتارةً يُهلِّلُ، وتارةً يُكبِّرُ، وتارةً يقرأُ، وتارةً يُلبِّي، وتارةً يُصلِّي على النَّبِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): (أي: أما الذي يُستفتى يركب ولا محالة. (م ج)».

<sup>(</sup>۲) «المهمات» (۶/ ۳۵۰). (۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۱/ ۴۳۰ – ۴۳۱).

<sup>(</sup>٤) ﴿أَسنى المطالبِ (١/ ٤٣١).

وفي «البحرِ»(١) عنِ الأصحابِ: أنَّه يُستحبُّ الإكثارُ مِن قراءةِ سُورةِ الحَشْرِ؛ لأَنَّه رُوي عن عليِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه.

وأن يَخفِض صوتَ عبالدُّعاء، ويُكرَهُ الإفراطُ في رفْعِه، وأن يَرفَعَه بالتَّلبية، وأن يَرفَعَه بالتَّلبية، وأن يَرفَعَ يذيه، ولا يُجاوِزَ بهما رأسَه، وأن يُكثِرَ مِن التَّضرُّعِ والخُسوعِ وإظهارِ الضَّعف والافتقارِ والذِّلَّة، ويُلِحَّ في الدُّعاء، ولا يَستبطئ الإجابة، بل يكونُ قويَّ الرَّجاءِ مِن الاستغفارِ والتَّلفُّظِ بالتَّوبةِ مِن جميعِ المُخالفاتِ مع الاعتقادِ ومنَ البكاءِ مع الذِّكرِ والدُّعاء، فهناك تُسكَبُ العَبَراتُ وتُقالُ العَثراتُ وتُو تُرتجى الطَّلباتُ، فإنَّ ه لَجَمعٌ عظيمٌ وموقفٌ جَسيمٌ يجتمِعُ فيه خيارُ عبادِ اللهِ تعالى الصَّالحين وخواصُّه المقرَّبون، وهو أعظمُ مجامعِ الدُّنيا، وفي «صحيحِ الصَّالحين وخواصُّه المقرَّبون، وهو أعظمُ مجامعِ الدُّنيا، وفي «صحيحِ الصَّالحين وخواصُّه المقرَّبون، وهو أعظمُ مجامعِ الدُّنيا، وفي «صحيحِ مَسلم» (۲): «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكثرُ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَة».

ورَوَى العِـزُّ ابـنُ جَماعة (٣) أنَّه إذا كان يـومُ عَرفَةَ يوْمَ جُمعـةٍ غفَرَ اللهُ تعالى لجميع أهْل المَوقفِ.

واستُشكِلَ بأنَّ اللهَ تعالى يغفِرُ لأَهلِ المَوقفِ، فما وجْهُ تخصيصِ يومِ الجُمعة؟(١)

وأجابَ البَدرُ ابنُ جَماعةَ باحتمالِ أنَّ الله تعالى يغفِرُ للجَميعِ يومَ الجُمعةِ بغيرِ واسطةٍ، وفي غيرِه يهَبُ بعضَهم لبعضٍ.

قال: ومِن ثَمَّ أيَّدَه أيضًا قولُه عَيَّ إِنَّهُ: ﴿ أَفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةً ، فإذا وَافقَ الوُقُوفُ

<sup>(</sup>۱) "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٥١١). (٢) "صحيح مسلم" (١٣٤٨) (٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) «هداية السالك» (ص٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): «أي: في يوم الجمعة وبلا واسطة، فلا منَّة لأحد على أحد بخلاف غيره. (م ج)».

\_ ڪِاب الج

يَومَ جُمعةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً فِي غَيرِ يَومِ الجُمعةِ»(١).

ووقْتُ الوُقوفِ مِن زوالِ تاسعِ ذي الحجَّةِ إلى فَجرِ يومِ النَّحرِ، ولا يجِبُ الجَمعُ بينَ اللَّيلِ والنَّهارِ على الأَصعِّ. ومَحلُّ الخِلافِ كما أفادَه كلامُ النَّووِيِّ في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) و «الإيضاحِ» (٣) إذا وقَفَ نهارًا، بخِلافِ مَن لم يدخُلْ عَرفَةَ إلَّا ليلًا؛ فلا شَيءَ عليه وِفاقًا.

ولا يُشتَرطُ أن يَمضِيَ بعدَ الزَّوالِ قدْرَ خُطبتيْنِ وجَمعِ الظُّهرِ والعَصرِ، خلافًا لجَماعةٍ مِن المُتأخِّرين لإطلاقِ الأدلَّةِ، لكن يُشتَرطُ أن يكونَ رؤيةُ هلالِ ذي الحجَّةِ بمكَّة أو بغَيرِها إنِ اتَّحدَ مطْلعُه معَها، فقد قال في «الخادمِ»: ولو وقَفَ الحجَّةِ بمكَّة أو بغَيرِها إنِ اتَّحدَ مطْلعُه معَها، فقد قال في «الخادمِ»: ولو وقَفَ أهلُ المَدينةِ ليلةَ العاشرِ وشَهِدُوا بالرُّؤيةِ وجَبَ استفسارُهم، فإن قالُوا: «رأيناه بالمَدينةِ» لم يُعملُ بقولِهم أي: لاختلافِ المَطلعِ، ومنه يُؤخَذُ أنَّ غيرَ أهلِ المَدينةِ ممَّن اختلفَ مطلعُه كذلكَ.

ولوِ اعتقد أهلُ الحَجيجِ صِدقَ مُخبِرِه بالرُّؤية أو عَرَفَ وقتَ الحِسابِ أو الهِلالَ خارجَ مكَّةَ ثمَّ قدِمَ فوجدَه رُؤيَ فيها على خلافِ رُؤيتِه، فهل هو كما في نَظيرِه في رَمضانَ؟

تردَّدَ فيه في «الخادمِ»، ويُؤخَذُ ممَّا تقدَّمَ عنه في أهلِ المَدينةِ فرضُ الأَخيرةِ مع اتِّحادِ المَطلعِ، وحينئذِ فالمُتَّجِهُ فيها لُزومُ الوُقوفِ عَملًا بقولِ المُخبِرِ كما في رمضانَ، أخذًا مِن قولِ النَّووِيِّ في «الإيضاحِ»: لو شهِدَ واحدٌ أو عددٌ برُؤيةٍ

<sup>(</sup>١) قبال ابسن القيم في ازاد المعباد ١ (١/ ٦٥): باطبل لا أصل له عن رسول الله على ولاعن أحد من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص٢٨٩).

ذي الحِجَّةِ فرُدَّت شهادتُهم، لزِمَ الشُّهودَ الوُقوفُ في التَّاسعِ عندَهم، وإن كان النَّاسُ يقفِون بعده (١). انتَهَى.

ووَجْهُ الأُخْذِ أَنَّ اعتقادَ صدْقِ المُخبِرِ منزَّلٌ عندَهم منزلةَ الرُّؤيةِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ فِي بابِ الصَّومِ مِن «توسُّطِه»، ولو غلِطُوا فوقَفُوا في غَيرِ يومِ عَرفَةَ فإنْ غُمَّ عليهم هلالُ ذي الحَجَّةِ فأكمَلُوا العدَّةَ ثلاثين، ثمَّ ثبَتَت رُؤيةُ الهلالِ ليلةَ الثَّلاثين - قال الرَّافِعِيُّ (٢): وليس مِن الغَلطِ المُرادِ لهم ما إذا وقعَ ذلكَ ليلةَ الثَّلاثين - قال الرَّافِعِيُّ (٢): وليس مِن الغَلطِ المُرادِ لهم ما إذا وقعَ ذلكَ بسببِ الحسابِ - فإنَّه لا يُجزِئُهم ذلكَ بلا شكَّ، فإن وقفُوا في غَيرِ العاشرِ مِن ذي الحجَّةِ كالثَّاني عشرَ والثَّامنِ منها لم يصِحَّ حجُّهم بحالٍ، كما لو غلِطُوا في المكانِ فوقَفُوا في غَيرِ عَرفاتَ.

وفي «شرحِ المُهذَّبِ» (٣) عنِ الدَّارميِّ: لو وقَفُوا الثَّامنَ وذبَحُوا التَّاسعَ ثمَّ بانَ الحالُ لم تجِبْ إعادةُ التَّضحيةِ؛ لأنَّ الواجِبَ يجوزُ تقديمُه على يومِ النَّحرِ، والتَّطوُّعُ تبَعٌ للحجِّ، فإن عُلِمَ ذلكَ قبلَ انقضاءِ أَيَّامِ التَّشريقِ كان حسَنًا. انتَهَى.

قال الزَّرْكَشِيُّ: ولم يصِعَّ بلفْظِ الأُضحيةِ، ولعلَّه أرادَ الهَدْيَ، ثمَّ بحَثَ بناءً على هذا أنَّه لو ضَحَّى غيرُ الحاجِّ في التَّاسعِ لم يُعتَدَّبه؛ إذ ليس يومَ أضحيَّةٍ، وإنَّما اغتُفِرَ ذلكَ للحاجِّ تبعًا للحجِّ.

وإن وقَفُوا في العاشرِ أجزَأُهم وتمَّ حجُّهم، ولا شيءَ عليهم سواءٌ بانَ الغلَطُ بعدَ الوقوفِ أو في حالِ الوقوفِ، فإنْ بانَ قبْلَه كأنْ بانَ قبلَ الزَّوالِ فوقَفُوا بعدَه قال البَغَوِيُّ في «التَّهذيبِ»: المذهبُ أنَّه لا يُجزِئُهم؛ لأنَّهم وقَفُوا على تعيُّنِ الفَواتِ.

قال الشَّيخانِ: وهذا غيرُ مسلَّمٍ؛ لأنَّ عامَّةَ الأصحابِ قالُوا: لـو قامَتْ بيِّنةٌ

<sup>(</sup>١) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٢٠).

برؤية الهلالِ ليلة العاشِرِ وهُم بمكَّة لا يتمكَّنون مِن الوقوفِ باللَّيلِ وقَفُوا مِن الغدِ وحُسِبَ لهم، كما لو قامَتِ البيِّنةُ بعدَ الغروبِ اليومَ الثَّلاثينِ مِن رمضانَ على رؤيةِ الهلالِ ليلةَ الثَّلاثين، نصَّ على أنَّهم يصَلُّون مِن الغدِ العيدَ، فإذا لم يُحكَمْ بالفَواتِ لقيامِ البيِّنةِ ليلةَ العاشرِ لزِمَ مثْلُه في اليومِ العاشرِ (١). انتَهى.

وبحَثَ الأَذْرَعِيُّ عـدمَ صحَّةِ وقوفِهم قبلَ الزَّوالِ؛ لأنَّ اليومَ يقومُ في حقَّهم مقامَ يومِ عرفَةَ، ويكونُ أداءً لا قضاءً، ويؤيِّدُه قولُهم المُتقدِّمُ ذِكْرُه فيما لو ثبَتَ بعدَ غروبِ الشَّمسِ يـومَ الثَّلاثين مِن رمضانَ رؤيةُ الهلالِ اللَّيلةَ الماضيةَ أنَّه يصلِّي العيدَ مِن الغدِ أداءً، وقولُهم: إنَّ يـومَ عرفَةَ ليس يومَ التَّاسِعِ مُطلقًا، بل يومُ يُعـرِّفُ النَّاسُ (٢)؛ لِخَبَرِ في ذلكَ (٣)، ومُقتضى قيامِ اليـومِ في حقَّهم مقامَ يومِ عرفَةَ أنَّه يمتَدُّ الوقوفُ إلى فُجرِ الحادي عشَرَ، وأنَّه لا يُجزِئُ رمْيُ جمرَةِ العَقبةِ ونحُوهُ قبلَ انتصافِ ليلةِ الحادي عشَرَ، وهو ما بحَثَه السُّبْكِيُّ في الأوَّلِ وقال: إنَّه مُقتضى تعبيرِ «الحاوي الصَّغيرِ».

قال العِرَاقِيُّ: فتبيَّنَ بما فيه أي في «الحاوي» أنَّ المسألةَ منقولةٌ هكذا. انتَهَى.

لكن قال القاضي حُسينٌ: لا يصِحُ الوقوفُ ليلةَ الحادي عشَرَ، ويوافِقُه قولُ الدَّارميِّ: لو وقَفُوا العاشِرَ<sup>(3)</sup> غلطًا حُسبَتْ أَيَّامُ التَّشريقِ على الحَقيقةِ، لا على حِسابِ وُقوفِهم، وعلى هذا لا يُقِيمُون بمنَّى إلَّا ثلاثةَ أيَّامٍ خاصَّةً، فإن أقامُوا الرَّابِعَ أَتَمُوا (°). انتَهَى.

<sup>(</sup>١) «الشرح الكبير» (٣/ ١٩٤)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) في هامش (هـ): «قوله: يعرف الناس وهو كناية عن الوقوف».

<sup>(</sup>٣) رواه أبـو داود في «المراسـيل» (١٤٩)، والدارقطنـي (٢٤٤٣)، والبيهقـي (٥/ ١٧٦) مـن حديث عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وقال البيهقي: هذا مرسل جيد.

 <sup>(</sup>٤) في هامش (هـ): «هذا خلاف ما أفتى به والد الرملي».

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٨).

وقضيَّتُه: صحَّةُ رمْي جَمرةِ العَقبةِ ونحوه قبلَ الغُروبِ.

وتردَّدَ فيه كغيرِه -مِن أنَّه يُستحبُّ لهم صلاةُ العِيدِ، وإن قلْنا بعَدمِ استحبابِها للحاجِّ لِفقْدِ المَعنَى فيه، وهو اشتغالُه أوَّلَ النَّهارِ بأعمالِ يومِ النَّحرِ، ويلزَمُهم المَبيتُ بمزدلفَة تلكَ اللَّيلةَ مع أنَّها ليسَتْ ليلةَ النَّحرِ، ويأْتُون برَمْي أيَّامَ التَّشريقِ المَبيتُ بمزدلفَة تلكَ اللَّيلةَ مع أنَّها ليسَتْ ليلةَ النَّحرِ، ويأْتُون برَمْي أيَّامَ التَّشريقِ والضَّحايا على حسابِ وُقوفِهم ويذبَحُون الهَدايا، وإن كنَّا نعلَمُ انقضاءَ أيَّامِ التَّشريقِ حقيقةً، وأنَّ اليَومَ الأَخيرَ هو الرَّابِعَ عشرَ، وهو ليس بوقتِ لشَيءٍ مِن ذلكَ، ويَجوزُ لهُم النَّفُرُ في ثاني العِيدِ - الإسنويُّ في «ألغازهِ» حيثُ ذكرَ أنَّ في ذلكَ ممَّا ذُكِرَ نظرًا، يتَّضحُ كلامُهم وهو أنَّ هذا الوُقوفَ الواقعَ في العاشرِ أداءٌ لا قضاءٌ، فيلزَمُ منه القولُ بإيقاعِ الأعمالِ المُختصَّةِ بالحَجِّ على قاعدةِ مَن وقَفَ التَّاسِعَ تنزيلًا للعاشرِ منزلةً للعُذْرِ، قال: نعَمْ صلاةُ العيدِ والضَّحايا ليسَتْ مِن الأعمالِ المُختصَّةِ بالحَجِّ على قاعدةِ مَن وقَفَ الأعمالِ المُختصَّةِ بالحَجِّ على العَشرِ منزلةً للعُذْرِ، قال: نعَمْ صلاةُ العيدِ والضَّحايا ليسَتْ مِن الأعمالِ المُختصَّةِ بالحجِّ، فيكونُ القياسُ فيهما العَملَ بقَضيَّةِ الهلالِ الشَّرعيِ كما قلْنا به في الآجالِ والتَّعاليقِ وجوازِ الفِطر وغيرِ ذلكَ ممَّا لا يختصُّ بالحاجِّ.

ثمَّ قال: هذا ما ظهَرَ لي الآنَ في هذه المسائلِ ولعلَّنا نزدادُ منها علمًا. وساقَ كلامَ اللَّااِرميِّ وقال: وهذا منه نظرًا إلى اعتبارِ ما في نفسِ الأمرِ.

وحاصلُ ما ذكرَه اعتمادُ امتدادِ الوُقوفِ إلى فَجرِ الحادي عشَرَ، وتوقُّفُ الرَّميِ على انتصافِ ليلتِه وامتدادِ وقتِه؛ كالهَدايا والضَّحايا إلى آخرِ الرَّابعَ عشرَ، وعدمُ جَوازِ النَّفرِ في ثاني العِيدِ.

وقد تردَّدَ الزَّرْكَشِيُّ في كلِّ مِن ذلكَ ما عدا الأخيرَ، وفي «الخادم» سبَقَ في صلاةِ العِيدِ أنَّهم لو شهِدُوا بعدَ الغُروبِ بالرُّويةِ اللَّيلةَ الماضية لم يُقبل، في صلاةِ العِيدَ أنَّهم لو شهِدُوا بعدَ غُروبِ العاشرِ مِن ويُصلِّي العِيدَ مِن الغَدِ أداءً، فكذا هنا يعْنِي بأنْ شهِدُوا بعدَ غُروبِ العاشرِ مِن ذي الحجَّةِ، خلافًا لِما يقتضِيه كلامُ الرَّافِعِيِّ. انتهى.

- كِنَابُ الْحَبَجَ - كِنَابُ الْحَبَجَ - الْمَابُ الْحَبَجَ - الْمَابُ الْحَبَةِ - الْمَابُ الْحَبَةِ الْمَابُ

وهو غَيرُ ظاهرِ بناءً على امتدادِ الوُقوفِ إلى فجْرِ ليلةِ الحادي عشَرَ فيما لو غلِطُوا فوقَفُوا العاشِرَ كما تقدَّم، فالوجْهُ ما اقْتَضاه كلامُ الرَّافِعِيِّ (١)؛ إذْ لا يلزَمُ مِنَ القَبولِ فَواتُ الوُقوفِ مُطلقًا أو أداءً.

وذكَرَ الغَزالِيُّ في «الإحياءِ»(٢) أنَّه إذا أمكنَه الوُقوفُ في اليومِ الثَّامنِ ساعةً عندَ إمكانِ الغَلطِ في الهلالِ، فهو الجَزمُ (٣)، وبه الأمْنُ مِن الفَواتِ والتَّخلُّصِ مِن الاختلافاتِ.

لكن ردَّه الزَّعْفَرَانِيُّ بأنَّه لا جُناحَ في الخَطاِ لا ظاهرًا ولا باطنًا، فلا يُؤثِّر في إجزاءِ الحجِّ شرعًا فلا وَجْهَ للنَّدبِ إلى ما هذا سبيلُه ولم يُعتدَّ به، انتَهَى.

واستحسنه الأذْرَعِيُّ (٤)، هذا كلُّه إذا وقَعَ الغَلطُ لجَميعِ الحَجيجِ وكانوا على العادةِ، فإن قالُوا وجاءَتْ شِرِدْمةٌ يومَ النَّحرِ فظَنُّوا أنَّه يومُ عَرفَةَ وأنَّ النَّاسَ قد أفاضوا لم يُجزئهم الوُقوفُ مُطلقًا ولو في العاشرِ.

نعَمْ لو كانوا على العادةِ ووقَفُوا العاشرَ غلطًا، لكن لم يَبِنِ الغلطُ إلَّا لشِرذمةٍ منهم بحيثُ لم يثبُتْ عندَ الباقي فهل يُجزِئُ وقوفُ الشَّرذمةِ لعُمومِ الغَلطِ في الواقعِ أو لا؛ لأنَّ غيرَهم لا قضاءَ عليهم فهل يلزَمُ عُمومُ المَشقَّةِ وهو المَعنيُّ في الإجزاءِ؟ فيه نظرٌ، والثَّاني أقرَبُ، فليُتَأَمَّلُ.

فرعٌ: حَكَى النَّوَوِيُّ في «الإيضاحِ»(٥) خلافًا للعلماءِ في التَّعريفِ بغيرِ عرفات، وهو الاجتماعُ المعروفُ في البلدانِ، وأنَّ منهم مَنِ استحَبَّه، ومنهم مَن كرِههُ، ومنهم مَن ذلك. ثمَّ ومنهم مَن جعَلَه من البدعِ ولم يذكُرُ عن خصوصِ مذهبِنا شيئًا من ذلك. ثمَّ

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير، (٣/ ٤٢٠). (٢) المسرح الكبير، (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (ك): «الحزم». (٤) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٢٩٤٤).

قال: ولا شكَّ أنَّ مَن جعَلَه بدعةً لا يلحِقُه بفاحشاتِ البِدعِ، بل يُخفِّفُ أمْرَها بالنِّسبةِ إلى غيرها.

(وَ) الثَّالثُ: (الطَّوَافُ بِالبَيْتِ) وله شُروطٌ وسُننٌ، فأمَّا شُروطُه فثمانيةٌ:

الْأَوَّلُ: سَتْرُ العَورةِ، وسبَقَ بيانُها في شُروطِ الصَّلاةِ.

والثّاني: الطّهارةُ عنِ الحَدثِ والنّجسِ في بَدنِه ومَلبوسِه ومكانِه الذي يطَوُه في مشيه، حتَّى في حقِّ الصّبيّ ولو غيرَ مُميّزٍ، على ما اعتمَدَه الأَذْرَعِيُّ وغيرُه، في مشيه، حتَّى في حقِّ الصّبيّ ولو غيرَ مُميّزٍ، على ما اعتمَدَه الأَذْرَعِيُّ وغيرُه، خلافًا للإسنويِّ في «ألغازه» في الثّاني (١١)، والجَلالِ البُلْقِينِيِّ فيه وفي الأوَّلِ (٢١)، وقد يُؤيِّدُه القِياسُ على غُسلِ المَجنونةِ لتَحِلَّ لحَليلِها بجامع توقُّفِ كلِّ مِن الحِلِّ والطَّوافِ على الطَّهارةِ، فيننوي عنه الوَليُّ، ومثلُه المَجنونُ، ويُشتَرطُ طُهُ والوَليِّ وسترُ عَورتِه أيضًا، ولعلَّ مَحلَّه إذا كان حاملًا له دُونَ ما لو أركبَه دابَّةً أو قادَه بيدِه، فليُتَأَمَّلُ.

فلو طافَ مكشوفًا عن بعضِ عَورتِه؛ كبَعضِ شَعْرِ الحُرَّةِ، أو ظُفرِ رِجْلِها، أو مُحدِثًا، أو مُصاحبًا لنَجاسةٍ غَيرِ مَعفقٌ عنها، بخِلافِ المَعفقٌ عنها على ما سبَقَ بيانُه في شُروطِ الصَّلاةِ في بدَنِه أو ملبوسِه أو مكانِه الذي يطَوُّه ولو ناسيًا لم يصِحَّ طوافه.

قال في «الرَّوضةِ»(٣) كأصْلِها(٤): ولم أرَ للأئمَّةِ تشبيهَ مكانِ الطَّوافِ بالطَّريقِ في حقِّ المُتنفَّل ماشيًا أو راكبًا، وهو تشبيهٌ لا بأسَ به. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): «قوله في الثاني أي: لا يشترط في غير المميز شيء من الشروط في الثاني أي: من طهارة وغيرها إلخ. (م ج)».

<sup>(</sup>٢) بين الأسطر في (هـ): ﴿أَي: المميزِ».

<sup>(</sup>٣) (روضة الطالبين) (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٩٠).

وعليه فيجيءُ هنا جميعُ ما هناكَ، ومنه بُطلانُ الطَّوافِ بوَطْءِ الماشِي نِسيانًا نَجاسـةً رَطْبةً لا يُعفَى عنها، بخِلافِ اليابسةِ والمَعفوِّ عنها، أو عَمدًا ولو يابسةً لم يجِدْ عنها مَعدِلاً، على ما رجَّحَه صاحبُ «الرَّوضِ» هناكَ في يابسـةٍ لم يجِدْ عنها معدلًا.

وظاهـرٌ أنَّه أرادَ بالطَّوافِ في قولِه: «مكان الطَّوافِ» ما يعُمُّ الفَرضَ وإن كان المُشبَّهُ به النَّفلَ؛ لأنَّ المَشْيَ يضُرُّ في فَرضِ الصَّلاةِ بخلافِ الطَّوافِ، فلم يفتَرِقِ الحالُ فيه بينَ الفَرضِ والنَّفل.

ثمَّ محلُّ ذلكَ - كما قال الإسْنَوِيُّ (١) - عندَ القُدرةِ، فإن عَجَزَ جازَ فِعْلُ طَوافِ الوَداعِ والسَّعيِ مُحدثًا وعاريًا، وكذا طوافُ الرُّكنِ عاريًا؛ لأنَّه - يَعنِي: العاري - لا إعادةَ عليه، والقياسُ منْعُ المُتيمِّمِ والمُتنجِّسِ منه لوجوبِ الإعادةِ فلا فائدةَ في فعْلِه؛ لأنَّه لا يَحصُلُ الحِلُّ، وفارَقَ الصَّلاةَ بحُرمةِ الوَقْتِ وهو لا آخِرَ لوقْتِه.

ونقَلَ في «البحرِ»(٢) في وجوبِ الإعدةِ يعْنِي: فيما لو طافَ بالتَّيمُّمِ لفقْدِ الماءِ وجهيْنِ، ومُقتَضاه الجَزمُ بالجَوازِ، ولا سبيلَ إلى القولِ به، وقد ذكرُوا في الحماعِ في الحَجِّ ما يدفَعُه مِن جِهةِ النَّقلِ، وبتقديرِ الجَوازِ لا سبيلَ إلى قضائِهِ. انتَهى.

واعتُرِضَ قولُه: «جازَ فعلُ طوافِ الوَداعِ والسَّعيِ مُحدثًا» بأنَّه إن أرادَ مع التَّيمُّمِ فمُسلَّمٌ وهو داخلٌ في كلامِهم؛ لأنَّ التَّيمُّمَ طهارةٌ عنِ الحَدثِ وإن لم يَرفَعْه، فقولُ الزَّرْكَشِيِّ: «يمتَنِعُ التَّيمُّمُ في الحَضرِ لصلاةِ النَّافلةِ، والطَّوافُ مثْلُها» فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) (بحر المذهب) للروياني (٤/ ٣٥).

وعلى هذا فإنْ كان السَّبِ في جَوازِ طَوافِ الوَداعِ بِالتَّيمُّمِ خَوفَ الانقطاعِ، فهو موجودٌ في طَوافِ الرُّكن لِلْآفَاقِيِّ مع زيادةِ المَشقَّةِ الشَّديدةِ في مُصابرةِ الإحرامِ إلى وُجودِ الماءِ، على أنَّ كلامَ الإمامِ مُصرِّحٌ -كما قاله الأذْرَعِيُ - بصحَّةِ الطَّوافِ الواجبِ بِالتَّيمُّمِ كما هو قضيَّةُ كلامِ «البحرِ» المَذكورِ كما تقرَّرَ، وإنْ أرادَ بدونِ التَّيمُّمِ فمَمنوعٌ، فقد قال الأَذْرَعِيُّ: قضيَّةُ المَذهبِ أنَّه لا يَجوزُ الطَّوافُ إذا كان نَف لَل أو للوَداعِ عندَ فقْدِ الطَّهوريْنِ؛ لامتناعِ تنفُّلِه بالصَّلاةِ، وعليه فيتَّجهُ سُقوطُ طَوافِ الوَداع حينئذِ، ولا دمَ.

وعلى الجُملةِ فالوجْهُ جوازُ فِعلِ طَوافِ الرُّكنِ بالتَّيمُّمِ لفقْدِ الماءِ أو نحْوِه ممَّا يجِبُ معَه الإعادةُ، ويحِلُّ مِن إحرامِه. قال العِرَاقِيُّ: وتجِبُ إعادتُه إذا تمكَّنَ؛ لأنَّه إنَّما فعَلَه للضَّرورةِ وقد زالَتْ بعَودِه إلى مكَّةَ (١). انتَهَى.

واعتُرِضَ بأنَّ وجوبَ الإعادةِ يلزَمُه عودُ الإحرامِ بعدَ الحِلِّ، وإلَّا فكيفَ يُخاطَبُ الحَلالُ بطَوافِ الرُّكنِ، وله أن يَختارَ عدمَ اللَّزومِ، ويقولَ: لا مانعَ مِن مخاطبةِ هذا الحلالِ بطوافِ الرُّكنِ، ومُجرَّدُ استبعادِ ذلكَ لا يُفِيدُ.

ثمَّ هل مرادُه بالتَّمكُّنِ الاستطاعةُ، فمتى استطاع لزِمَه العَودُ إلى مكَّة لفعْلِه أو عَودِه إليها فلا يلزَمُه العَودُ وإن تمكَّنَ منه؟ فيه نظرٌ، وقد يؤيَّدُ الثَّاني بقولِه: «وقد زالَتْ بعَودِه إلى مكَّة» وقولهم: «إنَّ الطَّوافَ لا آخِرَ لوقْتِه» ولا يُنافِيه أنَّ الحجَّ يتضيَّقُ بالشُّروعِ كما قاله السُّبْكِيُّ؛ لأنَّه ليس بالنَّظرِ إلى الطَّوافِ ونحْوِه أيضًا، وإلَّا لامتنعَ بتأخيرِه، فيُنافِي أنَّه لا آخِرَ لوَقتِه.

والثَّالثُ: أن يكون داخلَ المَسجدِ ولو في أُخرَياته وإن حالَ نحُو السِّقايةِ والسَّواري، وإنِ اتَّسَعَ بحيثُ بلَغَ الحِلَّ، على ما رجَّحَه الإِسْنَوِيُّ في بعضِ

<sup>(</sup>١) ﴿أَسنى المطالبِ (١/ ٤٧٧).

كُتُبِه، لكنَّه رجَّحَ في «المُهمَّاتِ»(١) خلافَه، فلو طافَ خارجَ المَسجدِ لم يصِحَ، أو على سَطحِه صَحَّ وإن كان أعْلَى منه، كما اعتمَدَه الرَّافِعِيُّ (٢)، وصوَّبه في «شرح المُهذَّبِ»(٣).

والرَّابِعُ: أن يكونَ خارجَ البَيتِ والشَّاذَرْوَانِ وجَميعِ الحِجْرِ، حتَّى ما قيل إنَّه ليس منَ البيتِ، وإن قلْنا به بجميعِ بَدنِه، فلو وضَعَ يده في هَواءِ الشَّاذَرْوَانِ ولو في جهةِ البابِ لِما في المناسكِ وغيرِها عنِ الأصحابِ أنَّه ظاهرٌ في جوانبِ البيتِ، لكنَّه لا يظهَرُ عندَ الحِجْرِ، وقد أُحدِثَ في هذا الزَّمانِ عندَه شَاذَرْوَانُ لم البيتِ، لكنَّه لا يظهَرُ عندَ الحِجْرِ، وقد أُحدِثَ في هذا الزَّمانِ عندَه شَاذَرْوَانُ لم يمسَّ الجِدارَ الَّذي في موازاتِه كما صرَّح به في «شرحِ المُهذَّبِ» و«الإيضاحِ»، خلافًا لِما وقعَ لبعضِ المُتأخِرين أو في هَواءِ جِدارِ الحِجْرِ كما صرَّحَ في «شرحِ المهذَّبِ» (١٠) حيثُ قال: والصَّحيحُ الَّذي قطعَ به المُصنِّ فُ وأكثرُ الأصحابِ وهو نصُّ الشَّافعيِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه في «المختصرِ» اشتراطُ الطَّوافِ خارجَ جميعِ الحِجْرِ وخارجَ جدارِه، وتبِعَه الأَذْرَعِيُّ وغيرُه، خلافًا لِما وقعَ أيضًا بعضِ المُتأخِرين لم (١٠) يصِعَّ، وقولُ جمع منهم شيخُ الإسلام (١٠): «لو مسَّ لبعضِ المُتأخِرين لم يضرَّ؛ لأنَّه لا يوازِيه شَاذَرْوَانُ» ممنوعٌ.

وهل مَلبوسُه كبَدنِه حتَّى لو جعَلَ كُمَّه أو ذيْلَه أو الخَشبةَ التي بيدِه أو أُذُنَ دابَّتِه أو رأْسَها في هواءِ الشَّاذَرْوَانِ أو جِدارِ الحِجْرِ ضرَّ أو لا؟ فيه نظرٌ، والمُتَّجهُ الثَّاني في الخَشبةِ والدَّابَّةِ وهو المفهومُ مِن المَلبوسِ مِن تعبيرِهم ببدَنِه.

والخامسُ: أن يجعلَ البيتَ عن يسارِه ثمَّ يمرَّ تلقاءَ وجُهِـ ه ولو محمولًا كصبيِّ، وإلَّا فلا يصِحُّ طوافُه.

(3) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٤).

(٢) «الشرح الكبير» (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>١) (المهمات) (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) في هامش (هـ): «جواب لو».

<sup>(</sup>٦) «أسنى المطالب» (١/ ٤٧٨).

قال الإِسْنَوِيُّ(۱): ويتحصَّلُ مِن ذلكَ اثنانِ وثلاثون صورةً حاصلةً مِن ضرْبِ أربعة وهي جعلُ البيتِ عن يمينِه أو يسارِه أو أمامَه أو خلْفَه، في اثنيْنِ وهما الذَّهابُ إلى جهةِ البابِ أو اليَمَانِيِّ، وهذه الثَّمانيةُ في أربعةٍ؛ لأنَّ كلَّا منها إما أن يذهَبَ فيه معتدلًا، أو مُنكِّسًا رأسَه إلى أسفلَ، أو مُستلقيًا، أو مُكبًّا على وجْهِه.

قال: وكلُّها باطلةٌ، إلَّا إن جعَلَ البيتَ عن يسارِه ومرَّ تلقاءَ وجْهِه على هيئةِ الاعتدالِ.

ثمَّ وجْهُ البطلانِ فيما لو جعَلَ رأسَهَ لأسفلَ ورِجلَيْه لأَعْلَى، أو وجْهَه للأرضِ وظهْرَه للسَّماءِ أو عكسَه، مع كونِ البيتِ عن يسارِه - منابذةُ الشَّرعِ، للأرضِ وظهْرَه للسَّماءِ أو عكسَه، مع كونِ البيتِ عن يسارِه - منابذةُ الشَّرعِ، لكن قال بعضُهم في هذه الثَّلاثةِ: إنَّ مُقتَضى كلامِ الرَّافِعِيِّ (٢) وغيرِه الجَواذُ، ويُؤيِّدُه صحَّةُ الطَّوافِ حَبوًا وزحْفًا وإن قدرَ على المشي كما صرَّحُوا به، مع أنَّ فيه مُنابذةً للشَّرع قطعًا، لكنَّها دُونَها في بقيَّةِ الصُّورِ.

وبحَثَ ابنُ النَّقيبِ فيها الصِّحَّةَ مع العُذْرِ. قال: فإنَّ المَريضَ المَحمولَ قد لا يتأتَّى حمْلُه إلَّا ووجْهُه أو ظهْرُه إلى البيتِ لتَعَدُّرِ اضطجاعِه إلَّا كذلكَ بل انتَهَى.

ومثْلُها بل أَوْلَى ما لوطافَ مُنحنيًا، فيصِحُّ مُطلقًا أو مع العُذرِ كما تقرَّرَ، خلافًا لِما بحَثَه الإِسْنَوِيُّ مِن المَنع.

قال النَّوَوِيُّ في «الإيضاحِ»(٣): وليس شيءٌ مِن الطَّوافِ يجوزُ مستقبِلَ البيتِ إلَّا في مُرورِه مستقبِلَ الحجَرِ في الابتداءِ، وذلك سُنَّةٌ في الطَوْفةِ الأُولى لا غيرُ،

<sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٢٢٥).

فيجعَلُ مَنكِبَه الأيمنَ عندَ أوَّلِه، ثمَّ يمْشِي مستقبِلَه نحْوَ يمينِه حتَّى يجاوِزَه، ثمَّ ينفتِلُ ليكونَ البيتُ عن يسارِه.

قال: وهذا غيرُ الاستقبالِ عندَ لقاءِ الحَجَرِ قبلَ ابتداءِ الطَّوافِ فذلكَ سُنَةٌ مستقلَّةٌ، وإذا استقبَلَ البيتَ لدُعاءِ أو زَحمةٍ أو غيرِهما فليحتَرِزْ عنِ المُرورِ في الطَّوافِ ولو أَدْنى جُزءٍ قبلَ عَودِه إلى جَعْلِ البَيتِ عن يَسارِه.

والسَّادسُ: أن يبدَأُ بالحَجَرِ الأَسودِ ويُحاذِيه ولو بعضَه في مرورِه بكلِّ بدَنِه، بحيثُ لا يتقدَّمُ جُدزَ مِن بدَنِه على جُزءٍ مِن الحَجَرِ إلى صوْبِ البابِ وإن جاوَزَه إلى ما بينَ اليَمانييْن.

قال الإمامُ والغَزاليُّ: والمُرادُ بكلِّ البَدنِ كلُّ الشِّقِّ الأَيسرِ، فلو بدَأَ بغَيرِ الحَجرِ أو لم يُجاوِزْه بكلِّ بدَنِه بأن جاوَزَه ببعضِ بدَنِه إلى صوْبِ البابِ لم تُحسَبْ هذه الطَّوفَةُ، فإذا انتَهَى إليه ابتداً منه.

قال الشَّافعيُّ رحِمَه اللهُ تعالى في «الأمِّ»(۱): وكذا إذا حاذَى الشَّيءَ مِن الرُّكنِ في السَّابِعِ فقد أكمَلَ الطَّوافَ.

قال السُّبْكِيُّ: هذا مِن الشَّافعيِّ تنبيهُ جيِّدٌ على أنَّ المُحاذاة تُشتَرطُ في آخِرِ الطَّوافِ كما تُشتَرطُ في أوَّلِه، ولا بدَّ أن يكونَ الجُزءُ المُحاذي له آخرًا هو المُحاذي له أوَّلا أو مقدَّمًا إلى جهةِ البابِ ليحصُلَ استيعابُ البيتِ بالطَّوافِ وزيادةُ ذلكَ الجُزءِ المُحاذي كما يجِبُ غسلُ جُزءٍ مِن الرَّأْسِ مع الوجْهِ. انتَهَى.

وذكرَ نحْوَه الزَّرْكَشِيُّ، ونقَلَه عن نصِّ الإمام، وحاصِلُه أنَّه يُشتَرطُ أن يُحاذِيَ آخِرًا بكلِّ بدَنِه ما حاذاه به أولًا، سواءٌ كان كلَّ الحجرِ أو بعضُه، وسواءٌ كان

<sup>(</sup>١) ﴿ لَأُمِّ الْمُ ٢ ٢٤).

ذلكَ البعضُ طرفَه ممَّا يَلِي البابَ أو لا، حتَّى لو حاذى أوَّلا بكلِّ بدَنِه طَرَفَه ممَّا يَلِي البابَ أو لا، حتَّى لو حاذى أوَّلا بكلِّ بدَنِه طَرَفَه ممَّا يَلِي ما بينَ اليمانييْنِ لم يُشتَرطْ آخِرًا محاذاةُ ما جاوزَ ذلكَ الطَّرفَ إلى صوْب الباب.

وظاهرٌ أنَّ ابتداءَ الطَّوافِ فيما لو قطَعَ الحجرَ مُستقبلًا له في الأُولى كما تقدَّمَ مِن محاذاةِ بدنِه لأوَّلِ جُزءٍ منه؛ لِما تقدَّمَ عنِ النَّوَوِيِّ أنَّ مُرورَه مستقبلَ الحَجرِ طوافٌ جازَ مع الاستقبالِ، فيُتِمُّ الطَّوفةَ الأُولى بالانتهاءِ إلى ذلكَ الجزءِ وإن لم يقطع جميعَ الحجرِ.

وقولُ الجَمالِ الطَّبَرِيِّ: «لا بدَّ أن يمُرَّ في الآخرِ على جميعِ الحجرِ بحيثُ يصيرُ خارجًا عن جميعِه ممَّا يَلِي البابَ» مخالفٌ لما ذُكِرَ، ما لم يُحمَلُ على مَن حاذى أولًا طرَفَ الحجرِ ممَّا يَلِي البابَ.

وكالحجرِ موضعُه لـو أُزيـلَ والعياذُ بـاللهِ تعالى، كمـا ذكرَه القاضي أبو الطّيب (١)، وإنِ استشكلَه الإِسْنَوِيُّ (٢).

وقولُ غيْرِه: «المُرادُ الرُّكنُ بدليلِ صحَّةِ طوافِ الرَّاكبِ ومَن على السَّطحِ» قد يردُّه أنَّه لو كان كذلكَ لَما امتنَعَ ابتداءُ خُروجِ بعضِ بدَنِه عنِ الحجرِ إلى صوبِ البابِ إذا لم يجاوِزِ الرُّكنَ، وقد صرَّحُوا بمنْعِه، ولا دليلَ في طوافِ الرَّاكبِ ومَن على السَّطحِ؛ لأنَّ صحَّتَه لمحاذاةِ الحجرِ لا الرُّكنِ، وإن خرَجَ الرَّاكبِ ومَن على السَّطحِ؛ لأنَّ صحَّتَه لمحاذاةِ الحجرِ الاالرُّكنِ، وإن خرَجَ عنِ الحجرِ؛ لظهورِ أنْ ليس المُرادُ بمحاذاتِه مقابلة شخصِه فقط، بل ما يعمُّ مقابلة ما يسامِتُه من أعلى الرُّكنِ أو أسفْلِه بحيثُ لا يجاوزُه إلى صوبِ البابِ، وذلك متأتِّ فيها جميعًا.

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) «المهمات» (٤/ ٥١٥ – ٣١٦).

والسَّابعُ: استكمالُ سبع طوفاتٍ، فلو شكَّ أَخَذَ بالأقلِّ، فتجِبُ الزِّيادةُ حتَّى يتيقَّنَ السَّبعَ، نعَمْ إن شكَّ بعدَ الفراغِ منه لم يلزَمْه شيءٌ، ولو أخبرَه غيرُه على خلافِ ما يعتقِدُه، فإنْ كان بنقصٍ سُنَّ الأخْذُ بقولِه احتياطًا، وفارَقَ الصَّلاة بأنَّها تبطُلُ بالزِّيادةِ، أو بالتَّمامِ لم يجُزِ الأخْذُ به، إلَّا أن يبلُغَ حدَّ التَّواترِ على ما سبَقَ في الصَّلاةِ.

ولو شكَ في شرطٍ مِن شروطِه كالطَّهارةِ فالَّذي رجَّحَه الأَذْرَعِيُّ أَنَّه إِنْ طرَأَ الشَّكُّ بعدَ التَّحلُّلِ لم يضُرَّ، وإلَّا ضرَّ، لكن يردُّه ما في «شرحِ المُهذَّبِ» (١) عنِ النَّصِّ: لوِ اعتمَرَ أو حَجَّ فلمَّا فرَغَ مِن الطَّوافِ شكَّ هل كان متطهِّرًا أم لا أحببْتُ أن يُعيدَ الطَّواف ولا يلزَمُه ذلكَ، نعَمْ سبَقَ في سجودِ السَّهوِ خلافٌ فيمن شكَّ في الطَّهارةِ بعدَ السَّلام.

والثَّامنُ: عدمُ الصَّارفِ، فلو صرَفَه لفَرضِ آخَرَ كدفْعِ غريمٍ أو طلبِه لم يصِتَّ على الأصحِّ، بخلافِ الوقوف لا يضرُّ صرفُه كما عُلِمَ ممَّا تقُدَّمَ.

والفرْقُ أنَّ الطَّوافَ قربةٌ في نفْسِه بخلافِ الوقوفِ، ويجري الخلافُ كما قاله الشَّيخانِ (٢) في الرَّميِ، وقضيَّتُه أنَّه كالطَّوافِ، لكنِ اعتمَدَ الإِسْنَوِيُّ وغيرُه خلافَه، وردَّ عليه ابنُ العِمادِ بأنَّ الرَّميَ قد يُتقرَّبُ به وحدَه كرمْيِ العَدوِّ، فهو قربةٌ في نفْسِه، فصحَّ صرْفُه كالطَّوافِ، بخلافِ الوقوفِ. انتَهَى.

وقياسُه أنَّ السَّعيَ كذلكَ؛ لأنَّه قد يتقرَّبُ به وحدَه، كالسَّعيِ لتخليصِ مُشرفٍ على هلاكٍ ونحْوِه، وإلى الجمعةِ وسائرِ العباداتِ، لكن قال المحِبُّ الطَّبَرِيُّ أنَّه كالوقوفِ، ويؤيِّدُه أنَّه لوِ اعتبِرَ مثْلُ هذه التكلُّفاتِ، وعروضُ كونِ الشيءِ قربةً في

 <sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب) (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ١٧٤)، و(روضة الطالبين) (٣/ ٩٥).

بعضِ الأحوالِ لكانَ الوقوفُ كذلكَ؛ لأنَّه قد يتقرَّبُ به وحدَه، كالوقوفِ أمامَ قبْرِ النَّبِيِّ وَلَيْهِ الرقيةِ العدوِّ، وعندَ الحاجةِ إليه، واللَّبثِ في المسجدِ، النَّبيِّ وَلَيْهَ الرقيةِ العدوِّ، وعندَ الحاجةِ إليه، واللَّبثِ في المسجدِ، أو التَّردُّدِ فيه بقصْدِ الاعتكافِ، ونحوِ ذلكَ، وإنَّما لم يضُرَّ صَرْفُ الصَّلاةِ لدفْعِ الغريم ونحْوِه لتميُّزُ أفعالِها عندَ ذلكَ عادةً، بخلافِ الطَّوافِ ونحْوِه.

ولو نَوَى الطَّوافَ فدفَعَه آخَرُ فمَشَى خطواتٍ بلا قصْدِ اعتدَّ بها، كما جزَمَ به المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وعلَّله بأنَّ قصْدَه لم يتغيَّرْ، وقد يؤيِّدُه صحَّةُ طوافِ النَّائمِ متمكِّنًا كما صحَّحَه في «الرَّوضةِ»(١).

ولو زاحَمَتْه امرأةٌ فأسرَعَ المَشْيَ، أو عدَلَ إلى جانب آخَرَ مِن المكانِ خشيةَ انتقاضِ طُهرِه بلمْسِها، فهل يكونُ ذلكَ صارفًا؟ فيه نظرٌ، وينبَغِي ألَّا يكونَ؛ إذ ليس قصْدُه إلَّا الطَّوافَ، لكنِ اختارَ هذه الصِّفةَ له؛ لصونِ طهارتِه.

ولو قصدَ الطَّوافَ وغيرَه كدفْع الغريمِ معًا لم يضُرَّ كما أَفْتَى به شيخُنا، وهو الظَّاهرُ، وقد يؤيَّدُ بما لو قصدَ الطُّوافَ لنفْسِه وللمحمولِ، حيثُ لا يضُرُّ، لكن يَردُّ هذا التَّأييدَ أنَّه لو قصدَه المحمولُ فقط مَن عليه طوافٌ وقَعَ لنفسِه.

قال: وبذلكَ يفيدُ عدمُ الضَّررِ أيضًا في مزاحمةِ المرأةِ السَّابقةِ إذا صاحبَها قصْدُ الطَّوافِ، فإن لم يصاحِبْها ذلكَ اتَّجَه اعتبارُ ذلكَ صارفًا، كما لو محَّضَه لدفع الغريم. انتَهَى. وهو قريبٌ، فليُتَأَمَّلُ.

ولوحمَلَ مُحرمًا لعنْدر أو غيره وطاف به، فإن كان الحامِلُ حلالًا لم ينوِ الطَّواف عن نفسِه، أو لم يدخُلُ وقتُ طوافِه؛ حُسِبَ للمحمولِ، وإن لم ينوِ واحدٌ منهما، بشرطِ ستْر العَورةِ وغيرِه ممَّا مرَّ.

<sup>(</sup>۱) «روضة الطالبين» (٣/ ٨٧).

- كِنَاكِ الْحَجَ

قال في «المنهاج»(١): ولو حمَلَ الحلالُ مُحرمًا وطافَ به حُسِبَ للمحمولِ.

قال في «القُوت»(٢): أي: حيثُ يُحسَبُ له لو طافَ بنفسِه كما لو طافَ على بهيمة، وهذا مَعنَى قولِهما حُسِبَ له بشرْطِه. انتَهَى.

وفي بعضِ نُسخ «المنهاج» بعد قولِه «حُسِبَ له بشرطِه»: قال الدَّميرِيُّ: هكذا يُوجَدُ في بعضِ النُّسخ، وليس في «المحرَّرِ»، والمُرادُ مِن ستارةٍ وطهارةٍ ودخولِ وقتٍ، فإن فُقِدَ شرطٌ وقَعَ للحامل(٣). انتَهَى.

وقولُه: «لِلْحَامِل» أي: بشرْطِه أيضًا.

ومنه النِّيَّةُ وعدمُ صرْفِه، والمُرادُ كما قال الإِسْنَوِيُّ (١٠): مِن حُسبانه له حُسبانه عن طوافٍ تضَمَّنَه إحرامٌ.

قال الدَّمِيريُّ: وهو القُدومُ لا مُطلقُ الطَّوافِ.

قال: حتَّى لو كان المَحمولُ قد طافَ عن نفسِه كان كما لو حملَ حلالٌ حلالًا بلا شكِّ<sup>(ه)</sup>. انتهى.

فإن نَوَى الحلالُ أوِ المُحرِمُ المذكورُ الطَّوافَ عن نفسِه ولو مع المَحمولِ، وقَعَ عن نفسِه، أو نَـوَى كلُّ مِن الحامل والمَحمولِ نفسَه وقَعَ للحامل فقَطْ، نعَمْ إِن كَانَ الحاملُ ممَّا لا يصِحُّ طوافُه كمُحدثِ كَان كَالدَّابَّةِ، فلا أثَرَ لنيَّتِه، وإن كان مُحرمًا لم يطُفُ عن نفسِه وقد دخَلَ وقتُ طوافِه، وهو طوافُ الرُّكن، ومثْلُه طوافُ القُدومِ على ما بحَثْه بعضُهم أخذًا مِن إلحاقِه به في عدم احتياجِه

(٢) (قوت المحتاج) (١ / ٧٢٤).

<sup>(</sup>١) «منهاج الطالبين» (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٣) (النجم الوهاج في شرح المنهاج) (٣/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) (النجم الوهاج في شرح المنهاج) (٣/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) (المهمات) (٤/ ٣٣٧).

للنيَّةِ، وقَعَ عن نفسِه مُطلقًا، إلَّا إن قصدَه عنِ المحمولِ(() فقطْ فعنِ المحمولِ، للنيَّةِ، وقَعَ عن نفسِه مُطلقًا، إلَّا إن قصدَه عنِ المحمولِ(() فقطْ فعنِ المحمولِ، لكن في «الرَّوضةِ»(() بعدَ هذا بقليل أنَّ مَن عليه طوافُ الإفاضةِ فنوَى غيرَه عن غيرِه أو عن نفسِه تطوُّعًا وقدومًا أو وداعًا، وقَعَ عن طوافِ الإفاضةِ كما في واجب الحجِّ والعُمرةِ. انتَهَى.

وظاهِرُه التَّناقضُ مع هذا، قال ابنُ المُقرئِ: ولعلَّ الشَّرطَ في صرْفِه أن يصرِفَه عن نفسِه أو إلى غيرِ طوافٍ، أمَّا إذا صرَفَه إلى طوافٍ آخَرَ فلا ينصرِفُ، سواءٌ قصَدَ به نفسَه أو غيرَه. انتَهَى.

وتحقيقُ ه كما قاله شيخُ الإسلامِ: أنَّ الحاملَ جعَلَ نفسَه آلةً لمَحمولِه، فانصرَفَ فعْلُه عنِ الطَّوافِ، والواقعُ للمَحمولِ طوافُه لا طوافُ الحاملِ كما في راكبِ الدَّابَّةِ، بخلافِ النَّاوي في تلك المَسائلِ، فإنَّه أَتَى بطوافِه، لكنَّه صرَفَه لطوافِ آخَرَ فلم ينصرِفْ كنظيرِه في الحجِّ والعُمرةِ (٣).

ولا فرْقَ في جميعِ ما ذُكِرَ بينَ أن يتعدَّدَ كلُّ مِن المَحمولِ والحاملِ أو لا، فيقَعُ عن كلِّ مِن المَحمولِ المُتعدِّدِ حيثُ يقَعُ عنِ المُنفردِ، لكن لو نَوَى أحدُ الحامليْنِ مثلًا نفسَه والآخرُ المَحمولَ، أو كان أحدُهما مُحرِمًا لم يدخُلُ وقتُ طوافِه دونَ الآخرِ، ففيه تردُّدُ رجَّحَ منه بعضُهم عدمَ الوقوع للمَحمولِ.

ولا بينَ أن يكونَ المَحمولُ كاملًا أو صَبيًّا، حمَلَه الوليُّ أو غيرُه. قال شيخُ الإسلامِ: لكن ينبَغِي في حمْلِ غيرِ وَليِّ أن يكونَ باذْنِ الوَليِّ؛ لأنَّ الصَّغيرَ إذا طافَ راكبًا لا بدَّ أن يكونَ وَليُّه سابقًا أو قائدًا، كما قاله الرُّويَانِيُّ وغيرُه، ومَحلُّه في غيرِ المُميِّزِ<sup>(1)</sup>. انتَهَى.

 <sup>(</sup>١) في (هـ): «المجهول».
 (٢) دروضة الطالبين» (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) «أسنى المطالب» (١/ ٤٧٩). (٤) «أسنى المطالب» (١/ ٤٧٩).

وقضيَّةُ ذلكَ أنَّه لو نَوَى الوَليُّ الطَّوافَ عن نفسِه وعنِ الصَّبيِّ وقَعَ عن نفسِه فقطُ، لكن قال المُحِبُّ الطَّبرِيُّ: إنَّه يقَعُ عنهما، ولعلَّه بناءً على القولِ بوُقوعِه لهما حينئذِ فيما إذا كان المَحمولُ كاملًا، على خلافِ ما اعتمَدَه الشَّيخانِ مِن وقوعِه للحاملِ فقط كما تقدَّمَ.

وخرج بالحمل: ما لو جعله في شيء موضوع على الأرض وجذبه.

قال شيخُ الإسلامِ: فظاهرٌ أنَّه لا تعلُّقَ لطوافِ كلِّ منهما بطوافِ الآخَرِ؛ لانفصالِه عنه، ونظيرُه ما لو كان بسَفينةٍ وهو يجذِبُه بها(١). انتَهَى.

فيقَعُ لكلِّ منهما ما لم يصرِفْه، وظاهرٌ ممَّا تقرَّرَ أنَّه لو حمَلَ حلالٌ حلالًا ونوَى المَحمولُ وقَعَ له إن نواه الحاملُ للمَحمولِ فقطْ له، وكذا إن لم ينوِ شيئًا، وإلَّا فلا، أو مُحرِمٌ حلالًا ونَوَى المَحمولُ وقعَ له إن نواه الحاملُ له، وكذا إن لم ينوِ شيئًا إن كان قد طافَ عن نفسِه أو لم يدخُلُ وقتُ طوافِه، فإن نواه لنفسِه أو لهما فلنفسِه، وكذا إن لم ينوِ شيئًا ولم يكُنْ طافَ عن نفسِه، وقد دخَلَ وقتُ طوافِه، فليُتَأمَّلُ.

قال في «الخادم»: وقضيَّةُ كلامِ صاحبِ «الكافي» أنَّه لا فرْقَ في أحكامِ المَحمولِ بينَ الطَّوافِ والسَّعي، وفيه نظرٌ.

قال ابنُ يونسَ: وإنْ حمَلَه مع المَواقفِ أجزَأَ عنهما، يعْنِي: مُطلقًا.

والفَرْقُ أَنَّ المُعتبَرَ هيئةُ السُّكونِ، وقد وُجِدَ من كلِّ واحدِ منهما، وهنا الفعلُ، ولم يُوجَدْ منهما. انتهى.

<sup>(</sup>١) ﴿أَسنَى المطالبِ (١/ ٤٧٩).

والمُتَّجهُ كونُ السَّعيِ كالطَّوافِ إن اعتُبِرَ فيه عدمُ الصَّارفِ، وإلَّا فكالوقوفِ. ولعلَّ ذِكْرَ السُّكونِ في الفَرْقِ المَذكورِ نظرًا للغالبِ، وإلَّا فالمُعتبَرُ مُطلقُ الحُصولِ كما تقدَّمَ بيانُه والوجْهُ أنَّه مراده.

## وأمَّا سننُه:

فمنها النّيّة، وإن لم تجِبْ على الأصحِّ؛ لشمولِ نيَّةِ النُّسكِ لها كشُمولِها الوقوفَ وغيرَه، ومِن ثَمَّ لم تجِبْ في طوافِ القُدومِ كما صرَّحَ به الشَّيخُ أبو حامد خلافًا لابنِ يُونسَ، ووجَبَتْ في غيرِه كالنَّفلِ المُبتدأِ كما قاله في «شرحِ المُهذَّب» (۱).

وطوافُ الوداعِ، كما قاله ابنُ الرِّفعةِ (٢)، وهو ظاهرٌ على ما رجَّحَه الشَّيخانِ النَّهُ ليس مِن المَناسكِ، فلم تَشملُه النَّيَّةُ، وأمَّا توجيهُه بوقوعِه بعدَ التَّحلُّليْنِ فلم تشملُه النَّيَّةُ فنقَضَه شيخُ الإسلامِ بالتَّسليمةِ الثَّانيةِ مِن الصَّلاةِ، وفرَّقَ بعضُ المشايخِ بأنَّ التَّبعيَّةَ في التَّسليمةِ أَقْوَى، بدليلِ أَنَّها لا تُندَبُ مِن غَيرِ المُصلِّي، وطوافُ الوداع يجِبُ على غيرِ الحاجِّ.

ويُمكِنُ أَن يُقالَ: السَّلامُ مندوبٌ خارجَ الصَّلاةِ، وكونُه يُسَنُّ ثانيًا لا أثَرَ له، فليُتَأَمَّل، وكالنَّفل المَنذورِ كما أفادَه كلامُ الرَّافِعِيِّ وغيرِه.

قال ابنُ الرِّفعةِ (٣): المُرادُ بالنِّيَّةِ المُختلفِ في وُجوبِها في طوافِ النَّسكِ نيَّةُ أَصْلِ الفِعلِ أخذًا مِن قولِ «البيانِ» استنباطًا مِن كلامِهم: لا يجِبُ تعيينُ النَّيَّةِ وجهًا واحدًا، وإنَّما الوجهانِ في أنَّه هل يجِبُ القصْدُ إلى الطَّوافِ؟ انتَهَى.

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٤٠٤).

- (عَدَا) - الْمَجَ - الْمُعَالِثِ الْمُجَالِّةِ - الْمُعَالِثِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ

فقولُ الزَّرْكَشِيّ: ينبَغِي اشتراطُ قصْدِ الطَّوافِ حتَّى لو دارَ بالبيتِ ولا يعلَمُ أنَّه البيتُ، أو لم يقصِدِ الطَّوافَ؛ لم يُجزِثْه لا سبيل إليه (١١)، وعدمُ الإجزاءِ على تقديرِه فيما لو دارَ بالبيتِ ولم يعلَمْ أنَّه البيتُ لا يتوقَّفُ على اشتراطِ النَّيَّة، بل على علْمِ البيتِ وقصْدِه وإن لم يقصِدِ النُّسكَ كما في نظيرِه مِن الرَّميِ، حيثُ شيرِطَ فيه قصْدُ المَرمِيِّ حتَّى لو رَمَى في الهواءِ فوقعَ فيه لم يعتدَّ به، وقد قال السُّبْكِيُّ: إن ذلكَ لا ينافِي قولنا: إنَّ المَذهَبَ عدمُ افتقارِ الرَّميِ إلى نيَّةٍ، فإنَّه قد يقصِدُ الرَّميَ ولا يَقصِدُ النُّسكَ. انتهَى.

وممَّن صرَّحَ بعدمِ افتقارِ الرَّميِ إلى نيَّةٍ القَفَّالُ، فقال: لا يحتاجُ لنِيَّةٍ كسائرِ أركانِ الحجِّ.

ونقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عن نصِّ «الأمِّ»(٢) أنَّه يجوزُ التَّطوُّعُ بطَوفةٍ واحدةٍ؛ إذ هي كالرَّكعةِ، لكن رُدَّ بأنَّ النَّصَّ إنَّما هو في حقِّ مَن قصَدَ طوافَ أسبوعٍ، فبعدَ طَوفةٍ بَدَا له ترْكُه، فله ثوابُ ما فعَلَه، يعْنِي: وإن قطَعَه بغيرِ عُذرِ كما صرَّحَ به الزَّرْكَشِيُّ.

لكنَّ ه خلافُ ما ذكرُوه في نظيرِه مِن الوضوءِ وغيرِه مِن أنَّ محَلَّ الثَّوابِ إذا كان القَطعُ بعُذْرِ لا في حقِّ مَن قصَدَ ابتداءَ التَّطوُّعِ بطَوفةٍ، وبأنَّ المَعروفَ فيمَنْ نَوَى دونَ سبع أنَّه متلاعبٌ.

ويُشترطُ مقارنةٌ لِما يُشترطُ مُحاذاتُه مِن الحجرِ، نبَّهَ عليه العزُّ ابنُ جماعةَ، وهو ظاهرٌ.

وقياسُ ما سبَقَ في الصَّلاةِ أنَّه لا يُشتَرطُ التَّعرُّ ضُ لعَددِ الرَّكعاتِ أنَّه لا يُشتَرطُ هنا التَّعرُّ ضُ لعددِه ولو نَوَى أكثرَ مِن أسبوعٍ، فحاصِلُ ما اعتمَدَه المُحِبُ

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَيْهِ ۗ مِن (ع).

<sup>(</sup>٢) ﴿الأمِ (٢/ ١٥٢).

الطَّبَرِيُّ احتياجُه فيما زادَ على أسبوع إلى نيَّةٍ أُخرى. قال: لأنَّ الطَّوافَ ليس له تحليلُ، بل يخرُجُ منه باستكمالِ السَّبعِ، وإن لم يَنوِ الخروجَ فلا بدَّ من تجديدِ نيَّةٍ أُخرى، بخلافِ الصَّلاةِ.

ورُدَّ ما توهَّمَه بعضُ فقهاءِ زمَنِه من قولِ الصَّيمرِيِّ: «لو نَوَى بطوافِ أسابيعَ متَّصلةٍ ثمَّ صلَّى ركعتيْنِ جازَ بأنَّه أرادَ بالاتِّصالِ الجمعَ بينَهما في نيَّةٍ واحدةٍ، كما يجمعُ الرَّكعاتِ الكثيرة كذلكَ» بأنَّ الظَّاهرَ أنَّه لم يُرِدْ ذلكَ؛ لما تقدَّمَ مِن التَّعليلِ، بل أرادَ به أنَّه لم يُصلِّ عقِبَ كلِّ أسبوعٍ ركعتيْنِ، لكن نقلَ الزَّرْكَشِيُّ عن نصِّ «الأمِّ» أنَّه لا حصْرَ للطَّوافِ كالنَّف لِ المُطلقِ، حتَّى لو نَوَى عشرةَ أطوافِ دفعة أو أطلقَ صحَّ، كما يصِحُ إطلاقُ نيَّةِ النَّف لِ المُطلقِ، ويصلِّي ما شاءَ، ورُدَّ بأنَّ المَعروفَ أنَّ مَن زادَ على أسبوعٍ وسُلِّمَ انعقادُ نيَّتِه كان في أسبوعٍ فشلّمَ انعقادُ نيَّتِه كان في أسبوعٍ فقطْ دُونَ ما زادَ عليه.

ومنها: المُوالاةُ، فلا يضُرُّ تفريقُه، وإن كُرِهَ بلا عُذْرٍ في الفَرضِ لا مُطلقًا على الأُوجَهِ كما قاله شيخُ الإسلامِ أخذًا ممَّا يأتي في القَطْعِ، خلافًا لِما أطلَقَه ابنُ المُقرئِ بخلافِه بعُذْرٍ فلا يُكرَهُ ولا هو خلافُ الأَوْلى، صرَّحَ به شيخُ الإسلامِ.

ولا قطعُه، لكنَّه يُكرَهُ في الفَرضِ بلا سببٍ؛ كقطْعِه لصلاةِ الجنازةِ أوِ النَّافلةِ الرَّاتبةِ، بخلافِ قطْعِه لعروضِ حاجةٍ ماشَّةٍ، أو إقامةِ الجماعةِ في المكتوبةِ، فلا يكرَهُ، وإذا فرَغَ بَنَى، والأفضلُ الاستئنافُ.

ولو أحدَثَ فيه ولو عمدًا توضًّأ وبَنَّى، لكنِ الأفضلُ الاستئنافُ.

ولو أُغْمِيَ عليه فيه وجَبَ الاستئنافُ وإن قصُرَ الزَّمنُ، نصَّ عليه الشَّافعيُّ، ومثْلُه الجُنونُ، لكن قد يُشْكِلُ على عدم وجوبِ المُوالاةِ، فليُتَأَمَّلُ. - كَنَابُ الْمَجَ ----

ولا بأسَ بالاستراحةِ لتَعب، ولا يقطَعُ الولاءَ، ولو قرَأَ فيه آيةَ سجدةٍ قطعَه وسجدَها، إلَّا سجدةَ ﴿ صَ ﴾، فلا يُسَنُّ قطْعُه لها؛ كصلاةِ الجنازةِ، بل أَوْلى، ذكرَ ذلكَ الزَّرْكشِيُّ (١).

ومنها: أن يضطبع (٢) الذَّكرُ في جميع طوافي يَعقبُه سعيٌ مطلوبٌ، بأن كان طوافَ ركنٍ ولم يَسْعَ قبْلَه، أو طوافَ قدومٍ وأرادَ السَّعيَ بعدَه بأن يجعَلَ وسُطَ ردائِهِ تحتَ مَنكِيه الأيمنِ وطرَفَيْه على الأيسرِ، وأن يَرمُلَ في الثَّلاثةِ الأُولِ مِن ذلكَ الطَّوافِ بأن تتقارَبَ خُطاه بسُرعةٍ مِن غيْرِ عَدوٍ ولا وَثبٍ، ويمْشِي على هَيْنَتِه في الأربعةِ الباقية.

والرَّاكبُ يُحرِّكُ دابَّتَه، والمَحمولُ يَرمُلُ به حامِلُه، وظاهرٌ أنَّ الَّذي يَضطبعُ هو المَحمولُ كراكب الدَّابَّةِ، ولا ترمُلُ المَرأةُ.

وقال المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: لو كانَتْ ليلًا في خَلوةٍ لم يمتنِعِ استحبابُ الرَّمَلِ لها كما قيلَ بمثْلِه في السَّعي، قاله في «القوت»(٣)، ولا تضطبعُ ومثْلُها الخُنثى.

ولو ترَكَ الرَّملَ في الثَّلاثةِ الأُول لم يقْضِه في الأربعةِ الباقيةِ، ولا يضطبعُ في ركعتَيِ الطَّوافِ؛ لكراهتِه في الصَّلاةِ، ويُكرَهُ ترْكُهما كما نقلَ عن نصِّ الشَّافعيِّ (٤).

والمُبالغةُ في الإسراعِ في الرَّملِ كما نقلَه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٥) عنِ المُتولِّي، وأقرَّه.

<sup>(</sup>١) ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) في هامش (هـ): (والاضطباع مكروه في غير الطواف؛ لأنه ينافي الخشوع والتذلل. (مج)».

<sup>(</sup>٣) «قوت المحتاج» (١ / ٧١٩).

<sup>(</sup>٤) (الأم) (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٤٥).

ومنها: القُرْبُ مِن البيتِ. قال المَاوَرْدِيُّ: والاحتياطُ الإبعادُ عنه بقدْرِ ذراعٍ، والكِرْمَانِيُّ في «مناسكِه»: بثلاثِ خُطواتٍ؛ ليأمَنَ الطَّوافَ على الشَّاذَرْوَانِ(١١)، وبعضُهم: بأربع خُطواتٍ، ونقلَه عنِ الأصحاب، فليُتَأَمَّلْ.

نعَمْ، لو لم يتأَتَّ الرَّمَلُ بالقُرْبِ لزَحمةِ فالرَّمَلُ مع بُعدِ أَوْلَى، إلَّا أَن يخافَ صدمَ النِّساءِ أي: أو يخْشَى الفتنةَ بهنَّ، كما اقْتَضَاه كلامُ «البيانِ»(٢)، وارْتَضَاه الأَذْرَعِيُّ، فالقُرْبُ بلا رَمَل أَوْلى.

قال في «القُوتِ»(٣): وهذا إن لم يَرْجُ فُرجةً مع القُربِ، فإن رَجَاها استُحِبَّ له انتظارُها، نصَّ عليه في «الأمِّ»، وجَرَى عليه أئمَّةُ العِراقِ وغيرُهم.

ثمَّ قال: فإن كان بينَ النَّاسِ ولا يُمكِنُه الخُروجُ عنهم ولا الوُقوفُ مِن الزِّحامِ ولا الرَّقوفُ مِن الزِّحامِ ولا الرَّمَلِ رَمَلَ، نصَّ الشَّافعيُّ (٤) على مَعْناه. انتَهَى.

وبحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كراهةَ البُعدِ المُؤدِّي إلى الطَّوافِ مِن وَراءِ زمزَمَ والمَقامِ، فتَرْكُ الرَّمَل أَوْلى مِن ارتكابِه (٥٠).

والسُّنَّةُ للمَرأةِ والخُنثَى أن يكونَا بحاشيةِ المَطافِ إلَّا حالَ خُلُوِّه عنِ الذُّكورِ.

ومنها: استلامُ الحَجرِ الأسودِ وتقبيلُه ووضْعُ الجبهةِ عليه، ويُسنُّ أن يكونَ كُلُّ مِن الاستلامِ والتَّقبيلِ ووَضْعِ الجَبهةِ ثلاثًا، والمُتبادِرُ مِن هذا الصَّنيعِ أنَّه يثلَّثُ كلَّا مِن هذه الثَّلاثةِ قبلَ فعْل ما بعدَه، وهو ما رأيتُه لبعضِ مشايخِنا، لكن

<sup>(</sup>١) (أسنى المطالب) (١/ ٤٨٢). (٢) (البيان في مذهب الإمام الشافعي) (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) «قوت المحتاج» (١ / ٧٢٠ - ٧٢١). (٤) «الأم» (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٢).

في «القُوتِ» (١): وعن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ تعالى عنهما أنَّه قبَّلَه، ثمَّ سجَدَ عليه، ثمَّ سجَدَ عليه، ثمَّ قبَّلَه، ثمَّ سجَدَ عليه ثلاثَ مرَّاتٍ. رواه الشَّافعيُ (٢) والبيهقيُ (٣) بإسنادِ صحيحِ؛ فيُستحبُّ له أن يفعَلَ ذلكَ، نصَّ عليه الشَّافعيُ (١٠).

وقال الصَّيمرِيُّ: فيستلِمُه فيُقبِّلُه ثلاثًا بلا تصويتٍ ويَسجُدُ عليه ثلاثًا. انتَهَى.

وقضيَّةُ ما حَكاه عنِ ابن عبَّاسٍ ونسَبَه للنَّصِّ أنَّه يفعَلُ كلَّا مِن الثَّلاثةِ مرَّةً ثمَّ يُعيدُ الثَّلاثةَ ثانيًا وثالثًا، وعنِ الصَّيمريِّ أنَّه يُثلِّثُ كلَّا قبلَ فِعْلِ الآخرِ، ويُحتملُ عُصولُ السُّنَّةِ بكلِّ مِن الأَمريْنِ، وعلى هذا فأيُّهما أفضَلُ؟ مَحلُّ نظرٍ، فليُتَأَمَّلُ.

وأن يكونَ في كلِّ مرَّةٍ، وإن أوهَمَ كلامُ الشَّيخيْنِ (٥) تخصيصَ السُّجودِ بالأُولَى. والأَوتارُ آكَدُ، وهل يُسنُّ ترتيبُ هذه الثَّلاثةِ كما ذُكِرَ، فيبدَأُ بالاستلامِ ثمَّ التَّقبيل؟ فيه نظرٌ.

وقد يُؤخَذُ مِن تقديمِهم في الذِّكرِ الاستلامُ ثمَّ التَّقبيلُ، سَنُّ ذلكَ، وهو المَفهومُ مِن تعبيرِ اليَمَنِيِّ بقولِه: «أن يستلِمَ الحَجَرَ بيدِه ثمَّ يُقبِّلَه»، وممَّا سيأتِي عن بعضِهم: فإن عَجَزَ عنِ التَّقبيلِ لنحْوِ زَحمةِ اقتصرَ على الاستلامِ بيدِه، فإن عَجَزَ فبخشبةٍ أو نحْوِها فيها، فإن عَجَزَ عنِ الاستلامِ مُطلقًا أشارَ بيدِه، فإن عَجَزَ فبما هو فيها.

ويُقبِّلُ ما استلَمَ أو أشارَ به مِن يدِه أو ما فيها، هذا ما في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) وغيره.

<sup>(</sup>٣) ﴿السنن الكبيرِ ١ (٩٤٩١). (٤) ﴿الأم الراجع).

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٣٩٩)، و«المجموع شرح المهذب» (٨/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٣٣).

وقولُه في «الأمِّ»(١) فيما لو منعَه الزِّحامُ عنِ الاستلامِ: «أنَّه يتُرُكُه إلَّا في ابتداءِ الطَّوافِ أو آخرِه، فأحِبُ له الاستلامَ ولو بالزِّحامِ» لعلَّه في زحامٍ لا إيذاءَ فيه ولا تأذِّي، ومع ذلك لا يخْلُو عن إشكالٍ؛ لأنَّ الزِّحامَ إنَّما مُنِعَ للتَّأذِّي والإيذاء، فإذا فُرِضَ انتفاؤُهُما فكيفَ يمنَعُ في أثناءِ الطَّوافِ، إلَّا أن يُقال فيه مَشقَّةٌ فلا يُكلَّفُ احتمالُها في غيرِ الأوَّلِ والآخرِ لتأكُّدِ أمْرِهما.

ثمَّ رأيتُه في «القُوتِ»(٢) بعدَ أن ساقَ عبارةَ النَّصِّ قال: وقد حرَّفه بعضُ الشَّارحين فنقَلَ عن روايةِ المُصنِّفِ عنِ البَنْدَنِيجِيِّ أنَّ الشَّافعيَّ نصَّ في «الأمِّ» الشَّارحين فنقَلَ عن روايةِ المُصنِّفِ عنِ البَنْدَنِيجِيِّ أنَّ الشَّافعيَّ نصَّ في «الأمِّ» على استحبابِ الاستلامِ في أوَّلِ الطَّوافِ وآخِرِه (٣) وإن تأذَّى بالزِّحام وآذَى. انتَهي.

والصَّوابُ أنَّ مرادَ الشَّافعيِّ أنَّه إذا أُوذِي لم يُستحبَّ بحالٍ، وأنه لا يجِبُ الزِّحامُ إلَّا في الأوَّلِ مع عدم الأذى والتَّأذِي. انتَهَى.

ولا يُشيرُ بالفَمِ إلى التَّقبيلِ عندَ العَجْزِ عنه. قال صاحبُ «الوافي»: تقبُحُ الإشارةُ بالقُبلةِ. قال الشَّيخانِ (٤): ولا يُقبِّلُ ما استلَمَ به إلَّا عندَ العجْزِ عن تقبيلِ الحَجرِ. ونقلَه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٥) عنِ الأصحابِ، لكن قال ابنُ الصَّلاحِ (٢): يُقبِّلُ وإن قبَّلَ الحجَرَ.

وهل يُسَنُّ تكريرُ الإشارةِ ثلاثًا كالاستلام؟ فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>١) (الأم) (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) (قوت المحتاج) (١ / ٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): ﴿وأقرهُ ٩.

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» (٣/ ٣٩٩)، «روضة الطالبين» (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) (المجموع شرح المهذب) (٨/ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) «شرح مشكل الوسيط »(٣/ ٣٧٩).

- كِنَابُ الْحَجَ -----

ويُسنُّ أن يكونَ كلُّ مِن الاستلامِ والإشارةِ باليدِ اليُمني، فإن عَجَزَ فباليُسرى على الأقربِ كما قاله الزَّرْكَشِيُّ (١) وغيرُه خلافًا للأَذْرَعِيِّ.

وألَّا يجعَلَ على يدِه حائلًا إلَّا لعُذْرٍ أو نجاسةٍ، وأن يكونَ استلامُه له بعدَ أن يستقبِلَه وقبلَ أن يُقبِّلَه، كما قاله بعضُهم.

وذكر القاضي أبو الطَّيبِ أنَّه يُسَنُّ الجَمعُ بينَ الحَجرِ الأَسودِ ورُكْنِه في الاستلامِ والتَّقبيلِ، واعترضَه النَّورِيُّ(٢) بأنَّه خلافُ ظاهرِ كلامِ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: ولا يُسنُّ تقبيلُ الحَجرِ يعني: ولا استلامُه، ولا السُّجودُ عليه إلَّا في طوافٍ. ونُوزعَ في ذلك.

ويُسنُّ أيضًا: أن يستلِمَ الرُّكنَ اليَمَانِيَّ؛ أي: بيدِه، فإن عَجَزَ فبِما فيها كما هو قياسُ ما سبَقَ في استلامِ الحَجرِ، لكن صرَّحَ الإمامُ هنا بأنَّه يتخيَّرُ بينَ استلامِه بيدِه وبما فيها، وفي «الإيضاحِ»(٣) عنه أنَّه مُخيَّرٌ بينَ أن يَستلِمَ الحَجرَ ثمَّ يُقبِّلَ بيدَه، وبينَ أن يُقبِّلُ يدَه ثمَّ يَستلِمَ، ثمَّ صحَّحَ خلافَه، ولا يُقبِّلُه لكن يُقبِّل يدَه التي استلَمَه بها، ومثْلُها فيما يظهَرُ ما فيها عندَ العَجْزِ أو دونَه على ما تقدَّم.

فإن عَجَزَ عنِ الاستلامِ أشارَ بيدِه أو بِما فيها كما قاله جماعةٌ منهم ابنُ عبدِ السَّلامِ والبَارِزِيُّ، واعتمَدَه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قياسًا على الحَجرِ، خلافًا لمن قال: لا يشيرُ؛ كابن أبي الصَّيفِ(؛).

وهل يُقبِّلُ ما أشارَ به؟ فيه نظرٌ، وقياسُ الحَجرِ التَّقبيلُ، لكِنْ بحَثَ بعضُهم خلافَه، وفرَّقَ بأنَّ الحَجَرَ أشرفُ فاختُصَّ بذلكَ.

<sup>(</sup>١) ﴿أَسْنِي المطالبِ ١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) [المجموع شرح المهذب، (٨/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٤٨٠).

ويُسنُّ أن يكونَ كلُّ مِن الاستلامِ وما بعدَه في كلِّ طَوفةٍ، وهو في الأَوتارِ آكَدُ كما تقدَّمَ.

ولا يُسنُّ استلامُ الرُّكنيْنِ الشَّامييْنِ ولا تقبيلُهما، لكن يُباحُ ذلكَ كما صرَّحَ به الزَّينُ العِرَاقِيُّ، وحمَلَ عليه قولَ الشَّافعيِّ في «الأمِّ»(١): وأيَّ البيتِ قبَّلَ فحسَنٌ غيرَ أنَّا نُؤمَرُ بالاتِّباعِ. وذكر الأَذْرَعِيُّ أنَّ هذا النَّصَّ غريبٌ مُشكلٌ (٢).

قلْتُ: ووجْهُ الإشكالِ يحتملُ أنَّ الاقتصارَ على الإباحةِ مع كونِ اللَّائقِ كراهتَه، فإنَّها قياسُ الشَّرعِ في مثْلِ ذلكَ، كما في تقبيلِ قبْرِه عَيَّلِيَّةِ (٣)، إلَّا ما ورَدَ به الشَّرعُ؛ كتقبيلِ الحَجرِ الأسودِ، ويُحتملُ أنَّه استحبابُه، واللَّائقُ خلافُه، فإنَّه الأصْلُ في مثْلِ ذلكَ، ويحتملُ أنَّه لمُنافاتِه قولَه: «غيرَ أنَّا نُؤمَرُ بالاتّباعِ» الدَّالِّ على على عدمِ استحبابِه لوصْفِه بالحسنِ الدَّالِّ على استحبابِه، وهذا إن بُنِي على حمْلِ الحَسنِ على الاستحبابِ، إلَّا أنَّه لا ضرورةَ إلى هذا الحمْلِ، فإنَّ الإباحَة مِن أَقسام الحَسنِ كما تقرَّرَ في الأصولِ.

هذا كلُّه في حقِّ الرِّجالِ، أمَّا النِّساءُ ومثْلُهُنَّ الخَناثَى فلا يُسنُّ لهنَّ استلامٌ ولا تقبيلٌ إلَّا في اللَّيلِ عندَ خُلوِّ المَطافِ، وظاهرٌ أنَّ المُرادَ بالخُلوِّ في حقِّ النِّساءِ الخُلوُّ عنِ الرِّجالِ والخَناثَى جميعًا، وأمَّا في حقِّ الخَناثَى فهل المُرادُ به الخُلوُّ عنِ الرِّجالِ والنِّساءِ جميعًا أو عنِ الرِّجالِ فقط لا عنِ النِّساءِ أيضًا؛ لا تَه الخُلوُ عنِ الرِّجالِ والنِّساءِ جميعًا أو عنِ الرِّجالِ فقط لا عنِ النِّساءِ أيضًا؛ لا تُهم إمَّا نساءٌ في لا كلامَ، أو رِجالٌ فالرِّجالُ لا يُطلَبُ منهم اجتنابُ المَطافِ لأجل النِّساءِ؟ فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>۱) «الأم» (۳/ ۳۵۵). (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۱/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ه): «لكن محل كراهة تقبيل قبره الشريف إذا لم يقصد التَّبُوُّك بأن غفل عنه أو قصد العبادة، وإلا فلا كراهة، وهذا ما تلخص من كلامهم وإلا فبعض كلامهم يناقض بعضًا. (تقرير شيخنا م ج)».

ومنها: أن يكونَ خاضعًا مُتخشِّعًا حاضِرَ القَلْبِ مُلازمَ الأَدبِ بظاهرِه وباطنِه، وفي حَركتِه ونظَرِه وهَيأتِه، وألَّا يتكلَّمَ بغَيرِ الذِّكرِ إلَّا ما هو مَحبوبٌ؛ كالأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عنِ المُنكرِ، وإفادة علم لا يَطولُ الكلامُ فيه.

ومنه ما قاله المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: أَن يُسلِّمَ على أخِيه ويسألَه عن حالِه وأهْلِه، وقيَّدَه ابنُ جَماعَةَ بحَثًا بغَيرِ المُشتغلِ بالذِّكرِ. قال: وإلَّا لم يُسلِّمْ عليه كالمُلبِّي. وينبَغِي تقييدُه أيضًا بما إذا لم يَطُلْ، أخذًا ممَّا قبْلَه.

وفي «الإيضاحِ»(١): أنَّ الأفضلَ أن يتحرَّى لطَوافِه وسَعْيِه زمَنَ خُلوِّ المَسْعَى والمَطافِ، صرَّح بذلكَ في «الرَّوضةِ»(٢) أيضًا لكن بالنِّسبةِ للسَّعي فقَطْ.

ومنها: الذِّكرُ المَأْثُورُ، فيقولُ عندَ الحَجرِ بعدَ أَن يستقبِلَه ويضَعَ يدَه عليه وعندَ ابتداءِ الطَّوافِ أيضًا: «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبُرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا لِمَانَّا بِكَ، وَاللهُ أَكْبُرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا لِمَانَّ جَاءَ بِهِ، بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّة نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَيَّ اللهُ وَتَصْدِيقًا لِمَانَّ جَاءَ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُعوذُ بِكَ مِنَ الكُفرِ والفقرِ ومواقِفِ الذُّلِّ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الاَّرْيَا عَذَابَ النَّارِ».

وعندَ البابِ: «اللَّهُمَّ إنَّ هذا البيْتَ بيتُكَ، والحرَمَ حرَمُكَ والأمْنَ أَمْنُكَ، وهذا مقامُ العائِذِ بكَ مِن النَّارِ».

وعندَ المِيزابِ: «اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّك يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّك، وَاسْقِنِي بِكَأْسِ مُحمَّدِ ﷺ».

وفي دُبرِ الكعبَةِ: «نعُوذُ باللهِ».

<sup>(</sup>١) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص٢٦١).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): «بما».

وعندَ الرُّكنِ اليَمَانِيِّ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيدِهِ الخَيْرُ وهو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ والمُعافاةَ الدَّنيرُ وهو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ والمُعافاةَ الدَّائمَةَ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا عَنَا فِي الدُّنيا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا عَدُرُبِكَ مِن الكَفْرِ والذُلِّ والفَقْرِ، ومَواقفِ الخِزي في الدُّنيا والآخِرَةِ».

وبينَ اليَمانيْنِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ قَنَّغْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وأَنفِقْ على كلِّ غائبٍ لي بخيرٍ».

قال الشَّافعيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَحَبُّ ما يقالُ في الطَّوافِ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

قال: وأُحِبُّ أن يُقالَ في كلِّه(١).

ويقولُ في رَملِهِ في الأشواطِ التَّلاثةِ: «اللَّهُمَّ حَجَّا مبرورًا، وذنبًا مَغفورًا، وسَعيًا مَشكورًا، اللَّهُمَّ لا إلهَ إلَّا أنتَ وأنتَ تُحْيينا(٢) بعدمَا أمتَّنا».

وفي الأربعةِ الباقيةِ: «ربِّ اغفِرْ وارحَمْ واعْفُ عمَّا تعْلَمُ، وأنتَ الأعزُّ الأكرَمُ، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ذُنوبِي وخطايَايَ وعمْدِي وإسرافِي في أمْرِي، إنَّكَ إن لا تغفِرْ لي تهلِكْنِي».

قال الإسْنَوِيُّ: والمُناسِبُ للمُعتمرِ أن يقولَ: «عمرةً مبرورةً»، ويُحتملُ الإطلاقُ مراعاةً للحديثِ، ويقصِدُ المَعنَى اللُّغويَّ وهو القصْدُ (٣).

ومأثورُ الذِّكْرِ أفضَلُ مِن القراءةِ، وهي أفضَلُ من غيرِ مأثورِه.

<sup>(</sup>١) دالأمه (٣/ ٨٥). (٢) في (ج)، (ك): التحيية.

<sup>(</sup>٣) (المهمات) (٤/ ٣٣٣).

- كِنَابُ الْمَجَ ----

واعلَمْ أنَّه هل المُرادُ بقولِهم: «يقولُ عندَ الحجرِ كذا، وعندَ البابِ كذا إلى آخِرِه» أن يقولَ ذلكَ مارًّا وإن جاوزَ الحجرَ أوِ البابَ مثلًا قبلَ فراغِ ما يقولُه، أو يقولُه ماكثًا؟ لم أرَ فيه نصًّا، ويقرُبُ أن يُقالَ: المطلوبُ أن يقولَ ذلكَ بحيثُ لا يُجاوِزُه قبلَ فراغِه مُجاوزةً تمنعُ العِنديَّةُ، فإن أمكنَ ذلكَ مع المُرورِ، وإلَّا وقَفَ؛ فليتَأَمَّلُ وليُراجَعْ.

ويُكرَهُ فيه الأكْلُ والشُّربُ، وأن يضَعَ يدَه على فَمِه إلَّا لحاجةٍ كتَثَاؤُبِ، وأن يُشبِّكَ أصابِعَه أو يُفرقِعَ بها، وأن يطوف وهو يُدافِعُ البَولَ أو الغائطَ أو الرِّيح، أو وهو شديدُ التَّوقانِ إلى الأكْلِ ونحوِ ذلكَ.

وينبَغِي أن يُكرَهَ هنا سائرُ ما يُكرَهُ في الصَّلاةِ ممَّا يُمكِنُ مجيئُه هنا، وأن يُندَبَ هنا ما يُمكِنُ مجيئُهُ مِن مندوباتِ الصَّلاةِ؛ كالنَّظرِ إلى موضعِ قدمَيْه حالَ الطَّوافِ لا إلى الكَعبةِ أو غيرها.

وصرَّحَ في «شرحِ المُهذَّبِ» (١) بكراهة طَوافِ المَرأة غيرِ المُحرِمة منتقبة وبعضُهم بعدمِها، وجمع بينَهما بحمْ لِ الأوَّلِ على حالِ خُلوِّ المَطافِ والثَّاني على حالِ خُلوِّ المَطافِ والثَّاني على حالِ عدم خُلوِّه، وبعضُهم بأنَّه يتعيَّنُ التَّنقيبُ إذا لم تأمَنْ رُؤية النَّاسِ وجْهَها، وهو ظاهرٌ على القولِ بمنْع خروجِ النِّساءِ سافراتِ الوُجوهِ لا على القولِ بمنْع خروجِ النِّساءِ سافراتِ الوُجوهِ لا على القولِ بجوازِ ذلك، وعلى الرِّجالِ غضُّ الأبصارِ، وقد نقلَ الإجماعَ على الأوَّلِ إمامُ الحرميْن، وعلى الثَّاني القاضي عياضٌ.

ويدخُلُ وقْتُ الطَّوافِ بنصْفِ ليلةِ النَّحرِ، ولا آخِرَ لوقْتِه، لكِنْ يُكرَهُ تأخيرُه عن يومِ النَّحرِ كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) عنِ الرُّويَانِيِّ (٣) حيثُ قال: لا يُرخَّصُ

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) (بحر المذهب؛ للروياني (٣/ ٥٣٨).

للرِّعاءِ في ترْكِ جَمرةِ العَقبةِ يومَ النَّحرِ، ولا في تأخيرِ طَوافِ الإفاضةِ عن يومِ النَّحرِ، فإن أَخْرُه غيرُهم. انتَهَى.

(وَ) الرَّابِعُ: (السَّعْيُ) سبْعَ مرَّاتٍ يقينًا ولو متفرِّقةً، فلو شكَّ أَخَذَ بالأقلِّ على ما سبَقَ في الطَّوافِ ولو راكبًا، وإن كان لغيرِ عُذْرِ خِلافُ الأَوْلَى كما قاله في «شرحِ المُهذَّبِ»(۱)، وما نقلَه التِّرمذيُّ(۲) عنِ الشَّافعيِّ مِن كراهتِه إلَّا لعُذْرِ بحثَ الزَّرْكَشِيُّ على ما إذا كان هناكَ زَحمةٌ بعدَ طَوافٍ صَحيحٍ وإن تَراخَى عنه (۳) بشَرطِ ألَّا يتخلَّل بينَهما الوُقوفُ بعَرفَةَ، وهو مُرادُ مَن عبَرَ بالرُّكنِ كما أشارَ إليه الإِسْنَوِيُّ (۱).

وسواءٌ فيه طوافُ الرُّكنِ والقُدومِ ولو ممَّن دفَعَ مِن عَرفَةَ إلى مكَّةَ قبلَ نصْفِ اللَّيلِ فيما يظهَرُ بناءً على ما قاله الأَذْرَعِيُّ مِن أنَّه يُسنُّ له حينئذٍ طَوافُ القُدومِ ولو أتَى ببعضِ مرَّاتِ السَّعيِ بعدَ طَوافِ القُدومِ وبالباقي بعدَ طَوافِ الرُّكن فهل يُجزئه ذلك؟ فيه نظرٌ (٥).

فلو تيقَّنَ بعدَ سعْيِه ترْكَ واجبٍ مِن الطَّوافِ وجَبَ عليه إعادتُه بعدَ الإتيانِ ببقيَّةِ الطَّوافِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ في ببقيَّةِ الطَّوافِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ في طَوافِ المُهذَّبِ (أَنَّ مُوافِ المُّدُومِ يَفُوتُ بالتَّأْخيرِ إن طالَ الفَصْلُ فيتعيَّنُ تأخيرُ السَّعي إلى بعدَ طَوافِ الرُّكنِ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) (جامع الترمذي؛ (٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) في هامش (هـ): قأى: فإذا كان هناك زحمة كره الركوب؛ لأنه يؤذي الناس. (مج)».

<sup>(</sup>٤) «المهمات» (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) في (هـ): «فيه نظر قال (م ر): لا يجزئه».

<sup>(</sup>٦) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٧٣).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

ولا يَخْفَى أَنَّ فواتَه بما ذُكِرَ لا يُوجِبُ التَّقييدَ بطَوافِ الرُّكنِ؛ لأنَّ مَحلَّ فَواتِ التَّقييدَ بطَوافِ الرُّكنِ؛ لأنَّ مَحلَّ فَواتِ حينئذٍ وجهينِ بلا ترجيحٍ، لكِنْ مَالَ الأَذْرَعِيُّ إلى الفَواتِ، فقال: القِياسُ أنَّه يَفوتُ بالتَّأْخيرِ بلا عُذْرٍ. انتَهَى.

وعلى الفَواتِ فهل المُرادُبه انتفاءُ فعْلِه أصلًا أو أنَّه يُفعَلُ قضاءً؟ احتمالانِ للمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ، والظَّاهرُ منهما الأوَّلُ، وعلى عَدمِ الفَواتِ يبْقَى إلى الوُقوفِ كما قاله في «شرحِ مُسلم»(١١)، فإن وقَفَ بعَرفاتَ قبلَ طَوافِ القُدوم فاتَ.

ولو طافَ للقُدومِ، ثم لم يَسْعَ حتَّى وقَفَ بعَرفَةَ لم يصِتَّ سعْيُه مُضافًا إلى طَوافِ القُدومِ، بل عليه أن يسْعَى بعدَ طَوافِ الإفاضةِ، بخلافِ ما لو طافَ للإفاضةِ ثمَّ لم يَسْعَ حتَّى حلَقَ أو رَمَى.

ولو سَعَى بعدَ طَوافِ القُدومِ كُرِهَ إعادتُه بعدَ طَوافِ الإفاضةِ، جزَمَ به في «الإيضاحِ» (۲) و «شرحِ مُسلمٍ» (۳)، و نقله في «الرَّوضةِ» (٤) و «أصلِها» (٥) عنِ الشَّيخِ أبي مُحمَّدٍ وأقرَّه، فلا يُستحبُّ تكرارُه، لكن لو كان قارنًا ففي استحبابِه وجهانِ، رجَّحَ منهما البُلْقِينِيُّ والزَّرْكَشِيُّ تبعًا للقاضي أنَّه لا يُستحبُّ وإن أو جَبه أبو حَنيفة رَضَى البُلْقِينِيُّ والزَّرْكَشِيُّ تبعًا للقاضي أنَّه لا يُستحبُ وإن أو جَبه أبو حَنيفة رَضَى البُلْقِينِيُّ والزَّرْكَشِيُّ تبعًا للقاضي أنَّه لا يُستحبُ والأَذْرَعِيُ أو جَبه أبو حَنيفة رَضَى اللَّهُ عَنهُ المُخالفته ما صحَّ مِن السُّنَةِ في القارنِ، والأَذْرَعِيُ تبعًا للصَّيمرِيِّ وصاحبِ «البيانِ» استحبابَ الإتيانِ بطَوافيْنِ وسَعينِ، تبعًا للصَّيمرِيِّ وصاحبِ «البيانِ» استحبابَ الإتيانِ بطَوافيْنِ وسَعينِ، قاله الشَّيخانِ في «الرَّوضةِ» (۵) و «أصْلِها» (۷)، ولا يُتصوَّرُ وقوعُه بعدَ طَوافِ الوَداعِ والنَّهُ المَأتِي به بعدَ فراغِ المَناسكِ، فإذا بقِيَ السَّعيُ لم يكُنِ المَأتِي به طَوافَ الوداعِ.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» (۸/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) (شرح النووي على مسلم) (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) (الشرح الكبير) (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) (الشرح الكبير) (٣/ ١٠٩ - ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٥٩).

<sup>(</sup>٤) (روضة الطالبين) (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) «روضة الطالبين» (٣/ ٩٠).

وظاهِرٌ ممّا علّلا(۱) به أنَّ مرادَهما طوافُ الواجبِ وهو المَفعولُ بعدَ تمامِ المَناسكِ عندَ إرادةِ مُفارقةِ مكَّةَ، فخرَجَ المَندوبُ؛ كطَوافِ الذَّاهبِ إلى منَّى يومَ الثَّامنِ، وكذا طَوافُ الذَّاهبِ مِن مكَّةَ إلى بلَدِه مُحرمًا إذا جوَّزْنا مصابرة (١٠) الإحرام، فإنَّه يُندَبُ له طوافُ الوَداعِ كما اعتمدَه ابنُ العِمادِ، وقال: إنَّه مفهومُ صريحِ كلامِ الأصحابِ. وقولُ غيْرِه: لا يُندَبُ إذا لم يتِمُّ نسُكُه، فإذا عادَ وقضَى بقيَّةَ نسُكِه لزِمَه فيه أن عدَمَ تمامَ النُّسكِ لا يمنَعُ ندْبَه بدليل الصُّورةِ الأولى.

وحينئذ فاعتراضُ الإسْنوِيِّ (٣) عليهما -بأنَّه يُتصوَّرُ بعدَه كما في الذَّاهبِ السي منَّى يومَ الثَّامنِ إذا طافَ للوداعِ فله أن يسْعَى بعدَه، وفيمَنْ أحرَمَ بالحجِّ مِن مكَّةَ إذا أرادَ الخروجَ قبلَ الوقوفِ لحاجة، فإنَّه يُؤمَرُ بطوافِ الوداعِ، وإذا عادَ جازَ له السَّعيُ كما صرَّحَ به البَنْدَنيجِيُّ والعِمْرَانِيُّ - ليس في مَحلِّه، على أنَّ ما ذكرَه مِن إجزائِهِ (٤) فيما ذُكِرَ كلامُهما يخالفُه؛ كأنَّه كالصَّريحِ في أنَّه لا يُجزِئُه الدَّكرَه مِن إجزائِهِ (١) فيما ذُكِرَ كلامُهما يخالفُه؛ كأنَّه كالصَّريحِ في أنَّه لا يُجزِئُه إلَّا بعدَ طوافي القُدومِ والرُّكنِ، بل رَدَّ في «شرحِ المُهذَّبِ» (٥) ما ذكرَه البَنْدَنيجِيُّ والعِمْرَانِيُّ بأنَّ ظاهرَ كلامِ الأصحابِ اختصاصُه بما بعدَ القُدوم أو الرُّكن، وكذا ردَّه السُّبكِيُّ وغيرُه بأنَّه غريبٌ مردودٌ، لكن اعتمدَه الأَذْرَعِيُّ وغيرُه حيثُ قالوا: إنَّه مجزئٌ بعدَ كلِّ طوافِ ولو نفْلًا. انتَهَى.

وهو شاملٌ لذلكَ وغيرِه كالنَّفلِ المُبتدأِ، ويوافِقُه قولُ الطَّبَرِيِّ كالإِسْنَوِيِّ لو أُحرَمَ المَكيُّ بالحجِّ ثمَّ تنفَّل بطَوافٍ جازَ له السَّعيُ بعدَه، وقولُ ابنِ الرِّفعةِ (٦): اتَّفقُوا على أنَّ شرْطَه أن يقَعَ بعدَ طوافٍ ولو نفلًا إلَّا طوافَ الوداع، لكن محلُّه

(٢) في هامش (هـ): «أي: كونه يصبر بلا تحلل،».

<sup>(</sup>١) في (هـ): ﴿عَبُّرا﴾.

<sup>(</sup>٣) «المهمات» (٤/ ٢٢٢). (٤) في (ك)، (ن): «إجرائه».

<sup>(</sup>٥) (المجموع شرح المهذب؛ (٨/ ٧٧). (٦) (كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ (٧/ ٢٦١).

- كِنَابُ الْحَجَّ ----

بعدَ تسليمِهِ ما لم يقِف، وإلَّا نافَى ما صرَّحوا به من أنَّ مَن وقَفَ لا يجوزُ له السَّعيُ إلَّا بعدَ طوافِ الإفاضةِ.

وظاهرُهُ امتناعُه بعدَ غيرِه وإن لم يدخُلُ وقْتُه بأن ينتصِفَ اللَّيلُ، لكن تعليلُهم ذلكَ بأنَّه دخَلَ وقْتُه وهو فرضٌ فلا يجوزُ الإتيانُ به بعدَ نفْلٍ مع إمكانِ الإتيانِ به بعدَ فرض يقتضي خلافَه، إلَّا أنَّ الظَّاهرَ أنَّه غيرُ مرادٍ.

ثمّ قد يؤخَذُ من هذا التَّعليلِ أنَّ الأفضلَ تأخيرُ السَّعيِ إلى ما بعدَ طوافِ الإفاضةِ، لكِن قولُ النَّووِيِّ في «الإيضاحِ»(۱) في الكلامِ على دخولِ مكَّة: «وأمَّا ما يفعَلُه حجيجُ العراقِ في هذه الأزمانِ مِن عُدولِهم إلى عَرفاتَ قبلَ دخولِ مكَّةَ لضيقِ وقْتِهم، ففيه تفويتُ سننِ كثيرةٍ؛ منها هذه -يعني: الدُّخولَ لمكَّة وطَوافُ القُدومِ، وتعجيلُ السَّعيِ». انتَهَى. يدُلُّ على استحبابِه تعجيلُهُ بعدَ طوافِ القُدوم، وأنَّه أفضَلُ مِن تأخيرِه.

(بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) ذهابُه مِن الصَّفا إلى المَروةِ مرَّةً وعَودُه منها إليه أُخرى على الأصحِّ.

ويُشتَرطُ قطْعُ جميعِ المَسافةِ بينَهما، حتَّى لو ترَكَ خطوةً أو أقلَّ لم يصِحَّ، فيجِبُ على الماشِي أن يُلصِقَ عقِبَه بأصْلِ ما يذهَبُ منه، ورؤوسَ أصابعِه بأصْلِ ما يذهَبُ الله، فيلصِقُ في الابتداءِ بالصَّفا عقِبَه، وبالمَروةِ أصابعَ رِجلَيْه، وإذا عادَ عكسَ ذلكَ.

والعَبْرَةُ في الرَّاكبِ بحافرِ دابَّتِه، هذا إذا لم يصعَدْ على الصَّفا والمَروةِ. قال النَّـوَوِيُّ في «مناسكِه»(٢): فإن صَعِدَ وهو الأكمَلُ فقد زادَ خيرًا. قال: وليس

<sup>(</sup>١) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٢) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص٢٥٧).

الصَّعودُ شرطًا، بل هو سنَّةٌ متأكِّدةٌ. وقال بعضُ أصحابِنا: يجِبُ الرُّقِيُّ على الصَّف والمَروةِ بقَدْرِ قامةٍ، وهذا ضعيفٌ، والصَّحيحُ المشهورُ أنَّه لا يجِبُ، لكنِ الاحتياطُ أن يصعَدَ؛ للخروج مِن الخلافِ، وليتيَّقَنَ. انتَهَى.

لكنّه في «شرح المُهذّب»(١) نقلَ اعتبارَ القامةِ عندَ هذا البَعضِ عنِ البَغَوِيّ، ثمّ قال: والمَشهورُ على هذا القولِ أنّ الواجِبَ صُعودُ شيءٍ يَسيرِ ليتيقّنَ قطْعَ جَميعِ المَسافةِ، كما يجِبُ غسْلُ شيءٍ يَسيرِ مِنَ الرَّأْسِ في غسْلِ الوَجهِ، وعليه فيكونُ الاحتياطُ صُعودَ ذلكَ القدْرِ اليَسيرِ لا قدْرِ القامةِ، فليُتَأَمَّلُ.

على أنَّ المَاوَرْدِيَّ (٢) ردَّ هذا القَولَ بحُصولِ اليَقينِ بإلصاقِ عقِبِه بما يذهَبُ منه، وأصابِعِه بما يذهبُ إليه، وتبِعَه الجَمالُ الطَّبَرِيُّ، فقال: وقيلَ: الرُّقِيُّ على الصَّفا شرطُّ، وليس كذلكَ، إذِ القَصدُ باشتراطِه عندَ مَن قال به استيعابُ ما بينَ الصَّفا والمَروةِ، وهذا يحصُلُ مَن غيرِ رُقيِّ، فإنَّه إذا ألزَقَ رِجْلَه أو رِجْلَ مَركوبِه بآخِرِ درَجِ الصَّفا أو دخلَ مِن تحتِ العقدِ المُشرفِ على المَروةِ، فقدِ استوعَبَ ما بينَهما.

قال: على أنَّ اليومَ بعضُ دَرجِ الصَّفا وهو خَمسٌ أو سِتٌّ منها قدِ اندفَنَ بالتُّرابِ وربَتْ عليه الأَرضِ مُلاصقًا لسِفلِ ما ظهرَ بالتُّرابِ وربَتْ عليه الأَرضُ، فالواقِفُ على الأَرضِ مُلاصقًا لسِفلِ ما ظهرَ مِن الدَّرجِ أو قريبًا منه يصدُقُ عليه أنَّه راقٍ باعتبارِ هذا المَعنَى ولو كان راكبًا. انتهى.

ولعلَّ تخصيصَه الصَّفا بما ذُكِرَ ليس للتَّقييدِ، وما ذكرَه مِن أنَّ الدَّاخلَ تحتَ العقدِ المُشرفِ على المَروةِ مستوعبٌ لِما بينَهما ذكرَه المُحِبُّ الطَّبَريُّ أيضًا،

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» (٤/ ١٥٩).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

فقال: قد تواتَرَ كُوْنُه يَعني العقدَ المَذكورَ حدًّا بنقلِ الخلفِ عنِ السَّلفِ وتطابَقَ النَّاسكون عليه. انتَهَى.

وأن يكونَ قطَعَ جميعَ المَسافةِ بينَهما من بطْنِ الوادي، فلو عرَجَ (١) عنه لم يصِحَّ، نعَمْ لوِ التَوَى عنه يسيرًا لم يضُرَّ، نصَّ عليه الشَّافعيُّ.

والبداءة بالصّفا أولى السّبع، وكلِّ وتر بعدَها، وبالمَروة في الثَّانية، وكلِّ شفع بعدَها، فلو بدَأ بالصَّفا في الأُولى ثمَّ عدَلَ عن طريقِه ومرَّ بالمَسجدِ أو غيرِه وبدأَ ثانيًا مِن الصَّفا لم يصِحَّ، ذكرَه في «الرَّوضة» (٢) وغيرِها، ولو ترَكَ السَّابعة بدَأ فيها السَّادسة بالصَّفا أو السَّادسة فالسَّابعة لغوٌ، ويلزَمُه سادسة يبدأُ فيها مِن المَروةِ، وسابعة يبدأ فيها مِن الصَّفا، أو الخامسة فالسَّادسة لغوٌ، يبدأ فيها مِن السَّاء أو الخامسة فالسَّادسة لغوٌ، وتصير السَّابعة خامسة يكمِلُ عليها، أو ترك ذراعًا مِن السَّابعة، فإن كان مِن آخرِه أَتى به فقط، أو مِن أولِه استأنفَها، أو مِن أثنائِها أتى به ثمَّ بما بعدَه، أو مِن السَّادسة فكذاك القَمُولِيُّ وغيرُه.

فعُلِمَ أَنَّ شروطَ السَّعيِ خمسَةٌ: كونُه سبعًا، وكونُه بعدَ طوافِ صحيح، وقطْعُ جميعِ المَسافةِ بينَ الصَّفا والمروةِ، وكونُه مِن بطنِ الوادي، والتَّرتيبُ بأن يبدَأَ بالصَّفا في الأوتارِ وبالمَروةِ في الأَشفاع.

وبحَثَ العزُّ ابنُ جَماعةَ أنَّه لو سَعَى منكوسًا أو مُعتَرضًا كان كالطَّوافِ، فعليه تزيدُ الشُّروطُ على خمسة، ولو بُنِيَ جدارٌ مُمتَدُّ في موضعِ السَّعيِ فهل يَجوزُ الطَّوافُ على سطحِ المَسجدِ ونحْوِه؟ فيه نظرٌ، والجَوازُ أقرَبُ.

<sup>(</sup>١) في (هـ): اخرج.

<sup>(</sup>٢) ﴿روضة الطالبينِ ٣ (٩١).

وأمّا سننه: فمِنها الطّهارة، وستْرُ العَورة، والمُوالاة بين مرّاتِه وأجزائِها، وبين هُ وبين مرّاتِه وأجزائِها، وبين وبين الطّوافِ مع ركعتيه وبين الطّوافِ مع ركعتيه أن يستلِم الحَجَرَ الأسود؛ للاتّباع في حديثِ مُسلم (٢) عن جابر، وليكونَ آخِرَ عهدِه ما ابتداً به. وقضيّتُه أنّه لا يُستحبُّ في هذه الحالةِ تقبيلُه ولا السُّجودُ عليه، قال في «المُهمَّاتِ» (٣): فإن كان كذلكَ فلعَلَّ سببَه المُبادرة إلى السّعي. انتهى.

ورجَّحَ غيرُه استحبابَ ذلكَ؛ كشيخِ الإسلامِ (١) فإنَّه قال: والظَّاهرُ سنُّ ذلكَ. انتَهَى.

قال الزَّرْكَشِيُّ: وعبارةُ الشَّافعيِّ تشيرُ إليه، ورواه الحاكِمُ في «صحيحِه» (٥) بإسنادٍ على شرطِ مُسلمٍ من فعْلِه ﷺ بلفظ: أنَّه ﷺ لمَّا فرَغَ مِن طوافِه قبَّلَ الحجَرَ ووضَعَ يدَيْه (١) عليه ومسَحَ بهما وجْهَه، وصرَّحَ به القاضي أبو الطَّيِّبِ والقاضي مُجَلِّي في التَّقبيل. انتَهى (٧).

ولا يخْفَى أنَّ الحديثَ المذكورَ لا يدُلُّ على استحبابِ السُّجودِ، وأمَّا ما ذكرَه المَاوَرْدِيُّ وغيرُه مِن أنَّه يأْتِي الملتزمَ والميزابَ بعدَ استلامِه، ويدْعُو بما شاءَ ففي «شرحِ المُهذَّبِ» (٨) أنَّه شاذٌٌ.

ومنها: سعيه سعيًا شديدًا فوقَ الرَّملِ، كما صرَّحَ به في «شرحِ المُهذَّبِ»(١) وغيرِه، مِن حينِ يبْقَى بينَه وبينَ المِيلِ الأَخضرِ الَّذي بركُنِ المَسجدِ على

(۲) (صحيح مسلم) (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>١) اوبين الطواف؛ من (ع).

<sup>(</sup>٤) (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) (المهمات) (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>۱) دانغور انبهیه یی سر

<sup>(</sup>٥) (المستدرك) (١٦٧١).

<sup>(</sup>٦) في (ن): (يده).

<sup>(</sup>٧) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٨) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٦٧).

<sup>(</sup>٩) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٧٥).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

يَسارِه قَدْرُ سَتَّةِ أَذْرِعِ إلى أَن يتوسَّطَ المِيليْنِ الأَخضريْنِ، أَحدُهما: بجِدارِ العَبَّاسِ رَضَّ لِيَّهُ عَنْهُ، والأَخرُ: بجِدارِ المَسجدِ والمَشْي على عادتِه فيما عَدَا ذلكَ.

وهذا في الرَّجلِ، أمَّا في المَرأةِ ومثْلُها الخُنثى كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(١): فلا تسْعَى مُطلقًا ولو ليلًا وقْتَ الخَلْوةِ، بل تمْشِي على عادتِها.

وصعودُه على كلِّ مِن الصَّفا والمَروةِ قدْرَ قامةٍ، فإذا صَعِدَ هلَّلَ وكبَّرَ ودَعَا بما أحَبَّ وأعادَ جميعَ ذلكَ ثانيًا وثالثًا، كما اعتمَدَه النَّـوَوِيُّ، خلافًا للرَّافِعِيِّ وغيرِه، فإنَّه لا يُعيدُ الدُّعاءَ ثالثًا.

ويُؤخَذُ ممَّا تقدَّمَ عنِ النَّووِيِّ مِن تعليلِ استحبابِ الصُّعودِ بالخُروجِ مِن الخِلافِ استحبابِ الصُّعودِ قدْرَ قامةٍ أو قدْرَ يسير على ما تقدَّم، وإن رَأَى البيْتَ بدونِ ذلكَ، وأن لم يَرَ البيتَ لحَيلولةِ الأَبنيةِ أو غيرها.

وقضيَّةُ إطلاقِ الجُمهورِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ: أنَّه لا فـرْقَ في الصُّعودِ بينَ الرَّجل والمَرأةِ والخُنثي.

قال: وأيضًا فإنّه يُحتاطُ بالرُّقيِّ كالرَّجلِ، وللخُروجِ مِن الخِلافِ في وُجوبِه، لكنِ الـذي في «التَّنبيهِ» و «الشَّافي» و «التَّحريرِ» للجُرْجَانِيِّ أنَّهما لا يَصعدانِ، وظاهرُه عدمُ الفرْقِ بينَ وقْتِ الخَلوةِ وغيرِه، ويؤيِّدُه ما سبَقَ في السَّعيِ بينَ المِيليْنِ، لكن قال الإِسْنَوِيُّ وتبِعَه جماعةٌ: لو فصلَ بينَ أن يكونَ بخَلوةٍ أو بحضرةِ مَحْرَم وبينَ أن لا كطُهرِ الصَّلاةِ؛ لم يبعُدْ (۱). انتَهَى.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب؛ (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٤).

قلْتُ: وقد يُؤيِّدُه في الخَلْوةِ ما سبَقَ في الطَّوافِ أَنَّهما لا يُسَنُّ لهما استلامٌ ولا تقبيلٌ إلَّا عندَ خُلوِّ المَطافِ، فيُسـنُّ لهما حينئذِ، مـع أنَّ الحَجرَ محلُّ الظُّهورِ؛ لكثرَةِ ما يُقصَدُ، كالصَّفا والمَروةِ مَحلُّ الظُّهورِ بارتفاعِهما.

ولا يرِدُ عليه أنّه لا يُستُ لهما التَّخويةُ في الصَّلاةِ، فلعلَّه يُفصلُ هناكَ أيضًا، أو يُفرَّقُ بأنَّ الصَّلاةَ يُطلَبُ لها مِن السَّتْرِ ما لا يُطلَبُ في غيرِها، ولا أنّه لا يُسنُ لهما السَّعيُ بينَ المِيليْنِ؛ لأنَّ سببَه أنّه لا يُناسِبُ حالَهما، بدليلِ أنّه لا يُسنُ لهما الرَّملُ في الطَّوافِ مُطلقًا مع استحبابِ استلامِ الحَجرِ وتقبيلِه عند خُلُوِ المَطافِ، ولا على قياسِه أنَّ صَوتَ المَرأةِ ليس بعورةٍ؛ لأنّها هي أيضًا مع ستْرِها ليسَتْ بعورةٍ، ولهذا يَجوزُ النَّظرُ إلى سائِرِها مستورةً، مع أنَّ غايةَ ما عَسَاه يُرَى منها غالبًا الوجْهُ والكفَّانِ، وهما ليْسَا بعَورةٍ عندَ الأكثرينَ.

واعلَمْ أَنَّ الوجْهَ حَمْلُ ما تقدَّمَ عنِ «التَّنبيهِ» وغيرِه على ما إذا لم يَحصُلْ شكٌ، أمَّا لو حصَلَ شكٌ احتِيجَ في إزالتِه إلى الرُّقيِّ، فتَرْقَى المَرأَةُ، بل يجِبُ رُقيُّها، فليُتَأَمَّلُ.

ومنها: الذِّكرُ فيه، وأفضَلُه المأثورُ، قال النَّوَدِيُّ في «إيضاحِه»(١): ولو قرأً القرآنَ كان أفضَلَ، وفي «شرح المُهذَّبِ»(٢): ويُستحبُّ قراءةُ القِرآنِ فيه.

فظاهرُ كلِّ منهما أنَّ قِراءةَ القُرآنِ أفضَلُ منَ الذِّكرِ المَأْسُورِ فيه، ويُحتمَلُ تخصيصُه بغيرِ المَأثورِ كما في نظيرِه مِن الطَّوافِ وغيرِه، بل هو الذي يظهَرُ.

ومِنَ المَأْثُورِ على كلِّ منهما: «اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبَرُ وللهِ الحمْدُ، اللهُ أكبَرُ على ما هذانًا، والحَمدُ للهِ على ما أوْلَانا، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له،

<sup>(</sup>١) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٤٤).

- كِنَابُ الْمَجَ - كِنَابُ الْمَجَ الْمُنَابُ الْمَجَ الْمُنَابُ الْمُنَابُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

له المُلكُ وله الحمْدُ يُحِيي ويميتُ، وهو على كلِّ شيءِ قديرٍ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، انجَرَ (١) وعْدَه، ونصَرَ عبْدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحْدَه، لا إلهَ إلَّا اللهُ، ولا نَعبُدُ إلَّا أَنجَرَ (١) وعْدَه، ونصَرَ عبْدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحْدَه، لا إلهَ إلَّا اللهُ، ولا نَعبُدُ إلَّا إيَّاه، مُخلِصِين له الدِّينَ ولو كرِهَ الكافرون، اللَّهُمَّ إنَّكَ قلْتَ: ﴿ أَدْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُونُ اللهُ المُعادَ، وإنِّي أَسْأَلَكُ كما هدَيْتَنِي للإسلامِ ألَّا تنزِعَه منِّي حتَّى تتوفَّانِي وأنا مُسلمُ ».

وفيما بينَهما في سَعْيِه ومَشْيِه: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَّعَـزُ الأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

قال في «الأنوارِ»(٣): ولو دَعَا فيه أو في الطَّوافِ واحدٌ مِن جَماعةٍ فلا بأسَ. انتَهَى.

وفيه إشعارٌ بأنَّ الأفضَلَ أن يدْعُو كلُّ أحدٍ لنفْسِه، وهو قَريبٌ.

فروعٌ: قال الشَّيخُ أبو محمَّدِ الجُوينيُّ: رأيتُ النَّاسَ إذا فرَغُوا مِن السَّعيِ صلَّوا ركعتيْنِ على المَروةِ، وذلكَ حسَنٌ وزيادةُ طاعةٍ، لكن لم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ ﷺ (۱). وقال ابنُ الصَّلاحِ: ينبَغِي أن يُكْرَه ذلكَ؛ لأنَّه ابتداعُ شِعارٍ، ورجَّحه في «شرحِ المُهذَّبِ» (۱)، وقال الأَذْرَعِيُّ: إنَّه الوجْهُ. قال: وقال الرَّافِعيُّ: ليس في السَّعي صلاةً (۱).

<sup>(</sup>١) في (ن): (وحده صدق). وفي (هـ): (وحده أنجز).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) (الأنوار) (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٧٦).

<sup>(</sup>٥) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الشرح الكبير» (٣/ ٤٠٩ - ٤١٠).

ولو أُقيمَتِ الصَّلاةُ قطَعَ السَّعيَ، ثمَّ صلَّى وبَنَي.

ونقَلَ العِزُّ ابنُ جماعَةَ عنِ الشَّافعيَّةِ أنَّهم كرِهُوا الجُلوسَ على الصَّفا والمَروةِ، والدُّعاءَ كذلكَ مِن غَيرٍ عُذرٍ.

قال ابنُ عبدِ السَّلام: المَروةُ أفضَلُ مِن الصَّفا، ونازَعَه الزَّرْكَشِيُّ في ذلكَ ومالَ إلى خلافِه(١)، واستدلَّ كلُّ منهما لِما ذكرَه، ولا يَرِدُ على ابنِ عبدِ السَّلام تقديمُ الصَّفا في القرآنِ؛ لجوازِ أن يكونَ للإشارةِ إلى وجوبِ الابتداءِ بها، لا لفَضْلها على المَروة (٢).

وقال أيضًا أعْنِي ابنَ عبدِ السَّلام: إنَّ الطَّوافَ أفضَلُ أركانِ الحجِّ حتَّى الوُقوفِ؛ لأنَّه مشبَّة بالصَّلاةِ ومشتمِلٌ عليها، والصَّلاةُ أفضَلُ مِن الحَجِّ، والمُشتملُ على الأفضَل أفضَلُ، ولا حُجَّةَ في خبَر «الحَجُّ عَرَفَةُ»(٣) على أَفضليَّةِ الوُقوفِ؛ لأنَّا نقرِّرُ أمرًا مُجمعًا عليه، وهو إدراكُ الحَجِّ ووُقوفُ عَرفَةَ (١). انتَهَى.

قال الزَّرْكَشِيُّ: وفيه نظرٌ، بل أفضَلُها الوقوفُ؛ لخبَر «الحَبُّ عَرَفَةُ»، ولهذا لا يَفُوتُ الحجُّ إِلَّا بِفَواتِه، ولم يرد ْغُفرانُ الذُّنوبِ في شيءٍ ما ورَدَ فيه، فالصَّوابُ القَطْعُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الأركانِ(٥). انتَهَى.

وقال شيخُ الإسلام: الأَوْجَهُ ما قاله ابنُ عبدِ السَّلام؛ لتصريح الأصحابِ بأنَّ الطَّوافَ قربةٌ في نفْسِه بخلافِ الوُّقوفِ(١٠). انتَهَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿أَسنى المطالبِ (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) بعده بياض في النسخ. وكتب بهامش (هـ): (بعده بياض قديم نصف صفحة فليراجع نسخة المؤلف . . .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٢٠١٦)، وابن ماجه (٣٠١٥) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) (أسنى المطالب) (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٤).

قلْتُ: للزَّركشيِّ أن يقولَ: كونُ المُشتملِ على الأفضلِ أفضَلَ ممنوعٌ كُليًّا، سلَّمْنا، لكن إنَّما يكونُ أفضَلَ إذا كان اشتمالُه عليه بكونِه داخلًا فيه وجُزءًا منه لا خارجًا عنه تابعًا كما هنا، ونقلُ الصَّلاةِ لا يكونُ أفضَلَ مِن فَرضِ غيرِها ولو على الكِفايةِ، وإن كان المَفروضُ إتمامَه، وكونُه مشبَّهًا بالصَّلاةِ لا يقاوِمُ خبرَ «الحَبُّ عَرَفَةُ»، فإنَّ الظَّهرَ منه أنَّه أعظمُ الأَركانِ وأفضَلُها، وتقديرُ إدراكِ الحبِّ وقوفُ عرفَة خلافُ الظَّاهرِ، وما ورَدَ فيه مِن الغُفرانِ فإنَّه وإن سُلِّم ليس لخُصوصِ الوُقوفِ، بل للحبِّ ، إلَّا أنَّ مَدخليَّةَ الوُقوفِ فيه أتمُّ وأعْلَى ليس لخُصولِ الوُقوفِ، بل للحبِّ ، إلَّا أنَّ مَدخليَّةَ الوُقوفِ فيه أتمُّ وأعْلَى مِن مَدخليَّةِ غيرِه، ولهذا علَّق الغُفرانَ عليه دونَ غيرِه، والحكمُ بحُصولِه به قبلَ حُصولِ غيره، وإلَّا فلا وجْهَ للتَّعليقِ به دونَ غيرِه، والحكمُ بحُصولِه به قبلَ حُصولِ غيرِه؛ وأنَّه إذا كان سببُ الغُفرانِ جميعَ الأركانِ، في المَدخليَّةُ للغُفرانِ في المَدخليَّةِ المُغرانُ في المَدخليَّةِ المُغرانِ فلا مَعنَى لإسنادِه إلى بعضٍ منها ليس بجزء أخير ونَ غيره.

ولا يرِدُ أنَّ الصَّلاةَ أفضَلُ ولم يرِدْ فيها ذلكَ الغُفرانُ لخُروجِها بالدَّليلِ، فورودُ ذلكَ الغُفرانِ يقْتَضِي التَّفضيل، ما لم يدُلَّ دليلٌ آخَرُ على خلافِه.

نعَمْ قُوله: «ولهذا لا يفُوتُ إلَّا بفَواتِه» لا شاهِدَ فيه؛ لأنَّ الفَواتَ بفَواتِه دُونَ غيرِه لتأقيتِه المَؤتِة دُونَ غيرِه، ويُمكِنُ أَنْ يُوجَّهَ بأنَّ تأقيتَ العِبادةِ يدُلُّ على الاهتمامِ بها ومَزيتِها لغَيرِ المُؤقَّتةِ.

## (وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ):

(١) (الإِحْرَامُ) بها مع النيَّةِ، كما تقدَّمَ في الحجِّ، أو أرادَ بالإحرامِ هنا نفسَ النيَّةِ تنبيهًا بما هنا مع ما هناكَ على إطلاقِه.

ووقتُه جَميعُ السَّنةِ، وقد يمتنِعُ لعارضٍ؛ كالمُحرِمِ بالحَجِّ لا يصِتُّ إحرامُه بالعُمرةِ ولو بينَ التَّحلُّليْنِ، لعَجْزِه عنِ التَّشاغلِ بعملِها، لمُخاطبتِه بأعمالِ الحَجِّ كالرَّميِ والمَبيتِ بمنَّى، فإن نفَرَ النَّفرَ الأوَّلَ أوِ الثَّانِيَ انعقدَ إحرامُه بها، وإن رجَعَ إلى مِنَّى فيما يظهَرُ؛ لسُقوطِ الرَّميِ والمَبيتِ عنه.

وقضيّة ما تقرَّرَ عدمُ انعقادِ الإحرامِ بها قبلَ النَّفرِ وإن لم يكُنْ عاكفًا بمِنَى، وإن قصَدَ ترْكَ الرَّميِ والمَبيتِ بها وهو الظَّاهرُ، وإن عبَّرُوا بالعُكوفِ أو الإقامةِ؛ لأنَّه جرَى على الغالبِ بقرينةِ ما علَّلُوا به، خِلافًا لما نقلَه الزَّرْكَشِيُ عنِ الجُوينيِّ واعتمَدَه مِن تقييدِ ذلكَ بالعاكِفِ بمِنَى، وكلامُهم كالصَّريحِ في انعقادِ الإحرامِ بها قبلَ طَوافِ الوَداعِ، وإن قلْنا: إنَّه مِن المَناسكِ، حيثُ أطلَقُوا جوازَ الإحرامِ بها بعدَ النَّفرِ مِن غَيرِ اشتراطِ شَيءٍ آخَرَ، ولا بناء (١) للجَوازَ على أنَّه ليس مِن المَناسكِ، وهو كذلكَ كما أفادَه السُّبْكِيُّ فارقًا بينَه وبينَ الرَّميِ ونحْوِه، بأنَّه لمَّا كان آخِرَ الأَفعالِ ولا يُمكِنُ تقديمُه على العُمرةِ، احتمَلَ تقديمُها عليه بخِلافِ الرَّمي ونحْوِه.

## (٢) (وَالطَّوَافُ)

(٣) (وَالسَّعْيُ) وتقدَّمَ بيانُ الثَّلاثةِ،

(٤) (وَالحَلْقُ) والمُرادُبه: إزالةُ ثلاثِ شَعراتِ فصاعدًا، ولو في أوقاتٍ متفرِّقةٍ، لا شَعرةٍ واحدةٍ أزالَها في ثلاثِ دَفعاتٍ في وقتٍ أو أوقاتٍ كما أفتى به جماعةٌ مِن المُتأخّرين، ويدُلُّ له ما في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) عنِ الشَّافعيِّ والأصحابِ أنَّه لا يُجزِئُ أقلُ مِن ثلاثِ شَعراتٍ؛ إذْ جُزءُ الشَّعرةِ الواحدةِ ليس ثلاثَ شَعراتٍ المُهذَاءُ الشَّعرةِ الواحدةِ ليس ثلاثَ شَعراتٍ فليُتَأَمَّلُ من شعرِ (٣) رأسِه، ولو ممَّا نزَلَ عنه بالمَدِّ عن حَدِّها.

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>١) بين الأسطر في (هـ): اأي: ومن غير بناءً.

<sup>(</sup>٣) ليست في (هـ). وفي (ص): اشعرات.

\_ كِنَا بُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

ومنه الصُّدْغُ وموضعُ التَّحذيفِ، بحَلتِ أو تَقصيرِ أو نَتفِ أو أخذِه بنُورةٍ أو فَطعٍ بأسنانٍ أو إحراقٍ أو غيرِها، لكنِ الأفضلُ للرَّجلِ حلْقُ جَميعِ رأسِه، إلَّا إنِ اعتمَرَ مُريدُ الحجِّ في وقتِ لو حلَقَه فيه جاءَ يومُ النَّحرِ ولم يَسودَّ رأسُه، فالأفضَلُ له التَّقصيرُ كما نصَّ عليه في «الإملاءِ».

وبحَثَ الزَّركشيُّ مثْلَه فيما لو قدَّمَ الحجَّ على العُمرةِ، وقد يُخالِفُه ما في «شرحِ مُسلم» (١) أنَّه يُسنُ للمُتمتِّعِ أن يُقصِّرَ في العُمرةِ ويَحلِقَ في الحَجِّ ليقَعَ الحَلْقُ في الحَجِّ ليقَعَ الحَلْقُ في أَكملِ العِبادتيْنِ، إلَّا أن يُجابَ بأنَّه إنَّما يُطلَبُ وقوعُ الحَلْقِ في أَكملِ العِبادتيْنِ إلاَّ أن يُجابَ بأنَّه إنَّما يُطلَبُ وقوعُ الحَلْقِ في أَكملِ العِبادتيْنِ إذا قابَلَه التَّقصيرُ أيضًا فيها، فليتَأمَّلُ.

وللمَرأةِ التَّقصيرُ ولو صَغيرةً على ما هو ظاهرُ إطلاقِهم، لكِن بحَثَ الإِسْنَوِيُّ (٢) في الصَّغيرةِ التي لم تبلُغْ حدًّا تتْرُكُ فيه شَعْرَها أنَّه يُسَنُّ لها الحَلْق، لكِن ردَّه الأَذْرَعِيُ، وكالمَرأةِ الخُنثى، ولو منَعَها الوالدُ مِنَ الحَلْقِ لم يمتنِعْ فيما يظهَرُ، خلافًا لِما بحَثَه الإِسْنَويُّ.

ويُكرَهُ لها الحَلْقُ كما في «شرحِ المُهنَّبِ» (٣)، بل يَحرُمُ على مُتزوِّجةٍ وَمَملُوكةٍ بغَيرِ إِذْنِ الزَّوجِ أوِ السَّيِّدِ كما جزَمَ به الأَذْرَعِيُّ؛ لأَنَّه يُنقِصُ استمتاعَه، وإن كان إحرامُها بإذْنِ السَّيِّدِ والزَّوجِ؛ لأنَّ الإذْنَ في الإحرامِ إنَّما يتناولُ ما كان مَشروعًا لهما دونَ غيرِه كالحَلْقِ، نعَمْ إن لم يُنقِصِ استمتاعًا ولا قيمةً فيحتمِلُ الجَوازُ عن سُكوتِ السَّيِّدِ أوِ الزَّوجِ عن كلِّ مِن الإذِن والمَنعِ، لكِن أطلَقَ الإسْنَويُّ في هذه الحالةِ بحَثًا عدمَ الجَوازِ.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) «المهمات» (٤/ ٣٦٥).

ويُستحبُّ أن يكونَ التَّقصيرُ بالرِّجالِ مِن الرَّجلِ وغيرِه بقدْرِ أُنملةٍ مِن جَميعِ شَعرِ الرَّأسِ وإن منعَ الزَّوجُ في المَرأةِ كما قاله الإِسْنوِيُّ(١). قال: إلَّا إن كانَتْ أَمَةً فتمتنِعُ الزِّيادةُ على ثلاثِ شَعراتٍ بغير إذنِ السَّيِّدِ.

وردَّه ابنُ العِماد بأنَّ إذْنَ السَّيِّدِ لها في الإحرامِ يُصيِّرُها كالحُرَّةِ؛ أي: لأنَّ التَّقصيرَ مشروعٌ لها، فيتناولُه الإذْنُ.

قال الإسْنَوِيُّ (٢) في المَرأةِ: وتقصيرُ الزَّائدِ على أُنملةٍ كالحَلْقِ في تفصيلِه السَّابقِ. انتَهَى.

وخالَفَ ه غيرُه، قال المَاوَرْدِيُّ (٣): ولا تقطَعُ مِن ذَوائِبِها؛ لأنَّه يُشِينُها، لكن ترْفَعُها وتأخُذُ مِن تحتِها.

ومنه يؤخَذُ أنَّ التَّقصيرَ المُنقِصَ للاستمتاعِ لا تُؤمَرُ به، وظاهرُه وإن كانَتْ خَلِيَّةً؛ لأنَّها قد تُريدُ التَّزوَّجَ في الحالِ، وأنَّها لو منعَها الزَّوجُ أو السَّيِّدُ مِن ذلكَ امتنَعَ عليها؛ لأنَّه غيرُ مَشروع لها.

وقد يُؤخَذُ مِن كَراهةِ القَزَعِ أَنَّ تقصيرَ الرَّجلِ جَميعَ رَأْسِه أَفضَلُ مِن حَلْقِ بعضِها، ولهذا لم يُؤمَرْ بحلْقِ البَعضِ في العُمرةِ والبَعضِ في الحَجِّ.

وهل حَلْقُ البعضِ أفضَلُ أم تقصيرُه؟ فيه نظرٌ.

ولو كان برأسِهِ علَّةٌ لا يُمكِنُه بسببِها التَّعرُّ ضُ لشعْرِها لم يسقُطْ عنه الحَلْقُ ولا تُجزِئُه الفِديةُ عنه، بل يجِبُ عليه الصَّبُرُ إلى الإمكانِ، بخلافِ مَن لا شعْرَ برأسِه لحَلْقِه أو غيرِه، فلا شَيءَ عليه مِن حَلقٍ أو فِديةٍ، لكن يُستحبُّ

(٢) «المهمات» (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» (٤/ ١٦٤).

إمرارُ المُوسَى على رأسِه، ومحلُّه في الرَّجلِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ بخلافِ المَرأةِ والمَرأةِ والمُرأةِ والخُنشى، قال: لأنَّ الحَلْق ليس بمَشروعٍ لهما(١). انتَهَى. يعني: وهذا بدَلُه فيختَصُّ بالرَّجل كالمُبدلِ، فليُتَأَمَّلْ.

قال الشَّافعيُّ رَضِّ لَلِهُ عَنهُ: ولو أَخَذَ مِن شاربِه أو شَعرِ لِحيتِه شيئًا كان أَحبَّ إليَّ؛ ليكونَ قد وضَعَ من شعرِه للهِ تعالى.

وألحق المُتولِّي كما في «شرح المُهذَّبِ» (٢) بالشَّارِ واللِّعةِ كلَّ ما يُؤمَرُ بإزالتِه للفِطْرةِ كتقليمِ الأظفارِ، ولا يختَصُّ ندْبُ ذلكَ بمَنْ لا شعْرَ برأسِه، بل يُندَبُ للحالقِ أيضًا كما صرَّحَ ببعضِه القاضي، حيثُ جعَلَ مِن آدابِ الحَلْقِ أن يأخُذَ مِن شاربِه، وصاحبُ «الخصالِ» حيثُ جعَلَ منها أن يأخُذَ مِن ظُفُرِ (٣) عندَ فراغِه، ويُندَبُ للمُقصِّرِ أيضًا كما صرَّحَ به القاضي، وإنَّما خصَّ الشَّافعيُ تذَ فراغِه، ويُندَبُ للمُقصِّرِ أيضًا كما صرَّحَ به القاضي، وإنَّما خصَّ الشَّافعيُ رَضَا لِللهُ بقولِه: ليكونَ قد وضَعَ .. إلى آخره.

ولو كان برأسِه شَعرةٌ أو شَعرتانِ وجَبَ إزالتُهما كما قاله في «البيانِ»(٤)، ولو كان ببعضِ رأسِه شَعرٌ دُونَ باقِيها استُحِبَّ -كما قاله الإسنويُّ(٥)- مع حلْقِ بعْضِها إمرارُ المُوسَى على باقِيها. قال: للمَعنَى الذي قالُوه وهو التَّشبيهُ(١) بالحالِقِين. انتَهَى. وهو صحيحٌ.

ثمَّ رأيْتُ بعضَ مشايخِنا يعتَرضُ عليه بلُزومِ الجَمْعِ بينَ الأَصْلِ والبَدلِ كالتَّيمُّم بعدَ الوُضوءِ، وإنَّما جمَعَ بينَهما مَن وجَدَ مِن الماءِ ما لا يكْفِيه حيثُ

۹٤). (۲) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (ش): «التشبه».

<sup>(</sup>١) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (ص)، (ك): اظفرها.

<sup>(</sup>٥) «المهمات» (٤/ ٢٦٨).

غسَلَ بعضَ الأعضاءِ وتيمَّمَ عنِ الباقي؛ لأنَّ الفَرْضَ لا يُقاسُ به النَّفلُ، وبأنَّه ليس في ذلكَ تشبيهُ بالحالِقِين؛ لأنَّه منهم، وبأنَّه يلزَمُ على ذلكَ أنَّه يُسَنُّ لمَنِ اقتصَرَ على التَّقصيرِ إمرارُ المُوسَى على رأسِه.

## وعندي أنَّ الاعتراضَ عليه بهذه الأمورِ ليس في محلِّه:

أمّا الأوّل؛ فلأنّه ليس في حَلْقِ البَعضِ وإمرارِ المُوسَى على البَعضِ الآخرِ جَمعٌ بينَ الأَصْلِ والبَدلِ؛ لأنّ الأَصْلَ الذي هو الحَلْقُ لم يوجَدْ في محلِّ الإمرارِ حتَّى يلزَمَ ذلكَ الجَمْعُ، بلِ الذي فيه هو الاقتصارُ على الأَصْلِ في موضعِ والاقتصارُ على الأَصْلِ في موضعِ والاقتصارُ على البَدلِ في آخرَ، ونظيرُ ذلكَ غسْلُ بعضِ الأَعضاءِ والتَّيمُّمُ عنِ الباقي، وليس في هذا الجَمْع بينَ الأَصْلِ والبَدلِ كما زعَمَه المُعتَرضُ بخلافِ التَّيمُّم بعدَ الوُضوءِ، ولو سُلِّمَ فلا نُسلِّمُ أَنَّ مثلَ هذا الجَمعِ يمتنِعُ، والاحتمالُ يكفينا في مقام الجَوابِ.

وقولُه: «لأنَّ الفَرْضَ لا يُقاسُ به النَّفلُ» مجرَّدُ دَعْوى لا تَكْفِي المُعتَرِضَ في مقام الاستدلالِ.

وأمَّا الثَّاني؛ فلأنَّه قطعًا ليس مِن الحالقينِ بالنِّسبةِ لذلكَ البَعضِ الذي لا شَعْرَ عليه، والفَرضُ التَّشبيهُ بهم فيه لا مُطلقًا.

وأمّا الثّالث؛ فإن أرادَ بإمرارِ المُوسَى على رأسِ المُقصِّرِ إمرارَه على وجْهِ الحَلْقِ، فلا شكَّ في ندْبِه؛ لأنَّ طلَبَ الحَلْقِ لا يسقُطُ بالتَّقصيرِ كما هو ظاهرٌ، وإن أرادَ مجرَّدَ إمرارِه بحيثُ لا يزولُ معه شعرٌ، فاللُّزومُ الذي ادَّعاه مَمنوعٌ؛ لأنَّه إنَّما اكتَفَى بذلكَ في حقِّ مَن لا شَعْرَ برأسِه؛ لضَرورةِ أنَّه لا يُمكِنُ غيرُه ولا كذلكَ ما نحنُ فيه.

- كِنَابُ الْحَجَّ - حِنَابُ الْحَجَّ -

ولو خُلِقَ له رأسانِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: سُنَّ له حلْقُ أحدِهما في الحَجِّ والآخرِ في العُمرةِ.

هذا كلَّه إذا لم يَنذِرِ الحَلْقَ، فإن نَذَرَه في وَقتِه وجَبَ حلْقُ جَميعِ رَأْسِه، ولا يُجزِئُه التَّقصيرُ ولا غيرُه ممَّا ذُكِرَ، كما قاله في «أَصْل الرَّوضةِ»(١).

قال في «المُهمَّاتِ»(٢): والمُتَّجهُ عدمُ الجَوازِ فقَطْ (٣)؛ لأنَّه إذا نذَرَ صِفةً في واجبٍ لم يقدَحْ في الاعتدادِ بالواجبِ كما لو نذَرَ الحجَّ ماشيًا وقلْنا بوجوبِ المَشْي فركِبَ. انتَهَى.

ويُمكِنُ أن يقال: المُلتزَمُ هناكَ المَوصُوفُ وهنا الصِّفةُ؛ فتأمَّلْ، وعلى الأوَّلِ فلو أزالَه بغَيرِ الحَلْقِ حَصَلَ التَّحلُّلُ به، وإن أثِمَ ولزِمَه دمٌ، وإذا طلَعَ لا يجِبُ عليه حلْقُه على المُتَّجهِ.

وقيَّدَ الإِسْنَوِيُّ وُجوبَ حلْقَ الجَميعِ بما إذا عبَّرَ في نذْرِه بقوله: «اللهِ عليَّ حلْقُ كلِّ رأسِي»، فإن قال: «اللهِ عليَّ الحَلْقُ» أو «أن أحلِقَ» كفاه ثلاثُ شعراتِ.

قال الأَذْرَعِيُّ: وفيه نظرٌ. قال: بل لو صرَّحَ النَّاذرُ بثلاثِ شَعراتٍ ففي انعقادِ نذْرِه نظرٌ؛ لأنَّ الاقتصارَ عليها ليس بمَطلوبٍ فكيفَ يُحمَلُ الإطلاقُ عليها (٤٠).

<sup>(</sup>١) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>Y) «المهمات» (٤/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) في هامش (هـ): (قوله: فقط أي: يجزئ ولا يجوز، والمعتمد من هذا كله أنه لا يخرج من الإحرام حتى يحلق. (تقرير م ج)).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٤٩٢).

ويُمكِنُ أن يقال: المُلتزَمُ بهذا النَّذرِ ليس هو الاقتصارُ عليها حتَّى يُقالَ: إنَّه ليس بمَطلوبٍ ولا محبوبٍ، بدليلِ جَوازِ الزِّيادةِ عليها، ولو كان المُلتزَمُ الاقتصارَ لامتنعَتِ الزِّيادةُ عليها، بلِ المُلتزَمُ به هي نفسُها وهي مطلوبةٌ محبوبةٌ، وحَمْلُ الإطلاقِ عليها لا يستلزِمُ الحَمْلَ على الاقتصارِ عليها بدليلِ جوازِ الزِّيادةِ مع الحَمْل عليها، فليُتَأَمَّلُ.

نعَمْ في التَّفرقة بينَ «حَلْقِ رأسِي» و «الحَلْقِ» نظرٌ؛ فإنَّ كلَّا منهما صيغةُ عُموم، والمُحلَّى بـ «ال» يجِبُ حمْلُه على العُمومِ حيثُ لا عَهْدَ، ولا عَهدَ هُنا.

فإن قيلَ: اللَّامُ قد تكونُ للجِنسِ فحُمِلَتْ عليه هنا؛ لأنَّه المُتيقَّنُ بخلافِ الإضافةِ.

قلْتُ: الإضافةُ أيضًا قد تكونُ للجِنسِ، فإنَّ السَّيِّدَ الجُرْجَانِيَّ صرَّحَ بانقسامِ الإضافةِ انقسامَ اللَّامِ، ويُمكِنُ أن يُقالَ: مَجيءُ اللَّامِ للجِنسِ أكثَرُ مِن مَجيءِ الإضافةِ له، وحيثُ وجَبَ الحَلْقُ فالمُعتبَرُ مُسمَّاه.

ولا يجِبُ الإمعانُ في الاستئصالِ، ويقرُبُ كما قاله الإمامُ أن يُعتبرَ عدمُ رؤيةِ الشَّعَرِ، وما ذُكِرَ مِن أنَّ الحلْقَ رُكنٌ إنَّما هو (فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ) وهو أنَّه مِن المَناسكِ، وَالقَوْلُ الآخَرُ: أنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحظورٍ بمَعنَى أنَّه ليس بنسكِ، بلْ هُو شَيءٌ أُبيحَ له بعدَ تحريمِه عليه، كاللُّسِ وغيرِه، فلا ثَوابَ فيه كما قاله النَّووِيُّ في "شرحِ المُهذَّبِ" كالرَّافِعِيِّ (٢)، وقال الغَزَالِيُّ (٣): إنَّه مُستحبُّ بلا خلافٍ، في «شرحِ المُهذَّبِ» (١) كالرَّافِعِيِّ (٢)، وقال الغَزَالِيُّ (٣): إنَّه مُستحبُّ بلا خلافٍ، في «شرحِ المُهذَّبِ» وي الحجِّ أيضًا على ما سيأتِي خلافَ ما يدُلُّ عليه صنيعُ المُصنَّف وغيره.

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) «الوسيط في المذهب» (٢/ ٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٢٤٤).

ورجَّحَ الشَّيخانِ(١) وغيرُهما القولَ الأوَّلَ فيهما، وهو أنَّه رُكنٌ، على خلافِ ما جزَمَ به المُصنِّفُ فيما سيأتِي مِن أنَّه مِن واجباتِ الحَجِّ دُونَ أركانِه، فتكونُ أركانُ الحَجِّ خَمسَةً والعُمرةِ أربعةً.

وسكَتَ المُصنِّفُ كغَيرِه عن عَدِّ التَّرتيبِ رُكنًا وهو معتبَرٌ بتقديمِ الإحرامِ على الكلِّ والطَّوافِ على السَّعيِ في الحجِّ والعُمرةِ إلَّا إن سَعَى في الحجِّ بعدَ طوافِ التُّدومِ على ما تقدَّمَ، وبتقديمِ الوُقوفِ على طوافِ الرُّكنِ والحَلْقِ في الحجِّ، وبتقديمِ الوُقوفِ على طوافِ الرُّكنِ والحَلْقِ في الحَجِّ، وبتقديمِ السَّعيِ على الحَلْقِ في العُمرةِ، فينبَغِي كما قال الرَّافِعِيُّ عدَّهُ رُكنًا كما في الصَّلاةِ والوُضوءِ، ولا يَقدَحُ عدمُ التَّرتيبِ بينَ القِراءةِ والقِيامِ، لكنَّه عدَّه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) شرطًا، وهو ظاهرُ كلام الأصحابِ (٣) المُوالاةُ بينَ هذه الأركانِ.

واعلَمْ أَنَّ كلَّ ما يُسمَّى رُكنًا يُسمَّى واجبًا، وما يُسمَّى واجبًا قد يُسمَّى رُكنًا، وأن كلَّ منهما يتوقَّفُ عليه الصِّحَةُ إلَّا في الحَجِّ، فلا يَصدُقُ واحدٌ منهما على ما يصدُقُ عليه الآخرُ، وتتوقَّفُ الصِّحَةُ على الرُّكنِ دونَ الواجبِ فلا تتوقَّفُ عليه، لكن يُجْبَرُ ترْكُه بِدَم كما سيأتِي، فالنسبةُ بينَهما في غيرِ الحَجِّ العُمومُ المُطلقُ، وفيه التَّباينُ الكلِّيُ، فلهذا قال المُصنِّف:

(وَوَاجِبَاتُ الحَجِّ غَيْرُ الأَرْكَانِ) المُتقدِّمِ بيانُها (ثَلَاثَةُ أَشْسِيَاءَ) ولا يُنافِي ذلكَ قولُه: «غيرُ الأركانِ»؛ لأنَّه صفةٌ موضحةٌ، أو حالٌ لازمةٌ.

قال في «الخادم»: وليس هذا مِن الأصحابِ تفرِقةٌ بينَ الفَرضِ والواجبِ كما ظنَّ بعضُهم، بل هو تقسيمٌ للواجِبِ إلى ما قوِيَ اعتبارُه، حيثُ توقفُ الصِّحَّةُ أو التَّحلُّلُ عليه كالرُّكنِ، وإلى ما ليس كذلكَ فهو الواجبُ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) (الشرح الكبير) (٣/ ٢٢٤- ٤٢٥)، و (المجموع شرح المهذب) (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٠٥). (٣) زاد في (هـ)، بين الأسطر في (ع): «وتسن».

وحاصِلُه: أنَّ الرُّكنَ ما تتوقَّفُ عليه الصِّحَّةُ أوِ التَّحلُّلُ، والواجبُ: ما لا يتوقَّفُ عليه شيءٌ منها، ويوافِقُه قولُه قبلَ (١) ذلكَ: وأما الواجِبَ فيجْبَرُ ترْكُه بالدَّم، ولا تتوقَّفُ عليه صحَّةُ الحجِّ ولا تحلُّلُه.

ولا يخْفَى أنَّه منقوضٌ في الجانبيْنِ بالرَّميِ، فإنَّه واجبٌ، ويتوقَّفُ عليه التَّحلُّلُ، وليس له أن يُريدَ التَّحلُّلُ الأوَّلَ؛ لأنَّه لا يَتوقَّفُ على الرُّكنِ لحُصولِه بالرَّميِ، ولو توقَّفَ على الرُّكنِ لم يَحصُلْ بالرَّميِ، على أنَّ ما اختارَه لا يمنَعُ كونَه تفرقة بينَ الرُّكنِ والواجبِ.

ويُمكِنُ أن يُقالَ: أرادَ التَّحلُّلَ الأوَّلَ وبتَوقُّفِه على الرُّكنِ أنَّه لا بدَّ مِن مَدخليَّةِ الرُّكن فيه بأن لا يُمكِنَ تحقُّقُه بدونِه، فتأمَّلُه.

الشَّيءُ الأَوَّلُ: (الإِحْرَامُ) أي: كونُه (مِنَ المِيقَاتِ) وهو في حقِّ مَن بمكَّةَ ولو غريبًا وقارنًا نفسُ مكَّةَ لا كُلُّ الحَرم.

وفي حقّ المُتوجِّهِ ولو غريبًا ومارًّا مِن المَدينةِ ذو الحُليفةِ إن مرَّ عليها، فإن سلَكَ طريقَ الجُحْفةِ فهي ميقاتُه.

ومِنَ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغربِ الجُحْفةُ إن مَرُّوا عليها، وإلَّا كأنْ سلكَ أهلُ الشَّام طريقَ المَدينةِ فمِيقاتُهم ذو الحُليفةِ أو الجُحْفةُ على ما تقدَّمَ.

ومِن تِهامَةَ اليَمنِ يلَمْلَمُ، ومِن نجْدِ اليَمنِ ونجْدِ الحِجازِ قرَنٌ، ومِن المَشرقِ ذاتُ عِرْقِ.

وفي حقَّ مَن مَسكنُه بينَ مكَّةَ وأقرَبِ المَواقيتِ إليها نفْسُ مَسكنِه في حِلَّةٍ أو قريةٍ أو غيرهِما.

<sup>(</sup>١) في (ص)، (هـ): ﴿بعد﴾.

- كَابِ الْحَجَّ - - كِكَابِ الْحَجَّ - - الْحَابِ الْحَجَّ الْحَابِ الْحَجَّ الْعِنْ الْحَابِ الْحَجَّةِ الْعَ

ومَن مَسكنُه بينَ ميقاتيْنِ أحدُهما خَلفَه والآخرُ أمامَه كأهلِ بدرٍ والصَّفراءِ بينَ ذي الحُليفةِ والجُحْفةِ ما أمامَه منهما، إن كان مَسكنُه بجادَّت ه(١) أو أقربَ إليها، فإن كان أقربَ إلى جادَّةِ (٢) ما خلْفَه فميقاتُه مَسكنُه، أو استَوَى قُربُه مِن جادَّتيْهِما، فقيلَ: يتخيَّرُ بينَ الإحرامِ مِن مسكنِه والإحرامِ ممَّا أمامَه، وقيل: يُحْرِمُ مِن مَسكنِه.

هـذا حاصلُ ما في «الخادمِ» وغيرِه عنِ المَاوَرْدِيِّ (٣) والرُّويَانِيِّ (٤)، لكن قيَّدَه بعضُهـم بحَثًا في حقِّ مَن بِطَريقِ المَدينةِ أو أقربَ إليها بأن يَسـلُكَ طَريقًا لا تمُرُّ بالجُحْفةِ، وإلَّا فهي مِيقاتُه؛ لأنَّ قصْدَه المُرورُ عليها يُصيِّرُه مِن أهلِها.

وظاهرٌ أنَّ ما يُحاذِيهما الواحدةُ كمَنْ قرُبَ مِن مُحاذتَيْهما على السَّواءِ، ففيه الخِلافُ المَذكورُ، لكن لو أُحدثَ جادَّةٌ فيُحتمَلُ اعتبارُ ما يغلِبُ سُلوكُه منهما، حتَّى لو كان الغالِبُ سُلوكَه هو الحادثةُ فهي المُعتبَرةُ، فإنِ استويَا في ذلكَ ففيه نظرٌ، وعلى هذا فمِيقاتُ أهلِ بَدرٍ والصَّفراءِ على الوَجهِ الثَّاني مسكنهم، وعلى الأوَّلِ يتخيَّرون بينه وبينَ الجُحْفة؛ لأنَّ كلَّا منهما يُحاذِي ذي الحُليفةِ والجُحْفة من المَدينةِ إلى ذي الحُليفةِ ثمَّ إلى الجُحْفة يمرُّ من ذلكَ من ببَدرٍ والصَّفراءِ فيهما على جادَّتِهما.

لكن قال المَاوَرْدِيُّ والرُّويانِيُّ: إنَّ أهلَ بَدرِ والصَّفراءِ على جادَّةِ المَغربِ، فمِيقاتُهم الجُحْفةُ أمامَهم، وأهلُ الأَبواءِ والعَرَجِ (٥) على جادَّةِ المَدينةِ وذي الجُحْفةِ فمِيقاتُهم عليها، وبنو حربِ بينَ الجادَّةِ، فيُعتبَرُ قُرْبُه مِن أحدِهما. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) في (ج)، (ك)، (ش): ﴿يحاذيهِ ٩.

 <sup>(</sup>٢) في (ص): «محاذاة». وكتب بين الأسطر في (هـ): «أي: طريق».

<sup>(</sup>٣) «الحاوى الكبير» (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) (بحر المذهب، (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (هـ)، (ص)، (ن): «الوج».

إِلَّا أَن يكونَ باعتبارِ ما كان مِن الجادَّةِ القديمةِ التي كان النَّبِيُ عَلَيْ يَسلُكُها، وهي لا تمُرُّ ببَدرٍ ولا بالصَّفراءِ، فلَيْسوا على جادَّتهما أيضًا، بخلافِ جادَّتهما اليضًا، بخلافِ جادَّتهما اليومَ، فإنَّها تمرُّ بكلِّ منهما، فكانوا على جادَّةِ كلِّ منهما، وفي حقِّ أهلِ نُجْعَةِ (١) ينتقِلون فيما بينَ المَواقيتِ الخَمسةِ وبينَ مكَّةَ موضعُ إرادتِهم النُّسكَ على الأشبَهِ، كما في «الخادم».

قال: ولو أقامُوا بمَوضع ولو يومًا اعتبرَ، ولو أرادَه حالةَ السَّيرِ فإن كان السَّيرُ الله عَلَى السَّيرُ الله عَلَى السَّيرُ الله عَلَى الله ع

وفي حقّ مَن سلكَ طريقًا ليس فيها ميقاتٌ إن حاذَى يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً ميقاتًا (٢) موضعُ محاذاتِه، فإنِ اشتبَه عليه الحالُ فإن وجَدَ مُخبِرًا عن عِلم لزِمَه قبولُه، وإلّا وجبَ الاجتهادُ.

ويُستحبُّ أن يَستظهِرَ ليتيقَّنَ المُحاذاةَ على المَذهبِ كما قاله في «شرحِ المُهذَّبِ» (٣)، خلافًا لقولِ القاضي أبي الطَّيِّبِ بالوُجوبِ.

قال في «القُوتِ»(٤): والظَّاهرُ أنَّه لو لم يتَرجَّحْ له شيءٌ تعيَّنَ الاستظهارُ جَزمًا عندَ خوفِ الفَواتِ. انتَهَى.

وسُنَّ الاحتياطُ، لكِنْ بحَثَ الأَذْرَعِيُّ وجوبَه إذا تحيَّرُ في اجتهادِه إن خافَ في وسُنَّ الاحتيار في الاجتهادِ في وتنبَغِي أن يجيءَ هنا ما تقدَّمَ في الاجتهادِ في القِبلةِ مِن أنَّه حيثُ قدَرَ على الاجتهادِ امتنَعَ التَّقليدُ، وإلَّا وجَبَ وغيرُ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) في (هـ): (جهة). والنُّجعة: الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي أو غيره. (تحفة المحتاج) (٦/ ٣٤٦).

 <sup>(</sup>۲) في (ج)، (ك)، (م): قميقاته.
 (۳) قالمجموع شرح المهذب (٧/ ١٩٩).

 <sup>(</sup>٤) (قوت المحتاج) (١ / ٦٤٥).
 (٥) في (ص)، (ش): ايضيقا.

ويؤيِّدُه ما يأتِي عنِ «القوتِ»، فليتَأَمَّل.

أو مِيقاتيْنِ بأنْ كان طريقُه بينَهما وتفاوَتَا في المَسافةِ إلى مكَّةَ وإلى طريقِه أقربُهما إليه في الأصحِّ؛ لأنَّه إذا كان أمامَه ميقاتٌ فهو ميقاتُه، وإن حاذَى قبلَه ميقاتًا أبعَدَ فكذا ما هو بقُربِهِ، وهذا صريحٌ في أنَّ مِيقاتَه الأَقربُ إليه وإن حاذَى الأبعدَ منه أولًا.

قال في «القُوتِ»: ورأيْتُ في «المُستخرجِ» مِن تعليقِ الشَّيخِ أبي حامدٍ: وإذا حصَلَ بينَ مِيقاتيْنِ اعتبِرَ أقربُهما مِن مَوضعِه، فيُحْرِمُ منه، فإن ثبَتَ لم يكُنْ يعرِفُه (١) بالاجتهادِ وكان معَه غيرُه فأخبَرَه، نُظِرَ إن أخبَرَه عن يَقينٍ وقطعَ وَسِعَه أن يتبَعه، أو عن اجتهادٍ لم يَسَعْه اتباعُه.

قلْتُ: وهذا فيما إذا كان له أهليَّةُ الاجتهادِ، أمَّا لو لم يكُنْ أهلًا كالأعْمَى ونحْوِه، فالظَّاهرُ أنَّ الحكمَ في ذلكَ كما سبَقَ في القِبلةِ.

وقولُه أَوَّلًا: «وسِعَه» الظَّاهرُ أنَّ المُرادَ أنَّه يلزَمُه قبولُ خبَرِه، كالمُخبِرِ عنِ القِبلةِ عن علْم وأَوْلى (٢٠). انتَهى.

فإنِ استَويَا في القُرْبِ إليه واختلَفَا في القُرْبِ إلى مكَّةَ فمِيقاتُه أَبعَدُهُما من مكَّةَ. قال شيخُ الإسلامِ: وإنْ حاذَى الأقرَبَ إليها كأنْ كان الأبعَدُ مُنحرفًا أو وَعرًا. انتَهَى (٣).

قال شيخُنا: لا نعلَمُ أحدًا قال بهذا، ولا وجْهَ له من حيثُ المَعنَى فليحذَرْ. قال: وإنَّما المُرادُ بالأبعدِ هو الذي يَلْقَاه أولًا. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) في «قوت المحتاج»: (له معرفة». (٢) «قوت المحتاج» (١ / ٦٤٥-٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) وأسنى المطالب) (١/ ٤٦٠).

ويوافِقُه قولُ الدَّمِيرِيِّ بعدَ قولِ «المنهاجِ»: «أو ميقاتيْنِ، فالأصحُّ أنَّه يُحْرِمُ مِن مُحاذاةِ أبعدِهما»(١) ما نصُّه: والمُرادُ أبعدُهما مِن مكَّة، وهو الأَقرَبُ إليه بأنْ يُحاذِيَه أولًا كَمَنْ يُحاذِي ذا الحُليفَةِ لا يُؤخِّرُه لمُحاذاةِ الجُحْفةِ. انتَهَى(١).

لكن يُخالِفُ قولُ «الرَّوضةِ» (٣) و «أصْلها» (١٠): وقد يُتصوَّرُ في هذا القسْمِ مُحاذاةُ ميقاتيْنِ دَفعةٌ واحدةٌ، وذلك بانحرافِ أحدِ الطَّريقيْنِ والتِوائِه، أو لوعُ وغيرِها، فيُحْرِمُ مِن المُحاذاةِ، وهل هو منسوبٌ إلى أبعدِ المِيقاتيْنِ أم إلى أقربِهما ؟ وجهانِ حَكاهَما الإمامُ، قال: وفائدتُهما أنَّه لو جاوزَ موضِعَ المُحاذاةِ بغيرِ إحرام وانتهى إلى موضع يُفضِي إليه طريقُ المِيقاتيْنِ فأرادَ العَودَ الدفعِ الإساءةِ ولم يعرِف مَوضعَ المُحاذاةِ، هل يَرجِعُ إلى هذا المِيقاتِ أم إلى ذلك؟ انتهى.

لا يُقالُ: إذا رجَعَ إلى أيهما فقد حَاذاهُما؛ لأنَّ الفَرضَ مُحاذاتُهما دفعةً فمعَ الرُّجوعِ إلى أحدِهما كيفَ يُمكِنُ الجهلُ بمَوضعِ المُحاذاةِ حتَّى يُمنَعَ الرُّجوعُ الرُّجوعُ إلى أحدِهما كيفَ يُمكِنُ الجهلُ بمَوضعِ المُحاذاةِ حتَّى يُمنَعَ الرُّجوعُ إلى غيرِ الأبعدِ؛ لأنَّا نقولُ: ليس المَمنوعُ منه مجرَّدَ الرُّجوعِ إليه، بل مع سُلوكِ طريقِه عندَ التَّوجُّهِ منه إلى مكَّةَ لكونِها أقصَرَ، بخِلافِ ما لو رجَعَ إليه ثمَّ سلكَ طريق الأبعدِ أو طريقًا بينَهما على مثلِ مَسافةِ التي سلكَها عندَ المُجاوزةِ، فإنَّه يجوزُ كما هو ظاهرٌ، كما يجوزُ ابتداءً.

وإنِ استَوَيا في القُرْبِ إلى مكَّةَ أيضًا فهما مِيقاتُه إن لم يُحاذِ أحدَهما قبلَ الآخرِ، وإلَّا فمِيقاتُه ما حاذاه أوَّلًا، ولا ينتظِرُ الآخرَ، ويُتصوَّرُ استواؤُهُما فيما ذُكِرَ مع مُحاذاةِ أحدِهما قبلَ الآخرِ بانحرافِ طَريقِ الثَّاني أو وُعُورتِه، وفي حقِّ

<sup>(</sup>١) لامنهاج الطالبين، (ص٨٤). (٢) لا النجم الوهاج في شرح المنهاج، (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٠).

\_ ڪِکاب الحيجَ \_\_\_\_

مَن لم يُحاذِ شيئًا مِن المَواقيتِ مِقدار مَرحلتيْنِ مِن مكَّةَ، والمُرادُ على ما قاله ابنُ يُونسَ واستحسنه: عدمُ المُحاذاةِ بحسبِ علْمِه لا بحسبِ نفسِ الأمرِ، فإنَّ المَواقيتَ تعُمُّ جِهاتِ مكَّةَ، فلا بدَّ أن يُحاذِيَ أحدَهما.

واعتُرِضَ بأنَّ الآتِيَ مِن غَربيِّ جُدَّةَ في البَحرِ قد لا يُحاذِي شيئًا منها، يعني: فعدَمُ المُحاذاةِ قد يكونُ بحسب نفْس الأمرِ أيضًا.

ويُمكِنُ أَن يقال: إِن أُريدَ أَنَّ الآتِيَ مِن غَربيِّ جُدَّةَ ('') قد لا يُحاذِي شيئًا مُطلقًا ولو عندَ وُصولِه جُدَّةَ أو بعدَ مُجاوزتها إلى جهةِ مكَّةَ، فإنَّ الجُحْفة عن يسارِه، فلا بدَّ مِن مُحاذاتِها عندَ وُصولِ جُدَّةَ أو بعدَ مُجاوزتِها، وحينئذِ فهلَّا اعتبرَ المُحاذاة ولو بعدَ مُجاوزةِ جُدَّة ، وإِن أُريدَ أَنَّه لا يُحاذي قبلَ وُصولِ جُدَّة وَان أُريدَ أَنَّه لا يُحاذي قبلَ وُصولِ جُدَّة وَمُسلَّمٌ، لكن هذا لا يقتضِي عدمَ اعتبارِ المُحاذاةِ، ولو عندَ جُدَّة أو بعدَ مُجاوزتِها كما تقرَّر، فليُتَأَمَّلُ.

وذكر بعضُهم أنَّه إذا عَلِمَ أنَّ يَمينَه أو يَسارَه ميقاتًا، وجَبَ أن يجتهِدَ في محاذاتِه إن أمكنَ. انتَهَى.

وهو مأخوذٌ ممَّا سبَقَ فيمَنْ سلَكَ طريقًا ليس فيه ميقاتٌ وحاذى ميقاتًا يَمنَةً أو يَسرَةً، بل هو هو، فيأتي جميعُ ما سبَقَ.

ثمَّ قضيَّةُ ما قاله ابنُ يُونسَ عدمُ وُجوبِ الدَّمِ على مَن لم يعلَمْ أنَّ بيَمينه أو يَسارِه ميقاتًا وأحرَمَ على مَرحلتيْنِ، وإن علِمَ بعدَ ذلكَ؛ إذ لو وجَبَ عندَ العلْمِ لوجَبَ بدونِه أيضًا، فيخرُجُ مِن تركَتِه إن ماتَ قبلَ العِلْمِ؛ لأنَّ الدَّمَ (٢) يجِبُ بمُجاوزةِ المِيقاتِ مع الجَهلِ به، وعلى هذا فقولُهم بوُجوبِ الدَّم في المُجاوزةِ

<sup>(</sup>١) بين الأسطر في (هـ): «بضم الجيم (م ج)».

<sup>(</sup>٢) في (هـ)، (ص): «الميقات».

مع الجَهلِ بالمِيقاتِ محمولٌ على مَن علِمَ أنَّ يَمينَه أو يسارَه ميقاتًا، بخلافِ من لم يعلَمْ ذلكَ لعدمِ علْمِه بعُمومِ المَواقيتِ جهاتِ مكَّة، ويحتملُ خلافُه، فليُتَأَمَّلُ.

والأفضَلُ في كلِّ ميقاتٍ أن يُحْرِمَ مِن طَرفِه الأَبعدِ مِن مكَّةَ. قال السُّبْكِيُّ: إلَّا ذا الحُليفةِ، فالأفضَلُ فيها الإحرامُ مِن المَسجدِ الذي صلَّى فيه النَّبيُ ﷺ وأحرَمَ منه (١). انتَهَى.

ونظَرَ فيه بعضُ مشايخِنا بأنَّ الذي في الأحاديثِ الصَّحيحةِ المشهورةِ أنَّ إحرامَه عَيَّكُ كان انبعاثَ راحلتِه؛ أي: توجُّهُهَا للسَّيرِ، لا مُجرَّدُ استوائِها قائمةً خلافًا للإمام، ولهذا اعترضَ النَّووِيُّ (٢) القولَ بأنَّ الأفضلَ أن يُحْرِمَ عقِبَ الصَّلاةِ وهو جالسٌ: بأنَّ حديثَه ضعيفٌ. انتَهَى. وقد ضعَّفَه البيهقيُّ (٣) أيضًا، لكن حسَّنَه التِّرمذيُّ (١)، وصحَّحَه الحاكمُ (٥) على شرطِ مُسلم.

ويُمكِنُ أن يُقالَ: إنَّ انبعاثَ راحلتِه ﷺ كان عندَ ذلكَ المَسجِدِ، فالأفضَلُ الإحرامُ من ذلكَ المَوضعِ لا مِن الطَّرفِ الأبعدِ، وأنَّ هذا مرادُ السُّبْكِيِّ.

والأفضَلُ للمَكِّيِّ أن يُحْرِمَ من باب دارِه لا مِن المَسجدِ في الأصحِّ.

قال النَّوَوِيُّ في «الإيضاحِ»(١): فإن قلْنا: الأفضَلُ أن يُحْرِمَ مِن باب دارِه صلَّى ركعتيْن في بيته، ثمَّ يُحْرِمُ قريبًا منَ البيتِ. انتَهَى.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٦٠). (٢) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) (السنن الكبير؛ (٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٩ ١٩) عن ابن عباس «أن النبي على أهل في دبر الصلاة». وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل في دبر الصلاة.

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (١٦٥٩). (٦) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص١٣١).

وما ذكرَ على الأوَّلِ أنَّه يُصلِّي الرَّكعتين في بيتِه يُشْكِلُ بقولِهم: إنَّه إذا كان في المِيقاتِ مَسجدٌ سُنَ فعْلُ الرَّكعتيْنِ فيه، ولذلك مَشَى عليه غيرُه، وجزَمَ به شيخُ الإسلام (١) على سَنِّ فعْلِها فيه فيُصلِّيهما فيه، ثمَّ يأتي بابَ دارِه فيُحْرِمُ منه، ثمَّ يرجِعُ إلى المَسجدِ لطَوافِ الوَداعِ، جزَمَ بذلكَ شيخُ الإسلام (١) وغيرُه، ومِن تأخير طَوافِ الوَداعِ عن الإحرامِ هو ما رجَّحَه أعني: النَّووِيَّ كالرَّافِعِيِّ، واقْتَضَاه ما نقلَه الشَّيخُ أبو حامدٍ عن نصِّ البُويطيِّ.

قال العزُّ ابنُ جماعة في «مناسكِه»: والذي رأيْتُه في نصِّ البُويطيِّ يقْتَضِي تأخير الإحرامِ عن الطَّوافِ، ولفظُه: فإن كان مُتمتِّعًا أَخَذَ مِن شعْرِه وأقامَ حلالًا، فإذا أرادَ التَّوجُّهَ إلى عَرفَة توجَّه يومَ التَّرويةِ قبلَ الظُّهرِ، فطافَ بالبيتِ سَبعًا للوَداع، ثمَّ أهلَّ بالحَجِّ مُتوجِّهًا مِن المَسجدِ.

قال: وأخَذَ المَاوَرْدِيُّ (٣) بمُقتَضى هذا النَّصِّ فقال: إنَّه يُستحبُّ للإمامِ إن لم يكُن أحرَمَ قبلَ الخُطبةِ أن يُحْرِمَ قبلَ أن يَخرُجَ، ويُحْرِمَ معَه مَن بقِيَ منَ النَّاسِ غيرَ مُحرمٍ.

قال: ويختارُ أن يكونَ إحرامُه بعدَ أن يطوفَ بالبَيتِ سَبعًا توديعًا له ويُصلِّي رَكعتيْن. انتَهَى.

وظاهرٌ أنَّ مَن لا دارَ له يُحْرِمُ مِن المَسجدِ جَزمًا، قيلَ: وقياسُ ما يأتي مِن أنَّ المُستحَبَّ لمَنْ ميقاتُه قريتُه أو حِلَّتُه أن يُحْرِمَ مِن الطَّرفِ الأَبعدِ مِن مكَّةَ ليقطَعَ الباقي مُحرمًا أنَّ المَكِّي يُحْرِمُ مِن طَرفِها الأَبعدِ عن مقصِدِه. وأُجيبَ: بأنَّ ذاكَ قاصدٌ لمكانِ أشرَفَ ممَّا هو فيه، وهذا بعكسِه.

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (١/ ٩٥٤). (۲) «أسنى المطالب» (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) (الحاوي الكبير) (٤/ ١٦٧).

والأفضلُ لكلِّ أحدٍ أن يكونَ إحرامُه إذا توجَّهَ لطريقِه راكبًا أو ماشيًا، لكن يُستثنَى من ذلكَ الإمامُ، فإنَّه يُسَنُّ له أن يَخطُبَ يومَ السَّابِعِ بمكَّةَ، وأن يُحْرِمَ قبلَ الخُطبةِ، فيكونُ إحرامُه قبلَ سيْرِه؛ لأنَّ سيْرَه في اليوم الثَّامنِ.

ذكرَه الماورديُّ(۱)، قال في «شرحِ المُهذَّبِ»(۱): وهو غريبٌ محتمل، والأَذْرَعِيُّ أنَّ إطلاقَ غيرِه ينازِعُه.

والمُعتبَرُ في حقِّ مَن يُريدُ قضاءَ نُسكِ أفسَدَه ميقاتُ الأداءِ أو مثلُ مسافته، إلَّا أن يكونَ أقربَ إلى مكَّةَ مِن ميقاتِ طريقِ القَضاءِ فيتعيَّنُ ميقاتُها، وفي حقِّ الأَجيرِ عندَ الإطلاقِ ميقاتُ بلدِ المَحجوجِ عنه مِن ميِّتٍ أو غيرِه كما قاله جماعةٌ منهم البَغويُّ والغَزالِيُّ، واعتمَدَه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ والإِسْنَوِيُّ وغيرُهما خلافًا لآخرين في اعتبارِ ميقاتِ بلدِ الأَجيرِ، وصحَّحَه الشَّيخُ جمالُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ.

فإن عنَّ (٣) له شيءٌ اتَّبَعَ، نعَمْ لو شرَطَ عليه الإحرامَ بعدَ مُجاوزةِ المِيقاتِ فسَدَتِ الإجارةُ، فإن مَضَى الأَجيرُ في الحَجِّ استحَقَّ أُجرةَ المِثْلِ، وينبَغِي أن يجِبَ الدَّمُ على المُستأجِر دُونَه.

ولوعدَلَ الأَجيرُ عنِ المِيقاتِ الواجبِ، فإن كان إلى أبعَدَ منه أو مُساوِيه جازَ، ولا يلزَمُه دمٌ ولا يُحطُّ شيءٌ مِن أُجرتِه، وكذا إن كان إلى أقربَ منه كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(١)، خلافًا لِما أفهَمَه كلامُ الرَّافِعِيِّ (٥)، وصرَّح به البَعَوِيُّ (١) مِن لُزوم الدَّمِ والحَطِّ، ولا يُنافِيه ما تقدَّمَ مِن اعتبارِ ميقاتِ بلدِ المَحجوجِ عنه؛ لأنَّ مَحلَّه إذا سلَكَ طريقَه.

(٢) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>١) «الحاوي الكبير؛ (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٣١٨). (٦) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (٣/ ٢٤٩).

- كَنَابُ الْحَجَ - كَنَابُ الْحَجَ -

قال الشَّافعيُّ رَضَّالِلَهُ عَنهُ: لو جاءَ مِن غيرِ طريقِ المُستأجرِ وميقاتُه أقربُ إلى مكَّةَ سُنَّ له أن يُحْرِمَ مِن مثْل مَسافةِ ميقاتِ المُستأجرِ، فإن لم يُحْرِمْ إلَّا مِن المَيقاتِ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ الشَّرعَ سَوَّى بينَ المَواقيتِ فلم يجعَلْ لبعضِها على بعضِ مَزيَّةً (١). انتَهَى.

ولهذا لو سلكَ غيرَ طريقِ ميقاتِ المَحجوجِ عنه وبه ميقاتُ تلقًاه قبلَ مُحاذاةِ مِيقاتِه ؛ لأنَّ بسُلوكِه مُحاذاةِ مِيقاتِه ؛ لأنَّ بسُلوكِه إلى مُحاذاةِ ميقاتِه ؛ لأنَّ بسُلوكِه إلى ذلكَ الطَّريقِ يلزَمُه حكمُ مِيقاتِه.

وقضيَّةُ ما تقرَّرَ مِن جَوازِ العُدولِ للأقربِ أنَّ المَكِيَّ لوِ استؤجِرَ للحَجِّ عن آفاقيِّ جازَ له الإحرامُ مِن مكَّةَ ولا شَيءَ عليه، وهو ما اعتمدَه الجَمالُ الطَّبَرِيُّ، لكن الذي اعتمدَه المُحِبُّ لُزومُ الخُروجِ إلى ميقاتٍ، يعْنِي: ولو أقربَ مِن ميقاتِ المَحجوجِ على ما تقدَّمَ مِن جَوازِ العُدولِ إلى الأقرب، فإن خالفَ لزمَه الدَّمُ والحَطُّ.

وفرقٌ بينَ مكَّةَ وغيرِها مِن المَواقيتِ بأنَّ المُستأجِرَ لو أَتَى غيْرَها كان ميقاته، ولو أَتَى إليها بلا إحرام مع إرادةِ النُسكِ ثمَّ أحرَمَ منها لزِمَه الدَّمُ، فأجيرُه كذلكَ فيهما، وعلى هذا فلو شرَطَ المُستأجِرُ الإحرامَ مِن مكَّةَ فسَدَتِ الإجارةُ كما تقدَّمَ نظيرُه، وجزَمَ به في «الرَّوضِ»(٢) فقال: وإنِ استأجَرَ الآفاقِيَّ ليُحرِمَ من مكَّةَ لم يصِحَّ العَقْدُ؛ لحُرمةِ مُجاوزةِ المِيقاتِ. انتهَى.

قال في «شرحِه»(٣): وتخصيصُه الأَجيرَ بالآفاقيِّ مِن تصرُّفِه، وقضيَّتُه أنَّه لا يُجزئُ في المَكِّيِّ، وليس كذلكَ بناءً على ما مرَّ أنَّ العِبْرَةَ بمِيقاتِ المُستأجرِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: (روضة الطالبين) (٣/ ٢٦). (٢) (روض الطالب) (ص ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَسْنِي المطالبِ ١ (١/ ٤٥٤).

ولهذا لوِ استأجَرَ آفاقيٌّ مكِّيًّا للتَّمتُّعِ لِزِمَه دمٌّ، ولا نظرَ إلى كونِ الآتِي به مكِّيًّا، نقلَه في «المُهمَّاتِ»(١) عنِ المُحِبِّ الطَّبَرِيِّ. انتَهى.

فإن حجَّ المُستأجرُ استحَقَّ أَجْرَةَ المِثْل، وينبَغِي لُزومُ الدَّمِ للمُستأجرِ عن مَعضوبِ أو وَليِّ ميتٍ أخذًا ممَّا صرَّحَ به البَغَوِيُّ في نظيرِ ذلكَ.

فلو تبَرَّعَ المَكِّيُّ بالحَجِّ عنِ الميِّتِ الآفاقيِّ وأحرَمَ به مِن مكَّة، فهل يلزَمُه السَّمُ أو يلزَمُ المَحجوجِ عنه؟ فيه تردُّدٌ للمُحِبِّ اختارَ منه أنَّه يلزَمُ تركةَ المَحجوج عنه إلزَمَه الحَجُّ، وإلَّا فلا يلزَمُ واحدًا منهما.

وليس المُرادُ بوجوبِ الإحرامِ مِن المِيقاتِ عدمَ جَوازِ الإحرامِ مِن غيرِه مُطلقًا، بل ألَّا يُجاوِزَه بلا إحرامٍ، سواءٌ أحرَمَ منه أو مِن قبْلِه كمِن دُويرةِ أهْلِه، وإن كان الأصحُّ أنَّ الإحرامَ منه أفضَلُ اقتداءً برسولِ اللهِ عَلَيْهُ، لكن يُستثنَى ما تقدَّمَ عن الشَّافعيِّ في الأجير.

قال الزَّرْكَشِيُّ: الإحرامُ مِن بيتِ المَقدسِ لوُرودِ النَّصِّ فيه، وبعضُهم مَن علِمَتْ بعادتِها طُروءَ حَيضٍ أو نِفاسٍ عندَ المِيقاتِ ولا يُمكِنُها الجلوسُ فيه حتَّى تطهر. قال: فيُسنُّ لها تقديمُ الإحرامِ قبْلَه ما دامَتْ طاهرةً. انتَهَى.

ويرُدُّه قولُ الشَّافعيِّ: ولا أُحِبُّ للحائضِ والنُّفساءِ أن يُقدِّمَا إحرامَهما قبلَ وقْتِهما، يعْنِي قبل ميقاتِهما(٢). انتَهَى. إلَّا أن يُحمَلَ على غير هذه الصُّورةِ.

ولو نذَرَ الإحرامَ مِن دُويرةِ أَهلهِ وجَبَ عليه ذلكَ، وإن كان خلافَ الأَفضلِ، كما لو نذَرَ الحجَّ ماشيًا، صرَّحَ بذلكَ النَّووِيُّ (٣) وغيرُه، فلو جاوَزَهما بلا إحرامٍ فكمُجاوزَةِ المِيقاتِ بدونِه كما في اشرح المُهذَّبِ (١٠).

 <sup>(</sup>۱) «المهمات» (۶/ ۲۶۲).
 (۲) «الأم» (۳/ ۳۳»).

<sup>(</sup>٣) دروضة الطالبين، (٣/ ٣٢٠). (٤) المجموع شرح المهذب، (٨/ ٤٨٩).

- كِنَابُ الْحَجَّ - كِنَابُ الْحَجَ

وقضيَّةُ ما تقرَّرَ أنَّ المَكِّيِّ لو أحرَمَ خارجَ مكَّةَ مِن مُحاذاتِها أو مِن أبعدَ منها بحيثُ يمُرُّ بها في طريقِه جازَ وإن لم يدخُلها، وهو ما بحَثَه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وارْتَضاه شيخُ الإسلام، وهو ظاهرٌ كما في سائرِ المَواقيتِ.

لكن الذي في «شرح مُسلم»(١) خلافه، حيثُ قال: ولا يجوزُ له ترْكُ مكَّة والإحرامُ مِن خارجِها، سواءٌ في ذلكَ الحَرمُ والحِلُّ. ثم قال: قال أصحابُنا: ويجوزُ أن يُحْرِمَ مِن جميعِ نواحِي مكَّةَ بحيثُ لا يخرُجُ عن نَفسِ المَدينةِ وسُورِها(٢). انتَهَى.

إِلَّا أَن يُحمَلَ على غيرِ ما ذُكِرَ، وهو الأَقربُ، وعلى الجُملةِ فينبَغِي تقييدُه بما إذا خرَجَ لغيرِ ميقاتٍ؛ لِما في «شرحِ المُهذَّبِ»(٣): لو خرَجَ مِن مسكنِه بينَ مكَّةَ والمِيقاتِ، أو المَكِّيُّ لمِيقاتٍ فأحرَمَ منه جازَ، ولا دمَ عليه. انتَهَى.

فإن جاوزَ المِيقاتَ المُعتبَرَ في حقّه بلا إحرام مع إرادتِه الإحرامَ حالًا إلى جهةِ الحَرمِ لا يَمنةً أو يَسرةً فقط، بأن فارَقَ العُمرانَ أو الخِيامَ أو الوادي كما عبَّرَ به في «شرحِ المُهذَّبِ»(1)، وفيه إشارةٌ إلى ضبْطِ المُجاوزةِ هنا ببلوغِ ما تُقصَرُ الصَّلاةُ ببلوغِه.

وفي «القُوتِ»(٥) فيمَنْ مسكنُه بينَ مكَّةَ والمِيقاتِ هل يُعتبَرُ في حقَّه مجاوزةُ موضعِه إلى موضع (ليس له قصْرُ الصَّلاةِ فيه لو أرادَه، ويكونُ الضَّابطُ أن ينتهِيَ إلى موضعٍ)(١) يجوزُ له قصْرُ الصَّلاةِ فيه لو أرادَه، ولا عِبْرةَ بمُجاوزةِ ما دُونَه مِن القَريةِ أو الحِلَّةِ، أو لا يُعتبرُ ذلكَ ويلزَمُه دمُ الإساءةِ بمُجرَّدِ المُفارقةِ

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ٨٤). (٢) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٠٣). (٤) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ص)، (هـ)، (ن).

<sup>(</sup>٥) اقوت المحتاج، (١/ ٦٤٩).

وإن لم يجُزْ له القَصْرُ في تلك البُقعةِ الَّتي وصَلَ إليها، هذا موضعُ تأمُّل. انتَهَى. عَصَى (١) ولزِمَه العَودُ إليه ليُحْرِمَ منه ولو ماشيًا وإن طالَتِ المَسافةُ ما لم يتضرَّرْ بالمَشْي، على ما اعتمَدَه ابنُ العِماد خلافًا للإسنويِّ في إلحاقِه بالمَشْي في الحَجِّ، فلا يلزَمُ إلَّا مع قِصَر المَسافةِ وطاقتِه.

وفرَّقَ ابنُ العِماد بأنَّ ما هنا قَضاءٌ لِما تعدَّى، فأشْبَه وُجوبَ قضاءِ الحَجِّ الفاسدِ، نعَمْ إن كان له عذْرٌ كالخوفِ على نَفسٍ أو بُضعٍ أو مالٍ والانقطاعِ عنِ الرُّفقةِ وضِيقِ الوَقتِ؛ لم يلزَمُه العَودُ، بل يلزَمُه المُضيُّ في صورةِ الضِّيقِ إن علِمَ فَوتَ الحجِّ بعَوْدِه كما بحَثَه الأَذْرَعِيُّ.

فإن(٢) عادَ ولو بعدَ الإحرامِ ودُخولِ مكَّةَ ما لم يشرَعْ في شيءٍ مِن المَناسكِ وله طَوافَ القُدومِ وإن قبَّلَ الحَجرَ بنيَّةِ الطَّوافِ إلى ذلكَ الميقاتِ أو ميقاتٍ آخَرَ على قدْرِ مسافتِه، وكذا إلى مِثل مَسافتِه وإن لم يكُنْ مِيقاتًا فيما يَظهَرُ.

ثمَّ رأيْتُ بعضَ المُتأخِّرين جزَمَ به، وبعضَهم نقلَه عنِ الإمامِ حيثُ قال: إلى حيثُ لزِمَه أو إلى مثْل مَسافتِه كما صرَّحَ به الإمامُ. انتَهَى.

وفي «القُوتِ» (٣): قولُ المُصنِّف: «لزِمَه العَودُ ليُحْرِمَ منه» يقتَضِي تعيُّنُه حتَّى لا يقومَ غيرُه مقامَه، وهو وجهٌ؛ فإنَّ الدَّارميَّ قال: وإذا رجَعَ إلى ميقاتِ غيرِه فوجهانِ. وقال ابنُ المَرْزُبَانِ: إن رجَعَ إلى مثْلِه أو أبعَدَ سقطَ الدَّمُ، وإلَّا لم يسقُطْ.

<sup>(</sup>١) في هامس (ع): «قول» «انتهى» أي: كلام القوت، وقول»: «عصى» جواب قوله: فإن جاوز الميقات المعتبر إلخ، ومما بينهما معترض. اهـ لكاتبه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ع): «قول»: فإن عاد إلخ جواب: «فلا دم عليه» قبل قوله: «نعم لو بلغ إلخ» في الصفحة التي تلي هذه؛ فليتأمل».

<sup>(</sup>٣) «قوت المحتاج» (١ / ٦٥١).

\_ ڪِئاب الحجَ

وقال المَاوَرْدِيُّ (۱) وغيرُه: إذا مرَّ بمِيقاتِ بلَدِه فلم يُحْرِمْ منه وأحرَمَ من ميقاتِ مثلِه أو أبعَدَ أجزَأَه ولا دمَ عليه، وصرَّحَ الإمامُ أيضًا بأنَّه يكفِيَه العَودُ إلى مثلِه. انتَهَى.

والمِثْلُ يشمَلُ ما ليس ميقاتًا، وذلكَ لأنَّ عيْنَ المِيقاتِ غيرُ متعيَّنِ، ولهذا يجوزُ ترْكُه أبدًا والاكتفاء بما يُحاذِيه، ولو تعيَّنَ لم يكُنْ ميقاتٌ آخرُ كمسافتِه، ومِن ثمَّ لم يجب على مَن أفسَدَ نُسكَه بالجِماعِ أن يَسلُكَ في القَضاءِ طريقَ الأَداءِ وإن كان مُسيئًا بالإفسادِ، بلِ اكتَفَى به بسُلوكِ غيرِه وإحرامِه منَ المُحاذاةِ ممَّا أحرَمَ منه في الأداءِ.

فما قاله بعضُ مشايخِنا مِن أنَّه لا يكْفِي العَودُ إلى مثْلِ مسافِتِه فيه نظرٌ، لا(٢) إلى ميقاتٍ أقرَبَ منه كما قاله جَماعةٌ واعتمَدَه السُّبْكِيُّ وغيرُه فلا دمَ عليه، نعَمْ لو بلَغَ المكِيُّ الَّذي أحرَمَ بعدَ مُجاوزةِ مكَّةَ مَسافةَ القَصْرِ لم يسقُطْ عنه الدَّمُ بالعَودِ إليها، بل ببُلوغِه المِيقاتَ الذي للآفاقيِّ كما صرَّحَ به البَغَوِيُّ، وإلَّا فعَليهِ الدَّمُ إن أحرَمَ بعدَ المُجاوزةِ بالحجِّ في تلكَ السَّنةِ أو بالعُمرةِ مُطلقًا.

نعَمْ قال الشَّريفُ العُثْمَانِيُّ في المَدَنِيِّ إذا جاوَزَ ذا الحُليفَةِ غيرَ مُحرمٍ مع إرادتِه للنُّسكِ فبلَغَ مكَّةَ مِن غيرِ إحرامٍ، ثمَّ خرَجَ منها إلى ميقاتِ بلدِ آخَرَ مثل ذاتِ عِرقِ أو يَلَمْكَمَ أو الجُحْفةِ وأحرَمَ منه أنَّه لا دمَ عليه لمُجاوزتِه ذا الحُليفةِ؛ لأنَّه لا حُكمَ لإرادتِه للنُّسكِ لمَّا بلَغَ مكَّةَ غيرَ مُحرمٍ، فصارَ كما لو دخَلَ مكَّة غيرَ مريدِ للنُسكِ. انتَهَى. ونقلَه عنه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٣) ثمَّ قال: وما ذكرَه محتملٌ، وفيه نظرٌ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) (الحاوي الكبير؛ (٤/ ٧١).

 <sup>(</sup>٢) في هامش (ع): «قوله: لا إلى ميقات إلخ عطف على قوله: وكذا إلى مثل مسافته إلخ، وقوله: فلا دم عليه جواب قوله في الصفحة الماردة: فإن عاد إلخ؛ فليتأمل».

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٠٨).

وقال ابنُ عُجيل: الذي ذكرَه الشَّريفُ العُثْمَانِيُّ طريقُ العِرَاقِيِّنَ، وبه صرَّحَ المَاوَرْدِيُّ في «الحاوي»(١) والرُّويَانِيُّ (٢) وغيرُهما، وهو المَذهبُ الذي قطعَ به الجُمهورُ، والثَّاني وبه قطعَ الغَزالِيُّ وأهلُ طريقتِه أنَّه يكونَ مُسيئًا، ويلزَمُه الدَّمُ. انتَهَى. وقضيَّة ما علَّلَ به العُثْمَانِيُّ عدمُ لزومِ الدَّمِ وإن أحرَمَ بالحجِّ مِن نفسِ مكَّةَ، فليُتَأَمَّلُ.

وحيثُ سقَطَ الدَّمُ بالعَودِ لا تكونُ المُجاوزةُ حرامًا على الأصحِّ في «البيانِ»، وحَكَاه عنه في «شرحِ المُهنَّبِ» (٣)، وأقرَّه، وجزَمَ به الرُّويَانِيُّ، لكن قيَّدَه المَحَامِلِيُّ في «التَّجريدِ» بأن تكونَ المجاوزةُ بنيَّةِ العَودِ.

قال في «المُهمَّاتِ»(٤): ولا بدَّ منه. وقال الأَذْرَعِيُّ: ما صحَّحه صاحبُ «البيانِ» وغيرُه بعيدٌ، وكيفَ يقالُ أنَّ المَذهبَ أنَّ له المُجاوزةَ ثم يعودُ، وقد نقلَ المُصنِّفُ - يعْنِي النَّوويَّ - الإجماعَ على تحريمِ المُجاوزةِ؟! فالصَّحيحُ أو الصَّوابُ أنَّه مُسيءٌ، ويمكِنُ أن يُحمَلَ ما ذكرُوه على أنَّ حُكمَ الإساءةِ ارتفعَ برجوعِه وتوبتِه، وحيئذٍ لا يكونُ خلاقًا (٥). انتهى.

ولا يخْفَى ما فيه، ولا شاهد له في الإجماع المَذكور؛ لإمكانِ حمْلِه على ما إذا جاوز لا بنيَّة العَودِ، وبما تقرَّر يُعلَمُ أنَّ مدارَ العِصيانِ بالمُجاوزة بلا إحرام على إرادة الإحرام حينَ المُجاوزة حالًا، ومِن لازِم ذلكَ دخولُ وقتِ ذلكَ النُسكِ المُرادِ، حتَّى لو لمْ يقصِدْ حينَ مُرورِه بالمِيقاتِ الإحرام حالًا، بل قصدَ أن يدخُلَ مكَّة يُقيمُ بها إلى السَّنةِ الأُخرى أو إلى أقلَ أو أكثرَ ثمَّ يأتي بالنُسكِ فلا عِصيانَ وإن كان مِن أهل الوُجوبِ عندَ المُجاوزةِ.

 <sup>(</sup>١) «الحاوي الكبير» (٤/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) (بحر المذهب) (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) (المهمات) (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) «أسنى المطالب» (١/ ٤٦١).

\_ ڪِکاب الحيجَ \_\_\_\_

وظاهرٌ أنَّه يُشتَرط فيه أيضًا أن يكونَ المُجاوزُ مكلَّفًا عالمًا عامدًا، وأنَّ مَدارَ وُجوبِ دمِ المُجاوزةِ على مَجموعِ أمريْنِ: بنيَّتِه حينَ المُجاوزةِ إيقاعَ النُّسكِ حالًا مع الإحرام به في تلكَ السَّنةِ إن كان حجًّا، ومُطلقًا إن كان عُمرةً، فلو نوَى حينَ المُجاوزةِ فِعْلَ الحجّ في تلكَ السَّنةِ ثُمَّ عَنَّ له فترَكَ إلى السّنةِ الأُخرى أو حينَ المُجاوزةِ فِعْلَ الحجّ في تلكَ السَّنةِ ثُمَّ عَنَّ له فتركَ إلى السّنةِ الأُخرى أو نوى فعْلَه في السّنةِ النَّانيةِ ثمَّ عنَّ له ففَعلَه في هذه السّنة؛ فلا دمَ.

وقد صرَّحَ بذلكَ القاضي حُسينٌ والبَغَوِيُّ والمُتولِّي والخُوارِزمِيُّ، فقالُوا: إن أحرَمَ بالحجِّ في هذه السَّنةِ كان إحرامُه واجبًا مِن المِيقاتِ، وإن حجَّ في السَّنةِ الثَّانيةِ لم يلزَمْه الدَّمُ؛ لأنَّ إحرامَ هذه السَّنةِ لا يصلُحُ لحجِّ سَنةٍ قابلةٍ، ولوِ اعتمَرَ لزِمَه الدَّمُ، سواءٌ اعتمَرَ في هذه السَّنةِ أو في غيرها؛ لأنَّ العُمرةَ لا يتأقَّتُ إحرامُها(۱).

قال بعضُهم: كذا أطلَقُوه، ومُقتضاه أنَّه لو أتَى بها بعدَ سنينَ في سَفرةٍ أُخرى كان الحُكمُ كذلكَ، ولم أرَ مَن تعرَّضَ له، فليُتَأَمَّلْ. انتَهَى.

وكذا صرَّحَ به في الشرحِ المُهذَّبِ (() نقلًا عن غيرِه، فقال: ولو مرَّ كافرٌ بالمِيقاتِ مُريدًا للنُسكِ وأقامَ بمكَّة ليحُجَّ قابلًا منها وأسلَم، قال الدَّارميُّ: فإن كان حِينَ مرَّ بالمِيقاتِ أرادَ (() حجَّ تلك السَّنةِ، ثمَّ حجَّ بعدَها فلا دمَ بالاتّفاقِ؛ لأنَّ الدَّمَ إنَّما يجِبُ على تاركِ المِيقاتِ إذا حجَّ مِن ستَتِه، وهذا لم يحُجَّ مِن سَنتِه، وإن كان نَوى حالَ مُرورِه حَجَّ السَّنةِ التَّانيةِ التي حجَّ فيها ففي وجوبِ الدَّم وجهانِ.

قال: ولو كان حينَ مرورِه لا يُريدُ إحرامًا بشيءٍ، ثمَّ أسلَمَ وأحرَمَ في السَّنةِ الثَّانيةِ مِن مكَّةَ فلا دمَ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ١٣٤). (٢) «المجموع شرح المهذب، (٧/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): دنوي.

قال: ولو مرَّ مسلمٌ بالمِيقاتِ يُريدُ الحَجَّ في السَّنةِ الثَّانيةِ ففعَلَه مِن مكَّةَ مِن السَّنةِ الثَّانيةِ، ففي وُجوبِ الدَّم الوَجهانِ. انتَهَى.

قال شيخُنا الرَّمليُّ: ويؤخَذُ من قولِه: لأنَّ الدَّم إنَّما يجِبُ على تاركِ الميقاتِ إذا حجَّ من سَنتِه، وهذا لم يحُجَّ مِن سَنتِه أنَّ أصحَّ الوَجهيْنِ في المَسألتيْنِ عدمُ وُجوبِ الدَّمِ، وما قرَّرْناه مِن أنَّ مدارَ العِصيانِ بالمُجاوزةِ بلا إحرامٍ، ومدارَ وُجوبِ دمِها على ما ذُكِرَ هو الذي يظهَرُ وِفاقًا لفَتْوى شيخِنا البَكريِّ على ما بلَغَنِي.

ولمَّا أَفْتانِي شيخُنا الرَّمليُّ وقال: إنَّ اعتبارَ الإرادةِ حالًا في العِصيانِ مأخوذٌ مِن قولِهم: إنَّ مُريدَ النَّسكِ لا يجوزُ له مُجاوزةُ المِيقاتِ بغيرِ إحرامٍ. انتَهَى. أي: لأنَّ الوَصفَ حقيقةٌ في الحالِ، لكن قد يرِدُ عليه أنَّهم قد يُعبِّرُون بمَنْ يُرِيدُ النَّسكَ بلفْظِ المُضارعِ، وهو مُشتَركٌ بينَ الحالِ والاستقبالِ، والمُشتَركُ يُحمَلُ على معنينه معّا عندَ الشَّافعيِّ كما تقرَّرَ في الأُصولِ، وليس له أن يُجيبَ بأنَّه مَحمولٌ هنا على أحدِ معنينه وهو الحال؛ لِما يلزَمُ مِن حمْلِه عليهما مِن المَجازِ في الوصْفِ في العِبارةِ الأُحرى لمنْعِ هذه المُلازمةِ بأنَّه يجوزُ مع حمْلِه عليهما حمْلُ الوصْفِ على الحالِ فقَطْ.

غايةُ الأمرِ أنَّ حكمَ الاستقبال يبْقَى مسكوتًا عنه، ولا مَحذورَ في ذلكَ، لكن خالَفَه بعضُ مشايخِنا(١٠).

ثمَّ لا فرْقَ في الوجوبِ بينَ أن يعصيَ بالمُجاوزةِ بلا إحرامٍ أو لا، كأن جاوزَه ناسيًا؛ لأنَّه مأمورٌ بالإحرامِ مِن المِيقاتِ، والنِّسيانُ ونحُوهُ ليس عُذرًا في ترْكِ المَأموراتِ، بخلافِ المَنهيَّاتِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ)، (ص): "بعد هذا بياض صفحة كاملة من هامش الأصل المكتوب منه .. . . و في هامش (ص): "هنا بياض كبير في الأصل».

وفرَّقَ القاضي بأنَّه إذا ترَكَ المَأمورَ يُمكِنُه تلافِي ما فاته بإيجادِ الفِعلِ، فلزِمَه الفِعلُ ولم يُعذرْ فيه بالنِّسيانِ، بخلافِ المَنهيِّ إذا ارتكبَه فإنَّه لا يُمكِنُه أَن يتلافَى ما فاتَه، وهو ردُّ ما فعلَه؛ إذ ليس في قُدرتِه نفْيُ فعْل حصَلَ في الوُجودِ، على أنَّه قيل: لا يُتصوَّرُ السَّهوُ ها هنا؛ لأنَّ السَّاهيَ عنِ الإحرامِ يستجيلُ أن يكونَ في تلكَ الحالةِ مُريدًا للنُّسكِ، لكن صوَّرَه ابنُ النَّقيبِ بمَنْ أَنشَأَ سفرًا من بلدِه قاصدًا له وقصْدُه مستمِرٌ فسَهَا عنه حالَ المُجاوزةِ.

وأمَّا لـزومُ العَودِ فلا فـرْقَ فيه بيـنَ كونِه معـذورًا في المُجاوزةِ بنِسـيانِ أو نحوه وغيرَ معذور، والظَّاهرُ اختصاصُ امتناعِ المُجاوزةِ بلا إحرام، كمَنْ أرادَ النُّسـك، ولزومُ الدَّم بالمُستقبل، وبه أفتاني شيخُنا فقال: المُتَّجهُ الجاري على القواعدِ اختصاصُ امتناعِ المُجاوزةِ بلا إحرامٍ لمُريدِ النُّسـك، ولزومُ الفِديةِ بها بالمُستقبل.

قال: وذلكَ لأنَّ تحريمَ المُجاوزةِ مشروطٌ بإرادةِ النُّسكِ، وهي متوقَّفةٌ على اعتبارِها شرعًا، وهو ينبَغِي أن يتوقَّفَ على إذْنِ السَّيِّدِ في العَبدِ والزَّوجِ في الزَّوجةِ، فإذ فُقِدَا فلا تحريمَ ولا فِديةَ فيما يظهَرُ. انتَهَى.

ثمَّ رأيْتُ في «القوتِ»(١) بعدَ قولِ «المنهاجِ»: «فإن لم يَعُدْ لزِمَه دمٌ» لو مرَّ الصَّبِيُّ أوِ العَبدُ بالمِيقاتِ غيرَ محرمٍ ثمَّ بلَغَ أو عتَقَ قبلَ الوُقوفِ، فالصَّحيحُ أنَّه لا دمَ عليه. وصورةُ العَبدِ ترِدُ على لَفْظِ الكتابِ. انتَهَى.

ويُؤخَذُ مِن ذكرِ الصَّبِيِّ أَنَّه أَذِنَ الوَلِيُّ والسَّيِّدُ فِي إحرامِهما، وإلَّا فالصَّبِيُّ لا يصِّحُ إحرامُه بدونِ إِذْنِ وَلَيِّه على الصَّحيحِ، فلا يُتصوَّرُ الدَّمُ ليَجريَ في وجوبِه الخلافُ، وحينئذِ فمسألةُ شيخِنا بالأولى؛ فليُحرَّرْ.

 <sup>(</sup>١) «قوت المحتاج» (١ / ٦٥٣).

وقياسُ انَّهما لا يُندَبُ لهما الإحرامُ عندَ دخولِ الحَرمِ بلا إذْنِ، وهو ما بحَنَه الجَوْجَرِيُّ، ويُحتمَلُ أن يكونَ مثلُه ما لو دخَلَ المَسجدَ بلا إذْنِ، فقضيَّةُ ذلكَ ألَّا يُندَبَ لهما التَّحيَّةُ، إلَّا أن يُفرَّقَ بكثرةِ أعمالِ النُّسكِ وخَطرِ أمْرِه، فهو أشدُّ ضررًا على السَّيِد.

ولو قصد عند المُجاوزة بلا إحرام أن يعود إليه أو إلى مثْل مسافتِه قبلَ إحرامِ أن يعود إليه أو إلى مثْل مسافتِه قبلَ إحرامِه أو بعدَه فلا عِصيانَ، على ما يؤخَذُ ممَّا سبَقَ عن المَحامِلَيِّ، ولو قصدَ الوَليُّ إحجاجَ الصَّبيِّ فجاوزَ به المِيقاتَ بلا إحرامٍ، فقيل: عليه الدَّمُ، وقيلَ: لا، وجهانِ نقلَهما القَمُولِيُّ بلا ترجيحِ.

ولو كان المُجاوزُ بلا إحرام غيرَ مُريدٍ نُسكًا فلا شَيءَ عليه، ثمَّ إذا أرادَه فميقاتُه موضِعُ إرادتِه، وعلى هذا فينبَغِي عدمُ لزومِ الدَّمِ فيما لو أحرَمَ بالعُمرةِ فميقاتُه موضِعُ إرادتِه، وعلى هذا فينبَغِي عدمُ لزومِ الدَّمِ فيما لو أحرَمَ بالعُمرةِ مِن المِيقاتِ، ثمَّ بعدَ مجاوزتِه أدخَلَ عليها الحجَّ إذا لم يكُنْ قاصدًا لذلكَ عندَ المُجاوزةِ، بل يُحتمَلُ عدمُ اللُّزومِ وإن كان قاصدًا، بناءً على أنَّ المَحذورَ مُجاوزةُ المِيقاتِ بلا إحرامِ ولم يُوجَدْ.

ثمَّ رأيْتُ في المَسألةِ وجهيْنِ، وأنَّ السُّبْكِيَّ قال: ينبَغِي أن يُقال: إن كان مُريدًا لهما على وجْهِ القِرانِ ابتداءً ترجَّحَ الوُجوبُ، وإن لم يكُنْ مريدًا وإنَّما عَنَّ له بعد المُجاوزةِ الإدخالُ، فالوجْهُ القَطعُ بعَدمِ الوُجوبِ(١). انتَهَى.

ولو كان مُريادًا لأحدِهما بعينِه وعندَ المِيقاتِ أحرَمَ بالآخَرِ فهل يلزَمُ الدَّمُ؟ فيه نظرٌ، ويتَّجِهُ ألَّا يلزَمَ، ولو لم يُحْرِمْ بعدَ المُجاوزةِ، أو أحرَمَ في سَنةٍ أُخرى مِن الميقاتِ، فلا دمَ عليه كما تقدَّمَ؛ لأنَّ لزومَه لنقصِ النُّسكِ لا للبَدلِ عنه، ولأنَّ الميقاتِ، فلا دمَ عليه كما تقدَّم؛ لأنَّ لزومَه لنقصِ النُّسكِ لا للبَدلِ عنه، ولأنَّ إحرامَ هذه السَّنةِ لا يصلُحُ لغيرِها، وقضيَّةُ العلَّةِ الثَّانيةِ لزومُ الدَّمِ للمُعتمرِ التَّاركِ للإحرام مِنَ المِيقاتِ وإن أحرَمَ في سَنةٍ أُخرى، وبه قال جَماعةٌ كما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٦٣).

- كِنَابُ الْحَجَّ -----

وجعَلَ القاضي أبو الطَّيِّبِ مِن صُورِ تَرْكِ الإحرامِ مِن المِيقاتِ: ما لو أحرَمَ الأجيرُ بالحجِّ عنِ المُستأجِرِ مِن المِيقاتِ، ثمَّ أحرَمَ بالعُمرةِ عن نفسِه مِن مكَّة. الأجيرُ بالحجِّ عنِ المُستأجِرِ مِن المِيقاتِ، ثمَّ أحرَمَ بالعُمرةِ عن نفسِه مِن مكَّة. قال: لأنَّ حجَّة لمَّا أوقعَه عن الغير كان كأنَّ الغير فعلَه وصارَ هو بمنزلةِ مَن دخلَ مكَّة مُريدًا للنُسكِ وهو غيرُ مُحرم وأحرَمَ بالعُمرةِ (١).

قال البَنْدَنِيجِيُّ: وهكذا الحُكمُ وإن كان لم يَعنَّ له أن يعتمِرَ إلَّا بعدَ فراغِه مِن الحجِّ عنِ الغَيرِ(٢).

ولو كان أجيرًا عن الغَيرِ في العُمرةِ فاعتمرَ عنه وأحرَمَ بها ثمَّ أحرَمَ بالحجِّ عن نفسِه مِن مكَّة، لزِمَه الدَّمُ للعِلَّةِ المَذكورةِ، لكن حَكَى ذلكَ البَغَوِيُّ، ثمَّ حَكَى عن شيخِه القاضي حُسينٍ أنَّ القياسَ أنَّه لا يجِبُ عليه دمُ الإساءةِ؛ لأنَّه لم يُجاوِزِ المِيقاتِ على مُحرم، وفي معنى مُجاوزةِ المِيقاتِ ما لو أحرَمَ بالعُمرةِ مِن الحَرم، فإن لم يخرُجْ إلى الحِلِّ قبلَ الشُّروعِ في أفعالِها كان مُسيئًا كما قاله بعضُ المتأخِرين وعليه دمٌ، وإن خرَجَ إلى أدنى الحِلِّ جازَ ولا دمَ.

قال الإسنويُّ (٣): والفرْقُ بينَه وبينَ ما تقدَّمَ فيمَنْ جاوزَ الميقاتَ فأحرَمَ ثمَّ عاد أنَّ ذلكَ قدِ انتَهَى إلى المِيقاتِ على قصْدِ النُّسكِ ثمَّ جاوزَه فكان مُسيئًا حقيقة، وهذا المَعنَى لم يُوجَدْ ها هنا، بل هو شبيهٌ بمَنْ أحرَمَ قبلَ المِيقاتِ.

ثمَّ نقل عنِ «المجموعِ» للمَحامِليِّ و «التَّحريرِ» للجُرْجَانِيِّ الاستحباب، ثمَّ قال عنِ «المجموعِ» للمَحامِليِّ و «التَّحريرِ» للجُرْجَانِيِّ الاستحباب، ثمَّ قال: والذي فهمْتُه مِن سياقِ كلامِ أكثرِهم عدمُه. انتَهَى. وعندي أنَّه لا حاجةَ إلى فرقهِ المَذكورِ؛ لاتِّحادِ حُكمِهما ووزانِهما، فتدبَّرْه.

<sup>(</sup>١) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (النجم الوهاج في شرح المنهاج) (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) ( المهمات) (٤/ ٢٥٦).

(وَ) الثَّاني مِن الواجباتِ: (رَمْيُ الحِمَارِ الثَّلَاثِ) التي تلِي مسجدَ الخَيفِ، ثمَّ الوُسْطى، ثمَّ جَمرةِ العَقبةِ سبْعَ رمياتٍ.

وينبَغِي تحريمُ الزِّيادةِ بقصْدِ العِبادةِ وإنِ اتَّحَدَ المَرميُّ به فيها، وحينئذِ يجوزُ أن يتأدَّى الرَّميُ جميعُه بحَصاةٍ واحدةٍ لكلِّ واحدةٍ مع قصْدِها بالرَّميِ وإصابتِه لها يقينًا بفعْلِه، وإن تدحرَجَ عنها أو وقَعَ ابتدأ بغيرِها ثمَّ رجَعَ إليها في كلِّ يوم مِن أيَّامِ التَّشريقِ الثَّلاثةِ إن لم ينفِرْ في الثَّانيةِ منها، وإلَّا ففي كلِّ مِن اليوميْنِ الأوَّليْنِ فقط باليَدِ بما يُسمَّى حَجرًا ولو مغصوبًا ومسروقًا على الظَّاهرِ في «القوتِ»(۱).

قال: ثمَّ رأيْتُ القاضيَ ابنَ كجِّ جزَمَ به كالياقُوتِ والعَقيقِ والبَّلُورِ والزُّمُرُّدِ والزَّبُرْ جَدِ وَالفَيْرُوزَجِ وإن حرُمَ الرَّميُ بها إذا نقصَتْ ماليَّتُها بكسْرٍ أو غيرِه، كما نقلَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه عن ابنِ كجِّ، وحَجرِ النَّوْرةِ قبلَ طبْخِه وحَجرِ الحديدِ؛ لأنَّه حجرٌ في الحالِ وإن كان فيه حديدٌ كامنٌ يُستخرَجُ بالعِلاجِ، ومثلُه حَجرُ الذَّهبِ والفضَّةِ، بخلافِ ما يُسمَّى حَجرًا كاللُّؤلُو والزِّرْنِيخِ وَالإِثْمِدِ وَالمَدرِ وَالجَصِّ والفَضَّةِ والفَضَّةِ والنُّحاسِ والحَديدِ وسائرِ الجَواهرِ المُنطبعةِ (٢).

نعَـمْ لو رَمَى بخاتمِ فضَّةٍ فَصُّه حَجرٌ ففي «المُغني»(٣) من كُتبِ الحنابلةِ لم يُجزِئُه؛ لأنَّه تبعٌ والرَّميُ بالمَتبوعِ لا بالتَّابعِ في أحدِ الوجهيْنِ. انتَهَى(٤).

وهو مُحتمَلٌ على أُصولِنا، فعُلِمَ أنَّه يُشتَرط الرَّميُ فلا يُجزئُ وضْعُ الحَجرِ في المَرْمَى؛ لأنَّه لا يُسمَّى رَميًا.

<sup>(</sup>١) (قوت المحتاج) (١ / ٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) في هامش (هـ): (أي: من شـأنها الانطباع؛ لثلا يتوهم أنها لو كانـت خالصة يكفي الرمي بها من غير انطباع. (م ج).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٣/ ٢١٧). (٤) ينظر: (هداية السالك) لابن جماعة (٣/ ١١٠٧).

- كِنَابُ الْحَجَّ -----

وترتيبُ الجَمراتِ بأنْ يبداً بالأُولى وهي التي تلِي مسجدَ الخَيفِ، ثمَّ الوُسْطى، ثمَّ جَمرةِ العَقبةِ كما تقدَّمَ، فلو عكَسَ حُسِبَ رَميُ الأُولى فقَطْ.

ولو ترَكَ حَصاةً عَمدًا أو نِسيانًا أو جَهلًا ولم يَدْرِ من أيِّها تركَها جعَلَها مِن اللهُ الل

وكونُ الرَّمي سبعًا، فلو رَمَى حَصاتيْنِ مثلًا دفعةً واحدةً ولو بيدَيْه معًا فهي رميةٌ واحدةٌ، سواءٌ وقعَتَا في المَرْمَى معًا أو مرتَّبًا، بخلافِ ما لو رَماهُما مرتَّبًا، فهما رَميتانِ.

وإن وقعتا في المَرْمَى معًا أو وقعتِ الثّانيةُ قبلَ الأُولى وقصدَ الجَمرةَ بالرَّمي وهي مجتمعُ الحَصى لا الشَّاخصُ ولا ما سالَ مِن الحَصا، وحدَّها الشَّيخُ جَمالُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ بما كان بينه وبينَ أصْلِ الجَمرةِ ثلاثةُ أذرع فقط، وظاهرُه أنَّ الثّلاثةَ مِن كلِّ جانب، لكن قال بعضُ مشايخِنا: ينبَغي استثناءُ جَمرةِ العَقبةِ؛ لقولِ الأَزْرَقِيِّ (۱): كانَتْ جَمرةُ العَقبةِ زائلةً عن محلِّها شيئًا يسيرًا بفعل جهّالِ النّاسِ فرُدَّتْ إليه وبُنِيَ مِن ورائِهَا جدارٌ علي (۱) عليها ومسجدٌ متّصلٌ بذلكَ الجِدارِ؛ لئلًا يصِلَ إليها مَن يريدُ الرَّميَ مِن أعلاها. انتهى.

فإنه يدُلُّ على عدم امتدادِها ثلاثة أذرع مِن جهة الجِدارِ المَذكورِ، فلو قصدَ الرَّميَ في الهواءِ لم يُعتَدَّبه وإن وقَعَ في الجُمرةِ، وكذا لو قصدَ العَلَمَ المَنصوبَ بها كما اعتمدَه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ حيثُ قال: لو قصدَ غيرَ المَرْمَى فوقعَ فيه ثمَّ في المَرْمَى كما يفعَلُه كثيرٌ من جهلةِ النَّاسِ يرْمُون العَلَمَ المَنصوبَ في الجَمرةِ والحائطَ في جَمرةِ العَقبةِ قصدًا، ثمَّ يرتَدُّ إلى المَرْمَى، فالأظهر عندي أنَّه لا

<sup>(</sup>١) «أخبار مكة» (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) (علي، من (ج)، (ش)، (ع).

يُجزِئُ؛ لأنّه قصدَ برمْيِه غيرَ المَرْمَى، ويحتمِلُ أنّه يُجزئُ؛ لأنّه حصَلَ فيه بفعْلِه مع قصدِ الرَّميِ الواجبِ عليه. وهذا في حقِّ مَنِ اعتقدَ أنَّ العَلَمَ هو المَرْمَى، أمَّا مَن علِمَ المَرْمَى وقصدَه بالرَّميِ لتَرتَدَّ الحَصاةُ بقوَّةِ الرَّميِ إليه لم يبعُدِ الجَزمُ بالصِّحَّةِ، كمَن رَمَى في الهواءِ قاصدًا الوقوعَ في المَرْمَى بقوَّةِ رمْيِه، فلا ريبَ في إجزائِه. انتَهَى.

واستحسَنَ الإِسْنَوِيُّ (۱) احتمالَه الأوَّلَ، ورجَّحَ (۱) الزَّرْكشيُّ النَّانِي، وظاهِرُ كلامِه أنَّه لا فرْقَ على الاحتمالِ الثَّاني بينَ أن يقَعَ في المَرْمَى حالًا أو لا، كما لو نشِبَ في العَلمِ ثمَّ سقطَ في المَرْمَى بعدَ ساعةٍ، وفيه نظرٌ، وأنَّه لا فرْقَ بينَ أن يكونَ ما قصدَه بالرَّمي خارجَ الجَمرةِ أو فيها، مع أنَّه يُمكِنُ الفَرْقُ بأنَّ الأوَّلَ منسوبٌ إليه، فجازَ أن يقصِدَ برمْيِه رَمْيَ المَرْمَى بخلافِ الثَّاني.

نعَمْ يُشكِلُ على الثَّاني أنَّه قد يُنافِي اشتراطَ قصْدِ المَرْمَى إلَّا أن يُكتَفَى بقصْدِ ما هو مِن توابعِه، كما لو اجتمَعَ على المَرْمَى ترابٌ ونحُوه، فإنَّه لا شكَّ في جَوازِ الرَّميِ عليه، إلَّا أنَّ قضيَّة ذلكَ الإجزاءُ وإن نشِبَ في البناء، وقد يُفرَّقُ بينَ التُّرابِ والبِناءِ بأنَّ التُّرابَ معدودٌ مِن الأَرضِ، ولهذا يقالُ للجالسِ عليه: إنَّه جالسٌ على الأرض بخلافِ البِناءِ.

وبما تقرَّرَ يُعلَمُ أنَّه يُشتَرطُ في صحَّةِ الرَّميِ عدمُ الصَّارفِ، ولو أُزيلَ العَلَمُ المَنصوبُ عن مَحلِّه فالذي ينبَغِي هو القطْعُ بإجزاءِ الرَّميِ في مَوضعِه، خلافًا لِما وقَعَ فيه بعضُهم؛ لأنَّه قَطعًا مِن الجَمرةِ التي يصِحُّ الرَّميُ إلى أيِّ جُزءٍ منها.

وتيقُّنُ إصابتُه لها، فلو شكَّ في وقوعِ الحَجرِ في المَرْمَى لم يعتَدَّ به.

<sup>(</sup>۱) « المهمات» (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) بين الأسطر في (هـ): امعتمدا.

\_ ڪِکاب ا<del>ل</del>يَّج \_\_\_\_\_\_

وكونُها بفعْلِه، فلو أصابَ الحَجرَ عُنقَ بَعيرٍ أو مَحملًا أو ثوبَ إنسانٍ، فحرَّكَ البَعيرُ عُنقَه أو حرَّكَ المَحملَ أو الثَّوبَ صاحبُه فوقَعَ بواسطة ذلكَ في المَرْمَى لم يعتَدَّ به؛ لأنَّ حُصولَه فيه ليس بفعْلِه، وكذا لو وقَعَ على عُنقِ بَعيرٍ أو مَحملِ ثمَّ تدحرَجَ إلى المَرْمَى كما رجَّحَه في «الرَّوضة»(۱) و «أصْلِها»؛ لاحتمالِ تأثُّرِه بذلكَ، بخلافِ ما لو أصابَ أرضًا خارجَ الجَمرةِ أو مَحملًا أو عُنقَ بَعيرٍ أو ثوبَ إنسانٍ، ثمَّ ارتَدَّ إلى الجَمرةِ مِن غيرِ تحريكِ؛ لأنَّ حُصولَه فيها حينئذِ بفعْلِه مِن غيرِ مُعاونةٍ.

وينبَغِي أن يُحمَلَ على هذا ما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) مِن أنَّه لو وقَعَ على مَحملِ فتدَحرَجَ بنفسِه ووقعَ في المَرْمَى أجزَأَه بالإجماعِ، نقلَه العَبدرِيُّ، ولا يُنافِي ذلكَ ما سبَقَ عن «الرَّوضةِ» (٣) و «أَصْلِها» (٤)؛ لجَوازِ حمْلِه على ما إذا احتملَ التَّأثُر به، أو بحَملِ الأوَّلِ على ما إذا على ما إذا على ما إذا أصابَه ولم على ما إذا استقرَ على نحْوِ عُنقِ البَعيرِ ثمَّ تدَحرَجَ، وهذا على ما إذا أصابَه ولم يستقِرَ عليه ثمَّ سقَطَ فورًا في المَرْمَى.

وأُلحِـقَ بـالأَرضِ فيما ذُكِرَ الرِّيـحُ خلافًا لبعضِهم، وظاهـرٌ أنَّ مَحلَّه إذا لم يكُنْ وقوعُه في الجَمرةِ بمَحضِ حَمْلِ الرِّيح له، وإلَّا فينبَغِي ألَّا يُجزِئَه.

وفي «مناسك» (٥) العِزِّ ابنِ جماعة عن سندِ المالكيِّ أنَّه قال: ولو تدحرَ جَتْ - يعني الحَصاة - مِن مكانِ عالٍ فرجَعَتْ إليها، فالظَّاهرُ أنَّه لا يُجزِئُه؛ لأنَّ رُجوعَه ليس مِن فعْلِه. انتَهَى.

<sup>(</sup>۱) دروضة الطالبين، (۳/ ۱۱٤). (۲) دالمجموع شرح المهذب، (۸/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) (روضة الطالبين؛ (٣/ ١١٤). (٤) (الشرح الكبير؛ (٣/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) دهداية السالك؛ (٣/ ١١٠٣).

قلْتُ: والجاري على أُصولِنا هو الإجزاءُ أخذًا ممَّا سبَقَ، ألا تَرَى أنَّ ما وقَعَ على مَحملٍ ثمَّ تدَحرَجَ بنفسِه ووقعَ في المَرْمِيِّ فيه تدَحرَجَ مِن مكانٍ عالٍ، وقد سبَقَ الإجماعُ على إجزائِهِ، بل هذا أُولى لإمكانِ التَّأثُّرِ بالمَحملِ هناكَ وعدم إمكانِه هنا.

وكونُ الرَّمي باليَدِ فلا يكْفِي الرَّميُ بغيرِها كالرِّجل والقَوسِ كما في «أَصْلِ الرَّوضةِ» (١) عن صاحبِ «العدَّةِ»، وفي «شرحِ المُهنَّ بِ» (٢) عن الأصحابِ، وكنذا بالمِقلاعِ أو بالفمِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ، خلافًا للمُتولِّي في الأوَّلِ، لكن صرَّحَ القاضي والبَغوِيُّ والمُتولِّي بأنَّه لا يُشتَرطُ الرَّميُ باليدِ حتَّى لو نفضَ بعْضَ ذيْلِه وهو فيه أو رَمَى برِجْلِه أجزاً (٣).

ويُؤخَذُ مِن كلامِ الزَّرْكَشِيِّ الجَمْعُ بينَهما بحَمْلِ الأَوَّلِ على ما إذا تدَحرَجَتْ برِجْلِه برِجْلِه حتَّى وصَلَ إلى المَرْمَى، والثَّاني على ما إذا وضَعَه بينَ أصابع رجْلِه ورَمَى به، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مَن يمنَعُ إجزاءَ الرَّميِ بالمِقلاعِ كيفَ لا يمنَعُه بالوضْع بينَ أصابع رِجلِه (٤) والرَّمي به!

ولو عَجَزَ عنِ الرَّميِ بنفْسِه بحيثُ لا يـزولُ عَجْزُه إلَّا بعـ لَا انقضاءِ وقْتِ الرَّميِ؛ أي: وقْت أدائِهِ كما هو ظاهرٌ، بأن ينقضِيَ أيَّامُ التَّشريقِ ولو بقولِ عَدْلٍ روايـةً فيما يظهَرُ لمَرضٍ أو إغماءٍ بأن أذِنَ قبلَ حُصولِه حالَ عجْزِه عنِ الرَّميِ، بخلافِ القادرِ فلا يصِحُ إذْنُه، أو حُبِسَ ولو بِحقِّ بالاتِّفاقِ كما في «شـرحِ المُهذَّبِ» (٥٠)، كأن حُبِسَ لِقَودٍ وجَبَ لصَبِيِّ إلى بُلوغِه، نعَمْ لا أثرَ لحَبْسِه بدَينٍ المُهذَّبِ» (٥٠)، كأن حُبِسَ لِقَودٍ وجَبَ لصَبِيِّ إلى بُلوغِه، نعَمْ لا أثرَ لحَبْسِه بدَينٍ

(Y) ( المجموع شرح المهذب» (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١) ﴿ الشرح الكبير ﴾ (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: « أسنى المطالب» (١/ ٤٩٨). (٤) في (ج)، (ش): «رجليه».

<sup>(</sup>٥) « المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٤٣).

\_ ڪِنَابُ الْحَجَّ \_\_\_\_\_

مَقدورٍ عليه كما قاله الإِسْنَوِيُّ(١)، وقولُ ابنِ الرَّفعةِ (١): إنَّ الحبْسَ يمنَعُ حقَّ الاستنابةِ. قال الإِسْنَوِيُّ: باطِلٌ نَقلًا ومَعنَّى. انتَهَى.

لكِنْ يُؤيِّدُه أَنَّ المُحصَرَ لا يَتحلَّلُ إذا حُبِسَ بِحقِّ، وقد يُفرَّقُ بأنَّ ما هنا أخفُّ؛ لكونِ المَعجوزِ عنه مِن توابعِ النُّسكِ لا مِن أَصْلِه، فسُومِحَ فيه لا لنَحْوِ فَقْدِ الْيَديْنِ بقَطْعِ أو غيرِه بناءً على ما تقدَّمَ عنِ القاضي، ومَن تبِعَه استنابَ وإن كان أجيرًا إجارة عينٍ على ما صرَّحَ به النَّاشرِيُّ وهو الوجْهُ، وإن قال بعضُهم: أطلَقُوا أنَّه لا يستنيبُ في شَيءٍ ممَّا عليه مِن العَملِ. فإمَّا أن تُستثنى هذه الصُّورة، وإمَّا أن يُعتفرَ ذلكَ للضَّرورة، وهو الأقربُ وُجوبًا، بناءً على أنَّ المُرادَ وقْتَ الأداءِ على ما تقدَّم.

وفي «المُهمَّاتِ»(٣): أنَّه لم يُصرِّحِ الأصحابُ بالوُجوبِ، وأنَّ المُتَّجةَ الوُجوبُ؛ لضِيقِ الوَقتِ، بخلافِ المَعضوبِ، ولو تعذَّرَت الاستنابةُ إلَّا بأجرةٍ فينبَغِي وُجوبُها إن قدرَ عليها وكانَتْ فاضلةً عمَّا يُعتبَرُ في الفِطرةِ، وإنَّما يصِحُّ رمْي النَّائبِ بعدَ رمْيه عن نفْسِه، فلو خالَفَ وقَعَ عن نفسِه.

وهل المُرادُ رمْيُ جَميع اليَومِ حتَّى لو رَمَى الجَمرةَ الأُولى عن نفْسِه لم يصِتَّ رمْيُها عَنِ المُستنيبِ قبلَ رمْيِ الجَمرتيْنِ الباقيتيْنِ أو لا؟ فيه احتمالانِ للإِسْنَوِيِّ. قال: وقولُ الرَّافِعِيِّ «فلو فعَلَ وقَعَ عن نفْسِه» يدُلُّ على الاحتمالِ الثَّاني. انتَهَى.

ورجَّحَه الزَّرْكَشِيُّ قال: لأنَّ المُوالاةَ بينَ الجَمرتيْنِ لا تُشتَرطُ، وكما له أنْ يَطوفَ عن غيْرِه إذا كان قد طافَ عن نفسِه وبقِيَ عليه أعمالُ الحجِّ. انتَهَى. وهو ظاهرٌ.

 <sup>(</sup>۱) « المهمات» (٤/ ٣٨٧).
 (۲) « كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) « المهمات» (٤/ ٣٨٧).

ثمَّ رأيْتُ بعضَ مشايخِنا أورَدَ عليه قولَهم فيما لو ترَكَ رمْيَ يـومٍ مِن أَيَّامِ التَّسريقِ حتَّى دخَلَ وقْتُ رمْيِ اليومِ الذي يَلِيه أنَّه يجِبُ التَّرتيبُ فيرْمِي عنِ اليومِ الفائتِ، ثمَّ عنِ الحاضِرِ، حتَّى لو رَمَى في اليومِ الحاضِرِ لكلِّ جَمرةٍ أربعةَ عشرَ حجرًا لم يقع شيءٌ منها عنِ اليومِ الفائتِ.

وأقول: لا يرِدُ عليه ذلك؛ لأنَّ عدَمَ الوقوعِ عنِ الفائتِ في ذلكَ ليس إلَّا لوجوبِ التَّرتيبِ بينَ رمْيِ الأيامِ، بخلافِ رمْيِ الأشخاصِ، فإنَّه لا يجِبُ فيه التَّرتيبُ فلا مانِعَ في حسبانِ رمْيِ النَّائبِ عنِ المُستنيبِ قبلَ تمامِ رمْيِ نفْسِه؛ إذِ المُمتنعُ هنا إنَّما هو الوقوعُ عنِ الغيرِ قبلَ الوقوعِ عن نفْسِه، وهو مفقودٌ في إذِ المُمتنعُ هنا إنَّما هو الوقوعُ عنِ الغيرِ قبلَ الوقوعِ عن نفْسِه، وهو مفقودٌ في ذلك، وبهذا الأخيرِ يندفعُ ما قد يُتوهَّمُ مِن أنَّه إذا لم يجِبِ التَّرتيبُ بينَ رَمي الأشخاصِ فليجُزِ الرَّميُ عن نفْسِه مع الرَّميِ عن غيرِه بأنْ يرمِي حصاتيْنِ عنه وعن غيرِه، وذلك للرومِ الرَّميِ عن غيرِه قبلَ الرَّميِ عن نفْسِه؛ فتدبَرْه.

نعَمْ قد يرِدُ على تنظيرِه المَذكورِ أنَّه غيرُ مطابقٍ؛ لأنَّ رمْيَ الجَمراتِ الثَّلاثِ عمْ للَّ واحدٌ، بدليلِ أنَّه في ترْكِ جميعِه دمٌ واحدٌ، ولو قدر على الرَّميِ في الوَقتِ بعدَ رمْيِ النَّائبِ لم يلزَمْه، لكنَّه يُسَنُّ، بخلافِ ما لو برِئَ المَعضوبُ بعدَ حجِّ النَّائبِ يلزَمُه الحَجُّ، والفرْقُ أنَّ الرَّميَ تابعٌ ويُجبَرُ ترْكُه.

ويدخُلُ وقْتُ رمْيِ كلِّ يوم بزَوالِ شَمسِه، لكنِ الأفضلُ تعجيلُه بعدَ الزَّوالِ وقب للهُ وقب الرَّوضةِ»(١) و «شرحِ وقبلَ الصَّلاةِ، فلا يجوزُ تقديمُه عليه كما صوَّبَه في «الرَّوضةِ»(١) و «شرحِ المُهنذَّبِ»(١)، واعتمدَه السُّبْكِيُّ والأَذْرَعِيُّ، خلافًا لِما نقَلَه الإمامُ عنِ الأَتمَّةِ مِن جوازِ التَّقديمِ عليه، واعتمدَه الإِسْنَوِيُّ (٣).

<sup>(</sup>١) «روضة الطالبين» (٣/ ١٠٧). (٢) « المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) « المهمات» (٤/ ٣٩٠).

- كِنَابُ الْحِيجَ

ويبْقَى إلى آخرِ أيَّامِ التَّشـريقِ، نعَمْ يخرُجُ وقْتُ الاختيارِ بغروبِ الشَّـمسِ، فلو تركه نهارًا عَمدًا أو سَهوًا -قال الأَذْرَعِيُّ: أو جَهلًا- فله أن يتدارَكَ إذا بعُدَ ذلكَ ولو ليلًا، كما اعتمَدَه النَّوَوِيُّ تبعًا لابنِ الصَّبَّاغ وابنِ الصَّلاحِ وغيرِهما، وقبلَ الزَّوالِ كما جزَمَ به في «الرَّوضةِ»(١) و «أَصْلِها»(١) و «شرحِ المُهذَّبِ»(٦)، ومَشَى عليه السُّبْكِيُّ وغيرُه، خلافًا لِما في «الشرحِ الصَّغيرِ» عنِ الإمامِ، واعتمَدَه الإمامُ مِن أنَّه يُمتنَعُ تداركُه ليلًا وقبلَ الزَّوالِ، فله ثلاثةُ أوقاتٍ: وقتُ فضيلةٍ، وهو عقِبَ الزَّوالِ قبلَ الصَّلاةِ، ثمَّ وقْتُ اختيارٍ إلى الغُروبِ، ثمَّ وقْتُ جَوازٍ إلى آخرِ أَيَّامِ التَّشريقِ.

فإن مضَتْ أيَّامُ التَّشريقِ مِن غَيرِ رَمي لم يُفعَلْ بعدَها لا أداءً ولا قضاءً، ووجَبَ الدَّمُ، سواءٌ ترَكَه عامدًا أو ناسيًا عالَمًا أو جاهلًا، وسيأتِي أنَّه يَجوزُ النَّفرُ مِن اليومِ التَّاني مِن أيَّامِ التَّشريقِ، فيسقُطُ رمْيُ اليومِ الذي بعدَه.

وسكَتَ المُصنِّفُ عن رمْي جَمرةِ العَقبةِ يـومَ النَّحرِ، وهو واجبُّ أيضًا، ويدخُـلُ وقْتُه بنصفِ ليلةِ النَّحرِ بعدَ الوقوفِ، ويخرُجُ بغُروبِ شمسِه، قاله في «الرَّوضةِ»(؛) و «أَصْلها»(ه) هنا.

واعتُرِضَ بأنَّه ذكرَ بعدُ لو أخَّرَ رمْيَ يومِ النَّحرِ أو غيرَه إلى ما بعدَه مِن أيَّامِ الرَّمي تدارَكَه وكان أداءً.

وأُجيبَ بحمْل ما هنا على وقْتِ الاختيارِ، وما هناكَ على وقْتِ الجَوازِ.

وقد صرَّحَ الرَّافِعِيُّ كغيرِه بأنَّ وقْتَ الفَضيلةِ لرمْي يوم النَّحرِ ينتَهِي بالزَّوالِ، والنَّوَوِيُّ في «إيضاحِه»(٦) باستحبابِ كونِ الرَّميِ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ وارتفاعِها

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٤٠ - ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) (روضة الطالبين؛ (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٣١٧).

<sup>(</sup>٥) ( الشرح الكبير ، (٣/ ٤٢٧ ).

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ( المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٤٠).

كُرُمح؛ أي: قبلَ حَطِّ رحْلِه كما ذكرَه غيرُه، فيكونُ لرمْيه ثلاثةُ أوقاتِ: وقتُ فضيلةٍ مِن ارتفاعِ الشَّمسِ إلى الزَّوالِ، ووقتُ اختيارٍ إلى الغُروبِ، ووقتُ جَوازٍ إلى الغُروبِ، ووقتُ جَوازٍ إلى الغُروبِ، ووقتُ جَوازٍ إلى آخرِ أيَّام التَّشريقِ.

لكن لا بدَّ مِن تقديمِه على رمْيِ أَيَّامِ التَّشريقِ كما صرَّحَ به ابنُ الصَّلاحِ (۱) والنَّووِيُّ (۲) لوجوبِ التَّرتيبِ بينَه وبينَها، كوجوبِه بينَ رمْيِ كلِّ يومٍ مِن أَيَّامِ التَّشريق مع ما بعدَه.

وفي «القوت» (٣): فإن قلْتَ: هل يختَصُّ ذلكَ يعْنِي وجوبَ التَّرتيبِ برمْيِ أَيَّامِ التَّشريقِ أُم يأتِي مِن جَمرةِ العَقبةِ يومَ النَّحرِ حتَّى يجِبَ التَّرتيبُ عندَ ترْكِها أَيَّامِ التَّشريقِ أُم يأتِي مِن جَمرةِ العَقبةِ يومَ النَّحرِ حتَّى يجِبَ التَّرتيبُ عندَ ترْكِها بينَ رمْيِها ورمْيِ التَّسريقِ. قلْتُ: إطلاقُهم يُوهِمُ العُمومَ، لكنِ الشَّافعيُّ في «الإملاءِ» مع نصِّه على التَّرتيبِ في رمْيِ أيَّامِ منى إذا نسِيَه قال: لو نسِي جَمرةَ العَقبةِ فلم يذكُرُها إلَّا بعدَ رمْيِه يوميْنِ أو اليومِ الثَّالثِ قبلَ مغيبِ الشَّمسِ أَجزَأ عنه رمْيُها، ولا إعادةَ عليه لِما مَضَى. انتَهَى.

وبما تقرَّرَ يُعلَمُ أَنَّ قولَ الجَوْجَرِيِّ في «شرحِ الإرشادِ»، وظاهرَ «المنهاج» (أ) و «الرَّوضةِ» (أ) في موضع اعتبارُ الطُّلوعِ، وفي آخرَ اعتبارُ قدْرِ رُمحٍ، ولا تَخالُف؛ لأنَّ الأوَّل بيانٌ لأخِرِه مخالفٌ للمَنقولِ أولًا وآخرًا، والمُوافقُ للمَنقولِ أن يُحمَلَ اعتبارُ الطُّلوعِ على أنَّ ذلكَ مِن وَقتِ الفَضيلةِ، والتَّالِ الطُّلوعِ على أنَّ ذلكَ مِن وَقتِ الفَضيلةِ، الجَوازِ، أو على الطُّلوعِ مع الارتفاعِ، واعتبارُ الارتفاعِ على أوَّلِ وقتِ الفَضيلةِ، الجَوازِ، أو على الطُّلوعِ مع الارتفاعِ، واعتبارُ الارتفاعِ على أوَّلِ وقتِ الفَضيلةِ، نعمُ مالَ السُّبْكِيُّ وغيرُه إلى أنَّه لا يَجوزُ تأخيرُ رمْيِ يومِ النَّحرِ عنه وإن كان أداءً، ونقلَه في «شرح المُهذَّبِ» (١) عنِ الرُّويَانِيِّ وغيرِه، وكلامُ الرَّافِعِيِّ يُشعِرُ به.

<sup>(</sup>١) «شرح مشكل الوسيط» (٣/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) (قوت المحتاج) (١ / ٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) (روضة الطالبين) (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) \* المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) ( منهاج الطالبين) (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٦) ( المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٢١).

- كِنَابُ الْمَجَ -

وظاهرُ كلامِهم عدمُ وُجوبِ التَّرتيبِ بينَ الرَّميِ والمَبيتِ بمُزدلفَة، حتَّى لو فارَقَها قبلَ النِّصفِ فرَمَى بعدَ النِّصفِ ثمَّ عاد إليها قبلَ الفَجرِ كان جائزًا، وكذا يقالُ في الطَّوافِ والحَلْقِ.

## ثمَّ في كيفيَّة الرَّمي وجهانِ:

أحدُهما وبه قطعَ البَغَوِيُّ والرَّافِعِيُّ: أن يكونَ كصِفةِ رمْيِ الحاذفِ(۱)، فيضَعُ الحَصاةَ على بطْنِ إبهامِه ويرمِيها برأسِ السَّبَّابةِ؛ لخبَرِ أنَّه ﷺ لمَّا دخلَ مُحسِّرًا قال: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الجَمْرَةُ»، وفي روايةٍ: «أشارَ بيدِه قال: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الجَمْرَةُ»، وفي روايةٍ: «أشارَ بيدِه كما يخْذِفُ الإنسانُ» رواهما مُسلمٌ (۱)، وخبر حَرملَة بنِ عَمرٍ و قال: حجَجْتُ حماً يخْذِفُ الإنسانُ» رواهما مُسلمٌ واضعًا إحدى أُصْبُعَيْهِ على الأُخرى، حجَةَ الوداع، فلمَّا رأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ واضعًا إحدى أُصْبُعَيْهِ على الأُخرى، فقلتُ لعمِّي: ماذا يقولُ رسولُ اللهِ ﷺ قال: يقولُ: «ارْمُوا الجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ». أخرَجَه أحمَدُ (۱).

والثّاني: أن يرمِي على غيرِ صِفةِ الخَذْفِ؛ للنَّهيِ عنه في «الصَّحيحيْنِ»(؛)، وصحَّحَه النَّوَوِيُّ()، ونقلَه عن قطعِ الجُمهورِ، وأوَّلَ قوْلَه «كما يخْذِفُ الإنسانُ» بأنَّ المُرادَ بيانُ حَصى الخَذْفِ، وليس المُرادُ أنَّ الرَّميَ يكونُ على هيئةِ الخَذْفِ.

قال العِزُّ ابنُ جماعةَ: ويرُدُّ هذا التَّأويلَ روايةُ أحمَدَ السَّابقةُ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) في (د)، (ص): (الحاذق). وفي (ع): (الخاذف).

<sup>(</sup>٢) د صحيح مسلم ١ (١٢٨٢) من حديث ابن عباس رَسَوَالِتُكَعَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) ( مسند أحمد) (١٩٠١٦).

<sup>(</sup>٤) اصحيح البخاري، (٤٨٤١)، واصحيح مسلم، (١٩٥٤) من حديث عبد الله بن مغفل رَسَوَاللَّهُ عَنه.

<sup>(</sup>٥) ( المجموع شرح المهذب) (٨/ ١٨٣).

وهو عجيبٌ بأنَّ هذا التَّأويلَ قريبٌ جدًّا فيها كما هو ظاهرٌ، ألا تَرَى أنَّ قوْلَه فيها: «واضعًا إحْدَى أُصْبُعَيْهِ على الأُحرى» ليس فيه أنَّه رَمَى بهذه الهَيئةِ، بل يجوزُ أن يكونَ إشارةً إلى الخَذْفِ ليتعيَّنَ الحَصَى المُضافُ إليه بتعيُّنِه، وقولُه: «عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ ليس فيه إلَّا الأمرُ بأخْذِ حَصى الخَذْفِ لا بنفسِ الخَذْفِ، ونقلَ العزُّ ابن جماعة عن سندِ المالكيِّ أنَّ المُستحبَ أن لرمِي الحَدْفِ، ونقلَ العزُّ ابن جماعة عن سندِ المالكيِّ أنَّ المُستحبَ أن يرمِي الحَصى بأصابعِه لا بقبضتِه (۱). انتهى. وهو متَّجةٌ على أُصولِنا مفهومٌ من الأخبارِ.

(وَ) الثَّالَثُ مِن الواجباتِ: (الحَلْقُ) بناءً على أنَّه مِن المَناسكِ، وهو أحدُ القَوليْنِ كما تقدَّم، وقد سبَقَ بيانُه، وما ذكرَه مِن أنَّه مِن الواجباتِ موافقٌ لما نقلَه الرَّافِعِيُ (٢) في الكلامِ على ما يحصُلُ به التَّحلُّلُ عنِ الدَّاركيِّ (٣) أنَّه ليس برُكنِ إذا جعَلْناه نُسكًا، وجزَمَ به في «التَّنبيهِ» (١) في بابِ فرْضِ الحَجِّ والعُمرةِ، وجعَلَه واجبًا، واستُشكِلَ بأنَّه موافقٌ على أنَّه لا يُجبَرُ بالدَّمِ، فكيفَ لا يُسمِّه رُكنًا وكيفَ يكونُ واجبًا ولا يُجبَرُ بالدَّم؟

وأجيبَ: بأنَّه يخالِفُ الواجباتِ في أنَّه لا يُتصوَّرُ ترْكُه؛ إذ لا يفوتُ، ولا آخِرَ لوقْتِه بخلافِ باقي الواجباتِ.

وقيلَ: إنَّه لم يجعَلْه رُكنًا؛ لأنَّه يسقُطُ في حقِّ كلِّ أحدٍ، وضُعِّفَ بأنَّ القيامَ رُكنٌ في الصَّلاةِ مع سقوطِه حالةَ العجْزِ.

وعن «تعليقةِ» الشَّيخِ أبي حامدٍ أنَّه رُكنٌ في العُمرةِ وليس برُكنٍ في الحجِّ، بل واجبٌ يُجبَرُ بالدَّم، وهو قضيَّةُ كلام ابنِ القاصِّ في «التَّلخيصِ»، وقال

(١) في (هـ): (يقبضه).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٧/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) ( كفاية النبيه في شرح التنبيه، (٧/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) في (د)، (ج)، (ش): «الدارمي».

\_ كِنَاكِ الْحَجَ \_\_\_\_\_

ابنُ أبي الدَّمِ: لم أرَ في كُتبِ العِرَاقِيين التَّصريحَ بكونِه رُكنًا إذا جعَلْناه نسكًا، إلَّا أنَّ عبارةَ «الشَّامل» تُشعِرُ بكونِه ركنًا. انتَهَى.

والأصحُّ كما قاله الشَّيخانِ(١) وغيرُهما أنَّه مِن الأَركانِ فلا يُجبَرُ بالدَّمِ، والقولُ الآخرُ أنَّه ليس مِن المناسكِ، بل هو استباحةُ مَحظورِ كالطِّيبِ، فلا ثوابَ فيه على ما تقدَّمَ.

ومِن فوائدِ الخِلافِ في أنَّه نُسكٌ أوِ استباحةُ مَحظورٍ جوازُ تقديمِه على الرَّمي إن جعَلْناه نُسكًا دونَ ما إذا جعَلْناه استباحةَ مَحظورٍ، قاله في «البيانِ»(٢).

ومنها: إذا جامعَ المُعتمِرُ بعدَ السَّعيِ وقبلَ الحَلْقِ فسَدَتْ إن جعَلْناه نُسكًا، وإلَّا فلا، وذكرَ الأصْبَحِيُّ اليَمانِيُّ أنَّ بعضَ أصحابِنا المُتأخِّرين ذكرَ تردُّدًا فيما إذا حُلقَ شعرُ المُحرم وهو نائمٌ هل يُجزِئُه إذا قلْنا: إنَّه نسكٌ؟

وذكَرَ بعضُهم أنَّ مِن فوائدِه أنَّه هل يَجوزُ حلْقُ شَـعرِ البَدنِ قبلَ الرَّأسِ؟ إن قلْنا: إنَّه نُسكٌ امتنَعَ، وإلَّا جازَ.

قال في «الخادمِ»: وفيه نظرٌ؛ لِما سنذكُرُ في التَّحلُّلِ الأوَّلِ. انتَهَى. وسيأتِي إيضاحُه هناكَ.

## (وَسُنَنُ الحَجِّ سَبْعٌ (٣)):

أحدُها: (الإِفْرَادُ: وَهُوَ تَقْديمُ الحَجِّ عَلَى العُمْرَةِ) بأن يُحْرِم بالحَجِّ في أشهرِه مِن المِيقاتِ المُعتبَرِ في حقِّه، ثمَّ إذا فرَغَ منه خرَجَ إلى أَدْنى الحِلِّ فأحرَمَ بالعُمرةِ

<sup>(</sup>١) ﴿ الشرح الكبير ﴾ (٣/ ٤٢٥)، و ﴿روضة الطالبين ﴾ (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) ( البيان في مذهب الإمام الشافعي) (٤/ ٣٤٢ – ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (د)، (ن)، (ج)، (ع): اتسعا.

منه، ثمَّ دخَلَ مكَّةَ وأتمَّها فهو أفضَلُ مِن التَّمتُّعِ، وهو أن يُحْرِمَ بالعُمرةِ مِن ميقاتِه المَذكورِ، ويفرُغَ منها ثمَّ يُنشِئ حَجَّا مِن مكَّةَ.

ومِن القِرانِ، وهو أن يُحْرِمَ بالحَجِّ والعُمرةِ جميعًا، أو بالعُمرةِ فقطْ ثمَّ بالحجِّ وإن لم ينْوِ القِرانَ كما قاله الغَزالِيُّ (۱) قبلَ الشُّروعِ قطعًا، ولو بخُطوةٍ في طوافِها، ولو بخُطوةٍ في طوافِها، ولو بعدَ استلامِ الحَجرِ بنيَّةِ الطَّوافِ كما في «شرحِ المُه نَّبِ» (۲)، خلافًا لِمن نقَلَ عنه خلافَ ذلكَ، وإن كان أحرَمَ بالعُمرةِ قبلَ أشهرِ الحجِّ كما في «زوائدِ الرَّوضةِ» و «شرحِ المُهذَّبِ» (۲)؛ لأنَّه إنَّما يصِيرُ محرمًا بالحجِّ وقْتَ إدخالِه له، وإن قال ابنُ المُلقِّنِ: المَحكِيُّ عن عامَّةِ الأصحابِ عدمُ الصَّحَةِ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى صحَّةِ الإحرامِ بالحجِّ قبلَ أشهرِه؛ أي: لأنَّ القارنَ في حُكمِ المُلابِسِ لإحرامِ واحدٍ فيَكْفِيه عملٌ واحدٌ لهما، ولا يزيدُ على ما يفعلُه المُفرِدُ.

نعَمْ قال الصَّيمرِيُ والعِمرانِيُّ إنَّه يُسنُّ له أن يأتِيَ بطوافيْنِ وسعييْنِ، ولو شكَّ هـل أحرَمَ به قبلَ الشُّروعِ أو بعدَه لم يضُرَّ؛ إذِ الأصْلُ جوازُ الإدخالِ، وقضيَّةُ إطلاقِه أنَّه لا فرْقَ في أفضليَّةِ الإفرادِ بينَ الاعتمارِ في سَنةِ الحجِّ أو في سَنةٍ أُخرى، وبه صرَّحَ المُتولِّي، واختارَه السُّبْكِيُّ، لكنِ المُعتمدُ أنَّه يُشتَرطُ فيها الاعتمارُ في سَنةِ الحجِّ، وإلَّا فكلٌّ مِن التَّمتُّعِ والقِرانِ أفضلُ؛ إذ يُكرَهُ تأخيرُ العُمرةِ عن سَنةِ الحجِّ، وما قاله المُتولِّي قال في «شرح المُهذَّبِ»(1): شاذٌ ضعيفٌ.

وكأنَّ المُرادَ هنا بالاعتمارِ الإحرامُ بالعُمرةِ، فلا يضُرَّ تأخيرُ ما عدا الإحرامَ مِن أفعالِها عن سَنةِ الحجِّ، والمُرادُ بسَنتِه على ما يُفِيدُه كلامُ السُّبْكِيِّ ما بقِيَ مِن الحجَّةِ ولا بينَ أن يعتمِرَ المُتمتِّعُ في أشهرِ الحجِّ بعدَ حجِّهِ، أوِ القارِنُ بعدَ قِرانِه أو قبْلَه.

<sup>(</sup>١) (الوسيط في المذهب، (٢/ ٦١٤). (٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ١٧٢).

 <sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ١٧٢).
 (٤) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ١٥١).

- كِنَابُ الْحَجَ -

لكن بحَثَ الإِسْنَوِيُّ(۱) في الصُّورتيْنِ كالبَارِزِيِّ في الثَّانيةِ أفضليَّةَ كلِّ منهما على الإفرادِ أخذًا من قولِ الأصحابِ في راجي الماءِ آخِرَ الوقتِ أنَّه لو صلَّى بالتَّيمُّمِ أُوَّلَه وبالماءِ آخِرَه فهو النِّهايةُ في إحرازِ الفَضيلةِ.

وأجابَ العِرَاقِيُّ بأنَّ الأصحابَ إنَّما ذكرُوا التَّفضيلَ عندَ تأديةِ نُسكيْنِ فقَطْ، وفي هاتيْنِ الصُّورةَ المُتكلَّمَ عليها(٢).

قلْتُ: ويمكِنُ أن يلزَمَ كونُ ذلكَ مِن المُتكلَّمِ عليه للاتِّباعِ، ويُجابُ عن أَخْذِه المذكورَ بالفرْقِ بأنَّه في المَقيسِ عليه قد أدَّى الفاضِلَ (٣) بصفتِه مع زيادةٍ، فكان أَوْلى مِن الاقتصارِ على الفاضلِ، بخلافِه في المَقيسِ، فإنَّه إنَّما أدَّى المفضولَ مع زيادةٍ، فلا يجِبُ أن يكونَ المَجموعُ أَوْلى مِن الفاضلِ وحدَه، فليتَأَمَّلُ.

وأنَّ الاعتمارَ قبلَ أشهرِ الحجِّ ثُمَّ الحجَّ في عامِه ولو مِن ميقاتِ بلَدِه، ولا يكوه وأنَّ الاعتمارَ قبلَ أشهرِ الحجِّ ثمَّ الحجَّ في عامِه ولو مِن ميقاتِ بلَدِه، ولا يكونُ إفرادًا بل هو متمتِّعٌ لانطباقِ ضابطِه عليه، لكن لا دمَ فيه كما يُعلَمُ مِن شروطِه الآتيةِ، وهو مُقتضى كلامِ الشَّيخيْنِ، بل صرَّحَ الرَّافِعِيُّ بتسميتِه تمتُّعًا خلافًا لِما صرَّحَ به ابنُ الرِّفعةِ والسُّبْكِيُّ مِن أنَّه إفرادٌ.

ويجِبُ على كلِّ مِن المُتمتِّعِ والقارنِ دمٌ، لكن شرْطُه في المُتمتِّعِ ألَّا يَعودَ السي ميقاتِ بليه أو مثلِ مَسافتِه أو ميقاتِ آخَرَ ولو أقرَبَ منه، بخلافِ دمِ الإساءةِ بمُجاوزةِ المِيقاتِ، حيثُ لا يسقُطُ بالعَودِ إلى أقرَبَ منه كما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) (المهمات) (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) في هامش (هـ): (وهو تأخير الصلاة إلى أن يحضر الماء والزيادة وهي التيمم والصلاة به في أول الوقت. (م ج)).

وظاهرٌ أنَّ العَودَ إلى مسافةِ الأقربِ كالعَوْدِ إليه، فإن عادَ إلى ما ذُكِرَ مُحرِمًا بالحجِّ أو حلالًا وأحرَمَ به منه فلا دمَ عليه؛ أي: إن كان قبلَ تلبُّسِه بنُسكِ ولو بعدَ طوافِ القُدومِ وقبلَ الوقوفِ كما صرَّحَ به بعضُ المُتأخِّرين، وكذا لو عادَ إلى مرحلتيْنِ من مكَّة أو مِن الحَرمِ وإن لم يكُونَا كمَسافةِ ميقاتِه، كما قاله في الأوَّلِ جماعةٌ، ونقلَه في «الكفايةِ»(۱) عنِ «العدَّةِ» و «الإبانةِ».

وفي «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) عن قطعِ الفُورَانِيِّ فيما لو سافَرَ المُتمتِّعُ بعدَ عُمرِتِه سفَرَ قصْرِ ثمَّ حجَّ مِن سَنتِه أنَّه لا دمَ عليه، فإنَّه شاملٌ للسَّفرِ من مكَّة أو ظاهرٌ سفرَ قصْرِ ثمَّ حجَّ مِن سَنتِه أنَّه لا دمَ عليه، فإنَّه شاملٌ للسَّفرِ من مكَّة أو ظاهرٌ فيه، واقْتَضاه فيهما قولُ «الرَّوضةِ»(٣) كأصْلِها(٤): لو عادَ لمِيقاتٍ أقربَ لا دمَ عليه؛ لأنَّه أحرَمَ مِن موضع ليس ساكِنوه مِن حاضري المَسجدِ الحَرامِ. انتهى.

لكن يُنافِي الأولى على ما رجَّحَه في «المُحرَّرِ» في حاضري المَسجدِ الحرامِ أنَّه مَن مسكنُه دونَ مرحلتيْنِ من مكَّةَ لا مِن الحَرمِ، وأن يكونَ إحرامُه بالعُمرةِ في أشهرِ الحجِّ، وأن يحُجَّ مِن عامِه، فلو أحرَمَ بها قبلَ أشهرِه ولو آخِرَ لحظةٍ مِن رمضانَ وإن وقعَ إعمالُها في شوَّالٍ، كما نقلَه العزُّ ابنُ جَماعةَ عنِ الشَّافعيَّةِ، وجزَمَ به غيرُه، أو حجَّ في عام آخَرَ فلا دمَ عليه.

وألًّا يكونَ حينَ إحرامِه بالعُمرةِ مِن حاضري المَسجدِ الحَرامِ، وهم أهلُ الحَرمِ، وما كان منه على أقلَّ مِن مرحلتيْنِ، كما رجَّحَه النَّوَوِيُّ في كُتبِه (٥) والرَّافِعِيُّ في «الكبيرِ»، وهو قضيَّةُ كلامِه في «الكبيرِ»، والمُراد المُستوطنونَ ذلك، فلا أثرَ لمُجرَّدِ الحُصولِ فيه مِن غيرِ تَوطُّنٍ ولو مع قَصْدِ

<sup>(</sup>١) (كفاية النبيه في شرح التنبيه) (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) (روضة الطالبين) (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) (منهاج الطالبين) (ص ٩١).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) (الشرح الكبير، (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٤٩).

التَّوطُّنِ على المُختارِ في «الرَّوضةِ»(١) و «شرح المُهذَّبِ»(٢).

وقولُ الغَزالِيِّ (٣) فيما لو تمتَّعَ الآفاقيُّ ناويًا الاستيطانَ بمكَّة: «لا يلزَمُه الدَّمُ» استغرَبَه الشَّيخانِ، وإن قال جَماعةٌ إنَّه المنقولُ عن الأصحابِ، لكن في «الرَّوضةِ» (٤) و «أصْلها» (٥) فيما لو جاوزَ المِيقاتَ مُريدًا للنُّسكِ ثمَّ أحرَمَ بالعُمرةِ متمتِّعًا: أنَّه إن كان بينَه وبينَ مكَّةَ مَرحلتانِ لزِمَه دمانِ، دمٌ للتَّمتُّعِ، ودمٌ للإساءةِ، أو أقلُّ فدمٌ للإساءةِ فقطُ ؛ لعَدمِ التَّمتُّعِ المُوجبِ للدَّمِ لكونِه حينئذِ مِن حاضري المَسجدِ الحرام.

وأُجيبَ بحمْلِه على المُستوطِنِ، ورُدَّ بأنَّ المُستوطنَ لا فرْقَ في عدمِ لزومِ الدَّمِ له بينَ أن يُحْرِمَ على مرحلتيْنِ مِن مكَّةَ أو أقلَ، وقد فرَّ قُوا في ذلكَ بينَهما.

قلتُ: ويُمكِنُ بل يقرُبُ بناؤُه على أحَدِ قولَي الشَّافعيِّ أنَّ الحاضِرَ مَن حصَلَ هناكَ وإن كان مسافرًا، كما بَنُوْا عليه عدمَ لزومِ الدَّمِ فيمَنَ جاوَزَ المِيقاتَ غيرَ مريدٍ للنُسكِ، ثمَّ عَنَّ له فاعتمرَ بمكَّة أو بقُرْبِها؛ لأنَّه حاضِرٌ، أو بمعناه، كما نقلَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه عن جَماعةٍ منهم الغَزالِيُّ في الأُولى وابنُ كجِّ في الثَّانية، فيكون الأَوسيُّ اللَّزومَ فيهما، وهو ما اختارَه في «الرَّوضةِ» (١٠) و «شرح المُهذَّبِ» (٧) في الأُولى، وصحَّحَه فيهما كالرَّافِعِيِّ في الأُولى؛ لكونِه ليس مِن الحاضرين لفقْدِ الاستيطانِ.

وقولُ البُلْقِينِيِّ فيمن دخلَ مكَّةَ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ ثمَّ اعتمَرَ في أشهرِه: «أنَّه لا يلزَمُه الدَّمُ» ينبَغِي بناؤُهُ عليه أيضًا، إلَّا أن يُريدَ أنَّه استوطنَ قبلَ اعتمارِه،

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب) (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) (روضة الطالبين؛ (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٦) (روضة الطالبين) (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) (الوسيط في المذهب) (١ / ١١٧).

<sup>(</sup>٥) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ١٧٥).

وظاهرٌ أنَّ التَّصويرَ بمكَّةَ فيما تقدَّمَ عن «الرَّوضةِ»(١) و «أَصْلِها»(٢) مبنيٌ على أحدِ الوَجهيْنِ الذي رجَّحَه في «المحرَّرِ» في حاضري المَسجدِ الحَرام كما تقدَّمَ.

وبما تقرَّرَ يُعلَمُ أنَّ المَكِّيَّ لو خرَجَ إلى بعضِ الآفاقِ لحاجةٍ ثمَّ رجَعَ وأحرَمَ بالعُمرةِ في أشهرِ الحبِّ ثمَّ حبَّ مِن عامِه لم يجِبْ عليه دمُ التَّمتُّع، بخلافِ الغَريب إذا دخلَ مكَّةَ متمتعًا ثمَّ نَوَى الإقامة بعدما اعتمَرَ، وأنَّه لو توطَّنَ غريبٌ مكَّةَ كان حاضرًا، أو مكيٌّ غيرَها لم يكُنْ حاضرًا، ولو كان له مَسكنانِ أحدُهما حاضرٌ دونَ الآخر فالعِبْرةُ بما إقامتُه به أكثَرُ، ثمَّ بما به أهلُه ومالُّه دائمًا أو غالبًا، ثمَّ بما عزَمَ على الرُّجوع إليه للإقامةِ فيه، ثمَّ بما خرَجَ منه، ثمَّ بمحَلِّ إحرامِه، فلو كان أهْلُه بمَحلِّ ومالُه بمَحلِّ آخَرَ فالعِبْرَةُ بالأَهل كما قال المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أنَّه الذي يتبيَّنُ وقال: إنَّ المُرادَ بهم الزَّوجةُ والأولادُ المَحاجيرُ دونَ الآباء والإخوة (٣). قال الإِسْنَوِيُّ (١) وغيرُه: وهو صحيحٌ.

أو كان لمَسكنِه طريقانِ أحدُهما على دونِ مرحلتيْن بخلافِ الأُخرى فهل هو حاضرٌ أو لا؟ أو المُعتبَرُ منهما إيجاده أو ما يكونُ سلوكُه أكثَرَ، فإنِ استَوَيَا في ذلكَ فلا دمَ؟ فيه نظرٌ.

وأن يتمتَّعَ بينَ النُّسكيْنِ على ما في «الرَّونقِ» و «اللُّباب»، قال الأَذْرَعِيُّ: ولعلَّ المُرادَ أَنَّ يحصُلَ زمنٌ بينَهما يُمكِنُ أن يتمتَّع فيه بنحْوِ التَّطيُّبِ والجِماع. انتَهَى.

أي: لا التَّمتُّعُ بذلكَ الفعْل، ولو كان المُتمتِّعُ صَبيًّا كان الدَّمُ بسبب تمتُّعِه في مالِ الوَلِيِّ؛ لأنَّه الذي ورَّطَه في الإحرام، وكذا يُقالُ في دَم القِران.

<sup>(</sup>٢) «الشرح الكبير» (٣/ ٣٥٣). (۱) «روضة الطالسن» (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) (المهمات) (٤/ ٢٦٤). (٣) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٦٤).

- كِنَابُ الْحَجَ - كِنَابُ الْحَجَ الْمِنَابُ الْحَجَ الْمِنَابُ الْحَجَ الْمِنَابُ الْحَجَ الْمِنَابُ الْحَجَ

فرعٌ: لوِ اعتمرَ مَن يجِبُ عليه دمُ التَّمتُّعِ ثمَّ هلَكَ قبلَ أن يحُجَّ فتبرَّعَ مكِّيٌ مثلًا بالحجِّ عنه، فيظهَرُ عدمُ لزومِ الدَّمِ لواحدٍ مِن الميِّتِ والمُتبَرَّعِ؛ بناءً على أنَّ الموجِبَ للدَّم كونُه ربِحَ(١) ميقاتًا، وذلكَ لا يتحقَّقُ في واحدٍ منهما، فليُتأَمَّلُ.

وشرْطُه في القارِنِ ألَّا يكونَ مِن حاضري المَسجدِ الحَرامِ، وألَّا يَعودَ إلى ميقاتِ بلدِه ميشاتِ بلدِه، ومثْلُه فيما يظهَرُ غيرُه مِن ميقاتِ آخَرَ وإن لم يُساوِ ميقاتَ بلدِه أو مثْلَه مسافة أو قدْرَ مَرحلتيْنِ على قياسِ ما سبَقَ في المُتمتِّع بعدَ دخولِ مكَّة وقبلَ الوقوفِ بعَرفَة أي: وقبلَ السَّعيِ عقِبَ طَوافِ القُدومِ أيضًا فيما يظهَرُ.

فإن كان مِن الحاضرينَ فلا دمَ، وكذا لو عادَ بعدَ دُخولِ مكَّةَ وقبلَ الوُقوفِ، وإن طافَ للقُدومِ كما قال بعضُهم إنَّه المَذهَبُ وإن نُوزِعَ فيه، لكن يرِدُ عليه ما تقدَّمَ في التَّمتُّعِ عن بعضِ المُتأخِّرين مِن اشتراطِ العَودِ قبلَ التَّلبُّسِ بنُسكٍ ولو بعضِ طوافِ القُدومِ، إلَّا أن يُفرَّقَ أو يُسوَّى بينَهما.

ثمَّ رأيْتُ بعضَهم بعدما ذكر أنَّ المَذهَبَ ما ذُكِرَ قال: بخلافِ المُتمتِّعِ فإنَّه لا يستُطُ عنه الدَّمُ بالعَودِ بعدَ الشُّروعِ في طَوافِ القُدومِ على الأصحِّ. انتَهَى. وهو صريحٌ في الفرْقِ؛ فليُحرَّرْ.

ومنه ما لو أحرَمَ بالعُمرةِ فقَطْ مِن المِيقاتِ ثمَّ رجَعَ إليه بعدَ دخولِ مكَّةَ وقبلَ الطَّوافِ فأحرَمَ بالحجِّ منه فلا دمَ عليه، كما نقَلَه السُّبْكِيُّ عن مُقتضى كلام الدَّارمِيِّ، وأقرَّه.

ولو عادَ قبلَ دخولِ مكَّةَ لم يسقُطِ الدَّمُ على الأوجَهِ؛ لوُجوبِ قطْعِ المسافةِ بينَ مكَّةَ والميقاتِ لكلِّ من النُّسكيْنِ.

<sup>(</sup>١) بين الأسطر في (هـ): (أي: استفاد).

فروعٌ: لو أحرَمَ الآفاقيُّ بالعُمرةِ في أشهرِ الحَجِّ وأتمَّهَا ثمَّ قرنَ مِن عامِه لِزِمَه دَمانِ كما قاله البَغَوِيُّ، ومَشَى عليه البُلْقِينِيُّ، لكن صوَّبَ السُّبْكِيُّ وتبِعَه الإِسْنَوِيُّ وغيرُه أنَّه يلزَمُه دمٌ واحدٌ للتَّمتُّع، وعلَّلَه بأنَّه مَن وصَلَ مكَّة فقَرَنَ الإِسْنَوِيُّ وغيرُه أنَّه يلزَمُه دمٌ واحدٌ للتَّمتُّع، وعلَّلَه بأنَّه مَن وصَلَ مكَّة فقرَنَ أو تمتَّعَ فهو حاضرٌ، وعلى تقديرِ ألَّا يلحَقَ بالحاضرِينَ فدَمُ التَّمتُّع والقِرانِ متجانسٌ فيتداخلانِ. قال: نعَمْ، إن قيلَ: إنَّ الحاضِرَ هو المُتوطِّنُ استقامَ وجوبُ دميْنِ مع احتمالِ دم فيه مِن جهةِ التَّداخلِ. انتَهَى.

وقد تقدَّمَ أنَّ الحاضِرَ هو المُتوطِّنُ، وأمَّا احتمالُ التَّداخلِ للتَّجانسِ فيرِدُ عليه أنَّه إنْ أُريدَ بالتَّجانسِ التَّجانسُ في الصِّفةِ لزِمَ التَّداخلُ فيما لو تمتَّعَ وتركَ عليه أنَّه إنْ أُريدَ بالتَّجانسِ التَّجانسُ في الصِّفةِ لزِمَ التَّداخلُ فيما لو تمتَّع والرَّميِ والإحرامِ من الميقاتِ، وإن أُريدَ التَّجانسُ في سببِه لكونِه استمتاعًا وترقُّهًا، فيلزَمُ التَّداخلُ فيما لو تطيَّبَ ولبِسَ الثَّيابَ؛ لأنَّ سببَها مِن جنسِ واحدٍ وهو الاستمتاعُ، فليُتَأَمَّلُ.

ولو كرَّرَ العُمرةَ قبلَ الحجِّ لم يتكرَّرِ الدَّمُ كما قاله جَماعةٌ مِن المُتأخِّرين، لكن أفْتَى بعضُ علماءِ اليَمنِ بتكرُّرِه، قال بعضُهم: وعلى تقديرِ التَّكرُّرِ فالظَّاهرُ التَّداخلُ لتَجانسِ الدَّميْنِ، نظيرُ ما قاله السُّبْكِيُّ فيمَنَ أحرَمَ بالعُمرةِ في فالظَّاهرُ التَّداخلُ لتَجانسِ الدَّميْنِ، نظيرُ ما قاله السُّبْكِيُّ فيمَنَ أحرَمَ بالعُمرةِ في أشهرِ الحَجِّ وفرَغَ منها ثمَّ قرَنَ مِن عامِه. انتهى بمعناه. وقد سبَقَ كلامُ السُّبْكِيِّ بما فيه.

ولَو أحرَمَ بالعُمرةِ ثمَّ أفسدَها قبلَ الشُّروعِ في الطَّوافِ ثمَّ أدخَلَ عليها الحَجَّ، فالأصحُّ انعقادُه فاسدًا، فعَلَيه المُضيُّ في النُّسكيْنِ والقَضاءُ مع دمٍ واحدٍ، سواءٌ أتَى فيه بكلِّ منهما وحدَه أو قرَنَ أو تمتَّع.

ووجْهُهُ فِي الْأُولِى أَنَّه توجَّهَ عليه القَضاءُ للقِرانِ ودَمِه، فإذا تبَرَّعَ بالإتيانِ بكلِّ منهما وحدَه لم يسقُطِ الدَّمُ، وفي الثَّالث أنَّه يدخُلُ في التَّمتُّع دمُ القِرانِ لكونِه

- كَابُ الْحَجَ ----

بمعناه، لكِن قال البُلْقِينِيُّ: يلزَمُه دمٌ للقِرانِ الذي التزمه بالإفساد وآخرُ للتَّمتُّع(١).

ولو أمَرَ المُستأجِرُ أجيرَه بتَمتُّعِ أو قَرانٍ، فالدَّمُ على المُستأجرِ، وبه يُعلَمُ أنَّ دمَها قد يجِبُ على مَن لم يُحْرِمْ بَهما إلَّا أنَّه كالمُحرِم بنائبِه.

(وَ) ثانيها: (التَّلْبِيَةُ) في حقِّ كلِّ أحدِ كيفَ كان، ولو نحْوَ حائضٍ ومُضطجعٍ، في أيِّ زمانٍ مِن ليلٍ أو نهارٍ ومكانٍ مِن مَسجدٍ، ولو غيرَ المَسجدِ الحَرامِ ومَسجدِ الخَيفِ بمنَى ومَسجدِ الخَيفِ بعَرفاتَ، أو غيرَ مَسجدٍ.

نعَمْ، تُكرَهُ في الأَحليةِ ومواضعِ النَّجاساتِ، بل قال الزَّرْكَشِيُّ كالأَذْرَعِيِّ: لا يبعُدُ تحريمُها حالَ قضاءِ الحاجةِ لسُوءِ الأدبِ، من حينِ الإحرامِ، إلَّا في طوافِ القُدومِ والسَّعيِ بعدَه؛ لأنَّ لهما أذكارًا مخصوصةً، وقضيَّةُ التَّعليلِ ترْكُها في طَوافِ الرُّكن؛ لأنَّ له أذكارًا مخصوصةً.

ثمَّ رأيْتُ في «القُوتِ»(٢): إنَّما خَصَّ أي: «المنهاجُ» طوافَ القُدومِ؛ لأنَّها لا تُستحَبُّ في غيرِه بلا خلافٍ كما قاله الرَّافِعِيُّ (٣).

وقال المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: الظَّاهرُ طرْدُ الخِلافِ في كلِّ طوافٍ يشتغِلُ به المُحرِمُ قبلَ التَّحلُّلِ اللَّوَّلِ، وما قاله ظاهرٌ؛ لأنَّه لم يشرَعْ في أسبابِ التَّحلُّلِ، فهو كالقُدوم بخلافِ طَوافِ الفَرضِ. انتَهَى.

إلى أن يأخُذَ في أسبابِ التَّحلُّلِ كالرَّميِ غداةَ النَّحرِ وطَوافِ الإفاضةِ، وتتأكَّدُ عند تغايرِ الأحوالِ والأَزمانِ والأَماكنِ؛ كصُعودٍ وهُبوطٍ واجتماعِ رِفاقٍ وقيامٍ وقُعودٍ وإقبالِ ليل أو نهارٍ وفراغ من صلاةٍ.

(٢) اقوت المحتاج؛ (١ / ٦٧٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿أَسنى المطالبِ (١/ ١٢٥).

وهل تُقدَّمُ على أذكارِها وتسبيحِها؟ فيه نظرٌ، وقوَّةُ الكلامِ قد تُعطِي التَّقديمَ.

ويُستحبُّ إكثارُها وتكرارُها في كلِّ مرَّةٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، ورفْعُ الرَّجلِ صوتَه بها بحيثُ لا يضُرُّ بنفْسِه ولا يتأذَّى به نحْوُ مصلِّ ونائم، فإن تأذَّى به كُرِهَ كما أفادَه كلامُه في «شرحِ المُهذَّبِ»(١)، وبه أفتاني بعضُ الشُّيوخِ. قال: نعَمْ إن قصَدَ أذاه حَرُمَ. انتَهَى.

وتوقَّفَ في «القُوتِ»(٢) في قولِ الشَّيخِ أبي محمَّدِ: أنَّه لا يجهَرُ بالتَّلبيةِ المُقترنةِ بالإحرام، بخلافِ المَرأةِ ومثْلُها الخُنثى، فتقتَصِرُ على إسماعِ نفْسِها، فإن زادَتْ عليه كُرِهَ، ولعلَّ محلَّه إذا كانَتْ بحَضرةِ أجنبيِّ، فإن كانَتْ وحدَها أو بحَضرةِ مَحارمَ فينبَغِي استحبابُ الرَّفع لها، كما يُؤخَذُ مِن النَّظائرِ.

وموالاتُها، فلا يقطَعُها بكلام ولا غيرِه، نعَمْ تُسنُّ سكتةٌ لطيفةٌ على قولِه: «والمُلْكُ»، ولو سلَّمَ أحدٌ سُنَّ أن يرُدَّ عليه باللَّفظِ كما نقلَه النَّوَوِيُّ (٣) وغيرُه عن نصِّ الشَّافعيِّ والأصحابِ، وإن كُرِهَ السَّلامُ في هذه الحالةِ، لكنَّ الأحبَّ تأخيرُ الرَّدِّ إلى الفَراغ كما في الأَذانِ.

وإدخالُ إصبعَيْهِ في أُذُنيْه، كما قاله ابنُ حبَّانَ مِن أَتَمَّتِنا، وأَن يقتصِرَ على تلبيةِ رسولِ اللهِ ﷺ وهي: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَريكَ لَكَ».

فإن زادَ فقد ترَكَ المُستحبَّ ولم يُكرَهُ على الأصحِّ؛ لِما في «الصَّحيحيْنِ»(٤): أنَّ ابنَ عمرَ كان يزيدُ في تَلبيةِ رسولِ اللهِ ﷺ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ

 <sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب) (٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) (قوت المحتاج) (١ / ٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) (شرح النووي على مسلم؛ (٨/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) (صحيح البخاري) (٥٩١٥)، (صحيح مسلم) (١١٨٤).

- كِنَابُ الْحَجَ - كِنَابُ الْحَجَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْك وَالعَمَلُ. زادَ التِّرمذيُّ (١) بعدَ «بِيَدَيْكَ»: «لَبَيْكَ». وهو ما أُوردَه الرَّافِعِيُّ (٢).

وأن يُصلِّي على النَّبِيِّ ﷺ بعدَها، ثمَّ يَسـأَلَ اللهَ رِضوانَه والجنَّة، ويستعِيذَ به مِن النَّارِ، ثمَّ يدْعُو بما أَحَبَّ لنفْسِه ولغيرِه.

ويُستحبُّ رفْعُ صوتِه بذلكَ، وأن يكونَ رَفْعُه بالصَّلاةِ دونَ رَفْعِه بالتَّلبيةِ، وبالدُّعاءِ دونَه بالتَّلبيةِ والصَّلاةِ كما بحَثَه الزَّرْكَشِيُّ.

ومَن لا يُحسِنُ التَّلبيةَ بالعَربيَّةِ يلبِّي بلِسانِه، بخلافِ مَن يحسِنُها كالتَّسبيحِ في الصَّلاةِ، وقد يُؤخَذُ مِن التَّشبيهِ تحريمُ التَّرجمةِ بها للقادرِ، وهو ما اعتمَدَه الأَذْرَعِيُّ، لكن قال غيرُه: الأقوى الجَوازُ مُطلقًا فارقًا بأنَّ الكلامَ في الصَّلاةِ يفسِدُ من حيثُ الجملةُ.

(وَ) ثالثُها: (طَوَافُ القُدُومِ) في حقّ كلِّ مُفردٍ أو قارنٍ أحرَمَ مِن غيرِ مكَّة ودخَلَها قبلَ الوُقوفِ وكذا بعدَه قبلَ انتصافِ ليلةِ النَّحرِ كما بحثَه الأَذْرَعِيُ؛ لعَدمِ دخولِ وقتِ طَوافِ الفَرضِ، ولا يُشكِلُ عليه قولُ «الرَّوضةِ» (٣) كأصْلِها (٤): وليس في حقِّ مَن دخَلَ مكَّة بعدَ الوُقوفِ طوافٌ، إنَّما هو لمَنْ دخلَها أولًا. انتهَى. لإمكانِ حمْلِه على مَن دخلَها بعدَ الوُقوفِ وانتصافِ اللَّيلِ كما هو الغالبُ؛ لاندراجِه حينئذِ في طَوافِ الإفاضةِ كما صرَّح به في «الإيضاح» (٥).

ولو سقطَ بمُجرَّدِ الوُقوفِ لم يُتصوَّر الاندراجُ؛ لأنَّه فرعُ طلَبِه، ومِن هنا يتأيَّـدُ كلامُ الأَذْرَعِـيِّ فتدبَّرْه، بخلافِ مَـن أحرَمَ منها آفاقيًّـا كان أو مكيًّا، وإن

<sup>(</sup>١) ﴿جامع الترمذي ( ٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) (روضة الطالبين) (٣/ ٧٦).

 <sup>(</sup>۲) (الشرح الكبير) (۳/ ۳۸۳).
 (٤) (الشرح الكبير) (۳/ ۳۸۷).

<sup>(</sup>٥) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٢٣٥).

سُنَّ له طَوافُ القُدومِ إِن وُجِدَ منه قدومٌ، فإنَّه سُنَّةٌ لكلِّ داخل ولو حلالًا؛ لأنَّه لا تعلُّق له بالحَجِّ، ومَن دخَلَها بعدَ الوُقوفِ وانتصافِ ليلةِ النَّحرِ على ما تقدَّم فليس في حقِّه طوافُ قدوم لدُخولِ وقتِ الطَّوافِ الفَرضِ عليه، بل لو نَوَى بالطَّوافِ القُدومَ وقَعَ عنِ الفَرضِ.

ويُستُ كما فرَغَ مِن الدُّعاءِ عندَ رؤيةِ البيتِ أن يقصِدَ المَسجدَ فيشتَغِلَ به ويُوخِّرَ عنه اكتراءَ منزلِه وتغييرَ ثيابِه، نعَمْ إن كان له عُذْرٌ بداً بإزالتِه كما في «الكفايةِ» عنِ المَاوَرْدِيِّ، أو دخَلَ فوجَدَ النَّاسَ في مكتوبةٍ أو قد قرُبَتْ إقامتُها كما في «الأمِّ»(۱) صلَّاها معَهم ثمَّ أتَى به.

وينبَغِي أن يُلحَقَ بالمكتوبةِ في ذلكَ ما تُشرَعُ له الجَماعةُ كالعيدِ.

ويُؤخَذُ مِن قُولِ المَاوَرْدِيِّ (٢) «لو دَخَلَ وقد أذَّنَ المُؤذِّنُ للصَّلاةِ، فإن كان بينَ الأَذَانِ والإقامةِ زمنٌ يسيرٌ لا يسعُ الطَّوافَ كأذَانِ المَغربِ لم يَطُفْ، لكن يُستحَبُّ أن يُصلِّي التَّحيَّة » ضبطُ (٣) القُرْبِ في المَسألةِ الثَّانيةِ بألَّا يبْقَى ما يسَعُ الطَّواف، وأنَّه يُستحَبُّ له فيها التَّحيَّة ، لكن خالَفَ القاضي أبو الطَّيِّبِ وغيرُه فقالُوا: نأمُرُه أن يَطوفَ وإن قلَّ الزَّمنُ حتَّى تُقامَ الصَّلاةُ.

ولو أُقيمَتِ الجَماعةُ وهو في أثناءِ الطَّوافِ قدَّمَ الصَّلاةَ، وكذا لو خافَ فوْتَ فَريضةٍ أو سُنَةٍ مُؤكَّدةٍ، أو قدِمَتِ امرأةٌ نهارًا وهي جَميلةٌ أو شَريفةٌ لا تبرُزُ للرِّجالِ أَخَرَتِ الطَّوافَ إلى اللَّيلِ. وقيَّدَه ابنُ جماعةَ بمَنْ أمِنَتِ الحَيضَ المُضِرَّ يعني: الذي يطولُ زمَنُه.

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» (٤/ ١٣٩).

<sup>(</sup>١) ﴿ الأم الأم ١٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) في هامش (هـ): (فاعل ويؤخذ).

وكالمَرأةِ فيما ذُكِرَ: الخُنثى، ومُقتضى تقييدِ المَرأةِ فيما ذُكِرَ بالجَميلةِ أوِ الشَّريفةِ أَنَّه لا يُسَنُّ لغيرِهما التَّأخيرُ إلى اللَّيلِ، لكن في بابِ الأحداثِ مِن «شرحِ المُهذَّبِ»(١): «يُستحبُّ للخُنثى أن يَطوفَ ويَسْعَى ليلَّا كالمَرأةِ؛ لأنَّه أستَرُ، فإن طافَ نهارًا طافَ متباعدًا عنِ الرِّجالِ والنِّساءِ». إلَّا أن يُحملَ على التَّفصيلِ في المَرأةِ، فيتقيَّدُ بالجَميلِ أوِ الشَّريفِ.

وفي فواتِ بالتَّأخيرِ بلا عذْرٍ وجهانِ، وعلى الفَواتِ فهل المُرادُ أنَّه لا يُفعَلُ أصلًا أو أنَّه يُفعَلُ قضاءً؟ احتمالانِ للمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ، والسَّابقُ منهما إلى الفَهمِ الأوَّلُ، لكِن ما ضابطُ التَّأخيرِ المَذكورِ؟ فيه نظرٌ، وأطلَقَ شيخُ الإسلامِ(٢) الجَزْمَ بأنَّه لا يفوتُ بالتَّأخيرِ.

وهو تحيَّةُ البُقعةِ؛ أي: المَسجدِ الحَرامِ كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٣)، ولهذا استُحِبَّ لكلِّ داخلِ ولو حلالًا كما تقدَّمَ، بل تُكرَهُ له التَّحيَّةُ كما نقلَه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٤) عن الأصحابِ، وهو شاملٌ لمُقيمٍ دخَلَ المَسجدَ لا بقَصْدِ الطَّوافِ، لكن يتَّجِهُ تخصيصُه بغيرِه، فتُندَبُ له التَّحيَّةُ كما جزَمَ به بعضُهم، وعلى هذا فالتَّحيَّةُ مكروهةٌ لكلِّ داخلِ طُلِبَ منه الطَّوافُ أو قصدَه، مُستحبَّةُ لغيرِه، نعَمْ لو دخَلَ وقد مُنِعَ النَّاسُ مِن الطَّوافِ صلَّها كما نصَّ عليه في «الأمِّ» (٥)، وجَزمَ به النَّوَوِيُّ في «مناسكِه» (١).

ثمَّ يُحتمَلُ أن يكونَ المُرادُ بالمَسجدِ الحَرامِ هنا الكعبةُ فقطْ، أمَّا بقيَّتُه فتحيَّتُه مندرجةٌ في ركعتي الطَّوافِ، حتَّى لو تركهما لم يسقطْ عنه طلَبُ التَّحيَّةِ، نعَمْ لو أَخَرَهما مدَّةً طويلةً على قصْدِ الإتيانِ بهما فهل يسقُطُ عنه الطَّلبُ بفعلْهِما

<sup>(</sup>٢) «أسنى المطالب» (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب، (٢/٥٣).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) ﴿ الأم الأم ٢٥).

بعدُ مُطلقًا أو يفصَلُ بينَ أن يحصُلَ جلوسٌ أو نحْوُه ممَّا يفوِّتُ التَّحيَّةَ وبين ألَّا يحصُلَ ذلك؟ فيه نظرٌ.

وخرَجَ بالحجِّ العُمرةُ، فلا يُسنُّ لها طوافُ قدومٍ؛ لإجزاءِ طوافِها عنه كالطَّوافِ المنذورِ كما تجزِئُ الفريضةُ عن تحيَّةِ المسجِّدِ.

وقد يُؤخَذُ منه أنَّ الحاصلَ بطَوافِ العُمرةِ طوافُ القُدومِ إنْ نَوَاه، وإلَّا فسُقوطُ الطَّلبِ فقطْ كالتَّحيَّة، نعَمْ في جعْلِ المُصنِّفِ له مِن سُننِ الحجِّ نظرٌ ؛ لأنّه يُسَنُّ لكلِّ قادمٍ ولو حلالًا كما تقدَّم، ولو كان لخُصوصِ الحَجِّ مدخلٌ في شُنيَّة لاختَصَّتْ به، اللَّهُمَّ إلَّا أن يكونَ المُرادُ بكونِه مِن سُننِه أنَّه يُسَنُّ فيه كما يُسَنُّ في غيرِه، ويكونُ المَقصودُ بذلكَ التَّنبية على أنَّ التَّلبُسُ بالحَجِّ لا يُسقِطُه كما أسقطَه التَّلبُّسُ بالعُمرةِ، إلَّا أنّه يشكِلُ على هذا عدمُ افتقارِه إلى النَّيَةِ ؛ لشُمولِه نيَّة الحَجِّ له كما سبقَ عنِ الشَّيخِ أبي حامدٍ خلافًا لابنِ يُونسَ، فالأحسنُ أنْ يُقالَ: إنَّ كونَه مطلوبًا على الإطلاقِ لا يُنافِي كونَه مطلوبًا بخُصوصِ الصَّلاةِ مع بخُصوصِ الصَّلاةِ مع استحبابِهما على الإطلاقِ، والاعتكافَ مطلوبٌ بخُصوصِ رمضانَ، والصَّومَ مطلوبٌ بخُصوصِ رمضانَ، والصَّومَ مطلوبٌ بخُصوصِ رمضانَ، والصَّومَ مطلوبٌ بخُصوصِ رمضانَ، والصَّومَ مطلوبٌ بخُصوصِ الاعتكافِ مع استحبابِهما على الإطلاقِ، فليُتَأَمَّلُ.

(وَ) رابعُها: (المَبِيتُ) يعني الحُصولَ (بِمُزْدَلِفَةَ) في أيِّ بقعةٍ منها في النِّصفِ الثَّاني مِن اللَّيل، وألحَقَ به الزَّركشيُّ وقْتَ الإنصافِ، فليُتَأَمَّلُ.

ولو لَحظةٍ، بخلافِ المَبيتِ بمنَّى حيثُ يُشتَرطُ فيه معظمُ اللَّيلِ كما يأتِي. قال بعضُهم: وكأنَّ الفَرْقَ أنَّ فيها أعمالَ الطَّوافِ والرَّميِ وغيرِهما، فخُفِّفَ فيها، بخِلافِ ليالي منَّى. \_ كِنَاكِ الْحَجَ \_\_\_\_\_

ولو مارًّا كالوقوفِ بعَرفَةَ كما قاله (١) السُّبْكِيُّ، وهي ما بينَ المَأْزِمينِ ووادي مُحسِّرٍ كما صرَّحَ به النَّوَوِيُّ (٢)، سواءٌ في ذلكَ اليَمينُ والشَّمالُ مِن تلكَ المَواطنِ القَوابل والظَّواهرِ والشِّعابِ والجبالِ.

(وَ) خامسُها: (رَكْعَتَ الطَّوَافِ) بعدَ الفَراغِ منه، وهما سُنَّةٌ في كلِّ طَوافٍ واجبٍ أو تَطوُّعِ مِن مُحرِمٍ أو حلالٍ.

ويُسنُّ أَن يقرَأَ بعدَ الفاتحةِ في الأُولى منهما ﴿قُلْيَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (٣)، وفي الثَّانيةِ الإخلاص، وأن يَجهَ رَ فيهما حيثُ يَجهَرُ في الفَريضةِ، ومنه بعدَ الصُّبح، ويُسِرُّ حيثُ يُسَرُّ.

والأفضَلُ فِعْلُهما خلْفَ المَقامِ، ثمَّ في الحِجْرِ.

قال في «شرحِ المُهذَّبِ»(٤): تحتَ المِيزابِ، ثمَّ في بقيَّةِ المَسجدِ، ثمَّ في الحَرمِ، ثمَّ في الحَرمِ، ثمَّ حيثُ شاءَ متى شاءَ، فلا يفوتانِ ما دامَ حيَّا، لكن لو صلَّى فريضة بعدَ الطَّوافِ أجزأَتْه عنهما كتحيَّةِ المَسجدِ، نصَّ عليه الشَّافعيُّ في القديم.

ويُؤخَذُ مِن التَّسبيهِ سُقوطُهما بكلِّ صلاةٍ راتبةً كانَتْ أو غيرَها كالتَّحيَّةِ، وأنَّه لا يُطلَبُ فعْلُهما بعدَ فعلِ الفريضةِ أو الرَّاتبةِ لسُقوطِهما بها، لكن قال في «الإيضاح»(٥): "إنَّ الاحتياطَ فعْلُهما بعدَه»، وعليه فالسَّاقطُ بفعْلِ الفريضةِ أو الرَّاتبةِ أَصْلُ طلبهما لا خُصوصُهما.

وقضيَّةُ ما تقرَّرَ أَنَّه لا يُسَنُّ فعْلُ التَّحيَّةِ بعدَ الفَريضةِ أوِ الرَّاتبةِ، وهو متَّجهٌ لفَواتِها بالجُلوسِ عَمدًا، وجُلوسُ الفَريضةِ أوِ الرَّاتبةِ يتضمَّنُ الجُلوسَ عَمدًا.

<sup>(</sup>۱) في (هـ): «أفاده». (٢) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) سورة الكافرون: ١.
 (٤) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص ٧٤٧).

ثمّ لا يخْفَى أنَّ أفضليَّة فعْلِهما خلْفَ المَقامِ على فعْلِهما في غيرِه إنَّما هو للاتِّباعِ، لا لأَفضليَّة خلْفَ المَقامِ عليه في غيرِه، وإلَّا كان الأفضلُ فعْلَهما داخِلَ الكعبة؛ لأنَّها أفضلُ مِن غيْرِها، ولهذا صرَّحُوا في البِقاعِ بأنَّ أفضلَ بقاعِ المَسجدِ الحَرامِ ما بينَ الرُّكنِ والحَطيمِ، وأنَّ التَّرتيبَ في غيرِه مِن المَذكوراتِ المَسجدِ الحَرامِ ما بينَ الرُّكنِ والحَطيمِ، وأنَّ التَّرتيبَ في غيرِه مِن المَذكوراتِ إنَّما هو بحسبِ الأفضليَّة، وحينئذٍ فينبَغِي أن يكونَ الأفضلُ بعدَه جَوفُ الكَعبةِ إنَّما هو بحسبِ الأفضليَّة، وحينئذٍ فينبَغِي أن يكونَ الأفضلُ بعدَه مَوفُ الكَعبةِ المَّن كما صرَّح به بعضُهم، ثمَّ تحتَ المِيزابِ؛ لأنَّه مِن البيتِ احتمالًا، ثمَّ وجْهُ الكَعبةِ؛ لأنَّها أفضلُ جهاتِها كما قاله ابنُ عبدِ السَّلامِ، ومنها جِهةُ الحِجرِ، وهي ما خرَجَ عن أفضلُ جهاتِها كما قاله ابنُ عبدِ السَّلامِ، ومنها جِهةُ الحِجرِ، وهي ما خرَجَ عن جميعِه بخلافِ نفسِ الحِجرِ، فإنَّه مِن البيتِ ظنَّا أوِ احتمالًا كما تقدَّمَ دونَ وجْهِ الكعبةِ، ثمَّ ما قرُبَ منها مِن بقيَّة جهاتِها، ثمَّ بقيَّةُ المسجدِ، ثمَّ بقيَّةُ مكَّة.

وينبَغِي أَن يُقدِّمَ منها بيتَ خديجةَ أخذًا من قولِهم: "إنَّه يُسَنُّ زيارةُ بقاعِ مكَّةَ، وأنَّ منها بيتُ خديجةَ، وأنَّه أفضلُها»، ويُحتمَلُ أَن يُقدِّمَ بعدَه بقيَّةَ تلكَ مكَّة، وأنَّ منها بيتُ خديجة، وأنَّه أفضلُها»، ويُحتمَلُ أَن يُقدِّمَ بعدَه بقيَّةَ تلكَ البِقاعِ التي فيها ثُمَّ باقي الحَرمِ.

ولو أرادَ أن يطوف طوافيْنِ فأكثَرَ فالأفضلُ أن يُصلِّي عقِبَ كلِّ طوافِ ركعتيْنِ، فلو صلَّى عقِبَ الجَميعِ لكلِّ ركعتيْنِ جازَ، وإن كان خلافَ الأفضلِ، وكنذا لو صلَّى ركعتيْنِ عن جَميعِ الأسابيعِ فهو جائزٌ ولا كراهة فيه كما في «شرح المُهذَّبِ»(۱).

ولو كان أَجيرًا صلَّاهما عنِ المُستأجرِ، ويَقعانِ لـ دونَ الأَجيرِ، وإن كان مَعضوبًا على ما قاله الأَذْرَعِيُّ؛ لأَنَّهما يُفعلانِ عنِ المَحجوجِ عنه تبعًا للطَّوافِ، حيًّا كان أو ميِّتًا.

 <sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب) (٨/ ٥٤).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

وقال الإِسْنَوِيُّ كالمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ: إنَّ المَعضوبَ يفعَلُهما ببلَدِه، وصلاتُهما واجبةٌ على الأَجيرِ بناءً على ما قاله ابنُ عبدِ السَّلامِ أنَّ المَعقودَ عليه في الإجارةِ الواجباتُ والسُّنُ، ويُؤيِّدُه قولُ المَاوَرْدِيِّ(١) والرُّويَانِيِّ(١) فيما لو ترَكَ الأَجيرُ طوافَ القُدومِ أو نحْوَه ممَّا لا يوجِبُ الدَّمَ أنَّ عليه أن يرُدَّ قسْطَه مِن الأُجرةِ قولًا واحدًا؛ لأنَّه عملٌ في مقابلةِ عوضٍ لم يأْتِ به ولا ببدَلِه، لكن ينبَغِي ألَّا يجبَ ردُّ القِسطِ في مسألتِنا إلَّا بالمَوتِ، فيجِبُ مِن التَّركةِ، إذْ لا يفوتانِ إلَّا به على ما تقدَّمَ.

وهل يسقُطُ وجوبُ ردِّ القسْطِ بإيقاعِ فريضةِ بعدَ الطَّوافِ لحُصولِهما بها كما تقدَّم؟ فيه نظرٌ، والظَّاهرُ عدمُ السُّقوطِ، نعَمْ إن نوَى بها سُنَّةَ الطَّوافِ فقَدْ يتَّجِهُ السُّقوطُ، ثمَّ رأَيْتُ في «القُوتِ»: واعلَمْ أنَّ المُتبادِرَ مِن كلامِهم أنَّ الأجيرَ لا يلزَمُه الإتيانُ بالسُّنن كالحاجِّ بنفْسِه.

وفي «قواعدِ ابنِ عبدِ السَّلامِ»: أنَّ المَعقودَ عليه الإجارةُ الواجباتُ والسُّننُ.

وقضيَّةُ كلامِه أنَّه يلزَمُ الأَجيرَ الإتيانُ بالسُّننِ السَّابقةِ وغيْرِها، وأنه يلزَمُه أن يُصلِّي عمَّنْ يحُجُّ عنه ركعتَيِ الطَّوافِ على قولِنا: "إنَّهما سُنَّةٌ" ولا أحسَبُ الأئمَّة يُساعدُونَه على ما اقْتَضَاه كلامُه (٣). انتَهَى. وقد رأيْتُ كلامَ المَاوَرْدِيِّ (٤) والرُّويَانِيِّ (٥) مساعدًا له.

(و) سادسُها: (المَبِيثُ) يعْنِي: الحُصولَ (بِمِنَّى) في أيَّ بُقعةٍ منها مُعظَمَ اللَّيلِ في كلِّ ليلةٍ مِن ليالي التَّشريقِ الثَّلاثةِ، وهي كما قال النَّووِيُّ في (إيضاحِه)(٢): ما

<sup>(</sup>١) (الحاوي الكبير) (٢٦٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) (۲) (بحر المذهب (٤/ ۱۰).
 (٤) (۱۰/ ۱۳ (٤)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: (النجم الوهاج في شرح المنهاج) (٣/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٥) وبحر المذهب (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) والإيضاح في مناسك الحج والعمرة، (ص ٣٠٩).

بينَ وادي مُحسِّرٍ وجمرَةِ العَقبةِ. قال: ومِنَّى شِعبٌ طولُه نحْو مِيليْنِ وعَرْضُه يَسيرٌ والجِبالُ المُحيطةُ به ما أقبَلَ منها عليه فهو مِن مِنَّى، وما أدبَرَ منها فليسَ مِن منَّى. ثمَّ قال: وجَمرَةُ العقبةِ في آخرِ مِنَّى ممَّا يلي مكَّةَ، وليست العَقبةُ التي تُنسبُ إليها الجَمرةِ مِن مِنَّى. انتَهَى.

وهو صريحٌ في أنَّ الجَمرةَ مِن مِنَى، وأنَّ العَقبةَ ليسَتْ منها، وهو ما اعتمدَه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ في الأوَّلِ دونَ الثَّانِ، بل صرَّحَ بخلافِه، لكِن قال النَّووِيُّ كالرَّافِعِيِّ نقلًا عنِ الأصحابِ: إنَّ الجَمرةَ ليسَتْ منها، واعترضه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بأنَّه لم يُنقَلُ عن أحدٍ.

قلْتُ: وفي تحديدِ منّى بما تقدَّمَ عن «الإيضاح» (۱) إشكالٌ؛ لِما في «الرَّوضة» (۲) أنَّ المَسافة مِن مكَّة إلى مِنَى فرسَخٌ، خلافًا لِما قاله الرَّافِعِيُ (۲) أنَّ المَسافة مِن مكَّة إلى مِنَى فرسَخٌ، خلافًا لِما كلِّ واحدةٍ منها أنَّها فرسخانِ، وأنَّ مُزدلفة متوسِّطة بينَ مِنَى وعَرفاتَ منها إلى كلِّ واحدةٍ منها فرسَخٌ، ولِما سبَقَ أنَّ مزدلفة تنتهي بوادي مُحسِّر، فإنَّ مُقتضى ذلكَ أن تكونَ المَسافة مِن أوَّلِ وادي مُحسِّرٍ إلى آخِرِ منّى فرسخًا، ومُقتضى التَّحديدِ خلافُه؛ لأنَّ مِنَى نحوُ مِيليْنِ، ووادي مُحسِّرٍ لا يبلُغُ مِيلًا حتَّى يكونَ المَجموعُ فَرسخًا؛ لأنَّ مِنَى نحوُ مِيليْنِ، ووادي مُحسِّرٍ لا يبلُغُ مِيلًا حتَّى يكونَ المَجموعُ فَرسخًا؛ لأنَّه كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٤) عنِ الأَزْرَقِيِّ خمس منةِ ذراعٍ وخمسةٌ وأربعون ذراعً بأللَّ أن يُجابَ بأنَّ النَّحْوَ يصْدُقُ بالأكثرِ أيضًا، فمرادُه بنحْوِ المِيليْنِ ما يزيدُ عليهما ممَّا يكونُ مجموعُه مع وادي مُحسِّرٍ فرسخًا.

<sup>(</sup>١) االإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ١٢٩).

- كِنَابُ الْحَجَ -

ولا تخْفَى المُسامحةُ في كلامِ «الرَّوضةِ» السَّابقِ، فإنَّه لا يصِحُّ أن يكونَ مِن مُزدلفةَ إلى مِنَّى فرسَخٌ؛ إذ ليس بينَهما إلَّا وادي مُحسِّرٍ، وأنَّ المُرادَ أنَّ مِن آخِرِ مزدلفةَ إلى آخِر مِنَّى فرسَخٌ.

ثمَّ ما جزَمَ به المُصنِّفُ هنا وفيما سبَقَ مِن «أنَّ المَبيتَ بمُزدلفَةَ ومنَّى سُنَّةُ» أَحَدُ القوليْنِ فيه، ورجَّحَه الرَّافِعِيُّ (١)، لكنِ الأَصحُّ في «الرَّوضةِ» (٢) وغيرِها وجوبُه فيهما على غيرِ المَعذورِ ومَحلُّه في اللَّيلةِ الثَّالثةِ مِن ليالي التَّشريقِ إذا لم ينفِرْ قبلَ غُروبِ اليوم الثَّاني، فإن نفرَ قبلَ غُروبِه فإنْ كان لم يبتِ اللَّيلتيْنِ الأولتيْنِ حيثُ لم يسقُطْ عنه مبيتُهما لعُذْرِ كما سيأتِي لم يسقُطْ عنه مبيتُ اللَّيلةِ الثَّالثةِ ولا رمْيُ يومِها كما نقلَه في «شرحِ المُهنَّبِ» (٣) عنِ الرُّويَانِيِّ عنِ الأصحاب، وأقرَّه.

وكمَبيتِهما مَبيتُ إحداهما كما ذكرَه المَاوَرْدِيُّ (٤) وغيرُه، فقال: لو تركَ المَبيتَ في اللَّيلةِ الأُولى وباتَ في الثَّانيةِ لم يَجُزْ أن يفيضَ مِن النَّفرِ الأوَّلِ، ولزِمَه أن يبيتَ في اللَّيلةِ الثَّالثةِ؛ لأنَّ الإفاضَة جُوِّزَتْ لمَن باتَ ليلتيْنِ مِن حيثُ إنَّه أَتَى بأكثرِ المَناسكِ ومعْظَمِها، فرُخصَ له، ومن لم يبتْ إلَّا في اللَّيلةِ الثَّانيةِ فقَدْ أتَى بأقلِّ المَناسكِ، فلا يَجوزُ أن يُتَرخصَ في ترْكِ الأكثرِ. انتَهى. وكذا رمْيُهما كما بحَثَه الإسْنَويُّ (٥).

وقياسُه أنَّ رمْيَ أحدِهما كذلكَ وإن باتَهما أو سقطَ مبيتُهما لعُذْرِ سقطَ عنه مبيتُه العُذْرِ سقطَ عنه مبيتُ اللَّيلةِ الثَّالثةِ ورَمْيُ يومِها، وإن نفرَ قبلَ رمْيِ اليومِ الثَّاني كما اقتَضَاه إطلاقُ «الرَّوضةِ»(١٠)، وصرَّحَ به الإمامُ مع تقييدِه النَّفرَ بما قبلَ الزَّوالِ، ونقلَه

(٢) (روضة الطالبين) (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>١) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) «الحاوي الكبير» (٤/ ٢٠٥). (٦) «روضة الطالبين» (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) «المهمات» (٤/ ٣٨١).

عنه في «شرحِ المُهذَّبِ»(١) واستحسَنه فقال ما حاصِلُه: إنَّه لو نفَرَ النَّفرَ الأوَّلَ فَإِن كَان بعدَ النَّوالِ ولم يَرْمِ فإن غرَبَتِ الشَّمسُ فاتَ الرَّميُ ولا استدراكَ، ولزِمَه الدَّمُ، ولا حُكمَ لمبيتِه لو عادَ بعد غروبِها وباتَ، حتَّى لو رَمَى في النَّفرِ الثَّاني لم يُعتَدَّ بيَومِه؛ لأنَّه بنفْرِه أعرَضَ عن مِنَى والمَناسكِ.

وإن لم تغرُبْ فأقوالٌ: أحدُها: أنَّ الرَّميَ انقطَعَ ولا ينفَعُه العَوْدُ. وثانِيها: يتعيَّنُ عليه العَودُ ويرْمِي ما لم تغرُبِ الشَّمسُ، فإن غرَبَتْ تعيَّنَ الدَّمُ. وثالثُها: يتخيَّرُ بينَ الأَمريْنِ.

وإن نفَر قبلَ الزَّوالِ وعادَ وزالَتْ وهو بعِنَى فالوَجْهُ القطْعُ بأنَّ خُروجَه لا يُؤثِّرُ أو بعدَ الغُروبِ، فقدِ انقطَعَتِ العَلائقُ، أو بينَهما فظاهرُ المَذهبِ أنَّه يرْمِي، أي: وله النَّفرُ بعدَ ذلكَ قبلَ الغُروبِ، فيسقُطُ عنه مبيتُ الثَّالثةِ ورَمْيُ يوْمِها، أي: وله النَّفرُ بعدَ ذلكَ قبلَ الغُروبِ، فيسقُطُ عنه مبيتُ الثَّالثةِ ورَمْيُ يوْمِها، لكن قضيَّةُ تقييدِ «المِنهاجِ»(۱) و «أصْلِه» و «الشَّرحيْنِ»(۱) النَّفرُ ببَعدِ الرَّميِ أنَّه شرطٌ في سُقوطِ المَبيتِ والرَّميِ، وبه صرَّحَ العِمْرَانِيُّ عنِ الشَّريفِ العُثْمَانِيِّ، قال المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وهو صحيحُ متَّجهُ. قال الزُّر كَشِيُّ: وهو ظاهرٌ، فالشَّرطُ أن ينفِرَ بعدَ الزَّوالِ والرَّمي (١).

وحاصِلُ ذلكَ أنَّه إذا نفَرَ قبلَ الرَّميِ ولم يَعُدْ، فإن كان النَّفُرُ قبلَ الزَّوالِ لم يسقُطْ عنه مبيتُ اللَّيلةِ الثَّالثةِ ولا رمْيُ يوْمِها على ما في «المنهاج» (٥) وغيرِه، وكذا عندَ الإمامِ على ما يُؤخَذُ مِن تقييدِه النَّفرَ بما بعدَ الزَّوالِ، أو بعدَ الزَّوالِ لم يسقُطْ عنه ما ذُكِرَ على ما في «المنهاج» (٢) وغيرِه، ويسقُطُ عنه عندَ الإمامِ مع

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) (منهاج الطالبين) (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٢) امنهاج الطالبين، (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) (منهاج الطالبين) (ص ٩٠).

\_ ڪِابِ الْحَجَ \_\_\_\_\_

لزوم دم لتَرْكِ يوم النَّفر وإن عادَ، فإن كان عودُه قبلَ الزَّوالِ فكما لو لم ينفِرْ، أو بعدَ الغُروبِ فكما لو لم يعُدْ، أو بينَهما، فإن كان نفْرُه قبلَ الزَّوالِ اعتدَّ بعَوْدِه وَرمْيِه على ظاهرِ المَذهبِ، أو بعدَه ففيه الخلافُ المَذكورُ، والمُتَّجهُ الاعتدادُ بذلكَ أيضًا، هذا عندَ الإمامِ وكذا على كلامِ «المنهاجِ» وغيرِه كما هو ظاهرٌ، فليُتَأَمَّلُ.

ولو نفَرَ قبلَ الغُروبِ فغرَبَتْ قبلَ خُروجِه مِن منَّى فله النَّفُرُ، وكذا لو نفَرَ قبلَ الغُروبِ لشُغل، أي: أو لا بقصْدِ شيءٍ كما هو ظاهرٌ، فلو تبَرَّعَ بالمَبيتِ لم يلزَمْه رميُ الغَدِّ، نعَمْ يُؤخَذُ مِن كلامِ الزَّرْكَشِيِّ الآتي تقييدُ ذلكَ بمَن لم يَعزِمْ حالَ نفْرِه على العَودِ.

فلو عادَ للمَبيتِ والرَّمي فوجهانِ ذكرَهما الشَّيخُ أبو محمَّدٍ في «السِّلسلةِ»:

أحدُهما: يلزَمُه؛ لأنَّا نجعَلُ عوْدَه لذلكَ بمَنزلةِ مَن لم يخرُجْ مِن مِنَّى.

والشَّاني: لا يلزَمُه؛ لأنَّا نجعَلُه كالمُستديم للفِراقِ، ونَجعَلُ وُجودَ عَوْدِه كَعَدمِه، فلا يجِبُ عليه الرَّميُ ولا المَبيتُ، ولو غرَبَتْ، وهو في شغلِ الارتحالِ لزِمَه المَبيتُ كما صحَّحَه النَّووِيُّ في "إيضاحِه" (١) كالرَّافِعِيِّ في «شرحيْهِ» (٢)، وما وقَعَ في «أصْلِ الرَّوضةِ» (٣) وعزاه في «شرحِ المُهذَّبِ» (١) إلى الرَّافِعِيِّ مِن تصحيحِ عدمِ اللَّزومِ قال الأَذْرَعِيُّ: غلطٌ، سببُه سقوطُ شيءٍ مِن بعضِ نُسخِ «العزيز».

<sup>(</sup>١) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٥٠).

قال الزَّرْكَشِيُّ: وطريقُ مَن أرادَ مَبيتَ اللَّيلةِ الثَّالثةِ مِن غيرِ أن يجِبَ عليه رميُ يوْمِها أن يُفارِقَ مِنَى بعدَ رمْيِ اليومِ الثَّاني وقبلَ الغُروبِ بنيَّةِ النَّفرِ، ثمَّ يعودُ إليها بعدَه، فإذا أصبَحَ فلا رمْيَ عليه، وينفِرُ متى شاءَ.

وسبَقَه إليه الأَذْرَعِيُّ، لكنَّه لم يُقيِّدِ المُفارقةَ بنيَّةِ النَّفرِ.

وهل المُرادُ بها العَزْمُ على عَدمِ العَودِ أصلًا أو على عَدمِ العَودِ قبلَ الغُروبِ؟ محلُّ نظرٍ.

أمَّا المَعنُورونَ كرِعاءِ الإبلِ مثلًا، ولو إبلَ غيرِ الحاجِّ خلافًا لمُقتضى تعليلِ الرَّافِعِيِّ، وإن كان الرَّاعي متبرِّعًا خلافًا للزَّركشيِّ، وأهلِ سِقايةِ العبَّاسِ أو غيرِها ولو مُحدثًا كما قاله في «التَّهذيبِ» ورجَّحَه في «الرَّوضةِ»(۱)، خلافًا لما قاله ابنُ كجِّ وغيرُه (۲)، ورجَّحَه الإِسْنَوِيُّ (۳) والأَذْرَعِيُّ فلهم ترْكُ المَبيتِ؛ لعُذْرِ الرَّعي والسَّقي.

ومنه يُؤخَذُ أنَّ الكلامَ فيمَن لم يُمكِنْه مع الرَّعيِ المَبيتَ بمُزدلفة أو مِنَى لاحتياجِه إلى الرَّعيِ ليلا، أو عدم تمكُّنِه مع الرَّعيِ نهارًا مِن الإتيانِ للمَبيتِ؛ لبُعدٍ أو خوفٍ أو غيرِ ذلكَ، وهو ظاهرٌ.

ولو غرَبَتِ الشَّمسُ والرِّعاءُ بمُزدلفَة أو بمِنَى لزِمَهم المَبيتُ، بخلافِ أهلِ السِّقايةِ؛ لأنَّ عملَهم باللَّيلِ أيضًا بخلافِ الرِّعاءِ، وكمَنْ له مالٌ يخافُ ضَياعَه للسِّقايةِ؛ لأنَّ عملَهم باللَّيلِ أيضًا بخلافِ الرِّعاءِ، وكمَنْ له مالٌ يخافُ ضَياعَه لوِ اشتغَلَ بالمَبيتِ، أو مَريضٌ يحتاجُ إلى تعهُّدِه، أو يَخافُ على نفسِه أو مالٍ معَه، أو يطلُبُ آبقًا، أو اشتغَلَ بأمْرٍ آخَرَ يخافُ فوْتَه؛ فله النَّفرُ ولو بعدَ الغُروبِ.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٠٥). (٢) ينظر: (الشرح الكبير) (٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) (المهمات) (٤/ ٢٧٨).

- كِنَابُ الْحَجَّ -

وينبَغِي أن يجيءَ هنا ما يمكِنُ مِن أعذارِ الجَماعةِ كمُلازمةِ غريمٍ مُعسرٍ، وعُقوبةٍ يُرْجَى ترْكُها إن تغيَّبَ، وأن يكونَ مِن الأعذارِ ما لو خافَتْ حُصولَ حَيضٍ يمتَدُّ لرَحيل الرُّفقةِ فيتعذَّرُ الطَّوافُ وتتضرَّرُ ببقاءِ الإحرامِ.

ولمَّا ساقَ بعضُهم ما سيأتِي عنِ القَفَّالِ ومنازعَةِ الإمامِ فيه قال: نعَمْ يتَّجِهُ ما قاله القفَّالُ في حقِّ المَرأةِ التي تخافُ أن تحِيضَ. انتَهَى.

ولوِ انتَهَى إلى عرفَةَ ليلةَ النَّحرِ واشتغَلَ بالوُقوفِ عن مَبيتِ مُزدلفَةَ فلا شَيءَ عليه، وقيَّدَه الزَّرْكَشِيُّ بما إذا لم يُمكِنْه العَودُ لمُزدلفَةَ ليلًا، وإلَّا وجَبَ جمعًا بينَ الواجبيْن (١).

ولو أفاضَ مِن عَرفَةَ إلى مكَّةَ وطافَ للإفاضةِ بعدَ نصْفِ اللَّيلِ ففاتَه المَبيتُ، قال القَفَّالُ وصاحبُ «التَّقريبِ»: لا شيءَ عليه؛ لا شتغالِه بالطَّوافِ. قال الإمامُ: وفيه احتمالٌ؛ لأنَّه غيرُ مُضطرِّ إلى ترْكِ المَبيتِ بخلافِ الأوَّلِ. انتَهَى.

قلْتُ: وقد يَردُّه أنَّ إيقاعَ الطَّوافِ ليلَّا غيرُ مطلوبٍ، بلِ المَطلوبُ خلافُه؛ إذِ السُّنَّةُ أنْ يَرمِيَ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ ثمَّ يأتي بباقي الأَعمالِ فيقَعُ الطَّوافُ ضَحْوةً، وعلى الأَوَّلِ فيجِبُ تقييدُه أيضًا بما تقدَّمَ عنِ الزَّرْكشيِّ.

ولو ترَكَ طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ واشتغَلَ به ليلًا بحيثُ فاتَه معظمُ اللَّيلِ بمِنَى فلا شَيءَ عليه، كما نقلَه العزُّ ابنُ جماعةَ في «مناسكِه» عنِ النَّصِّ، فقال: وعلى هذا القولِ - يعْنِي: القَولَ بوُجوبِ المَبيتِ - لو لم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ واشتغَلَ به حتَّى كان أكثرُ ليلِه بمكَّةَ، لم يكُنْ عليه شيءٌ، نصَّ على ذلكَ الشَّافعيُّ في «الأمِّ»(٢). انتهَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأم الأم ١٠ (٣/ ١٢٥).

وللرِّعاءِ وأهل السِّقايةِ قال في «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها(٢): أنْ يدَعُوا رمْي يوميْنِ ويقْضُوه في اليوم الذي يلِيه قبل رمْي ذلك اليوم، وليس لهم أن يَدَعُوا رمْي يوميْنِ متوالييْنِ، فإن ترَكُوا رمْي اليوم الثَّاني بأن نفرُ وا اليوم الأوَّل بعدَ الرَّمي عادُوا في اليوم الثَّالثِ، وإن تركُوا رمْي اليوم الأوَّلِ بأنْ نفرُ وا يومَ النَّحرِ بعدَ الرَّمي عادُوا في اليوم الثَّاني، ثمَّ لهم أن ينفِرُ وا مع النَّاسِ. انتَهَى.

وهو مُشْكِلٌ على ما سبَقَ في الرَّميِ مِن امتدادِ وقْتِ رمْعِي كلِّ يومٍ إلى آخِرِ أَيَّامِ التَّشريقِ، فإنَّ قضيَّتَه جوازُ أنْ يَدَعُوا رمْيَ يوميْنِ متوالييْنِ، فكأنَّ هذا مبنيٌّ على عدم الامتدادِ.

وأجيبَ بأنَّ الكلامَ هنا في ترْكِ المَبيتِ مع الرَّميِ، وهناك في ترْكِ الرَّميِ وحدَه؛ أي: فلا يلزَمُ مِن التَّوسعةِ في وقْتِ الرَّميِ وحدَه التَّوسعةُ فيه مع ترْكِ المَبيتِ، وفيه نظرٌ.

وعلى الجُملةِ فالسَّاقطُ عنِ الرِّعاءِ وأهلِ السِّقايةِ هو المَبيتُ دونَ الرَّميِ، ومثْلُهم في ذلكَ بقيَّةُ المَعذُورينَ كما هو ظاهرُ كلامِهم، حيثُ اقتَصُروا على سُقوطِ المَبيتِ في حقِّه، ويُؤيِّدُه أنَّ مَن عَجَزَ عن الرَّميِ لمَرضٍ أو غيرِه يلزَمُه الاستنابةُ كما تقدَّم، ولا يتَّجِهُ فرْقٌ بينَ العَجزِ عنه وحدَه والعَجزِ عنه مع المَبيتِ، وعلى هذا فلو لم يتمَكَّنُوا مِن الإتيانِ للرَّميِ لزِمَهم الاستنابةُ فيه.

ثم رأيْتُ بعضهم صرَّحَ بأنَّ وُجوبَ الدَّمِ بتَركِ الرَّميِ لا يفتَرِقُ الحالُ فيه بينَ المَعذُورينَ تأخيرُ المَعذُورينَ تأخيرُ المَعذُورينَ تأخيرُ رمْيِ بعضِ أيَّامِ التَّشريقِ إلى بعضٍ مع انضمامِ ترْكِ المَبيتِ دونَ غيرِهم، فليُتَأَمَّلُ.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٤٤).

(وَ) سابعُها: (طَوَافُ الوَدَاعِ) في حقّ كلّ طاهر (١) أرادَ مفارقَةَ مكّة بعدَ فَراغِ نُسكِه وقضاءِ جَميعِ أشغالِه، بحيثُ يعقبُه مع ركعتيْه، والدُّعاءِ في المُلتزم، ثمَّ الشُّربِ مِن ماءِ زمزمَ ومِن نقيعِ سِقايةِ العبَّاسِ، ثمَّ استلامِ الحَجرِ وتقبيلِه - الشُّروجُ، فإن مكَثَ بعدَه ولو ناسيًا أو جاهلًا لغيرِ عُذْرٍ أو لغيرِ أسبابِ السَّير؛ كشِراءِ متاعٍ أو قضاءِ دَينٍ أو زيارةِ صَديقٍ أو عِيادةِ مَريضٍ، أعادَه لخُروجِه بذلكَ عن كَوْنِه وداعًا، بخلافِ ما لو مكَثَ لأسبابِ السَّيرِ كشِراءِ الزَّادِ.

قال في «الإيضاحِ»(٢): «بلا مُكثٍ» أي: طويل. ولعلَّه في غيرِ المُحتاجِ إلى السُّرَادِ أوِ المُكثِ لشِرائِه، ويحتمِلُ الإطلاق، وهو المَفهومُ مِن قولِ المُحِبِّ الطَّبَرِيِّ في التَّشريقِ: أو يشتري ما خفَّ مِن زادٍ ونحْوِه إن حُمِلَتْ «من» على الطَّبَرِيِّ في التَّشريقِ: أو يشتري ما خفَّ مِن زادٍ ونحْوِه إن حُمِلَتْ «من» على التَّبعيض.

وشدِّ الرَّحلِ، فلا يحتاجُ إلى إعادتِه كما قطَعَ به الجُمهورُ، أو أُقيمَتِ الصَّلاةُ فصلًاها كما رجَّحه فصلًاها كما وجَّحه النَّرْ كَشِيُّ. الزَّرْكَشِيُّ.

ومثْلُه ما لو أُغْمِي عليه أو جُنَّ عقِبَ الطَّوافِ كما قاله الأَذْرَعِيُّ، قال في «المُهمَّاتِ» (٤): وتقدَّمَ في الاعتكافِ أنَّ عيادةَ المَريضِ إذا لم يُعرِّجُ (٥) بها لا تقطعُ الولاء، فيُجزِئُ ذلكَ هنا بالأَوْلى، وقد نصَّ عليه الشَّافعيُّ في «الإملاء».

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): ﴿أَي: غير حائض ونحوها).

<sup>(</sup>٢) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) (روضة الطالبين) (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) (المهمات) (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في (هـ)، (ق): (يصرح). وفي (المهمات): (يخرج).

قال الأَذْرَعِيُّ: ولو كان له أثقالٌ كثيرةٌ واحتاجَ في شدِّها لنصْفِ يومٍ ضَرَّ، واحتاجَ لي شدِّها لنصْفِ يومٍ ضَرَّ، واحتاجَ لوَداعِ ثانِ. انتَهَى. وعليه فيتقيَّدُ المُكْثُ الذي لعُذْرِ بالقليلِ، وهو ما حمَلَ عليه الزَّرْكَشِيُّ كالأَذْرَعِيِّ إطلاقَهم.

ويحتملُ أنَّه فيمَنْ أمكنَه الوَداعُ بعدَ شدِّها بخلافِ مَن لَم يمكِنُه؛ لخَوفٍ على نفْسِه أو مالِه، فالمُتَّجهُ عدمُ احتياجِه، وكذا مَن مكَثَ بعدَه لانتظارِ سَيرِ الرُّفقةِ ولو لخَوفِ مُجرَّدِ الوَحشةِ فيما يَظهَرُ.

نعَمْ لو علِمَ أَنَّهم يَسِيرون في وقتٍ لا يتمكَّنُ فيه مِن الطَّوافِ لخَوفِ أو غيرِه فهل يُقدِّمُه ويُغتفَّرُ المُكثُ بعدَه أو يسقُطُ عنه؟ فيه نظرٌ، وظاهرُ إطلاقِهم أنَّه لا فرقَ في المُكثِ المُضرِّ بينَ قليلِه وكثيرِه، لكن يتَّجِهُ اغتفارُ اليَسيرِ الذي لا يمنَعُ مُسمَّى الوَداعِ، وينبَغِي أن يكونَ المُكثُ المُضِرُّ ما كان فيما يُشتَرطُ مُجاوزتُه (١) في القَصْرِ، فعَلى هذا لو طافَ للوَداعِ ثمَّ خرَجَ فورًا إلى المُحصِّبِ فمكَثَ فيه ثمَّ سارَ، لم يضرَّ، ويؤيِّدُه ما سيأتِي عنِ السُّبْكِيِّ في جوابِ استدلالِ النَّووِيِّ بالخبرِ على أنَّ طوافَ الوَداع ليس مِن المَناسكِ.

لا يُنافِي ذلكَ ما في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) أنَّه لو طافَ يومَ النَّحرِ للرُّكنِ ثمَّ للوَداعِ ثمَّ أَتَى مِنِّى، ثمَّ أرادَ النَّفرَ منها في وقْتِه لم يَجْزِه ذلكَ الطَّوافُ على الصَّحيحِ. انتَهَى؛ لجوازِ أن يكونَ عدمُ الإجزاءِ هناكَ لكونِه قبلَ فراغِ المَناسكِ كالمَبيتِ والرَّميِ.

ثم ما جزَمَ به المُصنِّفُ مِن أنَّ طوافَ الوَداعِ سُنَّةٌ أحدُ القولينِ فيه، والآخَرُ وُجوبُه، وصحَّحه الشَّيخانِ وغيرُهما بشُروطِ الاستحبابِ السَّابقةِ مِن الطَّهارةِ (٣) وفراغِ المَناسكِ وإرادةِ مفارقةِ مكَّة، ولو إلى دونِ مسافةِ القَصْرِ على الصَّحيحِ

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): (أي: مفارقته البنيان ويمكث خارجها).

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في هامش (هـ): (أي: من الحيض ونحوه أي: فالشروط المشروطة في الاستحباب شرط في الوجوب،

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

في «شسرحِ المُهندَّبِ»(١)، فلا وَداعَ على الحائضِ ولا دمَ عليها بتَركِه، ومثْلُها النُّفساءُ كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) وغيرِه، والمُتحيرِّةُ كما قاله البُلْقِينِيُّ، ويُوافِقُه قولُ الرُّويَانِيِّ (٣): تطوفُ للوَداعِ، فإن لم تفعَلْ فلا دمَ للأصْلِ، ويُحتمَلُ أن يجِبَ للاحتياطِ. انتَهَى.

لكن خالفَه الأذْرَعِيُّ قال: لأنَّه قضيَّةُ الأَخذِ في أَمْرِها بالاحتياطِ، وإيجابِ إعادةِ الصَّلاةِ، والخائفِ مِن ظالمٍ أو فَوتٍ لرُفقتِه أو غَريمٍ وهو مُعسرٌ ونحوِ ذلكَ، كما قاله المُحِبُ الطَّبرِيُّ، لكن قال الأَذْرَعِيُّ والزَّرْكَشِيُّ: ينبَغِي أن يلزَمَه دمٌ؛ لأنَّ منْعَ الحائضِ المَسجدَ عَزيمةٌ، وهذا ليس كذلكَ، وينبَغِي أن يلحَقَ بالحائضِ مَن بهِ إلحائضِ المَسجدَ عَزيمةٌ، وهذا ليس كذلكَ، وينبَغِي أن يلحَقَ بالحائضِ مَن بهِ جِراحةٌ لا يمكِنُه دخولُ المَسجدِ معها، والأَشبَهُ أن يلزَمَه الدَّمُ (٤). انتهى.

ولو طهُرَتِ الحائثُ ونحُوها قبلَ مفارقةِ خُطَّةِ مكَّةَ لزِمَها العَودُ والطَّوافُ، أو بعدَ مفارقتِها فلا شيءَ وإن لم تبلُغْ مسافةَ القَصرِ؛ للإذنِ لها في الانصرافِ.

ولو رأَتِ الدَّمَ فنفَرَتْ بلا وداع فجاوز خمسة عشر يومًا نُظِرَ إلى مردِّها، فإن وقعَ النَّفرُ في حَيْضِها فلا شَيءَ، أو في طُهرِها فعليها دمٌ، ولا على قاصدِ الإفاضةِ بمكَّة، سواءٌ الغَريبُ وغيرُه، فلو أرادَ السَّفرَ ونقَضَ عَزيمةِ الإقامةِ، قال الإمامُ: فلا وَداعَ عليه، قال في «الخادم»: وهذا بناءً على رأيه أنَّه مِن المَناسكِ، أمَّا مَن لا يقولُ به فيقولُ ودع، لكن هل يلزَمُ؟ فيه الخلافُ الآتي. انتَهى.

ولا على قاصِدِ مفارقتِها قبلَ فراغِ الأعمالِ، نعَمْ يُسَنُّ له على ما تقدَّمَ في الطَّوافِ عنِ الإِسْنَوِيِّ، ولا وَداعَ على قاصدِ عَرفاتَ، لكن يُسَنُّ له ذلك، نقلَه في «شرح المُهذَّبِ»(٥) عنِ الشَّافعيِّ والأصحابِ.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب؛ (٨/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) ابحر المذهب (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ١٢).

<sup>(</sup>Y) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «أسنى المطالب» (١/ ٥٠٠).

قال الشَّيخُ أبو حامدٍ: وهو يُتصوَّرُ في صُورتيْنِ، وهما المُتمتِّعُ والمَكِّيُّ إذا أُحرَمَ بالحَجِّ مِن مكَّةَ (١).

قال في «الخادمِ»: وإنَّما صوَّرَه بذلكَ؛ لأنَّ المُفرِدَ والقارِنَ لا يُستحَبُّ لهما ذلكَ؛ لأنَّهما لم يتحلَّلا مِن مناسكِهما بخلافِ المُتمتِّع.

قال: ولو شكَّ أنَّه لا يطرُقُه خلافُ الوُجوبِ الآتي، ولا يجِبُ بتَرْكِه دمٌ قطعًا، وإنَّما تلكَ الأَحكامُ لطَوافِ الوَداع آخِرَ النُّسكِ.

وقد قال المَحاملِيُّ في «التَّجريدِ» بعدَ نقْلِه القَوليْنِ في وُجوبِ الوَداعِ: فإنْ طافَ للوَداعِ وخرَجَ وعادَ إلى مكَّةَ لحاجةٍ، فيُستحَبُّ أن يَطوفَ ثانيًا، فإنَ تركه فلا شَيءَ عليه؛ لأنَّه قد أتَى بطَوافِ الوَداع دفعةً. انتَهَى.

ولا يخْفَى ما في توجيهِ للتَّصويرِ المَذكورِ؛ لأنَّ المَكِيِّ نفرُه لم يتحلَّلُ مِن مناسكِه، وقد تحرَّزَ مِن ذلكَ شيخُ الإسلامِ حيثُ ذكرَ أنَّ الإمامَ في خُطبتِه يومَ السَّابِعِ يأمُرُ المُتمتِّعينَ والمَكِينَ بطَوافِ الوَداعِ، ثم قال: وبذلكَ عُلِمَ أنَّ المُفرِدَ والقارِنَ الآفاقيين لا يُؤمرانِ بطَوافِ الوَداعِ؛ لأنَّهما لم يتحلَّلا مِن مناسكِهما وليْسَتْ مكَّةُ محلَّ إقامتِهما (٢). انتهى. وعلى الجُملةِ ففي كلِّ مِن التَّقييدِ والتَّوجيهِ نظرٌ.

ثمَّ رأيْتُ العِزَّ ابنَ جماعة في «مناسكِه» قال: تخصيصُ الشَّيخ أبي حامدٍ بالمُتمتِّعِ والمَكِّيِّ لم يظهَرْ معناه، وقد نقَلَ ابنُ المُنذرِ عنِ الشَّافعيِّ أنَّه يُستحَبُّ للخارجِ مِن مكَّة إلى مِنَّى أن يُودِّعَ البيتَ بالطَّوافِ، ولم يُنقلُ عنِ الشَّافعيِّ للخارجِ مِن مكَّة إلى مِنَّى أن يُودِّعَ البيتَ بالطَّوافِ، ولم يُنقلُ عنِ الشَّافعيِّ تخصيصُ ذلكَ بالمُتمتِّع والمكِّيِّ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (٨ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَسنى المطالبِ (١/ ٤٨٥).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

وفي «القُوتِ»(١) بعدما ذكر أمْرَ الإمامِ في خطبتِه يـومَ السَّابِعِ للمُتمتِّعينَ بطوافِ الوداعِ: قلْتُ: وما ذكرْناه مِن أمْرِ المُتمتِّعينَ خاصَّةً قالاه في «الرَّوضةِ»(٢) و «أصْلها»(٣).

ونقَلَ في «شرحِ المُهذَّبِ»(٤) بعدَ هذا بنحْوِ قائمةٍ أنَّ الشَّافعيَّ والأصحابَ اتَّفَقُوا على أنَّ مَن أحرَمَ استُحِبَّ له الطَّوافُ قبلَ الخُروجِ إلى عَرفاتَ، وإذًا لا فرْقَ في ذلكَ بينَ المُتمتِّعين وغيرِهم. انتَهَى.

وفي «شرحِ المُهـذَّبِ»(٥) عن صاحبِ «البيانِ» عنِ الشَّيخِ أبي نصْرِ أنَّه لا وَداعَ على المُقيمِ بمكَّةَ الخارجِ إلى التَّنعيمِ. وألحَقَ القَمُولِيُّ بالتَّنعيمِ نحُوَه.

قال شيخُ الإسلام (٦) كالسُّبْكِيِّ وغيرِه: وهذا فيمَنْ خرَجَ لحاجةٍ ثمَّ يعودُ.

وما تقدَّمَ عن «شرحِ المُهذَّبِ» (٧) في القاصد دُونَ مسافةَ القَصْرِ فيمن خرَجَ إلى منزلِه أو مَحلِّ يُقيمُ فيه، فلا تنافِي بينَهما، ولو أرادَ الحاجُّ الانصراف مِن مِنِّى، فإن كان غريبًا لم يكُنْ له ذلكَ، بل يلزَمُه الرُّجوعُ إلى مكَّةَ للوَداع، ذكرَه المَاوَرْدِيُّ (١٠) والجُوينيُّ، وجزَمَ به في «شرحِ المُهذَّبِ» (١٠)، لكن في «الذَّخائرِ» المنعُ، وفي كلامِ الإمام والمَاوَرْدِيِّ في «الإقناعِ» (١٠) إشارةٌ إليه كما بيَّنَه في «الخادم».

أو مَكِّيًا، ففي «الخادم»: قضيَّةُ كلامِ الإمامِ أنَّ المَكِّيَّ إذا خرَجَ مِن غيرِ تقدُّمِ نُسكِ لا وَداعَ عليه بلا خلافٍ، وأشارَ إلى خلافٍ فيما إذا حجَّ ونفرَ مع النَّاسِ، وأنَّ المُرجَّحَ أنَّ لا وَداعَ أيضًا، فإنَّه قال: ولو عَنَّ للمَكيِّ أن يُسافِرَ مع الغُرباءِ

<sup>(</sup>١) «قوت المحتاج» (١ / ٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) (المجموع شرح المهذب؛ (٨/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٩) «المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) «أسنى المطالب» (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٨) (الحاوي الكبير؛ (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۱۰) الإقناع) (ص ۸۸).

فلا وَداعَ، وفي بعضِ الطُّرقِ رمزٌ إلى أنَّهم يُودِّعونَ إذا نفَرُوا وحرَجُوا مع الغُرباءِ، ولا خلافَ أنَّهم إذا عَنَّ لهم هذا بعدَ العَودِ إلى مكَّةَ فلا وداعَ. انتَهَى.

ومرادُه أنّه لا يجِبُ، وتابعَه في «البسيطِ» و «الذخائرِ»، لكن قال ابنُ الرِّفعة (۱۱): إنَّ مراده بقولِه: إذا نفَرُوا؛ أي: مِن مِنِّى، ويَحتمِلُ أن يكونَ مرادُه ما إذا لم يكُنِ المكِّيُّ حجَّ ذلكَ العامَ، بل أرادَ النَّفرَ مع الحَجيجِ لا غيرَ، ولهذا قال في «الوسيطِ» (۲): «ولا خلافَ أنَّ مَن خرَجَ من مكَّةَ لا يلزَمُه طوافُ الوَداعِ، إلَّا إذا كان حاجًا». ولم يُفرِّقْ بينَ المَكِيِّ وغيرِه. انتَهَى.

وفيما زعَمَ أنَّ قضيَّةَ كلامِ الإمامِ نظرٌ، ولا يخْفَى أنَّ ما ذكرَه لا يجِيءُ على القَولِ بأنَّه ليس مِن المَناسكِ الذي هو الصَّحيحُ كما سيأتِي، فليُتَأَمَّلُ.

ولو طافَ يومَ النَّحرِ للإفاضةِ، ثمَّ ودَّعَ، ثمَّ رجَعَ إلى مِنَى وأراد النَّفرَ منها إلى وَطنِه لم يُجزِئه ذلكَ الوداعُ، كما قال النَّووِيُّ (٣) أنَّه الصَّحيحُ، ومُقتضى كلامِ الأصحابِ: أو أخَّرَ طوافَ الإفاضةِ إلى ما بعدَ رُجوعِه مِن أيَّامِ مِنَى وطافَ، ثمَّ أرادَ السَّفرَ عقِبَه لم يَكْفِ، بل لا بدَّ أن يَطوفَ للوَداعِ، وهذا مُستفادٌ مِن قولِ الرَّافِعِيِّ (١) أنَّ طَوافَ الوَداعِ مقصودٌ في نفْسِه، ولذلكَ لا يدخُلُ تحتَ طَوافِ آخَرَ.

وإذا لم يطُفِ الوَليُّ بالصَّبيِّ طَوافَ الوَداعِ وفرَّعْنا على أنَّه واجبٌّ فهل يجِبُ الدَّمُ في مالِ الوَليِّ كما يجِبُ في نظائرِه أم لا؟

قال العِزُّ ابنُ جماعةَ: لم أرَ في ذلكَ نقلًا، وعندي أنَّه يجِبُ إن قلْنا: إنَّ طوافَ الوَداعِ مِن جُملةِ المَناسكِ، وإلَّا فلا. انتَهَى.

(٢) (الوسيط في المذهب) (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>١) (كفاية النبيه في شرح التنبيه) (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) (الشرح الكبير، (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٥٤).

- كَابِ الْحَجَّ - كَابِ الْحَجَّ - كَابِ الْحَجَّ الْعَبَّ الْحَجَّةِ - كَابِ الْحَجَّةِ - كَابِ الْحَجَّةِ ا

وحيثُ وجَبَ طَوافُ الـوَداعِ فخرَجَ بلا وَداعِ ولو ناسيًا أو جاهلًا، فإن بلَغَ مسافةَ القصْرِ لزِمَه، ولا يلزَمُه العَودُ، فإن عادَ لم يسقُطِ الدَّمُ، وإن لم يبلُغُها لزِمَه العَودُ، فإن عادَ لم يسقُطِ الدَّمُ، وإن لم يبلُغُها لزِمَه العَودُ، فإن لم يعُدُ لزِمَه دمٌ، بخلافِ ما إذا عادَ، وإن بلَغَ محَلَّ إقامتِه كما هو ظاهرُ إطلاقِهم؛ لأنَّه في حُكمِ المُقيمِ.

قال شيخُ الإسلام: وما يُقالُ مِن أنَّ في تعليلِ سُقوطِه عنه بأنَّه في حُكمِ المُقيمِ نظرًا إذا سوَّيْنا بينَ السَّيرِ الطَّويلِ والقَصيرِ في وُجوبِ الوَداعِ قد يُدفَعُ بأنَّ في استقرارِه اشتغالًا للذِّمَّةِ، والأصْلُ براءتُها، فلا يلزَمُ مِن جعْلِه كالمُقيمِ في دفع إشغالِها جعْلُه كذلكَ في دفع وُجوبِ طَوافِ الوَداعِ المُناسبِ لمُفارقةِ مكَّة، وعلى هذا لو أقامَ بمَنزلِه وكان دُونَ مَسافةِ القَصْرِ لا يستقِرُّ عليه الدَّمُ إلَّا إذا أيسَ مِن عَوْدِه (۱). انتهى. وفيه نظرٌ، بل يتَّجِهُ استقرارُه ببُلوغِه مقْصودَه، وهو ما بحَثَه السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ.

ولو ترَكَ منه طَوفة أو خُطوة منها فعَليه دمٌ كاملٌ، وأمَّا قولُ الدَّارِمِيِّ إنَّه يلزَمُه في الطَّوفية أو الخطوة (٢) درهم أو ثُلثُ مُدِّ، وفي الطَّوفتيْنِ ضِعفُ ذلكَ، وفي الطَّوفتيْنِ ضِعفُ ذلكَ، وفي الطَّوفتيْنِ ضِعفُ ذلكَ، وفي الطَّوفة عُملًا.

وقضيَّةُ كلامِ المُصنِّفِ أَنَّ طوافَ الوَداعِ مِن المَناسِكِ، وبه قال الإمامُ والغَزالِيُّ (٤) قالا: وليس على غيرِ الحاجِّ والمُقيمِ بمكَّةَ إذا خرجَ منها طوافُ وداع لخُروجِه. لكن قال البَغوِيُّ في «شرحِ السُّنَّةِ» (٥) وغيرِها أنَّه ليس مِن المَناسكِ، بل هو عبادةٌ مستقلَّةٌ، فيُؤمَرُ به كلَّ مَن أرادَ مفارقة مكَّة إلى مسافةِ القَصْرِ مكِّيًا كان أو آفاقيًّا، حجَّ أو لم يحُجَّ.

 <sup>(</sup>٢) ﴿ أُو الخطوة ، من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٤) «الوسيط في المذهب» (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>١) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) دشرح السنة؛ للبغوي (٧/ ٢٣٥).

قال الشَّيخانِ(١): وهذا أصحُّ تعظيمًا للحرَم وتشبيهًا لاقتضاء خُروجِه الوَداعَ باقتضاءِ دخولِه الإحرامَ، ولاتِّفاقِهم على أنَّ قاصِدَ الإقامةِ بمكَّةَ لا يُؤمَرُ به، ولو كان منها لأُمِرَ به.

قال النَّوَوِيُّ(٢): ولخبَرِ مُسلم (٣): «يُقيمُ المُهاجِرُ بعدَ قضاءِ نُسكِه ثلاثًا» سمَّاه قبلَ الوَداعِ قاضيًا للنُّسكِ، وحقيقتُه أن يكونَ قضاها كلَّها، لكنَّه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٤) مَشَى على الأوَّلِ في كلامِه على أعمالِ الحجِّ.

وقال السُّبْكِيُّ: إنَّه الذي تضافَرَتْ عليه نُصوصُ الشَّافعيِّ والأَصحابِ، ولم أرَ مَن قال: إنَّه ليس منها إلَّا المُتولِّي، فجعَلَه تحيَّةَ البُقعةِ، مع أنَّه يُمكِنُ تأويلُ كلامِه بأنَّه ليس منها رُكنًا، كما قال غيره: إنَّه ليس برُكنِ ولا شَرطٍ.

وأمَّا استدلالُ الشَّيخيْنِ بأنَّه لو كان منها لأُمِرَ به قاصِدُ الإقامةِ بمكَّةَ فمَمنوعٌ؛ لأنَّه إنَّما شُرِعَ للمفارقةِ ولم تحصُلْ، كما أنَّ طوافَ القُدومِ لا يُشرَعُ للمُحرمِ مِن مكَّةَ، ويلزَمُهما القَولُ بأنَّه لا يُجبَرُ بدَم ولا قائلَ به.

وأمَّا استدلالُ النَّووِيِّ بالخبَرِ فالظَّاهرُ أنَّ المُرادَبه النُّسكُ الَّذي تمكِنُ الإقامةُ معَه، أو الذي ليس بتابع، على أنَّ المُهاجِرَ إذا طافَ للوداعِ ثمَّ خرَجَ من مكَّةَ يجوزُ أن يرجِعَ ثمَّ يُقيمَ بها ثلاثًا لا غيرَ؛ للخبَرِ، فلا يلزَمُ حمْلُه على الإقامةِ قبلَ الطَّوافِ(٥).

فإن قلْتَ: القَولُ بأنَّه منها مع القَولِ بوُجوبِه يقتَضِي منعَ العُمرةِ قبْلَه كما يَمنَعُها الرَّميُ، وليس كذلكَ، فقد اعتمَرَتْ عائشةُ قبْلَه.

<sup>(</sup>١) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٤٦)، و(روضة الطالبين) (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلمه (١٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥٠٠).

قلنا: يندفع بأنَّه لمَّا كان الوَداعُ آخِرَ ما يفعَلُه قاصِدُ الخُروجِ، تعذَّرَ تقديمُه عليها، فاحتَمَلَ تقديمَها عليه، بخِلافِ الرَّميِ، وذكرَ نحْوَه الإِسْنَوِيُّ. قال شيخُ الإسلام: وهو المعتمَدُ.

قـال: وتظهَرُ فائدةُ الخـلافِ في أنَّه يفتقِرُ إلى نيَّةٍ أو لا، وفي أنَّه يلزَمُ الأَجيرَ فِعْلُه أو لا، وفي أنَّه لا يُحَطُّ شَيءٌ مِن أُجرةِ الأَجيرِ عندَ ترْكِه أو لا(١). انتَهَى.

قلْتُ: ولا يَخْفَى ما في اعتراضِ السُّبْكِيِّ على استدلالِ النَّووِيِّ بالخَبَرِ؛ لأنَّ قولَ ه «الظَّاهرُ أنَّ المُرادَبه النُّسكُ الذي يُمكِنُ الإقامةُ معه» ممنوعٌ ومُكابرةٌ، فإنَّ ه إذا كان حقيقتُ ه قضاءَ جَميعِ نُسكِه، كان الظَّاهرُ أنَّ المُرادَ جميعُ نُسكِه؛ لأنَّ الظاهرَ هو الحَقيقةُ.

وقوْلُه: على أنَّ المُهاجِر.. إلى آخره.

قلنا: هذا احتمالُ، لكِن ظاهرُ الخبرِ خلافُه، وهو أنَّ المُرادَ أعمُّ مِن ذلكَ. لا يُقالُ: المُهاجِرُ يكْفِي تحقُّقُه في فردٍ، وهو مَن خرَجَ ثمَّ رجَعَ، أو مُعرَّفِ بلامِ العَهدِ، والمَعهودُ مَن ذُكِرَ أيضًا؛ لأنَّا نقولُ: بل هو عامٌّ؛ لأنَّ المُعرَّفَ بد «أل» محمولٌ على العُمومِ حيثُ لا عهْدَ كما تقرَّرَ في الأُصولِ، ولا عهْدَ هنا.

وقولُه: فلا يلزَمُ حمْلُه على الإقامةِ .. إلى آخره.

قلْنا: لم ندَّعِ اللَّزومَ، فالحاصِلُ أنَّ ظاهرَ الخبَرِ أنَّ المُرادَ مَن قَضَى جميعَ نُسكِه وإن لم يخرُجْ ثمَّ يرجعُ وهو كافٍ في المَطلوبِ؛ لأنَّه يفيدُ الظَّنَّ بالحُكمِ كما هو شأنُ الأحكامِ الفُروعيَّةِ، والصَّرفُ إلى خلافُ الظَّاهرِ لا يجوزُ مِن غيرِ دليل، فليُتَأَمَّل.

<sup>(</sup>١) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٣٦).

قال في «الخادم»: واعلَمْ أنَّ الخِلافَ في كوْنِه مِن المَناسكِ معناه أنَّه مِن آثارِ الحَبِّ البَّعِي الشَّيءُ وتبْقَى الحَبِّ البَاقيةِ بعدَ التَّحلُّليْنِ كالمَبيتِ بمِنَّى والرَّميِ، وقد ينقَضِي الشَّيءُ وتبْقَى آثارُه، كما أنَّ الصَّلاةَ تنقَضِي بالتَّسليمةِ الأُولى، والثَّانيةُ معدودةٌ مِن الصَّلاةِ.

وقولُ الرَّافِعِيِّ (١): «مِن الحجِّ» أي: مِن توابعِه، لا مِن ماهيَّتِه، ولهذا لا يتوقَّفُ صحَّةُ الحجِّ على الإتيانِ به، وتجِبُ فيه النِّيَّةُ بلا شكِّ على ما قاله ابنُ الرِّفعةِ (٢). انتَهَى.

(وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ) ومثْلُه الخُنثى أي: وُجوبًا كما في «العزيزِ» (٣) و «شرح المُهنَّبِ» (٤)، واقْتَضاه كلامُ «المِنهاجِ» (٥)، ورجَّحَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه، أو المُهنَّبِ المُهنَّرِ» و «المُحرَّرِ» و «الشَّرِح السَّبحبابًا كما في «الإيضاحِ» (١) واقْتَضاه عبارةُ «الرَّوضةِ» (٧) و «المُحرَّرِ» و «الشَّرِح الصَّغيرِ»، ورجَّحَه السُّبكِيُّ والإِسْنَوِيُّ (٨) وغيرُهما.

(عِنْدَ) إرادة (الإِحْرَامِ) بحجٍ أو عُمرةٍ أو بهما، أو مُطلقًا (عَنْ لُبْسِ المَخِيطِ) لينتَفِي عنه لُبْسُه في الإحرامِ الذي هو مُحرَّمٌ عليه فيه، ويُسنُّ أن يكونَ تجرُّدُه قبلَ فعْلِ ركعتَي الإحرام كما يُفيدُه قولُ «الإيضاحِ»(١): الخامسةُ أي: مِن السُّننِ ثمَّ بعدَ ما ذكرْناه يصلِّي ركعتيْنِ ينْوِي بهما سُنَّةَ الإحرامِ. انتَهَى. وذكرَ قبْلَه سُننَ التَّجرُّدِ ولُبسَ الإزارِ والرِّداءِ.

<sup>(</sup>١) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) (كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٨٠).

<sup>(3) «</sup>المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) «منهاج الطالبين» (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٦) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص ١٤٦ - ١٤٨).

<sup>(</sup>V) «روضة الطالبين» (٣/ ١٢٥ - ١٢٧).

<sup>(</sup>A) «المهمات» (٤/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٩) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ١٣٠).

(وَيَلْبَسُ) أي: نَدبًا (إِزَارًا ورِدَاءً أَبِيضَيْنِ) قال في «أَصْلِ الرَّوضةِ» (١٠): جديديْنِ، وإلَّا فمَغسوليْنِ، وبحَثَ الأَذْرَعِيُّ أَنَّ الاحتياطَ غسْلُ المَقصورِ لنشْرِه حالَ القَصْرِ على الأَرضِ، وكما في حَصَى الجِمارِ، وفيه نظرٌ؛ لِما في «شرحِ المهذّبِ» عنِ الجُوينيِّ وارْتَضاه مِن أَنَّ غسْلَ الجَديدِ بِدعةٌ، ومِن المُبالغةِ في إنكارِ فعلِه بسببِ نشرِ غزْلِه على الأَرضِ، أو نحْوِ ذلكَ، فإن فُرِضَ شَكُّ معتبرٌ في نجاستِه فهذا لا يختَصُّ بالمَقصورِ ولا بالإحرامِ (١٠)، وأطلَقَ الشَّيخانِ (١٠) وغيرُهما كراهة لُبسِ المَصبوغ، وقيَّدَها المَاوَرْدِيُّ (١٠) والرُّويَانِيُّ (١٠) بما صُبغَ بعدَ النَّسِجِ دونَ ما صُبغَ قبْلَه.

ويُسنُّ أَن يلْبَسَ نَعليْنِ، قال الزَّرْكَشِيُّ: وعلى وُجوبِ التَّجرُّدِ فلا يُعَدُّ -يعْنِي لَبْسَ النَّعليْنِ - مِن الثِّيابِ(٦)، إلَّا أَن يقالُ: التُّجرُّدُ عنِ المَخيطِ إلى لُبْسِ إزارٍ أو رِداءٍ أبيضيْنِ ونَعليْنِ، فإنَّه بالنَّظرِ إلى هذا التَّقييدِ ربَّما يصلحُ أَن يُعَدَّ منها.

ويُسنُّ أَن تَخضِبَ (٧) المَرأةُ للإحرامِ يدَيْها إلى الكُوعِ بالحِنَّاءِ؛ لأنَّهما قد ينكشِفانِ، وأن تمسَحَ وَجْهَها بشيء مِن الحِنَّاءِ؛ لأنَّها تُؤمَرُ بكشْفِه، فيستُرُ لَونُ البَشَرةِ بلونِ الحِنَّاءِ، ويُكرَهُ لها الخِضابُ بعدَ الإحرامِ؛ لِما فيه مِن إزالةِ الشَّعثِ.

والخُنثي هنا كالرَّجل، فيحْرُمُ عليه الاختضابُ، قاله في «شرح المُهذَّبِ» (^).



<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ٧٢). (٢) ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٨٠)، و(روضة الطالبين) (٣/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٤) «الحاوي الكبير» (٤/ ٧٨).
 (٥) «بحر المذهب» (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (هـ)، (ع). وفي (ج)، (ص)، (ك): ﴿ الأثارِ ، وفي (د)، (ن): ﴿ الإِبانِ ، وفي (ق): ﴿ الإِباء ﴾.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): (تختضب. (٨) (١١ ٨) (١ ١٩ ٢٠).

## (فَصُلُّ)

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: المُحرم بحَجِّ أو عُمرةٍ، أو بهما، أو مُطلقًا قبلَ الصَّرفِ وبعدَه، رجلًا كان أوِ امرأةً، إلَّا ما يُنبَّهُ عليه مع التَّمييزِ والاختيارِ والعَمدِ والعِلْم بالتَّحريم (عَشْرَةُ أَشْيَاءً):

أحدُها: (لُبُسُ المَخِيطِ) وما في معناه مِن بَدنٍ أو عُضوٍ مِن الرَّجل على العادة؛ كالقَميصِ والخُفِ والزَّربولِ(١) والقُفَّاذِ والدِّرع وجُبَّةِ اللِّبدِ وخَريطةِ اللِّحيةِ وإزارِ عقَدَه بإزارِ في عُرِّي إن تقارَبَ، بحيثُ أشبَهَتِ الخِياطَةَ، كما قيَّدَ به الغَزالِيُّ (٢) وَمُجَلِّى.

قال الإسْنَوِيُّ (٣): ولا يتقيَّدُ الرِّداءُ بذلكَ؛ لأنَّ الشَّرَجَ (١) المُتباعدةَ تُشبهُ العَقدَ، وهو فيه ممتنعٌ؛ لعدم احتياجِه إليه، بخلافِ الإزارِ. انتَهَى.

أو شَـقَّه نصفيْن ولفَّ كلَّ نصفٍ على ساقي وعقدَه، ورداءٍ عقدَ طرفَيْه بخيطٍ أو نحْوِه، أو خَلَّهَما بمِسَلَّةٍ أو نحْوِها.

وخرَجَ بلُبْس المَخيطِ وما في معناه: غيرُه؛ كرداءِ توشَّحَ به ولو مع غَرْزِ طَرفيْهِ بطَرفِ رِدائِه وإن كُرِهَا كما قاله المُتولِّي (٥)، أو جعَلَ مثْلَ الحُجزةِ له، وإدخالِ التِّكَّةِ فيها، أو شدِّه بخَيطٍ، أو لفِّ عِمامتِه عليه بدونِ عقْدِها، بخلافِه مع عقْدِها لا يجوزُ إلَّا لاستمساكِ الإزارِ كما هو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د)، (ش)، (ك): «الزربون». قال في •تاج العروس» (١٨/ ٢٥٨): •الزبرون والزربول وهو ما يُلبس في الرُّجل، مُولَّدة). وفي المعجم العربي لأسماء الملابس) (ص٧٠٦): ضرب من الأحذية يُلْسِ في الرُّجْلِ، قال عنها الشُّهابِ الخَفاجي: عامية مبتذلة؛ والعامة تزيد في تحريفه، فتبدل لامه نو نًا. (٣) (المهمات) (٤/٧/٤).

<sup>(</sup>٢) «الوسيط في المذهب» (٢/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) وأسنى المطالب (١/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) أي: الأزرار. (أسنى المطالب) (١/ ٥٠٦).

وهلِ المُرادُ بشدِّ طرَفِ إزارِه بطَرفِ رِدائِه شدُّ لا يكونُ عَقْدًا لأحدِ الطَّرفيْنِ بالآخرِ بنان يربطَ أحدَهما إلى الآخرِ بخيطٍ أو نحْوِه، أو ما يعُمُّ العقْدَ أيضًا؟ فيه نظرٌ. وعلى كلَّ منهما، فيفارِقُ امتناعُ شدِّ طَرفِ رِدائِهِ أو عَقْدِه بطرَفِه الآخرِ بأنَّه حينئذٍ مُستَمسكٌ بنفسِه فأشْبَهَ المَخيطَ، بخلافِه هناكَ فإنَّ استِمساكَه بواسطةِ الإزارِ.

ثمَّ رأيْتُ بعضَ المَشايخِ يُفرِّقُ بذلكَ، وظاهرٌ أن ليس المُرادُ به الغَرْزَ؛ لأنَّه لا يُسمَّى شدًّا، مع أنَّهم ذكرُوه أيضًا، وقد يقالُ: الرَّبطُ والعَقْدُ أَخوانِ في الحُكمِ، ولهنذا حُرِّما في طَرفِ الرِّداءِ، فيجِبُ أن يكونَ المُرادُ بالشَّدِّما يعُمُّ العَقْدَ؛ إذ لا يُمكِنُ حمْلُه على الرَّبطِ فقطُ؛ لأنَّ العَقْدَ مثلُه في الحُكمِ، فإذا أبيحَ أحدُهما أبيحَ الاَخرُ، فليُتَامَّلُ.

وسَيفِ<sup>(۱)</sup> تقلَّده ولو بلا حاجةٍ، وهِميانٍ أو مِنطَقةٍ شَدَّه على وسطِهِ، وخاتمٍ لَبِسَه كما في «شرحِ المُهذَّبِ»<sup>(۲)</sup> و «مناسكِ» ابنِ الصَّلاحِ، أو نَعلِ، قال الزَّرْكشيُّ: والمُرادُ به التَّاسومةُ. قال: ويلحَقُ بها القَبْقابُ؛ لأنَّه ليس بمَخيطٍ<sup>(۳)</sup>. انتَهَى.

وقيَّدَ بعضُهم القَبْقابَ بما لا يكونُ عَريضَ السَّيرِ بحيثُ يَستُّرُ جميعَ الأصابعِ، وإلَّا حرُمَ.

وبالرَّجل: المَرأةُ، فلها لُبْسُ ما عدا القُفَّازَ مِن المَخيطِ وما في معناه، ولو مِن خِرقَةٍ شَدَّتُها على يدَيْها أُخذًا مِن عَدمِ وُجوبِ الفِديةِ عليها بذلكَ كما هو المَذهبُ في «الرَّوضةِ»(٤) كأصْلِها(٥)؛ إذ حيثُ انتَفَتِ الفِديةُ ثبَتَ الجَوازُ، إلَّا فيما استُننِي إلَّا القُفَّازَ.

<sup>(</sup>١) بين الأسطر في (هـ): «أي: لا يضر». (٢) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥٠٧). (٤) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٢٦١).

وقضيَّةُ ذلكَ أنَّه يَحْرُمُ على الرَّجلِ شدُّ خِرقةٍ على يدِه، وبه صرَّحَ ابنُ الوَرديِّ (() فقال فيما يَحْرُمُ على الرَّجلِ «ككيسِ لحيتِه وشدِّ يدهِ»، وسكَتَ عليه شيخُ الإسلامِ فارقًا بينَه وبينَ المَرأةِ بأنَّ المَنهِيَّ عن لُبسِه في حقِّه أكثرُ منه في حقِّها، لكن فيما علَّله به مِن أنَّه شَبيهُ بالقُفَّازِ نظرٌ ؛ إذ لو كان كذلكَ حرُمَ عليها أيضًا، إلَّا أن يُقال: لمَّا كان اللَّبسُ في حقِّها أكثرَ لم يَحْرُمْ عليها إلَّا القُفَّازانِ حقيقةً لا ما شابَههما أيضًا، بخلافِ الرَّجل.

والأوجَهُ أَن يُعلَّلَ ذلكَ بأنَّه في مَعنَى عقْدِ الرِّداءِ وبالعادةِ ما لو ألقَى على نفْسِه قَباءً أو فَرْجِيَّةً وهو مُضطجعٌ إذا كانَتْ بحيثُ لو قامَ أو قعَدَ لم يَستَمسِكْ عليه إلَّا بمَزيدِ أمرٍ، أو ارتَدَى أو اتَّزَرَ بقَميصٍ أو سَراويلَ أو أدخَلَ يدَه في كُمِّ قَميصٍ مُنفصل، أو رِجْلَه في ساقِ الخُفِّ، لا في قُوارةٍ (٢).

(وَ) الثَّانِ: (تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ مِنَ الرَّجُلِ) يعني ستْرُها كلَّها أو بعْضَها حتَّى البَياضِ وراءَ الأُذنِ كما قال الرُّويَانِيُّ (٣): إنَّه يجِبُ عليه الفِديةُ بتغطيتِه، وقال النَّووِيُّ (٤): إنَّه ظاهرٌ. وإن قال الأَذْرَعِيُ: فيه وقْفةٌ مِن جهةِ العُرْفِ؛ لأَنَّه يُعدُّ حاسرًا، بخلافِ نَفسِ الأُذنِ؛ إذِ الأُذنُ ليسَتْ منها كما صرَّحُوا به في الوُضوءِ بما يُعدُّ ساترًا عُرفًا ولو شفَّافًا وإن لم يكُنْ ساترًا في الصَّلاةِ؛ لأنَّ المَدارَ فيها على ما يستُرُ حقيقةً، وها هنا على ما يُعدُّ ساترًا؛ لأنَّه به يحصُلُ التَّرفُّهُ المُجتنبُ ها هنا، وإن لم يُحطُّ بها كعِصابةٍ أي: عريضةٍ، كما في «شرح المُهذَّبِ» (٥) احترازًا عما في معنى الخيطِ.

<sup>(</sup>١) «الغرر البهية شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) القُوراة: ما قُورً من الثُّوب وغيره. «القاموس المحيط» (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) (بحر المذهب) للروياني (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) (روضة الطالبين) (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٥٤).

- كِنَاكِ الْحَجَ - حِنَاكِ الْحَجَ الْعَبَا

ومَرهم وطِينٍ وحِنَّاءٍ، لا نحْوِ ماءٍ ولو كَدرًا كما هو ظاهرُ إطلاقِهم؛ لأنَّه لا يُعدُّ ساترًا وإن كان ساترًا حقيقةً، ولهذا كَفَى في الصَّلاةِ، نعَمْ إن صارَ ثَخينًا لا تصِحُّ الطَّهارةُ به بأنْ صارَ يُسمَّى طِينًا، فظاهرٌ أنَّه يمتنِعُ.

وعَسل ولَبنِ كما في «البيانِ»(١) عنِ الشَّافعيِّ، قال شيخُ الإسلامِ(١): ويجِبُ حمْلُهما على غيرِ الثَّخينيْن.

وخَيطٍ وهَودجٍ وإن مسَّه وإن قصَدَ به السَّتْرَ حينئذِ على ما هو ظاهرُ إطلاقِهم، وهو محتملٌ.

ووِسادةٍ وعِمامةٍ توسَّدَها، ويدٍ ولو لغيرِه، ومحمولٍ كزِنبِيل؛ لأنَّ ذلكَ لا يُعدُّ ساترًا، وظاهرُ إطلاقهم عدمُ حرمةِ ذلكَ وإن قصَدَ به السَّتْر، لكن جزَمَ الفُورَانِيُّ بوُجوبِ الفِديةِ إذا قصَدَ بحَملِ الزِّنْبِيلِ السَّتْر، وقضيَّته حرمةُ ذلكَ حينئذٍ.

وكالزِّنْبِيلِ في ذلكَ غيرُه ممَّا ذُكِرَ، ولوِ استَرْخَى الزِّنْبِيلُ بحيثُ صارَ كالقَلَنْسُوةِ حرُمَ، وإن لم يَقصِدِ السَّتْرَ كما ذكرَه الأَذْرَعِيُّ حيثُ قال: ولعلَّ ما ذكرُوه فيما إذا استَرْخَى الزِّنْبِيلُ ونحْوُه على رأسِه لصَلابةٍ أوِ امتلائِهِ بشَيءٍ آخَرَ، أمَّا لوِ استَرْخَى فهو ساترٌ كالقَلَنْسُوةِ الواسعةِ(٣). انتَهَى.

وهل يلحَقُ به في ذلكَ سائرُ المَحمولاتِ؟ فيه نظرٌ.

ولوربَطَ حِزمةَ حَشيشٍ بِحَبلِ وجعَلَ في وسطِها حُفرةً لا تتراد<sup>(1)</sup> بقدْرِ رأسهِ بفعْلِه، أو بغيرِ فعْلِه بأن حمَلَها فحصَلَ فيها ذلكَ بلا منع منه، فالظَّاهرُ في الصُّورتيْنِ أنَّه يَحْرُمُ عليه إدخالُ رأسِه فيها عندَ حمْلِها، وتلزَمُه الفِديةُ بذلكَ.

<sup>(</sup>١) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَسْنَى المطالبِ ١ (١ / ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) في (د): «تزاد».

ثمَّ أَفْتَانِي بعضُ الشُّيوخِ بلُزومِ الفِديةِ في الصُّورتيْنِ، قال: لأنَّ ما ذُكِرَ فيهما يُعدُّ ساترًا عُرفًا. انتَهَى.

ويُؤخَذُ مِن تعليلِه التَّحريمُ أيضًا، وهو ظاهرٌ مع لُزومِ الفِديةِ، وفي «شرحِ المُهذَّبِ» (١): قال أصحابُنا: لو كان على المُحرمِ جِراحةٌ فشدَّ عليها خِرقة، فإن كان في الرَّأسِ لزِمَتْه الفِديةُ؛ لأنَّه يمتنِعُ في الرَّأسِ الرَّمَتْه الفِديةُ؛ لأنَّه يمتنِعُ في الرَّأسِ المَخيطُ وغيرُه. انتَهَى.

وهو مُشكلٌ إن أرادَ بالشَّدِّ ما يشمَلُ العَقدَ أوِ الرَّبطَ بخَيطٍ؛ لامتناعِ ذلكَ في غيرِ الرَّأسِ أيضًا كما يُعلَمُ ممَّا سبَقَ، ألا تَرَى أنَّه يَحْرُمُ شدُّ الخِرقةِ على يدِه وشدُّ الإزارِ نصفيْنِ، ولفُّ كلِّ نصفٍ على ساقٍ مع عقْدِه، فليُتَأَمَّلُ.

وقَضيَّةُ تعبيرِ المُصنِّفِ بالرَّأسِ جوازُ تغطيةِ شعْرِها إذا جاوَزَ حدَّهَا وهو مُحتملٌ، لكن مُحتملٌ، وأفهَمَ كلامُه أنه يَحْرُمُ ستْرُ وجْهِ الرَّجلِ بالمَخيطِ وهو محتملٌ، لكن ظاهرُ إطلاقِهم كما قاله بعضُ المُتأخِّرين خلافُه.

وقد يُؤيِّدُ الأوَّلَ قولُ «الرَّوضةِ»(٢) كأَصْلِها(٣): ولوِ اتَّخذَ الرَّجلُ لساعدِه أو لعُضوِ آخَرَ شيئًا مَخيطًا أو لِلحيتِه خَريطة يُعلِّقُها بها إذا خضَبَها، فهل يلحَقُ بالقُفَّازيْنِ؟ فيه تردُّدٌ عنِ الشَّيخ أبي حامدٍ، والأصحُّ الإلحاقُ، وبه قطعَ الأكثرون. انتَهَى.

فتناوَلَ قولُه: «أو لعُضو آخَرَ» الوَجْه، فإنَّهم سمَّوْه عُضوًا في مواضِع؟ كقولِهم: أعضاءُ الوُضوءِ الأربعةِ وأعضاءُ السُّجودِ وغيرُ ذلكَ، فدلَّ على تناولِ اسمِ العُضْوِ عندَهم، والتَّناولُ له والتَّغليبُ، والمَجازُ خلافُ الظَّاهرِ لا يُصارُ إليه بلا دليل، فليُتَأَمَّلُ.

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ١٢٧).

(وَ) تغطيةُ (الوَجْهِ) كُلِّه أو بعضِه ما عدا القَدْرَ الذي يتوقَّفُ على ستْرِه ستْرُ الرَّأسِ الرَّأسِ فيسترُ ؛ إذ لا يُمكِنُ استيعابُ الرَّأسِ إلَّا به، والمُحافظةُ على ستْرِ الرَّأسِ بكمالِه لكَونِه عَورةً أَوْلَى مِن المُحافظةِ على كشْفِ ذلكَ الجُزءِ للوجْهِ.

(مِنَ المَرْأَةِ) ولو أَمةً كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(١)، وإنِ اقتْضَى التَّعليلُ السَّابِقُ خلافَه في القَدْرِ الذي يتوقَّفُ على ستْرِه ستْرُ الرَّأسِ.

وحَـدُّ الوجْهِ منها قال الإمامُ: «ما يجِبُ غسْلُه في الوضوءِ»، ومنه يُؤخَذُ أنَّه لَـو خُلِقَ له وجهانِ أو نبَتَ له لِحيةٌ حَرُمَ ستْرُهما وستْرُ اللِّحيةِ، وإن تردَّدَ فيه الزَّرْكَشِيُّ.

وكذا يُقالُ فيما لو خُلِقَ للرَّجلِ رأسانِ فيحْرُمُ ستْرُ كلِّ منهما (٢) بساترٍ عُرْفًا ملاصقًا، بخلافِ المُتجافي فلها أَن ترجِي على وجْهِها ثوبًا مُتجافيًا عنه بخَشبةٍ أو نحْوِها ولو لغَيرِ حاجةٍ كما يَجوزُ للرَّجلِ ستْرُ رأسِه بمِظلَّةٍ ونحْوِها، فإن وقعَت الخشبةُ وأصابَ الشَّوبُ وجْهَها بغيرِ اختيارِها ورفعَتْه في الحالِ فلا فِدية، وإلَّا وجبَتْ.

وظاهِرُ إطلاقِهم حُرمةُ تغطيةِ المَرأةِ وجْهَها ولو بحَضرَةِ الرِّجالِ الأجانبِ، لكِن لا يَبعُدُ جوازُها حينئذِ إن خافَتِ افتتانًا بها، وعليه فهل تجِبُ الفِديةُ؟ فيه نظرٌ، وقد يقالُ: القِياسُ وُجوبُها؛ لأنَّه الغالبُ فيما أُبيحَ لحاجةٍ.

فإن قلْتَ: الهاءُ في قولِه: ﴿ويحْرُمُ عليه ﴾ إمَّا للمُحرمِ سواءٌ كان رجلًا أوِ امرأةً ، في لن قلْتُ المَّذيرِ ، فيل أَو المَرأةِ ، أو إليه بشَرطِ كَونِه رَجلًا لنزِمَ كونُ التَّقديرِ ، ويحْرُمُ على الرَّجلِ المُحرمِ لُبْسُ المَخيطِ ، وتغطيةُ الرَّأسِ مِن الرَّجل ، والوَجْهِ

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٦٤).

 <sup>(</sup>٢) في حاشية (هـ): (متعلق بالمتن وهي التغطية).

مِن المَرأةِ، أو بشَرطِ كَونِه امرأةً لزِمَ كونُ التَّقديرِ، ويَحْرُمُ على المَرأةِ المُحرمةِ لُبْسُ المَخيطِ، وتغطيةُ الرَّأسِ مِن الرَّجلِ، والوجْهِ مِن المَرأةِ، واللَّوازمُ كلُّها باطلةٌ كما هو ظاهرٌ، ولا يُمكِنُ عوْدُها لغَيرِ المُحرَم، ولم يبْقَ قسمٌ آخَرُ، وهو ظاهرٌ.

قلْتُ: هي عائدة إلى المُحرِمِ مع قطْعِ النَّظرِ عن كونِه رجلًا أو امرأةً.

وقولُه: «مِن الرَّجلِ» متعلِّقٌ بكلِّ مِن لُبْسِ المَخيطِ وتغطيةِ الرَّأسِ لبيانِ اختصاصِ حُكمِهما ببعضِ أفرادِ المُحرم، وهو الرَّجلُ.

وقولُه: «من المرأةِ» متعلِّقُ بتغطيةِ الوجْهِ لبيانِ اختصاصِ حُكمِهما ببعضِ أفرادِه، وهو المَرأةُ، فكأنَّه قيلَ: يَحْرُمُ على المُحرمِ كذا إن كان رجلًا، وكذا إن كان امرأةً، وكذا مُطلقًا.

(وَ) الثَّالثُ: (تَرْجِيلُ() الشَّعَرِ) يعني: دَهْنَ شَعرِ الرَّأْسِ أَوِ اللَّحيةِ مِن رَجلٍ أَوِ الشَّائِ: (تَرْجِيلُ الشَّعرِ) يعني: دَهْنَ شَعرِ الرَّأْسِ أَوِ اللَّمنِ وزُبدٍ أَوِ امرأةٍ، بأيِّ دُهنٍ كان مِن سَمنٍ وزُبدٍ وزَيتٍ وذائبِ شَحمٍ وشَمعٍ وغيرِها، وإن لم يكُنْ فيه طيبٌ، بخلافِ اللَّبنِ وإن الشَمنَ.

وخرَجَ بتَرجيلِ الشَّعَرِ: خَضْبُه بالحِنَّاءِ ونحُوه، وأكْلُ الدُّهنِ وجعْلُه في شَجَّةٍ برأسِه أو غيره.

وبشَعرِ الرَّأْسِ أُوِ اللِّحيةِ: غيرُ الشَّعَرِ؛ كرأْسِ أَصلَعَ في موضع الصَّلعِ، وذَقَنِ أَمَّرَ دَ، وقيَّدَه الزَّرْكَشِيُّ بما إذا لم يكُنْ أوَّلَ نباتِ لِحيتِه (٢)، وإلَّا فهو كالرَّأُسِ المَحلوقِ، وشعْرِ غيرِهما كساثرِ البَدنِ، فلا تحريمَ في شَيءٍ مِن ذلكَ.

<sup>(</sup>١) في هامش (هـ): (ليس المرادب التّرجيل الذي هو التّسريح، بل المرادبه الدهن؛ لأنه يلزم غالبًا للتسريح. (تقرير شيخنا م ج)».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٩٠٥).

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

نعَمْ يَحْرُمُ دَهنُ المَحلوقِ مِن رأسٍ أو لِحيةٍ كما بحَثَ ه الأَذْرَعِيُّ في اللِّحيةِ قال: وإنَّما خصُّوا الرَّأسَ بالذِّكرِ؛ لأنَّه الذي يُحلَقُ عادةً، وتقييدُهم بالرَّأسِ واللِّحيةِ يُشْعِرُ بالجَوازِ في باقي شُعورِ الوَجْهِ كالحاجبِ والشَّاربِ والعَنْفَقَةِ والعِّذارِ، وبه جزَمَ ابنُ النَّقيبِ في الحاجبِ والهُدْبِ وما على الجَبهةِ دونَ نحْوِ الشَّاربِ والعَنْفَقَةِ والعِذارِ ممَّا اتَّصلَ باللِّحيةِ فألحقه بها، لكن قال المُحِبُ الطَّبرِيُّ في باقي شُعورِ الوجْهِ: الظَّاهرُ أنَّه كاللِّحيةِ. وتبِعَه الزَّرْكَشِيُّ. قال في المُهمَّاتِ»(١): وهو القياسُ. انتَهَى.

وكلامُ المُصنِّفِ يشملُه، وإن شمِلَ غيْرَه أيضًا ممَّا ليس مُرادًا، ويُحتمَلُ أن يُستثنى على هذا ما على الجَبهةِ؛ لأنَّه لا يُقصَدُ تنميتُه، بخلافِ ما على الخَدِّ، فإنَّه يُقصَدُ تنميتُه، بخلافِ ما على الخَدِّ، فإنَّه يُقصَدُ تنميتُه (٢) على ما قاله بعضُهم.

(وَ) الرَّابِعُ: (حَلْقُهُ) يعني إزالةَ الشَّعرِ مُطلقًا بِحَلْقٍ أو غيرِه؛ كنتفِ أو إحراقٍ، ونوَرةٍ، سواءٌ فيه شعرُ الرَّأسِ واللِّحيةِ وسائرِ البَدنِ كشعْرِ الإبطِ والعانةِ وإن قلَّ كبعضِ شعرةٍ، فليس له احتجامٌ أو فَصْدٌ يُزيلُ شيئًا منه ما لم يكُنْ ضرورةً إليه، وإلَّا فله ذلكَ مع الفِديةِ، ولا مَشطُ رأسِه أو لِحيتِه إن أدَّى إلى نَتْفِ شيءٍ مِن الشَّعَرِ، فإن لم يُؤدِّ إليه لم يَحُرُمْ، لكن يُكرَهُ، ولا حَكُّ رِجْلِه إذا كان راكبًا بنحْوِ قتَب إن أدَّى إلى إزالتِه.

وقياسُ هذه المَسائلِ تحريمُ أَكْلِ الدُّهنِ على وجْهِ يتلوَّثُ منه شاربُه مثلًا إن أَمكَنَ الاحترازُ عنه، فليُتَأَمَّلُ.

<sup>(</sup>١) (المهمات) (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>٢) في (د)، (ج)، (هـ)، (ش): «تنحيته».

(وَ) الخامسُ: (تَقْلِيمُ) شَيءٍ مِن (الأَظَافِرِ (١)) جمْعُ ظُفْرِ كَالأَظفارِ والأُظفُورِ، يعني إزالتَه بقَلمٍ أو غيرِه ككَسرِ وقَطعٍ، ولو كَشطَ جِلْدَ رأسِه أو قَطعَ يدَه أو بعضَ أصابعِه وعليه شعرٌ أو ظُفرٌ فلا تحريمَ مِن حيثُ الإحرامُ، ولا فِديةً ؛ لأَنَّهما تابعانِ غيرُ مقصوديْنِ.

(وَ) السَّادسُ: (الطِّيبُ) يعني: ما يُعدُّ طِيبًا ويُقصَدُ منه رائحتُه غالبًا؛ كمسْكِ، وعُودٍ، ووَردٍ، ووَرْسٍ، ونَرجِسٍ، وريحانٍ فارسيِّ، بخِلافِ العَربيِّ كما قاله في «الإقليدِ»، وتبِعَه غيرُه كشيخِ الإسلام، لكن قال بعضُهم: لا يصِحُّ ذلكَ، فإنَّ فيه الخِلافَ في الفارسيِّ أيضًا، ويُوافِقُه ما في «التَّمشيةِ» أنَّه يَحْرُمُ التَّطيُّبُ بالرَّيحانِ وهو معروف ومثلُه سائرُ الرَّياحينِ. انتَهَى. وشرْطُه أن يكونَ رطبًا.

وبَنَفْسَج، وقولُ الشَّافعيِّ: إنَّ البَنَفْسَجَ ليس بطيبِ حَملُوه كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٣) على المُرَبَّى بِالسُّكَرِ الذي ذهَبَ رِيحُه وطَعْمُه كما يُعلَمُ ممَّا يأتِي، ولَيْنُوفَرَ ودُهنِ وَردٍ وبَنَفْسَجَ بأن طُرِحَا فيه، بخلافِ ما تُرُوِّحَ سِمْسِمُهُ بهما، وفي دُهنِ الأُتْرُجِّ وجهانِ حَكَاهما المَاوَرْدِيُّ (٣) والرُّويَانِيُّ (٤)، وقطعَ الدَّارمِيُّ بأنَّه طيبٌ، ذكرَ ذلكَ في «الرَّوضةِ» (٥) مع ذكْرِه قبلَ ذلكَ فيها كأصْلِها (٢) أنَّ الأُتْرُجَّ ليس بطيبٍ، وبه يُعلَمُ أنَّه لا يلزَمُ مِن كونِ الشَّيءِ ليس طِيبًا ألَّا يكونَ دُهنه وهو ما تُرُوِّحَ به طِيبًا.

وفي «شرحِ المُهذَّبِ»(٧) عنِ النَّصِّ: أنَّ الكاذي طِيبٌ وإن كان يابسًا، وأطلَقَ

<sup>(</sup>١) في (ص)، (هـ): «الأظافير». قال في «تاج العروس» (١٢/ ٦٩): الأظفار جمع ظُفُر، كعُنُتِي وأَعْنَاق، والأَظافِيرُ جمع أُظْفُورٍ.

<sup>/</sup> ٢٧٤). (٣) الحاوي الكبير؛ (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) (روضة الطالبين) (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٧) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) (بحر المذهب) (٣/ ٤٥٠). (٦) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٧٤).

- كَنَابُ الْحَجَ -----

الجُمهورُ في البَانِ ودُهنِه أنَّ كلَّا منهما طِيبٌ، ونقلَ الإمامُ عن نصِّ الشَّافعيِّ أنَّهما ليسا بطِيب، وتابَعَه الغَزالِيُّ.

قال الشَّيخانِ: ويُشبِهُ ألَّا يكونَ خلافًا مُحقَّقًا، بل هُما محمولانِ على توسُّطِ حَكَاه صاحِبا «المُهنَّبِ» و «التَّهذيبِ»، وهو أنَّ دُهنَ البَانِ المَنشوشِ وهو المَغلِيُّ في الطِّيبِ طِيبٌ، وغيرُ المَنشوشِ ليس بطِيبِ(١). انتَهَى.

قال أبو زُرْعةَ العِرَاقِيُّ: وهذا الحَمْلُ إِنَّما يأْتِي في دُهنِ البانِ لا في البانِ نفسِه، فالخلافُ فيه مُحقَّقُ.

ورَدَّه الجَوْجَرِيُّ بأنَّ الدُّهنَ كما يكونُ إذا أُغلِيَ فيه الطِّيبُ طيبًا، كذلكَ البانُ إذا أُغلِيَ في الطِّيبِ الذي هو دُهنٌ كماءِ الوَردِ يكونُ طِيبًا.

ثمَّ اعتَرضَ ما ذكرَه الشَّيخانِ بأنَّه حينئذِ لا يكونُ لِلبانِ ودُهنِه تعلُّقُ بالطِّيبِ بوَجهِ؛ لأنَّ الشَّيْرَجَ إذا أُغلِيَ فيه الوَرْدُ صارَ طِيبًا بواسطةِ الوَرْدِ، والسِّمْسِمَ إذا أُلقِي فيه ماءِ الوَردِ وأُغْلِيَ فيه صارَ طِيبًا، فكيفَ يرتفِعُ بذلكَ القولُ بأنَّهما طِيبانِ، وبأنَّ الطِّيبَ في البانِ مَحسوسٌ، وبه جزَمَ اليَمنِيُّ في «روْضِه» بأنَّه طِيبٌ، وحمَلَ شيخُ الإسلامِ في «شرْحِه» (٢) قولَ الشَّافعيِّ أنَّه ليس بطِيبٍ على يابسٍ لا يظهَرُ ريحُه برشِّ الماءِ عليه.

وقولُه: «والطِّيبُ» فيه تَسَمُّحُ سهَّله ظهورُ المَقصودِ (٣)، إذ متعلَّقُ الأحكامِ هو الأفعالُ دونَ الأعيانِ، والمُرادُ استعمالُه ولو بأكلِ ما هو فيه إن ظهرَ ريحُه أو طعْمُه لا لونُه فقَطْ، أو باكتحالٍ بما فيه، بخلافِ ما ليس فيه لا يَحْرُمُ الاكتحالُ

<sup>(</sup>١) «الشرح الكبير» (٣/ ٤٦٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَسنى المطالبِ ١ ( ٥٠٨ ).

<sup>(</sup>٣) كذا في (هـ)، (ع): «المقصود». وفي بقية النسخ: «المتعة».

به، لكنَّه يُكرَهُ إن كان فيه زينةٌ كَالإِثْمِدِ كما صحَّحَه في «شرحِ المُهذَّبِ»(١)، وفي «شرحِ المُهذَّبِ»(١)، وفي «شرحِ مُسلمٍ»(١) أنَّه مذهبُ الشَّافعيِّ وإن لم يُدرِكْه الطَّرفُ حيثُ ظهَرَ له رِيحٌ على ما هو ظاهرُ إطلاقِهم.

ثمَّ رأيْتُ عنِ الإمامِ أنَّه قال: ولم أرَ لأَحدِ مِن الأَصحابِ تَفصيلاً بينَ قليلِ الطِّيبِ وكثيرِه كما فصَّلُوا في النَّجاساتِ، ولعَمْري إنَّه لا تفصيلَ فيه فإنَّ المُعتمَدَ في الطِّيبِ، وليتَ شعْرِي ماذا في النَّجاساتِ تعذُّرُ الاحترازِ، ولا جَريانَ لذلكَ في الطِّيبِ، وليتَ شعْرِي ماذا يقولُونَ فيما لا يدْرِكُه الطَّرفُ مِن الطِّيب، والعِلْمُ عندَ اللهِ تعالى. انتَهَى.

وحَكَى بعضُ المُتَأخِّرين أنَّ بعضَهم أَجْرَى فيما لا يُدرِكُه الطَّرفُ خلافَ النَّجاسةِ الَّتِي لا يُدْرِكُها الطَّرفُ، وأَوْلَى بألَّا يلزَمَه غسْلُ المَوضع.

أو خفي ريحُه بنحْوِ غُبارٍ إن كان بحيثُ لو أصابَه الماءُ فاحَ ولو مِنِ امرأةٍ وفاقدِ الشَّمِّ خِلقةً، أو لعارضٍ قَصدًا على الوَجْهِ المُعتادِ في ذلكَ الطِّيبِ، وإنِ استعمَلَه في مَحلِّ لا يُعتادُ الطِّيبَ فيه في بدنِه أو ملبُوسِه أو فِراشِه بأن يُلصِقَه ببَدنِه ولو باطنًا، أو مَلبوسِه ولو فِعلًا على العادةِ فيه كأنْ يتجمَّرَ بالعُودِ إن لم يحتَو على المَجمرةِ بأنْ طرَحَه في نارٍ أمامَه ولم يَجعَلْه تحتَه، على ما بحَثَه الزَّرْكَشِيُّ، خلافًا لِما جزَمَ به الطَّبرِيُّ.

لكن ينبَغِي أَخذًا مِن قولِ الغَزالِيِّ: «لا خلافَ في أنَّه لو وُضِعَ بينَ يدَيْه أنواعُ الطِّيبِ استرواحًا إلى ترويحها فلا فِدية، وليس كالتَّبخُّرِ فإنَّه إلصاقُ لعَينِ الطِّيب؛ إذْ بُخارُه ودُخانُه عينُ أجزائِهِ » تقييدُه بما إذا أصابَتْه منه عينٌ ولو دُخانًا أو بُخارًا، أو يحملُ المِسْكَ أو نحْوَه ولو مَسدودًا غيرَ مَفتوحٍ في مَلبوسِه، أو

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١٢٥).

- كِنَابُ الْحَجَّ -----

تحمِلُه المَرأةُ في جَيْبِها أو حَشْوِ حُليِّها، لكن يحتملُ تقييدُ الحُليِّ بالمفتوح، بخلافِ المُصْمَتِ وإن وُجِدَتْ رائحتُه كما في مسألةِ الفأرةِ، وقد يُفرَّقُ بأنَّ الحُليَّ المُلبوسَ مِن المَلبوسِ الذي يَحْرُمُ حمْلُ الطِّيبِ فيه ولو مَسدودًا غيرَ مفتوح؛ فليُتَأَمَّلُ.

أو يَشَمَّ نحْوَ الوَردِ لكن مع أَخْذِه بيدِه أو وَضْعِ أَنفِه عليه للشَّمِّ كما قال ابنُ كَلِّ عَلَيه للشَّمَ الْفَه عليها كَبِّ إِنَّما تجِبُ الفديةُ في الرَّياحينِ إذا أَخَذَها بيدِه وشمَّهَا أو وضَعَ أَنْفَه عليها للشَّمِّ، وإلَّا لم تحْرُمْ، وإن وضَعَه بينَ يديه على هيئةٍ مُعتادةٍ وشمَّه على ما اعتمَدَه ابنُ النَّقيب.

وقال السُّبْكِيُّ في الرَّيحانِ ونحْوِه إذا وُضِعَ بينَ يدَيْه على هيئةٍ مُعتادةٍ وشمَّهَ: إنَّ إطلاقَهم لا سيَّما صاحبُ «التَّنبيهِ» يقتَضِي الفِدية، ثمَّ قال: ولكِنِ الذي يظهَرُ عدمُ التَّحريمِ، قال: ومَتَى ألصَقَه ببدنِه أو مَلبوسِه ولم يشَمَّ، فالذي يظهَرُ عدمُ التَّحريمِ، قال شيخُ الإسلامِ: وهذا قد يُمنَعُ بأنَّ الشَّمَّ ليس بشَرطٍ في التَّحريم (١).

أو يَصُبَّ ماءَ الوَردِ على بدَنِه أو مَلبوسِه فلا يكْفِي -كما صرَّحَ به الرَّافِعِيُّ (٢)-شمَّه وإن كان فيه مِسكٌ؛ لأنَّ مُجرَّدَ شمِّ المِسْكِ لا يضُرُّ، لكِنْ قال الزَّرْكَشِيُّ: هـذا إذا لم يكُنْ فيه مِسكٌ، فإن كان فقَدْ تَطيَّب؛ لأنَّه المُعتادُ في التَّطيُّبِ به (٣). انتَهى.

وله أن يقولَ: ليس هنا مجرَّدُ شـمِّ المِسكِ مع شـمِّه، مع (١) اتِّصالِه ببدَنِه أو ملبوسِه.

<sup>(</sup>١) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٤٣).

 <sup>(</sup>٢) «الشرح الكبير» (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) بين الأسطر في (هـ): «متعلق بقوله: أو يصب ماء الورد».

أو يَحملَ مِسكًا في فأرةٍ مَشقوقةٍ أو قارُورةٍ مَفتوحةٍ أو خِرقةٍ غيرِ مَشْدودةٍ، لا بمُجرَّدِ نقْلِه، وإلَّا فيجوزُ كما بحَثَه الأَذْرَعِيُّ، ولعلَّه إذا لم يشُدَّه بثيابِه أخذًا ممَّا يأتِي عن بعضِهم، بخلافِ الكيسِ أي: المَشدودةِ كما هو ظاهرٌ، والخِرقَةُ المَشدودةُ فيجوزُ حمْلُها أي: بيدِه، لا شدُّهما بثيابِه على ما قاله بعضُهم، وظاهرُ إطلاقِهم خلافُه.

أو يَجلِسَ أو ينامَ على فِراشِ مُطيَّبٍ أو أَرضٍ مُطيَّبةٍ مع الإفضاءِ إليه ببدَنِه أو مَلبوسِه، بخلافِ ما إذا لم يُفْضِ إليه بذلكَ بأنْ حالَ بينَهما حائلٌ ولو رقيقًا إن منَعَ الطِّيبَ مِن أن يعلَقَ به منه شيءٌ، وإلَّا فهو كالعَدم كما في «البيانِ»(١).

نعَمْ يُكرَهُ إِن كَانَ الحَائلُ رقيقًا كَمَا ذَكَرَ، وقياسُه كراهةُ الجُلُوسِ على ثوبِ الحَريرِ إِذَا فَرشَ عليه ثوبًا رقيقًا، وبخلافِ ما إِذَا أَفْضَى إليه بذلكَ، لكن لم يَعبَقْ به شيءٌ منه، على ما جزَمَ به شيخُ الإسلام. قال: لأنَّ ذلكَ ليس تطيبًا(٢).

أو يدوسَ طِيبًا بنَعلِه إن علَقَ به شَيءٌ مِن عينِه، كما نقلهُ المَاوَرُدِيُّ عنِ النَّصِّ، أو يأكُلَه.

أو يَسْتَعِطَ أو يَحتقِنَ به، وإن نظرَ القُونَوِيُّ في كونِ الاحتقانِ ونحْوِه معتادًا، وقد يُدفَعُ بما أُشِيرَ إليه فيما مرَّ مِن أنَّ المُعتبرَ اعتيادُه ليس نفسَ الطِّيبِ، بل الوجْهُ الَّذي يقَعُ عليه بأن يُستعمَلَ على وجْهٍ مُعتادٍ في التَّطيُّبِ بذلكَ النَّوعِ وإن لم يُستعمَلُ في مَحلٌ يُعتادُ تطييبُه.

وحاصلُه أنَّ المُعتبر العادَةُ في كيفيَّةِ التَّطيُّبِ لا في المَحلِّ المُطيَّبِ، نعَمْ محلُّ

<sup>(</sup>١) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) «الغرر البهية» (٢/ ٣٤٥).

\_ كِنَابُ الْحِبَحَ

ذلكَ في غيرِ العُودِ؛ لِما في «شـرح المُهذَّبِ»(١) عنِ المَاوَرْدِيِّ والرُّويَانِيِّ أنَّه لو أكلَ العُودَ لا فديةَ عليه بأنَّه لا يُعدُّ تطيُّبًا إلَّا بالتَّبخُّر به.

وكأكْلِه في ذلكَ: غيرُه ممَّا ذُكِرَ، قال الزَّرْكَشِيُّ: ولو كان راكبًا فداسَتْ دابَّتُه طِيبًا يأتي فيه ما سبَقَ في الصَّلاةِ. انتَهَى. يعني فيما إذا وَطِئَتْ نجاسةً.

وينبَغِي على تقدير تسليمِه حمْلُه على ما إذا علَقَ بها شَيءٌ مِن عيْنِه بخلافِ مُجرَّدِ ريحِه، فخرَجَ: ما ليس استعمالًا كِشَرائِهِ، فلا يَحْرُمُ، بل ولا يُكْرَهُ، ومثله شراءُ الأمّةِ(٢) والمملبوسِ(٦) كما في «الجواهرِ»، وبه أفْتَى البَارِزِيُّ في الأمّةِ، لكن قـال الجُرْجَانِيُّ: يُكرَهُ شـراؤُها وما لا يعدُّ طِيبًا أي: علـي العُمومِ، وإن كان له رائحةٌ طيِّبةٌ، أو عُدَّ في بعضِ النَّواحي.

والقولُ بأنَّه يُعتبَرُ عادةً كلُّ ناحيةٍ فيما يُتَّخذُ طِيبًا قال في «الرَّوضةِ»(٤) كأَصْلِها(٥): غلطٌ؛ كزَهرِ شَـجرِ الباديةِ كالشّيح والقَيْصُوم والشَّقائقِ والإذْخِرِ والخُزَامَى ونحْوِ ذلكَ ممَّا ينبُتُ بنفسِه، وزَهرٍ نحْوِ التُّفَّاحِ وَالكُمَّثْرَى وَالسَّفَرْجَل وَالعُصْفُرِ والحِنَّاءِ، وهو الفاغِيةُ، فإنَّه طِيبٌ، وما لا يُقصَدُ رائحتُه غالبًا وإن كان له رائحةٌ طيِّبةٌ بل يُقصَدُ منه الأكْلُ كالتُّفَّاح والأُتْرُجِّ، أوِ التَّداوي كَالْقَرَنْفُلِ وَالدَّارَصِينِيِّ وَالسُّنْبُلِ، وخالَفَ فيه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فرجَّحَ أنَّه طِيبٌ.

وسائِرِ الأَبَازِيرِ الطَّيِّبَةِ كَالفُلْفُل وَالمَصْطَكَى، أو يُقصَدُ لونُه وإن كان له رائحةٌ طيِّبةٌ كالعُصْفُرِ والحِنَّاءِ، وما لا قصد في استعمالِه كأنْ أُلقِيَ عليه طِيبٌ، أو جَهلَ كُوْنَ المَمسُوسِ طِيبًا أوِ انتقَلَ إليه طيبُ الإحرام بعَرق أو نحوه.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب) (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) زاد في (د)، (ص)، (هـ): اوالأمة.

<sup>(</sup>٥) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) في هامش (هـ): دأي: المطيبة).

<sup>(</sup>٤) (روضة الطالبين) (٣/ ١٢٩).

وإن شمَّ ريحَه كما نقلَه المَاوَرْدِيُّ (١) عنِ النَّصِّ، لكن بحَثَ الأَذْرَعِيُّ التَّحريمَ إِن قَصَدَ التَّطيُّب، وبحَثَ في غيرِ الصُّورةِ الأخيرةِ المُبادرةَ إلى إزالَتِه ولو بنفسِه، وإن تيسَّرَ إزالتُه بغيْرِه فورًا بلا ضَررٍ أو مشقَّةٍ، خلافًا لِما بحَثَه بعضُهم ولو بغيرِ الماءِ كمَسْحِه بخِرْقةٍ أو حتِّه بحيثُ يزُولُ أثرُه، فإن لم يُمكِنْ إلَّا بما احتاجَ إليه للطُّهرِ قدَّم الطُّهرَ قدَّم الطُّهرَ قدَّم ماءَه لإزالتِه إن كَفَى، وإلَّا قدَّمه؛ لأنَّه لا بدَلَ له.

ولو كان عليه نجاسةٌ وطيبٌ والماءُ يكفِي أَحَدَهما فقطْ غسَلَ به النَّجاسة، وظاهرٌ أنَّها لو كانَتْ حُكميَّةٌ يُطهِّرُها مرورُ الماءِ بلا تغيُّرٍ؛ وجَبَ إزالتُها وجمعُ الماءِلإزالتِه إن أمكنَ.

ولوعسُرَ زوالُ ريحِه فهل يُغتفَرُ كما في إزالةِ النَّجاسةِ؟ فيه نظرٌ، والوجْهُ الاغتفارُ، بل مُجرَّدُ الرِّيحِ لا يضُرُّ مُطلقًا، وحيثُ وجبَتِ الإزالةُ فأخَّرَ مع إمكانِها وجبَتِ الفِديةُ، بخلافِ ما إذا لم يُؤخِّرْ.

وإن طال زمن الإزالة بلا تقصير أو تمكن فلا فِدية، أو لم يُستعمَلْ على الوجْهِ المُعتادِ فيه كأنْ حمَلَ العُودَ أو أكلَه أو مسَّ طِيبًا أي: يابسًا، كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢)، فعبَقَ ريحُه لا عيْنُه، ولعلَّه إذا ظنَّ أنَّه لا يَعلَقُ منه شيءٌ، وإلَّا فينبَغِي تحريمُ مسِّهِ، لكِن تعليلُ المَسألةِ بأنَّ الرِّيحَ قد يحصُلُ بالمُجاورةِ بلا مَسِّ فلا اعتبارَ قد يدُلُ على عدم الحُرمةِ مُطلقًا، فليُتَأَمَّلُ.

وإن لم تجِبِ الفِديةُ إذا لم يعلَقْ به شيءٌ منه كما هو ظاهرٌ يدُلُّ على ما سبَقَ فيما لو داسَه بنعْلِه، أو جلسَ عند عطَّارٍ، أو متجرٍ، أو في بُستانٍ فعبَقَ به ريحُه لا عبْنُه.

<sup>(</sup>١) (الحاوي الكبير) (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٧٢).

ويُستثنى مِن تحريمِ الطِّيبِ ما بحثَه الإِسْنَوِيُّ(١) من أنَّ للمُحرِمةِ إذا طهُرَتْ مِن حَيضٍ ونحْوِه أن تستعمِلَ قليلَ قِسْطٍ أو أَظْفارٍ لإزالةِ الرَّائحةِ الكريهةِ لا للتَّطيُّبِ كما في المُعتدَّةِ بل أَوْلى؛ لأنَّ بابَ الطِّيبِ هنا أوسَعُ، بدليلِ وُجوبِ إذالتِه للشُّروعِ في العدَّةِ دونَ الإحرامِ.

(وَ) السَّابِعُ: (قَتْلُ الصَّيْدِ) يعْنِي البَريَّ الوَحشِيَّ المأكولَ ولو مَملوكًا ومُستأنسًا؛ كبقر وَحش، وحَمامة، ودَجاجة وإن ألِفَ البيوتَ كدَجاج الحَبشَةِ.

قال ابنُ جَماعة: لأنَّ أَصْلَه وَحشيٌّ، والسُّبْكِيُّ: لامتناعِه بطَيرانِه، ويُوافِقُه قُولُ المَاوَرْدِيِّ (٢) فِي الإورِّ ونحْوِه: إن كان ينهَضُ بجَناحَيْه حرُمَ التَّعرُّضُ، وإلَّا فلا، لكن قال الأَذْرَعِيُّ: فيه نظرٌ، ويُؤيِّدُ النَّظرَ: أنَّ غايتَه حينئذِ أن يكونَ كالإنسِيِّ المُتوحِّشِ وهو لا يحرمُ التَّعرضُ له كما سيأتي، إلَّا أنْ يُفرَّقَ بعُروضِ التَّوحُشِ هناكَ لا هنا، فإنَّ نهضَه بجناحَيْه يُلحقُه بالمُتوحِّشِ، وهو أمرٌ ثابتٌ له مِن أوَّلِ الأمرِ، فليُتَأَمَّلُ.

أو ما ذلكَ البَريُّ الوَحشيُّ المأكولُ أحدُ أصليْهِ كمُتولِّد بينَ حِمارٍ وَحشِيِّ وحِمارٍ أهلِيِّ أو بينَ شاةٍ وظَبيٍ، أو بينَ ضبُع وذئبٍ، بخلافِ ما تولَّد بينَ وَحشي غيرِ مأكولٍ وإنسِيِّ مأكولٍ؛ كالمُتولِّد بينَ الذِّئبِ والشَّاةِ، وما تولَّد بينَ غيرِ مأكوليْنِ أحدُهما وَحشِيُّ؛ كالمُتولِّد بينَ الحِمارِ والذَّئبِ، والمُتولِّد بينَ غيرِ مأكوليْنِ أحدُهما وَحشِيُّ؛ كالمُتولِّد بينَ الحِمارِ والذِّئبِ، والمُتولِّد بينَ أهلييْن أحدُهما غيرُ مأكولٍ، فلا يَحْرُمُ التَّعرُّ ضُ لشَيءٍ منها.

وهل المُرادُ بالأصْلِ الأبُ أو الأمُّ فقَطْ أو ما يعُمُّ أَصْلَهما حتَّى يَحْرُمَ التَّعرُمَ للمُتولِّدِ بينَ الشَّاءِ والسَّبُعِ المُتولِّدِ بينَ الضَّبُعِ والذَّئبِ؟ فيه نظرٌ،

<sup>(</sup>۱) «المهمات» (۸/ ۲۳).

<sup>(</sup>٢) (الحاوي الكبير؛ (٤/ ٣٣١).

والظَّاهرُ الثَّاني، وقد يُؤخَذُ ممَّا في «الرَّوضةِ»(١) عنِ الشَّافعيِّ منَ أَنَّه لو شكَّ في الصَّيدِ فلم يَدْرِ أخالَطَه وَحشِيُّ أم لا لم يلزَمْه فداؤُه، لكنَّه يُندَبُ أَنَّه يُشتَرطُ في تحريم الصَّيدِ العِلمُ بأنَّه بالصِّفةِ السَّابقةِ.

وخرَجَ الصَّيدُ البَحريُّ وهو ما لا يعيشُ إلَّا في البَحرِ، فلا يَحْرُمُ وإن كان البَحرُ في الحَرمِ كما نصَّ عليه، خلافًا لِما في «البحرِ»(٢) عن الصَّيمريِّ مِن الجزْمِ بتحريمِ صيدِ البَحرِ في الحرمِ، بخلافِ ما يعِيشُ فيه وفي البَرِّ فيحُرُمُ تغليبًا للحُرمةِ، والمُرادُ بالبَحرِ الماءُ، سواءٌ البَحرُ المَعهودُ وغيرُه كالبيرِ، قاله القَفَّالُ.

والحِكمةُ في الفرْقِ بينَ البَريِّ والبَحريِّ أنَّ البَريَّ إنَّما يُصادُ غالبًا للتَّنزُّو والتَّفرُّجِ، والإحرامُ ينافِي ذلكَ، بخلافِ البَحريِّ، فإنَّه يُصادُ غالبًا للاضطرارِ والمَسكنةِ، فأُحِلَّ مُطلقًا.

والبَريُّ الأهْليُّ كالغَنمِ والدَّجاجِ الإنسيِّ والوَحشيِّ غيرِ المأكولِ، فمِنه ما ينفَعُ ويضُرُّ؛ كفَهدٍ وصفْرِ وبازِ، فلا يُسَنُّ قتْلُه ولا يُكرَهُ، ومنه ما لا يظهَرُ فيه نفْعٌ ولا ضَررٌ؛ كخَنافِسَ وجِعْلانٍ وَسَرَطانٍ وَرَخَمَةٍ وكَلْبِ ليس بِعَقُورٍ، فيُكرَهُ قتْلُه.

قال في «الرَّوضةِ»(٣): والمُرادُ الكلْبُ الذي لا منفعَةَ فيه مباحةٌ، فأمَّا ما فيه منفعةٌ مباحةٌ فلا يجوزُ قتْلُه بلا شكٌ، وسواءٌ في هذا الكلْبُ الأسودُ وغيرُه، والأمرُ بقتْل الكلابِ منسوخٌ. انتَهَى.

ويحْرُمُ قَتْلُ النَّحلِ والنَّملِ السُّلَيْمَانِيِّ والخُطَّافِ وَالضُّفْدَعِ والهُدْهُدِ والصُّرَدِ، بخلافِ النَّملِ غيرِ السُّلَيْمَانِيِّ، وهو الصَّغيرُ الذي يقالُ له: الذَّرُ،

(٢) لابحر المذهب» (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>١) ﴿رُوضَةُ الطَّالِبِينِ ﴾ (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» (٣/ ١٤٦).

- كَابِ الْحَجَ -

فيجوزُ قَتْلُه بغيرِ الإحراقِ؛ لأنَّه يُعوذِي، نقلَه في «المُهمَّاتِ»(١) عنِ البَغَوِيِّ والحُطَّابِيِّ، وكذا بالإحراقِ إن لم يندفع إلَّا به، كما صرَّحَ به القاضي، حيثُ سُئِلَ عنِ الجَرادِ والنَّملِ إذا أضرَّ بالنَّاسِ هل يجوزُ تحريقُهما؟ فقال: يُدفعانِ بالأَهونِ فالأَهونِ، فإن لم يُمكِنِ الدَّفعُ إلَّا بالتَّحريقِ جازَ. انتَهَى.

ومثْلُهما القَمـلُ ونحْوُه، لكن لو أمكَنَ الدَّفعُ بغيرِ الإحراقِ لكنَّه احتاجَ إلى زمنٍ طويلِ بحيثُ تتعطَّلُ مصالِحُه فيه، فهل يجوزُ الإحراقُ؟ فيه نظرٌ.

ومنه ما يُسَنُّ قتْلُه؛ كَحَيَّة وعقْربِ وكلْبٍ عَقورِ وبَتِّ وبُرْغُوثِ وكلِّ مُؤذٍ، ومنه القَملُ فيُسَنُّ قتْلُه كما بحَثَه شيخُ الإسلام، فقال: وينبَغِي سنُّ قتْلِه كالبُرْغُوثِ(١). انتَهَى. وكأنَّه لم يطَّلِعْ على تصريح (١) النَّوَوِيِّ في «الإيضاح» (١) بذلك، حيثُ قال: وله قتْلُه يعني القَملَ ولا شيءَ عليه، بل يُستحَبُّ للمُحْرمِ قتْلُه كما يُستحَبُّ لغيره. انتَهَى

فلا يُكرَهُ تنحيتُه، ولا شَيءَ في قتْلِه، كما ذكرَه في «الرَّوضةِ»(٥) و «أَصْلِها»(١) وغيرهما.

قال شيخُ الإسلامِ: وقولُه: «فلا يُكرَهُ تنحيتُه» قد يقتَضِي جوازُ رمْيِه حَيَّا، وفيه نظرٌ، ويُحتمَلُ جَوازُه نظرًا لحُرمةِ الإحرامِ في الجُملةِ (٧). انتَهَى.

وقد مَشَى ابنُ العِمادِ في «أحكامِ المساجدِ» على تحريمِ إلقائِهِ حيًّا في ثَوبِه أو بَدنِه، ولم يُقيِّدُه بالمُحرمِ أو غيرِه، نعَمْ يُكرَهُ التَّعرُّضُ لقَمل رأسِه ولِحيتِه خشية

<sup>(</sup>۱) (المهمات) (۶/ ۴۵۳). (۲)

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (هـ)، (ش): اتصريحهما.

<sup>(</sup>٥) (روضة الطالبين) (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٧) ﴿أُسنِي المطالبِ ١ (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَسنى المطالبِ (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ١٩١).

<sup>(</sup>٦) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٩٤).

انتتافِ الشَّعَرِ، فإن قتَلَ منهما قملةً تصدَّقَ ندبًا ولو بلُقمةٍ، إلَّا أن يكونَ قَتَلَهُ بزِئبقٍ وضَعَه قبلَ الإحرامِ في رأسِه، كما قاله القاضي أبو الطَّيِّبِ.

ولِلصِّنْبَانِ وهو بيضُ القَملِ حُكْمُه، كما نقلَه في «الرَّوضةِ»(١) عنِ الشَّافعيِّ، لكن فِديتُه أقلُّ؛ لأنَّه أصغَرُ مِن القَمل.

ولو توحَّشَ إنسِيٌّ أوِ استأنسَ وَحشِيٌّ فالعِبْرةُ بأصْلِه.

وقولُه: «قَتْلُ الصَّيدِ»، وكذا التَّعرُّضُ له بما يضُرُّه؛ كجرحٍ، وأُخْذِ شعرٍ أو بيضٍ متقوَّم، بخلافِ المَذِرِ<sup>(٢)</sup> من غيرِ النَّعام أو لبنِ.

أو تنفيرِه، قال المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: بأن يُصاحَ عليه فيَنفِرَ، أو الإعانةِ، أو الدَّلالةِ عليه بإشارةٍ أو غيرِها ولو لحَلالٍ في غيرِ الحَرمِ، أو وَضعِ يدِه عليه بشِراءٍ أو هِبةٍ أو وصيَّةٍ أو إجارةٍ أو إعارةٍ أو استيداع، أو غيرِ ذلكَ.

ولا يَملِكُه بالشِّراءِ ونحْوِه، ولو كان يَملِكُه فأحرَمَ زالَ مُلْكُه عنه بالإحرامِ، ولزِمَه إرسالُه، وإن تحلَّلَ قبلَ إرسالِه فلا يَعودُ ملْكُه، بخلافِ المُرتدِّ إذا عادَ للإسلامِ يَعودُ ملْكُه ترغيبًا في الإسلامِ، وبخلافِ الخَمرةِ الغَيرِ المُحتَرمةِ إذا تخلَّلُتْ قبلَ الإراقةُ لا تجبُ الإراقةُ لا نتقالِها مِن حالٍ إلى آخَرَ، بخلافِ الصَّيدِ.

فإذا أخَذَه غيرُه ولو قبلَ الإرسالِ ملكَه، ولا يلزَمُه تقديمُ الإرسالِ على الإحرامِ، لكن لو تلف في يدِه بعدَ الإحرامِ ولو قبلَ إمكانِ الإرسالِ لزِمَه الجَزاءُ على على الأصحِّ في «أصْلِ الرَّوضةِ»(٣) وغيرِه لتقصيرِه بتَركِ الإرسالِ قبلَ الإحرامِ،

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أي: الفاسد الذي لا فرخ فيه. «حاشية البُجيرمي على شرح المنهج، (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٧/ ٩٥٥).

- كِنَابُ الْحَجَ ----

فلو كان يَملِكُ بعْضَه فقَطْ تعذَّرَ الإرسالُ، لكن يلزَمُه رفْعُ يدِه عنه، فلو تلِفَ قبله فهل يضمَنُ نصيبَ شريكِه؟ فيه تردُّدٌ.

ولو كان صَبيًّا وفي ملْكِه صيدٌ فهل يلزَمُ الوليَّ إرسالُه، ويغرَمُ قيمتَه كما يغرَمُ النَّفقةَ الزَّائدةَ بالسَّفرِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: فيه احتمالٌ (١٠). انتَهَى. ورجَّحَ الأَصْبَحِيُّ في «فتاويه» لُزومَ الإرسالِ، وتردَّدَ في الضَّمانِ، وظاهرٌ على هذا أنَّه يزولُ ملْكُه عنه بنفسِ الإحرام، وبه صرَّحَ بعضُهم.

ولو أحرَمَ والصَّيدُ مَرهونٌ فهل هو كإعتاقِه فيزولُ ملْكُه عنه ويغرَمُ قيمتَه رهنًا إن كان مُوسرًا، وإلَّا فلا أم لا؟ تردَّدَ فيه الأَصْبَحِيُّ.

ولو ماتَ قريبُه عن صَيدٍ ورِثَه على الأَصحِّ، قال الإمامُ والغَزالِيُّ: وزالَ ملْكُه عنه عقِبَ ثبوتِه بناءً على زوالِ الملْكِ عنه بالإحرام.

قال في «الرَّوضةِ»(٢) و «أَصْلِها»(٣): وفي «التَّهذيبِ» وغيرِه خلافُه؛ لأنَّهم قالُوا: إذا ورِثَه لزِمَه إرسالُه، فإن باعَه صحَّ بيْعُه ولا يسقُطُ عنه ضَمانُ الجَزاءِ، حتَّى لو ماتَ في يدِ المُشتري وجَبَ الجَزاءُ على البائع، وإنَّما يسقُطُ عنه إذا أرسَلَه المُشتري. انتَهَى. فلا يَزولُ ملْكُه إلَّا بإرسالِه، وهو ما صحَّحَه في «شرحِ المُهذَّب»(٤).

وفرَّقَ ابنُ المُقرئِ بينَ زوالِ ملْكِ المُحرمِ عمَّا كان في ملْكِه قبلَ إحرامِه دُونَ ماكَكَه حينَ الإحرامِ بنحْوِ الإرثِ، بل يتوقَّفُ على الإرسالِ بأنَّ هذا يدخُلُ في ملْكِه قهرًا، ودخولُه في الإحرام رضًا بزوالِ ملْكِه.

<sup>(</sup>۱) (أسنى المطالب؛ (١/ ٥١٦). (٢) (روضة الطالبين؛ (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٣/ ٥٠٢).

وأقولُ: فيه نظرٌ؛ لاستلزامِه الدَّورَ، فإنَّ رِضاه بـزوالِ الملْكِ ليس علَّتُه إلَّا كونَ الحُكمِ هو الزَّوالُ، فلو علَّلَ ذلكَ الحكمَ برِضاه كان دورًا قطعًا، فليُتَأَمَّل.

وقدِ اعتَرضَ عليه الجَوْجَرِيُّ بالمَملوكِ قبلَ الإحرامِ بالإرْثِ، حيثُ يَزولُ ملْكُه عنه بالإحرامِ قَهرًا، مع أنَّه دخَلَ في ملْكِه قَهـرًا، وبأنَّ دخولَه رضًا بزَوالِ ملْكِه عمَّا في ملْكِه وما سيملِكُه، وكما يَحْرُمُ على المُحرمِ قتْلُ الصَّيدِ والتَّعرُّضُ له، يحْرُمُ عليه أكْلُه إذا ذبَحَه هو، بل هو ميتةٌ، فيحْرُمُ على غيرِه أيضًا.

وكالمُحرمِ في ذلكَ الحلالُ في الحَرمِ، نعَمْ إن كان الصَّيدُ مَملوكًا لم يَحْرُمُ على المَّيدُ مَملوكًا لم يَحْرُمُ على الحلالِ التَّعرُضُ له في الحَرمِ إلَّا مِن حيثُ إنَّه حقَّ الغَيرِ، ولهذا صرَّحَ المَاوَرْدِيُّ(۱) وغيرُه بأنَّه لو أتلَفَ الحلالُ في الحَرمِ صيدًا مملوكًا له أو لغيرِه لا جزاءَ عليه.

وقال ابنُ المَرْزُبَانِ: لو رَمَى صيدًا قبلَ وقوعِ السَّابِعةِ مِن جَمرةِ العَقبةِ لزِمَه الجَزاءُ، يعني: أو بعدَ وُقوعِه فلا إن كان بعدَ الحلْقِ أو الطَّوافِ أيضًا، وكان الصَّيدُ مَملوكًا. وصوَّبَه النَّرويُّ(٢).

وكذبْحِ الصَّيدِ: كَسْرُ البَيضِ، وقتْلُ الجَرادِ، كما نقَلَه صاحِبُ «البحرِ»(٣) عن أصحابنا.

قال: وقيلَ: يحِلُّ البَيضُ لغيرِه، بخلافِ الصَّيدِ المَذبوحِ؛ لأنَّ إباحتَه تتوقَّفُ على الذَّكاةِ بخلافِ البَيضِ، ولهذا لو بلَعَه إنسانٌ قبلَ كسْرِه لم يحُرُم، وهذا اختيارُ الشَّيخ أبي حامدٍ والقاضي الطَّبَرِيِّ.

<sup>(</sup>۱) (الحاوي الكبير ال (٤/ ٢٨٧). (٢) (المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) (بحر المذهب؛ (٤/ ٧٧).

\_ كِنَابُ الْمَجَ \_\_\_\_\_

قال: وهو الصَّحيحُ، ذكرَ ذلكَ في «الرَّوضةِ»(١) و «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) هنا أنَّ الأشهَرَ التَّحريمُ، لكن قال بعدَ ذلكَ بأوراقِ: إنَّ الحِلَّ أصحُّ.

وظاهرٌ أنَّ الجَرادَ كالبَيضِ فيما ذُكِرَ كما يُؤخَذُ مِن الفرْقِ المَذكورِ، وأنَّ الحلالَ في الحَرمِ كالمُحرمِ في ذلكَ كما صرَّحَ به في «الرَّوضةِ»(٣) مع ما سبَقَ عنِ الرُّويَانِيِّ.

وككسْرِ البَيضِ: حَلَّ اللَّبنِ كما ذكرَه القَمُولِيُّ، فقال: إذا حلَبَ المَحرمُ لبنَ صيدٍ حرُمَ على غيرِه ككسْرِ البَيضِ، وكذا إذا ذبَحَه غيرُه إن صِيدَ له ولو بغَيرِ إذْنِه، أو كان له فيه دخلٌ بإعانةٍ أو دَلالةٍ كإشارةٍ أو غيرِ ذلكَ، لكن لا يَحْرُمُ على الحلالِ الأكُلُ منه حينئذٍ إن كان الصَّائدُ حلالًا كما نبَّهَ عليه بعضُهم، وظاهرُه أنَّ الحكمَ كذلكَ، وإن قصَدَ بذبْحِه المُحرمَ، بخلافِ ما إذا لم يُصَدْ له، ولا كان له دَخلٌ فيه بأنْ كان الصَّائدُ حلالًا في غيرِ الحَرمِ فللمُحرمِ الأكْلُ منه ولا جزاءَ عليه.

(وَ) الثَّامِنُ: (عَقْدُ النِّكَاحِ) إيجابًا أو قبولًا لنفْسِه أو غيرِه بولايةٍ أو وكالةٍ، وإن كان الإحرامُ فاسدًا، فلا ينعقِدُ كما سيأتِي، وكذا الإذْنُ فيه كما قاله جماعةٌ على ما في «القوتِ»(٤).

نعَـمْ يجوزُ لـكلِّ مِن نُوَّابِ الإمامِ والقاضي إذا كان حلالًا أن يعقِدَ مع إحرامِ الإمام أو القاضي.

وخرَجَ بعقْدِ النَّكَاحِ: الرَّجعةُ والخِطْبةُ وزِفافُ المُحرِمةِ إلى الحلالِ وعكْسُه، والشَّهادةُ على العقْدِ؛ فلا تحريمَ في شيءٍ مِن ذلكَ لكن مع الكراهةِ في الأوَّلين، ويُحتمَلُ إلحاقُ البقيَّةِ جما.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٥٥). (٢) (المجموع شرح المهذب) (٧/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» (٣/ ١٥٥). (٤) «قوت المحتاج» (١ / ٨٦٧).

فرعٌ: لوِ اختلفَ الزَّوجانِ في كونِ العقْدِ حالَ الإحرامِ ولا بيِّنةَ، فإنِ ادَّعَتْه الزَّوجةُ صُدِّقَ هو بيَمينِه، أو هو صُدِّقَتْ هي بيَمينِها بالنِّسبةِ لوُجوبِ المُسمَّى وسائرِ مؤنِ النَّكاحِ، ويُحكَمُ بانفساخِه، ولوِ ادَّعاه الزَّوجُ فقالتْ: «لا أدري» حُكِمَ ببُطلانِه، ولا مهرَ إذا لم تدَّعِه.

(وَ) التَّاسِعُ: (السَوَطْءُ) ولو بحائل أو في دُبرِ ذَكرٍ وخُنشى أو فَرجِ بهيمةٍ، وإن كان الواطِئُ رقيقًا أو صَبيًّا، أو كان الذُّكرُ مُبانًا.

(وَ) العاشرُ: (المُبَاشَرَةُ) فيما دونَ الفَرْجِ؛ كمُفاخذةٍ ومُعانقةٍ وقُبلةٍ ولَمسِ بيَدٍ ولو لغُلامٍ كما في «الأنوارِ»(١)، (بِشَهوةٍ) وإن لم يُنزِل، بخلافِها بغَيرِ شَهوةٍ، فلا تحرُمُ مِن حيثُ الإحرامُ، وظاهرٌ أنَّ مُباشرةَ نحْوِ الغُلام حرامٌ مُطلقًا.

وأمَّا قولُ الغَزالِيِّ كإمامِه وتبِعَهما في «الحاوي الصَّغيرِ»: إنَّ كلَّ مُباشرةٍ تنقُضُ الوُضوءَ حرامٌ، فقال في «الرَّوضةِ»(٢) و «شرحِ المُهذَّبِ»(٣): إنَّه شاذٌّ، بل غلطٌ.

وكالمُباشرةِ بشَهوةِ: الاستمتاعُ بها؛ كنظر، لكن لا دمَ، وضمُّ بحائلِ لكن لا دمَ وضمُّ بحائلِ لكن لا دمَ وإن أنزَلَ، بخلافِ بدونه، لكن هل يتقيَّدُ تحريمُه بتكرُّرِه كما في نظيرِه مِن الصُّورِ؟ فيه نظرٌ.

(وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ) المَذكورِ وهو العَشرةُ أشياءَ المَذكورةُ وما أُلحِقَ بها يستمِرُ التَّحريمُ في العُمرةِ إلى فراغِها، وفي الحجِّ بالنِّسبةِ لِما عدا الوطءِ والمُباشرةِ وعقْدِ النِّكاحِ إلى فعلِ اثنيْنِ مِن ثلاثةٍ: رمْي يومِ النَّحرِ، والحلْقِ، والطَّوافِ مع السَّعيِ إن لم يُفعَلُ قبلُ، وبالنِّسبةِ للوَطءِ والمُباشرةِ والعقْدِ إلى فعْلِ الثَّالثِ مِن الثَّلاثةِ المَذكورةِ أيضًا وإن بقِيَ عليه رمْيُ الجِمارِ والمَبيتُ بمنَى.

<sup>(</sup>١) «الأنوار» (٧١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٩٢).

- كِنَابُ الْمَجَةِ

نعَمْ يُستحَبُّ ألَّا يطأَ حتَّى يرمِيَ أيَّامَ التَّشريقِ كما قاله الشَّيخانِ<sup>(۱)</sup> ونقلَه ابنُ الرِّفعةِ (<sup>۲)</sup> عنِ الجُمهورِ، لكنِ استشكلَه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بحديثِ «أيَّامُ مِنَّى أيَّامُ مِنَّى أَيَّامُ مِنْ أَيْ أَيْ أَيْ أَلْ مِنْ أَيْلِهُ إِلَى اللهُ عِنْ أَنْ مَا يَوْافِيهَ ليُواقِعَها فيه (<sup>1)</sup>.

وأُيِّدَ باستحبابِ التَّطيُّبِ(٥) بينَ التَّحلُّليْنِ؛ لفعْلِه له عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَمُ(١٠).

ويُجابُ بأنَّه ليس في الحَديثيْنِ ما يُنافِي استحبابَ التَّرْكِ؛ إذ غايةُ ما يدلَّانِ عليه جوازُ الفِعل لا طلَبُه، ولعلَّ فعْلَه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لبيانِ الجَوازِ.

ويفرَّ في بينَه وبينَ التَّطيُّبِ (٧) بأنَّه أغلَظُ المُحرَّ ماتِ؛ لأنَّه مُفسدٌ، فطلَبُ ترْكِه حتَّى لا يبْقَى شَيءٌ مِن الحَجِّ وتوابعِه اجتنابًا للمُفسدِ على الوَجْهِ الآثم، فعُلِمَ بمَّا تقرَّرَ أنَّ للعُمرةِ تحلُّلًا واحدًا وللحَجِّ تحلُّليْنِ، لكن قال البُلْقِينِيُّ في «التَّدريبِ» (٨): لا يحِلُّ شَيءٌ مِن المُحرَّ ماتِ بغيرِ عُذْرٍ قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ إلَّا حلْقُ شَعرِ بقيَّةِ البَدنِ، فإنَّه يَحِلُّ بعدَ حلْقِ الرُّكنِ أو سُقوطِه لمَنْ لا شَعرَ برأسِه، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثةُ تحلُّلاتٍ، ولم يتعرَّضُوا له، وقياسُه جوازُ التَّقليمِ حيئذِ كالحَلْقِ؛ لشَبهه به، وفيه نظرٌ. انتَهى.

<sup>(</sup>١) «الشرح الكبير» (٣/ ٢٤٩)، و«روضة الطالبين» (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٤٧٥٤) من حديث أبي هريرة. والحديث ضعف الألباني في الرواء الغليل» (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٩٤٢)، والدارقطني (٢٦٨٩)، والحاكم (١٧٢٣)، والبيهقي (٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) في (هـ): ﴿ التطييبِ ١٠

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩) من حديث عائشة رَمَوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): «التطييب».

<sup>(</sup>A) «التدريب في الفقه الشافعي» (١/ ٣٩٧).

قال في «الخادم»: وفيه نظرٌ، إذْ لم يقُلْ أحدٌ بأنَّه لا يجوزُ إِزالةُ شعرِ البَدنِ قبلَ حلْقِ الرَّأسِ، وقد قال الأصحابُ في الكلامِ على تحريمِ الحَلْقِ: إنَّ حَلْقَ الشَّعرِ قبلَ أُوانِ التَّحلُّلِ مَحظورٌ، وأنَّه لا فرْقَ في ذلكَ بينَ شعرِ الرَّأسِ والبَدنِ، وقضيتُه أَنَّه يدخُلُ وقتُهما جُملةً واحدةً كما يدخُلُ تحريمُه بالإحرامِ جُملةً واحدةً، سواءٌ قلْنا: إنَّه نُسكٌ أم لا، ويدُلُّ على أنَّهما في حُكمِ الشَّيءِ الواحدِ أنَّه لو حلقَ رأسَه وشعرَ بدَنِه لزِمَه فِديةٌ واحدةٌ خلافًا للأَنْمَاطِيِّ. انتَهَى.

قلْتُ: وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ حاصِلَه أنَّه يَجوزُ حَلْقُ ما عدا شعرَ الرَّأسِ قبلَ حلْقِه ، فلا يكونُ متوقِّفًا على حلْقِه حتَّى يتحقَّقَ تحلُّلٌ ثالثٌ، وهو ممنوعٌ لا يجوزُ الذَّهابُ إليه إلَّا بعدَ نقلٍ صَريحٍ صحيحٍ، بل كالصَّريحِ في خلافِه، والقضيَّةُ المَذكورةُ ممنوعةٌ.

يُؤيِّـدُ المَنْعَ أَنَّ سائرَ المُحرَّماتِ مَحظورةٌ قبلَ أوانِ التَّحلُّلِ، وأَنَّ تحريمَها بالإحرامِ جملةً واحدةً مع تفاوتِها في دخولِ وقْتِ الإباحةِ، ولا يلزَمُ مِن اتِّحادِ الفِديةِ بحلْقِ رأسِه وشَعرِ بدَنِه كونُهما كالشَّيءِ الواحدِ في دخولِ وقْتِهما جملةً واحدةً.

نعَمْ يرِدُ على البُلْقِينِيِّ أنَّ ما قاسَه مِن جوازِ التَّقليمِ يُخالِفُه قولُهم: إنَّه يحصُلُ بالتَّحلُّل الأوَّلِ، فإنَّه صريحٌ أو كالصَّريحِ في عدمِ حُصولِه قبلَه، فليُتَأَمَّل.

ثمَّ سألتُ شيخَنَا عن ذلكَ فأجابَ بصحَّةِ ما ذكرْتُه، وبأنَّ قضيَّةَ عبارةِ الأصحابِ أنَّ إزالةَ ما عدا شعرَ الرَّأسِ لا يحِلُّ إلَّا بعدَ اثنيْنِ مِن الثَّلاثِ، وأنَّ ابنَ عمرَ رَضَالِثَهُ عَنْهُا إنَّما كان يأخُذُ مع الحَلْقِ مِن شَعرِ لِحيتِه وشارِيه بعدَ تقدُّمِ الرَّميِ عمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا إنَّما كان يأخُذُ مع الحَلْقِ مِن شَعرِ لِحيتِه وشارِيه بعدَ تقدُّمِ الرَّميِ كما هو السُّنةُ، وأنَّ جوازَ القَلمِ بمُجرَّدِ حَلْقِ الرَّأسِ أو سُقوطِه، وجوازَ إزالةِ شعرِ البَدنِ عندَ أوانِ الحَلْقِ وقبْلَه وقبلَ غيرِه لا يجوزُ أن يذهَبَ إليهما ذاهبٌ، إلَّا أن يثبُتَ بالنَّقلِ الصَّريحِ الصَّحيحِ استثناؤُهُ مِنَ الذي يمتنِعُ قبلَ التَّحلُّلُ الأوَّلِ.

- كِنَابُ الْحَجَ - كِنَابُ الْحَجَ الْمَرْبَا

ولو فاته الرَّميُ توقَّفَ التَّحلُّلُ على بدلِه ولو صومًا، كما صحَّحَه الشَّيخانِ (١٠) وإن اعترَضَهما في «المُهمَّاتِ» (٢) بأنَّ المَشهورَ عدمُ التَّوقُّفِ، وأنَّه الَّذي نصَّ عليه الشَّافعيُّ، وفارَقَ المُحصَرَ إذا عَدِمَ الهدْيَ، حيثُ لا يتوقَّفُ تحلُّلُه على بدَلِه مِن الصَّومِ بأنَّه ليس له إلَّا تحلُّلُ واحدُّ، فلو توقَّفَ تحلُّلُه على البَدلِ لشَقَّ عليه المَقامُ على سائرِ مُحرَّماتِ الحَجِّ إلى الإتيانِ بالبَدلِ، بخلافِ الذي يفوتُه الرَّميُ، فإنَّه يُمكِنُه الشُّروعُ في التَّحلُّلِ الأوَّلِ، فإذا أتَى به حَلَّ له ما عدا النَّكاحَ وعَقْدَه ومُقدِّماتِه، فلا مشقَّةَ عليه في الإقامةِ على الإحرامِ حتَّى يأتِيَ بالبَدلِ، وظاهرُّ أنَّ مَن لا شعرَ برأسِه يَحصُلُ تحلُّلُه الأوَّلُ بواحدٍ مِن الرَّميِ والطَّوافِ، والنَّاني بهما جميعًا.

وفي جَميعِ ذلك أيضًا (الفِدْيَةُ) الآي بيانُها في الفَصلِ الآي مُعبَّرًا عنها بالدَّمِ وبالهدْي فهُم عِباراتٌ ثلاثٌ، فيتعدَّدُ بتعدُّدِ ما يفعَلُه مِن ذلكَ إن كان قتْل صيدٍ وبالهدْي فهُم عِباراتٌ ثلاثٌ، فيتعدَّدُ بتعدُّدِ ما يفعَلُه مِن ذلكَ إن كان قتْل صيدٍ أو وَطئًا ففي قتْلِ اثنيْنِ دفعةً في مكانٍ واحدٍ فدِيتانِ، وفي الوَطء مِرارًا كذلكَ بدنةٌ للمرَّةِ الأُولَى، وشاةٌ لكلِّ مرَّةٍ بعدَها، وإن كان الوَطءُ بينَ التَّحلُّليْنِ على ما في فتاوي البُلْقِينِيِّ عن الشَّيخِ أبي حامدٍ، خلافًا لِما بحَثَه الجَلالُ البُلْقِينِيُّ مِن أنَّ تكرارَه بينَ التَّحلُّليْنِ لا تعدُّدَ فيه.

قال الإمامُ: ومحَلُّ الخلافِ إذا قَضَى بكلِّ جِماعٍ وَطَرَّا، فإن كان ينزِعُ ويعودُ والأفعالُ متواصلةٌ وحصَلَ قضاءُ الوَطرِ آخرًا، فالجَميعُ جِماعٌ واحدٌ بلا خلافِ(٣). انتَهَى.

<sup>(</sup>١) «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٩)، و«روضة الطالبين» (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) (المهمات) (٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المجموع شرح المهذب (٧/ ٤٠٧).

ولو باشَرَ دونَ الفَرْجِ ثمَّ وطِئ دَخَلَتْ فِديةُ المُباشرةِ في فِديةِ الوَطْءِ، كذا عبَّر الشَّيخانِ، وقضيَّتُه عدمُ الدُّخولِ إذا تأخَّرتِ المُباشرةُ، والظَّاهرُ مِن كلامِهم كما قالمه بعضُهم أنَّه لا فرْقَ في الدُّخولِ في الأوَّلِ بينَ أن يكونَ واجبُ الجِماعِ بَدنة أو شاةً كالجِماعِ بينَ التَّحلُّليْنِ، وإن صوَّرَه في «شرح المُهذَّبِ»(١) بالبَدنةِ.

وشرطُ التَّعدُّدِ بلُبْسِ المَخيطِ وتغطيةِ الرَّأسِ تخلُّلُ الزَّمانِ أوِ التَّكفيرُ أوِ اختلافُ المكانِ، ففي لُبسِ العِمامةِ والقَميصِ والسَّراويلِ والخُفِّ مع ذلكَ أربعُ فِدياتٍ، وبدونِه بأن لبِسَ ما ذُكِرَ على التَّوالي في مكانٍ واحدٍ مِن غيرِ تكفيرٍ فِديةٌ واحدةٌ، وإن كان طالَ الزَّمانُ في تَصفيفِ القُمصِ وتكريرِ العِمامةِ.

ولو تخلّل التّكفيرُ لكن نَوى بما أخرَجَه الماضي والمُستقبلَ جميعًا. قال في «الرَّوضةِ» (٢) كأصلها: بَنَى على جوازِ تقديمِ الكفَّارةِ على الحِنْثِ المَحظورِ إن قلْنا: لا يجوزُ فلا أثرَ لهذه النِّيَّةِ، وإلَّا فوجهانِ: أحدُهما: أنَّ الفِديةَ كالكفَّارةِ في جوازِ التَّقديم، فلا يلزَمُه للتَّاني شيءٌ. والثَّاني: المنْعُ. انتَهَى.

وفي التَّطيُّبِ أو لُبسِ العِمامةِ أوِ الخُفِّ مرَّتيْنِ مثلًا فِديتانِ إن اختلَفَ الزَّمانُ أوِ المكانُ، أو تخلَّلَ التَّكفيرُ، وإلَّا واحدةٌ.

نعَمْ لا فِديةَ فِي النَّظرِ بشَهوةٍ، والاستمتاعِ بدونِ إنزالٍ، والقُبلةِ مع حائلٍ، بخلافِ بقيَّةِ المُقدِّماتِ تجِبُ فيها الفِديةُ وإن لم ينزِلْ، فقولُ المَاوَرْدِيِّ فيما لو أَوْلَجَ ذكرَه فِي قُبلِ خُتثى مُشكلٍ أنَّه يلزَمُه شاةٌ إن أنزَلَ، وإلَّا فلا، كمُباشرةِ المَرأةِ فيما دونَ الفَرْج فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ١٧٢).

- كِنَابُ الْمَجَ - كِنَابُ الْمَجَ -

ولو لبِسَ ثوبًا مُطيّبًا، أو طَلَى رأسَه بطِيبٍ ستَرَه، أو حلَقَ جميعَ رأسِه وقَلمَ جَميعَ أَظفارِه دَفعةً واحدةً في مكانٍ واحدٍ، لزِمَه فِديةٌ واحدةٌ.

ولو كسَرَ بيضةً على فَرخِ طارَ وسلِمَ فلا فِديةَ في البَيضِ وإن كان بيضَ نعامٍ، على ما هو ظاهرُ كلامِهم، ولعلَّ وجْهَه أنَّ الانكسارَ لا بدَّ منه لخُروجِ الفَرْخِ، بخلافِ ما لو ماتَ الفرْخُ، فإنَّه يلزَمُه مثْلُه مِن النَّعَمِ.

قال الزَّرْكَشِيُّ: ولا يجِبُ بكسرِ البَيضةِ شيءٌ، بل تدخُلُ ضِمنًا في فِديةِ الفَرْخ (١). انتَهَى. وفيه نظرٌ.

وبِما تقرَّر يُعلَمُ أنَّه لا مُنافاة بين تحلُّلِ التَّكفيرِ مع اتِّحادِ النَّوعِ والزَّمنِ؛ إذِ المُرادُ باتِّحادِه أن تقعَ الأفعالُ على التَّوالي، لا اتِّحادُه حقيقةً، فقوْلُ القُونوِيِّ: «تخلَّلَ التَّكفيرُ مع اتِّحادِ النَّوعِ والزَّمنِ مُستبعدٌ أو ممتنعٌ، فلا يُحتاجُ إلى الاحترازِ عنه » ممنوعٌ، ولا يتوقَّفُ كمالُ الفِديةِ في ترجيلِ الشَّعرِ على الجَميع، بل يكْفِي تَرجيلُ بعْضِه ولو شَعرة أو بعْضَها كما اعتمدَه جَماعةٌ مِن المُتأخِّرين، بخلافِ الحَلْقِ؛ لأنَّه منوطٌ باسمِ الجَمْع بخلافِ هذا.

ولا في الحَلْقِ والقَلمِ على إزالةِ جميعِ شَعرِ رأسِه وبَدنِه وجميعِ أَظفارِه، كما لا تعدُّدَ بإزالةِ جَميعِ الشَّعرِ أو جَميعِ الأظفارِ حيثُ اتَّحَدَ الزَّمانُ والمَكانُ ولم يتخلَّلِ التَّكفير، بل يكْفِي إزالةُ ثلاثِ شَعراتٍ أو أَظفارٍ أو بعْضِها دَفعةً في مكانٍ واحدٍ قبلَ التَّكفير، بخلافِ ما دونَ الثَّلاثِ مُطلقًا والثَّلاثِ مع اختلافِ الزَّمانِ أو المَكانِ، أو تخلَّل التَّكفير، بل في الشَّعرةِ أو الظُّفرِ أو بعضِ كلِّ وإن قلَّ مُدُّ طعام، وفي الثَّنتيْنِ مُدَّانِ، وفي الثَّلاثِ ثلاثةُ أمدادٍ وهكذا.

<sup>(</sup>١) (أسنى المطالب) (١/ ٥٢٣).

ولو أزالَ شعرة واحدة في ثلاثِ دَفعاتِ فإنِ اختلَفَ الزَّمانُ أو المَكانُ أو تخلَلُ التَّكفيرُ، فثلاثةُ أمدادٍ، وإلَّا فمُدُّ واحدٌ، وقيَّدَ جَماعةٌ منهم ابنُ عُجيل (١٠) وُجوبَ الدَّمِ في الشَّعَرةِ بما إذا اختارَ الدَّمَ، فإنِ اختارَ الصَّومَ فيومٌ أو الإطعامَ فصاعٌ؛ لِما سيأتِي أنَّ دمَ الحَلْقِ يُخيَّرُ فيه بينَ الدَّمِ وإطعامِ ثلاثةِ آصعٍ وصومِ ثلاثةِ أيَّام، واعتمدَه الإسنويُّ وغيرُه.

واستُشكِلَ بأنَّ المُدَّ بعضُ الصَّاع، ولا يُخيَّرُ بينَ الشَّيءِ وبعْضِه.

وأُجيبَ بالمَنْعِ مُسندًا، فإنَّ المُسافرَ يخيَّرُ بينَ القَصرِ والإتمامِ والجُمعةِ والظُّهرِ، وذلكَ تخييرٌ بينَ الشَّيءِ وبعْضِه، وكذا يُقالُ في الشَّعَرتيْنِ وفي الظُفرِ والظُّفريْنِ للتَّخييرِ في دَمِ القَلمِ ما بينَ ما ذُكِرَ كالحَلْقِ.

لكن ردَّه البُلْقِينِيُّ وغيرُه واعتمَدَه إطلاقُ الشيخيْنِ وغيرِهما مِن أنَّ في الشَّعَرةِ مدًّا مُطلقًا وإن اختارَ الصَّومَ أوِ الإطعامَ، وعلى هذا لو عَجَزَ عنِ المُدِّ فهل يُجزِئُه الصَّومُ؟ فيه نظرٌ.

قال في «المِنهاج»(٢): والأظهرُ أنَّ في الشَّعرةِ مدًّا، وفي الشَّعرتيْنِ مدَّيْنِ.

قال في «القُوتِ»(٣): والثَّاني في الشَّعَرةِ ثُلثُ مُدِّ، وفي الشَّعَرتيْنِ ثُلثانِ؛ عملًا بالتَّقسيطِ، والثَّالثُ في الشَّعَرةِ درهمٌ وفي الثِّنتيْنِ درهمانِ.

ثمَّ قال: الظُّفرُ كالشَّعَرةِ، والظُّفرانِ كالشَّعَرتيْنِ.

ثمَّ قال: قال العِمْرانِيُّ في «مُشكلاتِ المَذهبِ»(١) مُستدركًا أو مُبيِّنًا لِما

<sup>(</sup>١) بين الأسطر في (هـ): (أي اليمني). (٢) امنهاج الطالبين) (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) (قوت المحتاج) (١ / ٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) هو كتاب: «السؤال عما في المهذب من الإشكال» له نسخة خطية بمكتبة ليدن بهولندا، وقيل: يحقق في جامعة الشارقة على ثلاث نسخ خطية كرسالة ماجستير.

\_ كِنَابُ الْمَجَ \_\_\_\_

أهمَلُوه: هذه الأقوالُ الثَّلاثةُ يعْنِي ثُلُثَ الدَّمِ والمُدَّ والدِّرهم إنَّما تُتصوَّرُ إذا اختارَ الإطعامَ أو الصِّيامَ فإنَّه يُطعِمُ عنِ الشَّعَرةِ مِسكينيْنِ صاعًا وعنِ الشَّعَرتيْنِ صاعيْنِ، أو يصومُ عن كلِّ شَعرةٍ يومًا، وما قاله ظاهرٌ (١٠). انتَهى.

ولو لم يُزِلْ شَعرًا أو ظُفرًا لكنَّه أضعَفَه بأنْ شقَّ الشَّعَرةَ أو الظُّفرَ نصفيْنِ مِن غيرِ إزالةٍ، فقضيَّةُ تعبيرِهم بالإزالةِ -كما قال بعضُهم - عدمُ وُجوبِ الفِديةِ، نعَمْ هلْ يَحْرُمُ ذلكَ الفِعْلُ؟ فيه نظرٌ.

ولا يُشتَرطُ الحَلْقُ بنفسِه، بل مثْلُه ما لو أذِنَ لغيرِه في حَلْقِ رأسِه، فإنَّ الفِديةَ عليه دونَ الحالِقِ.

وف ارَقَ ما لو أمَرَ غيْرَه بقتْل صَيدٍ فقَتَلَه، فإنَّه لا ضَمانَ عليه بل على القاتِل بأنَّ الشَّعرَ في يدِه بخلافِ الصَّيدِ، حتَّى لو كان الصَّيدُ في يدِه ضَمِنَه، وكذا لو حَلَق غيرُه رأسَه وهو ساكتٌ مع تمكُّنِه مِن دفْعِه عليه الفِديةُ دونَ الحالق، كما لو طارَتْ نازٌ في شَعرِه فأحرَقَتْه مع تمكُّنِه مِن إطفائِها، والمُتَّجهُ في نظيرِه مِن قتْل الصَّيدِ بأنْ كان بيدِه فقتلَه غيرُه وهو ساكتٌ وجوبُ الضَّمانِ لوجوبِ الدَّفع عنه.

ولو أمَرَ حَلالٌ حَلالًا بِحَلْقِ رأسِ مُحرمٍ كانَتِ الفِديةُ على الآمِرِ كما حَكَاه المَاوَرْدِيُّ (٢).

قال في «البحرِ»(٣): وعندي أنَّ هذا إذا كان المَحلوقُ نائمًا والحالقُ لا يعرِفُ الحالَ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: (النجم الوهاج في شرح المنهاج) (٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) «بحر المذهب» (٣/ ٩٥٤).

ولا بدَّ منه، نعَمْ يُشتَرطُ ألَّا يكونَ الحَلْقُ تابعًا، فلو قطَعَ عُضوًا أو كَشَطَ جِلدًا عليه شعرٌ فلا فدية ؛ لأنَّ الشَّعرَ والظُّفرَ حينتذِ تابعٌ. قال الشَّافعيُّ: ولوِ افتدَى كان أفضَلَ (١).

ولو لَبِسَ قَميصًا فوقَ آخَرَ أو تحتَه أو عِمامةً فوقَ قَلَنْسُوةٍ أو سِروالًا فوقَ قَمَيْسُ وَ إِلَا فوقَ قَميصٍ لم تتعدَّدِ الفِديةُ وإنِ اختلَفَ الزَّمانُ والمكانُ، ولم يُكفِّرُ كما بحَثَه المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ نافيًا الخلافَ فيه.

قال: لأنّه في المَسألةِ الأَخيرةِ سترَ مَحلَّ السِّروالِ بالمَخيطِ ووجَبَتِ الفِديةُ، فلا تتكرَّرُ بساتر آخرَ مع بقاءِ الأوَّلِ، كما لو لبِسَ قَميصًا فوقَ قَميصٍ، فإنّه لا يجِبُ بالثَّاني شَيَّءٌ، ولا أثرَ للمُباشرةِ، يعني كما في لبْسِ القَميصِ الثَّاني تحتَ الأوَّلِ، بدليلِ ما لو التَفَ بإحرامِه ثمَّ لبِسَ ثوبًا، فإنَّه تجِبُ الفِديةُ قطعًا. انتهَى، وارتضاه الإِسْنَوِيُّ (٢) وغيرُه.

ويُؤخَذُ مِن علَّتِه أَنَّ الثَّانِي لو ستر ما لم يستُره الأوَّلُ بأن كان أسبَغَ منه تعدَّدَتِ الفِديةُ كما قاله الأَذْرَعِيُّ؛ أي: إنِ اختلَفَ الزَّمانُ والمكانُ، أو تخلَّلَ التَّكفيرُ، لكِنِ اعترضَه الزَّرْكَشِيُّ في الأخيرةِ باختلافِ القَميصِ والسَّراويلِ في الاسمِ والحُكمِ فيتعدَّدُ الاستمتاعُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تُستحَبُّ في قَميصٍ وسراويلَ، ولا يكفِي عنه قَميصٌ آخَرُ. قال: ويلزَمُ على ما قاله عدمُ التَّعدُّدِ فيما لو لبِسَ في يدِه يُفازًا وقد لبِسَ قَميصًا واستَتَرَتْ يدُه بكمِّ القَميصِ ولا قائلَ به. انتَهَى.

وفي «فتاوى السُّبْكِيِّ» وغيرِه، واعتمدَه الدَّمِيرِيُّ: التَّفرقةُ بينَ الرَّأسِ وبقيَّةِ البَدنِ فيما ذُكِرَ، حيثُ قالُوا فيما لو نزَعَ العِمامةَ ثمَّ لبِسَها مع بقاءِ القَلنْسُوةِ على رأسِه لا تتعدَّدُ الفِديةُ ما دامَ الرَّأس مستورًا (٣)، إذِ المُحرَّمُ فيه هو السَّترُ،

(٣) من (هـ).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>۲) «المهمات» (۶/ ۸۶۶).

\_ كِنَابُ الْمَجَ \_\_\_\_\_

والمَستورُ لا يُسترُ، بخلافِ بقيَّةِ البَدنِ؛ إذِ الأمرُ فيه منوطٌ باللُّبسِ الصَّادقِ مع التَّكررِ. وحاوَلَ ابنُ العِمادِ تكرُّرَ الفِديةِ في الرَّأسِ والبَدنِ جميعًا(١).

قلْتُ: ويُشكِلُ على التَّفرقةِ بينَهما بما ذُكِرَ: قولُه ﷺ حينَ سُئِلَ عمَّا يلبَسُ المُحرِمُ: لا يلبَسُ القُمصَ ولا العَمائمَ... إلى آخره (١٠). فعلَّقَ النَّهيَ باللَّبسِ في الرَّأس والبَدنِ جميعًا.

واعلَمْ أنَّ فِديةَ الوَطءِ على الزَّوجِ فقطْ إذا كانا مُحرميْنِ كما مَشَى عليه الشَّيخانِ (٣)، خلافًا لِما نقلَه السُّبْكِيُّ عنِ الجُمهورِ مِن أنَّ على كلِّ منهما فِديةٌ، فإن كانَتْ مُحرمةٌ دُونَه اختَصَّ وجوبُ الفِديةِ بها على ما في «شرحِ المُهذَّبِ» (١٠)، واعتمدَه شيخُ الإسلامِ كغيرِه، فقال: أمَّا لو أفسَدَ نُسكَها فقطْ كأنْ كانَتْ مُحرمةٌ دُونَه، أو كان نائمًا أو ناسيًا، فقدِ اتَّفقُوا على أنَّ الفِديةَ لازمةٌ لها، قال ه وجزمَ به المماورُ في بابِ الإحصارِ والفواتِ، وجَرَى عليه السُّبْكِيُّ وغيرُه، وجزمَ به المماورُ دِيُّ، لكن قيَّدَه بما إذا كان الواطئ لا يتحمَّلُ عنها، وإلَّا بأن كان زوجُها أو سيِّدُها فهي لازمةٌ له؛ لأنَّها مِن مُوجباتِ الوَطْءِ على ما مرَّ في نظيرِه في الصَّوم (٥). انتَهَى.

وقضيَّتُه ترجيحُ عدمِ اللَّزومِ مُطلقًا، لكن يُفرَّقُ بأنَّ الحَجَّ إنَّما يجِبُ في العُمرِ مرَّةً، فكان أَوْلَى مِن الصَّومِ بالاحتياطِ وأشـدَّ منه في إلزامِ الكفَّارةِ، ولهذا كثُرُتْ فيه الفِديةُ بأسباب<sup>(١)</sup>. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٤٣)، ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر رَضَاللَهُمَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٨٤)، و (روضة الطالبين) (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) (أسنى المطالب؛ (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) (أسنى المطالب) (١/ ٥١٢).

ولا يخْفَى أنَّ المَنقولَ عن «شرحِ المُهذَّبِ»(١) صريحٌ أو كالصَّريحِ في لُزومِ الفُديةِ لها مُطلقًا، خلافًا لما قيَّدَ به المَاوَرْدِيُّ، على أنَّ بعضَهم خالَفَ فنَفَى الوُجوبَ عنها مُطلقًا، وفرَّعَ ما في «شرحِ المُهذَّبِ» على القَولِ بوجوبِها إذا كانا مُحرميْنِ.

قال الأَذْرَعِيُّ: والظَّاهرُ أنَّها لو زَنَتْ أو مكَّنَتْ مَجنونًا أو بهيمةً لزِمَتها قطعًا. انتَهَى.

وما ذكرَه في البَهيمةِ قد يُؤخَذُ مِن قولِه في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢): فلو استدْخَلَتِ المَرأةُ ذَكرَ بهيمةٍ له حُكمُ وطءِ الرَّجل لها. انتَهى. فتدبَّرْه.

لكن يُشكِلُ على ما ذُكِرَ ولو وطِئَها أجنبيٌّ مُحرِمٌ لزِمَتها الفِديةُ، كما يُؤخَذُ مِن لزومِها للمَوطوءِ إذا كان ذَكرًا كما في «شرحِ المُهلَّ بِ»(٣) حيثُ قال: فإنْ أُولَجَ غيرُ المُشكلِ في دُبرِه لزِمَه المُضِيُّ في فاسدِه والقَضاءُ والكفَّارةُ.

ثمَّ قال: وإن أولَجَ غيرُه في قُبلِه أو أولَجَ هو في غيرِه فلا شَيءَ؛ لاحتمالِ الزِّيادةِ، فإن أولَجَ في دُبرِ رَجلٍ وأولَجَ ذلكَ الرَّجلُ في قُبُلِه فسَدَ حجُّهُما ولزِمَهما القَضاءُ والكفَّارةُ. انتَهَى.

إِلَّا أَن يُفرَّقَ بِينَ الذَّكرِ والأُنثَى، قال الأَذْرَعِيُّ: وهذا مع بقاءِ إشكالِه، أمَّا لو وضحَ بعدَ ذلكَ فالظَّاهرُ أنَّا نُرتّبُ على ذلكَ حُكمَه.

وكالزَّوجةِ الأَمةُ كما أشارَ إليه السُّبْكِيُّ، وكالجِماعِ فيما يظهَرُ مُقدِّماتُه، فيختَصُّ وُجوبُ فديتِهما بالزَّوجِ إن كان مُحرمًا، وإلَّا فبِها، وأنَّه لو كان

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٩١).

- كِنَابُ الْحَجَ -

المُحرِمُ صَبيًّا وفعَلَ مُحرَّمًا كحَلقٍ أو قَلمٍ، فإن كان غيرَ مُميِّزٍ فلا فِديةَ عليه ولا على وَليِّه؛ لأنَّ فِعْلَ غيرِ المُميِّزِ لا يتعلَّقُ به شيءٌ هنا؛ لأنَّ التَّمييزَ شرطٌ في تعلُّقِ الفِديةِ، حتَّى في نحْوِ قتلِ الصَّيدِ كما هو مُصرَّحٌ به، والوَليُّ إنَّما يتعلَّقُ به ما نشأ مِن فعل يتعلَّقُ به الضَّمانُ؛ لأنَّ غاية الأمرِ أنَّه ورَّطَه في الإحرام، ومَن أحرَمَ لنفسِه فقد ورَّطَها في الإحرام، مع أنَّه لا ضَمانَ عليه عندَ عدم التَّميزِ لنحْوِ جُنونِ أو نَومٍ، لكن في «الإيضاح»(۱): فإن تطيَّبَ -يعني الصَّبيَّ - أو لبِسَ ناسيًا فلا فِديةَ عليه، وإن كان عامدًا وجَبَتِ الفِديةُ على الأصحِّ، سواءٌ كان بحيثُ يلتَذُّ بالطِّيب أو اللِّباس أم لا. انتَهَى.

وقد يُجابُ بأنًا لا نُسلِّمُ أنَّ عدمَ الالتذاذِ إنَّما يكونُ لغَيرِ المُميِّزِ، بل قد يكونُ مُميِّزً المُميِّزِ. مُميِّزً العَمدِ؛ إذْ لا عَمْدَ لغَيرِ المُميِّزِ.

ولو طيَّبَه الوَليُّ أو ألبَسَه أو أزالَ شَعرَه أو أظفارَه؛ فالفِديةُ في مالِ الوَليِّ، وإن فعَلَ ذلكَ لحاجةِ الصَّبيِّ، ولو فعَلَ ذلكَ أجنبيٌّ فالفِديةُ في مالِه.

ولو كان المُحرِمُ رقيقًا فالفِديةُ عليه دونَ السَّيِّدِ، وإن أحرَمَ بإذْنِه لكنَّه لا ملكَ له ففرْضُه الصَّومُ، وللسَّيِّدِ منْعُه منه، وإن أحرَمَ بإذْنِه أو كان مُبعَّضًا إلَّا في المُهايأةِ حيثُ أحرَمَ في نَوبتِه ووَسِعَتْ نُسكُه إن كان أمةً أو يضُرُّه الصَّومُ أو يُضعِفُه عن الخِدمةِ.

وكذا يقالُ في الفِديةِ حيثُ لزِمَتِ الرَّقيقَ، لكن ليس له منْعُه مِن صومِ تمتَّعِ أُو قِرانٍ أَذِنَ فيها، ولو عتَقَ قبلَ صومِه ووجَدَ هدْيًا، فعليه الهَدْيُ إنِ اعتبَرْنا في الكفَّارةِ حالَ الأداءِ أو الأَغلظ، وإنِ اعتبرْنا حالَ الوُجوبِ فله الصَّومُ.

<sup>(</sup>١) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ٥٠٧).

وهل له الهدْيُ؟ قولانِ أصحُّهما له ذلكَ كالحُرِّ المُعسرِ يجِدُ الهدْيَ، والثَّاني: لا؛ لأنَّه لم يكُنْ له مِن أهْلِه حالَ الوُجوبِ بخلافِ الحُرِّ المُعسرِ، وإن عتقَ بعدَ الشُّروع في الصَّوم.

قال بعضُ الأفاضلِ: فقياسُ ما تقدَّمَ في عادمِ الهدْيِ عدمُ اللَّزومِ ولم أرَه منقولًا. انتَهَى. قلْتُ: هو مفهومٌ من كلامِهم، ولا شكَّ فيه.

ولو ملَّكَه سيِّدُه هَدْيًا وقلْنا بالقَديم إنَّه يملِكُ بتمليكِه إراقةً، وإن قلْنا بالجَديدِ لم تجُزْ إراقتُه، ولو أراقَه عنه السّيِّدُ فعَلى هذيْنِ القَوليْنِ، ولو أراقَه عنه بعدَ موتِه أو أطعَمَ عنه جازَ قطعًا؛ لحُصولِ اليأسِ مِن تكفيرِه، والتَّمليكُ بعدَ المَوتِ ليس بشَرطٍ ومِنْ ثمَّ جازَ التَّصرُّفُ عنِ الميِّتِ.

(إِلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ) مِن إضافةِ المُسمَّى إلى الاسمِ كَسَعِيدِ كُرَزِ، أو بيانيَّةٍ، أو مِن إضافةِ النَّكاحَ بمَعنَى العَقْدِ، أو حقيقيَّةِ بناءً على أنَّه بمَعنَى العَقْدِ، أو حقيقيَّةِ بناءً على أنَّه بمَعنَى الوَطءِ، والإضافة بأدْنَى ملابسةٍ؛ أي: العَقدُ الذي معظمُ القَصْدِ به حِلُّ الوَطءِ.

(فَإِنَّهُ) لا فِديةَ فيه؛ لأنَّ النَّاكِحَ لم يحصُلْ على غَرضٍ مِن المُحرَّمِ الذي الرَّكَبَه، بخلافِ سائرِ المَحظوراتِ، فإنَّ الغَرضَ الذي (١) لأُجْلِه حرمَتْ حاصلٌ بارتكابِها، ومثلُه في ذلكَ الاصطيادُ إذا أرسَلَ الصَّيدَ، وتكريرُ النَّظرِ لامرأةٍ بشَهوةٍ حتَّى أنزَلَ كما في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢)، ويلحَقُ به الضَّمُّ أوِ القُبلةُ بشَهوةٍ مع حائلٍ.

و(لا يَنْعَقِدُ) أي: عَفْدُ النِّكاحِ، (وَلا يُفْسِدُهُ) أي: الحَجَّ ومثْلُه العُمرةُ مِن جميعِ ذلكَ (إِلَّا الوَطْءُ فِي الفَرَجِ) مِن عاقل عامدِ عالم بالتَّحريم مُختارِ ولو صَبيَّا ورَقيقًا، فيجِبُ القَضاءُ ويُجزِثُه حالَ الصَّبَى والرِّقِّ قبلَ التَّحلُّل الأوَّلِ في

<sup>(</sup>١) «الذي» من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ١٣ ٤).

الحجِّ إفرادًا أو قِرانًا، والفَراغُ مَنَ العُمرةِ المُنفردةِ، بخلافِ التي في ضمْنِ الحَجِّ فتَتْبَعُه صِحَّةً وفَسادًا.

ولو أحرَمَ مُطلقًا ثمَّ وطِئَ قبلَ التَّعيينِ فأيُّهما عيَّنَه كان مُفسدًا له كما تقدَّمَ في الإحرامِ عنِ القاضي، وظاهرٌ أنَّ الفَسادَ هنا بمَغيبِ جَميعِ الحَشفةِ إن وُجِدَ، وإلَّا فقدْرُها مِن مقطوعِها، نعَمْ قال البُلْقِينِيُّ: لو ثَنَى ذكرَه وأولَجَ قدْرَ الحَشفةِ ففي ترتُّبِ الأحكام توقُّفٌ، والأرجحُ التَّرتُبُ(۱) إن أمكنَ. انتَهَى.

(وَ) لَكِنْ (لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِالفَسَادِ) بل يلزَمُه المُضِيُّ في فاسدِه؛ لعُمومِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (٢) فإنَّه يشمَلُ الفاسِدَ أيضًا، وبه أفْتَى جمْعٌ مِن أكابرِ الصَّحابةِ، ولا مُخالِفَ لهم.

ومَعننى المُضِيِّ فيه أن يأتِيَ بما كان يأتِي به قبلَ الجِماعِ، ويجتنِبُ ما كان يجتنِبُ ما كان يجتنِبُ ما كان يجتنِبُ قَبْلَه، فإنِ كان ارتكَبَ مَحظورًا لزِمَته الفِديةُ على الأصحِّ، ويلزَمُه القَضاءُ فَورًا وإن كان نُسكُه تطوُّعًا.

ويُتصوَّرُ في عامِ الإفسادِ بأنْ يُحصَرَ بعدَ الإفسادِ ويَتعنَّرَ عليه المُضِيُّ في الفاسِدِ، فيتحلَّلُ ثمَّ يزُولُ الحَصْرُ والوَقتُ باقٍ فيشتغِلُ بالقَضاءِ، ويتعيَّنُ ذلكَ عليه بِناءً على الأَصحِّ أنَّ القَضاءَ على الفَوْرِ، بل قال في «القوتِ»(٣): بل يحتملُ أن يجِبَ على الوَجهيْنِ ويلزَمُه فيه الإحرامُ ممَّا أحرَمَ منه في الأداءِ مِن المِيقاتِ، أو ما قبْلَه، أو مِن أبعَدَ منه.

ف إن كان أحرَمَ بعدَ مُجاوزةِ المِيقاتِ وجَبَ الإحرامُ مِن المِيقاتِ، وإن كان جاوزَه غيْر مُسيء بأن لم يُرِدِ النُّسكَ ثمَّ بَدَا له فأحْرَمَ، ولا يلزَمُه أن يُحْرِمَ في

<sup>(</sup>١) في (هـ)، (ص): ﴿ الترتيب ٩.

<sup>(</sup>٣) فقوت المحتاجة (١ / ٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦.

الزَّمنِ الذي أحرَمَ فيه بالأداءِ، بل له التَّأخيرُ عنه، وفارَقَ المَكانَ بأنَّ اعتبارَ الشَّرعِ بالمِيقاتِ المَكانِيِّ أكمَلُ منه، فإنَّه يتعيَّنُ بالنَّذرِ بخلافِ الزَّمانِيِّ، حتَّى لو نذَرَ الإحرامَ في شوَّالِ جازَ له تأخيرُه، هكذا فرَّقَ في «الرَّوضةِ»(١) و «أَصْلِها»(٢).

قال الإِسْنَوِيُّ (٣): وهو عَجيبٌ، فإنَّه سوَّى في كتابِ النَّذرِ بينَ نذْرِ المَكانِ وننذْرِ الزَّمانِ، فصحَّحَ وُجوبَ التَّعيينِ فيهما، قال: ولعلَّ الفرْقَ أنَّ المَكانَ ينضبِطُ بخلافِ الزَّمانِ. انتهى.

ولا أنْ يسْلُكَ الطَّريقَ الَّذي سلكَه في الأداء، وعلى الزَّوجِ إذا وطِئ زوجتَه أو أَمتَه بحيثُ فسَدَ حجُّها الإذْنُ لها في القَضاء، بخلافِ السَّيِّدِ لا يلزَمُه الإذْنُ لو أَمتَه بحيثُ فسَدَ حجُّها الإذْنُ لها في القضاء، بخلافِ السَّيِّدِ لا يلزَمُه الإذْنُ لرقيقِه فيه وإن كان أذِنَ له في الأداء، وما زادَ مِن النَّفقةِ بسببِ السَّفرِ وإن لم يسافِرْ مَعها.

ولو عَضبَت أو ماتَتْ قبلَ القَضاءِ فعليه أن يستأجِرَ مِن مالِه مَن يحُجُّ عنها فَورًا، بخلافِ الأجنبيِّ إذا وطِئَ بشُبهةٍ أو زِنَا فلا شَيءَ عليه، بل مُؤنُ القَضاءِ على المَوطوءةِ.

ولو كان الواطئ أجيرًا انصرَفَ إليه النُّسك، فيفسُدُ مِن جهتِه، فعليه الفِديةُ والإتمامُ والقَضاءُ عن نفسِه، كما ينصرِفُ إليه بفَ واتِ الوُقوفِ بنَوم أو غيرِه، بخلافِ التَّحلُّلِ بالإحصارِ، وكذا صرْفُه إلى نفسِه، بل له المُسمَّى في الصَّحيحةِ وأُجرةُ المِثْلِ في الفاسدةِ، وإن ظنَّ انصرافَه إلى نفسِه كصبَّاغ جحدَ ثوبًا وصبَغَه شمَّ ردَّهُ فله الأُجرةُ وإن صبَغَه بعدَ الجَحْدِ، ولو أحرَم مُجامِعًا لم ينعقِدْ أو في حالِ النَّزع فأوجُهُ في «الكفايةِ» بلا ترجيح.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) «المهمات» (٤/ ٤٣٧).

- كِنَابُ الْمَجَ -

قال ابنُ العِماد: والمُوافِقُ للقَواعدِ انعقادُه صَحيحًا(١)؛ لأنَّ النَّزعَ ليس بجِماع(٢).

ولو ارتَدَّ المُحرِمُ قبلَ تَمامِ نُسكِه بطَلَ مِن أَصْلِه، ولا يلزَمُه المُضِيُّ فيه، ولا قضاؤُهُ وإن أَسْلَمَ فورًا؛ لأنَّ الرِّدَّةَ أَحبطَتْه بالكُليَّةِ، ولا يُنافِيه ما سبَقَ أوَّلَ البابِ مِن الرِّدَّةِ إنما<sup>(٣)</sup> تبطِلُ العمَلَ إذا اتَّصلَتْ بالمَوتِ؛ لأنَّ ذاك في رِدَّةٍ بعدَ فَراغِ العَملِ.

قال في «القُوتِ»(٤): قال صاحبُ «الخِصالِ»: يُفسِدُ الإحرامَ بعدَ صحَّتِه ثلاثُ خِصالِ: الوَطءُ في الفَرْجِ ما بينَ أن يُحْرِمَ إلى أن يرمِيَ جَمرةَ العَقبةِ، وكذلكَ الجُنونُ، والارتدادُ. انتَهَى.

أمَّا الجِماعُ المُفسِدُ فقد بيَّنَّاه، وأمَّا الجُنونُ فلَعلَّه أرادَ ما إذا أطبَقَ بعدَ الإحرامِ وقبْلَ الوُقوفِ وغيْرِها مِن الأركانِ وقبْلَ الوُقوفِ وغيْرِها مِن الأركانِ فقد سبَقَ حكمُه، وأمَّا الرِّدَّةُ فأصحُ الوَجهيْنِ إفسادُها النُّسكَ كالصَّومِ والصَّلاةِ، فعلى هذا يَبطُلُ نُسكهُ مِن أصْلِه على الأصحِ، وقيل: يمْضِي في فاسدِه إذا أسلَمَ. انتَهى.

وما ذكرَه مِن الجُنونِ المُطبِقِ لعلَّه بالنِّسبِةِ لوُقوعِه فَرضًا لا مُطلقًا كما يُعلَمُ ممَّا سبَقَ في مَبحثِ الوُقوفِ، وخرَجَ بتقييدِ التَّحريمِ أوَّلَ الفَصْلِ بغَيرِ عُذرٍ: المَعذورُ، وإن لزِمَتْه الفِديةُ أيضًا، إلَّا فيما يُنبَّهُ عليه، وفيه صورٌ:

منها: أن يحتاجَ إلى السَّتْرِ أوِ اللَّبسِ (٥) لنحْوِ حَرِّ أو بَردٍ أو مُداواةٍ، فيجوزُ مع الفِديةِ، وفي «شرحِ المُهذَّبِ»(٦): قال أصحابُنا: لو كان على المُحرمِ جِراحةً

<sup>(</sup>١) في (ص)، (هـ): اضمني١. وفي (ن): اضمنًا١.

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (ك): الماه.

<sup>(</sup>٥) في (هـ): ﴿ اللَّبَاسِ ٩.

<sup>(</sup>٢) دأسني المطالب، (١/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٤) (قوت المحتاج) (١ / ٨٦٧).

<sup>(</sup>٦) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٥٩).

فشَـدَّ عليها خِرقةً فإن كان في غَيرِ الرَّأسِ فلا فِديـة، وإن كان في الـرَّأسِ لزِمَتْه الفِديةُ؛ لأنَّه يمتنِعُ في الرَّأسِ المَخيطُ وغيْرُه. انتَهَى.

ونبّة بعضُهم على أنَّ مُرادَه بالشَّدِّ مُجرَّدُ اللَّفِ لا العَقْدُ، وإن كان هو المُرادَ مِن الشَّدِّ الواقعِ في نحْوِ شدِّ الهِمْيانِ والخَيطِ على الإزارِ، والمُرادُ كما قاله العِزُّ ابنُ جَماعَة بالحاجةِ هنا وفي سائرِ المُحرَّماتِ حُصولُ مَشقَّةٍ لا يُحتمَلُ مثْلُها وإن لم تُبِح التَّيمُّم، بدليلِ اعتبارِ التَّاذِي بهوامِّ الرَّأسِ مع أنَّها لا تُؤدِّي إلى ما يبيحُه. وقال الأَذْرَعِيُّ: لا يبعُدُ الضَّبطُ هنا بما في التَّيمُّم، ولم يحضُرْني في ذلكَ نَقلٌ، والظَّاهِرُ النَّهمَ ما هنا أخفُ ممَّا هناكَ. انتهَى. يعَنْي فعلَى هذا لا يُشتَرطُ ما يبيحُ التَّيمُّمَ.

ومنها: ألَّا يجِدَ إِزارًا أو نَعليْ نِ لفقْ دِ الإِزارِ أوِ النَّعليْ نِ فله بلا فِديةٍ لُبْسُ السَّراويلِ إِذَا لم يَتاَتَ الاتِّزارُ به على هيئتِه وإن أمكنَ فتْقُه والاتِّزارُ به على الأصحِّ عندَ الأكثرين؛ لإطلاقِ الخبرِ(۱)، ولُبْسُ المُكعَّبِ أوِ الخُفَّيْنِ إِذَا قطَعَهما أسفَلَ مِن الكعبيْنِ وإن استترَ ظهرُ القَدميْنِ، كما جزَمَ به في «الرَّوضةِ»(۱) كأصْلِها(۱)، ونقلَه في «شرحِ المُهذَّبِ» وغيرِه عن الأصحابِ، ويوافِقُه قولُ «الرَّوضةِ»(1) كأصْلِها كأصْلِها أنّ : لوليسَ المَقطوعَ لفقْدِ النَّعليْنِ ثمَّ وجدَهما وجَبَ نزْعُه، فإن أخرَ وجبَتِ الفِديةُ. انتَهى.

فقولُ الزَّرْكَشِيِّ: «المُرادُ بقطْعِ الخُفِّ أسفَلَ مِن الكَعبيْنِ أَن يُصيِّرَه بالقَطْعِ كالنَّعلِ، ولا يكْفِي تقويرُه حتَّى يصِيرَ كالزِّربولِ»(١) ممنوعٌ بصَريح المَنقولِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨) من حديث ابن عباس رَحَالِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ١٢٨). (٣) (الشرح الكبير) (٣/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) (روضة الطالبين) (٣/ ١٢٨). (٥) (الشرح الكبير) (٣/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (ش): «كالزربون». قال في «تاج العروس» (١٨/ ٢٥٨): «الزبرون والزربول وهو ما يُلبس في الرِّجل، مُولَّدة».

\_ كِنَابُ الْحَجَ \_\_\_\_\_

ولا يَجوزُ قطْعُ الخُفَّينِ مع وُجودِ المُكعَّبِ كما بحَثَه شيخُ الإسلامِ(١٠)؛ لإضاعةِ الممالِ مِن غيرِ ضرورةٍ، وظاهرُ كلامِهم جوازُ القَطْعِ مع إمكانِ ثنيهما أسفَلَ مِن الكَعبيْنِ، وجوازُ لُبْسِهما بمُجرَّدِ فقْدِ النَّعلِ وإن لم يُحتَجُ إلى لُبْسِهما لتأذِّ بنَجاسةٍ أو غيرِها، ولا يخْلُو عن إشكالِ، فليُتَأَمَّلُ فيه.

ولا يجِبُ<sup>(۲)</sup> في السَّراويلِ قطْعُ ما زادَ على العَورةِ لإضاعةِ المالِ، ذكرَه في «شرح المُهذَّبِ»<sup>(۳)</sup>، وحينئذ يُشكِلُ بجَوازِ قطْع الخُفَّيْنِ مع أنَّ فيه إضاعة المالِ، إلَّا أن يُقال: الأصْلُ تحريمُ إضاعةِ المالِ إلَّا ما نصَّ عليه الشَّرعُ ولم ينُصَّ على غيرِ الخُفَّيْنِ، والقياسُ هنا ممتنعٌ لخُروجِ ذلكَ مِن تحريمِ إضاعةِ المالِ الذي هو القياسُ.

ولو قَدَرَ أَن يستبدِلَ بالسَّراويلِ إزارًا واستَوَتْ قيمتُهما ولم يَمْضِ زمنٌ تَبْدُو فيه عَوْرتُه وجَبَ، وإلَّا فلا، كما صَوَّبَه في «شرح المُهذَّبِ»(٤).

والمُرادُ بفقْ لِه الإزارِ أو النَّعليْنِ العَجْنُ عن تحصيلِه لفقْ لِه أو فقْدِ ثمنِه أو أُجرتِه، أو عدمُ بذْلِ مالكِه له، ولو أُعيرَ وجَبَ قبولُه، بخلافِ ما لو بِيعَ بغَبنِ أو نَسيئةٍ أو وُهِبَ له، فلا يلزَمُه قبولُه، وبحَثَ الأَذْرَعِيُّ أنَّه يجيءُ في الشِّراءِ نَسيئةً وفي قرْضِ الثَّمنِ ما في التَّيمُّم.

ومنها: أن يحتاجَ إلى حلْقِ رأسِه؛ لكثرةِ القَملِ أوِ الجِراحةِ، أو حَرِّ أحوجَه أذاها إلى الحَلْقِ، فله الحَلْقُ مع الفِديةِ، بخلافِ ما لو تأذَّى بشَعرِ نبَتَ داخِلَ جفْنِه، أو بالمُنكسِرِ مِن ظُفرهِ، أو طالَ شعرُ حاجبَيْه أو رأسِه بحيثُ غطَّى عينَه، فله بلا فِديةٍ إزالةُ ما تأذَّى به دونَ ما زادَ عليها.

<sup>(</sup>١) «أسنى المطالب» (١/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): «يجوز».

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٦١).

ومنها: أن يحتاجَ إلى التَّعرُّضِ للصَّيدِ بأخْذِه تخلِيصًا له من نحْوِ سبع، أو مُداويًا له ويدفعُه ولو بقَتْلِه إن لم يندفِعْ بدونِه لصِيالِه أو صِيالِ راكبِه على نفسِه، ومُشوِه أو مالِه، وكذا على اختصاصِه على ما قاله بعضُهم، وبتَنْحِية بَيْضِه بفِراشِه وإن فسَدَ إذا لم يُمكِنْ دفْعُه إلَّا بتَنحيتِه، وبأكْلِه بعدَ ذبْحِه إذا اضطرَّ إليه، وبوَطْء جَرادٍ عمَّتِ المَسالِكَ ولم يجِدْ بُدًّا مِن وَطْئِه، وإن ضمِنَه في صورةِ ليه، وبوَطْء بَرادٍ عمَّتِ المَسالِكَ ولم يجِدْ بُدًّا مِن وَطْئِه، وإن ضمِنَه في صورةِ دفعهِ لصِيالِ راكبِه؛ لأنَّ الأَذى ليس منه، كما في إيجابِ الفِديةِ بحَلْقِ شعرِ رأسِه لإيذاءِ القَمل.

وينبَغِي جوازُ تنفيرِه لضرورةٍ كتنفيرِه عن سقْفِه لسُقوطِ ذَرْقِه عليه أو على فراشِه، أخذًا مِن مسألةِ تنحيَةِ بيْضِه عن فِراشِه كما تقدَّمَ، وظاهرٌ أنَّ ما جازَ للحاجةِ مع الفِديةِ تعدُّدٌ فيه حيثُ تعدَّدَ مع انتفاءِ الحاجةِ كما تقدَّمَ.

فلو تكرَّرَ لُبسُ العِمامةِ لضَرورةِ تعدَّدَتِ الفِديةُ بقَدْرِه إِنِ اختلفَ الزَّمانُ أو المكانُ أو تخلَّلَ التَّكفيرُ، نعَمْ لو كان تكرُّرُه بسببِ مسحِ الرَّأسِ في الوُضوءِ أو بسببِ السُّجودِ فهل تتكرَّرُ الفِديةُ ؟ قال السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ: ما أظُنُّ السَّلفَ مع عدمِ خلوِّ (۱) زمانِهم عن مثل هذه الضَّرورةِ يُوجِبون ذلكَ، ولم أرَ من نبَّه عليه. انتَهَى. ورأيْتُ جَمعًا مِن الفُضلاءِ يُوجبونَ عدمَ التَّعدُّدِ بالنِّسبةِ لأقلِّ ما يُجزئُ مِن المَسح لاضطرارِه إليه دونَ غيْرِه لجَوازِ ترْكِه.

وسألتُ عن ذلكَ بعضَ الشُّيوخِ مِن مشايخِهم عنِ المُحرمِ الذي لبِسَ عِمامتَ ه لضَرورةٍ إذا نزعَ جميعَ عِمامتِه ليمسَحَ جَميعَ رأسِه في الوُضوءِ أداءً للسُّنَّةِ (٢) هل يُباحُ له ذلكَ؟ وهل تلزَمُه الفِديةُ بنزعِ جميعِها لذلكَ وتتكرَّرُ بتكرُّرِ النَّزع لمَسح جميعِها ثلاثَ مرَّاتٍ، أو عندَ تعدُّدِ الوضوءِ؟

<sup>(</sup>۱) في (هـ)، (ص)، (د): اخلفا.

فقال: يباحُ للمُحرمِ النَّزعُ المَذكورُ، وتلزَمُه الفِديةُ بإعادتِها بعدَ نَزعِ جميعِها، ولا تتكرَّرُ الفِديةُ بتكرُّرِ النَّزعِ ثمَّ إعادتِها ثلاثًا لأَجْلِ التَّثليثِ في الوُضوءِ الواحدِ. انتَهَى. وهو المُتَّجِهُ.

ومنها: أن يحتاجَ إلى التَّداوي بالطِّيبِ، فله ذلكَ مع الفِديةِ كما نقَلَه البُلْقِينِيُّ عن نصِّ «الأمِّ»(١).

وبالتَّميزِ: عن غيرِ (٢) المُميِّزِ كالمَجنونِ، فلا إثمَ ولا ضَمانَ عليه كما صحَّحَه في «الرَّوضةِ» (٣) و «شرحِ المُهذَّبِ» (٤) ، ومثْلُه المُغمى عليه وإن أثِمَ، والصَّبيُّ غيرُ المُميِّزِ كما نقلَه في «شرحِ المُهذَّب» عن الأصحابِ في المُغمى عليه والصَّبيِّ الدي لا يُميِّزُ إذا أزالُوا شَعرًا أو ظُفرًا، ثمَّ قال في «شرحِ المُهذَّبِ» (٥): والأقيسُ خلافُه؛ لأنَّه من باب الغراماتِ.

قال ابنُ المُقرئِ: ولعلَّ الفَرْقَ أنَّه وإن كان إتلافًا فهو حقُّ اللهِ تعالى، ففرْقٌ فيه بينَ مَن هو مِن أهل التَّمييزِ وغيْرِه.

وبالاختيارِ وما بعدَه: المُكرَهُ والسَّاهي والنَّاسي والجاهلُ بالتَّحريم، فلا إشمَ عليه مُطلقًا ولا فِدية في نحو اللُّبسِ والطِّيبِ منَ الاستمتاعاتِ، بخلافِ الإتلافاتِ، كالحَلْقِ والقَلْمِ وقَتلِ الصَّيدِ، ففيها الفِديةُ على الفاعلِ ولو مُكْرهًا، لكن قرارُ الضَّمانِ على المُكْرِهِ بالكسرِ كما صرَّحوا به في الصَّيدِ، ومِثْلُه غيرُه ممّا ذُكِرَ معَه، ولهذا قال الأَذْرَعِيُّ: هلِ المُكرَهُ على حلْقِ نفسِه كالمختارِ؟ فيه احتمالُ، والأقرَبُ أنَّه كالإتلافات<sup>(1)</sup>. انتَهى.

<sup>(</sup>١) ﴿ الأم الأم ١ (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) اعن غيرا في (ص)، (ش)، (د): اعن الله وفي (هـ)، (ج): اغيرا.

<sup>(</sup>٥) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣٠٠). (٦) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥٠٩).

وقولُ بعضِهم قد يُجابُ بأنَّ نُسكَه ناقصٌ، ولهذا لو جامعَ المُراهِقُ في رَمضانَ وقلنا عَمدُه عَمدٌ لا كفَّارةَ عليه منظورٌ فيه بأنَّ قضيَّته أنَّ المُميِّزَ لا فِديةَ عليه وليس كذلك، وبأنَّ الرَّقيقَ مثلًا نُسكهُ ناقصٌ مع وُجوبِ الفِديةِ عليه ولا يَفسُدُ نسُكُه بالوَطءِ في الفَرجِ. قال الأَذْرَعِيُّ: والسَّكرانُ العاصِي كالصَّاحِي، ومثلُه الآثِمُ بمُزيل عقْلِه (۱).

ولوِ ادَّعَى الجَهْلَ بتَحريمِ الطِّيبِ واللَّبسِ قال القاضي أبو الطَّيِّبِ: ففي قبولِه وجهانِ. انتَهَى.

ولو علِمَ تحريمَ الطِّيبِ وجَهِلَ وُجوبَ الفِديةِ أو ظنَّ نوعًا منه ليس بطِيبِ لزِمَته، أو كونَ المُستعملِ طِيبًا فلا، كما لو جهِلَ كونَ الدُّهنِ دُهنًا، وكذا لو ظنَّه يابسًا لا يَعلَقُ منه شَيءٌ فمسَّه فكان رطبًا(٢).

(وَمَنْ فَاتَهُ) الحَجُّ بِأَنْ فَاتَه (الوُقُوفُ بِعَرَفَة) بِطُلُوعٍ فَجِرِ يومِ النَّحِرِ ولو بعُذرٍ كَنُومٍ (تَحَلَّل) وُجوبًا كما في «شرحِ المُهنَّب» (٣) وغيرِه (بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) مِن طَوافٍ وسَعي إن لم يكُنْ سَعَى بعدَ القُدومِ كما في «الرَّوضةِ» (٤) و «أَصْلِها» (٥)، وفي «شرحِ المُهنَّبِ» (٢) عنِ الأصحابِ خلافًا لابنِ الرِّفعةِ والبُلْقِينِيِّ في قولِهما بإعادتِه وحَلْقٍ، فيحُرُمُ عليه استدامة إحرامهِ إلى قابل، فلو استدامة حتَّى حجَّ مِن قابل لم يُجْزِه كما نقلَه ابنُ المُنذرِ عنِ الشَّافعيِّ، ولا يلزَمُه مَبيتٌ ولا رَمْيُ وإن بقِي وقْتُهما.

وفي «القُوتِ»(٧): فرعٌ: لا يجِبُ عليه -أي: مَن فاتَه الوُقوفُ- المَبيتُ ولا الرَّميُ، خلافًا للمُزَنِيِّ والإصطَخْريِ، وقال ابنُ المَرْزُبَانِ: صاحبُ الفَواتِ له

<sup>. (</sup>۲) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٧) (قوت المحتاج) (١ / ٩٠٩).

- كِنَابُ الْمَجَ -

حكمُ مَن تحلَّلَ التَّحلُّ لَ الأوَّلَ؛ لأنَّه لمَّا فاتَه الوُقوفُ سقَطَ الرَّميُ عنه، فصارَ كمَنْ رَمَى، فإن وَطِئ لم يفسُدْ إحرامُه، وإن تطيَّبَ لم تلزَمْه فديةٌ.

قال القاضيانِ الطَّبَرِيُّ والرُّويَانِيُّ: وهذا على قولِنا: الحَلْقُ ليس بنُسكِ. فإن قلْنا: إنَّه نُسكٌ، احتاجَ إلى الحَلْقِ والطَّوافِ حتَّى يحصُلَ التَّحلُّلُ الأوَّلُ.

قال في «شرح المُهذَّبِ»(١): وبهذا صرَّحَ الدَّارمِيُّ. انتَهَى.

وفي الدَّميرِيِّ بعد قولِ «المنهاجِ» (٢): «ومَن فاتَه الوُقوفُ تحلَّلُ بطَوافِ وسَعي وحلْقٍ» ما نصُّه: ومُرادُ المُصنَّفِ التَّحلُّلُ الثَّانِ، أمَّا الأوَّلُ ففي «شرحِ المُهدَّلَّ بِ» (٣) أنَّه يحصُلُ بواحدٍ منَ الحَلْقِ أوِ الطَّوافِ يعْنِي مع السَّعيِ؛ لأنَّه لمَّا فاتَه الوُقوفُ سقطَ عنه حُكمُ الرَّمي وصارَ كمَنْ رَمَى، فإن جامَعَ لم يفسُدْ إحرامُه، وإن لبِسَ أو تطيَّبَ لم يفسُدْ، وقال المُزَنِيُّ: يلزَمُه الرَّميُ والمَبيتُ، وقال: إنَّه قياسُ مذهبِ الشَّافعيِّ، وإليه مالَ الإصطَخْرِيُّ. انتهَى.

وقولُه: «بعملِ عمرةٍ» فيه إشارةٌ إلى أنّه ليس عُمرةً حقيقةً وهو كذلك، ولهذا لا يُجزِئُه عن عُمرةِ الإسلام، وأنه يحتاجُ إلى نيّةِ العُمرةِ؛ لأنّها عَملٌ قلبيٌ، وليس كذلك، لكن ينبَغِي -كما قال شيخُنا- وُجوبُ نيّةِ التّحلُّلِ، وسبقَه إليه شيخُ الإسلام، فإن لم يُمكِنْه عمَلُ عُمرةٍ تحلَّلَ بما يأتِي في الحَصْرِ.

قال في «شرح المُهنَّابِ»(٤): ويما فعَلَ مِن عَملِ العُمرةِ يحصُلُ التَّحلُّلُ الشَّعيِ الشَّاني، وأمَّا الأوَّل فيحصُلُ بواحدِ مِن الحَلْقِ أوِ الطَّوافِ أي: المَتبوعِ بالسَّعيِ إن لم يكُنْ سَعَى؛ لأنَّه لمَّا فاته الوُقوفُ سقَطَ عنه حكمُ الرَّميِ فصارَ كمَنْ رَمَى وقضيَّتُه سقوطُ التَّرتيب بينَ الطَّوافِ والحلْقِ.

<sup>(</sup>٢) (منهاج الطالبين) (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۹۰). (۳) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۹۰).

قال بعضُ الفُضلاء: وتعبيرُههم بعَملِ عُمرةٍ، واستدلالُهم بقولِ عمر وَضِه نَظرٌ؛ لأنَّ التَّرتيبَ لا يُسمَّى عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «ثُمَّ احْلِقْ»(١) يأْبَاه. انتَهَى. وفيه نَظرٌ؛ لأنَّ التَّرتيبَ لا يُسمَّى عَملًا فلا يتناوَلُه التَّعبيرُ بالعَملِ، ولعلَّهم حمَلُوا قولَ عُمرَ المَذكورَ على الجَوازِ لا الوُجوب.

ويؤيِّدُ ذلكَ ما سبَقَ عن «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) مِن قولِه: «وأمَّا الأوَّلُ فيَحصُلُ بواحدٍ مِن الحَلْقِ والطَّوافِ»؛ إذ لوِ اشتُرطَ التَّرتيبُ لم يكُنْ حاصلًا إلَّا بالطَّوافِ فتدبَّرْه، ولا يفُوتُ الحَجُّ بغيرِ فواتِ الوُقوفِ بعَرفَةَ، ولا تفوتُ العُمرةُ بغيرِ المَوتِ؛ لأنَّ جَميعَ العامِ وقْتُ لها كما تقدَّمَ.

(وَعَلَيْهِ القَضَاءُ) للحَجِّ الَّذي فاتَه، وإن أُحصِرَ بعدَه أو قبْلَه أيضًا، وقيَّدَه في «الرَّوضةِ» (٣) كأصْلِها (١) بالنَّفل، أمَّا الفَرضُ فباقٍ في ذمَّتِه كما كان. قال السُّبْكِيُّ: وهو يُوهِمُ بقاءَه على التَّراخي، وقد قالا في الحَجِّ الفاسِدِ بالتَّسويةِ بينَهما في القَضاءِ، والمَقصودُ في البابَيْنِ واحدٌ، بلِ الفَرضُ أَوْلى بالقَضاءِ مِن النَّفل.

قال شيخُ الإسلامِ: أي: فيجِبُ القَضاءُ فيهما على الفَورِ أي: وإن فاتَا بعُ ذُرِ (٥)، وكلامُ «المجموعِ» يقتضِي القَطْعَ به، فإنَّه بعدَ نقْلِه عبارةَ المُطلِقينَ بعُ ذُرِ (٥)، وكلامُ «المجموعِ» يقتضِي القَطْعَ به، فإنَّه بعدَ نقْلِه عبارةَ المُطلِقينَ قال: وعندَ بعضِ الخُراسانيينَ عبارةٌ أُخرى تُوافِقُ هذه في الحُكم، وذكرَ ما في «الرَّوضة» (١) كأصْلِها (٧)، فاقْتَضَى أنَّ الخِلافَ في العِبارةِ، لكن في الثَّانيةِ يجوزُ. انتهى.

(٣) (روضة الطالبين) (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>١) رواه مالك (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) (الشرح الكبير) (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) (روضة الطالبين) (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) (الشرح الكبير) (٣/ ٥٣٧).

- كِنَابُ الْحَجَّ -----

وفي «القُوتِ» (١٠): فإن قيلَ: كيفَ تُوصَفُ حَجَّةُ الإسلامِ بالقَضاءِ ولا وقْتَ لها؟ قيلَ: بالإحرامِ بها يضِيتُ وقْتُها كما قال جَماعةٌ في الصَّلاةِ يُفسِدُها ثمَّ يَفعلُها في الوَقتِ، والحجُّ أَوْلى بذلكَ، ولا يأتي فيه ما سبَقَ مِن النِّزاعِ فيها؛ لأنَّ آخِرَ وقْتِها لم يتغيَّر (٢) في حقِّه بالشُّروعِ، فلم يكُنْ بفعْلِه لها ثانيًا مُوقعًا لها في غيرِ وقْتِها، والحجُّ بالشُّروعِ تَضَيَّقَ وقْتُه ابتداءً وانتهاءً، فإنَّه ينتَهِي بوقتِ الفواتِ، ففعلُه في السَّنةِ الثَّانيةِ خارجَ وقْتِه فصحَّ وصْفُه بالقضاءِ، ويُمكِنُ أن يقال: إنَّ ففعلُه في السَّنةِ الثَّانيةِ خارجَ وقْتِه فصحَّ وصْفُه بالقضاءِ، ويُمكِنُ أن يقال: إنَّ إطلاقَ القضاءِ ها هنا بالاصطلاح اللَّغويِّ، والمُرادُ وجوبُ الإتيانِ بالفائتِ على الفَورِ، ولا يمتنِعُ وجوبُ الفَورِ وإن لم يُوصَفُ بالقَضاءِ الاصطلاحيِّ، والمَقصودُ إنَّما هو المَعنَى لا التَّسميةُ. انتَهَى.

(وَالهَدْيُ) وهو ذبحُ شاق، ووقْتُ وُجوبِه الإحرامُ بالقَضاء، كما يجِبُ دمُ التَّمتُّعِ بالإحرامِ بالحَجِّ، ولا يَجوزُ ذبْحُه في سَنةِ الفَواتِ، بل يجِبُ تأخيرُه إلى سَنةِ الفَواتِ، بل يجِبُ تأخيرُه إلى سَنةِ القَضاءِ كما صحَّحَه في «الرَّوضةِ» (٣) كأصْلِها (٤)، وقولُ الإسْنَوِيِّ (٥): «إنَّه غلطٌ» غلطٌ منه كما بيَّنه الزَّرْكَشِيُّ.

نعَمْ يَجوزُ تقديمُه على الإحرامِ بالقَضاءِ بعدَ دُخولِ و قُتِه كما نبَّه عليه الأَذْرَعِيُ وغيرُه، لكن خالَفَ جَماعةُ منهم اليَمَنيُ فقالُوا: لا يُجزِئُه إلَّا بعدَ الإحرامِ بالقَضاءِ، ولو كان واجبُه الصَّومَ صامَ الثَّلاثةَ الأيَّامِ في حجَّةِ القَضاءِ، فلا يجوزُ تقديمُها على الإحرامِ بالقَضاءِ كما عُلِمَ ممَّا تقدَّمَ، وبما تقرَّرَ يُعلَمُ أنَّ فلا يجوزُ تقديمُها على الإحرامِ بالقَضاءِ كما عُلِمَ ممَّا تقدَّمَ، وبما تقرَّرَ يُعلَمُ أنَّ قولَ بعضِهم: «لا يُتصوَّرُ صومُ الثَّلاثةِ الواجبةِ بسببِ الفواتِ قبلَ يومِ النَّحرِ» قولَ بعضِهم: «لا يُتصوَّرُ صومُ الثَّلاثةِ الواجبةِ بسببِ الفواتِ قبلَ يومِ النَّحرِ» غلطٌ مَنشؤُهُ توهُمُ أنَّ المُرادَ صومُها في سَنةِ الفواتِ، ويُستثنَى مِن وُجوبِ

<sup>(</sup>١) فقوت المحتاج) (١ / ٩١٠).

<sup>(</sup>٣) دروضة الطالبين؛ (٣/ ١٨٦-١٨٧).

<sup>(</sup>٥) ( المهمات (٤/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) في (ص)، (ن): ايتعين).

<sup>(</sup>٤) (الشرح الكبير؛ (٣/ ٤٧٥).

القَضاءِ بالفَواتِ ما في «الرَّوضةِ»(١) كأَصْلِها(١) أنَّه لو صُدَّ عن طريقٍ وهناكَ آخَرُ تمكَّنَ مِن سلوكِه لزِمَه، فلو فاتَه الحَبُّ لطُولِه أو خُشونتِه أو غيرِهما ممَّا يحصُلُ الفَواتُ بسببِه لم يلزَمْه القَضاءُ على الأَظهرِ؛ لأنَّه مُحصَرٌ ولعَدمِ تقصيرِه. والثَّاني: يلزَمُه كما لو سلكه ابتداءً ففاتَه بضَلالِ الطَّريقِ ونحْوه.

وأنه لو أُحصِرَ فصابَرَ الإحرامَ متوقِّعًا زوالَه ففاتَه الحجُّ والإحصارُ دائمٌ تحلَّل بعَمَلِ عُمرةٍ، وفي القضاءِ طريقانِ أصحُّهُما: طرْ دُ القولينِ فيما فاتَه؛ لطُولِ الطَّريقِ الثَّاني، وقيَّدَه السُّبْكِيُّ بما إذا تمكَّنَ مِن المَبيتِ، وإلَّا فيتحلَّلُ تحلُّلُ المُحصَرِ، فإن لم يتوقَّعْ زوالَه حتَّى فاتَه الحجُّ فعليه القضاء؛ لشدَّة تفريطِه، وكذا لو زالَ والوَقْتُ باقٍ ولم يتحلَّلُ ومَضَى من النُّسكِ ففاتَه ولو كان مَن فاتَه الوُقوفُ قارنًا فالعُمرةُ فائتةٌ أيضًا تبعًا، ويلزَمُه ثلاثةُ دِماء: دمٌ للفواتِ ودمٌ للقِرانِ ودمٌ في القَضاء، وإن أفرَدَ فيه؛ لأنَّه التزَمَ القِرانَ بالتَّفويتِ، وهو متبَرِّعٌ بالإفرادِ.

(وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا) مِن أركانِ الحجِّ أوِ العُمرةِ المُتقدِّم بيانُها (لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ) بحيثُ يحِلُّ لِهِ كُلُّ ما حرُمَ عليه بالإحرامِ (حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ) ولا يُجَبَرُ ترْكُه بالله عرامِ وَتَّى يَأْتِيَ بِهِ) ولا يُجَبَرُ ترْكُه بالله عرامِ والمُتبادِرُ مِن ترْكِ الرُّكنِ التَّمكُّنُ مِن فعْلِه فيخرُجُ عنه مَن فاته الوقوفُ كما تقدَّم، ومَن أُحصِرَ فإنَّه يحِلُّ مِن إحرامِه بالذَّبحِ والحَلْقِ مع النيَّةِ كما سيأتِي بيانُه، على أنَّ ذِكْرَهُما فيما سبَقَ وفيما يأتي قرينةُ استثنائِهِما عن ذلك.

(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) كالإحرامِ مِن المِيقاتِ والمَبيتِ بمُزدلفَةَ والمَبيتِ بمِنىً والرَّميِ وطَوافِ الوَداعِ؛ حلَّ مِن إحرامِه، نعَمْ يتوقَّفُ التَّحلُّلُ على الإتيانِ ببَدلِ رمْي النَّحرِ كما تقدَّم.

<sup>(</sup>١) «روضة الطالبين» (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» (٣/ ٥٣٧).

و (لَزِمَهُ الدَّمُ) بَتَرِكِه، وسيأتِي بيانُه، لكن شرْطُ لزومِه في المَبيتِ بمِنَى ترْكُ ليالي التَّشريقِ الثَّلاثِ، فإن ترَكَ ليلة لزِمَه مُدُّ، أو ليلتينِ فمُدَّانِ، أو الثَّلاثَ مع ليالي التَّشريقِ الثَّلاثِ من لاختلافِ المَبيتيْنِ مكانًا، ويُفارِقُ ما سيأتِي في ترْكِ الرَّمييْنِ، ليلةِ مُزدلفَة فدَمانِ لاختلافِ المَبيتيْنِ مكانًا، ويُفارِقُ ما سيأتِي في ترْكِ الرَّمييْنِ، وترْكُ قال شيخُ الإسلام (١٠): بأنَّ ترْكَ المَبيتيْنِ يستلزِمُ ترْكَ مكانيْنِ وزَمانيْنِ، وترْكُ الرَّمييْنِ لا يستلزِمُ إلَّا ترْكَ زمانيْنِ.

قال في «شرحِ المُهذَّبِ» (٢): وترْكُه ناسيًا كتَرْكِه عامدًا، صرَّح به الدَّارمِيُّ وغيرُه. انتَهَى.

وكالنّاسي الجاهِلُ، ويُقاسُ بالمَبيتِ في هذا غيرُه، وفي الرَّميِ ترْكُ ثلاثِ حَصياتٍ فصاعدًا، حتَّى لو تركَ جميعَ رمْي أيَّامِ النَّحرِ وأيَّامِ التَّشريقِ النَّلاثةِ لزِمَه دمٌ واحدٌ، فإن تركَ حَصاةً واحدةً فمُدٌّ، أو حَصاتيْنِ فمُدَّانِ، وذلكَ بأن يكونَ التَّرْكُ مِن الجَمرةِ الأَخيرةِ في اليَومِ الأَخيرِ، وإلَّا فالمَتروكُ أكثرُ مِن رَمْيةٍ ورَميتيْنِ لمُراعاةِ التَّرتيبِ، فالواجبُ دمٌ، ومحلُّ وُجوبِ المُدِّ في ترْكِ اللَّيلةِ كما قاله جَماعةٌ منهم ابنُ عُجيلٍ أخذًا ممَّا تقدَّمَ في وجوبِه في الشَّعرةِ إذا اختارَ الدَّمَ، فإنِ اختارَ السَّومَ فيومٌ، أو الإطعامَ فصاعٌ.

قالُوا: ولا يضُرُّ كونُ الدَّمِ هنا إذا كملَ يكونُ مُرتَّبًا؛ لأنَّ علَّةَ إيجابِ المُدِّ في الشَّعَرةِ وترْكِ اللَّيلةِ واحدةٌ، وهي عسرُ تبعيضِ الدَّمِ، وكذا يقالُ في اللَّيلتيْنِ والحَصاةِ والحَصاتِيْنِ، فإن عَجَزَ عنِ المُدِّ فسيأتِي في الفصْل الآتي.

(وَمَنْ تَرَكَ سُنَةً) كالتَّلبيةِ، وطَوافِ القُدومِ، ورَكعتي الطَّوافِ، وكالمَبيتِ بمُزدلفَة وبمِنَى وطَوافِ الوَداعِ، بناءً على أنَّ الثَّلاثة سُنَّةٌ كما مَشَى عليه

<sup>(</sup>١) ﴿أَسْنِي المطالبِ ١ (١/ ٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٤٨).

المُصنِّفُ (لَمْ يَلْزَمْهُ بِتَرْكِهَا) أي: بسببِ ترْكِها من حيثُ هو تركُها (شَيْءٌ) فلا يرِدُ عليه أنَّ مَن ترَكَ الإفرادَ بأنْ تمَتَّع أو قرنَ يلزَمُه دمٌ كما تقدَّمَ مع أنَّه سُنَّةٌ ؛ لأنَّ سببَ اللَّزومِ ليس هو تركَ الإفرادِ من حيثُ هو تركُه، بل هو نفس التَّمتُّع أو القِرانِ.

نعَمْ يُسنُّ بتَركِ المَبيتِ بمُزدلفة أو مِنَّى أو طَوافِ الوَداعِ دمٌ مُرتَّبٌ مقدَّرٌ، وكذا بتَرْكِ ركعتَيِ الطَّوافِ؛ أخذًا ممَّا نقلَه النَّوَوِيُّ (١) وغيرُه عنِ الشَّافعيِّ أنَّه يُسَنُّ دمٌ بتأخيرِ هما، لكن لم يُبيِّنُوا فيما علِمْتُ أنَّه مِن أيِّ الدِّماءِ، وينبَغِي أن يكونَ مُرتَّبًا مُقدَّرًا أيضًا.



<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٥٢).

- كِنَابُ الْحَجَ - حِنَابُ الْحَجَ الْمُلَامِ

## (فَصُلُ)

(وَالدِّماءُ) الواجبةُ (فِي الإِحْرَامِ) بالحجِّ والعُمرةِ أو بسببِه، قال في «الرَّوضةِ» (۱) كأصْلِها (۲): سواءٌ تعلَّقَتْ بتَرْكِ واجبٍ أو ارتكابِ مَنهيِّ إذا أطلَقْناها أرَدْنا شاةً، فإن كان الواجِبُ غيْرَها كالبَدنةِ في الجِماعِ نصَصْنا عليها، ولا يُجزِئُ منهما جميعًا إلَّا ما يُجزِئُ في الأُضحيَّةِ إلَّا في جَزاءِ الصَّيدِ، فيجِبُ المِثْلُ، في الصَّغيرِ صَغيرٌ، وفي الكَبير كبيرٌ.

وكلُّ مَن لزِمَه شاةٌ جازَله أن يذبَحَ بقرةٌ أو بدَنَةٌ مكانَها إلَّا في جَزاءِ الصَّيدِ، وإذا ذبَحَ بدَنَةٌ أو بقرةٌ مكانَ الشَّاةِ فهل الجَميعُ فرْضٌ حتَّى لا يجوز له أكْلُ شيءٍ منها أم الفَرضُ سبعُها حتَّى يجوز أكْلُ الباقي؟ وجهانِ، زادَ في «الرَّوضةِ»(٣): الأصحُّ أنَّها سبعُها.

ولو ذبَحَ بدنَةً ونَوَى التَّصدُّقَ بسُبُعِها عنِ الشَّاةِ الواجبةِ عليه وأكْلَ الباقي جازَ، فلا بدَّ أن يقصِدَ عند الذَّبحِ إخراجَه مِن المَذبوحِ؛ لأنَّ إراقةَ الدَّمِ منظورٌ إليها.

وله أن ينحَرَ البَدنةَ عن سَبعِ شياهِ لزِمَتْه. قال الإِسْنَوِيُّ: ولقائلِ أَنْ يقولَ: الجَزْمُ بإخراجِ البَدنةِ عنِ السَّبعِ مِن الغَنمِ مشكلٌ؛ لأنَّه نَّ أفضَلُ منها، وكيف يُؤمَرُ بتَرْكِ الواجبِ إلى شيء دونَه في الفَضيلةِ؟

ولوِ اشتركَ جماعةٌ في ذبْحِ بَقرةٍ أو بَدَنةٍ وأرادَبعضُهم الهَدْيَ وبعضُهُم الأُضحيَّةَ وبعضُهم اللَّحمَ جازَ، ولا يَجوزُ أن يشتَرِكَ اثنانِ في شاتيْنِ لإمكانِ الانفرادِ.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين؛ (٣/ ١٨٣). (٢) (الشرح الكبير؛ (٣/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) دروضة الطالبين؛ (٣/ ١٨٣).

وهي (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ) أي: دماء:

(أَحَدُهَا: الدَّمُ الوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسُكِ) أي: واجبٍ؛ كالإحرام مِن المِيقاتِ ونحْوِه ممَّا يجِبُ الإحرامُ منه، والمَبيتِ بمُزدلفَة، والمَبيتِ بمنَّى، بناءً على الأصحِّ في وُجوبِهما، خلافَ ما مَشَى عليه المُصنِّ ف كما تقدَّم، والرَّمي، وطَوافِ الوَداعِ أو التَّمتُّعِ أو القِرانِ أو الفَواتِ، أو بمُفارقةِ عَرفَةَ قبلَ الغُروبِ، أو تأخيرِ ركعتَي الطَّوافِ وإن فعلَهما بعدَ ذلكَ بناءً على وُجوبِ الجَمْعِ في الوُقوفِ بينَ اللَّيلِ والنَّهارِ ووُجوبِ ركعتي الطَّوافِ، ويُؤخذُ مِن ذلكَ أنَّه على استحبابِ ذلكَ يكونُ الدَّمُ المُستحَبُّ كدَم التَّمتُّع.

(وَهُو) واجب (عَلَى) سَبيل (التَّرْتِيبِ) والتَّقديرِ أي: قَدَّرَ الشَّرِعُ ما يُعدَلُ عنِ الشَّاة إليه ويما لا يزيدُ ولا ينقص، ومِن ثَمَّ يُسمَّى دَمَ ترتيبِ وتقديرٍ، فقولُه: «على التَّرتيب» خبرُ قولِه «وهو»، وقولُه: (شَاةٌ) خبرٌ ثانٍ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدُ) ها بَمَمنِ مِثلِها في مَوضِعِ ذَبحِها بأن عَجزَ عنها فيه وإن كان له مالٌ غائبٌ عنه، بشَمنِ مِثلِها في مَوضِعِ ذَبحِها بأن عَجزَ عنها العَدَمُ مُطلقًا بأنَّ بدلَ وفارقَ الكفَّارةَ حيثُ يُعتبرُ في الانتقالِ إلى الصَّومِ فيها العَدَمُ مُطلقًا بأنَّ بدلَ الدَّمِ مُؤقَّتٌ؛ لِكونِه في الحَجِّ، ولا توقيتَ في الكفَّارةِ، أو وَجدَها بأكثرَ مِن ثَمنِ مِثلِها، أو احتاجَ إليه لنفقَتِه أو مُؤنَةِ سَفَرِه، أو امتنعَ مالكُها مِن بيعِها، أو نحو مثلِها، أو احتاجَ إليه لنفقَتِه أو مُؤنَةِ سَفَرِه، أو امتنعَ مالكُها مِن بيعِها، أو نحو ذلكَ (فَصِيّامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ) واجبةٍ، وإن كان واجدًا لها عند الإحرام بالحجِّ، أو ذلكَ (فَصِيّامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ) واجبةٍ، وإن كان واجدًا لها عند الإحرام بالحجِّ، أو غلِمَ أنَّه يجدها قبلَ فرأغَ العَشرةِ، فلو شَرعَ في صومِ الثَّلاثة ثمَّ وجدها؛ لم تلزَمُه، لكنْ تُستحبُ، بخلافِ ما لو وَجدَها قبلَ الشُّروعِ فيها فتلْزَمُه اعتبارًا بيوي بهذا الصَّومِ صومَ التَّمتُّعِ أو القِران، وقضيَّته وُجوبُ التَّعينِ، وبه صرّح ينوي بهذا الصَّومِ صومَ التَّمتُّعِ أو القِران، وقضيَّته وُجوبُ التَّعينِ، وبه صرّح ينوي بهذا الصَّومِ صومَ التَّمتُّعِ أو القِران، وقضيَّته وُجوبُ التَّعينِ، وبه صرّح

<sup>(</sup>١) «المجموع شرح المهذب، (٧/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۱۹۰).

\_ كِنَابُ الْمَجَ \_\_\_\_\_

القَمُولِيُّ تبعًا للمُتولِّي، ويُخالفُه ما سبَقَ في الصَّوم عنِ القَفَّال أنَّه لو كان عليه صومُ نذْرٍ مِن جِهاتٍ مختلفةٍ، أو كفَّاراتٍ لم يجِبْ تعيينُ نَوعِه؛ لأنَّه كلَّه جنسٌ واحدٌ(١٠).

وأبدَلَ مِن قولِه «عشْرَةِ أَيَّامٍ» قولَه: (قَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ) تُستحَبُّ قبلَ يومِ عَرفَةَ؛ إذ يُسَنُّ للحاجِّ فِطْرُه، فيُسَنُّ أن يُحْرِمَ قبلَ السَّادسِ؛ ليَصومَه مع تاليَيْه (وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) وهذا فيمَن طافَ للإفاضةِ، وإلَّا امتنَعَ صيامُه كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢).

ولا يَجوزُ كما أفهمَه كلامُ المُصنِّفِ تقديمُ الصَّومِ على الإحرامِ، ولا صَومِ السَّبعةِ في توجُّهِه إلى أهْلِه، ولا صَومِ العَشرةِ، ولكن لو فعَلَ حُسِبَ له ثلاثةٌ منها، ولا تأخيرِ الثَّلاثةِ ولا شَيءٍ منها عن يوم عَرفَةَ.

قال في «شرحِ المُهذَّبِ»(٣): نصَّ عليه الشَّافعيُّ والأصحابُ، لكن مَحلُّه إذا كان مُحرمًا بالحجِّ، وإلَّا فهو لا يلزَمُه الإحرامُ بهِ بحيثُ، يُمكِنُ وقوعُها فيه، بل له تأخيرُ الإحرامِ إلى يومِ عَرفَةَ، وإن لزِمَ تأخيرُها عنِ الحجِّ كما تقدَّمَ؛ لأنَّ الصَّومَ قبلَ الإحرامِ لا يجِبُ، فكذا وسيلتُه.

ولو أخّر التّحلُّل عن أيَّامِ التَّسْريقِ وصامَها صارَتْ قضاءً، وإن صدَّقَ أنَّها في الحجِّ؛ لأنَّ تأخيرَه نادرٌ، فلا يكونُ مرادًا من قولِه تعالى: ﴿ فَصِيامُ ثَلَانَةِ أَيَّامٍ فِي الحجِّ ؛ لأنَّ تأخيرَه نادرٌ ، فلا يكونُ مرادًا من قولِه تعالى: ﴿ فَصِيامُ ثَلاَيَةِ أَيَّامٍ فِي السَّبعةِ إذا رجَعَ إلى أهلِه، بل وقْتُها مُوسَّعٌ لِنَي آخِرِ العُمْرِ ، فلا تصِيرُ قضاءً بالتَّاخيرِ ولا يأثَمُ به ، خلافًا للمَاوَرْدِيِّ (٥٠) ، فإن

<sup>(</sup>١) ينظر: (أسنى المطالب) (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) «الحاوى الكبير» (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٩٦.

لم يرجِعْ إلى أهْلِه بأنْ توطَّنَ بمكَّةَ صامَ السَّبعةَ بها، وإن لم يتوطَّنها قال في «الرَّوضةِ» (١) كأصْلِها (٢): لم يجُزْ صوْمُه بها. انتَهَى.

وقضيّتُه اشتراطُ التَّوطُّنِ، وأنَّه لا يكْفِي الإقامةُ التي عبَّر بها الإسنوِيُّ (٣) وغيرُه. قال بعضُ العُلماء: وهذا هو المُرادُ مِن تَعبيرِ كَثيرينَ في هذه المَسألةِ بلفْظِ الإقامةِ، وظاهرٌ أنَّ غيرَ مكَّةَ كمكَّةَ فيما ذُكِرَ.

ويُسنُ تتابعُ كلِّ مِن الثَّلاثةِ والسَّبعةِ ومَحلُّه في الثَّلاثةِ إذا ابتداً الصَّومَ قبلَ يحومِ السَّابعِ، وإلَّا فتتابُعُها واجبٌ بناءً على أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ شيءٍ منها عن يومِ عَرفَةَ، ولو فاتَه الثَّلاثةُ في الحجِّ وجَبَ قضاؤُها أي: فورًا إن فاتَتْ بغيرِ عُذرٍ كما بحَثَه الزَّرْكَثِيُّ ولو في السَّفرِ إن لم يتضرَّرْ به أخذًا ممَّا ذكرَه الشَّيخانِ (١٠) أنَّ السَّفرَ لا يكونُ عُذرًا هنا بخلافِ رَمضانَ.

ويجِبُ التَّفريتُ في القضاء، وإن كان الفَواتُ بعُذر كما هو ظاهرُ كلامِهم بينَها وبينَ السَّبعةِ بمِقدارِ تفريقِه بينَهما في الأَداءِ وهو أربعةُ أيَّام، ومدَّةُ إمكانِ سيْرِه إلى أهلِه على العادةِ الغالبةِ، قال في «البيانِ»(٥): هكذا قال أصحابُنا، ويُحتملُ أن يُقالَ: لا يجِبُ عليه إلَّا ثلاثةُ أيَّام، ومدَّةُ إمكانِ السَّيرِ إلى وَطنِه؛ لأنَّه كان يُمكِنُه في الأداءِ أن يجعَلَ آخِرَ الثَّلاثةِ يومَ عَرفَةَ، ثمَّ يقتصِرَ على يومِ النَّحرِ واليوميْنِ الأوَّليْنِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ، ثمَّ ينفِرَ النَّفرَ الأوَّل ويروحَ إلى مكَّة، ويُودِّعَ ثمَّ يبتدِئَ بالسَّيرِ إلى بلدِه آخِرَ الثَّاني مِن أيَّامِ التَّشريقِ. قال بعضُ العُلماءِ: وما قاله ظاهرٌ فيما إذا نفرَ مَن وجَبَ عليه الصَّومُ في النَّفرِ الأوَّلِ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) ﴿روضة الطالبين ١ (٣/ ٥٤). (٢) ﴿ الشرح الكبير ، (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) (المهمات) (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) (الشرح الكبير) (٣/ ٣٦١)، و(روضة الطالبين) (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٤/ ٩٩).

وف ارَقَ قضاءَ الصَّلاةِ حيثُ لا يجِبُ فيه التَّفريقُ بينَه وبينَ ما بعدَه بأنَّه تعلَّق بالوَقتِ وقد فاتَ، وهذا بالفِعلِ وهو الإحرامُ والرُّجوعُ، فهو كترتيبِ أفعالِ الصَّلاةِ، فلو توطَّنَ مكَّةَ بعدَ فراغِه مِن الحجِّ فينبَغِي أن يكونَ التَّفريقُ بمِقدارِ أربعةِ أيَّام.

ثمَّ لا يَخْفَى أَنَّ صومَ الثَّلاثةِ في الحجِّ إنَّما يُمكنُ في ترْكِ الإحرامِ مِن المِيقاتِ ونحْوِه، بخلافِ المَبيتِ والرَّميِ وطَوافِ الوَداعِ ونحْوِها.

قال البَارِزِيُّ: فيجِبُ صومُ الثَّلاثةِ بعدَ أَيَّامِ التَّشريقِ في الرَّميِ والمَبيتِ؛ لأَنَّه وقُت الإمكانِ بعدَ الوُجوبِ<sup>(١)</sup>، والبُلْقِينِيُّ في «فتاوِيه» أَنَّ صوْمَها في طَوافِ الوَداع يكونُ بعدَ وُصولِه إلى حيثُ يتقرَّرُ عليه الدَّمُ.

قال: فإنْ صامَها كذلكَ وُصِفَتْ بالأداءِ، وإلَّا فبالقَضاءِ.

قال: وكذا كُلُّ ما لا يُمكِنُ وقوعُ الثَّلاثةِ فيه في الحجِّ فتُوصَفُ بالأداءِ، حيثُ فُعِلَتْ خارجَه، فُعِلَتْ فالمُقدَّرِ مِن نظيرِه في الحجِّ، وبالقضاءِ حيثُ فُعِلَتْ خارجَه، فُعِلَتْ فالدَي أُفتَى به البُلْقِينِيُّ أَنَّه إن كان فلو أُخِّرَ في هذه المَسائلِ الثَّلاثِ إلى وَطنِه فالذي أَفْتَى به البُلْقِينِيُّ أَنَّه إن كان مكيًّا لزِمَه التَّفريقُ بأقلِّ مُمكنٍ، وهو إذْ لا سيرَ فتُعتبَرُ مدَّتُه، أو آفاقيًّا فبقدْرِ مُدَّةِ السَّيرِ فقطْ.

وقضيَّة هذا ومَا قَبْلَه وجوبُ الفَورِ هنا في الثَّلاثةِ؛ أي: ولو في السَّفرِ بناءً على أنَّه ليس عذرًا هنا كما سبَقَ، وإلَّا فلا تُوصَفُ بالقَضاءِ مُطلقًا، ولا يتعيَّنُ التَّفريقُ بمُدَّةِ السَّيرِ، لكن بحَثَ بعضُهم عدمَ وُجوبِ الفَورِ كما لو ترَكَ صومَ الثَّلاثةِ في الحجِّ لعُذر.

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿أَسنى المطالبِ ١ (١/ ٥٣٠).

وبحَثَ هذا البَعضُ أيضًا أنَّه لا يجِبُ التَّفريقُ بينَها وبينَ السَّبعةِ بقَدْرِ يومِ النَّحرِ وأَيَّامِ التَّشريةِ، وتردَّدَ في أنَّه يجِبُ التَّفريقُ بيَوم أو مدَّةِ السَّيرِ، وقد يُقالُ بِناءً على أنَّ اعتبارَ مدَّةِ السَّيرِ ينبَغِي استثناءُ مقدارِ الثَّلاثةِ منها؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لو صامَها عقِبَ أيَّامِ التَّشريقِ مع أُخْذِه في السَّيرِ حينئذِ كان له بمُجرَّدِ وُصولِه إلى وَطنِه صومُ السَّبعةِ، وإيجابُ الصَّبْرِ بمِقدارِ الثَّلاثةِ بعيدٌ.

ولو ترَكَ في العُمرةِ الإحرامَ مِن المِيقاتِ كان وقْتُ أداءِ الثَّلاثةِ قبلَ التَّحلُّلِ منها أو عقبَه، ذكره البُلْقِينِيُّ في «فتاويه» فارقًا بينَها وبينَ الحجّ، حيثُ جازَ التَّاخيرُ عنِ التَّحلُّلِ فيما دونَه بأنَّ تحلُّلَه لا يَحصُلُ إلَّا بعدَ نصفِ ليلةِ النَّحرِ، فلا يَطولُ زمنُ إحرامِه بصومِ الثَّلاثةِ فيه؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا قَبلَ ذلكَ، بخلافِها؛ إذ لو وجَبَ إيقاعُ الصَّومِ قبلَ تحلُّلِها طالَ زمنُ الإحرامِ بالأمرِ، ولا يُوجَدُ نظيرُه في الحجِّ.

واعلَمْ أَنَّ الواجِبَ فِي الرَّميِ والمَبيتِ كما تقدَّمَ بتَرْكِ حَصاةٍ أو ليلةٍ مُدُّ، وبتَرْكِ حَصاةٍ أو ليلةٍ مُدُّ، وبتَرْكِ حَصاتِيْنِ أو لَيلتيْنِ مُدَّانِ، وذلك بدَلُ ثُلُثِ الدَّمِ أو ثُلثيْهِ، عُدِلَ إليه لعُسرِ بعيضِ الدَّمِ، فلو عَجَزَ عنِ المُدِّ مثلًا لَزِمَه ثُلُثُ الصَّومِ الذي هو بدلُ الدَّمِ الذي المُدُّ بدلٌ عنه، وذلك بدلُ ثلاثةِ أيَّام وثُلُثٍ.

ثمَّ اختلفَ المُتَأخِّرون فقيلَ: تكمَّلُ أربعة جبرًا للكسْرِ، ثمَّ يُفرَّقُ بنسبةِ الثَّلاثةِ والسَّبعةِ، فيصومُ ثلاثة أعشارِها ثمَّ سبعة أعشارِها، وذلك مع الجَبْرِ خمسة يومانِ ثمَّ ثلاثة ، وإنَّما جُبِرَ الكسْرُ بتكميلِه أربعة قبلَ القِسمةِ؛ لأنَّه لم يُعْهَدْ إيجابُ بَعضِ الصَّومِ، فلزِمَه أربعة ثمَّ قسمتُها أعشارًا، وقيل: لا يُجبرُ الثُّلُثُ قبلَ القِسمةِ، بل يُبسَطُ مِن جِنسِ كسْرِه ثمَّ يُفرَّقُ بالنِّسبةِ المَذكورةِ مع جبْر الكسْرِ، فيصومُ يومًا ثمَّ ثلاثةً.

- كِنَاكِ الْحِيَّ

وأُيِّدَ الأوَّلُ بما في «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها(٢) فيما لو استأجَرَ رجلانِ رجلًا واحدًا ليعتَمِرَ عن أحدِهما ويحُجَّ عنِ الآخرِ، وأَذِنَا له في التَّمتُّع فلا دم(٣)، فالدَّمُ عليهما نِصفيْنِ، فلو عجَزَا عنه صام كلُّ واحدٍ خَمسة أيَّامِ بتلك النِّسبةِ مع جبْرِ المُنكسِرِ، فيصومُ كلُّ واحدٍ يوميْنِ ثمَّ أربعةً وذلكَ ستَّةٌ.

قلْتُ: وفيه نظرٌ؛ إذ ليس في هذا جبْرٌ قبلَ القِسمةِ كما هو ظاهرٌ.

ولو عَجَزَ عنِ المُدَّينِ لزِمَه ثُلُثا الصَّوم، وهو ستَّةُ أيَّام وثُلُثا يوم، قال بعضُ الفُضلاءِ: يُعجِّلَ ثلاثةَ أَعشارِها وهي يومانِ ولا كسْرَ فيها، ويَصومُ في بلَدِه سَبعةَ أعشارِها، وهي خَمسةُ أيَّامِ بتكميلِ المُنكَسرِ. انتَهَى.

قلْتُ: وهو صحيحٌ بناءً على القِسمةِ قبلَ الجَبْرِ لا على القِسمةِ بَعدَه، بل الجاري عليه أن يُعجِّلَ ثلاثةَ أيَّامِ ويُؤخِّرَ خَمسةً إلى بلدِه بتكميلِ المُنكسرِ فيها، فليتاأمَّل.

ولا يسقُطُ الدَّمُ عنِ المُتمتِّع الواحدِ للهَـدْيِ بمَوتِه ولو قبلَ فَراغ الحَجِّ، بل يُخرَج مِن تركَتِه، وكذا الصَّومُ إن ماتَ بعدَ التَّمكُّنِ منهُ لا قبْلَه، فيصومُ عنه وَليُّه أو يُطعِمُ على ما سبَقَ في صَوم رَمضانَ، فإن تمكَّنَ مِن بعضِه فقِسطٌ، ويحصُلُ التَّمكُّ نُ في صوم الثَّلاثةِ بأن يُحْرِمَ بالحَجِّ لزَمَنِ يسَعُها، ولا يكونُ عارضٌ مِن مَرضِ وغيرِه، لا مِن سَفرٍ، خلافًا للإمام، وفي صوم السَّبعةِ بمُضيِّ قدْرِها بعدَ مُدَّةِ التَّفريقِ الواجبِ، هـذا حاصِلُ ما في «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها(٥)، وظاهرٌ أنَّه يجري في غيرِ المُتَمتِّع ممَّا ذُكِرَ معَه.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٢٩٩). (٣) افلا دم، ليست في (ج)، (ك)، (ش). وفي (هـ)، (ص): «دم».

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٣٥٨). (٤) «روضة الطالبين» (٣/ ٥٥).

فرعٌ: لو نذَرَ الحجَّ ماشيًا لزِمَه، وإن قلْنا: الرُّكوبُ أفضَلُ، على الأَظهرِ في «الرَّوضةِ» (١)، خلافًا للرَّافِعِيِّ (١)؛ لأَنَّه مَقصودٌ، وإنَّما كان الرُّكوبُ أفضَلَ للاتِّباعِ، ولأنَّ فيه تحمُّلَ زيادةِ مُؤنةٍ في سَبيلِ اللهِ، فلو ركِبَ لعُذرٍ أو غيرِه لزِمَه دمٌ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو شاةٌ على الأصحِّ، وقيلَ: بدَنَةٌ، وحَكَى المَاوَرْدِيُّ (١) ثالثًا أنَّها فِديةُ التَّمتُع، فإن قدرَ، وإلَّا صامَ عشرةَ أيَّامٍ.

قلْتُ: ويَصلحُ (١) أن يكونَ مُبيِّنًا للأوَّلِ.

أو راكبًا، ففي «الرَّوضةِ»(٥) كأصْلِها(٢): إن قلْنا: المَشْيُ أفضَلُ أو سوَّيْنا بينَهما، فإن شاءَ مَشَى، وإن شاءَ ركِبَ، وإن قلْنا: الرُّكوبُ أفضَلُ لزِمَه الوَفاءُ، فإن مَشَى فعَليه دَمٌ.

وقال صاحبُ «التَّهذيبِ»: عندي أنَّه لا دمَ؛ لأنَّه عدَلَ إلى أشقِّ الأمريْنِ (٧٠). انتَهى. وعلى الأوَّلِ فيُحتمَلُ أن يَجيءَ في بدلِ الدَّمِ الوَجهانِ في عكسِه، أو حافيًا فلبسَ نَعليْنِ فلا شَيءَ عليه.

(وَالثَّانِي: الدَّمُ الوَاجِبُ بِالحَلْقِ والتَّرَقُّهِ) مِن عَطفِ الأَعمِّ كاللَّبسِ والتَّطيُّبِ، ودَهنِ الرَّأسِ أوِ اللِّحيةِ، وإزالةِ الظُّفرِ، أو بالمُباشرةِ بشَهوةٍ وإن لم يُنزِلْ، كما أفادَه كلامُ «شرحِ الرَّوضِ» (٨) و «شرحِ البهجةِ» (٩) وغيرِهما، إلَّا الاستِمناءَ فلا تجِبُ فيه الفِديةُ إلَّا إن أنزَلَ، كما صرَّحَ به في «شرحِ المَنهج» وغيرِه.

<sup>(</sup>۱) (روضة الطالبين) (٣/ ٣٢٣). (٢) (الشرح الكبير) (١٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) (الحاوي الكبير) (٢٢٦/٤). (٤) في (ص)، (هـ): اويصحا.

<sup>(</sup>٥) (روضة الطالبين؛ (٣/ ٣٢٣). (٦) (الشرح الكبير؛ (١٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٧) (روضة الطالبين) (٣/ ٣٢٣). (٨) (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٩) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٧٠).

- كِنَابُ الْمَجَ - كِنَابُ الْمَجَ -

ولو نحْوَ قُبلةِ غُلامٍ، كما شمِلَه إطلاقُ الشَّيخيْنِ وغيرِهما، لكن في «القُوتِ» ورأيْتُ في كتابِ «الأسرارِ» للقاضي الحُسينِ عن شيخِه القَفَّالِ أنَّ تقبيلَ الغُلامِ في الإحرامِ لا يُوجِبُ الفِديةَ، بخلافِ المَرأةِ، وقال: إنَّه لو قبَّلَه الصَّائمُ فأنزَلَ أفطَرَ. انتَهَى.

أو الوَطَّ بعدَ الإفسادِ أو بينَ التَّحلُّليْنِ، أي: لواحدٍ ممَّا ذُكِرَ.

(وَهُو) واجبٌ (عَلَى) سَبيلِ (التَخْيِيرِ) والتَّقديرِ، أمَّا التَّقديرُ فكما مرَّ، وأمَّا التَّفييرِ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوِ التَّصَدُّقُ التَّخييرُ فلتخييرِه بينَ الخِصالِ في قولِه: (شَاةٌ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوِ التَّصَدُّقُ بِعْلَاثَةِ آصُعٍ) ممَّا يُجزِئُ في الفِطرةِ (عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) أو فُقراءَ، أو أرادَ بالمَساكينِ ما يَعمُّهُم على قاعدةِ: إذا افترَقَا اجتمَعا، كلَّ مِسكينٍ أو فقيرٍ نصفَ صاع لا أقلَّ ولا أكثرَ.

و «آصُعٍ» جمع صاع، وأصْلُه أصوعٌ أُبدلَ مِن واوِه همزةٌ مضمومةٌ قُدِّمَتْ على الصَّادِ ونُقِلَتْ ضمَّتُها إليها، وقُلِبَتْ هي ألفًا.

(وَالنَّالِثُ: الدَّمُ الوَاجِبُ بِالإِحْصَارِ) أي: منْعِ المُحرِمِ مِن جَميعِ الطُّرقِ التي يجوزُ له سلوكُها عن إتمامِ أركانِ نُسُكِه ولو فاسدًا، بخلافِ غيرِ الأركانِ كالرَّمي والمَبيتِ، فيمتنِعُ التَّحلُّلُ بسببِه ويجبُرُها بالدَّمِ، وإن اختَصَّ المنعُ به.

أو منع عنِ الرُّجوع أيضًا، وذلكَ كأنْ مُنِعَ عنِ الوُقوفِ والطَّوافِ بحبْسٍ بغَيرِ حقَّ، أو منْعِ عدوِّ كافرِ أو مُسلم، بحيثُ احتاجَ في دفْعِه إلى قتالٍ أو بذْلِ مالٍ، بخلافِ ما إذا لم يحتَجْ، وبذْلُه مكروهٌ للكافرِ دونَ المُسلم، ولا يُنافِيه قولُهم: يُكرَهُ بذْلُه للرَّصديِّ ولو مُسلمًا؛ لأنَّ هذا بعدَ الإحرامِ وذاك قبْلَه وكم بينَهما.

والأَوْلِي قِتالُ الكافرِ عندَ القُدرةِ عليه، ولا يجِبُ وإن كان دونَ الضِّعفِ

وكان سببُه الاشتغالَ بالنُّسكِ، ولعلَّ محَلَّه إذا لم يقصِدْه، وإلَّا وجَبَ دفْعُه أخذًا ممَّا يأتي في الصِّيالِ، ويُحتمَلُ خلافُه لما ذُكِرَ.

وهو على سبيلِ التَّرتيبِ والتَّعديلِ، أي: إنَّ الشَّرعَ أَمَرَ فيه بالتَّقويمِ والعُدولِ إلى غيرِه بحَسبِ القيمةِ كما سيُعلَمُ، ولهذا شُمِّيَ دمَ ترتيبٍ وتعديل.

فإن أُحصِرَ عنِ الوُقوفِ والطَّوافِ جميعًا (فَيَتَحَلَّلُ) أي: جوازًا لا وُجوبًا، ثمَّ إن كان معتمرًا أو اتَسعَ الوقتُ للحَجِّ فالأفضَلُ ألَّا يعجِّلَ التَّحلُّلَ، فربَّمَا زالَ الحَصْرُ فأتمَّ نُسكَه، وإلَّا فالأفضَلُ تعجيلُه؛ لئلَّا يفوتَ الحجُّ، نعَمْ إنْ كان في الحجِّ وتيقَّنَ زوالَ الحَصْرِ في مدَّةٍ يُمكِنُ إدراكَ الحجِّ بعدَها أو في العُمرةِ وتيقَّنَ قُرْبَ زوالِه وهو ثلاثةُ أيَّامِ امتَنَعَ تحلُّلُه، قاله المَاوَرْدِيُّ(۱).

وينبَغِي أخذًا منه حَمْلُ قولِهم فيما لو كان المانعُ مُسلمًا أو عَجَزَ عن قتالِه أنَّ الأَوْلى له أن يتحلَّلَ على الحَجِّ إذا لم يَسع الوقتُ، أو علِمَ أنَّه لا يندفِعُ بدُونِ قتالٍ.

(وَ) المُرادُ بتحلُّلِهِ أنَّه (يُهْدِي شَاةً) ولو هَدْيَ تطوُّع معَه كما هو مصرَّحٌ به.

قال في «القُوتِ» (٢) بعد قولِ «المِنهاجِ» (٣): «ذبَحَ شاةً حيثُ أُحصِرَ» قال: وكذلك يذبَحُ هناكَ ما لزِمَه مِن دِماءِ المَحظوراتِ قبلَ الإحصارِ وما معه مِن هدْيِ التَّطوُّعِ، وله ذبْحُه عن إحصارِه. انتَهَى. بأن يذبَحَها حيثُ أُحصِرَ من حِلِّ أو حَرَمٍ، ثمَّ يَحلِقَ رأسَه مع نيَّةِ التَّحلُّلِ أي: الخُروجِ مِن النُّسكِ عندَهما، كما صرَّحَ به النَّووِيُّ (١) ونقلَه ابنُ الرِّفعةِ (٥) عنِ الأصحابِ، خلافًا لِما بحَثَه في «المُهمَّاتِ» (٢) مِن الاكتفاءِ بمُقارنتِها للذَّبحِ.

<sup>(</sup>١) «الحاوي الكبير» (٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) (منهاج الطالبين) (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٥) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٨/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) اقوت المحتاج؛ (١ / ٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) (روضة الطالبين) (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) «المهمات» (٤/ ٥٠٠).

- كِنَابُ الْمَجَ - كِنَابُ الْمَجَ -

وفي «القُوتِ»(١): ولينظُرْ فيمَن أرادَ الحَلْقَ للأَذى في دَوامِ إحرامِه حيثُ يجوزُ له هل يحتاجُ إلى نيَّةٍ لذلكَ أم لا؟ الأشبَهُ الاحتياجُ لها. انتَهَى.

كما يكْفِي مُقارنةُ النَّيِّةِ لأَوَّلِ الوُضوءِ، وقد يُفرَّقُ بأنَّ أفعالَ الوُضوءِ لمَّا تجانسَتْ؛ إذ كلِّ منها غسلٌ أو على صُورتِه كانَتْ كالشَّيءِ الواحدِ فاكتُفِيَ بالنَّيَّةِ فِي أَوَّلِها ولا كذلكَ هنا، وفيه نظرٌ لانتقاضِه بالصَّلاةِ والحجِّ وغيرِهما حيثُ اكتُفِي فيها بالنَّيَّةِ أُوَّلَها مع عدم تجانُسِ أفعالِها.

ورأيْتُ بعضَ المشايخ يفرِّقُ بأنَّ الوُضوء خَصلةٌ وعبادةٌ واحدةٌ، بخلافِ النَّبحِ والحلْق هنا، فإنَّ كلَّا منهما عِبادةٌ وخَصلةٌ مُستَقلَّةٌ، وفيه نَظرٌ أيضًا؛ لأنَّه إن أرادَ استقلالَ كلِّ منهما ها هنا فهو ممنوعٌ؛ إذ لا مَعنى لكونِ الشَّيءِ عبادةً مُستقلَّةً إلَّا الاعتدادُ به، سواءٌ فعلَ غيرَه معَه أو لا.

وظاهرٌ أنَّ واحدًا منهما هنا ليس كذلكَ، بلِ المُعتدُّ به مجموعُهما حتَّى لوِ اقتصرَ على واحدٍ لم يُؤثِّر شَيئًا ما لم يفعَل الآخَرَ، كما أنَّ غَسلَ الوجْهِ مثلًا لا أثرَ له ما لم يغسِلْ بقيَّة الأعضاء، فالأوْلَى أَن يُفرَّق بأنَّ الوُضوءَ وُضعَ للتَّعبُّدِ به، فكان حقيقة واحدة شرعًا، فاكتُفِي بالنَّيَّة أوَّلَه، بخلافِ الذَّبحِ والحَلْقِ، فإنَّهما لم يُوضَعا لذلك، ولهذا لم يُندَبا في أكثرِ أحوالِ التَّحلُّل أو كثيرٍ منها، وإنَّما يَعرِضُ شرعُهما لعارضٍ فلم تُغْنِ النَّيَّةُ عندَ أحدِهما عنِ النَّيَّةِ عندَ الآخرِ؛ إذ لا ارتباطَ بينَهما شرعًا، وفيه نظرٌ أيضًا، فليُتَأَمَّلُ.

وفارَقَ وُجوبَ النَّيَّةِ هنا عدمُ وجوبِها في التَّحلُّلِ بغيرِ الإحصارِ بإرادةِ الخروجِ هنا مِن العَبادةِ قبلَ تمامِها، نقلَه ابنُ الرِّفعةِ (٢) عنِ الأصحابِ والتَّرتيبِ بينَ الذَّبحِ والحَلْقِ هو ما صرَّحَ به في «شرح المُهذَّبِ» (٣) وغيرِه.

(٢) (كفاية النبيه في شرح التنبيه) (٨/ ٣٧).

<sup>(</sup>١) (قوت المحتاج) (١ / ٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٢٠٧).

ويُفرِّقُ اللَّحمَ على مساكينِ ذلكَ المَوضعِ، ولا يلزَمُه بعْثُ الهَدْيِ إلى الحَرمِ، وإن كان الأَوْلى بعثُه إذا تمكَّنَ منه كما هو الأصحُّ في «أصْلِ الرَّوضةِ»، وخالَفَ البُلْقِينِيُّ فأوجَبَ الذَّبحَ بالحَرم إذا تمكَّنَ منه، وحَكَاه عن نصِّ الشَّافعيِّ، وهو: فإنْ قدرَ على أن يكونَ الذَّبحُ بمَكَّةَ لم يجُزْ إلَّا بها، وإن لم يقدِرْ حيثُ يَقدِرُ (۱). انتهى.

قال العِرَاقِيُّ: وليس في هذا النَّصِّ مُطلقُ الحَرمِ، وإنَّما فيه موضعٌ مخصوصٌ منه، وهو مكَّةُ، ومتى قدرَ على مكَّةَ لزِمَه الدُّخولُ إليها والتَّحلُّلُ بعَملِ عُمرةٍ كما تقدَّمَ، فليس في هذا النَّصِّ ما يُنافِي المُصحَّحَ في «الرَّوضةِ». انتَهَى (٢).

قلْتُ: وفيه نَظرٌ؛ لأنَّ قولَه: «فإن قدَرَ على أن يكونَ الذَّبحُ بمكَّةَ لم يجُزْ إلَّا بِسُا» يدُلُّ على أنَّه أرادَ بمكَّة مُطلقَ الحَرمِ؛ إذ مع القُدرةِ على خُصوصِ مكَّةَ لا ذبْحَ، بل التَّحلُّلُ بعَمل عُمرةٍ.

ثمَّ رأيتُ غيرَه قال: فيه نظرٌ. قال بعضُهم: ولعلَّ وجْهَ النَّظرِ أنَّه قد يَقدِرُ على أن يكونَ الذَّبحُ بمَكَّةَ ولا يَقدِرُ على الدُّخولِ إليها. قال: وحينئذِ فمُقتضى كلامِ «الرَّوضةِ» أنَّه لا يجِبُ الذَّبحُ بمَكَّةَ، ومُقتضى النَّصِّ خلافُه، فادِّعاءُ عدمِ المُنافاةِ حينئذِ مَمنوعٌ. قال: نعَمْ ليس في النَّصِّ ما يقتضي أنَّه إذا قدرَ على أن يكونَ الذَّبحُ بمَوضعِ مِن الحَرمِ غيرَ مكَّةَ أنَّه يجِبُ الذَّبحُ فيه، ولا مُنافاة في هذه الصُّورةِ بينَ النَّصِّ والمُصحَّحِ في «الرَّوضةِ». انتَهَى (٣).

وكذا يُقالُ في جَميعِ ما لزِمَه مِن الدِّماءِ أو ساقَه مِن الهَدايا، فيذبَحُه حيثُ أُحصِرَ ولو في الحِلِّ وإن أمكنَ ذبْحُه في الحَرم على الأصحِّ.

(٢) ينظر: ﴿أَسنى المطالبِ (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿أُسنِي المطالبِ (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥٢٥).

قال بعضُ المتأخِّرين: وهو ظاهرٌ إن لم يمكِنْ إيصالُه إلى الحَرمِ، وإلَّا فالقياسُ وُجوبُ إيصالُه إليهم، فالقياسُ وُجوبُ إيصالُه إليهم، بخلافِ هدي التَّحلُّل في الحِلِّ فتأمَّله. انتَهَى.

ولا يخْفَى أَنَّ مَن يقولُ بالإطلاقِ السَّابقِ يمنَعُ أَنَّ الدِّماءَ المَذكورةَ وجبَتْ لمَساكينِ الحَرمِ في حقِّ المُحصَرِ، ولا يَجوزُ الذَّبحُ بمَوضع مِن الحِلِّ غيرِ الذي أُحصِرَ فيه، كما في «شرحِ المُهذَّبِ»(١) عن الدَّارمِيِّ وغيرِه؛ لأنَّ موضِعَ الإحصارِ في حقِّه كنفسِ الحَرم.

ويَجوزُ الذَّبحُ بمَوضع مِن الحَرمِ غيرِ ما أُحصِرَ فيه منه؛ لأنَّ جَميعَ الحَرمِ كالبُقعةِ الوَاحدةِ كما قال الأَذْرَعِيُّ: إنَّه المَنقولُ، وإن قال: وفيه بَحثٌ إذا بعُدَّ موضعُ الذَّبحِ عن موضع الحَصْرِ، وهو محتملٌ. انتَهَى.

فإنْ لَم يجِدِ الهَدْيَ لإعسارِه أو غيرِه؛ كفَقْرِه أو زيادةِ ثَمَنِه عن ثَمنِ المِثْلِ، فيتحلَّلُ بالحَلْقِ والطَّعام المُساوِي لقيمةِ الهَدْيِ مع النَّيَّةِ عندَهما، فإن عَجَزَ عن الطَّعام كذلكَ فيتحلَّلُ بالحَلْقِ مع النَّيَّةِ، وعليه أن يَصومَ عن كلِّ مُدِّ يومًا، لكن لا يتوقَّفُ عليه تحلُّلُه، فإن لم يكُنْ برأسِه شعرٌ فيتحلَّلُ بالنَّيَّةِ فقَطْ.

والرَّقيقُ إذا أحرَمَ بغَيرِ إذْنِ سَيِّدِه وأمَرَه بالتَّحلُّلِ يتحلَّلُ -كما في «الرَّوضةِ» (٢٠) - بالحَلْقِ مع النَّيَّة فقَطْ؛ إذْ لا مِلْكَ له، فإن لم يكُنْ برأسِه شَعرٌ، فبالنَّيَّةِ فقَطْ على قياس ما تقدَّمَ.

نعَمْ، لو كان حَلْقُ رأسِه يَشينُه ومنَعَه سيِّدُه منه أي: أوْ عَلِمَ أَنَّه لا يَرْضَى به، بَحَثَ بعضُهم وُجوبَ التَّقصيرِ، وقد يتَّجِهُ، وبه يندفِعُ قولُ صاحبِ «التَّعليقةِ»: إنَّ تحلُّله بالنَّيَةِ فقَطْ.

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب، (٨/ ٣٠٣).

و لا يحلِقُ لعَدم إذْنِ السَّيِّدِ، فلا ينصرِفُ في حقِّه بغَيرِ إذْنِه، لكن ينبَغِي الاقتصارُ مِن التَّقصيرِ على ما لا يَشِينُ، وظاهرُ كلامِهم أنَّ المُحصَرَ المَذكورَ ليس له إلَّا تحلُّلُ واحدٌ، لكن قال شيخُنا: ينبَغِي ألَّا يحصُلَ التَّحلُّلُ الأوَّلُ بواحدٍ مِن الذَّبح والحَلْقِ، ويؤيِّدُه ما قاله النَّوَوِيُّ في نظيرِه مِن التَّحلُّل للفَواتِ كما تقدَّمَ، وما قالُه متَّجهُ، وإن رأيْتُ بعضَ المَشايخ يُفرِّقُ بينَهما بأنَّ ما يتحلَّلُ به هناكَ مِن أعمالِ العُمرةِ ينوبُ منابَ أعمالِ الحبِّج، فيُعطَى حكْمُها مِن حُصولِ التَّحلُّل الأوَّلِ ببعضِها والثَّاني بالباقي، بخلافِ ما يتحلَّلُ به هنا لا ينوبُ منابَ أعمالَ الحجِّ للخُروج منه مع بقاءِ وقْتِه، فلا يكونُ له تحلُّلانِ؛ لأنَّهما لا يدخُلُ وقتُهما إلَّا بعد نصف ليلةِ النَّحرِ؛ لأنَّه لا يخْفَى ما فيه؛ إذِ الحُكمُ بنيابةِ أعمالِ العُمرةِ عن أَعمالِ الحَجِّ في محلِّ المَنع، ولا دليلَ عليه، ولو سُلِّمَ فلا شُبهةَ في أنَّ هذه النِّيابةَ لا يتوقَّفُ عليها أصْلُ التَّحلُّل، بدليل حُصولِه فيما نحنُ فيه مع انتفاءِ النِّيابةِ على ما زعَمَه، فكذا انقسامُه إلى اثنيْنِ، وإلَّا فما الفرق، والخُروجُ منه مع بقاءِ وقْتِه لا يُنافِي النِّيابة ، وعدمُ دخولِ وَقتِ التَّحليليْنِ إلَّا بنصفِ ليلةِ النَّحرِ صحيحٌ ، لكن لا أثر له هنا فإن التَّحلُّل بالحَصرِ قد يكونُ بعدَ انتصافِ لَيلةِ النَّحرِ، على أنَّه كما يتوقَّفُ التَّحلُّلانِ على انتصافِهما(١) يتوقَّفُ عليه التَّحلُّلُ الواحدُ أيضًا، فالاستدلالُ على نفْي التَّحلُّليْنِ بعَدم دُخولِ وقْتِهما مع الاعترافِ بحُصولِ التَّحلَّل الواحدِ مع توقُّفِه على ذلكَ الوَقتِ ممَّا لا ينبَغِي.

وإن مُنِعَ عنِ الوُقوفِ وحدَه فيتحلَّلُ بعَملِ عُمرةٍ كما ذكَرَه في «أَصْلِ الرَّوضةِ» في آخرِ البابِ، وبحَثَ شيخُنا وُجوبَ نيَّةِ التَّحلُّلِ بذلكَ، وإن مُنِعَ عنِ الطَّوافِ وحدَهُ فيقِفُ ثمَّ يتحلَّلُ، نقلَه في «شرح المُهذَّبِ»(٢) عنِ المَاوَرْدِيِّ، وأقرَّه.

<sup>(</sup>۱) في (هـ): «انتصافها». (۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۱۷۲).

- كِنَاكِ الْحَجَ -

والتَّحلُّل هنا بالهَدْي والحَلْقِ والرَّمي، وينبَغِي وجوبُ تقديمِ الهَدْي كما في بقيَّةِ صُورِ الحَصْرِ، وعدمُ وجوبِ التَّرتيبِ بينَ الحَلْقِ والرَّميِ، وحصولُ التَّحلُّلِ الأُوَّلِ باثنيْنِ مِن الثَّلاثةِ كما في غيرِ الحَصرِ (١) فيهما، ووجوبُ بدلِ الرَّميِ مِن الأُوَّلِ باثنيْنِ مِن الثَّلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسَبعةٍ إذا رجَعَ عندَ فَواتِه، فيجتمِعُ هَديانِ: هَدْي شاةٍ ثمَّ صيام ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسَبعةٍ إذا رجَعَ عندَ فَواتِه، فيجتمِعُ هَديانِ: هدْيُ الحَصرِ وبَدلُ الرَّميِ، وأنَّه يتوقَّفُ التَّحلُّلُ على الهَدْي دونَ الصِّيامِ وإن كان مُقدَّرًا، وأنَّه لو لم يكُنْ برأسِه شَعرٌ تحلَّل بالهَدْي والرَّمي، ذكرَ جميعَ ذلكَ شيخُنا.

ولا يَجوزُ التَّحلُّلُ بعد زوالِ الإحصارِ وإن علِمَ الفَواتَ، بل عليه المُضِيُّ، فإن فاتَ تحلَّل بعَملِ عُمرةٍ، إلَّا لِمَنْ أُحصِرَ عن طريقٍ وله أُخرى يستطيعُها وإن طالَتْ وعَلِمَ الفَواتَ، بل يلزَمُه الذَّهابُ فيها حتَّى يصِلَ البيتَ، فإن فاتَ فإن كان (٢) لطُولِها أو صُعوبتِها أو نحْوِ ذلكَ تحلَّل بعَملِ عُمرةٍ لا بتحلُّلِ المُحصَرِ، ولا قضاءَ عليه كما تقدَّمَ.

وإنِ استوَى الطَّريقانِ أو كان ما قصدَه أقرَبَ فعلَيْه القَضاءُ، فإن لم يستَطِعْها لفَقْدِ النَّفقةِ أو نحْوِه فهي كالعَدمِ، فله أن يتحلَّل، نقلَه في «شرحِ المُهذَّبِ»(٣) عن صاحبِ «الفُروعِ» والرُّويَانِيِّ والعِمْرَانِيِّ وغيرِهم.

ولا يتحلَّلُ بغيرِ منْعِ العَدوِّ ونحْوِه من سائرِ الأَعذارِ؛ كمَرضٍ، وضَلالِ طَريقٍ، ونَفادِ نفَقةٍ، وخطأٍ في العَددِ، إلَّا إن شرَطَ التَّحلُّلَ بذلكَ، فيتحلَّلُ مع القَضاءِ، كما يُؤخَذُ ممَّا سبَقَ عنِ «الرَّوضةِ»(٤) و «أَصْلها»(٥) في الفائتِ في توجيهِ القولِ الثَّاني.

وقيَّدَ الإمامُ جوازَ التَّحلُّلِ بالمَرضِ بالنَّقيلِ، لكن ما ضابطُه هنا؟ فيه نظرٌ.

في (هـ): «المحصر».

<sup>(</sup>٢) (فإن كان) مثبت من (ع). وفي (ص): (كأن وقف). وفي بقية النسخ: (كان).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذّب» (٨/ ٢٩٦). (٤) «روضة الطالبين» (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٢٦٥).

وهو بالحَلْقِ مع النَّيَّةِ لا بالهَدْيِ أيضًا إِلَّا إِن شرَطَ التَّحلُّلَ به ولَو لَم يُعيِّنْ شيئًا بل شرَطَ التَّحلُّلَ إِن عرَضَ عذْرٌ.

فينبَغِي - كما قال شيخنًا - أن يكونَ كما لو شرَطَ المُعتكِفُ في نذْرِه الخُروجَ إن عرضَ عارضٌ، فيصِحُّ، وكالمَرضِ وما ذُكِرَ معَه الحَيضُ كما بحَثَه شيخُنا خلافًا للبُلقينِيِّ، حيثُ استنبَطَ مِن مسألةِ الإحصارِ عنِ الطَّوافِ أنَّ الحائضَ إذا لم تَطُفُ للإفاضةِ ولا يُمكِنُها الإقامةُ حتَّى تطْهُ رَ وجاءَتْ بلَدَها وهيَ مُحْرِمةٌ وعدِمَتِ النَّفقةَ ولم يُمكِنُها الوصولُ إلى البَيتِ، أنَّها كالمُحصَرِ، فتتحلَّلُ بالنيَّةِ والذَّبح والحَلْقِ، وأيَّدَه بما سبَقَ عن صاحبِ «الفُروع» وغيره.

وفرَّقَ شيخُنا بأنَّ المُحصَرَ يفِيدُه التَّحلُّلُ زوالَ الحَصرِ ولو في الجُملةِ، بخلافِ الحائضِ لا يُفِيدُها التَّحلُّلُ زوالَ الحَيضِ، فهي كالمَريضِ لكَونِه لا يَستفِيدُ به زوالَ المَرضِ، بخلافِ المُحصَرِ.

ويُوافِقُ ما فرَّقَ به شيخُنا استشكالَ «الذَّخائرِ» بمَسألةٍ ذكرَها الأصحابُ، ففي «القُوتِ» (۱): واستشكلَ في «الذَّخائرِ» قولَ الأصحابِ: إنَّ المُفلسَ المَحبوسَ يتحلَّلُ إذا لم يجِدْ ما يقْضِي به دَيْنَه؛ لأنَّ في ثباتِه على الإحرامِ مَشقَّةً كما في الحَصْرِ بالعَدوِّ. وقال: لأنَّه إذا حبَسَه تعدِّيًا لم يستفِدْ بالتَّحلُّلِ الخَلاصَ ممَّا هو فيه كالمَريضِ، ولحوقُ المَشقَّةِ بالبقاءِ على الإحرامِ غيرُ معتَّمدِ؛ إذ هو موجودٌ في المَريضِ، بل حالُ المريضِ آكَدُ، فلا وجْهَ لتحلُّلِه بالحبْسِ. انتَهَى.

شمَّ إِنْ تحلَّلَ المُحصَرُ فإن كان ما أُحصِرَ فيه قضاءً أو نـذُرًا معيَّنًا في عامِ الحَصْرِ أو حجَّةَ إسلامٍ أو نذْرِ مستقرةً بقِيَ في ذمَّتِه كما كان، أو تطوُّعًا، أو حجَّةَ إسلام، أو نذْرِ عيرَ مستقرَّةٍ فلا شيءَ عليه.

<sup>(</sup>١) فقوت المحتاج؛ (١ / ٨٩٥).

— كِنَابُ الْمَجَّ — حِنَابُ الْمَجَّ — مِنَابُ الْمَجَّ — مِنَابُ الْمَجَّ — مِنَابُ الْمَجَّ — مِنَابُ الْمَ

وإذا بقِيَ بعدَ التَّحلُّلِ زمنٌ يُمكنُ فيه الحجُّ استقرَّ وجوبُه بمُضيِّه، والأَوْلى أن يُحْرِمَ به فيه، نعَمْ إن غلَبَ على ظنَّه بالتَّأخيرِ العَجْزُ عنِ الحجِّ بعدُ لزِمَه (١) الإحرامُ به فيه كما لو خشِيَ العَضبَ، ذكرَه الأَذْرَعِيُّ، لكنْ فرَّقَ الجَوْجَرِيُّ بأنَّ حُدوثَ الغِضبِ وأكثرُ. بأنَّ حُدوثَ الغِضبِ وأكثرُ.

(وَالرَّابِعُ: السَّمُ الوَاجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ) المَذكورِ في الفصلِ السَّابِي، (وَهُوَ) واجبُ (عَلَى السَّبِلِ (التَّخْيِيرِ) بينَ ما يأتي والتَّعديلِ، وذلكَ أنَّه (إِنْ كَانَ الصَّيْدُ) المَقتولُ (مِمَّا لَه مِثْلُ) مِن النَّعَمِ صورةً تقريبًا لا تحقيقًا بالنَّقلِ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أو عن صَحابيَّيْنِ، أو عن عَدليْنِ مِن التَّابِعينَ فمَن بعدَهم (٢). قال في «الكفايةِ» (٣): أو عن صَحابيِّ مع سكوتِ الباقينَ، ومثْلُه قولُ أيِّ مُجتهدٍ غيرِ صحابيِّ مع سكوتِ الباقينَ، ومثْلُه قولُ أيِّ مُجتهدٍ غيرِ صَحابيٍّ مع سكوتِ الباقينَ، أو بقَ ولِ عَدليْنِ فقيهيْنِ فَطنيْنِ وإن كانا قاتِلَي صَحابيٍّ مع سكوتِ الباقينَ، أو بقَ ولِ عَدليْنِ فقيهيْنِ فَطنيْنِ وإن كانا قاتِلَي الصَّيدِ خطأً أوِ اضطرارًا، لا عُدوانًا. قال في «الرَّوضةِ» (٤) كأصْلِها (٥): لأنَّه يفسُقُ. انتَهَى.

واستُشْكِلَ بأنَّ الظَّاهرَ أنَّه صَغيرةٌ فكيفَ تسقُطُ العَدالةُ بارتكابِه مرَّةً؟

قال شيخُ الإسلامِ(١): ويُجابُ بالمَنعِ، بـل الظَّاهرُ أنَّه كبيـرةٌ؛ لأنَّه إتلافُ حَيوانٍ مُحتَرم مِن غَيرِ حاجةٍ ولا فائدة (٧).

والمُرادُ بالعَدْلِ هنا عدْلُ الشَّهادةِ على ما صرَّحَ به الزَّرْكَشِـيُّ كالإِسْنَوِيِّ، فلا يكْفِي عبدٌ وإمرأةٌ.

<sup>(</sup>١) في (د)، (هـ)، (ص): الزومه». (٢) في (هـ): اتبعهم».

<sup>(</sup>٣) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٣٠٩). (٤) (روضة الطالبين» (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٥٠٩). (٦) «أسنى المطالب» (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) في هامش (هـ): «خرج شق عضو الحيوان الصغير فإن فيه فائدة. (م ج)».

وصوَّبَ الإِسْنَوِيُّ (١) اعتبارَ الفِقْهِ، واعتمَدَه شيخُ الإسلامِ، وحمَلَ ما صرَّحَ به في «شرح المُهذَّبِ»(٢) مِن استحبابِه على زيادتِه.

وقال الزَّرْكَشِيُّ: يُحتمَلُ ألَّا يُعتبَرَ فقهُ ؛ لأنَّ المِثْلَ الصُّوريَّ يدرِكُه كلُّ أحدٍ بالمُشاهدةِ.

ورأيْتُ بعضَ المَشايخِ يردُّهُ بوقوعِ الاختلافِ بينَ أكابرِ العُلماءِ مِنَ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم في المُماثلةِ، وما المُرادُ بها فكيفَ بغيرِهم؟

قلْتُ: وهو عَجيبٌ؛ لأنَّ وُقوعَ الاختلافِ لا يقتَضِي اعتبارَ الفِقهِ، وأينَ المُلازِ مةُ؟!

وقولُه: «وما المُرادُ بها؟» قلْنا: ليس التَّعويلُ على قولِهما في ذلكَ، بل على مُجرَّدِ تحقُّقِ المُشابهةِ الصُّوريَّةِ وإن لم يُعوِّلا عليها، حتَّى لو شهِدَا بتحقُّقِها عوَّلنا عليهما، وإن كانا لا يقُولانِ بها بأنِ اعتبرَا المُماثلةَ في القيمةِ.

وذلكَ كالضَّبع مثلُه الكَبشُ، والنَّعامةِ مثلُه البَدنةُ، وبقَرِ الوَحشِ أو حِمارِه مثلُه البَقرةُ، والظَّبي مثلُه العَنزُ، كما قاله الشَّيخانِ<sup>(٣)</sup>، وصرَّحَ العِرَاقِيُّون والمَاوَرْدِيُّ<sup>(٤)</sup> وارْتَضَاه الإِسْنَوِيُّ<sup>(٥)</sup> بأنَّ فيها تَيسًا، وتبِعَهم شيخُ الإسلامِ فقال: والأَوْلى أنْ يُقالَ: وفي الظَّبي تَيسٌ؛ إذِ العَنزُ إنَّما هي واجبةُ الظَّبيةِ (٢). انتَهَى.

والعَنزُ أُنثى المَعزِ إذا تمَّتْ لها سَنةٌ، والأرنَبُ مثلُه العَناقُ، وهي الأُنثى مِن وَلدِ المَعزِ مِن حينِ ولادتِها إلى حينِ تُفطَمُ وترْعَى، وذلك مُقدَّرٌ بأربعةِ أشهرٍ،

 <sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/٤٧٤).
 (۲) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٣/ ٥٠٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الحاوى الكبير» (٤/ ٢٩٠). (٥) «المهمات» (٤/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) (أسنى المطالب) (١/ ١٧٥).

نقلَه في «الرَّوضةِ»(١) و «أَصْلِها»(٢) عن أهلِ اللَّغةِ. لكن في «شرحِ المُهذَّبِ»(٣) وغيره عنهم أنَّ هذا الاسمَ يُطلَقُ عليها ما لَم تَستكملْ سَنةً.

واليَربوعُ مثْلُه الجَفْرةُ، وهي الأُنثَى مِن وَلـدِ المَعزِ تُفطَمُ وتُفصَلُ عن أُمِّها، فتأخُذُ في الرَّعيِ، وذلك بعدَ أربعةِ أشهرٍ، لكن يجِبُ أن يكونَ المُرادُ بها ما دونَ العَناقِ، إذِ الأرنبُ حيرٌ مِن اليَربوع.

وقال ابن عُجَيل: الجَفْرةُ إنَّما تجِبُ إذا كان اليَربوعُ كبيرًا، وأمَّا إذا كان صغيرًا ففيه القِيمةُ كالشَّجرةِ.

(أَخْرَجَ المِثْلَ مِنَ النَّعَمِ) فيذبَحُه ويُفرِّقُه على مساكينِ الحَرمِ، أو يُملِّكُهم جُملَته مذبوحًا، ولا يُجزئُه دفْعُه إليهم حَيًّا.

وأفهَمَ ذِكْرُ المِثْلِ أَنَّه يجِبُ في الحاملِ حاملٌ، وهو كذلكَ، لكن لا يُذبَحُ بل تُقوَّمُ حاملًا ويُتصدَّقُ بقيمتِها طعامًا، أو يُصامُ عن كلِّ مُدِّ يومٌ على ما سيأتِي.

ولو ضرَبَ بطْنَ صيدٍ حاملٍ فألقَى جَنينًا ميَّتًا فإنْ ماتَتِ الأمُّ أيضًا فهو كقتلِ الحامِل، وإلَّا ضمِنَ ما نقصَتِ الأمُّ ولا يضمَنُ الجنينَ.

وفارَقَ جنينَ الأَمةِ حيثُ يُضمَنُ بعُشْرِ قيمتِها بأنَّ الحَمْلَ يزيدُ في قيمةِ البهائمِ ويُنقصُ الآدميَّاتِ، فلا يُمكِنُ اعتبارُ التَّفاوتِ في الآدميَّات.

أو حيًّا ثمَّ ماتَ ضمِنَ كلَّا منهما بانفرادِه، أو الوَلدُ فقطْ ضمِنَ الولدَ بانفرادِه، وضمِنَ نقصَ الأمِّ، وأنَّه يجِبُ في الصَّغيرِ صغيرٌ، وفي المَريضِ مريضٌ، وفي

(٢) «الشرح الكبير» (٣/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>١) دروضة الطالبين؛ (٣/ ١٥٧). ١

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٤٢٩).

المَعيبِ مَعيبٌ، إنِ اتَّحدَ جنسُ العَيبِ كالعَوَرِ، وإن كان عَوَرُ أحدِهما في اليَمينِ والآخر في اليُسرى.

وفي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وفي الأُنشى أُنثى، وهو كذلكَ أيضًا، ولهذا قال الأَذْرَعِيُّ فيما تقدَّمَ أَنَّ في الظَّبيِ عَنزًا، الذي عبَّر به الشَّافعيُّ وجُمهورُ الأصحابِ مُرادُ الشَّافعيِّ بالعَنزِ الظَّبيةُ (١) الكَبيرةُ أي: وإلَّا فالغَزالُ الصَّغيرُ مِن الظِّباءِ إلى أن يَطْلَعَ قَرْناه، فإذا طلَعَا فالأُنثى ظَبيةٌ والذَّكَرُ ظبيٌّ، والعَنزُ هي الأُنثى التي لها سَنةٌ.

لكن قد يُفهمُ أيضًا أنَّه لا يُجزِئُ الذَّكرُ عنِ الأُنثى وعكسُه، والصَّحيحُ الإجزاءُ فيهما، وإن كان الأصحُّ تفضيلُ الذَّكرِ للخُروجِ مِن الخلافِ، ولو قابَلَ المَريضَ بالصَّحيحِ أو المَعيبَ بالسَّليمِ فهو أفضَلُ.

(أَوْ قَوَّمَهُ) أي: المِثْلَ بقيمةِ مكَّةَ عندَ العُدولِ عن ذَبحِ مثْلِه، فالمُعتبَرُ فيها حالةُ الإخراج لا حالةُ الإتلافِ، ويَرجِعُ فيها إلى عَدليْنِ كما في «التَّنبيهِ»(٢) وغيرِه.

(وَأَخْرَجَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا) يُجزئُ في الفِطرةِ ممَّا يشتَرِيه أو ممَّا هو عندَه بسِعرِ مكَّة. قال جمْعٌ منهم الإِسْنوِيُّ (٣): لأنَّها مَحلُّ الذَّبحِ، فإذا عدَلَ عنه إلى القِيمةِ اعتبَرْنا مكانَه في ذلكَ الوَقتِ، والمُرادُ بها جميعُ الحَرم.

(وَتَصَدَّقَ بِهِ) على مَساكينِ الحَرمِ، ولا يُجزِئه دفْعُ القِيمةِ إليهم، (أَوْ صَامَ) حيثُ شاءَ كما سيأتِي (عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا) ولوِ انكسَرَ بعضُ مُدِّ صامَ عنه يومًا أيضًا، فلو أرادَ إخراجَ المِثْلِ عنِ الثُّلثِ والإطعامَ عنِ الثُّلثِ والصَّومَ عنِ الثُّلثِ فهل يُجزِئُه ذلك؟ وَجهانِ أصحُّهما لا يُجزِئُه.

<sup>(</sup>۱) في (هـ): «والظبية». (۲) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ۷٤).

<sup>(</sup>٣) «المهمات» (٤/ ٢٩ ٤).

(وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لا مِثْلَ لَهُ) وإن كان أكبَرَ مِن الحَمامةِ أو مثْلَها على الجَديدِ كما في «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها(٢)، ورجَّحَه في «شرحِ المُهذَّبِ»(٣)، خلافًا لِما وقَعَ في «المناسكِ»(١) مِن أنَّ فيه شاةً، وذلكَ كالجَرادِ والعَصافيرِ.

قال في «الرَّوضةِ»(٥) كأَصْلِها(٢): والوَطْوَاطُ وهو سَواءٌ أُريدَ به الخُفَّاشُ أوِ الخُطَّافُ مبنيٌّ على أنَّه مأكولٌ، لكنِ الصَّحيحُ خلافُه.

(أَخَرَجَ بِقِيمَتِهِ) بِمَحلِّ قَتْلِه؛ أي: في يومِه فيما يظهَرُ، ثمَّ رأيْتُ بعضَهم قال: إنَّه الأَصتُّ قياسًا على كلِّ مُتلفٍ، وعبَّرَ بحالةِ الإتلافِ لا الإخراجِ.

(طَعَامًا) يُجزِئُ في الفِطْرةِ بسِعرِ مكَّةَ لإمكانِ الإتلافِ على الظَّاهرِ مِن احتمالِ الإمامِ كما قاله الرَّافِعِيُ (٧)، قال الإسْنَوِيُّ (٨): ورأيتُه مَجزومًا به في «العُمدِ» للفُورَانِيِّ.

وتصدَّقَ به على مساكينِ الحَرمِ (أَوْ صَامَ) حيثُ شاءَ (عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا) مع جبْرِ الكسرِ كما تقدَّمَ.

قال في «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها(١١): ولو حكَمَ عَدلانِ أنَّ له مِثلًا وعَدلانِ آخرانِ أن لا مِثلًا وعَدلانِ آخرانِ أن لا مِثْلَ له، فهو مِثلِيٌّ، زادَ في «الرَّوضةِ»: ولو حكَمَ عَدلانِ بِمِثْل وعَدلانِ بِمِثْل وعَدلانِ بِمِثْل آخَرَ، فوَجهانِ في «الحاوي»(١١) و «البحر (١٢) أصحُّهُما يتخيَّر، وظاهرُه في المَسألتيْنِ أنَّه لا يُرجِّحُ أحدَ الجانبيْنِ بكثرةٍ أو أعلميَّةٍ، وهو محلُّ احتمالِ.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب) (٧/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) دروضة الطالبين؛ (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٧) (الشرح الكبير) (٣/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٩) (روضة الطالبين) (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>١١) (الحاوي الكبير) (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة) (ص ٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) (الشرح الكبير) (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>A) «المهمات» (٤/ ٩٢٤).

<sup>(</sup>١٠) (الشرح الكبير) (٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>١٢) (بحر المذهب؛ للروياني (٤/ ٣٨).

ويُستثنَى ممَّا لا مثْلَ له الحَمامُ، ففيه شاةٌ مِن ضأنِ أو معزِ. قال في «الإملاءِ»: ويجِبُ في الصَّغيرةِ شاةٌ صغيرةٌ، وقضيَّتُه: أنَّه لا يُشتَرطُ كونُ الشَّاةِ تُجزِئُ في الأضحيَّةِ، ويوافِقُه ما مرَّ أوَّلَ الفصْلِ عنِ «الرَّوضةِ»(١) كأصْلِها(٢) أنَّه لا يُجزِئُ إلَّا ما يُجزِئُ في الأضحيَّةِ إلَّا في جَزاءِ الصَّيدِ.

لكن مُقتضى ما في «الحاوي»(٣) وغيرِه من أنَّ فائدةَ الخلافِ مِن أنَّ حُكمَ الصَّحابةِ في الحَمامةِ بشاةٍ هل مستندُه: توقيفٌ بلَغَهم، أو الشَّبَهُ بينَهما، وهو إلى أنَّ البيوتِ أنَّه لو كان صغيرًا فهل يجِبُ فيه سَخْلةٌ أو شاةٌ؟ خلافٌ؛ لأنَّ المُرجِّحَ عندَهم هو المَعنَى الأوَّلُ.

قال في «الرَّوضةِ»(٤) كأصْلِها(٥): والمُرادُ بالحَمامِ كلُّ ما عبَّ في الماءِ وهو أن يشرَبَه جرعًا، وغيرُ الحَمامِ يشرَبُ قَطرةً قَطرةً، ولا حاجةً في وصْفِه إلى ذِكْرِ الهَدير مع العَبِّ، فإنَّهما متلازمانِ.

ويدخُلُ في اسمِ الحَمامِ اليَمامُ الَّذي يألَفُ البُيوتَ، والقُمْرِيُّ وَالفَاخِتَةُ والدُّبْسِيُّ وَالقَطَا. انتَهَى. لكن معَ قولهما أنَّهما متلازمانِ، بلِ العَبُّ أعمُّ مُطلقًا؛ إذْ بعضُ العَصافيرِ تَعُبُّ ولا تَهدِرُ، فبينَهما لزومٌ لا تلازمٌ.

وكالقتلِ الإزمانُ حتَّى لو جرَحَ صيدًا فأَزمَنه لزِمَه جزاءٌ كاملٌ، وإن اندَمَلَ جُرْحُه فلو قتلَه مُحرِمٌ آخرُ قبلَ الاندِمالِ أو بعده لزِمَه جزاءٌ آخرُ، وإن قتلَه المُزمِنُ فإن كان بعدَ الاندِمالِ فجزاءٌ آخرُ، أو قبْلَه اتَّحدَ الجَزاءُ، ولو أبطلَ امتناعَ المُزمِنُ فإن كان بعدَ الاندِمالِ فجزاءٌ واحدٌ، أو أحدُهما ففي «الرَّوضةِ»(١): الصَّيدِ كالعَدْوِ والجَناحِ في النَّعامةِ فجزاءٌ واحدٌ، أو أحدُهما ففي «الرَّوضةِ»(١):

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٨٣). (٢) (الشرح الكبير) (٣/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» (٤/ ٢٨٦). (٤) «روضة الطالبين» (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٥١١). (٦) (روضة الطالبين» (٣/ ١٦١).

قال الإمامُ: الغالبُ على الظنِّ أنَّه يُعتبَرُ ما نقَصَ؛ لأنَّ امتناعَ النَّعامةِ في الحقيقةِ واحدًا، إلَّا أنَّه يتعلَّقُ بالرِّجلِ والجَناحِ، فالزَّائلُ بعضُ الامتناعِ. انتَهَى.

أمَّا غيرُ القتلِ والإزمانِ مِن وجوهِ التَّعرُّضِ له السَّابقةِ، فإن لم يحصُلْ به نقصٌ كأنْ نفَّرَ صيدًا فعادَ إلى عادتِه في السُّكونِ مِن غيرِ أن يحدُثَ بسببِ التَّنفيرِ شيءٌ مِن جُرحٍ أو غيرِه، وإن حدَثَ بغيرِه كآفةٍ سماويَّةٍ في حالِ نِفَارِه (١) فلا شيءٌ فيه سِوَى الإثم، نعَمْ لو جرَحَه فبراً من جُرحِه بمُداواةٍ أو غيرِها بحيثُ لم يبقَ به نقصٌ كان كالآدميِّ فيوجِبُ القاضي فيه شيئًا باجتهادِه.

قال القَفَّالُ: ويجتهِدُ فيه بمِقدارِ الوَجعِ الَّذي أصابَه (٢)، وقيلَ: يضمَنُ نقْصَه قبلَ الاندمالِ، وإن حصَلَ به نقصٌ وجَبَ الجَزاءُ بنسبةِ ما نقصَ مِن قيمتِه، فلو جرَحَه فنقصَ عُشرُ قيمتِه، فإن كان مِثليًّا أخرَجَ عُشرَ شاةٍ لحمًّا أو قوَّمَه وأخرَجَ بعيرَ مثْلِيًّ قال في «الرَّوضةِ» (٣) بقيمتِه طعامًا، أو صامَ عن كلِّ مُدِّ يومًا، وإن كان غيرَ مثْلِيٍّ قال في «الرَّوضةِ» (٣) كأصْلِها (٤): فالواجبُ ما نقصَ من قيمتِه طعامًا. انتَهَى.

يعْنِي أو صامَ عن كلِّ مدِّ يومًا، نعَمْ حُكمُ لَبنِ المِثلِيِّ وبيضِه ونحُوهما حكمُ ما لا مِثْلَ له، فلو نفَّرَ صيدًا عن بيضِه الَّذي حضنَه ففسَدَ لزِمَه قيمتُه، فإن شاءَ اشْتَرَى بها طعامًا وتصدَّقَ به، وإن شاءَ صامَ عن كلِّ مدِّ يومًا، ولو أخذَ بيضَ دجاجةٍ فأحضنَه صَيدًا ففسَدَ بيضُ الصَّيدِ أو لم يحضنه ضمِنَه؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ فسادَ بيضِه بسببِ ضمِّ بيضِ الدَّجاجةِ إليه، ولو أخَذَ بيضَ صَيدِ وأحضنَه دَجاجةً فهو في ضمانِه حتَّى يخرُجَ الفرْخُ ويسْعَى، فلو حرَجَ وماتَ وأحضنَه دَجاجةً فهو في ضمانِه حتَّى يخرُجَ الفرْخُ ويسْعَى، فلو حرَجَ وماتَ وألم الامتناعِ لزِمَه مثلُه مِن النَّعم، ولو كسرَ بيضةً فيها فَرخٌ له رُوحٌ فطارَ وسلِمَ قبلَ الامتناعِ لزِمَه مثلُه مِن النَّعم، ولو كسرَ بيضةً فيها فَرخٌ له رُوحٌ فطارَ وسلِمَ

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» (٣/ ١٥٦). (٤) «الشرح الكبير» (٣/ ١٥٥).

فلا شيءَ عليه، وإن ماتَ فعليه مثلُه من النَّعمِ، وظاهرُ كلامِهم في الشِّقِّ الأوَّلِ أنَّه لا يضمَنُ قيمةَ البَيضِ ولو بيضَ نعام.

ووجْهُه أَنَّ كَسْرَهَا بِخُروجِ الوَلدِ لا بدَّ منه، لكن هل يضمَنُ اللَّبنَ بمُجرَّدِ حلْبِه أو إذا تلِفَ؟ وعلى الثَّاني فلو لم يَدْرِ هل تلِفَ أو لا فهل يضمَنُه؟ فيه نظرٌ، وظاهرُ كلامِهم الأوَّلُ، ويُوجَّهُ بأنَّه بمُجرَّدِ حَلْبِه صارَ في حُكمِ التَّالفِ بالنِّسبةِ للصَّيدِ لعَدمِ إمكانِ انتفاعِه عادةً.

وظاهرٌ أنَّه مع ضمانِ نحْوِ لَبَنِه على ما ذُكِرَ يضمَنُ ما يحدُثُ فيه بسبَبِ نحْوِ الحَلْبِ عشرةً الحَلْبِ مِن النَّقصِ، فلو كان بفرْضِ كونِه لا لبنَ فيه يُساوِي قبلَ الحَلْبِ عشرةً فصارَ يُساوِي بعده لتأثيرِ فيه تسعةً، ضمِنَ عُشْرَ قيمتِه، فيُخرِجُ عُشْرَ شاةٍ لحمًا، أو يُقومُه ويتصدَّقُ بثَمنِه طعامًا، أو يَصومُ عن كلِّ مُدِّ يومًا، ولو جرَحَه فغابَ ثمَّ وجَدَه ميَّتًا ولم يدْرِ ماتَ بجراحتِه أم بحادثٍ، لزِمَه أرْشُ الجُرح فقطْ.

ويُستثنَى مِن وُجوهِ التَّعرُّضِ نحْوُ الدَّلالةِ والأكْلِ ممَّا صِيدَ له أو ذبَحَه هو أو مُحرِمٌ آخَرُ مُطلقًا أو حلالٌ في الحَرمِ، فلا جزاءَ عليه بذلك، نعَمْ إن كان الصَّيدُ بيدِه فعَليه الجَزاءُ لوُجوبِ حفْظِه عليه حينئذٍ.

وكقتْل الصَّيدِ وما أُلحِقَ به ممَّا ذُكِرَ في أنَّه دمُ تخييرِ وتعديل: التَّعرُّضُ لشَجرِ الحَرمِ بقَلعِ أو قطع، ففي الشَّجرةِ الكبيرةِ -أي: عُرفًا وإن لم تأخُذْ حدَّهَا في النُّموِّ والكِبرِ وانتشارِ العُروقِ خلاقًا لِما مالَ إليه بعضُ المُتأخِّرين مِن ضبْطِها بذلك والصَّغيرةِ بقرةٌ تُجزِئُ في الأضحيَّةِ كما عُلِمَ مِن أوَّلِ الفصْل، خلافًا لِما في الاستقصاءِ أنَّه يكْفِي تَبِيعٌ، وهو ابنُ سَنةٍ، وإن مالَ إليه في «المُهمَّاتِ» (١) وقال: إنَّه يؤخَذُ مِن كلامِ الرَّافِحِيِّ في موضع آخَرَ وإن كان إطلاقُه في الدِّماءِ

<sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/ ٩٨٤).

يقتَضِي خلافَه. انتَهَى، ولهذا قال الأَذْرَعِيُّ وتبِعَه غيرُه: ولم أرَ لغيرِه فيه نصًّا، والمُتبادِرُ مِن كلامِهم خلافُه واعتبارُ الأُنوثةِ.

قال الشَّيخان: وله أن يُخرج بَدنة (١٠). قال السُّبْكِيُّ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّهم في جزاءِ الصَّيدِ لم يسْمَحُوا بها عنِ البقرةِ ولا عنِ الشَّاةِ، والبابُ بابُ توقيفٍ، فلا مدخَلَ للقياسِ فيه (١٠). وأجابَ شيخُ الإسلامِ بمُراعاتِهم المِثليَّةِ هناكَ لا هنا، وفيه نظرٌ لأنَّه لا يدفعُ قولَه: والبابُ بابُ توقيفٍ إلى آخِره، وإن دفعَ ما قبْلَه.

وفي الصَّغيرةِ وهي ما بلَغَتْ سُبُعَ كبيرةٍ كما ذكرَه الشَّيخانِ، لكنِ اعتبَرَ النَّووِيُّ في «نُكتِه» العُرْف، واستحسَنه الزَّرْكَشِيُّ شاةٌ أو طعامٌ بقيمةِ ذلكَ أو صومٌ بعددِ أمدادِ الطَّعام، وكذا الحَشيشُ.

وما لم يبلُغْ سُبُعَ كبيرةٍ مِن الشَّجرةِ، لكن لا ذَبْحَ في ذلكَ بل فيه القِيمةُ، في خِلكَ بل فيه القِيمةُ، فيجِبُ طَعامٌ بقيمتِه أو صومٌ بعددِ أمدادِه، وقضيَّةُ ما تقرَّرَ أنَّ البقرَةَ أو الشَّاةَ تجِبُ في القَلْعِ والقَطْعِ، وبه صرَّحَ القُونَوِيُّ والبَارِزِيُّ، وهو متعيِّنٌ، وإنِ ادَّعَى في «المُهمَّاتِ» (٣) أنَّ تعبيرَ الرَّافِعِيِّ بالتَّامَّةِ مُشعِرٌ بأنَّ ذلكَ إنَّما يجِبُ في القَلْعِ، ثمَّ قال: إلَّا أن يُقال: إنَّ التَّامَّةَ للاحترازِ عنِ الغُصْنِ. قال العِرَاقِيُّ: لا شكَ في أنَّه احترزَ بالتَّامَّةِ عنِ الغُصنِ.

(وَالحَامِسُ: الدَّمُ الوَاجِبُ بِالوَطْءِ) المُفسِدِ (وَهُو) واجبٌ (عَلَى) سَبيلِ (التَّرْتِيبِ) والتَّعديلِ: (بَدَنَهُ ) أي: بعيرٌ، ذَكرًا كان أو أُنثى، خبَرٌ ثانٍ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدُ) أي: البَقرةَ يَجِدُ) أي: البَقرةَ

<sup>(</sup>١) (الشرح الكبير) (٣/ ١٩٥)، و(روضة الطالبين) (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) (المهمات) (٤/ ٩٨٤).

كذلكَ (فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ) مِن الضَّأْنِ أوِ المَعزِ أو منهما مِن الذُّكورِ والإناثِ أو منهما؛ أي: الواجب.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) أي: السَّبِعَ مِن الغنمِ كذلكَ (قَوَّمَ البَدَنَةَ) دراهمَ بالنَّقدِ الغالبِ بسعرِ مكَّةَ في أغلبِ الأحوالِ كما نقلَه في «الكفايةِ»(۱) عن النَّصِّ والقاضييْنِ الحُسينِ وأبي الطَّيِّب، وقال جَماعةٌ مِن المُتأخِّرين منهم السُّبْكِيُّ والإِسْنَوِيُّ: يُعتبرُ حالُ الوجوبِ(۱)، (وَاشْترَى بِقِيمَتِهِا(۱) طَعَامًا) يُجزئُ في الفِطرةِ كما قاله الإمامُ، (وَتَصَدَّقَ بِهِ) على مساكينِ الحَرمِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدُ) أي: الطَّعامَ لذلكَ الإمامُ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا) ولو قدرَ على بعضِ الطَّعامِ وعَجَزَ عنِ الباقي أخرَجَ ما قدرَ عليه وصامَ عنه يومًا أيضًا.

(وَلا يُجْزِئُهُ) في جَميعِ ما ذُكِرَ خلا الإحصارَ (الهَدْيُ) بسكونِ الدَّالِ وتخفيفِ اليَاءِ وبكسرِ الدَّالِ وتشديدِ الياءِ، وهو الحَيوانُ الواجبُ مِن شاةٍ أو غيرِه، ذَبحًا أو تفريقًا، (وَلا الإطْعامُ) للطَّعامِ بدَلَه عندَ العَجْزِ عنه أو مع القُدرةِ عليه أيضًا على ما تقدَّم؛ أي: لا يُجزِئُه واحدٌ منهما (إلّا) حالَ كونِ كلَّ منهما (بِالحَرَمِ) أي: فيه في أيِّ بُقعةٍ منه، بأن يذبَحَ ويُفرِّقَ جَميعَ المَذبوحِ مِن لَحمٍ وجِلدٍ وغيرِهما، والطَّعامَ على مَساكينِه، سواءٌ الغُرباءُ والقاطنونَ، لكنِ القاطنونَ أفضَلُ، وظاهرٌ أنَّ مَحلَّه إذا لم تشتدَّ حالةُ الغُرباءِ.

وقضيَّةُ مَا تقرَّرَ اشْتَرَاطُ كُونِ التَّفريقِ أَيضًا، وهو مَحلُّ نظرٍ في القاطنينَ؛ إذْ مُجرَّدُ مُفارقةِ الحَرمِ لا تمنَعُ مِن كُونِهم مساكينَه بخلافِ غيرِهم، إذْ ليس إضافتُهم إلى الحَرمِ إلَّا بمُجرَّدِ كُونِهم فيه، فإذا فارَقُوه انقطَعَتْ إضافتُهم إليه،

<sup>(</sup>١) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (٧/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥١١).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (ك)، (ص)، (ش): «بقيمته».

فهم كغَيرِهم ممَّن لم يدخُلُه قطُّ، فلا يُجزِئُ التَّفريقُ عليهم حينئذِ، والظَّاهرُ أنَّه لا يُشتَرطُ كونُ المُفرِّقِ بالحَرمِ حتَّى لو كان خارجَه فأدخلَ يدَه إليه لذبْحِ الهَدْي وتفريقِه فيه أجزَأَه، فعُلِمَ أنَّه لا يَجوزُ له أكْلُ شيءٍ.

ولا إعطاءُ الجزَّارِ، إلَّا أن يكونَ فقيرًا، فله إعطاؤُهُ زائدًا على الأُجرةِ، أمَّا هي فعَلى مَن عليه الذَّبحُ.

وفي «الرَّوضةِ»(١): قال صاحبُ «البحْرِ»: أقلُّ ما يُجزِئُ أن يدفَعَ الواجبَ السَّرِ على ثلاثةٍ مِن مَساكينِ الحَرمِ إن قدرَ، فإن دفَعَ إلى اثنيْنِ مع قُدْرتِه على ثالثٍ ضَمِنَ، وفي قدْرِ الضَّمانِ وجهانِ: أحدُهما: الثُّلثُ، والثَّاني: أقلُّ ما يقَعُ عليه الاسمُ وتلزَمُه النَّيَّةُ عندَ التَّفرقةِ.

قال: فإن فرَّقَ الطَّعامَ فهل يتعيَّنُ لكلِّ مِسكينٍ مُدُّ كالكفَّارةِ أم لا؟ وجهانِ: الأصحُّ: لا يتقدَّرُ، بل تجوزُ الزِّيادةُ على مدِّ والنَّقصُ عنه. انتهَى.

وقياسُ الزَّكاةِ ترجيحُ ضَمانِ أقلَّ ما يقعُ عليه الاسمُ، وفيها قال القاضي حُسينٌ: لو لم يجِدْ في الحَرمِ مِسكينًا لم يجُزْ نقلُ الدَّمِ إلى موضع آخَرَ، سواءٌ جوَّزْنا نقْلَ الزَّكاةِ أم لا؛ لأنَّه وجَبَ لمَساكينِ الحَرمِ، كمَن نذَرَ الصَّدقةَ على مَساكينِ بلدٍ ولم يجدُهم يصبِرُ إلى أن يجِدَهم، ولا يجوزُ نقْلُها. انتَهَى.

وانظُرْ لو ذبَحَ الهدْيَ في هذه الحالةِ، أعني إذا لم يجِدْ في الحَرمِ مِسكينًا، فهل يُجزئُ ذبْحُه مُطلقًا؟ ثمَّ لو خشِيَ فسادَ لحْمِه فهل يبيعُه ويحفَظُ ثمَنه إلى أن يجِدَهم فيشتري لهم به لحمًا، أو يُشترَطُ سلامةُ اللَّحمِ إلى وُجودِهم، أو لا يُجزئُ ذبُحُه مُطلقًا فيجِبُ الصَّبْرُ به حَيًّا وإن علِمَ فقْدَهم؟ فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>١) (روضة الطالبين) (٣/ ١٨٨).

وفيها(١) كأصْلِها(٢): لو ذبَحَ الهدي(٣) في الحَرمِ فسُرقَ منه لم يُجزِئُه عمَّا في ذمَّتِه، وعليه إعادةُ الذَّبحِ، وله شِراءُ اللَّحمِ والتَّصدُّقُ به بدلَ اللَّحمِ. انتَهَى.

(ويُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ) من حِلِّ أو حرَمٍ؛ إذ لا غرَضَ للمَساكينِ فيه، لكنَّه في الحَرم أَوْلَى؛ لشرَفِه، ولقُرْبِ الزَّمانِ.

وقضيَّةُ كلامِه جَوازُ صَومِ ثلاثةِ أَيَّامِ الحَجِّ في التَّمتُّعِ وغَيرِه في غَيرِ الحَرمِ، وليس ببَعيدٍ، وإن لم أرَ فيه شيئًا، ولا يَختصُّ الهدْيُ بوقتٍ، فيجوزُ ذبْحُه أَيَّامَ التَّضحيَّةِ وغيرَها، لكن يُندَبُ ذبْحُه أَيَّامَ التَّضحيَّةِ.

قال السُّبْكِيُّ وتبِعَه الإِسْنَوِيُّ والأَذْرَعِيُّ وغيرُهما: وينبَغِي وُجوبُ المُبادرةِ إِذَا حـرُمَ السَّببُ كما في الكفَّارةِ، فيُحمَلُ ما أطلَقُوه هنا على الإجـزاءِ، وأمَّا الجَوازُ فأحالُوه على ما قرَّرُوه في الكفَّارةِ(1).

(وَلا يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدِ الحَرَمِ) أي: الصَّيدِ المُتقدِّمِ بيانُه الكائنِ في الحَرمِ، كلُّه أو بعضُه، ولو بنحْوِ حَبسِ أمِّ الفُروخِ عنها، وإن كانَتْ في الحِلِّ، أو إرسالِ سَهمٍ إليه وإن كان القاتلُ في الحِلِّ.

والمُعتبَرُ في بعضِه قوائمُه ولو واحدة إن اعتمدَ عليها كما بحثَه شيخُ الإسلام، أو رأْسُه أو رقبتُه إن أصابَها كما ذكرَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه، هذا في القائم، أمَّا غيرُه فالمُعتبَرُ فيه مُستَقَرُّه، نعِم لو كان نِصْفُه في الحَرمِ ونصْفُه في الحِلِّ حرُمَ على ما جزَمَ به بعضُهم تغليبًا للحُرمةِ.

Survey to the second

<sup>(</sup>١) لاروضة الطالبين ١ (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) زاد في (هـ)، (ص): «أو حلالاً فحرمً». وزاد في (ع): «حلال محرم».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٥٣١).

\_ كِنَاكِ الْحَجَّ \_\_\_\_\_

وكقَتْلِه: التَّعرُّضُ له بجَرِحٍ أو ضَرْبٍ أو أَخْذِ لَبنِ أو بَيضٍ أو شَعرٍ أو رِيشٍ، وكصَيدِ الحَرمِ: صَيدُ الحِلِّ وإن كان القاتلُ في الحِلِّ، إن كان القتلُ بنحْوِ حَبسِ أمِّ الفُرخِ عنه إن كانت في الحَرمِ، أو إرسالِ سَهم أو كَلبٍ مرَّ في الحَرمِ إن كان الكَلبُ مُعلَّمًا كما في «الكفايةِ» (١) عنِ القاضي أبي الطَّيِّب. قال: وعزاه القاضي حُسينٌ إلى «الإملاءِ»، وفي «شرحِ المُهذَّبِ» (٢) عنِ المَاوَرْدِيِّ، ثمَّ قال: وفيه نَظرٌ.

وتعيُّنُ الحَرمِ طريقًا (٣) له، ولو أخرَجَ يدَه مِن الحَرمِ فنصَبَ شَبكةً في الحِلِّ فتعَفَّلَ بها صَيدٌ لم يضمَنْه بذلك كما في «شرحِ المُهنَّبُ بِهُ عنِ البَغَوِيِّ، ويُحتمَلُ أن يُلْحَقَ به ما لو أخرَجَ يدَه إلى الحَرمِ فرمَى إليه فقتَلَه، وقد يُؤخَذُ مِن عَدم الضَّمانِ جَواذُ ذلكَ، فليُتَأَمَّلُ.

(وَلا قَطْعُ) أَو قَلْعُ (شَجَرِهِ) أَي: شَجِرِ الحَرِمِ الرَّطبِ غيرِ المُؤذي، بأن نبَتَ فيه أَصالةً ولو مُثمرًا في مِلْكِه، خلافًا لجَمعِ من العِرَاقِيِّين، ولو ببَعضِ أَصْلِه كما قاله صاحبُ «البحرِ»(٥)، سواءٌ ما ينبُتُ بنفْسِه وما يستنبِتُه النَّاسُ كالنَّخيلِ، بخلافِ المَنقولِ مِنَ الحِلِّ إليه وإن نبَتَ فيه، فلا يكونُ مِن شَجِرِه.

وف ارَقَ صيدَ الحِلِّ إذا دخَلَ الحَرمَ بأنَّه ليس له أَصْلُ ثابتٌ، فاعتُبِرَ مكانُه، بخِلافِ الشَّجرِ، فله حكمُ مَنبَتِه.

<sup>(</sup>١) (كفاية النبيه في شرح التنبيه) (٧/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في هامش (هـ): «أي: بخلاف ما إذا كان طريقان فإن الكلب باختياره يتبع الصيد فلا ضمان والحالة هذه أي: بأن كان يرجره عن الطريق التي في الحرم فلم ينزجر. (تقرير شيخنا)».

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) (بحر المذهب (٤/٥٥).

وخرَجَ بالرَّطبِ: الجافُّ، فيجوزُ قطْعُه كما في «أصْل الرَّوضةِ»(١)، وقلْعُه كما في «نُكتِ التَّنبيهِ» للنَّوويِّ.

وبغيرِ المُؤذِي: العَوْسَجُ، قال في «الرَّوضةِ»(٢) كأصْلِها(٣): وكلُّ شَجرةٍ ذاتِ شُوكِ. انتَهَى.

وأمَّا قولُه ﷺ في حديثِ مسلم (٤) مِن روايةِ ابنِ عبَّاسِ: «وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا» فقال في «شرح المُهذَّبِ»(٥) بعد استدلالِه به للتَّحريمِ الذي اختارَه في «شرح مُسلم» وغيرِه: وللقائلينَ بالمَذهبِ أن يُجِيبوا عنه بأنَّه مخصوصٌ بالقياسِ على الفَواسقِ الخمس.

وردَّه السُّبْكِيُّ بأنَّ الشُّوكَ لا يَتَناوَلُ غيرَه فكيفَ يجيءُ التَّخصيصُ؟

وأجابَ شيخُ الإسلام بأنَّ الشَّوكَ يَتَناوَلُ المُؤذِي، وظاهرُ كلامِهم أو صريحُه خلافُه(٦).

وقال غيرُه: قد يقالُ: المُباحُ قطْعُ نفْسِ الشُّوكِ، والذي في الحديثِ قطْعُ نفْسِ الشَّحِرةِ، وقد قالُوا: يَجوزُ قطْعُ غُصن شَحِرةٍ حَرميَّةِ انتشَرَ إلى الطَّريقِ ومنَعَ المُرورَ وأضَرَّ بالمارَّةِ. انتَهَى.

وفي «البحر»(٧) عن الأصحاب فيما لو انتشرَتْ أَعْصانُ شَجرةٍ حَرميَّةٍ ومنَعَتِ الطَّرِيقَ أو آذَتْ؛ جازَ قطْعُ المُؤذي منها ولا ضَمانَ.

وسكَتَ عليه في زيادةِ «الرَّوضةِ»، ونقله في «الشَّرحِ» عن قطْعِ الجُمهورِ.

<sup>(</sup>٢) (روضة الطالبين) (٣/ ١٦٥). (١) (الشرح الكبير) (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٣/ ١٨٥). (٤) (صحيح مسلم) (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٧) (بحر المذهب؛ (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٦) (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) (٢/ ٣٦٦).

ولو كان الأصْلُ في الحَرم والأَغصانُ في الحِلِّ حرُمَ قطْعُها، لا رمْيُ صيدِ عليها، أو كان الأصْلُ في الحِلِّ والأَغصانُ في الحَرمِ حَلَّ قطْعُها لا رمْيُ صيدِ عليها.

ولو نقلَ شَـجرةً مِن الحَرمِ إلى الحِلِّ لزِمَه ردُّها، أو إلى محلِّ آخَرَ منه فلا، فإن جفَّتْ بالنَّقلِ ضمانَ، فلو قلَعَها قالعٌ فإن جفَّتْ بالنَّقلِ ضمانَ، فلو قلَعَها قالعٌ لزِمَه الجَزاءُ إبقاءً لحُرمةِ الحَرم.

وقيَّدَ السُّبْكِيُّ عدمَ الضَّمانِ بما إذا كان المَنقُ ولُ إليه مِن الحَرمِ. قال: وإلَّا فقدْ صرَّحَ جماعةٌ بلُزوم الجَزاءِ.

وإن كان ينبتُ ما لم يُعِدْها إلى الحَرِمِ، وذكر في «المُهمَّاتِ»(١) أنَّ الضَّميرَ في قولِه: «لزِمَه الجزاءُ» يعودُ للأوَّلِ كما قاله الجُرْجَانِيُّ والخُوارزمِيُّ، أو للثَّاني كما قال سُليمٌ والبَغَوِيُّ.

وصرَّحَ في «شرحِ المُهذَّبِ»(٢) بالثَّاني، فقال: لزِمَ القالعَ الجزاءُ إبقاءً لحرمةِ الحَرمِ، واقتصَرَ في «الكفايةِ» على قولِ البَنْدَنِيجِيِّ بمطالبتِهما كالمغصوبِ إذا تلفَ. قال في «المُهمَّاتِ»(٣): وهو واضحٌ مُتعيِّنٌ. انتهَى. قال الفُورَانِي: ولو غرَسَ في الحِلِّ نواةَ شَجرةٍ حَرميَّةٍ ثبَتَ لها حرمةُ الأصْل (٤).

وقال الإمامُ: قال أئمَّتُنا: لا خلافَ أنَّه لو غرَسَ في الحَرِمِ نواةً أو غُصنًا مِن شَجرةٍ حِلِّيَّةٍ لم تَصِرْ حَرميَّةً، وكالشَّجرِ المَذكورِ فيما ذُكِرَ فيه غُصنُه، والكلأُ أللذي لم يمُتُ ولم يبْبَسْ كالإذخِرِ والرِّجْلةِ والبَقْلَةِ والسَّنا، نعَمْ يجوزُ رعيه وقطعُه أو قلعُه لحاجةِ العَلفِ أو التَّداوي أو التَّغذِي أو تسقيفِ البيوتِ أو

<sup>(</sup>۱) «المهمات» (٤/ ٤٨٧). (۲) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «أسنى المطالب» (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) «المهمات» (٤/ ٧٨٤).

وضْعِه في اللَّحدِ أو غيرِ ذلكَ، فإن يَبِسَ جازَ قطْعُه (۱)، ولو قلَعَه قال البَغَوِيُّ لِإِمَه الضَّمانُ؛ لأنَّه لو لم يقلَعْه لنبَتَ ثانيًا في «شرحِ المُهذَّبِ» (۲): ولا يُخالِفُه قولُ المَاوَرْدِيِّ: إذا جفَّ الحَشيشُ وماتَ جازَ قلْعُه وأخْذُه. فقولُ البَغَوِيِّ فيما لم يمُتْ؛ أي: كما يدُلُّ عليه تعليلُه، ولا يتوقَّفُ جوازُ أخْدِه للعَلفِ أو التَّداوي على وجودِ السَّبِ، بل يجوزُ أخْدُه ليستعمِلَه عندَ وُجودِه على ما قال في «المُهمَّاتِ» (۳): إنَّه المُتَّجِهُ. قال: لا سيَّما إذا كان غَريبًا، لكن ردَّه الزَّرْكَشِيُّ كابنِ العِماد بأنَّ ما جازَ للضَّرورةِ أو الحاجةِ يُقيَّدُ بوُجودِها كما في اقتناءِ الكلبِ، ثمَّ قال ابنُ العِماد: نعَمْ، لو كان به داءٌ وأرادَ أخْذَ زيادةٍ على ما يحتاجُ اليه في الحالِ ليستعمِلَه في المُستقبلِ، اتَّجه تخريجُه على الوَجهيْنِ في التَّزوُّدِ مِن المُستقبلِ، اتَّجه تخريجُه على الوَجهيْنِ في التَّزوُّدِ مِن المُستقبلِ، انتَهَى.

والصَّحيحُ جوازُ التَّزوُّدِ وإن رُجِيَ الوُصولُ إلى الحَلالِ كما صحَّحَه النَّوَوِيُّ (1)، وظاهرُ كلامِ «الحاوي الصَّغيرِ» ومَن تبِعَه جوازُ قطْعِ الإذْخِرِ لغيرِ حاجةٍ. قال شيخُ الإسلامِ: وكلامُهم يأْبَاهُ (٥).

قال في «شرح المُهذَّبِ»(٢): ويمتنِعُ بيْعُ نباتِ الحَرم. وهو صادقٌ ببيعِه ممَّن يعلِفُ به أو يتدَاوَى به، وبه صرَّح في «شرحِ المُهذَّبِ»(٧) في العَلَف، فقال: ولو أَخَذَه ليبيعَه ممَّن يعلِفُ لم يجُزْ. انتَهَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) «المهمات» (٤/ ٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) ﴿ المجنوع شرح المهذب (٩/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) (المجموع شرح المهذب، (٧/ ٤٤٧، ٤٥٣).

<sup>(</sup>٧) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٤٥٣). -

- كِنَابُ الْمَجَ -----

بخلافِ الزَّرِعِ كالحِنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ والقِطْنيةِ والبُقولِ والخَضْرَاوَاتِ، فيجوزُ قطْعُه وقلْعُه، ومثْلُه ما يُتغذَّى به كالرِّجلةِ والنَّباتِ المُسمَّى في الحِجازِ بالبَقلةِ كما ذكرَه المُحبُّ الطَّبَرِيُّ؛ لأنَّه في مَعنَى الزَّرع، ويجوزُ أخْذُ ورقِ الشَّجرِ بسُهولةٍ لا بخَبطٍ، سواءٌ كان الوَرقُ يابسًا أو رَطبًا كما أطلَقَه الجُمهورُ.

وقال المَاوَرْدِيُّ (١) بِجَوازِ أُخْذِه في حالةِ الجَفافِ، ولا يجوزُ أُخْذُه في حالةِ الرُّطوبةِ، بخلافِ شعرِ الصَّيدِ لا يجوزُ التَّعرُّضُ له كما تقدَّمَ؛ لأنَّه ينفعُه بخلافِ ورقِ الشَّجرِ، وأُخْذِ ثمرِه، وعُودِ السِّواكِ.

نعَمْ يحْرِمُ أَخْذُ عُودِ السِّواكِ للبَيعِ كما اعتمَدَه ابنُ العِماد كغَيرِه، حيثُ قال بعدَ ما سبَقَ عن «شرحِ المُهذَّب» (٢) في أَخْذِ الكلاِّ للبَيعِ ممَّن يعلِفُ به: ويُؤخَذُ منه أنَّه لا يَجوزُ أَخْذُ قُضبانِ السِّواك للبيع، وإن جوَّزْنا أَخْذَها لحاجةِ السِّواكِ فليتُنبَّهُ لذلكَ، فإنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ يبيعونَه في الحَرمِ. انتَهَى.

وفي «شـرحِ التَّلخيصِ» للقَفَّالِ أنَّه لو قطَعَ الفُروعَ لسِواكٍ أو دواءٍ جازَ بيْعُها حينئذِ.

قال في «زيادة الرَّوضةِ» في البيع: وفيما قاله نظرٌ، وينبَغِي ألَّا يجوزَ كالطَّعامِ الَّذي أُبيحَ له أكْلُه لا يجوزُ له بيْعُه. انتَهَى.

(والمُحِلُّ) أي: غيرُ المُحرِمِ (وَالمُحْرَمُ فِي ذَلِكُ) أي: عدم الْجَوازِ المَذْكورِ (سَواءٌ) ويضمنانِ على ما سبق بيانُه، نعَمْ لو أَخَذَا كلاَّ فَأَخَلَفُ ولو في عام آخَرُ، أو غُصنًا فأخلَ في عام الكويه لطيفًا فلا ضمانَ كسِنِّ غيرِ المَثْغورِ، فإن أخلَفَ ناقصًا ضمِنَ أرشَ النَّقصِ، بخلافِ ما إذا لم يخلِفُ في المُسَالتينُن، وإن

<sup>(</sup>۱) «الحاوي الكبير» (۳۱۳/۶): من المراج (۳ ۱ / ۲ / ۱ ) من المبير» (۳ ۱ / ۳ / ۱ الحاوي الكبير» (۳ ۱ / ۳ الحاوي الكبير» (۳ ۱ / ۳ الحاوي الكبير» (۳ ۱ / ۳ الحاوي الكبير» (۳ الكبير» (۳ الكبير» (۳ الحاوي الكبير» (۳ الكبير» (۳

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» (٧/٧٤٤، ٤٥٣). ٨٠٠ ١ ١٥٠ ١٠٠ مريد المد المدينة المهذب المدينة المهذب المدينة المهذب المدينة المهذب المدينة الم

كان لطيفًا كما هو مُقتضى كلامِ الشَّيخيْنِ وغيرِهما، خلافًا للأَذْرَعِيِّ في قوله: «إنَّ الأقرَبَ عدمُ الضَّمانِ»، أو أخلَفَ لا مثْلَه، أو لا في عامِه في الثَّانية ففيه الضَّمانُ، وسبيلُه سبيلُ جرْحِ الصَّيدِ، فيضمَنُ ما نقصَ فإن لم ينقُصْ شيئًا فلا ضمانَ.

قال الزَّرْكَشِيُّ: وهذا ظاهرٌ إن كان الغُصنُ لا يخلفُ، وإلَّا فهو بسِنِّ الصِّغيرِ(١) أشبَهُ، فلا ضمانَ، وبخلافِ الشَّجرِ وإن أخلَفَ كسنِّ المثغورِ، ولا ضَمانَ في ورقِ الشَّجرِ وإن لم يخلِفُ(٢).

خاتمةٌ: يَحرمُ نقْلُ أحجارِ حَرمِ مكّة وتُرابِه إلى الحِلِّ ولو إلى حَرمِ آخَرَ كما بحثَه بعضُهم؛ لحُرمتِه فيجِبُ ردُّه إليه، لكن إن لم يفعل (٣) فلا ضَمانَ، وكحَرمِ مكّةَ حرمُ المَدينةِ كما صرَّحَ به العَبَّادِيُّ، وبحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّه يجوزُ نقْلُ طينِ حَرم ملائًة للتَّداوي به مِن الصُّداعِ، وبعضُ المَشايخِ أنَّه يجوزُ نقْلُ طينِ حرَم مكَّةَ للحاجةِ إليه؛ كالكِيزانِ إذا احتِيجَ إليها في السَّفرِ للشُّربِ، ويُكرَهُ نقْلُ مَحبارِ الحِلِّ وتُرابِه إلى الحَرمِ كما في «الرَّوضةِ» (٥) و «أَصْلِها» (١)، وفي «شرحِ المُهذَّب» (٧): اتَّفقُوا على أنَّه خِلافُ الأَوْلى، ولا يُقالُ: إنَّه مكروهٌ.

ويُسنُّ نقلُ ماءِ زَمزمَ تبَرُّكًا به، نقلَه في «شرحِ المُهذَّبِ» (٨) عنِ الشَّافعيِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه والأصحاب.

A Comme

<sup>(</sup>١) في (هـ): ﴿المثغورِ». ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ يَنظُرُ:﴿ أَسْنَى المطالبِ ﴿ ١/ ١/١٥). ﴿

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (ش)، (ك): اينقل ١.

<sup>(</sup>٤) في (هـ)، (د)، (ن)، (ع): احمرةا. وفي (ك)، (ج)، (ش): احمرتها.

<sup>(</sup>٥) (روضة الطالبين) (٣/ ١٦٨). (٦) (الشرح الكبير) (٣/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٧) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٥٥٤). (٨) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٤٥٧). . :

— كِنَابُ الْحَجَّ — حِكَابُ الْحَجَّ الْحِرَابُ الْحَجَّ الْحَرِينَ الْحَرِينَ الْحَرِينَ الْحَرِينَ الْحَرِي

والله الموفق للصواب، تم الرُّبع الأولُ بحَمْدِ اللهِ وعَوْنِهِ وحُسْنِ تَوْفِيقِهِ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ افتتاحَ سنة الْفَتْنَةِ العُظْمَى بَينَ على بيك وحُسَين، ويَومَئِذِ سامَحَ شيخُنا وابنُ شيخِنا سيدي محمد الجُوهري على بيك وحُسَين، ويَومَئِذِ سامَحَ شيخُنا وابنُ شيخِنا سيدي محمد الجُوهري قراءة الدَّرسَ بِسَبَيها، يتلُوهُ الجُزءُ الثاني مِن هذا الكتابِ شَرحِ أبي شجاع لمولانا خاتِمَةِ المُحقِّقِينَ أحمَدَ بنِ قاسِم العبَّادِيِّ الشَّافِعِيِّ طابَ ثراهُ، وكاتِبُه الفقيرُ مَالِكُه عليُّ ابنُ المرحومِ الشيخِ عُمَرَ ابنِ المرحُومِ الشَّيخِ خَطَّابِ ابنِ المرحومِ شيخِ العَرَبِ عليَّ القُطابي الدَّمنهوريِّ تابعِ سيدي أحمَد العُريان تابع السَّيد أبي فرَّاجِ عمَّتُ بَرَكاتُهم، وغَفَرَ اللهُ لَهُ ولِوَالِدَيهِ ومَشايِخِه والمسلِمِينَ آمِين.



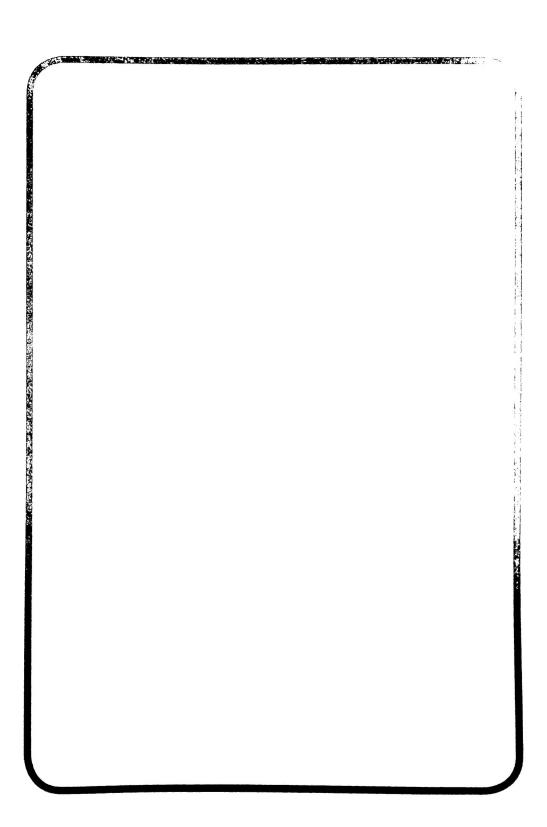

## \*SONTO

## فهرس الموضوعات



## فهرس الموضوعات

| o     | فصل في الجمعة               |
|-------|-----------------------------|
| ۲٤    |                             |
| ٣٤    |                             |
| ٣٩    |                             |
| ٤٨    |                             |
| 71    | فصل في حكم الملبوس          |
| ٧٢    | فصل فيما يتعلق بتجهيز الميت |
| 104   | كتاب الزكاة                 |
| Y . 0 |                             |
| ۲۳٤   |                             |
| YY7   |                             |
| ۲٥٠   | فصل في خلطة الإبل           |
| YY1   | فصل في نصاب الذهب           |
| YAA   | فصل في نصاب الزروع          |
| 790   | فصل في زكاة التجارة         |
| ٣٢١   | فصل في زكاة الفطر           |
| ٣٤٥   | فصل في قسم الصدقات          |
|       | كتاب الصيام                 |
| £££   | فصل في الاعتكاف             |
|       | كتاب الحج                   |
| ٦٣٨   |                             |
| 1AV   |                             |
|       | 1                           |

